







مركز بحوث دارالحديث: ١٨١

کلینی رازی، محمد بن یعقوب، ح ۲۵۹ ـ ۳۲۹ق.

الكافي / ثقة الإسلام أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي؛ باهتمام: محمّد حسين الدرايتي. \_ قم: دار الحديث، ١٤٢٩ قي ١٣٨٠ ش.

ISBN(set): 978 - 964 - 493 - 340 - 0

ج. \_ (مركز بحوث دار الحديث؛ ١٨١).

ISBN: 978 - 964 - 493 - 412 - 4

فهرستنویسی پیش از انتشار بر اساس اطلاعات فیها.

کتابنامه: به صورت زیرنویس.

١. احاديث شيعه، قرن ٤ق. الف. كليني، محمّد بن يعقوب، ٣٢٩ق. الكافي. ب. درايتي، محمّد حسين.

١٣٤٣، محقق. ج. عنوان.

YAV/YIY

BP 179SASTETY 17AV

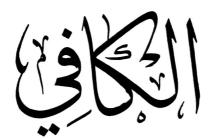

ثِفَةُ الْإِسْلاَوِ اَبُوَجَعْفِرُ مَحَدُبِنَ بَعَقُوكِ بِنِ السِّحَاقَ الْكُلِيِّ فِي الزَّارِيَّ الْأَلْمَ ا (م ٣٢٩ ق) الْجُلَّذَ النَّاجِ سُ



الفروع

الصّلاة

( الكالمين ٢٨٦ - ٤٧٨٦ )

ِ جَهَّقُ قِمْ لِحِياء التُّراثِ مَرْجُونِ إِلْ اللَّراثِ

#### الكافي / ج ٦

نقة الإسلام أبو جعفر محتد بن يعقوب الكليني الرازي باهتمام: محتد حسين الدرايتي

تقويم نصّ المتن: نعمة الله الجليلي ، على الحميداوي

تقويم نصّ الأسناد وتحقيقها : السيّد عليّ رضا الحسيني ، بمراجعة : محمّد رضا جديدي نژاد

الإعراب ووضع العلامات : نعمة الله الجليلي

إيضاح المفردات وشرح الأحاديث: جواد فاضل بخشايشي

التخريج وذكر المتشابهات: السيّد محمود الطباطباني ، مسلم مهدي زاده ، السيّد محمّد الموسوي ، حميد الكنعاني .

أحمد رضا شاه جعفري

مقابلة النسخ الخطية : السيّد محمّد الموسوي ، السيّد هاشم الشهرستاني ، مسلم مهدي زاده ، حميد الكنماني ، لطيف فرادى ، جواد فاضل بخشايشي ، حميد الأحمدي الجمد عليشاهي

تنظيم الهوامش: حميد الأحمدي ، غلامحسين قيصريه ها

المقابلة المطبعية : أحمد رضا شاه جعفري ، محمو د طرازكو هي ، السيّد محمّد الموسوي ، مسلم مهدي زاده

نضد الحروف: مجيد بابكي رسكتي ، علي أكبري

الإخراج الفنّي: السيّد عليّ موسويكيا



الناشر: دارالحديث للطباعة والنشر الطبعة: الثالث، ١٣٣٢ ق / ١٣٩٢ ش المطبعة: دارالحديث

الكمية: ٥٠٠

ايران: قم المقدسة، شارع معلّم، الرقم، ١٢٥ هاتف: ٣٧٧٤٠٥٢٥ ـ ٣٧٧٤٠٥٢٣ - ٠٢٥

http://darolhadith.ir ISBN( set): 978 - 964 - 493 - 340 - 0

\* جميع الحقوق محفوظة للناشر \*



# [۱۲] كتَابُ الصَّلَاةِ

### ١ \_ بَابُ فَضْلِ الصَّلَاةِ

١ . قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ مُصَنَّفُ هٰذَا الْكِتَابِ ﴿ ٢ : حَدَّ نَنِي مُحَمَّدُ بْنُ
 يَحْيىٰ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ ،
 قَالَ:

سَأَلْتُ أَبًا عَبْدِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَنْ أَفْضَلِ مَا يَتَقَرَّبُ بِهِ الْعِبَادُ إِلَىٰ رَبِّهِمْ، وَ أَحَبُ ذٰلِكَ إِلَى اللّٰهِ ـ عَزَّ وَ جَلَّ ـ مَا هُوَ؟

فَقَالَ: دَمَا أَعْلَمُ شَيْئاً بَعْدَ الْمَعْرِفَةِ أَفْضَلَ مِنْ هٰذِهِ الصَّلَاةِ؛ أَ لَاتَرَىٰ أَنَّ الْعَبْدَ الصَّالِحَ عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ عِلْ قَالَ: ﴿وَ أَوْضَانِي بِالصَّلَاةِ وَ الزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا﴾ آ. \*

١. في ابح): + او به نستعين، و في ابخ): + او به ثقتي، .

٢. في وبخ ، بس، : - وقال محمّد بن ... - إلى - الله ،

۳. مريم (۱۹) : ۳۱.

٤. الفقيه، ج ١، ص ٢١٠ م ع ٦٣٤، معلّقاً عن معاوية بن وهب إلى قوله: «أوصاني بالصلاة». التهذيب، ج ٢، ص ٢٣٦، م ٩٣٢، بسنده عن معاوية بن وهب، مع اختلاف يسير. الأمالي للطوسي، ص ٦٩٤، المجلس

٧٨٧ / ٢ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ يُونُسَ، عَـنْ هَـارُونَ بْـنِ خَارِجَةَ، عَنْ زَيْدِ الشَّحَّامِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللّٰهِ ـ عَزَّ وَ جَلَّ ـ الصَّلَاةُ، وَ هِيَ آخِرُ وَصَايَا الْأَنْبِيَاءِ ﴿ فَمَا أَحْسَنَ ' الرَّجُلَ يَغْتَسِلُ ' أَوْ يَتَوَضَّأً، فَيُسْبِغُ الصَّلَاةُ، وَ هِيَ آخِرُ وَصَايَا الْأَنْبِيَاءِ ﴿ فَمَا أَحْسَنَ ' الرَّجُلَ يَغْتَسِلُ ' أَوْ يَتَوَضَّأً، فَيُسْبِغُ الْوَضُوءَ "، ثُمَّ يَتَنَحَىٰ حَيْثُ لَا يَرَاهُ أَنِيسٌ ، فَيُشْرِفُ ' عَلَيْهِ وَ هُوَ رَاكِحٌ أَوْ سَاجِدٌ؛ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ، نَادَىٰ إِبْلِيسٌ: يَا وَيُلَاهُ '، أَطَاعَ ' وَ عَصَيْتُ، وَ سَجَدَهُ الْعَبْدَ إِذَا سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ، نَادَىٰ إِبْلِيسٌ: يَا وَيُلَاهُ '، أَطَاعَ ' وَ عَصَيْتُ، وَ سَجَدَهُ

حه ٣٩، صدر ح ٢١، بسند آخر ، مع اختلاف. تحف العقول ، ص ٣٩١، ضمن وصيّة الكاظم على للهشام ، مع اختلاف ، وفي كلّ المصادر إلّا الفقيه ، إلى قوله : «أفضل من هذه الصلاة» - الوافي ، ج ٧، ص ٢١، ح ٥٣٨٥ الوسائل ، ج ٤، ص ٣٨، ح ٤٤٥٣.

١. في دي ، بخ، وحاشية دبح، و الوافي و الوسائل ، ح ١٧٧ والفقيه: + دمن، .

٢. في دى، وحاشية دبح، و الوافي و الفقيه: «أن يغتسل».

٣. يقال: أسبغ الوضوء، أي أتمَه و أبلغه مواضعه و وفّى كلّ عضو حقّه. و قال الطريحي: وإسباغ الوضوء: المسبغ الوضوء: المامه على ما فرض الله تعالى، و إكماله على ما سنّه رسول الله تتللى، و إكماله على ما سنّه رسول الله تتللى المسبع ا

٤. في وبث، بس»: «إبليس». و في الوافي: وفي بعض نسخ الكافي: إبليس، مكان أنيس، و هو تصحيف. و في بعض نسخ الفقيه: إبليس، مكان أنيس، و هو تصحيف. و في بعض نسخه: فيشرف الله عليه، بإثبات لفظ الجلالة، و لكلّ وجه، و إن كان إثبات الجلالة و الإنسيّ أوجه، و المستتر في ويشرف، بدون الجلالة يعود إلى الإنسيّ أو الأنيس، والغرض على التقادير البعد عن شائبة الرياء».

في الوسائل، ح ٤٤٥٤ و الفقيه: + «الله».

٦. في وبث، بح، بخ، بن و الوافي و مرآة العقول و الوسائل و البحار: «يا ويله». و قال في مرآة العقول، ح ١٥، ص ٧: «قوله ﷺ: يا ويله ... أضاف الويل إلى ضمير الغائب حملاً على المعنى، و عدل عن حكاية قول إبليس: ياويلي، كراهة أن يضيف الويل إلى نفسه».

٧. في دبس، و حاشية دبح، و الوسائل و الفقيه : «أطاعوا».

A في حاشية (بث، بح) و الوسائل و الفقيه : (و سجدوا).

وَ أَبَيْتُهُ. ١

٤٧٨٨ / ٣. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنِ الْوَشَّاءِ، قَالَ:

سَمِعْتُ الرُّضَا ﴿ يَقُولُ: «أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنَ ۗ اللهِ - عَزَّ وَ جَلَّ - وَ هُوَ سَاجِدٌ؛ ٣٦٥/٣ وَ ذٰلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ: ﴿ وَ اسْجُدُ وَ اقْتُرِبْ ۗ ٣٠. ۚ

٤٧٨٩ / ٤ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَلِيفَةَ، الَ:

سَمِعْتُ أَبًا عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ يَقُولُ: ﴿إِذَا قَامَ الْمُصَلِّي إِلَى الصَّلَاةِ، نَزَلَتْ عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ مِنْ أَغْنَانِ السَّمَاءِ ۚ إِلَىٰ أَغْنَانِ ۗ الأَرْضِ، وَ حَقَّتْ بِهِ الْمَلَائِكَةُ، وَ نَادَاهُ مَلَكُ: لَوْ يَعْلَمُ

١. الكافي، كتاب الإيمان والكفر، باب الورع، ذيل ح ١٦٣٦، بسند آخر من قوله: وإنّ العبد إذا سجد فأطال، مع اختلاف يسير. الفقيه، ج ١، ص ٢١٠ - ١٢٥ م ١٢٥، مرسلاً الوافي، ج ٧، ص ٢٢، ح ١٢٥ ، و ١٨٥، والوسائل، ج ١، ص ٨٧، ص ١٧٠ من قوله: وو ع، ص ٨٥، ص ٨٥، ح ١٧٧، من قوله: وفي الأخيرين من قوله: وإنّ العبد ح ٤٥٥٤؛ و ج ٦، ص ٢٧٨، ح ٢٥، وفي الأخيرين من قوله: وإنّ العبد إذا سجد فأطال.

٢. في دبح: دالي.

٣. العلق (٩٦) : ١٩.

<sup>3.</sup> عيون الأخبار، ج ٢، ص ٧، ح ١٥، بسنده عن الحسن بن علي الوشاء. وفي الكافي، كتاب الصلاة، بباب السجود والتسبيح والدعاء فيه ...، صدر ح ٥٠٣٠؛ وفيه، نفس الباب، ضمن ح ٥٠٣٤؛ وكلمل الزيارات، ص ١٤٦، الباب ٥٥، ذيل ح ٤؛ وثواب الأعمال، ص ٥٦، ح ٢، بسند آخر عن أبي عبدالله ١٤٤. التهذيب، ح ٢٠، ص ٧٧، ضمن ح ٧٨٧، بسند آخر من دون الإسناد إلى المعصوم ١٤٤. الفقيه، ج ١، ص ٢٠٩، ح ٢٠٨، مرسلاً عن الصادق ١٤٤؛ فقه الرضائية، ص ٣٥٥، وفي كل المصادر إلا العيون، مع اختلاف يسير ١ الوافي، ج ٧، ص ٢٧، ح ٢٨٨.

٥. وأعنان السماء ، نواحيها، واحدها: عَنَنَّ وعَنُّ . راجع: النهاية، ج ٣، ص ٣١٣ (عنن).

٦. في الوسائل: - دأعنان،.

### هٰذَا الْمُصَلِّي مَا فِي الصَّلَاةِ، مَا انْفَتَلَ ٢٠٠

٤٧٩٠ / ٥ . مُحَمَّدُ بنُ الْحَسَنِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ: عَنْ أَبِي جَعْفَرِ ﴿ قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا قَامَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ فِي صَلَاتِهِ، نَظَرَ اللَّهَ إِلَيْهِ \_ أَوْ قَالَ: أَقْبَلُ اللَّهُ عَلَيْهِ " ـ حَتَىٰ يَنْصَرِفَ، وَ أَظَلَتْهُ الرَّحْمَةُ مِنْ فَوْقِ رَأْسِهِ اللهُ أَقْقِ السَّمَاءِ، وَ وَكُلَ اللهُ عَلَيْهِ إِلَىٰ أَفْقِ السَّمَاءِ، وَ الْمَلَائِكَةُ تَحُفُّهُ مِنْ حَوْلِهِ إِلَىٰ أَفْقِ السَّمَاءِ، وَ وَكُلَ الله الله عَلَيْهُ مِنْ حَوْلِهِ إِلَىٰ أَفْقِ السَّمَاءِ، وَ وَكُلَ الله الله عَلَيْهُ مِنْ حَوْلِهِ إِلَىٰ أَفْقِ السَّمَاءِ، وَ وَكُلَ الله الله عَلَيْهُ مِنْ حَوْلِهِ إِلَىٰ أَفْقِ السَّمَاءِ، وَ وَكُلَ الله الله عَلَيْهُ مِنْ حَوْلِهِ إِلَىٰ أَفْقِ السَّمَاءِ، وَ وَكُلَ الله الله عَلَيْهُ الْمُصَلِّى، لَوْ تَعْلَمُ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ وَ مَنْ تُنَاجِي، مَا الْتَفَتَّ وَ لَا رَلْتَ مِنْ آ مُؤْمِعِكَ أَبْدَاءً. "

٤٧٩١ / ٦ . أَبُو دَاوُدَ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ: عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ﴿، قَالَ: الصَّلَاةُ قُرْبَانَ ^كُلِّ تَقِيِّهِ. ^

 ١. هما انفتل، أي ما انصرف، يقال: فتَلَة عن وجه فانفتل، أي صرفه فانصرف. قال الجوهري: هو هو قبلب لَفَتَ، راجع: الصحاح، ج ٥، ص ١٧٨٨ (فتل).

۲. ثواب الأعمال، ص ٥٧، ح ٣، بسند آخر. المحاسن، ص ٥٠، كتاب ثواب الأعمال، ح ٧١، بسند آخر عن جعفر عن أبي جعفر على فقه الرضائل، المقيه، ج ١، ص ٢١٠ - ١٣٦، بسند آخر عن أبي جعفر على فقه الرضائل، ح ٥٠ م ٢٣، ص ١٣٩، و فسي كل المصادر مع اختلاف الوافي، ج ٧، ص ٢٣، ح ٥٣٩١ و ١٣٥٥ الوسائل، ج ٤، ص ٣٧، ح ٥٤٤٥.

۳. فی (بح) : (إليه) .

٤. في دبث: - دالله.

٥. في الوافي : - وله ه . ٦٠ في وي : (عن ٥٠ عن ٥٠ .

٧. الوافي، ج٧، ص ٢٣، ح ٥٣٩٢؛ الوسائل، ج٤، ص ٣٢، ح ٤٤٣٧.

٨ والقربان: هو في الأصل مصدر كالغفران، و المراد به ما تقرّبت به إلى الله عزّ و جلّ . و المعنى: كلّ من
يلازم التقوى يتقرّب به إلى الله تعالى، أي يطلب القرب منه بها . راجع: الصحاح، ج ١، ص ١٩٩٩ النهاية،
ج ٤، ص ٣٣ (قرب).

٩. عيون الأخبار، ج ٢، ص ٧، ح ١٦، بسنده عن محمّد بن الفضيل. الجعفريات، ص ٣٢، بسند آخر حه

٧/٤٧٩٢ . عَنْهُ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ لا عَنْ صَفْوَ انَ بْنِ يَحْيَىٰ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانً لا عَنْ إِنْ مَسْكَانً لا عَنْ إِنْ مَسْكَانً لا عَنْ إِنْ عَمَّادٍ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ، قَالَ:

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ١٤ : اصَلَاةً فَرِيضَةً خَيْرٌ ۖ مِنْ عِشْرِينَ حَجَّةً، وَ حَجَّةٌ خَيْرٌ مِنْ ٢٦٦/٣

عن أبي عبدالله، عن آبائه، عن أميرالمؤمنين في الفقيه، ج ١، ص ٢١٠، ح ٦٣٧، مرسلاً. وفي خصائص الأثمة في المعتمد ١٦٠ و ٢١٠، و سهج البلاغة، ص ٤٩٤، الحكمة ١٦٠ و وتحف العقول، ص ١١٠ و ٢٢١، عن

أمير المؤمنين ﷺ ، مع زيادة في آخره • الوافي ، ج ٧، ص ٢٤، ح ٥٣٩٣؛ الوسائل ، ج ٤، ص ٤٣، ح ٤٤٦٩.

١. في عن، بس»: - «عن الحسين بن سعيد». و الفسمير على هذا الفرض راجع إلى الحسين بن سعيد
 المذكور في السند السابق. ثمّ إنّ في عبغ»: + «عن صفوان بن يحيى، عن ابن سنان». و في حاشية «بس»: +
 «الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن سنان». و الظاهر أنّ الزيادة المذكورة في متن «بغ»كانت مذكورة في حاشيتها بدلاً من «صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان» كما سيظهر ـ لكنّها أدرجت في المتن سهواً.

٢. في دى، ظه و حاشية دبح، و الوافي و مرآة العقول: دعن ابن سنان، و الخبر رواه الشيخ الطوسي في
 التهذيب، ج ٢، ص ٢٣٦، ح ٩٣٥، بسنده عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن ابن سنان، عن
 إسماعيل بن عمّار.

لكن الظاهر عدم صحة «ابن سنان»، بل هو مصحف من «ابن مسكان»؛ فإنّا لم نجد رواية ابن سنان عن إسماعيل بن عمّار في موضع. و قد ورد في الكافي، ح ١٣١١، رواية الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن إسماعيل بن عمّار.

و يؤيد ذلك أمران:

الأوَّل: أنَّ صفوان، هو أحد رواة كتاب عبدالله بن مسكان كما في الفهوست للـطوسي، ص ٢٩٤، الرقـم ٤٤١.

و الثاني: أنَّ ما وجدناه في أسناد الكتب الأربعة من رواية الحسين بن سعيد، عن صفوان [بن يحيي]، عن عبدالله بن سنان وي ما نحن فيه على فرض صحّته \_أو عن ابن سنان، يروي فيه ابن سنان عن أبي عبدالله على أسناد هذا الطريق \_لولا ابن سنان عن أبي عبدالله على الماريق وأمّا [عبدالله]بن مسكان، فيروي في جُلَّ أسناد هذا الطريق \_لولا الكلّ عن أبي عبدالله على بالتوسط، كما في سندنا هذا.

٣. في التهذيب، ج ٥: وأفضل).

#### بَيْتٍ مَمْلُوءٍ \ ذَهَباً ٦ يُتَصَدَّقُ مِنْهُ ٣ حَتَّىٰ يَفْنىٰ ٤٠٠°

٣٤٧٦ / ٨. جَمَاعَةً مِنْ أَصْحَابِنَا ٢، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ فَضَالَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانِ:

۱. في «بس»: - «مملوء».

د في «بخ» و الوافي و التهذيب، ج ٢: «من ذهب». و في حاشية «بث»: «من بيت ذهب».

٣. في «بح» : «عنه». و في الكافي، ح ٦٨٩٤ و الفقيه، ج ٢ و التهذيب، ج ٥: «به».

٤. في البحار : + «أو حتّى لايبقي منه شيء». وفي التهذيب، ج ٥: (حتّى لايبقي منه شيء) بدل (حتّى يفني».

٥. التهذيب، ج ٢، ص ٢٣٦، ح ٣٣٥، بسنده عن صفوان، عن ابن سنان، عن إسماعيل بن عمار. وفيه، ج ٥، ص ٢١، ح ٢١، بثلاثة طرق، أحدها: بسنده عن صفوان، عن عبدالله بن مسكان، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي بصير . الكافي، كتاب الحجّ، باب فضل الحجّ والعمرة وثوابهما، ح ٢٩٤٤، بسند آخر عن أبي بصير، من قوله: ٥حجّة خير من بيت٤. وفيه، كتاب الزكاة، باب منع الزكاة، ح ٢٥٥١، بسند آخر ومع اختلاف يسير وزيادة في آخره . الأمالي للطوسي، ص ١٦٤، المجلس ٣٩، ضمن ح ٢١، بسند آخر ومع اختلاف. وفيه الله قيه، ج ١، ص ٢٠٠، ح ٣٦٠؛ و ج ٢، ص ٢٢١، ح ٢٢٢٧، مرسلاً. وفيه، ص ١٢، ح ١٩٥٤، الرسائل، ج ٤٠ ص ٢٥٠، م ٢٢٥٤؛ البحار، م ٢٥٠٤؛ البحار، م ٢٥٠٥؛ الوسائل، ج ٤٠ ص ٢٥، م ٢٥٠٤؛ البحار، م ٢٨٠٥؛ الوسائل، ج ٤٠ ص ٢٥، م ٢٥٤٤؛ البحار، م ٢٨٠٥ ص ٢٧٠، م ٥٥٥.

٦. في لاظ، بح، : لاعدة من أصحابنا، و في لابخ، : - لامن أصحابنا،

٧. كلّ شيء زاولته و مارسته و عملت به فقد عالجته، و ديعالج بعض حجراته ١٤ يعني يعمره بالبناء و نحوه.
 راجع: الصحاح، ج ١، ص ٣٣٠؛ لسان العرب، ج ٢، ص ٣٢٧ (علج).

۸ فی «ی، بح، بس»: «ما حاجتك».

 ٩. يقال: أطرق الرجل، إذا سكت فلم يتكلّم. وأطرق، أي أرخى عينيه ينظر إلى الأرض، والمعنى: سكت ناظراً إلى الأرض. راجع: الصحاح، ج ٤، ص ١٥١٥ (طرق).

يًا عَبْدَ اللهِ، أُعِنَّا بِطُولِ السُّجُودِ ٢٠٠١

٤٧٩٤ / ٩ . أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، عَنْ صَفْوَانَ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةً:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ اللهِ قَالَ: •قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ الصَّلَاةِ مَثَلُ عَمُودِ الْفُسُطَاطِ ، إِذَا ثَبَتَ الْعَمُودُ نَفَعَتِ الْأَطْنَابُ \* وَ الْأَوْتَادُ وَ الْفِشَاءُ ، وَ إِذَا انْكَسَرَ الْعُمُودُ لَنْفَعْ طُنُبٌ، وَ لا وَتِدْ م وَ لا فِشَاءً». \*

٤٧٩٥ / ١٠ . مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْن عُمَرَ الْيَمَانِيِّ، عَمَّنْ حَدَّثُهُ:

١. في الوافي : وطول السجود يعم في الصلاة و خارجها؛ فإنّ السجود برأسه عبادة . و يحتمل أن يكون المراد بالسجود هنا الصلاة؛ فإنّه كثيراً ما يعبّر عن الصلاة بالركوع و السجود» . و راجع أيضاً : مرآة العقول، ج ١٥٠ ص ١٠.

٢. الوافي، ج٧، ص ٢٥، ح ٥٣٩٦؛ الوسائل، ج٦، ص ٣٧٨، ح ٨٢٣٠.

٣. «الفسطاط»: بيت من الشعر. و قيل: هي الخيمة العظيمة. راجع: الصحاح، ج٣، ص ١١٥٠؛ المغرب،
 ص ٣٦٠ (فسط).

في الفقيه : «ثبتت».

٥٠ «الأطناب» : جمع الطنب بضمّتين، و هو حبل الخيمة من وبر أو صوف. راجع: الصحاح، ج ١، ص ١٧٢ (طنب).

<sup>7. «</sup>الغشاء»: الستر والغطاء. لسان العرب، ج ١٥، ص ١٢٦ (غشا).

٧. في الوافي: - «العمود».

۸ في دبس»: - دو لا و تد».

٩. التهذيب، ج ٢، ص ٢٣٨، ح ٢٤٢، معلقاً عن أحمد بن إدريس. المعاسن، ص ٤٤، كتاب نواب الأعمال،
 ح ٦٠، بسند آخر عن أبي جعفرى ، من دون الإسناد إلى النبي ﷺ. الفقيه ج ١، ص ٢١١، ح ٦٣٩، مرسلاً عن رسول الشے ، و ٢٩٥، الوسائل، ج ٤، ص ٣٣، ح ٢٠، ص ٢٧، ح ٢٩٩، الوسائل، ج ٤، ص ٣٣، ح ٢٨.

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: ﴿إِنَّ الْمَسَنَاتِ يُنْمِبْنَ السُّيِّئَاتِ﴾ ' قَالَ: مَلَاةُ الْمُؤْمِنِ بِاللَّيْلِ تَذْهَبُ بِمَا ۖ عَمِلَ مِنْ ذَنْبِ بِالنَّهَارِ». "

٤٧٩٦ / ١١ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيُّ: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ: «مَنْ قَبِلَ اللَّهُ مِنْهُ صَلَاةً وَاحِدَةً، لَمْ يُعَذَّبُهُ ، وَ مَنْ قَبِلَ مِنْهُ حَسَنَةً ، لَمْ يُعَذِّبُهُ ، \*

١٢/٤٧٩٧ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَيْفٍ ، عَنْ أَبِيدِ ، قَالَ:

حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ أَبًا عَبْدِ اللّٰهِ ۗ يَقُولُ: ‹مَنْ صَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ يَعْلَمُ مَا يَقُولُ فِيهِمَا ۗ، انْصَرَفَ وَ لَيْسَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللّٰهِ ذَنْبٌه. ۚ ۚ

۱. هود (۱۱): ۱۱۶.

۲. فی دی: دما).

٣. التهذيب، ج ٢، ص ١٦٢، ح ٢٦٦، معلّقاً عن محمّد بن إسماعيل. ثواب الأعمال، ص ٢٦، ح ١١، بسنده عن حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر، رفعه إلى أبي عبدالله ١٤٤٤ علل الشرائع، ص ٢٦٦، ح ٧، بسنده عن حمّاد بن عيسى. الأمالي للطوسي، ص ٢٩٤، المجلس ١١، ح ١٩، بسند آخر عن الهادي، عن آبائه، عن الصادق ١٤٠٤. الفقيه، ج ١، ص ٢٧٦، ح ٢٧، عن الصادق ١٤٠٤. الفقيه، ج ٢، ص ١٦٢، ح ٢٧، عن إبراهيم الكرخي، ج ٢، ص ١٦٢، ح ٢٧، عن إبراهيم الكرخي، عن أبي عبدالله ١٤٤. وفيه ذيل ح ٧٥، عن إبراهيم الكرخي، عن أبي عبدالله ١٤٤. وفيه أيضاً، ص ١٦٤، ذيل ح ٨٠، عن ابن خراس، عن أبي عبدالله ١٤٤. تفسير القمي، ج ١، ص ٢٣٨، من دون الإسناد إلى المعصوم ١٤٤، وفي الأربعة الأخيرة مع اختلاف يسير ، الوافي، ج ٧، ص ١٠١، ح ٥٥٩٠؛ الوسائل، ج ٨، ص ١٤١، ح ٢١٩٠٥.

٤. التهذيب، ج ٢، ص ٢٣٨، ح ٩٤٣، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه، ج ١، ص ٢١١، ح ٦٤١، مرسلاً، مع اختلاف يسير و الوافي، ج ٧، ص ٢٩، ح ٥٤٠٩؛ الوسائل، ج ٤، ص ٣٣، ح ٤٤٣٩.

٥. في دبث: دفيها؛.

٦. ثواب الأعمال، ص ٤٤، ح ١، بسنده عن سلمة بن الخطَّاب، مع زيادة في آخره. راجع: الكافي، كتاب

١٣/٤٧٩٨ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنِ السَّكُونِيُّ: اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنِ السَّكُونِيُّ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ ، قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾ الصَّلَاةُ مِيزَانٌ ، مَنْ وَفَّى اسْتَوْفَى ١٠.٢

### ٢ \_ بَابُ مَنْ حَافَظَ عَلَىٰ صَلَاتِهِ أَوْ ضَيَّعَهَا

٤٧٩٩ . ١ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ، قَالَ:

كُنْتُ صَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِّي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ بِالْمُزْدَلِفَةِ ۗ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ الْتَفَتَ إِلَيَّ، فَقَالَ: «يَا

حه الصلاة، باب صلاة فاطمة على وغيرها من صلاة الترغيب، ح ٥٦٥١؛ والفقيه، ج ١، ص ٥٦٤، ح ١٥٥٨؛ والتهذيب، ج ٣، ص ٣٠، ح ٢٦٠، الوافي، ج ٧، ص ٣٠، ح ٥٤١٠؛ الوسائل، ج ٥، ص ٤٧٧، ح ٧١٠٥.

١. وَفَى بالشيء و وفَى و أوفى: تممه و لم ينقض حفظه استوفى حقّه و توفّاه: أخذه وافياً. و قال العكلامة الفيض: «الأظهر أن يكون المراد أنّها معيار لتقرّب العبد إلى الله سبحانه و منزلته لديه و استحقاقه الأجر و الثياب منه جلّ و عزّ ، فمن وفى بشرائطها و آدابها و حافظ عليها كما ينبغي ، استوفى بذلك تمام الأجر و الثواب و كمال التقرّب إليه سبحانه ، و من نقص ، نقص من ذلك بقدر ما نقص . أو المراد أنّها معيار لقبول سائر العبادات ، فمن وفى بها كما ينبغي ، قبل سائر عباداته و استوفى أجر الجميع ، راجع: المفودات للراغب ، ص ٨٧٨؛ لمسان العرب ، ج ١٥، ص ٣٩٨ - ٣٩٩ (وفى).

الجعفريات، ص ٣٦، بسند آخر عن جعفر بين محمد، عن آبائه عن رسول الش難. الفقيه، ج١، ص ٢٠٠٠ ح ٢٢٠، مرسلاً ص ٢٨٠ مرسلاً عن رسول الش議، وفيهما مع اختلاف يسير. معاني الأخبار، ص ٢٨٣، مرسلاً عن أبي عبدالله على من دون الإسناد إلى النبيّ 議 الوافي، ج٧، ص ٣٠، ح ١٤٤١ الوسائل، ج٤، ص ٣٣، ح ٤٤٤٠.

٣. الازدلاف: القرب و الدنوّ من شيء و التقرّب إليه . و منه سمّي المشعر الحرام مُرْدَلِقَةً: لأنّه يتقرّب إلى الك تعالى فيها ، أو لاقتراب الناس إلى منى بعد الإفاضة من عرفات . و قيل : سمّى بها؛ لاجتماع الناس فيها ؛ من

أَبَانُ، الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ الْمَفْرُوضَاتُ مَنْ أَقَامَ حُدُودَهُنَّ، وَ حَافَظَ عَلَىٰ مَوَاقِيتِهِنَّ، لَقِيَ \ اللّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ لَهُ عِنْدَهُ عَهْدٌ يُدْخِلُهُ بِهِ \ الْجَنَّةَ؛ وَ مَنْ لَمْ يُقِمْ حُدُودَهُنَّ، وَ لَمْ يُحَافِظْ ۚ عَلَىٰ مَوَاقِيتِهِنَّ، لَقِيَ اللّهَ وَ لَا عَهْدَ لَهُ، إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ، وَ إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ، إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ، وَ إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ، أَنْ شَاءً عَذَّبَهُ، وَ إِنْ شَاءً غَفَرَ لَهُ، أَنْ شَاءً عَذَّبَهُ، وَ إِنْ شَاءً غَفَرَ لَهُهُ اللّهُ وَ لَا عَهْدَ لَهُ ، إِنْ شَاءً عَذَّبَهُ ، وَ إِنْ شَاءً غَفَرَ

٢ / ٤٨٠٠ . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ عَلِيً "بْنِ مَهْزِيَارَ،
 عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ، قَالَ:

صَلَيْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْمَغْرِبَ بِالْمُزْدَلِفَةِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقَامَ الصَّلَاةَ، وَصَلَّى الْعِشَاءَ الآخِرَةَ لَمْ يَرْكَعْ بَيْنَهُمَا أَ، ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ بَعْدَ ذٰلِكَ بِسَنَةٍ، فَصَلَّى الْعِشَاءَ الآخِرَةَ ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيَّ، الْمَغْرِبَ، ثُمَّ قَامَ فَتَنَفَّلَ بِأَرْبَعِ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيَّ،

حه الازدلاف و هو الاجتماع. و قبل غير ذلك. راجع: النهاية، ج ٢، ص ٢٠١٠ لسان العرب، ج ٩، ص ١٣٨ (زلف).

۱. في «ي» و حاشية (بح» : «أتي».

٢. في «بخ»: - «به».

٣. في «ي» : «و لا يحافظ».

<sup>3.</sup> التهذيب، ج ٢، ص ٢٣٩، ح ٩٤٥، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. ثواب الأعمال، ص ٤٨، ح ١، بسنده عن عبدالرحمن بن العجّاج. وفيه، ح ٢، بسند آخر عن أبي عبدالله على عن رسول الشيك ، مع زيادة في أوّله، وفيهما من قوله: «الصلوات الخمس المفروضات»، وفي كلّها مع اختلاف يسير والوافي، ج ٧، ص ٤٧، ح ٢٥٥٠؛ الوسائل، ج ٤، ص ١٠٧، ح ٢٦٥٥.

٥. في «بخ»: - «علي».

٦. في دى، و حاشية دبث، بح، بخ، و الوسائل : «خلف».

٧. في دى ، بح ، بس، و الوافي و الوسائل : دفصلي، .

٨ دلم يركع بينهماه أي لم يصل بينهما، يقال: ركع، إذا صلى. وقال الشهيدية: «التعبير بالركوع عن الصلاة شائع في الإطلاق، يقال: فرغت من ركوعي، أي من صلاتي». راجع: المغرب، ص ١٩٧؛ القاموس المحيط، ج ٢، ص ٩٧١ (ركع)؛ مسالك الأفهام، ج ١، ص ٢٨٩.

فَـقَالَ: دِيَـا أَبَـانُ '، هٰذِهِ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ الْمَفْرُوضَاتُ مَنْ أَقَامَهُنَّ، وَ حَافَظَ ٢٦٨/٣ عَلَىٰ مَوَاقِيتِهِنَّ، لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ لَهُ عِنْدَهُ ' عَـهْدٌ يُدْخِلُهُ بِهِ الْجَنَّةَ؛ وَ مَـنْ لَمْ يُصَلِّهِنَّ لِمَوَاقِيتِهِنَّ، وَ لَمْ يُحَافِظُ عَلَيْهِنَّ، فَذَاكَ إِلَيْهِ، إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ، وَ إِنْ شَاءَ عَذَّنَهُ."

٣ / ٤٨٠١ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمْنِ، عَنْ يُونُسَ بْن عَمَّار:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﷺ، قَالَ: قِيلَ لَهُ ـ وَ أَنَا حَاضِرٌ ـ: الرَّجُلُ يَكُونُ فِي صَلَاتِهِ خَالِياً ۗ، فَيَدْخُلُهُ الْعُجْبُ ٩٠

فَقَالَ: ﴿إِذَا كَانَ ۚ أَوَّلَ صَلَاتِهِ بِنِيَّةٍ يُرِيدُ بِهَا رَبَّهُۥ فَلَا يَضُرُّهُ مَا دَخَلَهُ بَعْدَ ذٰلِكَ، فَلْيَمْضِ فِي صَلَاتِهِ ۗ ، وَ لَيَخْسَأُ ^ الشَّيْطَانَ». أ

١. في الوافي : + وإنَّه. ٢. في دي: - وعنده.

١٦ التهذيب، ج ٥، ص ١٩٠، ح ١٦٣، و الاستيصار، ج ٢، ص ٢٥١، ح ١٩٠١، بسندهما عن ابن أبي عمير، إلى قوله: وفتنفل بأربع ركعات، مع اختلاف يسير و الوافي، ج ٧، ص ٤٤٠، ح ٥٤٤٧؛ الوسائل، ج ٤، ص ٢٢٤، ح ٤٠٥٠ وله: وفتنفل بأربع ركعات، مع اختلاف يسير و الوافي، ج ٧، ص ٤٤٠، ح ٢٤٤٠ إلى المشاء الأخرة».

٤. في الوافي: ولعلَّه أريد بالخالي خلق القلب عن الآفات.

٥. والعجب، : استعظام العمل الصالح و استكثاره و الابتهاج له و الإدلال به، و أن يرى نفسه خارجاً عن حدّ التقصير. و أمّا السرور به مع التواضع لله تعالى و الشكر له على التوفيق لذلك، وطلب الاستزادة منه فهو
 حسن ممدوح. راجع: الأربعون حديثاً للشيخ البهائي، ص ٣٤٠؛ شرح المازندواني، ج ٩، ص ٣١٣.

٦. في دى، بث، بح، بخ، بس، و الوافي : ﴿إِذَا كَانَتِ،

٧. في مرأة العقول: ٥حمل على ما إذاكان بمجرّد خطور البال.

٩. الوافي، ج٧، ص ٥٤، ح ٥٤٦٥؛ الوسائل، ج١، ص١٠٧، ح ٢٦١.

٤٠٠٢ / ٤. جَمَاعَةٌ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ
 فَضَالَةً، عَنْ حُسَيْنٍ بْنِ عُنْمَانَ، عَنْ سَمَاعَةً، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبًا جَعْفَرٍ ﴿ يَقُولُ: «كُلُّ سَهْوٍ ﴿ فِي الصَّلَاةِ يُطْرَحُ مِنْهَا غَيْرَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالى يُتِمُّ بِالنَّوَافِلِ؛ إِنَّ أُوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْمَبْدُ الصَّلَاةُ، فَإِنْ قَبِلَتْ قُبِلَ مَا سِوَاهَا؛ إِنَّ الصَّلَاةَ إِذَا ارْتَفَعَتْ فِي أُوَّلِ ۗ وَقُتِهَا، رَجَعَتْ إلىٰ صَاحِبِهَا وَهِيَ بَيْضَاءُ مُشْرِقَةً تَقُولُ: حَفِظْتَنِي حَفِظَكَ اللَّهُ، وَ إِذَا ارْتَفَعَتْ فِي غَيْرٍ وَقْتِهَا بِغَيْرٍ حُدُودِهَا، رَجَعَتْ إلىٰ صَاحِبِهَا وَهِيَ سَوْدَاءُ مُظْلِمَةً تَقُولُ: صَيَّعْتَنِي ضَيَّعَكَ اللَّهُ، "

٤٨٠٣ / ٥ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْل ، قَالَ:

سَأَلْتُ عَبْداً صَالِحاً ﷺ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ: ﴿الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاَتِهِمْ سَاهُونَ﴾ ٩٠ قَالَ: «هُوَ التَّضْيِيعُ». ٦

١. في الوافي : «يعني كلّ ما ذهل عنه و لم يحضر في القلب فهو مطروح منها، لا يعتد به و لم يرفع، و نحوه في مرأة العقول.

٢. في دى، بخ، جس، و الوافي و مرآة العقول و التهذيب: - (أوّل،

٣. التهذيب، ج ٢، ص ٢٣٩، ص ٢٤٩، معلَقاً عن الحسين بن سعيد، مع اختلاف يسير. وفي المعاسن، مع ١١، لتهذيب، ج ٢، ص ٢٠٩، وفي المعاسن، مع ١٨، كتاب عقاب الأعمال، ح ١٠؛ وثواب الأعمال، ص ٢٧٣، ح ١، بسند آخر عن أبي عبدالله عن رسول الله على المعادق عن الصادق عن الصادق مع اختلاف. الفقيه، ج ١، ص ٢٠٨، ح ٢٦٨، مرسلاً عن الصادق عن أوّل وقتها مع اختلاف يسير. راجع: الفقيه، ج ١، ص ٢٠٨، ح ٢٦٦، و فقه الرضاية، مص ٩٩. الرافقي، ج ٧، ص ٤٨، ح ٥٤٥٠؛ الوسائل، ج ٤، ص ١٠٨، ح ٢٦٣٤؛ وفيه، ص ٧٣، ح ٢٥٤٦، إلى قوله: ويتم بالنوافل».

٤. في حاشية دبخ» : «العبد الصالح».

٥. الماعون (١٠٧): ٥.

٦. التهذيب، ج ٢، ص ٢٣٩، ح ٩٤٧، معلّقاً عن الحسين. راجع: تفسير القمّي، ص ٢٤٢؛ والخصال،

779/5

٤٨٠٤ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ عُمَرَ ' بْنِ أَذَيْنَةَ، عَنْ زُرَارَةَ:

عَنْ أَبِي جَعْفَرِ ﴿ قَالَ: ﴿ بَيْنَا رَسُولُ اللّٰهِ ﴿ جَالِسٌ ۗ فِي الْمَسْجِدِ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ، فَقَامَ يُصَلِّي ، فَلَمْ يُتِمَّ رُكُوعَهُ ۗ وَ لَا سُجُودَهُ، فَقَالَ ۖ ﷺ: نَقَرَ كَنَقْرِ الْغُرَابِ، لَئِنْ مَاتَ هٰذَا وَ هٰكَذَا صَلَاتُهُ، لَيَمُوتَنَّ ۗ عَلَىٰ غَيْر دِينِي ۗ ، . ٧

٤٨٠٥ / ٧ . عَنْهُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ حَرِيزٍ، عَنْ زُرَارَةَ:

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ﴿ قَالَ: وَقَالَ: لاَ تَتَهَاوَنْ بِصَلَاتِكَ؛ فَإِنَّ النَّبِيَّ الْ قَالَ عِنْدَ مَوْتِهِ: لَيْسَ مِنْي مَنِ اسْتَخَفَّ بِصَلَاتِهِ، لَيْسَ مِنْي مَنْ شَرِبَ مُسْكِراً، لَا يَرِدُ عَلَيَّ ^الْحَوْضَ،

حه ص ٦٣١، أبواب الثمانين ومافوقه، ضمن الحديث الطويل ١٠؛ وتحف العقول، ص ١١٠ ـ الوافعي، ج٧. ص ٤٤، ص ٤٩، ح ٥٤٥٠؛ الوسائل، ج ٤، ص ٣٧. ح ٤٤٢٥.

١. في دى، بح): - (عمر).

۲. في دبخ، و الوافي : دكان جالساً.

٣. قال الشيخ البهائي : «المراد من عدم إتمام الركوع و السجود، ترك الطمأنينة فيهما، كما يشعر به قوله :
 نقر كنفر الغراب، و النفر: النقاط الطائر بمنقاره الحبّة، راجع: الحيل المتين، ص 22.

٤. في وي: + وله النبيّ. و في الوسائل ، ح ١٧ ٥٠: + ورسول الله.

٥. في (بخ): + دو هو).

آ. قال الشيخ البهائي: وقوله ﷺ: لئن مات هذا و هكذا صلاته ليموتن على غير ديني، يشعر بأن التهاون في
المحافظة على حدود الفرائض، والتساهل في استيفاء أركانها يؤدي إلى الاستخفاف بشأنها و عدم المبالاة
بتركها، و هو يؤدي إلى الكفر، نعوذ بالله من ذلك، راجع: الحبل المتين، ص 63.

٧. التهذيب، ج ٢، ص ٢٣٩، ح ٩٤٧، معلقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفي المحاسن، ص ٧٩، كتاب عقاب
الأعمال، ح ٥؛ والأمالي للصدوق، ص ٤٨٣، المجلس ٣٧، ح ٨؛ وثواب الأعمال، ص ٢٧٣، ح ١، بسند
آخر عن ذرارة، مع اختلاف يسير ٥ الوافي، ج ٧، ص ٤٩، ح ٥٤٥٠؛ الوسائل، ج ٤، ص ٢١، ح ٤٤٣٤؛ و
ج ٦، ص ٢٩٨، ح ٢١٨.

٨ في مرآة العقول: «قوله عليّ، ظاهره التشديد، و يحتمل التخفيف».

#### لًا وَ اللَّهِ، '

٤٨٠٦ / ٨. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنِ النَّوْفَلِيُّ، عَنِ السُّكُونِيُّ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﴾ لَا يَزَالُ الشَّيْطَانُ ذَعِّراً مِنَ الْمُؤْمِنِ مَا حَافَظَ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ ، فَإِذَا ضَيَّعَهُنَّ تَجَرَّأً عَلَيْهِ، فَأَذْخَلَهُ فِي الْمُؤْمِنِ مَا حَافَظَ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ ، فَإِذَا ضَيَّعَهُنَّ تَجَرَّأً عَلَيْهِ، فَأَذْخَلَهُ فِي الْمُظَائِمِ ، ٥ الْعَظَائِمِ ، ٥

٩/٤٨٠٧ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيِيٰ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ،

<sup>1.</sup> على الشرائع، ص ٣٥٦، ح ١، بسنده عن حمّاد بن عيسى. وفيه، ح ٢، بسند آخر عن أبي عبدا 本 عن رسول الش 我 و ن الشرائع، ص ٣٥٠، كتاب عقاب الأعمال، ذيل ح ٥، بسند آخر. وفي الكافي، كتاب الأشربة، باب شارب الخمر، ح ٢٠٤١؛ والتهذيب، ج ٩، ص ٢٠٦، ح ٤٥٧، بسند آخر عن أبي عبدا لله ي عن رسول الش ي وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف. فقه الرضا م ٩٩، عن رسول الش الم الفقية؛ وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف. فقه الرضا م ١٠٠، ص ١٠٠، مرسلاً عن رسول الش وفي وفيهما مع اختلاف يسير، وفي كلها - إلا العلل -من قوله: وفإن النبي القال: عند موته، الوافي، ج ٧، ص ٥٠، ح ٤٥٥٥؛ الوسائل، ج ٤، ص ٣٠، ح ٤٤٥٥؛ الوسائل، ج ٤٠ ص ٣٠، ح ٤٤٤٠؛

٢. وذَعِراً ، أي خانفاً ، أو متحيّراً ؛ من الذّغر ، و هو الخوف و الفزع ، و الذّعَر بالتحريك : الدّعش ، أي التحيّر .
 راجع : لسان العرب ، ج ٤، ص ٢٠٠١ القاموس المحيط ، ج ١، ص ٥٥٩ (زعر) .

٣. في حاشية (بخ» : «الخمس صلوات». و في الوسائل: + «لوقتهنَّه.

العظائم»: جمع العظيمة، و هي الكبيرة، و الظاهر أنّ المراد بها هاهنا الكبائر من الذنوب. راجع: أقرب الموارد، ج ٢؛ ص ٨٠٠(عظم).

<sup>0.</sup> المحاسن، ص ٨٢، كتاب عقاب الأعمال، ح ١٢، بسند آخر عن السكوني، إلى قوله: وعلى العسلوات الخمس، وفي الأمالي للصدوق، ص ٤٨٤، المجلس ٧٣، ح ٩، وثواب الأعمال، ص ٤٧٤، ح ٣، بسند آخر عن النكوني، عن الصادق، عن آبائه عن درسول الش難. الجعفريات، ص ٣٩، بسند آخر عن جعفر بن محمّد، عن آبائه عن درسول الش難. وفي صحيفة الرضائة، ص ٤٢، ح ٩، وعيون الأخبار، ج ٢، ص ٨٨، ح ٢١، بسند آخر عن الرضا، عن آبائه عن درسول الش難، التهذيب، ج ٢، ص ٢٧٠، ح ٢٢، ص ٢٨٠ ح ٣٠، س ٨٠ عن درسول الشغ، التهذيب، ج ٢، ص ٢٥٠ ح ٣٠٠، بسند آخر عن درسول الشغ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير و الوافي، ج ٧، ص ٥١٠ ح ٨٠ ص ٥١٠ على ١٨٠ عن ١٨٠

عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيىٰ ، عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِم، قَالَ:

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ وَ اللّٰهِ، إِنَّهُ لَيَأْتِي عَلَى الرَّجُلِ خَمْسُونَ سَنَةً وَ مَا ۚ قَبِلَ اللّٰهُ مِنْهُ صَلَاةً وَاللّٰهِ، إِنَّكُمْ لَتَعْرِفُونَ مِنْ جِيرَانِكُمْ وَ اللّٰهِ، إِنَّكُمْ لَتَعْرِفُونَ مِنْ جِيرَانِكُمْ وَ أَصْحَابِكُمْ مَنْ لَوْ كَانَ يُصَلِّي لِبَعْضِكُمْ مَا قَبِلَهَا مِنْهُ؛ لِاسْتِخْفَافِهِ بِهَا؛ إِنَّ اللّٰهَ ـ عَزَّ وَ جَلَّ ـ لا يَقْبَلُ إِلَّا الْحَسَنَ، فَكَيْفَ يَقْبَلُ مَا يُسْتَخَفَّ بِهِ؟!ه. "

١٠/٤٨٠٨ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيَّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ هِ شَامِ بْنِ الله

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ قَالَ: ﴿ إِذَا قَامَ الْعَبْدُ فِي الصَّلَاةِ، فَخَفَّفَ صَلَاتَهُ، قَالَ اللّٰهُ ٣ ـ تَبَارَكَ وَ تَعَالَىٰ ـ لِمَلَاثِكَتِهِ؛ أَ مَا تَرَوْنَ إِلَىٰ عَبْدِي كَأَنَّهُ يَرَىٰ أَنَّ قَضَاءَ حَوَائِجِهِ بِيَدِ غَيْرِي؟ أَ مَا يَعْلَمُ أَنَّ قَضَاءَ حَوَائِجِهِ بِيَدِي؟ أَ

٤٨٠٩ / ١١ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَمَّادٍ؛

وَ هُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ ، عَنْ أَحْمَدَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسىٰ ، عَنْ حَرِيزٍ ،

عَنْ زُرَارَةَ:

١. في الوافي : دما، بدون الواو .

٢. التهذيب، ج ٢، ص ٢٤٠، ح ٩٤٩، معلّقاً عن الحسين بن سعيد، مع اختلاف يسير ، الوافي، ج ٧، ص ٥١، ح ٢٠ م ص ٥١، ح ٥٤٠

٣. في دي: - دالله، .

٤. التهذيب، ج ٢، ص ٢٤٠، ح ٩٥٠، معلّقاً عن أحمد بن محمّد، مع اختلاف يسير ٥ الوافي، ج ٧، ص ٥٥، ح ١٦٥ و ١٥٠. ح ٢١٥

في السند تحويل بعطف «محمّد بن يحيى، عن أحمد، عن حمّاد بن عيسى» على (عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد».

هكذا في النسخ. و في المطبوع والوسائل: + «بن محمد».

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ﴿ قَالَ: ﴿ إِذَا مَا ۚ أَدَّى الرَّجُلُ صَلَاةً وَاحِدَةً تَامَّةً، قُبِلَتْ ۖ جَمِيعُ صَلَاتِهِ وَ إِنْ كُنَّ غَيْرَ تَامَّاتٍ، وَ إِنْ أَفْسَدَهَا كَلَّهَا، لَمْ يَقْبُلْ مِنْهُ شَيْءً مِنْهَا ۗ، وَ لَمْ يُحْسَبُ لَهُ نَافِلَةً وَ لَا فَرِيضَةً، وَ إِنَّمَا تُقْبَلُ النَّافِلَةُ بَعْدَ قَبُولِ الْفَرِيضَةِ، وَ إِذَا لَمْ يُؤَدِّ الرَّجُلُ الْفَرِيضَةَ، لَمْ يُقْبَلْ ۚ مِنْهُ النَّافِلَةُ، وَ إِنَّمَا جُعِلَتِ النَّافِلَةُ لِيَتِمَّ بِهَا مَا أَفْسِدَ مِنَ الْفَرِيضَةِ، ٧

٤٨١٠ / ١٢ . وَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ ^، عَنْ حَرِيزٍ، عَنِ الْفُضَيْلِ، قَالَ:

٣٧٠/٣ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرِ ﴿ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ ﴿ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿الَّذِينَ مُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ ` ` يُخافِظُونَ﴾ (١) قَالَ: دهِيَ الْفَريضَةُ».

قُلْتُ: ﴿الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ ذَائِمُونَ ﴾ ٢٦؟ قَالَ: دهِيَ النَّافِلَةُ». ٢٦

۱. في دبخ، و الوافي: - «ما».

۲. في حاشية «بس» : «قبل».

٣. في دبخ»: - دمنها».

٤. في الوافي و الوسائل : ﴿ وَ لَمْ تَحْسُبُ ۗ .

٥. في (بخ، بس) : (يقبل).

في دبخ، و الوافي و الوسائل : «لم تقبل».

 $^{\prime\prime}$  الوافي، ج  $^{\prime\prime}$ ، ص  $^{\prime\prime}$ 0، ح  $^{\prime\prime}$ 0، الوسائل، ج  $^{\prime\prime}$ ، ص  $^{\prime\prime\prime}$ ، ح  $^{\prime\prime\prime}$ 3.

المراد من: «بهذا الإسناد» الطريقان المتقدّمان إلى حريز.

٩. في دبث ، بس ، بخ ، و الوافي : «قوله» .

١٠ هكذا في جميع النسخ. وفي المطبوع: ﴿صَلَوَاتِهِمْ﴾. وحينتذ يكون المراد الآية ٩ من سورة المؤمنون
 (٣٣).

١١. المعارج (٧٠): ٣٤. (٧٠): ٢٢. المعارج (٧٠): ٢٣.

١٣. النهذيب، ج ٢، ص ٢٤٠، ح ٩٥١، معلّقاً عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد، عن حريز . نفسير القمّي، ج ٢، ص ٣٨٦، بسند آخر، من قوله: ﴿ أَلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَالْهِمُونَ ﴾ مع اختلاف وزيادة في أوّله . راجع: ٤٨١١ / ١٣ . مُحَمَّدٌ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ، قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّٰهِ؛ قَوْلُهُ ' تَعَالَىٰ: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً وْقُرِتاً﴾ ؟؟

قَالَ: ﴿ كِتَاباً ثَابِتاً، وَ لَيْسَ ۗ إِنْ عَجَّلْتَ قَلِيلاً ۚ أَوْ أَخَّرْتَ ۚ قَلِيلاً بِالَّذِي يَضُرُّكَ مَا لَمْ تُضَيِّعْ تِلْكَ الْإِضَاعَةَ ؛ فَإِنَّ اللَّهَ \_ عَزَّ وَ جَلَّ \_ يَقُولُ لِقَوْمٍ : ﴿ أَضَاعُوا الصَّلاَةَ وَ اتَّبَعُوا الشَّهُوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقُونَ غَيُّا ﴾ ٢٠٠ الشَّهُوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقُونَ غَيُّا ﴾ ٢٠٠ الشَّهُوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقُونَ غَيُّا ﴾ ٢٠٠ السَّهُوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقُونَ غَيُّا ﴾ ٢٠٠ السَّهُوَاتِ فَسَوْفَ إِنْ اللَّهُ عَلَى الْمُتَافِقُونَ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْعَلَى الْمُتَافِقُونَ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

٤٨١٢ / ١٤ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ، عَنْ

حة نفسيرالقتي، ج ٢، ص ٨٩؛ وفقه الرضائية، ص ٧٧. الواني، ج ٧، ص ٥٢، ح ٥٤٦٣؛ الوسائل، ج ٤، ص ٢٩. ح ٤٤٢٧؛ وص ٧٠، ح ٤٥٩؟ البحاد، ج ٦٩، ص ٢٦٩.

ا. في وبح، : وقول الله.

۲. النساء (٤): ۱۰۳.

٣. في (بخ) و الوافي : (فليس).

٤. قال المكرمة الفيض: «أريد بالتعجيل و التأخير اللذان يكونان في طول أوقات الفضيلة و الاختيار، لا اللذان يكونان خارج الوقت، و أريد بتلك الإضاعة التأخير عن وقت الفضيلة بلا عذره. و قال العكرمة المجلسي: «ليس إن عجّلت قليلاً، أي عن وقت الفضيلة، وكذا التأخير. ولعلّه ردّ على العامّة القائلين بتعيّن الأوقات المخصوصة، و حمله على التعجيل خطأً أو نسياناً مع وقوع جزء منها في الوقت بعيد، و الحاصل أنّ ظاهر الخبر و غيره من الأخبار أنّ العوقوت في الآية بمعنى المفروض لا الموقّت، و فيه أنّ الكتاب يدلّ على كونها مفروضة و التأسيس أولى من التأكيد، و المجاز لاير تكب إلا مع قرينة مانعة عن الحقيقة» ثمّ وجّه الخبر توجيها آخر. راجع: مرآة العقول، ج ١٥، ص ١٧.

٥. في البحار ، ج ٨٢ : دو أخرت،

٦. مريم (١٩): ٥٩.

٧. الوافي، ج ٧، ص ٥٣، ح ٢٤٥٤ الوسائل، ج ٤، ص ٢٩، ح ٤٤٢٨ وفيه، ص ٨، ح ٤٣٧٨ إلى قوله: وقال:
 كتاباً ثابتاً» البحار، ج ٨٨، ص ١٣، و ج ٨٣، ص ٢.

بَعْضِ أَصْحَابِهِ:

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عِنْهِ، قَالَ: الَّيْمَا مُؤْمِنٍ حَافَظَ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَةِ، فَصَلَّاهَا لِوَقْتِهَا، فَلَيْسَ هٰذَا مِنَ الْغَافِلِينَ، '

١٥/٤٨١٣ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْأَوَّلُﷺ: وإِنَّهُ ۗ لَمَّا حَضَرَ أَبِيَ الْوَفَاةُ، قَالَ لِي: يَا بُنَيَّ، إِنَّهُ لَايَنَالُ ۖ شَفَاعَتَنَا مَن اسْتَخَفَّ بِالصَّلَاةِ». °

٤٨١٤ / ١٦ . مُحَمَّدٌ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ، عَنِ السَّكُونِيِّ:

عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ ﷺ، قَالَ: وقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لِكُلِّ شَيْءٍ وَجْهٌ، وَ وَجْهُ دِينِكُمُ الصَّلَاةُ؛ فَلَا يَشِينَنَّ أَحَدُكُمْ وَجْهَ دِينِهِ، وَ لِكُلِّ شَيْءٍ أَنْفٌ، وَ أَنْفُ الصَّلَاةِ

١. الممحاسن، ص ٥١، كتاب ثواب الأعمال، ح ٧٤، عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن درّاج، عن
 زرارة، عن أبي جعفر ١٠٤ مع اختلاف يسير و زيادة في آخره و الوافي، ج ٧، ص ٥٤، ح ٥٤، ١ الوسائل،
 ج ٤، ص ١٠٨، ح ٢٦٣٧.

٢. في الكافي، ح ١٢٢٥٦ و التهذيب: - دعن أبي إسماعيل السرّاج.

٣. في (بخ»: + «قال الثالية». و في الوسائل: - «إنّه».

٤. في دبث ، بح، و حاشية دبخ، : دلن ينال، .

٥. الكافي، كتاب الأشربة، باب آخر، ح ١٢٢٥٦. وفي التهذيب، ج ٩، ص ١٠٧، ح ٤٦٤، معلفاً عن أحمد بن محمد، وفيهما مع زيادة في آخره. وفي المحاسن، ص ٨٠٠ كتاب عقاب الأعمال، ذيل ح ٢؛ والأمالي للصدوق، ص ٤٨٤، المجلس ٢٧٠، ذيل ح ٢؛ وثواب الأعمال، ص ٢٧٢، ح ١، بسند آخر عن أبي بصير، عن أمّ حميدة، عن الصادق على مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله. وفي الأمالي للصدوق، ص ٢٩٥، المجلس ٢٥، ح ٢٤، بسند آخر عن أبي عبدالله عن المجلس ٢٠، ح ١٥؛ والأمالي للطوسي، ص ٤٤٠، المجلس ١٥، ح ٤٤، بسند آخر عن أبي عبدالله عن رسول الله على مع اختلاف الوافي، ج ٧، ص ٥٠، ح ٢٥٥١ والوسائل، ج ٤، ص ٢٤٠ ح ٢٤١٥.

#### التَّكْبيرُ ١٠،٢

TV1/5

#### ٣ ـ بَابُ فَرْضِ الصَّلَاةِ

٤٨١٥ / ١. عَلِيٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسىٰ؛
وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمِّدِ بْنِ عِيسىٰ؛
وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً، عَنْ حَمَّادِ بْنِ
عِيسىٰ، عَنْ حَريز، عَنْ ذَرَارَةَ، قَالَ:

سَأَلُتُ أَبًا جَعْفَرٍ ﴿ عَمَّا فَرَضَ اللَّهُ ـ عَزَّ وَ جَلَّ ـ مِنَ الصَّلَاةِ؟ " فَقَالَ: وخَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ».

فَقُلْتُ ۚ؛ فَهَلْ ° سَمَّاهُنَّ اللهُ ۚ وَ بَيَّنَهُنَّ فِي كِتَابِهِ؟

 ١. في مرآة العقول: «الظاهر أنّ المراد التكبيرات المستحبّة و بدونها كأنّها مقطوعة الأنف معيوبة ، و تحمنل الواجبة أو الأعمّ فتأمّار ».

٣. قال الشيخ البهائي: «لعل تعريف الصلاة في قول السائل: سألته عمة فرض الله من الصلاة، لنعهد الخارجي، والمراد الصلاة التي يلزم الإتيان بها في كلّ يوم و ليلة، أو أنّ السؤال عمّا فرض الله سبحانه في الخارجي، والمراد الصلاة التي بالسنّة المطهّرة، و على كلا الوجهين لا إشكال في الحصر في الخمس. كما يستفاد من سوق الكلام بخروج صلاة الآيات و الأموات و الطواف مثلاً. راجع: الحيل المتين، ص ٤٣٤.

٤. في (بخ): + (له). وفي الوافي: (قلت).

٥. في «بخ» وحاشية «بح» والوافي و مرآة العقول و الوسائل و الفقيه، ص ١٩٥ و التهذيب و العلل و المعاني،
 ص ٣٣٢ : «هل».

٦. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي و مرآة العقول و الوسائل و الفقيه، ص ١٩٥ و التهذيب و العلل و المعانى، ص ٢٣٢. وفي المطبوع: - دالله.

قَالَ '؛ وَنَعَمْ، قَالَ اللّٰهُ تَعَالَىٰ لِنَبِيِّهِ ﷺ: ﴿أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ ۗ﴾ وَ دُلُوكُهَا ۗ زَوَالُهَا، فَفِيمَا ۚ بَيْنَ دُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ ۗ أَرْبَعُ صَلَوَاتٍ سَمَّاهُنَّ اللّٰهُ ۚ وَ بَيَّنَهُنَّ وَ وَقَّتَهُنَّ ۗ ، وَ غَسَقُ اللَّيْلِ هُو ۗ انْتِصَافُهُ.

ثُمَّ قَالَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَقُدْ آنَ الْفَجْدِ إِنَّ قُدْ آنَ الْفَجْدِ كَانَ مَشْهُوداً ﴾ \* فَهٰذِهِ الْخَامِسَةُ، وَقَالَ \* ا تَعَالَىٰ فِي ذَٰلِكَ: ﴿ أَتِمِ \* الصُّلَاٰةَ طَرَفَى النَّهَارِ ﴾ - وَ طَرَفَاهُ \* الْمَغْرِبُ وَ الْغَذَاةُ - ﴿ وَ زُلُفا مِنَ النَّيْلِ ﴾ " وَ هِيَ \* اصَلَاةُ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ.

وَ قَالَ تَعَالَىٰ ١٠؛ ﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوٰاتِ وَ الصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ ١٦٠ وَ هِيَ صَلَاةُ الظُّهُر،

۱. في دي، بح، و الفقيه، ص ١٩٥ و التهذيب و المعانى، ص ٣٣٢: دفقال،

٢. الإسراء (١٧): ٧٨.

أصل الدلوك: الميل، ويرادبه زوال الشمس عن وسط السماء وميلها للغروب أيضاً. راجع: المغردات للراغب، ص ١٣٦٧ النهاية، ج ٢، ص ١٣٠ (دلك).

٤. في دى ، بخ» و الوسائل : دو فيما».

٥. ﴿ غَنتُ الليل ﴾: ظلمته ، أو شدّة ظلمته . راجع : المغودات للراغب، ص ٢٠٦؛ النهاية ، ج ٣، ص ٣٦٦
 (غسق) .

٦. في «بخ» و التهذيب و المعاني ، ص ٣٣٧: - «الله».

٧. في (بث، بخ): - (ووقتهنَّ).

٨ في «بخ» و الوافي و الفقيه ، ص ١٩٥ و التهذيب و المعاني ، ص ٣٣٢: - دهو».

٩ الإسراء (١٧): ٧٨.

١٠ هكذا في النسخ التي قوبلت والوافي و الوسائل والفقيه، ص ١٩٥ و التهذيب و العلل والمعاني،
 ص ٢٣٢. وفي المطبوع: + والله.

١١. في دي، و التهذيب : ﴿ وَأَقِم ﴾ .

۱۲. في «بث» : «فطرفاه».

۱۳. هود (۱۱): ۱۱۱. ۱۱۵: همی بدون الواو .

١٥ . في دي، بحه: + دالله،

١٦. البقرة (٢): ٢٣٨.

وَ هِيَ أُوَّلُ صَلَاةٍ صَلَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَ هِيَ وَسَطُّ النَّهَارِ، وَ وَسَطُّ الصَّلَاتَيْنِ ۗ بِالنَّهَارِ: صَلَاةِ الْغَدَاةِ، وَ صَلَاةِ الْعَصْرِ.

وَ فِي بَعْضِ الْقِرَاءَةِ ﴿خافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَ الصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ﴾ صَلَاةٍ ۗ الْعَصْرِ ۗ - ﴿وَ قُومُوا لِلّٰهِ فَانِتِينَ﴾ ٣٠.

قَالَ: ،وَنَزَلَتْ أَهْذِهِ الْآيَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُقِيمِ رَكْعَتَيْنِ، ٢٧٢/٣ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُقِيمِ رَكْعَتَيْنِ، ٢٧٢/٣ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهَ الْمُقِيمِ وَكُعَتَيْنِ، ٢٧٢/٣ وَ أَضَافَ لِلْمُقِيمِ لِمُكَانِ وَ إِنَّمَا وُضِعَتِ الرَّكْعَتَانِ اللَّتَانِ أَضَافَهُمَا النَّبِيُ اللَّهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِلْمُقِيمِ، لِمَكَانِ الْخُطْبَتَيْنِ مَعَ الْإِمَامِ؛ فَمَنْ صَلَىٰ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي غَيْرِ جَمَاعَةٍ، فَلْيُصَلِّهَا أَرْبَعَ الْخُطْبَتَيْنِ مَعَ الْإِمَامِ؛ فَمَنْ صَلَىٰ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي غَيْرِ جَمَاعَةٍ، فَلْيُصَلِّهَا أَرْبَعَ

۱. في وبث، : ووسط، بدون الواو . و في وبس، : وفوسط، .

٢. في دى، بخ، و الوافى و الوسائل و الفقيه، ص ١٩٥ و التهذيب و العلل: دصلاتين،

٣. في الوافي : «وصلاة».

في مرأة العقول، ج ١٥، ص ٢١: وقوله على : صلاة العصر، في الفقيه أيضاً كما هنا بغير توسيط العاطف بين قوله: ﴿الصَّلْوَةِ الْوُسْطَىٰ﴾، و قوله: صلاة العصر، فيكون تبهّماً للتقيّة، و في التهذيب بتوسيطه فيكون تأييداً للمراده.

٥. البقرة (٢): ٢٣٨.

٦. في وى، بث، بح، بخ، و الوافى و الوسائل و العلل : وو أنزلت،

٧. في دبس، و الوافي و الفقيه ، ص ١٩٥ و التهذيب و العلل : «سفر».

٨ في «بخ» و الوافي و الفقيه ، ص ١٩٥ و التهذيب و العلل: - درسول الله عليه.

٩. في الحبل المتين، ص ٣٥٥: دقوله على: وتركها على حالها في السفر والحضر، أي آنه على أبقى صلاة ظهر الجمعة على الجمعة على حالها من كونها ركعتين سفراً و حضراً؛ فإنه على كان يقصرها في السفر ويصليها جمعة في الحضر ولم يضف إليها ركعتين أخريين، كما أضاف للمقيم الذي ليس فرضه الجمعة ركعتين في الظهر والعصر والعشاء.

## رَكَعَاتٍ كَصَلَاةِ الظُّهْرِ فِي سَائِرِ الْأَيَّامِ،'.'

٤٨١٦ / ٢ . وَ بِإِسْنَادِهِ ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ:

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ﴿ ، قَالَ: «كَانَ الَّذِي فَرَضَ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ مِنَ الصَّلَاةِ عَشْرَ رَكَعَاتٍ، وَ فِيهِنَّ الْقِرَاءَةُ، وَ لَيْسَ فِيهِنَّ وَهُمْ ـ يَعْنِي سَهْواً ۚ - فَزَادَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَبْعاً، وَ فِيهِنَّ الْوَهْمُ، وَ لَيْسَ فِيهِنَّ قِرَاءَةً». \*

١. في الحيل المتين، ص ٤٣٤: وقد تضمن هذا الحديث أنّ الصلاة الوسطى هي صلاة الظهر؛ فإنّها تتوسط النهار، وتتوسّط صلاتين نهاريّبتين، وقد نقل الشيخ في الخلاف إجماع الفرقة على ذلك. وقيل: هي العصر؛ لوقوعها وسط الصلوات الخمس في اليوم والليلة، وإليه ذهب السيّد المرتضى على ، بل ادّعى الاتّفاق عليه وقيل: هي المغرب؛ لأنّ أقلّ المفروضات ركعتان و أكثرها أربع، والمغرب متوسّطة بين الأقلّ والأكثر. وقيل: هي المعشاء؛ لتوسّطها بين صلاة ليل و نهار. وقيل: هي الصبح لذلك، وراجع: رسائل الشريف المرتضى، ج ١، ص ٢٧٥، المسألة ٦ من المسائل الميافارقيات؛ الخلاف، ج ١، ص ٢٧٥، المسألة ٦ من المسائل الميافارقيات؛ الخلاف، ج ١، ص ٢٧٥، المسألة ٥ من المسائل الميافارقيات؟

٢. التهذيب، ج ٢، ص ٢٤١، ح ٩٥٤، معلقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن حمّاد، عن حريز. وفي علل الشوائع، ص ٣٥٤، ح ١؛ ومعاني الأخبار، ص ٣٣٦، ح ٥، بسندهما عن حمّاد بن عيسى، عن حريز. الفقيه، ج ١، ص ١٩٥، ح ١٠٠ معاني الأخبار، الفقيه، ج ١، ص ١٩٥، ح ١٠٠ معاني الأخبار، ص ٣٣١، ح ١، بسند آخر عن أبي عبدالله على، وتمام الرواية فيه: وصلاة الوسطى صلاة الظهر، وهي أوّل صلاة أنزل الله على نبته عليه، تفسير العياشي، ج ٢، ص ٣٠٨، ح ١٣٦، عن زرارة، عن أبي جعفر هم، إلى قوله: ووإنّما قوله: وفإنّما وضعت الركعتان اللتان أضافهما النبي عليه، ع ١٠ ص ٣٠٥، ح ١٣٢١، مرسلاً، من قوله: ووإنّما وضعت الركعتان اللتان أضافهما النبي عليه، ع اختلاف يسير - الوافي، ج ٧، ص ٣٥، ح ٤٢٥٥؛ الوسائل، ج ٤، ص ١٠٥، ح ٤٢٥٥؛ الوسائل، ج ٤، ص ١٠٥، ح ٤٢٨٥.

٣. الظاهر أنَّ المراد من وبإسناده الطرق الثلاثة المتقدَّمة إلى حمَّاد بن عيسى.

٤. في (ى، بح، بخ، جس): (سهو).

٥. الفقيه، ج ١، ص ٢٠١، ح ٢٠٥، معلقاً عن زرارة، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي، ج ٧،
 ص ٣٦، ح ٥٤٥٠؛ الوسائل، ج ٦، ص ١٢٤، ح ٧٥١٤.

٤٨١٧ / ٣ . وَ بِإِسْنَادِهِ أَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ:

قَالَ أَبُو جَعْفَرِ ﴿ قَرَضَ اللّٰهُ الصَّلَاةَ، وَ سَنَّ ۗ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ عَشَرَةَ أَوْجُهِ ۗ ! صَلَاةَ الْحَضِرِ وَ السَّفَرِ أَ، وَ صَلَاةَ الْخَوْفِ عَلَىٰ ثَلَاثَةِ أَوْجُهِ، وَ صَلَاةَ كُسُوفِ الشَّمْسِ وَ الْقَمَرِ، وَ صَلَاةَ الْعِيدَيْنِ، وَ صَلَاةَ الْعِيدَيْنِ، وَ صَلَاةَ الإسْتِسْقَاءِ، وَ الصَّلَاةَ عَلَى الْمَيْتِ». \*

٤٨١٨ / ٤ . حَمَّادٌ ٦ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةً :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ﷺ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: ﴿إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْـمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً﴾': «أَىْ مَوْجُوباً ⁄^. أ

١. الكلام هو الكلام في السند السابق.

 ٢. في مرآة العقول: «قوله ١٤٤ : و سنّ ، أي شرّع و قرر و بيّن ؛ ليعمّ الوجوب و الاستحباب و يدخل الاستسقاء و العيدان مع فقد الشرائط فيها».

٣. عدّما عشرة مع كون المذكور إحدى عشرة، فلعله عدّ عدّ صلاة العيدين واحدة لاتّحاد سببهما و هو كونه عيداً، و صلاة الكسوفين اثنين لتغاير السبب، أو عدّ الكسوفين واحدة لتشابه سببهما، و قيل غير ذلك. راجع: الوافي ، ج ٧، ص ٤٠٠ مرأة العقول، ج ١٥، ص ٢٣.

٤. في دى، بخ، و الوسائل: (صلاة السفر و الحضر، و في الوافي: (صلاة السفر و صلاة الحضر،

الخصال، ص 323، باب العشرة، ح ٣٩، بسنده عن حمّاد بن عيسى. الفقيه، ج ١، ص ٢٠٧، ح ٢٢٠، معلَقاً
 عن زرارة، وفيهما مع اختلاف يسير و الوافي، ج ٧، ص ٣٩، ح ٣٥٤٣؛ الوسائل، ج ٤، ص ٧، ح ٤٣٧٧.
 ٦. السند معلّق. ويروي المصنّف عن حمّاد، بالطرق الثلاثة العذكورة في سند الحديث ١.

٧. النساء (٤): ١٠٣.

۸ في دي، : دموجباً،.

٩. الكافي، كتاب الصلاة، باب من نام عن الصلاة أو سها عنها، صدر ح ٤٩٠١، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبيه، عن ابن أبي عمفر ١٠٤٨، هن حماد، عن حريز، عن زرارة والفضيل، عن أبي جعفر ١٠٤٨، الفقيه، ج ١، ص ٢٠٢٠ صدر ح ٢٠٦٠، معلّة أعن زرارة والفضيل، عن أبي جعفر ١٠٤٠، على الشرائع، ص ١٠٥٥، صدر ح ٧٧، بسند، عن زرارة. وفي تفسير العياشي، ج ١، ص ٢٧٣، صدر ح ٢٥٩؛ وص ٢٧٤، ضمن ح ٢٦١ و ح ٢٦٢ وصدر ح ٢٦٤، عن زرارة عن أبي جعفر ١٤٠٠، وفيه، ص ٢٧٣، ضمن ح ٢٦٨، عن محمد بن مسلم، عن

٤٨١٩ / ٥ . حَمَّادٌ ١، عَنْ حَرِيزِ ، عَنْ زُرَارَةَ، قَالَ:

سَأَلَّتُ أَبًا جَعْفَرٍ لا عَنِ الْفَرْضِ فِي الصَّلَاةِ؟

فَقَالَ: «الْوَقْتُ، وَ الطَّهُورُ، وَ الْقِبْلَةُ، وَ التَّوَجُّهُ، وَ الرُّكُوعُ، وَ السُّجُودُ، وَ الدُّعَاءُه.

قُلْتُ: مَا سِوىٰ ذٰلِكَ؟ قَالَ: ﴿سُنَّةً فِي فَرِيضَةٍ ۗ. ٤

٤٨٢٠ / ٦ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسىٰ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ قَالَ: ﴿لِلصَّلَاةِ أَرْبَعَةُ آلَافِ حَدٍّ ۗ . ^

٤٨٢١ / ٧ . وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَىٰ: ولِلصَّلَاةِ ٦ أَرْبَعَةُ آلَافِ بَابِ٥. ٧

حه أحدهما على . وفيه أيضاً صدر ح ٢٦٥، عن عبدالحميد بن عواض ، عن أبي عبدالله على . وفيه أيضاً ، ح ٢٦٦، عن عبدالله على المفقيه ، ج ١ ، ص ١٩٦، ح ٢٦٠ ، مرسلاً عن الصادق على . تفسير الوافعي ، التعمي ، ج ١ ، ص ١٥٠ ، من دون الإسناد إلى المعصوم الله ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافعي ، ج ٧ ، ص ٤٥٠ - ٤٥٣٣ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ٧ ، ح ٤٣٧٦ .

٢. في حاشية وبث: : وأبا عبدالله.

١. السند معلّق، كسابقه.

٣. في دبث، بخ) : اسنَّة مفروضة).

التهذيب، ج ٢، ص ١٣٩، ح ٥٤٣، بسند، عن حمّاد. وفي التهذيب، ص ١٤١، ح ٩٥٥، معلّقاً عن حمّاد. التهذيب، ج ٢، ص ١٩٥، معلّقاً عن حمّاد. الخصال، ص ١٠٣، أبواب الثمانين ومافوقه، ضمن الحديث الطويل ٩، بسند آخر عن جعفو بن محمّد هي الفقيه، ج ١، ص ٣٤، من دون الإسناد إلى المعصوم ١٩٤ وفيهما إلى قوله: «والسجود والدعاء»؛ الأمالي للصدوق، ص ١٦٤، المجلس ٩٣، ضمن وصف دين الإماميّة على الإيجاز والاختصار، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير. راجع: الفقيه، ج ١، ص ٢٧٩، ح ٧٥٨؛ وص ٣٣٩، ح ١٩٩؛ والخصال، مع ١٨٠، باب الخمسة، ح ٣٥؛ والتهذيب، ج ٢، ص ١٥٢، ح ٧٩٥ مالوافي، ج ٧، ص ١٤، ح ٥٣٥٥؛ الوسائل، ج ١، ص ٢٥٠، ذيل ح ٢٩٩؛ ومع ١٥٠، ذيل ح ١٩٩٠.

التهذيب، ج ٢، ص ٢٤٢، ح ٩٥٦، بإسناده عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه، ج ١، ص ١٩٥، ح ٩٩٩، مرسلاً.
 فقه الرضائل، ص ١١٠ الوافي، ج ٨، ص ٨٢٧، ح ٧٢٠٤.

٦. في (بخ): - (للصلاة).

٧. الخصال، ص ٦٣٨، أبواب الثمانين ومافوقه، ح ١٢؛ عيون الأخبار، ج ١، ص ٢٥٥، ح ٧ وفيهما بسند حه

٤٨٢٢ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَذَيْنَةَ، عَنْ ٣٧٣/٣

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ﴿ قَالَ: اعَشْرُ رَكَعَاتٍ .: رَكْعَتَانِ مِنَ الظَّهْرِ، وَ رَكْعَتَانِ مِنَ الْعَصْرِ، وَ رَكْعَتَا الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ . لَا يَجُوزُ الْوَهْمُ فِيهِنَّ، وَ رَكْعَتَا الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ . لَا يَجُوزُ الْوَهْمُ فِيهِنَّ، وَ مَنْ وَ مَنْ وَهِمَ فِي شَيْءٍ مِنْهُنَّ، اسْتَقْبَلَ لَا الصَّلَاةَ اسْتِقْبَالْا، وَ هِيَ الصَّلَاةُ الَّتِي فَرَضَهَا اللهُ . عَزَ وَ جَلَّ . عَلَى الْمُوْمِنِينَ فِي الْقُرْآنِ، وَ فَوَضَ إلى مُحَمَّدٍ ﴿ فَزَادَ النَّبِيُ ﴾ فَزَادَ النَّبِي اللهُ اللهُ . عَزَ وَ جَلَّ . عَلَى الْمُوْمِنِينَ فِي الْقُرْآنِ، وَ فَوَضَ إلى مُحَمَّدٍ ﴾ فَزَادَ النَّبِي اللهُ الله عَنْ المُعْرِيحِ لَ وَ تَهْلِيلُ فِي الصَّلَاةِ الْمَقِيمِ عَيْرِ وَ تَعْلِيلً وَ مَنْ مَنْ الْمُقْوِمِ عَيْرِ وَ تَعْلِيلً الْمُقِيمِ عَيْرِ وَ تُعْلِيلُ الْمُقِيمِ عَيْرِ الْمُقيمِ عَيْرِ الْمُقيمِ الْمُقيمِ الْمُقيمِ الْمُعْرِبِ الْمُقيمِ الْمُسَافِرِ رَكْعَتَيْنِ: فِي الطَّهْرِ، وَ الْعَصْرِ، وَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ، وَ رَكْعَةً فِي الْمَغْرِبِ الْمُقيمِ وَ الْمُسَافِرِ رَكْعَتَيْنِ: فِي الطَّهْرِ، وَ الْعَصْرِ، وَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ، وَ رَكْعَةً فِي الْمَغْرِبِ الْمُقيمِ وَ الْمُسَافِرِ رَكْعَتَيْنِ: فِي الطَّهْرِ، وَ الْعَصْرِ، وَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ، وَ رَكْعَةً فِي الْمَغْرِبِ الْمُقيمِ وَ الْمُسَافِرِ مَنْ الْمُقْمِمِ. \*

٤٨٢٣ / ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنِ الْحَلَبِيِّ: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ قَالَ: الصَّلَاةُ ثَلَاثَةً أَثْلَاثٍ: ثُلُثٌ ۖ طَهُورٌ، وَ ثُلُثٌ رَكُوعٌ،

حه أخر عن الرضائل الفقيه، ج ١، ص ١٩٥، ح ٥٩٨، مرسلاً عن الرضائل ، وفي كلّها مع اختلاف يسيره الوافي، ج ٨، ص ٨٢٧، ح ٧٢٠.

١. في دى، بح، بخ، بس، و الوسائل، ح ٤٤٨٤: ومن، بدون الواو.

٢. في الوافي: «استقبل: استأنف».

٣. في دبث، بخ، بس، والوافي و الوسائل ، ح ٤٤٨٤ و ٧٤٧٢: دهي، بدون الواو .

٤. هكذا في وبث، بح، بخ، بس، والوافي و الوسائل، ح ٤٤٨٤ و ٧٤٧٧. وفي سائر النسخ والمطبوع: وفيها».

٥. في حاشية دبس، : دهي،

٦. في (بس): + (تحميد).

٧. في الوسائل، ح ٧٤٧٧: وهو.

۸ الوافعي، ج ۷، ص ۳۷، ح ۵۶۲۱؛ الوسائل، ج ٤، ص ٤٩، ح ٤٤٨٤؛ و فيه، ج ٦، ص ١٠٩، ح ٧٤٧٧، إلى قوله: «فالوهم إنّما يكون فيهنّه.

٩. في الأمالي : وفثلث.

وَ ثُلُثُ سُجُودٌهُ. ١

# ٤ \_ بَابُ الْمَوَاقِيتِ ' أُوَّلِهَا وَ آخِرِهَا وَ أَفْضَلِهَا

٤٨٦٤ / ١. عَلِيٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَذَيْنَةَ، عَنْ زُرَارَةَ، قَالَ:

كُنْتُ قَاعِداً عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عِلَى: «يَا حُمْرَانُ، إِنَّ زُرَارَةَ يَقُولُ: إِنَّ جَبْرَئِيلَ ﴿ إِنَّمَا جَاءَ مُشِيراً عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيُّ، وَ صَدَقَ زُرَارَةً، إِنَّمَا جَعَلَ اللّٰهُ ذٰلِكَ إِلَىٰ مُحَمَّدٍ ﷺ، فَوَضَعَهُ^،

الشهديب، ج ٢، ص ١٤٠، ح ١٥٤، معلقاً عن الكليني. الفقيه، ج ١، ص ٣٣، ح ٢٦، مرسلاً. الأمالي
للمدوق، ص ١٥٥، انمجلس ٩٣، ضمن وصف دين الإماميّة على الإيجاز والاختصار - الوافعي، ج ٦،
ص ٣٦٥، ح ٤٤٧٧ و ج ٧، ص ٤٦، ح ٣٤٥٠ الوسائل، ج ٦، ص ٣١٠، ح ٩٠٠٤ و ص ٣٨٩، ح ٨٧٨٠ البحار، ج ٨٢٨، ص ٢٦، ص ٢٦٠.

<sup>&</sup>quot;. في ابث ، بحه : + امنه .

٣ في الرسائل : «يقوله».

في الوافي: دفقده.

٤. هكذا في وسح، والوافي و رجال الكشِّي. وفي أكثر النسخ والوسائل والمطبوع: «هو، بدون الواو.

۲. فی دی: + دیا،

۷. في ديء: -دماء.

A في موآة العقول، ج 10، ص ٢٧ : «الحديث ... يدل على أنّ التفويض إنّـما هو لبيان كرامة النبيّ على الله

#### وَ أَشَارَ جَبْرَيْيلُ ﷺ بِهِ عَلَيْهِ ٢٠٠١

٢٧٤/٣ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ آمُحَمَّدِ بْنِ ٢٧٤/٣ الْحَسَنِ بْنِ عَلَانٍ أَ، عَنْ رِبْعِيٍّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، الْحَسَنِ بْنِ عَلَانٍ أَ، عَنْ رِبْعِيٍّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَفْضَيْل بْنِ يَسَار:

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ﴿ قَالَ: ﴿ إِنَّ مِنَ الْأَشْيَاءِ أَشْيَاءَ مُوَسَّعَةً، وَ أَشْيَاءَ مُصَيَّقَةً، فَالصَّلَاةُ ۗ مِمَّا وَسِّعَ فِيهِ ^ ، تُقَدَّمُ مَرَّةً، وَ تُؤَخَّرُ ^ أُخْرىٰ، وَ الْجُمُعَةُ مِمَّا صُيْقَ فِيهَا؛ فَإِنَّ وَقْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ سَاعَةً تَزُولُ \* ١ ، وَ وَقْتَ الْعَصْرِ فِيهَا ١ ١ وَقْتُ الظَّهْرِ فِي غَيْرِهَا، ١٢

حه عند الله عزّ و جلّ وكون كلّ ما يخطر بباله الأقدس مطابق لنفس الأمر و وحيه تعالى، ثــمّ صــدر الوحــي مطابقاً لما قرّرهﷺ، فالتفويض لا ينافى كونها مقرّرة بالوحى أيضاً».

۱. في دى): - دعليه). و في دبث، بخ، بس، و الوسائل: دعليه به، بدل دبه عليه،

رجال الكثّي، ص ١٤٤، ح ٢٢٧، بسنده عن ابن أبي عمير، مع اختلاف يسير ه الوافي، ج ٧، ص ٢١١،
 ح ٥٧٨٠ الوسائل، ج ٤، ص ١٣٦، ح ٤٧٣٤.

٣. في الوسائل، ح ٩٤٤٩: ﴿ وَعَنِهُ.

٤. في دبخ، و حاشية دظ، غ، بح، و الوافي : دمحمد بن الحسن زعلان،

في الوافي: (عن صفوان بن يحيى) بدل (وصفوان بن يحيى) وهو سهو؛ فقد روى حمّاد بن عيسى كتاب
ربعيّ بن عبدالله، وتكرّرت روايته عنه في الأسناد، ولم يثبت وقوع الواسطة بينهما. راجع: رجال
النجاشي، ص ١٦٧، الرقم ٤٤٤؛ الفهرست للطوسي، ص ١٩٥، الرقم ٢٩٤؛ معجم رجال الحديث، ج ٦،
ص ٣٨٥ و ٣٤٨.

٦. في الوسائل، ح ٩٤٤٩: ﴿وَ عَنَّ .

٧. في دبث، بس، و الوافى و الوسائل، : ح ٤٧٣١: دفالصلوات،

٨ في الوافي : «فيها».

٩. في (بث) : (يقدّم مرّة و يؤخّر).

١٠. في دي، و حاشية دبخ، : + دالشمس،

۱۱. في ديث: + دفي،

١٢. الوافي، ج ٨، ص ١١٠٨، ح ٧٨٣٥؛ الوسائل، ج ٤، ص ١٣٦، ح ٤٧٣١؛ و ج ٧، ص ٣١٥، ح ٩٤٤٩.

٣/ ٤٨٢٦ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ ، عَنْ يُونْسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن سِنَانِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: الكِكُلِّ صَلَاةٍ وَقْتَانِ، وَ أَوَّلُ الْوَقْتِ أَفْضَلُهُ، وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَجْعَلَ آخِرَ الْوَقْتَيْنِ وَقْتَأَ إِلَّا فِي عُذْرٍ مِنْ غَيْرٍ عِلَّةٍ ٢٠٣ أَفْضَلُهُ، وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَجْعَلَ آخِرَ الْوَقْتَيْنِ وَقْتَأَ إِلَّا فِي عُذْرٍ مِنْ غَيْرٍ عِلَّةٍ ٢٠٠٣

٤٨٢٧ / ٤ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ أَوِ ابْنِ وَهْبٍ، قَالَ:

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ؛ «لِكُلِّ صَلَاةٍ وَقْتَانِ، أَوَّلُ ۚ الْوَقْتِ أَفْضَلُهُمَا». \*

٤٨٢٨ / ٥ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ عُمَرَ \* بْنِ أُذَيْنَةَ، عَـنْ زُرَارَةَ، قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرِ ﷺ: أَصْلَحَكَ اللَّهُ، وَقْتُ كُلِّ صَلَاةٍ أَوَّلُ الْوَقْتِ أَفْضَلُ، أَوْ أَوْسَطُهُ ٢،

١. في الاستبصار، ص ٢٤٤ : «فأول».

٢. قوله 機 : «من غير علّة» بدل من قوله機 : «إلّا في عذر»، قال العلامةالمجلي : «و قال الفاضل التستري : فكأنّ المعنى : ليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتاً من غير علّة إلّا في عذر ، و يكون الكلام على القلب».

٣. التهذيب، ج ٢، ص ٣٩، ح ١٧٤، معلّقاً عن الكليني. الاستبصار، ج ١، ص ٢٤٤، ح ٨٠٠، بسنده عن الكليني. وفي التهذيب، ج ٢، ص ٣٩، ح ١٩٢٣؛ والاستبصار، ج ١، ص ٢٧٦، بسندهما عن ابن سنان، عن أبي عبدالله ٢٤٤، مع اختلاف يسير وزيادة. فقه الرضائية، ص ٧١، مع اختلاف وزيادة والوافي، ح ٧، ص ٢٠٥، ح ٢٠٦٥؛ الرسائل، ج ٤، ص ٢١٦، ح ٤٠٨٤.

٤. في دى، والوافى و التهذيب و الاستبصار : دو أوّل،

٥٠ التهذيب، ج ٢، ص ٤٠، ح ١٢٥؛ والاستبصار، ج ١، ص ٢٤٤، ح ٨٧١، معلقاً عن الكليني و الوافي، ج ٧٠ مس ٢٠٤، ح ٢٠٠٥، و ٥٧٦٥؛ الوسائل، ج ٤، ص ١٣١، ح ٢٨٢٤.

٦. في (ى) : - (عمر) .

٧. في (بخ، بس) و الوسائل و التهذيب : (وسطه).

#### أوْ آخِرُهُ؟

فَقَالَ: أَوَّلُهُ؛ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ ـ عَزَّ وَ جَلَّ ـ يُحِبُّ مِنَ الْخَيْرِ مَا يُعَجَّلُ ٢.٨

٤٨٢٩ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ عَلِيَّ بْنِ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ قَتَيْبَةَ الْأَعْشَىٰ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْأَوَّلِ عَلَى الْآخِرِ ۗ كَفَضْلِ الآخِرَةِ عَلَى الدُّنْيَاء. ' الدُّنْيَاء. '

٧ / ٤٨٣٠ . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيِّ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ ﴿ وَلَفَضُلُ الْوَقْتِ الْأَوَّلِ عَلَى الْأَخِيرِ خَيْرٌ لِلرَّجُلِ \* مِنْ وَلَدِهِ وَ مَالِهِ، ٦

١. في (بث، : «ما تعجّل».

الكافي، كتاب الإيمان والكفر، باب تعجيل فعل الخير، ح ١٩٤٠، من قوله: «إنَّ رسول الشيك قال».
 التهذيب، ج ٢، ص ٤٠، ح ١٢٧، بسنده عن ابن أبي عمير. راجع: عيون الأخبار، ج ٢، ص ١٧٣، ح ١
 الوافي، ج ٧، ص ٢٠٦، ح ٢٧٥، الوسائل، ج ٤، ص ٢٢١، ح ٤٦٨٥.

٣. في التهذيب : «الأخير».

٤. التهذيب، ج ٢، ص ٤٠، ح ١٣٩، معلَّفاً عن الكليني. ثواب الأعمال، ص ٥٨، ح ٢، مرسلاً - الوافي، ج ٧، ص ٢٠٦١ - ٧٧٦٧؛ الوساتل، ج ٤، ص ١٢٣، ح ٢٨٦٤.

٥. في الوافي و الفقيه و التهذيب و قرب الإسناد: وللمؤمن».

آ. قرب الإسناد، ص ٤٢، ح ٢١٠، عن أحمد بن إسحاق بن سعد. ثواب الأعمال، ص ٥٨، ح ١، بسنده عن
 بكر بن محمد الأزدي، مع اختلاف يسير. الفقيه، ج ١، ص ٢١٧، ح ٢٥٢، مرسلاً؛ فقه الرضائلة،
 ص ١٢٣، مع اختلاف يسير والوافي، ج ٧، ص ٢٠٠، ح ٢٧٧٥؛ الوسائل، ج ٤، ص ١٢٢، ح ٤٦٨٥.

٨ / ٤٨٣١ / ٨ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ حَمَّادٍ ا، عَنْ حَرِيدٍ، عَنْ
 زُرَارَةَ، قَالَ:

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ﷺ: «اغلَمْ أَنَّ أَوَّلَ الْوَقْتِ أَبَداً أَفْضَلٌ، فَعَجِّلْ بِالْخَيْرِ ۗ مَا اسْتَطَعْتَ؛ ٣٧٥/٣ وَ أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللهِ \_ عَزَّ وَ جَلَّ \_ مَا دَاوَمَ ۗ الْعَبْدُ عَلَيْهِ ۗ وَ إِنْ قَلَّه. °

٤٨٣٧ / ٩ . أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ وَ غَيْرُهُ، عَنْ مُحَمِّدِ بْنِ أَحْمَدَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِم أَوْ غَيْرِهِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ عِلْ، قَالَ: «قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمَا: مَنِ اهْتَمَّ بِمَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ، لَهْ يَسْتَكُمِلْ لَدَّةَ الدُّنْيَا ٣٠،٧

١. في التهذيب: «محمد بن زياد» بدل «حمّاد». و هو سهو جزماً ؛ فإنّ المراد من محمّد بن زياد هو محمّد بن
 أبي عمير، و لم نجد في موضع توسّطه بين أحمد بن محمّد ـ و هو ابن عيسى ـ و بين حريز.

و الظاهر أنَّ ما ورد في التهذيب ناشٍ من تصحيف و توهّم. بيان ذلك أنّه صحف دعن حمّاد، ابتداءً بدبن زياد، فحصّل «أحمد بن محمّد بن زياد، ثمّ زيد دعن محمّد، قبل «بن زياد، بتوهّم سقوطه . و يؤيّد ذلك ما ذكره المحقّق في متتعى الجمان، ج ١، ص ٣٩٦؛ من أنّ صورة السند بخطّ الشيخ هكذا : «محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن زياد، عن حريز، ثمّ زيد فيه زيادة ليست على نهج خطّ الشيخ، فصارت صورة الأسناد معها هكذا: «محمّد بن زياد، عن حريز، عمّ زيد محمّد بن زياد، عن حريز».

٢. في وى، بح، بخ، بس، و الوافي و الوسائل: «الخير» بدون الباء. و في التهذيب: «فتعجل الخير» بدل
 دفعجل بالخير».

٣. في دى، و التهذيب: دمادام، . ٤. في الوسائل و الكافي، ح ١٦٦٣: دعليه العبده.

 التهذيب، ج ٢، ص ٤١، ح ١٣٠، معلّقاً عن الكليني. الكافي، كتاب الإيمان والكفر، باب استواء العمل والمداومة عليه، ح ١٦٦٣، بسند آخر عن حمّاد بن عيسى، من قوله: «أحبّ الأعمال إلى الله» • الوافي، ج ٧، ص ٢٠٦، ح ٧٧٠، الوسائل، ج ٤، ص ١٦١، ح ٤٦١.

 ٦. في مرآة العقول: وقوله # : لم يستكمل لذة الدنيا، أي لا يعتني بها و لا يطلب كما لها، بل إنّما يهتم بالصلاة في أوّل وقتها و يقدّمها على سائر اللذّات، أو لا يمكنه استكمالهاه.

٧. الوافي، ج٧، ص ٣٦٧، ح ٦١١٢؛ الوسائل، ج ٤، ص ١١٨، ح ٤٦٧٠.

### ٥ \_ بَابُ وَقْتِ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ

8777 / ١ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَلِيفَةَ، قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ؛ إِنَّ عُمَرَ بْنَ حَنْظَلَةَ أَتَانَا عَنْكَ بِوَقْتٍ؟

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِذا لَا يَكُذِبُ عَلَيْنَا ٨.

قُلْتُ: ذَكَرَ أَنَّكَ قُلْتَ: إِنَّ أَوَّلَ اصَلَاةٍ افْتَرَضَهَا اللَّهُ عَلَىٰ نَبِيّهِ ﷺ الظَّهْرُ، وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: ﴿ أَقِمِ الصَّلَاةِ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ ﴾ " فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، لَمْ يَمْنَعْكَ إِلَّا سُبْحَتُكَ أَ، ثُمَّ لَا تَزَالُ فِي وَقْتٍ النِّ أَنْ يَصِيرَ الظَلِّ قَامَةً، وَ هُوَ آخِرُ الْوَقْتِ، فَإِذَا صَارَ الظَلُّ قَامَةً، وَ هُوَ آخِرُ الْوَقْتِ، فَإِذَا صَارَ الظَلُّ قَامَةً، وَشُو آخِرُ الْوَقْتِ، الْطَلُّ تَعَرَل الطَّلُّ عَلَمْ يَزَلْ لَا فِي وَقْتِ الْعَصْرِ حَتَّىٰ يَصِيرَ الظَّلُّ ٢٧٦/٣ قَامَتْيْن، وَ ذَٰلِكَ الْمَسَاءُ؟

فَقَالَ<sup>٧</sup>: «صَدَقَ».^

١. في الاستبصار: «فقلت: ذكر أنَّك تقول: إنَّ أوَّل وقت، بدل «قلت: ذكر أنَّك قلت: إنَّ أوَّل».

۲. في (اي): + (محمّد).

٣. الإسراء (١٧): ٧٨. و في (بح): + ﴿ إِلِّي غَسَقِ ٱلنَّيْلِ﴾.

السبَّبحة بالضمّ: خَرَزات يُستَج بها، و السُّبحة أيضاً: النطوع من الذكر و الصلاة، أي النافلة. و الناني هو المسراد هاهنا. راجع: الصحاح، ج ١، ص ٢٧٢؛ السّهاية، ص ٢٣١ (سبح)؛ الوافي، ج ٧، ص ٢٢١؛ المرآة العقول، ج ١٥، ص ٣٠.

في حاشية «بخ» و الوافي و التهذيب: + «الظهر».

٦. في (بخ، بس، و الوافي و الوسائل و التهذيب و الاستبصار: (فلم تزل،

٧. في التهذيب و الاستبصار : «قال».

٨ التهذيب، ج٢، ص ٢٠، ح ٥٦؛ والاستبصار، ج١، ص ٢٦٠، ح ٩٣٢، معلَّقاً عن الكليني والوافعي، حه

٤٨٣٤ / ٢ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ عَلِيَّ بْنِ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمَرَ بْن حَنْظَلَةَ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ قَالَ: وَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ دَخَلَ \ وَقْتُ الظُّهْرِ، إِلَّا أَنَّ بَيْنَ يَدَيْهَا سُبْحَةً، وَ ذٰلِكَ إِلَيْكَ، إِنْ شِفْتَ طَوَّلْتَ، وَ إِنْ شِفْتَ قَصَّرْتَ». '

8٨٣٥ / ٣ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ ذَرِيحٍ الْمُحَارِبِيِّ ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﷺ: مَتىٰ أُصَلِّي الظُّهْرَ؟

فَقَالَ: دَصَلُ الزَّوَالَ ثَمَانِيَةً، ثُمَّ صَلِّ الظَّهْرَ، ثُمَّ صَلِّ سُبْحَتَكَ ـ طَالَتْ أَوْ قَصُرَتْ ـ ثُمَّ صَلِّ الْعَصْرَ»."

٤٨٣٩ / ٤ . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَشْعَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ عَلِيُّ بْنِ مَهْزِيَارَ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُنْمَانَ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ، عَنِ الْحَادِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ وَ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ وَ مَنْصُورِ بْنِ حَازِم، قَالُوا:

كُنَّا نَقِيسُ الشَّمْسَ بِالْمَدِينَةِ ۚ بِالذِّرَاعِ، فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ﴿: ﴿ أَلَا أَنْبَتُكُمْ بِأَبْيَنَ مِنْ هَذَا؟ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الظَّهْرِ ، إِلَّا أَنَّ بَيْنَ يَدَيْهَا سُبْحَةً، وَ ذَٰلِكَ مِنْ هَذَا؟ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الظَّهْرِ ، إِلَّا أَنَّ بَيْنَ يَدَيْهَا سُبْحَةً، وَ ذَٰلِكَ إِلَيْكَ، إِنْ شِعْتَ طَوَّلْتَ، وَ إِنْ شِعْتَ قَصَّرْتَ ﴾. '

حه ج ۷، ص ۲۲۱، ح ۵۷۹۱؛ الوسائل، ج ٤، ص ۱۲۳، ح ٤٧٢٠؛ وص ١٥٦، ح ٤٧٩٠.

١. في الوافي و الوسائل و التهذيب: «فقد دخل».

التهذيب، ج ٢، ص ٣١، ح ٥٧، معلقاً عن الكليني و الوافي ، ج ٧، ص ٢٢٢، ح ٥٧٩٢؛ الوسائل ، ج ٤،
 ص ١٣٢، ح ٤٧١٩.

٣. الوافي، ج٧، ص ٢٢٣، ح ٥٧٩٣؛ الوسائل، ج٤، ص ١٢٣، ح ٤٧١٧.

٤. في حاشية (بح): (في المدينة).

<sup>0.</sup> هكذا في وغ، بث، بح، بس، و في وظ، ي، بخ، جن، و المطبوع ـنقلاً من بعض النسخ ـ: + وو روى

ك ٤٨٣٧ / ٥. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْعُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِم بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عَبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ وَالَّذِ وَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاتَيْنِ، إِلَّا أَنّ هٰذِهِ قَبْلَ هٰذِهِ ٢٠.٢

جه سعد، عن موسى بن الحسن، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن صفوان بن يحيى، عن الحارث بن المغيرة -النصري (النضري -خ ل)، و عمر بن حنظلة، عن منصور مثله، و فيه: إليك فإن (و إن -خ ل) كنت خفّفت سبحتك فحين (و حين خ ل) تفرغ من سبحتك، و إن [أنت] طؤلت فحين تفرغ من سبحتك).

هذا . ولم يُعْهَد رواية سعد ـ وهو ابن عبدالله ـ في أسناد الكافي ، في غير كتاب الحجّة من المجلّد الأوّل . و الظّاهر أنّ هذه الزيادة مأخوذة من بعض نسخ التهذيب ، و جيء بها في حاشية بعض نسخ الكافي لبيان طريق آخر للخبر مع ذكر اختلافاته ، ثمّ أدرجت في العتن بتوهّم سقوطها منه .

و يؤيد ذلك أنّ الخبر المشتمل على هذه الزيادة رواه الشيخ الطوسي في التهذيب، ج ٢، ص ٢٢، ح ٦٣، بإسناده عن سعد بن عبدالله عن موسى بن الحسن ... فلاحظ.

و هذا الخبر غير مأخوذ من الكافي، حتّى يتوهّم عكس ما قلناه، بل الظاهر أنَّ هـذا الخبر و مـا قـبله فـي التهذيب، مأخوذ من كتاب سعد بن عبدالله.

ثمُ إنّه لا يخفي ما في مطبوع التهذيب و النسخ المشتملة على هذه الزيادة من الكافي من وقوع النصحيف في «عن منصور». و الصواب: «و منصور»كما في بعض نسخ التهذيب.

٦. الوافي ، ج٧، ص ٢٢٣ ، ح ٥٧٩٥؛ الوسائل ، ج٤، ص ١٣١ ، ح ٤٧١٥.

١. هكذا في وغ، ى، بث، بح، بس، و في وظ، بخ، جن، و المطبوع - نقلاً من بعض النسخ -: + وو روى سعد، عن العاسم و أحمد بن سعد، عن العاسم و محمد بن خالد البرقي و العبّاس بن معروف جميعاً، عن القاسم و أحمد بن محمد بن عيسى، عن البرقي، عن القاسم مثله، و فيه: دخل وقت الظهر و العصر جميعاً. و زاد: ثمّ أنت في وقت منهما جميعاً حتى تغيب الشمس.

و الكلام في هذه الزيادة مثل ما تقدّم ذيل السند السابق؛ فإنّ الخبر المشتمل على هذه الزيادة رواه الشيخ الطوسي في التهذيب ، ج ٢٢ ص ١٩، ح ٥١؛ و ص ٢٦، ح ٧٣، و السند المذكور في نسخ الكافي ملفّق من الموضعين، فلاحظ.

٢. التهذيب، ج ٢، ص ٢٧، ح ٧٨؛ والاستبصار، ج ١، ص ٢٦٢، ح ٩٤١، بسندهما عن القاسم مولى أبي

٦/ ٤٨٣٨ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ أَبِي هَاشِم الْبَجَلِيِّ، عَنْ سَالِمِ أَبِي خَدِيجَةَ ':

٣٧٧/٣ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ قَالَ: سَأَلُهُ إِنْسَانٌ وَ أَنَا حَاضِرٌ، فَقَالَ: رُبَّمَا دَخَلْتُ الْمَشْجِدَ وَ بَعْضُهُمْ يُصَلُّونَ الظَّهْرَ؟

فَقَالَ: «أَنَا أَمَرْتُهُمْ بِهٰذَا؛ لَوْ صَلَّوْا عَلَىٰ ۗ وَقْتٍ وَاحِدٍ، عَرِفُوا ۖ، فَأَخِذَ ° بِرِقَابِهِمْ». ٦

٤٨٣٩ / ٧ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ بَعْضِ جَالِهِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ: أَنْ صَلِّ الظَّهْرَ ' إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ قَامَةً وَ قَامَتَيْنِ، وَ ذِرَاعاً وَ ذِرَاعَيْنِ، وَ قَدَماً وَ قَدَميْنِ مِنْ هٰذَا، وَ مِنْ هٰذَا^،

حه أيُوب، عن عبيد بـن زرارة، مـع زيـادة فـي أوّلهـما «الوافي، ج٧، ص ٢٣٩، ح ٥٨٢٨؛ الوسائل، ج٤، ص ١٣٠، ح ٤٧١٢.

١. في الاستبصار : «سالم مولى أبي خديجة»، و هو سهو . و سالم أبو خديجة هو سالم بن مكرم، روى كتابه
 عبدالرحمن بن أبي هاشم . راجع : الفهرست للطوسي، ص ٢٢٦، الرقم ٣٣٧.

د في دى، بخ، و الوسائل و التهذيب : «يصلّي».

٣. في الاستبصار: «في».

في «بخ» و التهذيب و الاستبصار : «لعرفوا».

<sup>0.</sup> في وي» : «و أخذوا» . و في وبث ، بع ، بس، و الوسائل و التهذيب و الاستبصار : وفأخذوا،

٦. الاستبصار، ج ١، ص ٢٥٧، ح ٩٢١، معلَقاً عن الكيني. التهذيب، ج ٢، ص ٢٥٢، ح ١٠٠٠، معلَقاً عن محمد بن يحيى، مع اختلاف يسير الوافي، ج ٧، ص ٢٨٧، ح ٩٩٤٤؛ الوسائل، ج ٤، ص ١٣٧، ح ٢٧٢٤.
 ٧. في التهذيب: «العصر».

٨ في مرآة العقول: «قوله ﷺ: من هذا، بفتح الميم في الموضعين، أي من صاحب الحكم الأوّل و من صاحب الحكم الأوّل و من صاحب الحكم الثاني، أو استعمل بمعنى ما وهو كثير، أو بكسرها في الموضعين، أي سألته من هذا التحديد ومن ذاك التحديد، و فيه بعد، ولم يظهر لنا وجه البعد، بل هو الظاهر من السؤال، كما ستطلع عليه في كلام صاحب الوافي في آخر الخبر.

فَمَتِيٰ هٰذَا؟ وَ كَيْفَ هٰذَا وَ قَدْ ۚ يَكُونُ الظِّلُّ فِي بَعْض ۚ الْأَوْقَاتِ نِصْفَ قَدَم؟

قَالَ: ﴿إِنَّمَا قَالَ: ظِلُّ الْقَامَةِ ، وَ لَمْ يَقُلْ: قَامَةُ الظِّلْ، وَ ذٰلِكَ أَنَّ ظِلَّ الْقَامَةِ يَخْتَلِفُ أَ، مَرَّةً يَكْثُرُ، وَ مَرَّةً يَقِلُ، وَ الْقَامَةُ قَامَةٌ \* أَبَدا لَا تَخْتَلِفُ أَ، ثُمَّ قَالَ: ذِرَاعً وَ ذِرَاعَان، وَ قَدَمٌ وَ قَدَمَان، فَصَارَ ذِرَاعٌ وَ ذِرَاعَان تَفْسِيرَ الْقَامَةِ ٢ وَ الْقَامَتَيْن فِي الزَّمَانِ الَّذِي يَكُونُ فِيهِ ظِلُّ الْقَامَةِ^ ذِرَاعاً، وَ ظِلُّ الْقَامَتَيْنِ ذِرَاعَيْنِ^، فَيَكُونُ ` ظِلُّ الْقَامَةِ وَ الْقَامَتَيْنِ، وَ الذِّرَاعِ وَ الذِّرَاعَيْنِ مُتَّفِقَيْنِ فِي كُلِّ زَمَانِ ،مَعْرُوفَيْن، مُفَسَّراً أَحَدُهُمَا بِالْآخَرِ، مُسَدَّداً بِهِ ١٠، فَإِذَا كَانَ الزَّمَانُ يَكُونُ فِيهِ ظِلُّ الْقَامَةِ ذِرَاعاً، كَانَ ١٠ الْوَقْتُ ذِرَاعاً مِنْ ظِلِّ الْقَامَةِ "، وَ كَانَتِ الْقَامَةُ ذِرَاعاً مِنَ الظِّلْ، فَإِذَا ١٠ كَانَ ظِلَّ الْقَامَةِ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ، كَانَ الْوَقْتُ مَحْصُوراً بِالذِّرَاعِ وَ الذِّرَاعَيْنِ؛ فَهٰذَا تَفْسِيرُ الْقَامَةِ وَ الْقَامَتَيْنِ، وَ الذِّرَاعِ وَ الذِّرَاعَيْنِ ١٦٠،١٥

> ۱. في اي ، بس : (و كيف، و في (بث، : - وقد، ۲. في لابح): +لاهذه).

> > ٣. في وي ، بث ، بس، : «الظلّ قامة» . و في وبح ، بخ» : «الظلّ ظلّ قامة» .

0. في «ي»: - «قامه». ٤. في (بث) : (مختلف) .

٦. هكذا في دبث، بس، والوافي و الوسائل و البحار و التهذيب. وفي أكثر النسخ والمطبوع: الايختلف، ٧. في الوسائل : (اللقامة). ٨ في دى، بث، بخ، بس، : «الظلُ قامه».

٩. في حاشية (بس» : «ظل قامة ذراعاً ، و ظل قامتين ذراعين» بدل وظل القامة بإلى -ذراعين».

١٠. في البحار : ﴿ وَ يَكُونُ ٩. ١١. في البحار: + «أبداً».

۱۲. في دي: دو كان. ١٣. في دبخ، : دقامة، .

١٤. في دى، بث، بس، و الوسائل و البحار و التهذيب : وإذا، .

١٥. لمّا كان هذا الحديث من غوامض الأحاديث ومعاضلها، فلا غرو في ذكر كلام صاحب الوافي وصاحب المرآة في المقام؛ ليتضِّح المرام، فنقول:

قال في الوافي: ولابدً في هذا المقام من تمهيد مقدّمة ينكشف بها نقاب الارتياب من هذا الحديث ومن

حه سائر الأحاديث التي نتلوها عليك في هذا الباب وما بعده من الأبواب ان شاء الله، فنقول و بالله التوفيق: إنّ الشمس إذا طلعت كان ظلّها طويلاً، ثمّ لايزال ينقص حتّى تزول، فاذا زالت زاد، ثمّ قد تقرّر أنّ قامة كلّ إنسان سبعة أقدام بأقدامه، و ثلاث أذرع ونصف بذراعه، والذراع قدمان، فلذلك يعبّر عن السبع بالقدم، وعن طول الشاخص الذي يقاص به الوقت بالقامة وإنكان في غير الإنسان.

وقد جرت العادة بأن تكون قامة الشاخص الذي يجعل مقياساً لمعرفة الوقت ذراعاً، كما يأتي الإشارة إليه في حديث تعريف الزوال، وكان رحل رسول الشقط الذي كان يقيس به الوقت أيضاً ذراعاً؛ فلأجل ذلك كثيراً ما يعبّر عن القامة بالذراع، وعن الذراع بالقامة، وربّما يعبّر عن الظلّ الباقي عند الزوال من الشاخص بالقامة أيضاً، وكأنّه كان اصطلاحاً معهوداً، وبناء هذا الحديث على إرادة هذا المعنى، كما ستطلع عليه. ثم إنّ كلاً من هذه الألفاظ قد يستعمل لتعريف أوّل وقتي فضيلة الفريضتين، كما في هذا الحديث، وقد يستعمل لتعريف الأوّل يستعمل لتعريف الأخبار الأخر، فكلّما يستعمل لتعريف الأوّل فالمراد به مقدار سبعي الشاخص، وكلّما يستعمل لتعريف الآخر فالمراد به مقدار تمام الشاخص، ففي الأوّل يراد بالقامة الذراع، وفي الناني بالعكس، وربّما يستعمل لتعريف الآخر لفظة وظلّ مثلك، ووظلّ مثلك، ووظلً مثلك، ووظلً على ما يزيد بعد مثلك ويراد بالمثل القامة. والظلّ قد يطلق على ما يبقى عند الزوال خاصّة، وقد يطلق على ما يزيد بعد ذلك فحسب، الذي يقال له: الفيء، من فاء يفي: إذا رجع؛ لأنّه كان أوّلاً موجوداً، ثمّ عَدِمَ، ثمّ رجع، وقد يطلق على مجموع الأمرين.

ثمَ أنَّ اشتراك هذه الألفاظ بين هذه المعاني صار سبباً لاشتباه الأمر في هذا المقام حتّى أنَّ كثيراً من أصحابنا عدّوا هذا الحديث مشكلاً لاينحل، وطائفة منهم عدّوه متهافتاً ذا خلل.

وأنت بعد اطلاعك على ما أسلفناه الأحسبك تستريب في معناه إلا أنّه لمنا صار على الفحول خافياً، فلا بأس أن نشرحه شرحاً شافياً نقابل به الفاظه وعباراته، ونكشف به عن رموزه وإشاراته، فنقول ـ والهداية من الله ـ تفسير الحديث على وجهه ـ والله اعلم ـ أن يقال : إنّ مراد السائل أنّه ما معنى ما جاء في الحديث من تحديد أوّل وقت فريضة الظهر وأوّل وقت فريضة العصر تارة بصيرورة الظلّ قامة وقامتين، وأخرى بصيرورته ذراعاً وذراعين، وأخرى قدماً وقدمين.

وجاء من هذا القبيل من التحديد مرّة ومن هذا أخرى، فمنى هذا الوقت الذي يعبّر عنه بألفاظ منباينة المعاني؟ وكيف يصحّ التعبير عن شيء واحد بمعاني متعدّدة مع أنّ الظلّ الباقي عند الزوال قد لايزيد على نصف القدم؟ فلابدّ من مضى مدّة مديدة حتى يصير مثل قامة الشخص، فكيف يصحّ تحديد أوّل الوقت

م بمضى مثل هذه المدّة الطويلة من الزوال؟

فأجاب على بأنَّ المراد بالقامة التي يحدُّ بها أوَّل الوقت التي هي بازاء الذراع، ليس قامة الشخص الذي هي شيء ثابت غير مختلف، بل المراد به مقدار ظلَّها الذي يبقى على الأرض عند الزوال، الذي يعبّر عنه بظلُّ القامة، وهو يختلف بحسب الأزمنة والبلاد، مرة يكثر، ومرّة يقلّ. وإنّما يطلق عليه القامة في زمان يكون مقداره ذراعاً، فاذا زاد الفيء؛ أعنى الذي يزيد من الظلِّ بعد الزوال بمقدار ذراع حتَّى صار مساوياً للظ أ، فهو أوّل الوقت للظهر، وإذا زاد ذراعين، فهو أوّل الوقت للعصر.

وأمًا قوله على: وفاذا كان ظلِّ القامة أقل أو أكثر ، كان الوقت محصوراً بالذراع والذراعين، فمعناه أنَّ الوقت إنَّما يضبط حينتذ بالذراع والذراعين خاصَّة دون القامة والقامتين. وأمَّا التحديد بالقدم فأكثر ما جاء في الحديث، فإنَّما جاء بالقدمين والأربعة أقدام، وهو مساو للتحديد بـالذراع والذراعين، ومـا جـاء نـادراً بالقدم والقدمين، فإنّما أريد بذلك تخفيف النافلة وتعجيل الفريضة طلباً لفضل أوّل الوقت فالأوّل.

ولعلِّ الإمام الله إنَّما لم يتعرَّض للقدم عند تفصيل الجواب وتبيينه لما استشعر من السائل عدم اهتمامه بذلك، وأنّه إنّماكان أكثر اهتمامه بتفسير القامة وطلب العلّة في تأخير أوّل الوقت إلى ذلك المقدار.

وفي التهذيب فسّر القامة في هذا الخبر بما يبقى عند الزوال من الظلّ، سواءكان ذراعاً أو أقـل أو أكـثر، وجعل التحديد بصيرورة الفيء الزائد، مثل الضلّ الباقي كاثناً ماكان.

واعترض عليه بعض مشايخنا ـ طاب ثراهم ـ بأنّه يقتضي اختلافاً فاحشاً في الوقت، بل يقتضي التكليف بعبادة يقصر عنها الوقت، كما إذا كان الباقي شيئاً يسيراً جداً، بل يستلزم الخلوّ عن التوقيت في اليوم الذي تسامت الشمس فيه رأس الشخص؛ لانعدام الظلِّ الأوّل حينتذ، ويعني بالعبادة النافلة؛ لأنّ هذا التأخير عن الزوال إنّما هو للإتيان بها، كما ستقف عليه.

أقول: أمّا الاختلاف الفاحش فغير لازم، وذلك لأنّ كلّ بلد أو زمان يكون الظلّ الباقي فيه شيئاً يسيراً، فإنّما يزيد الفيء فيه في زمان طويل؛ لبطئه حيننذ في التزايد، وكلّ بلد أو زمان يكون الظلّ الباقي فيه كثيراً، فإنَّما يزيد الفيء فيه في زمان يسير ؛ لسرعته في التزايد حينتذ، فلا يتفاوت الأمر في ذلك، وأمَّا انعدام الظلِّ، فهو أمر نادر لا يكون إلاَّ في قليل من البلاد، وفي يوم تكون الشمس فيه مسامتة لرؤوس أهله لاغير، ولاعبرة بالنادر، نعم يرد على تفسير صاحب التهذيب أمران: أحدهما أنَّه غير موافق لقوله على: وفإذاكان ظلَّ القامة أقلَّ أو أكثر كان الوقت محصوراً بالذراع والذراعين ؛ لأنَّه على تفسير يكون دائماً محصوراً بمقدار ظلَّ القامة كاثناً ماكان، والثاني أنَّه غير موافق للتحديد الوارد في سائر الأخبار المعتبرة المستفيضة،

٤٤ الكافي / ج ٦ (الفروع)

\_\_\_\_\_\_

◄ كما يأتي ذكرها، بل يخالفه مخالفة شديدة، كما يظهر عند الاطلاع عليها والتأمّل فيها.

وعلى المعنى الذي فهمناه من الحديث لايرد عليه شيء من هذه المؤاخذات إلاَّ أنَّه يصير جزئيًا مختصًاً بزمان خاص ومخالف مخصوص، ولابأس بذلك.

إن قيل: اختلاف وقتي النافلة في الطول والقصر بحسب الأزمنة والبلاد، وتفاوت حد أوّل وقني الفريضتين التابع لذلك لازم على أيّ التقادير، لما ذكرت من سرعة تزايد الفيء تارة وبطئه أخرى، فكيف ذلك؟

قلنا: نعم ذلك كذلك ، ولابأس بذلك ؛ لأنّه تابع لطول اليوم وقصره كسائر الأوقات في الأيّام والليالي». والعراد من بعض العشايخ هو الشيخ البهائيء على ما قال ابن العصنّف في الهامش .

وفي مرآة العقول: «قوله الله: وقد يكون الظلّ ، لعلّ السائل ظنّ أنّ الظلّ المعتبر في المثل والذراع، هو مجموع المتخلّف والزايد، فقال: قد يكون الظلّ المتخلّف نصف مجموع المتخلّف والزايد، فقال: قد يكون الظلّ المتخلّف نصف قدم، فيلزم أن يؤخّر الظهر إلى أن يزيد الفيء سبّة أقدام ونصفاً، وهذا كثير، أو أنّه ظن أنّ المسائلة إنّسا تكون بين الفيء الزائد والظلّ المتخلّف، فاستبعد الاختلاف الذي يحصل من ذلك بحسب الفصول؛ فإنّ الظلّ المتخلّف قد يكون نصف قدم في العراق، وقد يكون خمسة أقدام، والأول أظهر، وحاصل جوابه على أنّ المعتبر في ذلك هو الذراع والذراعان من الفيء الزائد، وهو لا يتخلف في الأزمان والأحوال، ثمّ بين على سبب صدور أخبار القامة والقامتين ومنشأ توهم المخالفين وخطائهم في ذلك، فبيّن أنّ الني يكل كان جدار مسجده قامة، وفي وقت كان ظلّ ذلك الجدار المتخلف عند الزوال ذراعاً، قال: إذا كان الني عمل ظلّ القامة فصلّوا الظهر، وإذا كان مثليه فصلّوا العصر، أو قال: مثل القامة، وكان غرضه ظلّ القامة بالخلّ القامة والقامتين ويذك زمان؛ يعني به أنّا لما أنص نظل القامة بالظلّ الحاصل في الزمان المخصوص الذي صدر الحكم من الني يكل وكان في ذلك الوقت ذراعاً، فلا يتخلف الحكم في الزمان المخصوص الذي صدر الحكم من الني يكل وكان في ذلك الوقت ذراعاً، فلا يتخلف الحكم في النمان المفاحو، وكان اللفظان مفادهما واحداً مفسّراً أحدهما ـ أي ظلّ القامة - بالأخرى بالذراع.

. هذا ما خطر بالبال في حلّ هذا الخبر الذي هو في غاية الإعضال، وإذا حققت ذلك فلا تصغ إلى ما ذكره الشيخ في التهذيب، حيث قال: إنّ الشخص القائم الذي بعبر به الزوال، يختلف ظلّه بحسب اختلاف الأوقات، فنارة ينتهي الظلّ منه في القصور حتى لايبقي بينه و بين أصل العمود المنصور أكثر من قدم، وتارة ينتهى إلى حدّ يكون بينه وبين شخص ذراع، وتارة يكون مقدار مقدار الخشب المنصوب، فإذا

TVA/T

٠ ٤٨٤ / ٨ . عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، عَنْ مِسْمَع بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، قَالَ :

إِذَا صَلَيْتَ الظَّهْرَ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الْعَصْرِ، إِلَّا أَنَّ بَيْنَ يَدَيْهَا سُبْحَةً '، فَذَٰلِكَ إِلَيْكَ، إِنْ شِئْتَ طَوَّلْتَ، وَ إِنْ شِئْتَ قَصَّرْتَ. '

#### ٦ ـ بَابُ وَقْتِ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ "

١ / ٤٨٤١ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيُ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا:

حه رجع الظلّ إلى الزيادة وزاد مثل ما كان قد انتهى إليه من الحدّ، فقد دخل الوقت سواء كان قدماً أو ذراعاً أو مثل الجسم المنصوب، فالاعتبار بالظلّ في جميع الأوقات لا بالجسم المنصوب، والذي يدلّ على هذا المعنى ما رواه محمّد بن يعقوب عن على بن إبراهيم، عن أبيه، الحديث.

وقال في الحبل المتين: وممًا تقرر من اختلاف الظلّ عند الزوال طولاً وقصراً يظهر أنّ ما ذهب إليه الشيخ في التهذيب من أنّ المماثلة إنّما هي بين الفيء الزايد والظلّ الأوّل الباقي حين الزوال، لابينه وبين الشخص، ليس على ما ينبغي؛ فإنّه يقتضي اختلافاً فاحشاً في الوقت، بل يقتضي التكليف بعبادة يقصر عنها الوقت، كما إذا كان الباقي شيئاً يسيراً جدّاً، بل يستلزم الخلوّ من التوقيت في اليوم الذي تسامت الشمس فيه رأس الشخص؛ لانعدام الظلّ الأوّل حيتذً. وأمّا الرواية التي استدلّ بها على ذلك، وهمي رواية صالح به سعيد، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله على فضعيفة السند ومنافية المتن وقاصرة الدلالة، فلا تعويل عليها أصلاًه. راجع: الحيل المتين، ص 104-202.

١٦. التهذيب، ج ٢، ص ٢٤، ح ٦٧، معلقاً عن الكليني و الوافعي، ج ٧، ص ٢١٥، ح ٢٨٥٠؛ الوسائل، ج ٤،
 ص ١٥٥، ح ٤٧٧٤؛ البحار، ج ٨٣، ص ٣٤.

١. السبحة: النافلة ؛ كما مر .

٢٠ التهذيب، ج ٢، ص ٢٤٩، ح ٩٩٠؛ والاستبصار، ج ١، ص ٢٥٤، ح ٩١٣، بسند آخر عن أبي الحسن ١١٤٠ مع اختلاف الوافق عبد ١٣٤، ح ٢٧١٨.

٣. في مرآة العقول: - والآخرة،

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: وَقَتُ الْمَغْرِبِ إِذَا ذَهَبَتِ الْحَمْرَةُ مِنَ الْمَشْرِقِ، وَ تَدْرِي كَيْفَ ذَاكَ ﴿ ﴾، قُلْتُ: لَا. قَالَ: ولِأَنَّ الْمَشْرِقَ مُطِلًّ ﴿ عَلَى الْمَغْرِبِ هَكَذَا - وَ رَفَعَ يَمِينَهُ فَوْقَ يَسَارِهِ - فَإِذَا غَابَتْ ۗ هَاهُنَا، ذَهَبَتِ الْحُمْرَةُ مِنْ هَاهُنَا، ﴿ هَكَذَا - وَ رَفَعَ يَمِينَهُ فَوْقَ يَسَارِهِ - فَإِذَا غَابَتْ ۗ هَاهُنَا، ذَهْبَتِ الْحُمْرَةُ مِنْ هَاهُنَا، ﴿

١. في دى، بث ، بح ، بس و حاشية دبخ و الوسائل و البحار و الاستبصار : (ذلك).

٣. في دبث، : دفيطلٌ، و في دبخ، : ديظلٌ، و في حاشية (بخ، : دمظلٌ، .

وفي الوافي: «الإطلال، بالمهملة؛ الإشراف، ومعنى إشراف المشرق على المغرب مقابلته إيّاه مع ارتفاع له عليه؛ فإنّ المشرق ما ارتفع من الأفق، والمغرب ما انحط عنه.

ونقول في توضيح المقام: لاشك أنّ معنى غيبوبة الشمس وغروبها، استتارها وذهابها، إلا أنّ هاهنا موضع اشتباه على الفقهاء وأهل الحديث، وذلك لإنّ الغروب المعتبر للصلاة والإقطار هل يكفي فيه استتارة عين الشمس عن البصر وذهاب قرصها عن النظر للمتوجّه إلى الأفق الغربي بلا حائل، أم لابدّ فيه مع ذلك من ذهاب آثارها؛ أعني ذهاب شعاعها الواقع على التلال والجبال الشرقيتين، بل ذهاب الحمرة التي تبدو من ضونها في السماء نحو الأفق الشرقي وميلها عن وسط السماء، بل ذهاب الصغرة والبياض اللذين يبقيان بعد ذلك؟ فإنّ هذه كلّها من آثار الشمس وتوابع قرصها، فلا يتحقّق ذهاب الشمس وغروبها حقيقة إلا مذهابها.

فنقول وبالله التوفيق: أمّا ذهاب الشعاع الواقع على التلال والجبال المرئيين فلابد منه في تحقّق الغروب؛ إذ مع وجوده لاغروب للعين في ذينك الموضعين اللذين حكمهما وحكم المكان الذي نحن فيه واحد؛ إذ هما بمرأى منّا، وأمّا الصفرة والبياض فلا عبرة بهما وبذهابهما، وذلك لأنّهما ليسا من آثار الشمس بلا واسطة، بل هما من آثار الآثار.

بقي الكلام في الحمرة الشرقية السماوية، والأخبار في اعتبار ذهابها مختلفة، فمنها ما يدلَ على اعتباره و جعله علامة لغروب القرص في الأفاق، كهذه الأخبار، ومنها ما يدلَ على أنَّ ذهاب القرص عن النظر كاف في تحقّق الغروب، كالأخبار التي مضت، والمستفاد من مجموعها والجمع بينها أنَّ اعتباره في وقتي صلاة المغرب والإفطار أحوط وأفضل، وإن كفي إستتار القرص في تحقّق الوقت، كما يظهر لمن تأمّل فيها ووفّق للترفيق بينها وبين الأخبار التي نتلوها عليك في الباب الآتي إن شاء الله.

٣ في الاستبصار: + دمن،

٤. النهذيب، ج ٢، ص ٢٩، ح ٨٣، معلَّقاً عن الكليني. الاستبصار، ج ١، ص ٢٦٥، ح ٩٥٩، معلَّقاً عن أحمد

٢/٤٨٤٢ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ
 سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِم بْنِ عُرْوَةً ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةً :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ﴿ ، قَالَ: ﴿ إِذَا غَابَتِ الْحُمْرَةُ مِنْ هٰذَا الْجَانِبِ ـ يَعْنِي مِنَ ' الْمَشْرِقِ ـ فَقَدْ غَابَتِ ' الشَّمْسُ مِنْ شَرْق الْأَرْضِ وَ غَرْبِهَا ﴾ . "

٣/٤٨٤٣ . عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، ٣٧٩/٣ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ، قَالَ:

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ﴿ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ حِجَاباً مِنْ ظُلْمَةٍ مِمَّا يَلِي الْمَشْرِقَ ، وَ وَكُلّ

حه بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن أحمد بن أشيم علل الشرائع، ص ٣٤٩، ح ١، بسنده عن محمّد بن يحيى العطّار، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن أحمد، عن بعض أصحابنا، رَفّعَه إلى أبي عبدالله على ١٧٣، ح ٧، ص ٢٦٦، ح ٥٨٠٠؛ الوسائل، ج ٤، ص ١٧٣، ح ٤٨٦٩؛ البحار، ج ٥٩، ص ٢٣٦، ح ٢.

١. في الكافي، ح ٦٣٧٦ و التهذيب، ح ٨٥: (ناحية) بدل (من). و في التهذيب، ح ٨٤ و الاستبصار، ح ٩٥٧:
 + (ناحية).

٢. في التهذيب، ح ٨٥: (غربت).

٣. في الكافي، ح ٦٣٧٦ والتهذيب، ح ٨٥: وفي شرق،

<sup>£.</sup> في حاشية (بخ» : «شرقها و غربها». و في التهذيب، ح ٨٤ و الاستبصار : «و من غربها». و في التهذيب، ح ٨٥: -«و غربها».

التهذيب، ج ٢، ص ٢٩، ح ٨٤؛ والاستبصار، ج ١، ص ٢٦٥، ح ٩٥٦، معلقاً عن الكليني. وفي الكافي،
 كتاب الصيام، باب وقت الإفطار، ح ٢٦٧٦، والتهذيب، ج ٢، ص ٢٩، و ٢٥٨؛ والاستبصار، ج ١، ص ٢٦٥،
 ح ٩٥٧، بسند آخر عن القاسم بن عروة. التهذيب، ج ٢، ص ٢٥٧، ح ١٠٢١، بسند آخر عن القاسم بن عروة، عن بريد، عن أحدهما يحلاه الوافي، ج ٧، ص ٢٦٥، ح ٥٨٧٩ ؛ الوسائل، ج ٤، ص ١٧٢، ح ٤٨٢٧.

٦. في الوافي: دلعل العراد بالحجاب الظلماني - والعلم عند الله وعند قبائله - ظلَ الأرض المخروطي من الشمس، وبالملك العوكل به روحانيّة الشمس المحرّكة لها الدائرة بها و بإحدى يديه، القوّة المحرّكة لها بالذات التي هي سبب لنقل ضوئها من محلّ إلى آخر، وبالأخرى القوّة المحرّكة لظلّ الأرض بالعرض

بِهِ مَلَكاً، فَإِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ، اغْتَرَفَ ذَٰلِكَ الْمَلَكُ غُرْفَةً بِيَدِهِ '، ثُمَّ اسْتَقْبَلَ بِهَا الْمَغْرِبَ يَتْبَعُ الشَّفْقَ، وَ يَحْرِجُ مِنْ بَيْنِ لَيَذَيْهِ قَلِيلًا قَلِيلًا، وَ يَمْضِي، فَيُوَافِي الْمَغْرِبُ عِنْدَ سُقُوطِ الشَّفْقِ، فَيُسَرِّحُ \* فِي لَّ الظُّلْمَةِ لا يُعُودُ إِلَى الْمَشْرِقِ، فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ، نَشَرَ جَنَاحَيْهِ، فَاسْتَاقَ \* الظُّلْمَةَ مِنَ الْمَشْرِقِ إِلَى الْمَغْرِبِ حَتَّىٰ يُوَافِيَ بِهَا الْمَغْرِب عِنْدَ طُلُوع الشَّمْسِ، \* \*

٤٨٤٤ / ٤ . عَلِيُّ بْنُ مُحَدُّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ:

حه بتبعيّة تحريك الشمس التي هي صبب لنقل الظلمة من محلّ إلى آخر، وعوده إلى المشرق إنّما هو بعكس البدو بالإضافة إلى الضوء والظلّ وبالنسبة إلى فوق الأرض وتحتها. ونشر جناحيه كأنّه كناية عن نشر الضوء من جانب والظلمة من آخره.

وفي مرأة العقول: «الحديث ... لعلّه مبنيّ على الاستعارة التعثيلية. (من؟ في قوله: من ظلمة، يحتمل البيان والتبعيض، والغرض بيان أنَّ شيوع الظلمة واشتدادها تابعان لعلّة الشفق وغيوبته وبالعكس.

١. في دى، بخ، و الوافي و الوسائل و البحار: دبيديه،

٢. في الوافي : - «بين» .

۳. فی لابث، بس: + ابه،

وفيوافي المغرب، أي يأتيه، يقال: وافى فلان فلاناً، أي أتاه. راجع: الصحاح، ج٦، ص٢٥٢٦ (وفي).

٥. في «بخ، و الوافي : دفتسرح،

٦. في «بخ» و الوافي و الوسائل: – دفي،

٧ وفيسرح في الظلمة ٤، أي يسيرفيها، و لعله من قولهم: سَرَحَ السيلُ يسسرح شروحاً و سَرْحاً ، إذا جرى جرياً سهلاً. راجع: لسان العرب، ج ٢، ص ٤٨١؛ مجمع البحرين، ج ٢، ص ٣٧١ (سرح).

٨ الاستياق: السوق، يقال: ساق العاشية يَسُوقها و استاقها، فانساقت. راجع: الصحاح، ج ٤، ص ١٤٩٩
 (سوق).

<sup>9.</sup> الوافي، ج٧، ص ٢٦٧، ح ٥٨٨١؛ الوسائل، ج٤، ص ١٧٣، ح ٤٨٢٨؛ البحار، ج٥٩، ص ٥٣٥، ح١.

عَنْ أَبِي عَنِدِ اللّٰهِ ﴿ قَالَ: وَقَتْ سُقُوطِ الْقُرْصِ وَ وُجُوبِ الْإِفْطَارِ أَنْ تَقُومَ بِحِذَاءِ الْقِبْلَةِ، وَ تَتَفَقَّدَ الْحُمْرَةَ ٢ الَّتِي تَرْتَفِعُ مِنَ الْمَشْرِقِ، فَإِذَا ٣ جَازَتْ قِمَّةَ الرَّأْسِ ۗ إِلَىٰ نَاحِيَةِ الْمَغْرِب، فَقَدْ وَجَبَ الْإِفْطَارُ \*، وَ سَقَطَ الْقُرْصُ». ٢

٥٨٤٥ / ٥ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسىٰ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ، قَالَ:

قَالَ أَبُو جَعْفَرِ ﴿ وَقَتُ الْمَغْرِبِ إِذَا غَابَ الْقُرْصُ، فَإِنْ رَأَيْتَ بَعْدَ ذٰلِكَ وَقَدْ صَلَّيْتَ، فَأُعِدِ الصَّلَاةَ ٧، وَ مَضىٰ صَوْمُكَ، وَ تَكُفُّ عَنِ الطَّعَامِ إِنْ كُنْتَ أَصَبْتَ مِنْهُ شَنْهُ ١٠.٩

١. في الوسائل و الكافي، ح ٦٣٧٣ و التهذيب: + ومن الصيام،.

٢. في وبخ ع : وو تفقد الحمرة ع . و في الوافي : و تفقد الحمرة ع . و في الكافي ، ح ٦٣٧٣ و التهذيب : وو يتفقد الحمرة ع . و في الحرة ع . و تفقد الحمرة ع . و الوافى : و إذا ه .

غ. في «بخ»: «قبّة الرأس». و «قِمّة الرأس»: أعلاه و وسطه راجع: الصحاح، ج ٥، ص ٢٠١٥؛ لمان العرب،
 ج ١٢، ص ٤٩٥ (قمم).

٥. في الوسائل و الكافي ، ح ٦٣٧٣ و التهذيب: + دمن الصيام، .

الكافي، كتاب الصيام، باب وقت الإفطار، ح ٦٣٧٣، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد. التهذيب،
 ح ٤، ص ١٨٥، ح ١٦٥، معلقاً عن الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، الوافي، ج ٧،
 ص ١٦٦٥ ح ٥٨٧، و الوسائل، ج ٤، ص ١٧٣، ح ٤٨٣٠.

ب. في دى، بخ، و حاشية دبس، و الوسائل و الفقيه و التهذيب و الاستبصار : «أعدت الصلاة». و في وبح، :
 دفاعدت الصلاة».

٨ في مرآة العقول، ج ١٥، ص ٣٩: ديدل على أن وقت المغرب غيبوبة القرص، وعلى وجوب الإعادة إذا صلى قبل الوقت بظنّ دخوله، وحمل على ما إذا لم يصادف جزء منه الوقت. ويدل على أن الإفطار مع ظنّ دخول الوقت غير موجب للقضاء، وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى».

٩ التهذيب، ج ٢، ص ٢٦١، ح ١٠٦٩، معلقاً عن علي بن إبراهيم. وفي الفقيه، ج ٢، ص ١٢١، ٥

٦/٤٨٤٦ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَلِيفَةَ، قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ ال

قُلْتُ: قَالَ: وَقْتُ الْمَغْرِبِ إِذَا غَابَ الْقُرْصُ، إِلَّا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ '، أُخَّرَ الْمَغْرِبَ، وَ يَجْمَعُ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ الْعِشَاءِ '.

فَقَالَ: ‹صَدَقَ، . وَ قَالَ: ‹وَقْتُ الْعِشَاءِ ۗ حِينَ يَغِيبُ الشَّفَقُ إِلَىٰ ثُلُثِ اللَّيْلِ، وَ وَقْتُ الْفَجْر حِينَ يَبْدُو حَتَّىٰ يُضِيءَ . أُ

٧ ٤٨٤٧ / ٧ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ٢٨٠/٣ النَّصْرِ بْنِ سَوَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ وَقَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: وَقَتْ الْمَغْرِبِ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، فَغَابَ

حه ح ١٩٠٢، معلَقاً عن حمّاد، عن حريز. وفي التهذيب، ج ٤، ص ٢٧١، ح ٨١٨؛ والاستبصار، ج ٢، ص ١١٥، ح ٢٧٦، بسندهما عن حمّاد بن عيسى، وفي كلّها مع اختلاف يسير والوافي، ج ٧، ص ٢٦٠، ح ٢٠٥١، الوسائل، ج ٤، ص ١٧٨، ح ٤٨٤.

١٠ يقال: جَدُّ به الأمر و أجدّ، أي اجتهد، و جدّ به الأمر، أي اشتد. راجع: لسان العرب، ج٣، ص ١١٣
 (جدد).

٢. في الاستبصار ، ص ٢٦٧: + والآخرة،

٣. في التهذيب، ص ٣١: + والآخرة،

٤. الكافي، كتاب الصلاة، باب وقت الفجر، ح ٤٨٦، وتسام الرواية فيه: ووقت الفجر حين يبدو حتى يضيء، وفي التهذيب، ج ٢، ص ٣١، ح ٩٥؛ والاستبصار، ج ١، ص ٢٦٧، ح ٩٦٥، معلّقاً عن الكليني. وفي التهذيب، ج ٢، ص ٣٦، ح ١١١؛ والاستبصار، ج ١، ص ٧٧٤، ح ١٩٩، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم، وفي التهذيب، ج ٢، ص ٣٦، ح ١١٦؛ والاستبصار، ج ١، ص ٧٧٤، ح ٥٩١، ح ٥٩١، الوسائل، وتمام الرواية فيهما: ووقت الفجر حين يبدو حتى يضيء ٥٠ الوافي، ج ٧، ص ٢٥٧، ح ٥٩١١؛ الوسائل، ج ٤، ص ١٥٦، ح ٤٧١١.

#### قُرْصُهَاه. ١

٨٤٨٤ / ٨ . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ عَلِيُّ بْنِ مَهْزِيَارَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ حَرِيزٍ، عَنْ زَيْدِ الشَّحَّامِ، قَالَ:

سَأَلْتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ

فَقَالَ: ﴿إِنَّ جَبْرَيْيلَ ۗ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ لِكُلِّ صَلَاةٍ بِوَفْتَيْنِ غَيْرَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ؛ فَإِنَّ وَقْتَهَا وَاحِدٌ، وَ وَقْتَهَا ۖ وَجُوبَهَا ۗ ٩٠٠

٤٨٤٩ / ٩ . وَ رَوَاهُ ° عَنْ زُرَارَةَ وَ الْفُضَيْلِ، قَالَا:

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ﷺ: ﴿إِنَّ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَقْتَيْنِ غَيْرَ الْمَغْرِبِ، فَإِنَّ وَقْتَهَا وَاحِدٌ، وَ ۖ وَقْتَهَا وُجُوبُهَا، وَ وَقْتَ فَوْتِهَا ۖ سُقُوطُ الشَّفَق». ^

ا. التهذيب ، ج ۲، ص ۲۸، صدر ح ۸۱؛ والاستبصار، ج ۱، ص ٢٦٣، ح ٩٤٤، معلّقاً عن الحسين بن سعيد
 الوافي، ج ۷، ص ۲۵۷، ح ٥٦٥٥؛ الوسائل، ج ٤، ص ۱۷۸، ح ٤٨٤٢.

٢. في (بح) و حاشية (بس) والوسائل: ﴿ أُنَّ وقتها).

٣. يعني بالوجوب السقوط، و الظاهر أنّ الضمير راجع إلى الشمس بقرينة المقام. قال العكامة المجلسي: وو يحتمل رجوعه إلى الصلاة فيكون بالمعنى المصطلح، راجع: الشهاية، ج ٥، ص ١٥٤ (وجب)؛ مرآة العقول، ج ١٥، ص ٤٠.

٤. التهذيب، ج ٢، ص ٢٦٠، ح ٢٦٠؛ والاستبصاد، ج ١، ص ٢٤٥، ح ٨٧٣؛ و ص ٢٧٠، ح ٩٧٥، معلّقاً عن عليّ بن مهزيار ١ الوافي، ج ٧، ص ٢٦١، ح ٩٨٤؛ الوسائل، ج ٤، ص ١٨٧، ح ٤٨١.

٥. الضمير المستتر في «رواه» راجع إلى حريز المذكور في السند السابق.

٦. في دى ، بث: - دوقتها واحدو، و في دبح: + دأنٌ.

٧. في مرأة العقول: «المراد بالفوت فوت الفضيلة على المشهور، وحاصل جمع المصنف بين الخبرين أنَّ العراد بالوقتين أوّل الوقت وآخره، ويمكن للمستعجل إيقائها أوّل الوقت وآخره، فالوقتان بالنسبة، إليه ومن يأتي بها مع آدابها وشرائطها ونوافلها، فلايفضل الوقت عنها، فمن هذه الجهة وبالنسبة إلى هذا المصلى لها وقت واحده.

٨ التهذيب، ج ٢، ص ٢٦٠، ح ٢٠٥٠؛ والاستبصار، ج ١، ص ٢٤٥، ح ٢٧٢؛ و ص ٢٦٩، ح ٩٧٤، وفي حه

وَ رُوِيَ أَيْضاً¹: «أَنَّ لَهَا وَقْتَيْنِ ، آخِرُ وَقْتِهَا سُقُوطُ الشَّفْقِ». ٦

وَ لَيْسَ هٰذَا مِمَّا يُخَالِفُ الْحَدِيثَ الْأُوَّلَ، إِنَّ لَهَا وَقْتاً وَاحِداً؛ لِأَنَّ الشَّفَقَ هُوَ الْحُمْرَةُ، وَ لَيْسَ بَيْنَ غَيْبُوبَةِ الشَّفَقِ إِلَّا شَيْءٌ يَسِيرٌ، وَ ذٰلِكَ الْحُمْرَةُ، وَ لَيْسَ بَيْنَ بُلُوغِ الْحُمْرَةِ الْقِبْلَةَ، وَ لَيْسَ بَيْنَ بُلُوغِ الْحُمْرَةِ "الْقِبْلَةَ وَ لَيْسَ بَيْنَ بُلُوغِ الْحُمْرَةِ" الْقِبْلَةَ وَ لَيْسَ بَيْنَ بُلُوغِ الْحُمْرَةِ" الْقِبْلَةَ وَ بَيْنَ غَيْبُوبَتِهَا إِلَّا قَدْرُ مَا يُصَلِّي الْإِنْسَانُ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ وَ نَوَافِلَهَا إِذَا صَلَّاهَا عَلَىٰ تُوْدَةً وَ لِذٰلِكَ " صَارَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ ضَيْقاً".

١٠ / ٤٨٥ ، مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمِّدِ بْنِ عِيسىٰ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، قَالَ: سَأَلَ عَلِيُّ بْنُ أَسْبَاطٍ أَبًا الْحَسَنِ ﷺ \_ وَتَحْنُ نَسْمَعُ \_ : الشَّفَقُ الْحُمْرَةُ ، أُوِ الْبَيَاضُ ؟ فَقَالَ : «الْحُمْرَةُ ، لَوْ كَانَ الْبَيَاضَ ، كَانَ إلىٰ ثُلُثِ اللَّيْل » .^

١١/٤٨٥١ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَجَّالِ ٩ .
 عَنْ نَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ عِمْرَ انَ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَيِيِّ ، قَالَ :

\_\_\_\_\_

حه كلّها بسند آخر عن أبي عبدالله الله ، إلى قوله : «فإنّ وقتها واحده مع اختلاف يسير . الوافي ، ج ٧، ص ٢٦٢، ح ٥٨٦٦: الوسائل ، ج ٤، ص ١٨٧، ح ٤٨٧.

١. في الوافي: - وأيضاً».

٢. الوافي، ج٧، ص ٢٦٢، ح ٥٨٧٧؛ الوسائل، ج٤، ص ١٨٧، ح ٤٨٧٣.

٣. في دى: + دالي،

٤. والتُؤَدَّةُ : التأنّي و التثبت، يقال: اتّأد في فعله و قوله و توأّد، إذا تأنّى و تثبت و لم يعجل راجع: الصحاح،
 ٣٠ ص ٥٤٦ (وأد)؛ النهاية، ج ١، ص ١٧٨ (تند).

٥. في (جن) :(فقل).

٦. في دي: دوبذلك،

٧. في حاشية وجن، : دمضيّقاً».

٨ الوافي، ج٧، ص ٢٧٨، ح ٥٩٠٢؛ الوسائل، ج٤، ص ٢٠٥، ح ٤٩٢٩.

٩. في الاستبصار: وعبدالله بن الحجّال». و في بعض نسخه المعتمدة: وعبدالله الحجّال».

**TA1/T** 

سَأَلَّتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ١٠٤ مَتىٰ تَجِبُ الْعَتَمَةُ ١٠

فَقَالَ ۖ : وإِذَا غَابَ الشَّفَقُ ؛ وَ الشَّفَقُ : الْحُمْرَةُ » .

فَقَالَ عُبَيْدُ اللّٰهِ: أَصْلَحَكَ اللّٰهُ ، إِنَّهُ يَبْقَىٰ بَعْدَ ذَهَابِ الْحُمْرَةِ ضَوْءٌ شَدِيدٌ مُعْتَرِضٌ؟ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللّٰهِ ﷺ : ﴿إِنَّ الشَّفَقَ إِنَّمَا هُوَ الْحُمْرَةُ ، وَ لَيْسَ الضَّوْءُ مِنَ الشَّفَقِ ۗ ، . \*

١٨٥٢ / ١٦ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْعُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْعُسَيْنِ بْنِ شَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِم بْنِ عُرْوَةً، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةً:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ ، قَالَ : ﴿ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ دَخَلَ ۗ وَقْتُ الصَّلَاتَيْنِ ۗ ، إِلَّا أَنَّ هٰذِهِ قَبْلَ هٰذِهِ ، . ٧

١٣ / ١٣ . الْحَسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَلِّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْوَشَّاءِ، عَنْ أَبَانٍ، عَنْ
 أَبِي بَصِيرٍ:

عَنْ أَبِي جَعْفَرِ ﴿ ، قَالَ : ‹قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : لَوْ لَا ^ أَنْ أَشْقً عَلَىٰ أُمَّتِي ، لأَخَّرْتُ

١. «العتمة»: «الثلث الأول من الليل بعد غيبوبة الشفق،، وتسقى صلاة العشاء عتمة، تسميةً بالوقت. راجع:
 النهاية، ج ٣، ص ١٩٨؛ لسان العرب، ج ١٢، ص ٣٨٢ (عتم).

٢. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت و الوافي و البحار . و في المطبوع و الوسائل : وقال،

٣. في (ظ،غ، بث، بح، بس، جن) و حاشية (بخ» : «البياض».

التهذيب، ج ۲، ص ۲۶، ح ۱۰ و الاستبصار، ج ۱، ص ۲۷۰، ح ۹۷۷، معلَقاً عن الكليني و الوافي، ج ۷، ص ۲۷۸، ح ۲۱، ص ۲۷۸، ح ۱۳.

٥. في الوافي: - «فقد دخل».

٦. في الوافي و التهذيب: + وإلى نصف الليل.

۷. المنهذيب، ج ۲، ص ۲۷، ح ۷۸، بسنده عن القاسم مولى أبي أيّوب، عن عبيد بن زرارة، مع اختلاف يسير و زيادة في آخره ، الوافي، ج ۷، ص ۲۷۵، ح ٥٨٩٢؛ الوسائل، ج ٤، ص ١٨٦، ح ٤٨٦٧. ٨ في الوافئ: + وأنّى أخاف؛ .

الْعِشَاءَ اللَّي ثُلُثِ اللَّيْلِ. ٢

وَ رُوِيَ أَيْضاً: ﴿إِلَىٰ نِصْفِ اللَّيْلِ». \*

٤٨٥٤ / ١٤ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِﷺ، قَالَ: قَالَ °: «وَقْتُ الْمَغْرِبِ فِي السَّفَرِ إِلَىٰ رُبُعٍ ۚ اللَّيْلِ». ٧

٤٨٥٥ / ١٥ . عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيُّ بْنِ الرَّيَّانِ ، قَالَ :

كَتَبْتُ إِلَيْهِ: الرَّجُلُ يَكُونُ فِي الدَّارِ تَمْنَعُهُ \* حِيطَانُهَا النَّظَرَ إِلَىٰ حُمْرَةِ الْمَغْرِبِ، وَ مَعْرِفَةَ مَغِيبِ الشَّفَقِ وَ وَقْتِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ \* الْآخِرَةِ، مَتىٰ يُصَلِّيهَا ؟ وَكَيْفَ يَصْنَعُ؟ فَوَقَّعَ عِنْدَ قَصْرَةٍ \* النَّجُوم، وَ الْمَغْرِبُ \* الْفَقَةِ عِنْدَ قَصْرَةٍ \* النَّجُوم، وَ الْمَغْرِبُ \* الْأَعْرِبُ \* النَّجُوم، وَ الْمَغْرِبُ \* اللَّهَ عَلَىٰ هَذِهِ الصَّفَةِ عِنْدَ قَصْرَةٍ \* النَّجُوم، وَ الْمَغْرِبُ \* النَّابُ

١. في الوافي : «العتمة».

-۲. الوافعي، ج ۷، ص ۲۷۸، ح ۵۹۰۳؛ الوسائل، ج ٤، ص ۱۸٦، ح ۶۸۲۸؛ و ص ۲۰۰، ذيل ح ٤٩١٤.

٣. في الوسائل، ح ٤٩١٥: «ربع».

علل الشرائع، ص ٣٤٠ ح ١، بسنده عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير ٠ الوافي، ج ٧، ص ٢٧٨، ح ٩٩٠٠؛
 الوسائل، ج ٤، ص ١٨٦، ح ٤٦٨، و ص ٢٠٠، ذيل ح ٤٩١٥.

٥. في الوافي و الوسائل: - دقال، .

٦. في الكافي، ح ٥٥٠٣: وثلث،

٧. الكافي، كتاب الصلاة، باب وقت الصلاة في السفر والجمع بين الصلاتين، ح ٢٥٥٣، بسنده عن أبان، عن عمر بن يزيد، مع هذه الزيادة: ووروي أيضاً إلى نصف الليل. التهذيب، ج ٢، ص ٢٢٣، ح ٦١٠، بسنده عن أبان بن عثمان و الوافي، ج ٧، ص ٢٩٦، ح ٢٥٩، الوسائل، ج ٤، ص ١٩٤، ح ٤٨٩٠.

٨ في وظ، ي، و الاستبصار : ويمنعه.

٩. في الوسائل : «عشاء».

١٠. في حاشية وبس، : «اختلاف، و في التهذيب و الاستبصار : «قصر».

١١. في التهذيب : «العشاء».

عِنْدَ اشْتِبَاكِهَا ۚ ؛ وَ بَيَاضُ مَغِيبِ الشَّمْسِ قَصْرَةٌ ۗ النُّجُومِ إِلَىٰ ۗ بَيَانِهَا ۖ ٩٠٠

١٦/٤٨٥٦ . عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ، قَالَ :

كَتَبْتُ إِلَى الرُضَا ﴿ : ذَكَرَ أَصْحَابُنَا أَنَّهُ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ، وَ إِذَا غَرَبَتْ، دَخَلَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ، إِلَّا أَنَّ هٰذِهِ قَبْلَ هٰذِهِ فِي الشَّفَرِ وَ الْحَضَرِ، وَ أَنَّ وَقْتَ الْمَغْرِبِ إِلَىٰ رُبُعِ اللَّيْلِ؟

فَكَتَبَ: وكَذٰلِكَ الْوَقْتُ، غَيْرَ أَنَّ وَقْتَ الْمَغْرِبِ ضَيِّقٌ، وَ آخِرُ وَقْتِهَا ذَهَابُ

١. في الوافي : وو فيه -أي التهذيب -: و العشاء عند اشتباكها، و هو أظهر؛ لأنّ اشتباك النجوم إنّما يتحقّق بعد قصرها».

۲. في حاشية (بس): (اختلاف).

٣. في وظ، بس، جن، : - وإلي،.

<sup>3.</sup> في وى، بخ و الوسائل و التهذيب و الاستبصار: - وقصرة النجوم إلى بيانهاه. و في مرآة العقول، ج ١٥، ص ٤٢ : وفي التهذيب: عند قصر النجوم و العشاء عند اشتباكها و بياض مغيب الشمس، قال محمّد بن الحسن: معنى قصر النجوم بيانها. و هو الظاهر و لعلّه تصحيف من نسّاخ الكتاب. و في القاموس: القَصْر؛ الحَسْر؛ القصر بالبيان اختلاط الظلام، و قَصَرَ الطعامُ قُصوراً: نَمى، و غَلا، و نَقَصَ، و رَحُصَ؛ ضدّ. و لعلَّ تفير القصر بالبيان مأخوذ من معنى النمو مجازاً، أو هو بمعنى بياض النجوم، كما أنّ القصار يطلق على من يبيض الثوب. و على ما في الكتاب يمكن أن يكون المراد بقصرة النجوم ظهور أكثر النجوم و باشتباكها ظهور بعض على ما لنبوم المشرقة الكبيرة، و يكون البياض مبتدأ و قصرة النجوم خبره، أي علامته ذهاب الحمرة من المغرب و ظهور البياض قصرة النجوم ، و بيانها عطف بيان أو بدل للقصرة». و راجع أيضاً: القاموس المحيط، ج ١، ص ١٤٤- ١٤٥ (قصر).

### الْحُمْرَةِ، وَ مَصِيرُهَا إِلَى الْبَيَاضِ الْفِي أُفُقِ الْمَغْرِبِ، ٢

#### ٧\_ بَابُ وَقْتِ الْفَجْرِ

٤٨٥٧ / ١ . عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيُّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، قَالَ :

كَتَبَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ الْحُصَيْنِ ۗ إِلَىٰ أَبِي جَعْفَرٍ التَّانِي هِ مَعِي: جُعِلْتُ فِدَاكَ، قَدِ اخْتَافَ مُ مُوالُوك في صَلَاةِ الْفَجْرِ؛ فَمِنْهُمْ مَنْ يُصَلِّي إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ الْأَوْلُ، الْمُسْتَطِيلُ فِي السَّمَاءِ؛ وَمِنْهُمْ مَنْ يُصَلِّي إِذَا اعْتَرَضَ فِي أَسْفَلِ الْأَقْقِ وَ اسْتَبَانَ ، وَ السَّتَانَ أَنْ تَعْلَمَنِي أَفْضَلَ الْوَقْتَيْنِ وَ الْفَجْرُ لا يَتَبَيَّنُ مَعَهُ حَتَّىٰ يَحْمَرً وَ يُصْبِحَ ؟ وَ تَحُدَّهُ لِي، وَكَيْفَ أَصْنَعُ مَعَ الْقَمَرِ وَ الْفَجُرُ لا يَتَبَيِّنُ مَعَهُ حَتَّىٰ يَحْمَرً و يُصْبِحَ ؟

۱. نی دی: (بیاض).

١٠ التهذيب، ج ٢، ص ٢٦٠، ح ٢٦٠، ٤ والاستبصار، ج ١، ص ٢٧٠، ح ٩٧١، معلقاً عن سهل بن زياد
 الوافي، ج ٧، ص ٢٧٦، ح ٥٩٨٥؛ الوسائل، ج ٤، ص ١٣٠، ح ٤٧١١؛ وص ١٨٦، ح ٤٨٧٠، وفيهما إلى قوله: وأن وقت المغرب ضيّق، وفيه، ص ١٨٨، ح ٤٨٧٤، من قوله: وفكت كذلك الوقت.

٣. الخبر رواه الشيخ الطوسي في التهذيب، ج ٢، ص ٣٦، ح ١١٥، و الاستبصار، ج ١، ص ٢٧٤، ح ٩٩٤.
 باختلاف يسير \_ بسنده عن الحسين بن سعيد، عن الحصين بن أبي الحصين، قال: كتبت إلى أبي جعفر 48.

و المظنون وقوع التحريف في العنوان، في المواضع الثلاثة، و أنّ الصواب هو أبو الحصين بن الحصين، و المنظنون وقوع التحريف و هو الذي ورد ذكره في رجال البرقي، ص ٥٦، و رجال الطوسي ، ص ١٣٩، الرقم أصحاب أبي جعفر الثاني على كما ورد في رجال البرقي، ص ٥٨، و رجال الطوسي، ص ٣٩٣، الرقم ٥٨٠٢، في جملة أصحاب أبي الحسن الثالث على .

هكذا في جميع النسخ التي قوبلت و الوافي و الوسائل و التهذيب و الاستبصار . وفي المطبوع:
 «اختلفت».

٥. في دي، و حاشية دبح، و التهذيب : دمواليك،.

٦. في (بث، : (فاستبان،

٧. في (بس) : (حتّى يجمر). و في (جن) و حاشية (غ): (حتّى يجهر).

وَ كَيْفَ أَصْنَعُ مَعَ الْغَيْمِ؟ وَ مَا حَدُّ ذٰلِكَ فِي السَّفْرِ وَ الْحَضَرِ؟ فَعَلْتُ ۚ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

فَكَــتَبَ اللهِ بِخَطِّهِ وَ قَـرَأْتُـهُ: «الْفَجْرُ - يَرْحَمُكَ اللهُ - هُوَ الْحَيْطُ الأَبْيَضُ، الْمُعْتَرِضُ "، لَيْسَ \* هُوَ الْأَبْيَضَ صَعَدَاء "، فَلَا تُصَلِّ فِي سَفَرٍ وَ لَا حَضَرٍ حَتَّىٰ تَبَيَّنَه "؛ الْمُعْتَرِضُ "، لَيْسَ \* هُوَ الْأَبْيَضَ صَعَدَاء "، فَلَا تُصَلِّ فِي سَفَرٍ وَ لَا حَضَرٍ حَتَّىٰ تَبَيَّنَه إِنَّ اللهَ يَتَبَيْنَ اللهُ وَتَعَالَىٰ - لَمْ يَجْعَلُ خَلْقَهُ فِي شُبْهَةٍ مِنْ هٰذَا، فَقَالَ: ﴿كُلُوا الْوَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيْنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ هُوَ حَتَّى يَتَبَيْنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ﴾ فَالْخَيْطُ الْأَبْيَضُ هُوَ الشَّوْمِ، وَكَذْلِكَ ١٢ هُوَ الَّذِي يَحْرُمُ بِهِ ١٢ الْأَكْلُ وَ الشَّرْبُ فِي الصَّوْمِ، وَكَذْلِكَ ١٢ هُوَ الَّذِي تُوجَبُ ١٢

١. في الوافي : «قوله: فعلت، متعلَّق بقوله: فإن رأيت».

۲. في «ي»: «رحمك».

٣. في الى ٤: الو المعترض ٨. وفي التهذيب و الاستبصار: - والمعترض ٨.

٤. في الوسائل والتهذيب والاستبصار : «وليس».

٥٠ في ٥٥، بث، بغ٥ و مرآة العقول: وصعداً ٥. في الوافي: والأبيض المعترض هو الذي يأخذ طولاً و عرضاً و ينسط في عرض الأفق كنصف دائرة، و يستى بالصبح الصادق؛ لأنه صدقك عن الصبح و بينه لك، و يستى أيضاً الفجر الثاني؛ لأنه بعد الأبيض. صُغداء: كبرّاء الذي يظهر أوّلاً عند قرب الصباح مستدقاً مستطيلاً صاعداً كالعمود، و يسمّى ذاك بالفجر الأوّل لسبقه، و الكاذب لكون الأفق مظلماً بعد، و لو كان صادقاً لكان المنير ممّا يلي الشمس دون ما يبعد منه و يشبه بذنب السرحان لدقته و استطالته.

٦. هكذا في معظم النسخ التي قوبلت و الوافي و مرآة العقول و الوسائل. و في دبح) : (حــتى يـتبيّنه). وفــي
 المطبوع: (حـتّى تتبيّنه).

٧. في (بخ، بس) و الوافي : ﴿وَكُلُوا﴾.

٨ البقرة (٢): ١٨٧.

٩. في دبخ، و الوافي : دو الخيط،

١٠. في التهذيب و الاستيصار : «الفجر ».

۱۱. في حاشية (جن) : (معه).

١٢. في (بح) : «كذلك) بدون الواو.

١٣. في وغ، بث، بح، بخ، بس، و الوافي و الوسائل و التهذيب و الاستبصار: ويوجب،

بِهِ الصَّلَاةُه. ١

٢/٤٨٥٨ . عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ، عَنْ ٢٨٣/٣ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَالِم، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ، قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ الْخَبِرْنِي بِأَفْضَلِ ۗ الْمَوَاقِيتِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ.

فَقَالَ: «مَعَ طُلُوعِ الْفَجْرِ؛ إِنَّ اللَّهَ ـ عَزَّ وَ جَلَّ ـ يَقُولُ: ﴿وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنْ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً﴾ " يَعْنِي صَلَاةَ الْفَجْرِ، تَشْهَدُهُ \* مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَ مَلَائِكَةً \* النَّهَارِ، فَإِذَا صَلَّى الْعَبْدُ " الصَّبْحَ مَعَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، أُثْبِتَتْ \* لَهُ مَرَّتَيْنِ: أُثْبَتَهَا مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ، وَ مَلَائِكَةُ النَّهَارِ». ^

٤٨٥٩ / ٣ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ عَطِيَّةَ:

١٠ التهذيب، ج ٢، ص ٣٦، ح ١١٥؛ والاستبصار، ج ١، ص ٢٧٤، ح ٩٩٤، بسندهما عن الحصين بن أبي الحصين، عن أبي جعفر ﷺ، مع اختلاف يسير والوافي، ج ٧، ص ٣٠١، ح ١٥٩٥؛ الوسائل، ج ٤، ص ٢١٠، ح ٤٩٤٤.

في حاشية «بح، جن» : «بأصل».

٣. الإسراء (١٧): ٧٨.

٤. في «بح» و الوافي و التهذيب: «يشهده». و في الثواب: «يشهدها». و في العلل: «تشهدها».

٥. في دي: - دملائكة».

٦. في الوافي: + «صلاة».

٧. في وبث ، بح ، جن ، و التهذيب : وأثبت، و في وبخ ، : + والملائكة ، و في حاشية وبح ، : وأتت ،

٨ التهذيب، ج ٢، ص ٢٧، ح ١١٦؛ والاستبصار، ج ١، ص ٢٧٥، ح ٩٩٥، معلقاً عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ؛ علل الشوائع، ص ٢٧٦، ح ١، بسنده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر . ثواب الأعمال، ص ٢٥٠ ح ١، بسنده عن إسحاق بن عمار، وفي كلّها مع اختلاف يسير . راجع: الأمالي للطوسي، ص ١٩٥، المسجلس ٣٩، ح ٤٤؛ و تسفسير العياشي، ج ٢، ص ٣٠٨، ح ١٣٧؛ و ص ٣٠٩، ح ١٤١ و الوافعي، ج ٧، ص ٣٠٤، ح ٢٦٠ الح ١٣٥٠ الوافعي، ج ٧، ص ٣٠٤، ح ٢٦٠ المرادة بي ١٣٥٠ المرادة بي ١٣٠٠ ع ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ ع ١٩٠٠ ع ١٩

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِﷺ، قَالَ: «الصُّبْحُ ' هُوَ الَّذِي إِذَا رَأَيْـتَهُ مُعْتَرِضاً كَأَنَّهُ بَيَاضٌ ' سُورِيٰ ّ. : '

٤٨٦٠ ٤ . عَلِيًّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَلِيفَةَ :
 عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ قَالَ : وَقْتُ الْفَجْرِ حِينَ يَبْدُو حَتَّىٰ يُضِيءَ . \

١. في الكافي، ح ٦٣٦٩ و الفقيه و التهذيب، ج ٤: «الفجر».

٢. في الوافي: (نباض). وفي التهذيب، ج ٤ و الاستبصار، ح ٩٩٧: + (نهر).

٣. «سورى»، كطوبى: موضع بالعراق، وهو من بلد السريانيين، موضع من أعمال بغداد. وقد يمدّ. كذا في القاموس المحيط، ج١، ص ٥٧٩ (سور). وفي الوافي: «النباض، بالنون والباء الموحّدة، من نبض الماء: إذا سال. وربما قرئ بالموحدة، ثم الياء المئناة من تحت. وسورى على وزن بشرى: موضع بالعراق، والعراد بنباضها أو بياضها نهرها، كما دلّ عليه الخبر ... عن هشام بن الهذيل، عن أي الحسن الماضي ﴿ والعراد بنباضها أو بياضها نهرها، كما دلّ عليه الخبر ... عن هشام بن الهذيل، عن أي الحسن الماضي ح قال: سألته عن وقت الفجر، فقال: حين يعترض الفجر فتراه مثل نحر سورى». و هكذا الكلام مأخوذ من كلام الشيخ البهائي و في الحبل المتين، ص ٣٤٣ و ٤٧٤. والعراد بنهر سورى - عند الشيخ الطريحي - الفرات. راجع: مجمع البحرين، ج٣، ص ٣٣٩ (سور).

3. الكافي، كتاب الصيام، باب الفجر ما هو ومتى يحلّ ومتى يحرم الأكل، ح 7777. وفي التهذيب، ج ٤، ص 7/٥٠ م الأكل، ح 60، معلّقاً عن الكليني. وفي التهذيب، ج ٢، ص 7/٥٠ ح 11، والاستبصار، ج ١، ص 7٧٥ م 40، ح 9/١٠ والاستبصار، ج ١، ص 7٥٠ م 15٢٦، معلّقاً عن عليّ بن عطيّة، وفي الأخيرين مع اختلاف يسير. وفي التهذيب، ج ٢، ص 7٠٠ م ١١٠ والاستبصار، ج ١، ص 7٧٥ م ٢٩١ والاستبصار، ج ١، ص 7٧٥ م ٢٩١ والاستبصار، ج ١، ص 7٧٥ م ٢١٠ والمستبصار، ج ١، ص 7٧٠ م ٢٠١٠ وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف الوافي، ج ٧، ص ٢٠٠ م 9/١ و 1١٠ ص 7٢٠ م ١١٠ والوسائل، ج ٤، ص ٢١٠ ذيل ح ٢١٥ والوسائل، ج ٤، ص ٢٠٠ ذيل ح ٢٢٥ و ٢٠١ و ١٠ و ٢٠١٠ و ٢٠١٠ و ٢٠١٠ و ٢٠١٠ و ٢٠٠ و ٢٠١٠ و ٢٠٠ و ٢٠١٠ و ٢٠٠ و ٢٠ و ٢٠٠ و ٢٠ و ٢٠٠ و ٢٠ و ٢٠٠ و ٢٠٠ و ٢٠٠ و ٢٠٠ و ٢٠٠ و ٢٠ و

٥. في دبث، + دبن إبراهيم،

٦. الكافي، كتاب الصلاة، باب وقت المغرب والعشاء الآخرة، ذيل ح ٢٨٤٦. وفي التهذيب، ج ٢، ص ٣١. ذيل ح ٩٦٥؛ والاستبصار، ج ١، ص ٢٦٧، ذيل ح ٩٦٥، معلَقاً عن الكليني. وفي التهذيب، ج ٢، ص ٣٦، ح ٢١، و ١٣٠ و ١٢١؛ والاستبصار، ج ١، ص ٧٧٤، ح ١٩٠ م م ٣٦٠.

٤٨٦١ / ٥. عَلِيٍّ أَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنِ الْحَلَبِيِّ: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ ، قَالَ: ووَقْتُ الْفَجْرِ حِينَ يَنْشَقُّ الْفَجْرُ إِلَىٰ أَنْ يَتَجَلَّلَ الصَّبْحُ السَّمَاءَ ۚ ، وَ لَا يَنْبَغِي تَأْخِيرُ ذَٰلِكَ عَمْداً ، لٰكِنَّهُ وَقْتٌ لِمَنْ شُغِلَ أَ، أَوْ نَسِيَ، أَوْ نَامَ، . °

٤٨٦٧ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلِيُّ بْنِ مُحَمَّدِ الْقَاسَانِيُّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَفْصِ الْمَرْوَذِيِّ:

/ ٢٨٤ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْعَسْكَرِيِّ ﴿ ، قَالَ : ﴿ ذَا انْتَصَفَ اللَّيْلُ ، ظَهَرَ بَيَاضٌ فِي وَسَطِ السَّمَاءِ شِبْهُ عَمُودٍ مِنْ حَدِيدٍ تَضِيءٌ لا لَهُ الدُّنْيَا، فَيَكُونُ سَاعَةً ، ثُمَّ يَذْهَبُ وَ يَطْلِمُ ،

حم ح ١١١؛ والاستبصار، ج ١، ص ٢٧٣، ح ٩٩٠، بسند آخر عن أبي جعفر على عن رسول الله على مع زيادة في أوله . الفقيه، ع ١٥٠١ مرسلاً، من دون الإسناد إلى المعصوم على ؛ و فيه، ص ٢٧٦، ذيل ح ٦٦٠، وفي الأربعة الأخيرة مع اختلاف الوافعي، ج ٧، ص ٣٠٣، ح ١٩٩١؛ الوسائل، ج ٤، ص ٢٠٧، ذيل ح ٤٣٥؛ وص ١٥٦، ح ٤٩٧١.

١. في الوسائل و التهذيب و الاستبصار : + دبن إبراهيم،

٢. في وغ، بح، : وأن يتحلّل،

٣. وأن يتجلّل الصبح السماء» أي يعلوها؛ من قولهم: تجلّله، أي علاه. و المراد انتشاره فيها وشمول ضوئه لها. راجع: الصحاح، ج ٤، ص ١٦٦١ (جلل)؛ الوافي، ج ٧، ص ٢٠٠٤ مرأة العقول، ج ١٥، ص ٤٥.

٤. في وغ ، بس، : واشتغل، و في حاشية وغ، : ويشغل،

٥. التهذيب، ج ٢، ص ٢٨، ح ٢١١؛ والاستبصار، ج ١، ص ٢٧٦، ح ١٠٠١، معلقاً عن الكليني. وفي التهذيب، ج ٢، ص ٣٩، ح ٣١٠؛ والاستبصار، ج ١، ص ٢٧٦، ح ١٠٠٣، بسند آخر، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله وآخره. وفي التهذيب، ج ٢، ص ٢٥٣، ضمن ح ١٠٠٤؛ والاستبصار، ج ١، ص ٢٥٨، ضمن ح ١٠٠٤؛ والاستبصار، ج ١، ص ٢٥٨، ضمن ح ١٠٠٥، بسند آخر عن أبي عبدالله عن رسول الله عن جبرتيل سلام الله عليه، وتمام الرواية فيهما: وصل الفجر حين ينشق الفجر، ٥ الواقي، ج ٧، ص ٢٠٠٤، ح ٢٥٩٤؛ الوسائل، ج ٤، ص ٢٠٠٠ ح ٢٩٦٤.

٦. في «بس»: «القاشاني».

٧. في (بث): (يضيء).

فَإِذَا بَقِيَ ثَلْثُ اللَّيْلِ، ظَهَرَ بَيَاضٌ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ، فَأَضَاءَتْ لَهُ التَّنْيَا، فَيَكُونُ سَاعَةً، ثُمَّ يَذْهَبُ وَ هُوَ ۖ وَقْتُ صَلَاةِ اللَّيْلِ، ثُمَّ يُظْلِمُ قَبْلَ ۗ الْفَجْرِ، ثُمَّ يَطْلُمُ الْفَجْرُ ۗ الصَّادِقُ مِنْ قِبْلِ الْمَشْرِقِ، قَالَ ّ: ﴿ وَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ صَلَاةَ اللَّيْلِ فِي نِصْفِ اللَّيْلِ، فَذْلُكَ ۗ لَهُ. ﴾

### ٨ ـ بَابُ وَقْتِ الصَّلَاةِ فِي يَوْمِ الْفَيْمِ وَ الرِّيحِ وَ مَنْ صَلَّىٰ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ

2018 / 1. مُحَمُّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ مُحَمُّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ سَمَاعَةً، قَالَ:

سَأَلَتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ بِاللَّيْلِ وَ النَّهَارِ إِذَا لَمْ تُرَ^ الشَّمْسُ وَ لَا الْقَمَرُ وَ لَا النَّجُومُ؟ قَالَ \*: «اجْتَهِدْ ١٠ رَأْيَكَ ١١، .................................

\_\_\_\_\_

١. في مرآة العقول: ويحتمل أن يكون العراد بالإضاءة ظهور الأنوار المعنويّة للمقرّبين في هذين الوقتين، أو
 تكون أنوار ضعيفة غالباً من أبصار أكثر الخلق تظهر على أبـصار العـارفين الذيـن يـنظرون بـنور الله
 كالملائكة تظهر لبعض و تخفى عن بعض».

٢. في البحار : «فيكون» بدل «و هو».

٣. في وبث، جن): + وطلوع).

في وبخ»: -وثم يطلع الفجر».

٥. في البحار : (وقال).

٦. في البحار: «فذاك».

٧. التهذيب، ج ٢، ص ١١٨، ح ٤٤٥، بسنده عن عليّ بن محمّد القاساني، مع اختلاف يسير ه الوافي، ج ٧،
 ص ٢٣٤، ح ٢٠١٨ الوسائل، ج ٤، ص ٢٤٨، ذيل ح ٥٠٥٨؛ البحار، ج ٥٩، ص ٣٣٧، ح ٤.

٨ في (بث، بح، بخ، بس): ولم يُر).

٩. في الوافي: وفقال،

١٠. في الوافي و التهذيب، ح ١٤٨ و الاستبصار، ح ١٠٩٨: «تجتهد».

١١. في وبخه: وبرأيك، و في مرآة العقول، ج ١٥، ص ٤٦: وقوله على: رأيك، وجهدك، منصوبان بنزع حه

وَ تَعَمَّدِ الْقِبْلَةَ ١ جُهْدَكَ ٢٠٠٠

٤٨٦٤ / ٢ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْفَرَاءِ": عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ هِ ، قَالَ : قَالَ \* لَهُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا \* : رُبَّمَا اشْتَبَهَ الْوَقْتُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ هِ ، قَالَ : وتَعْرِفُ هٰذِهِ الطَّيُورَ الَّتِي \* عِنْدَكُمْ بِالْعِرَاقِ \_ يُقَالُ عَنْيَا " فِي يَوْمِ الْغَيْمِ \* ؟ فَقَالَ : وتَعْرِفُ هٰذِهِ الطَّيُورَ الَّتِي \* عِنْدَكُمْ بِالْعِرَاقِ \_ يُقَالُ

حد الخافض، أي برأيك و بجهدك، و هما نائبان للمفعول المطلق. و يحتمل أن تكون الأولى للوقت، والثانية للقبلة، أو كلتاهما للقبلة، والمشهور أنّ فاقد العلم بجهة القبلة يعوّل على الأمارات المفيدة للظنّ، قال في المعتبر: إنّه اتفاق أهل العلم. ولوفقد العلم والظن فالمشهور أنّه إن كان الوقت واسعاً صلّى إلى أربع جهات، وإن ضاق ما يحتمله الوقت وإن ضاق إلا عن واحدة، صلّى إلى أيّ جهة شاء. وقال ابن أبي عقيل والصدوق بالاختيار مع سعة الوقت أيضاً، ونفي عنه البعد في المختلف، ومال إليه في الذكرى، ولا يخلو من قوّة، ونقل عن السيّد بن طاووس القول بالقرعة، وراجع: المعتبر، ج ٢، ص ٧٠؛ مختلف الشيعة، ح ٢، ص ٧٠؛ مختلف الشيعة، ح ٢، ص ٨٠؛ ذكرى الشيعة، ح ٣، ص ٨٠؟

١. وتعمد القبلة»، أي تقصدها، يقال: عمده و إليه و له، و تعمده و له و اعتمده، أي قصده. راجع: لسان العرب، ج٣، ص ٣٠٣ (عمد).

١. التهذيب، ج ٢، ص ٤٦، ح ١٤٧؛ والاستبصار، ج ١، ص ٢٩٥، ح ١٠٩٨، مسلقاً عـن الكليني. وفي التهذيب، ج ٢، ص ٢٥٠، ح ١٤٠، معلقاً عن محمّد بن يحيى. الفقيه، ج ١، ص ٢٢٢، ح ٢٦٦، معلقاً عن سماعة بن مهران، مع اختلاف يسير. وفي التهذيب، ج ٢، ص ٤٦، ح ١٤٨؛ والاستبصار، ج ١، ص ٢٩٥، ح ١٠٨٠؛ والاستبصار، ج ١، ص ٢٩٥، ح ١٠٨٠؛ وص ١٥٤٨، ح ٢٥٦٤؛ الوسائل، ج ٤٠ ص ٢٥٨، ح ٢٥٨٥؛ و ص ١٥٤٨، ح ٢٥٨٥.

٣. في وبث، بخ، بس، جن»: وعن عبدالله الفرّاء». و هو سهو . و أبو عبدالله الفرّاء هو الذي ذكره الشيخ الطوسي في الفهرست، ص ٥٣١، الرقم ٨٥٨، و نسب إليه كتاباً رواه عنه ابن أبي عمير .

٤. في «بح» والوافي: - «قال».

٥. في الوافي : + وإنَّه ؟ .

٦. في الوافي: (علينا الوقت) بدل (الوقت علينا).

٧. في الوافي: دغيم،

۸ في الوافي و الوسائل و الفقيه: + «تكون».

لَهَا: الدِّيَكَةُ ١ -؟، قُلْتُ ٢: نَعَمْ، قَالَ: ﴿إِذَا ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهَا وَ تَجَاوَبَتْ، فَقَدْ زَالَتِ الشَّمْسُ ـ أَوْ قَالَ ـ فَصَلِّهُ، ٢

قضَالَةَ بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِمٍ، عَنْ عَلِي بْنِ مَهْزِيَارَ، عَنْ عَلِي بْنِ مَهْزِيَارَ، عَنْ فَضَالَةَ بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ وَ قَالَ: ﴿ إِذَا صَلَّيْتَ وَ أَنْتَ عَلَىٰ غَيْرِ الْقِبْلَةِ ، فَاسْتَبَانَ ۗ لَكَ أَنَّكَ ٣/ ٢٨٥ صَلَّيْتَ عَلَىٰ غَيْرِ الْقِبْلَةِ وَ أَنْتَ فِي وَقْتٍ ، فَأَعِدْ ، فَإِنْ ۚ فَاتَكَ الْوَقْتُ، فَلَا تُعِدْ ۗ . ^

٤٨٦٦ / ٤ . وَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ ٩ ، عَنْ فَضَالَةَ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ﷺ فِي رَجُلٍ صَلَّى الْغَدَاةَ بِلَيْلٍ غَرَّهُ مِنْ ذَٰلِكَ الْقَمَرُ، وَ نَامَ حَتَّىٰ

١. في الوافي: «الديوك».

٢. في دغ، بث، بح، و الوسائل: «فقلت، و في الوافي: «فقال».

٣. التهذيب، ج ٢، ص ٢٥٥، ح ١٠١٠، معلَقاً عن عليّ بن إبراهيم. الغقيه، ج ١، ص ٢٢٢، ح ٦٦٩، معلَقاً عن أسي عبدالله الفرّاء، مع اختلاف يسير و الوافي، ج ٧، ص ٢٥٤، ح ٥٨٥٩؛ الوسائل، ج ٤، ص ١٧١، ح ٤٨٥٥.

٤. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت و الوسائل و التهذيب، ص ١٤٢. و في المطبوع: - «بن». و لعله سهو
 وقع حين الطبع.

٥. في الوافي و التهذيب، ص ٤٧ و ١٤٢ و الاستبصار، ص ٢٩٦: دو استبان،

٦. في الوافي و التهذيب، ص ٤٧ و ١٤٢ و الاستبصار، ص ٢٩٦: دو إن،.

٧. في مرأة العقول: «ظاهر الخبر أنَّه حكم من أخطأ في الاجتهاد دون الناسي و الجاهل، و إن احتمل الأعمَّه.

٨ التهذيب، ج ٢، ص ١٤٢، ح ٥٥٤، معلّقاً عن الكليني. وفي التهذيب، ص ٤٧، ح ١٥١؛ والاستبصار، ج ١، ص ٢٩، ح ١٥٠؛ والاستبصار، ج ١، ص ٢٩٠، ح ١٠٥، بسنده عن عبدالرحمن برح، ح ١٠٥، بسنده عن عبدالرحمن برن أبي عبدالله، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسير. وفي التهذيب، ص ٤٨، ح ١٥٦؛ والاستبصار، ج ١، ص ٢٩٧، ح ١٠٤، بسند آخر عن أبي جعفر علا، مع اختلاف الوافي، ج ٧، ص ٥٥٢، ح ٢٥٧، الوسائل، ج ٤، ص ٢٩٥، ح ٢٥١،

<sup>9.</sup> المراد من «بهذا الإسناد»، هو الطريق المتقدّم إلى فضالة بن أيّوب.

طَلَعَتِ الشَّمْسُ، فَأُخْبِرَ أَنَّهُ ' صَلَّىٰ بِلَيْلِ، قَالَ: ايْعِيدُ صَلَاتَهُ، ٢

٤٨٦٧ / ٥ . عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ "النَّوْفَلِيُّ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ، عَنْ رَجُل، قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ إِنِّي رَجُلٌ مُؤَذِّنٌ ، فَإِذَا ۚ كَانَ يَوْمُ الْفَيْمِ ، لَمْ أَغْرِفِ الْوَقْتَ؟ فَقَالَ : ﴿إِذَا صَاحَ الدِّيكُ ۗ ثَلَاثَةَ أَصْوَاتٍ وِلَاءً، فَقَدْ زَالَتِ الشَّمْسُ ، وَ قَدْ ۗ دَخَلَ وَقْتُ شَلَاتِه . ٧

٤٨٦٨ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِكلادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي بَصِيرِ: الْبِكلادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي بَصِيرِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ ، قَالَ: «مَنْ صَلَّىٰ فِي غَيْرِ وَقْتٍ ، فَلَا صَلَاةَ لَهُه.^

١. في «بخ»: + «قد».

۲. التهذيب، ج ۲، ص ۱۶۰ ، ح ۸۶۵ ، معلَقاً عن الكليني . وفيه ، ص ۲۰۵۰ ، ح ۱۰۰۸ ، معلَقاً عن عليّ بـن مـهزيار - الوافي ، ج ۷، ص ۳۰۹ ، ح ۵۹۷۸؛ الوسسائل ، ج ٤ ، ص ۱٦٧ ، ذيـل ح ٤٨١٤؛ و ص ۲۸۱ ، ذيـل ح ٥٦٦٦ .

٣. في التهذيب: + وعن». و الظاهر أنّه سهو؛ فقد روى محمّد بن إبراهيم النوفلي عن الحسين بن المعنتار في الكافي، ح ٢٤١٩ و ٢٦٩٠ و ٢٠٣٠؛ والتهذيب، ج ٤، ص ١٩٧، ح ٢٥٥؛ وثواب الأعمال، ص ٣٠٤، ح ١؛ والخصال، ص ٢١٩، ح ١٣٢؛ و معاني الاخبار، ص ٤٠٠، ح ٢٧.

٤. في دظ ، ي، : دو إذا، .

٥. في مرآة العقول: الابدّ من تقييده بوقت يحتمل دخول الوقت فيه؛ إذكثيراً ما تصبح عند الضحى٠.

٦. في وظ، بس، : وفقد، و في الوافي: - وقد،

التهذيب، ج ٢، ص ٢٥٥، ح ١٠١١، معلّقاً عن سهل بن زياد. الفقيه، ج ١، ص ٢٢٣، ح ٢٧٠، معلّقاً عن
 الحسين بن المختار، عن أبي عبدالشعة، وفيهما مع اختلاف يسير - الوافي، ج ٧، ص ٢٥٥، ح ٥٨٦٠؛
 الوسائل، ج ٤، ص ١٧٠، ح ٤٨٦٢.

٨ التهذيب، ج ٢، ص ١٤٠، ح ١٤٠، معلّقاً عن الكليني. وفي التهذيب، ص ٢٥٤، ح ١٠٠٥، بسنده عن أبي
 بصيره الوافي، ج ٧، ص ١٣٠، ح ٢٩٧٠؛ الوسائل، ج ٤، ص ١٠١، ح ١٦٤؛ و ص ١٦٦، ح ٤٨١٩.

٧/٤٨٦٩ . مُحَمُّدُ بْنُ يَحْيِيٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ حَرِيدٍ، عَنْ زُرَارَةَ، قَالَ:

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ﴿ : دِيُجْزِئُ التَّحَرِّي ۚ أَبَداً إِذَا لَمْ يُعْلَمْ أَيْنَ وَجْهُ الْقِبْلَةِهِ. `

٤٨٧٠ / ٨. أَخْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ "وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَخْيى "، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَخْمَدَ، عَنْ أَخْمَدَ بْنِ أَخْمَدَ بْنِ أَخْمَدَ بْنِ أَخْمَدَ بْنِ أَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَة "، عَنْ عَمَّادٍ السَّابَاطِئِ. :
السَّابَاطِئِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ ، قَالَ ' فِي رَجُلٍ صَلَّىٰ عَلَىٰ غَيْرِ الْقِبْلَةِ ، فَيَعْلَمُ وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ ، قَالَ : ﴿إِنْ كَانَ مُتَوَجُّهاً فِيمَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ ، فَلْيُحَوِّلْ وَجُهَهُ إِلَى الْقِبْلَةِ سَاعَةً ^ يَعْلَمُ ، وَ إِنْ كَانَ مُتَوَجُّها إلىٰ دُبُرِ

١. «التّحرّي»: هو طلب ما هو أحرى بالاستعمال في غالب الظنّ، أو هـو القـصد و الاجـتهاد فـي الطـلب، و العزم على تخصيص الشيء بالفعل و القول. راجع: لسان العرب، ج ١٤، ص ١٧٣ و ١٧٤ (حرا).

٣. في التهذيب، ص ١٤٤: + وعن أحمد بن محمده. والمذكور في بعض نسخه وأحمد بن محمده بدل وأحمد بن محمده بدل وأحمد بن إدريس. وأحمد بن إدريس، عن النسخة وبدلها. وعلى أي تقدير، المحكزر في الأسناد رواية محمد بن يحيى وأحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد في هذا الطريق المنتهي إلى عمار الساباطي وقد ورد محمد بن يحيى وأحمد بن إدريس في بعض هذه الأسناد معطوفين، كما في المكافي، ح ٢٨٤٢ و ٩٨٤٣ و ٧٥٢٠ و ٧٢٤١.

٤. في التهذيب، ص ٤٨: - وأحمد بن إدريس وع.

٥. في الاستبصار: - و محمّد بن يحيى.

٦. في دبح): - دبن صدقة).

٧. في التهذيب و الاستبصار: - «قال».

٨ في الوافي و التهذيب و الاستبصار : وحين،

الْقِبْلَةِ، فَلْيَقْطَعِ الصَّلَاةَ ا ، ثُمَّ يُحَوِّلُ وَجْهَهُ إِلَى الْقِبْلَةِ ، ثُمَّ يَفْتَتِحُ ۖ الصَّلَاةَ ، "

٤٨٧١ / ٩ . مُحَمُّدُ بْنُ يَحْيىٰ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِم ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿: الرَّجُلُ يَكُونُ فِي قَفْرٍ \* مِنَ الْأَرْضِ فِي يَوْمٍ غَيْمٍ ۚ ، فَيُصَلِّي لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ ، ثُمَّ يَضْحَىٰ ٧ ، فَيَعْلَمُ أَنَّهُ صَلَّىٰ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ ، كَيْفَ يَصْنَعُ ؟

٣٨٦/٣ قَالَ: ﴿إِنْ كَانَ فِي وَقْتٍ، فَلْيُعِدْ صَلَاتَهُ؛ وَ إِنْ كَانَ مَضَى الْوَقْتُ^، فَحَسْبَهُ اجْتِهَادُهُهُ. 

اجْتِهَادُهُهُ. 

أُجْتِهَادُهُهُ. 

أُجْتِهَادُهُهُ 

أُخُتِهَادُهُهُ 

أُخُتِهَادُهُهُ 

أُخُتِهَادُهُهُ 

أُخُتِهَادُهُهُ 

أُخُتِهَادُهُهُ 

أُخُتِهَادُهُ 

أُخُتِهُادُهُ 

أُخُتِهُادُهُ 

أُخُتِهَادُهُ 

أُخُتُهُادُهُ 

أُخُتُهُادُهُ 

أُخُتُونُ 

أُخُتُونُ 

أُخُتُونُ 

أُخُتُونُ 

أُخُتُونُ 

أُخُتِهُادُهُ 

أُخُتِهُادُهُ 

أُخُتُونُ 

أُخُتُونُ 

أُخُتُونُ 

أُخُتِهُادُهُ 

أُخُتِهَادُهُ 

أُخُتِهُادُهُ 

أُخُتُونُ 

أُخُتُونُ 

أُخُتِهُادُهُ 

أُخُتَهُادُهُ 

أُخُتُونُ 

أُخُتُونُ 

أُخُتُونُ 

أُخُتُونُ 

أُخُتُونُ 

أُخُتُونُ 

أُخُتُونُ 

أُخُتُونُ 

أُخُتُونُ 

أُخُتِهُادُهُ 

أُخُتُهُادُهُ 

أُخُتُونُ 

أُخُتُونُ الْحُنْمُ الْحُنِينُ 

أُخُتُونُ الْحُنْمُ الْحُنْمُ الْحُنْمُ الْحُنْمُ الْحُنِينُ الْحُنْمُ الْحُونُ الْحُنْمُ الْحُنْمُ الْحُنْمُ الْحُنْمُ الْحُنْمُ الْحُنْمُ الْحُنُونُ الْحُنُونُ الْحُنْمُ الْحُنْمُ الْحُنْمُ الْحُنْمُ الْ

١٠/٤٨٧٢ . عَنْهُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ

١. في التهذيب و الاستبصار: - «الصلاة».

٢. في (ظ ، ي، جن) و حاشية (بخ) : (ثم يفتح).

۳. التهذيب، ج ۲، ص ۶۸، ح ۱۵۹؛ وص ۱۶۲، ح ۵۵۰؛ والاستبصار، ج ۱، ص ۲۹۸، ح ۱۱۰۰، معلَّقاً عن الكليني. الوافئي، ج ۷، ص ۵۵۵، ح ۲۵۸۸؛ الوسائل، ج ٤، ص ۳۱۵، ح ۵۲۴ .

قي الاستبصار: + قبن يحيى، و هو سهو واضح، ولم يرد في بعض نسخ الاستبصار. و لعل قبن يحيى،
 مصخف من قبن عيسى، جيء به تفسيراً لعنوان أحمد بن محمّد.

٥. والقَفْر، : مفازة و أرض خالية ، لا ماء فيها و لا نبات . راجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٧٩٧ (قفر) .

٦. فى (بح) : (الغيم).

٧. في وظ،غ، بخ»: ويضحى، و ويَضحى، أي يذهب الغيم؛ من الصحو و هو ذهاب الغيم. راجع: الصحاح،
 ج، ص ٢٣٩٩ (صحا).

٨ في (جن): (وقته).

9. التهذيب، ج ٢، ص ٤٧، ح ١٥٠؛ والاستبصار، ج ١، ص ١٩٦، ح ١٩٠١، معلَقاً عن الكليني. وفي التهذيب، ج ٢، ص ٤٧، ح ١٥٩؛ و الاستبصار، ج ١، ص ١٩٩، ح ١٩٩، بسند آخر التهذيب، ج ٢، ص ٤٧، ح ١٩٥، و ص ١٤١، بسند آخر عن سليمان بن خالد، مع اختلاف يسير راجع: الفقيه، ج ١، ص ٢٧٨، ح ٥٥٥؛ والتهذيب، ج ٢، ص ٨٤٠ ح ١٥٥؛ و ص ١٤١، ح ١٥٥، و الاستبصار، ج ١، ص ٢٩٦، ح ١٠٩٢؛ وص ٢٩٧، ح ١٠٩٧، و ص ٢٩٦،

بَعْضِ أَصْحَابِنَا، عَنْ زُرَارَةَ، قَالَ:

سَأَلتُ أَبًا جَعْفَرٍ إِلا عَنْ قِبْلَةِ الْمُتَحَيِّرِ؟

فَقَالَ: «يُصَلِّي حَيْثُ يَشَاءُ ٢٠.٥

و رُوِيَ أَيْضاً: «أَنَّهُ يُصَلِّي إلىٰ أَرْبَعِ جَوَانِبَ"، ٤٠

٤٨٧٣ . ١١ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رِيَاح °:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ ، قَالَ: ﴿إِذَا صَلَّيْتَ وَ أَنْتَ تَرِىٰ أَنَّكَ فِي وَقْتٍ وَ لَمْ يَدْخُلِ الْوَقْتُ، فَدَخَلَ الْوَقْتُ ۚ وَ أَنْتَ فِي الصَّلَاةِ، فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْكَ ، . ٧

٤٨٧٤ / ١٢ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنِ الْحَلَبِيِّ:

۱. في وي، بث، بح، جن، و حاشية وبخ، و الوافي و مرآة العقول: وشاء».

<sup>.</sup> ٢. الوافي، ج٧، ص ٥٤٩، ح ٢٥٦٥؛ الوسائل، ج٤، ص ٣١١، ح ٥٢٢٧.

٣. في وبح و حاشية وبخ و الوافي: وأربعة جوانب، و في مرآة العقول: والجمع بينهما إمّا بحمل الأولى على الجواز و الثانية على سعتها، أو الأولى على حصول الجواز و الثانية على سعتها، أو الأولى على حصول الظنّ بجهة و الثانية على عدمها، فالمراد بقوله: حيث شاء، حيث رأى أنّه أصلح، و لا يخفى بعده، أو الأولى على الأولى، أي يصلّي أوّلاً إلى حيث شاء، ثمّ يكرّر حتى تحصل الأربع، و هو أيضاً بعيد. و الأوّل أظهره.

٤. الوافي، ج٧، ص ٥٤٩، ح ٦٥٦٦؛ الوسائل، ج٤، ص ٣١١، ح ٥٣٣٨.

٥. هكذا في وغ، بث، بح، بخ، و في وظ، ي، بس، جن، والمطبوع و الوسائل: «رباح».

و المذكور في رجال البرقي، ص ٢٨، و رجال الطوسي، ص ١٦٧، الرقم ١٩٤٠هو إسماعيل بن رياح.

٦. في دى،: - دالوقت،.

۷. التهذيب، ج ۲، ص ۱۶۱، ح ۵۰۰، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد. وفيه، ص ۳۵، ح ۱۱۰، بسنده عن ابن أبي عمير . الققيه، ج ۱، ص ۲۲۲، ح ۲۱، معلّقاً عن إسماعيل بن رباح • الوافي، ج ۷، ص ۳۰۸، ح ۵۷۲، وسائل، ج ٤، ص ۲۰٦، ذيل ح ٤٩٣٢.

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ ، قَالَ: سَأَلْتُهُ: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي إِلَىٰ بَيْتِ الْمَقْدِسِ؟ قَالَ: «نَعَمْ». فَقُلْتُ: أَكَانَ لا يَجْعَلُ الْكَعْبَةَ ۚ خَلْفَ ظَهْرِهِ؟ فَقَالَ: أَمَّا إِذَا ۗ كَانَ بِمَكَّةَ ، فَلَا ؛ وَ أَمَّا إِذَا هَاجَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ ، فَنَعَمْ حَتَّىٰ حُوِّلَ إِلَى الْكَعْبَةِ، \*

## ٩ \_ بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ

١ / ٤٨٧٥ . مُحَمَّدُ بْنُ يَخِيى ، عَنْ أَخْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيَّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن بُكَيْر، عَنْ زُرَارَةً:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ: اصلَّىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالنَّاسِ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ فِي جَمَاعَةٍ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ ، وَ صَلَّىٰ بِهِمُ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ ۚ قَبْلَ ٢ سُقُوطِ^ الشَّفَقِ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ فِي \* جَمَاعَةٍ ، وَ إِنَّمَا فَعَلَ ` ' رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِيَتَّسِعَ الْوَقْتُ عَلَىٰ أُمَّتِهِ، ١١

١. في البحار: «فكان» بدل «أكان».

٢. في حاشية (غ): «القبلة». ٣. في حاشية (بخ) : «ما) بدل (إذا).

٤. الوافي، ج٧، ص ٥٣٥، ح ١٩٥١؛ الوسائل، ج٤، ص ٢٩٨، ح٢٠٢٠؛ البحار، ج١٩، ص ٢٠٠، ح٥.

٥. في دبح، وحاشية دبث، بخ، دأبي جعفر».

٦. في الوافي: - «الآخرة».

٧. في العلل : (بعد).

٨ في التهذيب: - دسقوطه.

٩. في الوافي : - دفي،

١٠. في وغ ، بح ، بخ ، بس، و الوافي و التهذيب و الاستبصار و العلل : +وذلك،

١١. علل الشوائع، ص ٣٢١، ح ٣، بسنده عن أحمد بن محمّد. وفي التهذيب، ج ٢، ص ٢٦٣، ح ٢٠٤١؛

٤٨٧٦ / ٢ . عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانِ، قَالَ:

٤٨٧٧ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَيْفٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيْمٍ:

عَنْ أَبِي الْحَسَنِﷺ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: ﴿إِذَا جَمَعْتَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ، فَلَا تَطَوَّعُ تننَعُمَا^.^

حه والاستبصار، ج ١، ص ٢٧١، ح ٩٨١، معلّقاً عن أحـمد بـن مـحمّد الوافـي، ج ٧، ص ٢٨١، ح ٩٩١١. الوسائل، ج ٤، ص ١٣٨، ذيل ح ٤٧٣٦؛ و ص ٢٢٢، ح ٤٩٨٨.

١. في الوسائل: + دصلاته. ٢. في الوسائل: وثاروا».

٣. في وظ، بح، : وو أقام الصلاة، و قوله: وأقاموا الصلاة، أي نادوا لها. راجع: المصباح المنير، ص ٥٢١؛ مجمع البحرين ، ج ٦، ص ١٤٣ (قوم).

٤. في حاشية وظ، : وثاروا.

٥. في دى، بث، بح، بس، جن، و الوافي و الوسائل : «الناس، بدون الباء.

٦. في دبخ ، جن، و حاشية دبث، : دهذا، .

٧. الوافي ، ج٧، ص ٢٨٣، ح ٥٩١٧؛ الوسائل ، ج٤، ص ٢١٨، ح ٤٩٦٤.

م في مرآة العقول، ج ١٥، ص ٥١: ولعل المراد أنّ مع التطوّع لاجمع؛ فإنّه يكفي في التفريق الفعل بالنافلة،
 كما يفهم من الخبر الآتي مع اتّحاد الراوى».

٩. التهذيب، ج ٢، ص ٢٦٣، ح ١٠٥٠، معلَّقاً عن محمَّد بن يحيى ، الوافي، ج ٧، ص ٢٨٤، ح ١٩٩١، حه

٤٨٧٨ / ٤. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَكِيم، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبًا الْحَسَنِ ﴿ يَقُولُ: «الْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا تَطَوَّعُ، فَإِذَا ۚ كَانَ بَيْنَهُمَا تَطَوَّعُ، فَلَا جَمْعَ». `

٤٨٧٩ / ٥ . عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ يَخْيَى بْنِ أَبِي زَكَرِيًّا ۗ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبَانٍ ۚ ، عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ ، قَالَ :

صَلَّىٰ بِنَا أَبُو عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ عِنْدَ مَا زَالَتِ الشَّمْسُ بِأَذَانٍ وَ إِقَامَتَيْنِ، وَ قَالَ \*: ﴿إِنِّي عَلَىٰ حَاجَةٍ، فَتَنَفَّلُواهِ. ۚ ۚ

٤٨٠ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ، عَنْ عَبَّاسٍ النَّاقِدِ، قَالَ:

تَـفَرَّقَ مَـاكَـانَ فِـي يَـدِي ٧، وَ تَـفَرَّقَ عَـنُي حُـرَفَائِي ٨، فَشَكَوْتُ ذٰلِكَ إِلَىٰ

١ . في دبخ، : دو إذا، .

حه الوسائل، ج ٤، ص ٢٢٤، ح ٤٩٨٣.

٢. الوافي، ج٧، ص ٢٨٤، ح ٥٩٢٠؛ الوسائل، ج٤، ص ٢٢٤، ح ٤٩٨٤؛ البحار، ج٨٢، ص ٣٣٧.

٣. في وظه : «أبي يحيى بن زكريًا». و في وى، جن، : ويحيى بن زكريًا». و في وبح، و الوسائل : «أبي يحيى
 بن أبي زكريًا».

٤. هكذا في وظ، بغ، بس، و حاشية وغ، بع، و الوسائل و التهذيب. و في وى، بث، بع، جن، و حاشية وظ، بخ»: دعن الوليد، عن أبان، و في المطبوع: (عن أبان، بدل «عن الوليد بن أبان».

والظَّاهر أنَّ الوليد هذا، هو الوليد بن أبان الرازي الذي عدَّه البرقي و الشيخ الطوسي من أصحاب أبي الحسن الرضائلة. راجع: رجال البرقي، ص ٥٤؛ رجال الطوسي، ص ٣٦٨، الرقم ٥٤٥٧.

ويؤكِّد ذلك أنَّا لم نجد رواية أبان، عن صفوان الجمَّال في موضع.

٥. في (بخ، و الوافي و التهذيب : (ثمَّ قال، و في (بس، : (فقال،

 ٦. التهذيب، ج ٢، ص ٢٦٣، ح ٢٠٤٨، معلقاً عن الكليني و الوافي، ج ٧، ص ٢٨٢، ح ٢٩١٠؛ الوسائل، ج ٤٠ ص ٢١٩، ح ٤٩٦٥.
 ٧. في وبخ، بس، جن؛ و الوافي و البحار: وبيدي».

٨ حَرِيفُ الرجل: مُعامِلُه في حِرْفَته، و الجمع: حُرْفاه، و الحِرْفة: الصناعة و جهة الكسب. واجع: النهاية،
 ج١،ص ٣٦٩ (حرف).

أَبِسي مُسحَمَّدٍ لللهِ، فَـقَالَ لِيَ: الجُمَعْ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ ّ : الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ، تَرِيٰ ّ مَا تُحِبُّ، '

# • ١ \_ بَابُ الصَّلَاةِ \* الَّتِي تُصَلَّىٰ فِي كُلِّ وَقْتٍ ٢

٤٨٨١ / ١ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ ، عَنْ يُونْسَ ، عَنْ هَاشِمٍ أَبِي سَعِيدٍ الْمُكَارِي ٧ ، عَنْ أَبِي بَعِيدٍ :

١. في التهذيب: «أبي عبدالله». و في الوافي: «في التهذيب أبي عبدالله -بدل -أبي محمّد الله ولعلّه سهو».

٢. في الوافي: − «الصلاتين».

٣. كذا في المطبوع و جميع النسخ التي قوبلت. والصحيح «تَرَ ٤؛ فإنَّه مجزوم.

الشهذيب، ج ٢، ص ٣٦٣، ح ١٠٤٩، صعلَقاً عن محمّد بن أحمد والوافي، ج ٧، ص ٢٨٤، ح ٢٩٢٢؛
 الوسائل، ج ٤، ص ٣٢٣، ح ٤٩٩٩.

٥. في وظ ،غ ، بث، بح، بس، جن، والصلوات،

٦ . في (بح) : (في غير وقتها).

٧. في وى، بح، بخ، بس، : (هشام أبي سعيد المكاري، و في وجن، : (هشام بن أبي سعيد المكاري، وفي الوسائل و التهذيب : (هاشم بن أبي سعيد المكاري،

و المكاري هذا، هو هاشم بن حيّان أبو سعيد المكاري، روى عن أبي بصير في بعض الأسناد بعنوان أبي سعيد المكاري. راجع: وجال النجاشي، ص ٤٣٦، الرقم ١٦٩؛ معجم وجال الحديث، ج ٢١، ص ٣٩٣.

٨ في دى،بث،بح،بخ): (يصلّيهنَ).

٩. في مرأة العقول، ج ١٥، ص ٥٣ : وقوله 機: من الفجر، تخصيص بعد التعميم، أو رد على العامة المانعين
 فيهما بالخصوص».

اللَّيْل، ١

٤٨٨٢ / ٢ . مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ؛

٣٨٨/٣
وَأَحْمَدُ بْنُ إِذْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ
يَحْيىٰ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبًا عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ يَقُولُ: ﴿ خَمْسُ صَلَوَاتٍ لَا تُتْرَكُ عَلَىٰ كُلِّ ۗ حَالٍ: إِذَا طَفْتَ بِالْبَيْتِ، وَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُحْرِمَ، وَ صَلَاةً الْكُسُوفِ، وَ إِذَا نَسِيتَ فَصَلٌ إِذَا ذَكَرْتَ ، وَ صَلَاةً الْجَسُوفِ، وَ إِذَا نَسِيتَ فَصَلٌ إِذَا ذَكَرْتَ ، وَ صَلَاةً الْجَنَازَةِهِ. أَ

٤٨٨٣ / ٣ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرِ ﴿ ، قَالَ: ﴿ أَزْبَعُ صَلَوَاتٍ يُصَلِّيهِنَّ الرَّجُلُ ﴿ فِي كُلِّ سَاعَةٍ : صَلَاةً فَاتَنْكَ ، فَمَتَىٰ مَا ذَكَرْتَهَا ^ أَدَّيْتَهَا ، وَ صَلَاةً رَكْعَتَىٰ طَوَافٍ ^ الْفَرِيضَةِ ، وَ صَلَاةً الْكُسُوفِ ، وَ الصَّلَاةُ عَلَى الْمَيْتِ ؛ هُؤُلَاءِ تُصَلِّيهِنَّ ` ا فِي السَّاعَاتِ كُلِّهَا ، ` \

۱. التهذيب، ج ۲، ص ۱۷۱، ح ۱۸۲، معلقاً عن الكليني و الوافي، ج ۷، ص ۳۵۳، ح ۲۰۷۹؛ الوسائل، ج ٤،
 ص ۲۶۱، ح ۵۰۳۶.

٢. في الوسائل، ح ١٦٤٧٥: - وو أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبدالجبّار جميعاًه.

في وغ» : وإذا ذكر تها».

قي الوسائل: - «كلّ».
 في التهذيب: - «صلاة».

٦٠ التهذيب، ج ٢، ص ١٧٢، ح ٦٨٣، معلقاً عن الكليني و الوافعي، ج ٧، ص ٣٥٣، ح ٦٠٨٠؛ الوسائل، ج ٤،
 ص ٢٤١، ح ٣٠٣٠؛ وفيه، ج ١٢، ص ٣٤٦، ح ١٦٤٧٥، إلى قوله: ووإذا أردت أن تحرم).

٧. في «ظ» و حاشية (غ، بث، بح، بخ، بس) : (العبد).

٨ في وغ، بث، : (فمتى ذكرت) و في دى، و الوافي: (فمتى ذكرتها، و في (بح) : (فمتى ما ذكرت).

٩. هكذا في وغ، بث، بح، بخ، بس، و الوافي و الفقيه و الخصال. و في وظ، ى، جن، و المطبوع: «الطواف».
 ١٠ في وى، بث، بح، بخ، : «يصلّبهنّ».

١١. الخصال، ص ٢٤٧، باب الأربعة، ح ١٠٧، بسنده عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه، ج ١، ص ٤٣٤، حه

# ١١ \_ بَابُ التَّطَوُّعِ فِي أوَقْتِ الْفَرِيضَةِ وَ السَّاعَاتِ الَّتِي لَا يُصَلَّىٰ فِيهَا

٤٨٨٤ / ١ . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ عَلِيُّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

قَالَ لِي: ﴿ أَ تَدْرِي لِمَ جُعِلَ الذِّرَاعُ وَ الذِّرَاعَانِ؟ ۚ قَالَ: قُلْتُ: لِمَ؟ قَالَ: ﴿لِمَكَانِ الْفَرِيضَةِ ۚ ، لَكَ أَنْ تَبَلَغَ ۚ ذِرَاعاً ، فَإِذَا بَلَغَ ۚ فِرَاعاً ، فَإِذَا بَلَغَ ۚ ثِرَاعاً ، فَإِذَا بَلَغَ ۚ فِرَاعاً ، فَإِذَا بَلَغَ اللّهِ إِلَى أَنْ يَبْلُغَ ۖ ذِرَاعاً ، فَإِذَا بَلَغَ ۚ فِرَاعاً ، فَإِذَا بَلَغَ وَلَعالَ اللّهُ فِلْمَ اللّهُ فِلْمَ اللّهُ فِلْمَ اللّهُ فَلْمَ اللّهُ فِلْمَا لَكُولِهِ اللّهُ فَلِيمَ اللّهُ فَلْمُ اللّهُ فَلَهُ اللّهُ فَلَا اللّهُ فَلَا اللّهُ فَلَا لَا لَكُولُ اللّهُ فَلَهُ اللّهُ فَلِهُ اللّهُ اللّهُ فَلَا اللّهُ فَلَا اللّهُ فَلَا اللّهُ فَالِكُ اللّهُ اللللللّ

حه ح ١٢٦٤، معلَّفاً عن زرارة، عن أبي جعفر ﷺ، وفيهما مع اختلاف يسير ه الوافي، ج ٧، ص ٣٥٣، ح ٢٠٨١؛ الوسائل، ج ٤، ص ٢٤٠، ذيل ح ٥٠٣٠.

١. في (بث، بخ، بس): - (في).

٢. قال العلامة الفيض: ويعني جعل ذلك؛ لئلا يزاحم النافلة الفريضة فوقت الفريضة لا يدخل في حتى المتنفل إلا بعد مضيّ الذراع و نحوه، كما مرّ بيانه، و بهذا يوقق بين كراهة التطوّع بعد دخول وقت الفريضة و بين تحديد أوّل وقت النافلة بالزواله، و قال العلامة المجلسي: وقوله 機 : لمكان الفريضة؛ يعنى جعل ذلك؛ لئلا تزاحم النافلة الفريضة، لا لأن لا يؤتى بالفريضة قبل ذلك، راجع: موأة المعقول، ح ١٥، ص ٥٤.

٣. في دظه : دأن تنفّل، .

٤. في «جن» : «أن تبلغ». و في الوافي: + «الفيء».

٥. في الوافي: + «الفيء».

٦. في مرأة العقول: وقد قطع الشيخان وأتباعهما والمحقق رحمهم الله بالمنع من قضاء النافلة مطلقاً وفعل الراتبة في أوقات الفرائض وأسنده في المعتبر إلى علمائنا مؤذناً بدعوى الإجماع عليه، واختلف الأصحاب في جواز التنقل لمن عليه فائتة، فقيل بالمنع، وذهب ابن بابويه وابن الجنيد إلى الجواز». وراجع: المعتبر، ج ٢، ص ٦٠.

٧٠ علل الشرائع، ص ٣٤٩، ح ٢، بسنده عن فضالة . التهذيب، ج ٢، ص ١٩، ح ٥٥، مع زيادة في أؤله وآخره؛
 وص ٢٤٥، ح ٩٧٤؛ و ص ٢٥٠، ح ٩٩٢؛ الاستبصار، ج ١، ص ٢٥٠، ح ٩٨٩، مع زيادة في أؤله وآخره؛

٤٨٨٥ / ٢ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ، عَنْ مِنْهَالٍ، قَالَ:

سَأَلُتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ عَنِ الْوَقْتِ الَّذِي لَا يَنْبَغِي لِي ۚ إِذَا جَاءَ الزَّوَالُ ۗ ؟

قَالَ: ﴿ذِرَاعٌ ۗ إِلَىٰ مِثْلِهِ ۗ ﴾. ٥

٤٨٨٦ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيِيٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَيْنِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسىٰ، عَـنْ سَمَاعَةً، قَالَ:

سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي الْمَسْجِدَ وَقَدْ صَلَّىٰ أَهْلُهُ: أَ يَبْتَدِئُ بِالْمَكْتُوبَةِ، أَوْ يَتَطَوَّعُ؟

حه وص ٢٤٩، ح ٨٩٣؛ و ص ٢٥٥، ح ٩١٥، وفي الأخيرين مع زيادة في أوّله، وفي كلّ المصادر -إلّا العلل -بسند آخر عن ابن مسكان، عن زرارة، عن أبي جعفر تلا الفقيه، ج ١، ص ٢١٧، ح ٣٥٣، معلّقاً عن زرارة، عن أبي جعفر تلا ، مع زيادة في أوّله و آخره، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير •الوافي، ج ٧، ص ٢٣١، ح ١٣٠، ولوسائل، ج ٤، ص ١٤٦، ذيل ح ٤٧٦٠ و ص ٢٢٩، ح ٤٩٩٨.

١. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت و الوافي و الوسائل. وفي المطبوع: + و(أن يتنفّل ]٠.

٢. قال العكرمة الفيض: «أراد بالزوال نافلة الزوال؛ يعني لا ينبغي لي الإتيان بالنافلة لمضيّ وقتها و دخول وقت الفريضة». و قال العكرمة المجلسي: «الضمير المرفوع في «جاء» راجع إلى الوقت، و الزوال فاعل «لاينبغي» و المرادبه نافلة الزوال».

٣. في حاشية (بح) و الوسائل : «الذراع».

٤. في «بخ» و حاشية وغ، بح، بس» و الوافي : «أو مثله». و قال الملامة الفيض : «يعني به ما يقرب منه فائه يتفاوت بتطويل النافلة و تقصيرها». و قال العلامة المجلسي : «قوله : إلى مثله ، لبيان وقت فضيلة الظهر، أي فصلّى الظهر إلى فراع آخر ، أو لبيان وقت نافلة العصر ، و الأوّل أظهر . وفي بعض النسخ : أو مثله ، فيكون إشارة إلى أنّه تقريبيّ و لذا يعبّر بالقدمين ، و قد يعبّر بالذراع مع تفاوت قليل بينهما، و قيل : لأنّه لا يتفاوت بتطويل النافلة و تقصيرها ، و لا يخفى ما فيه».

٥. الوافي ، ج٧، ص ٣٦١، ح ٢١٠١؛ الوسائل ، ج ٤، ص ٢٣٠، ح ٥٠٠١.

فَقَالَ: ﴿إِنْ كَانَ فِي وَقْتِ حَسَنٍ ﴿، فَلَا بَأْسَ ۗ بِالتَّطَوَّعِ قَبْلَ الْفَرِيضَةِ ، وَ إِنْ كَانَ ٢٨٩/٣ خَافَ الْفَوْتَ مِنْ أَجْلِ مَا مَضَىٰ مِنَ الْوَقْتِ ، فَلْيَبْدَأُ بِالْفَرِيضَةِ ، وَ هُوَ حَقَّ اللهِ عَزَ وَ جَلَّ ، ثُمَّ لْيَتَطَوَّعْ بِمَا ۗ شَاءَ ، أَلَا هُوَ ۚ مُوسَّعٌ أَنْ يُصَلِّيَ الْإِنْسَانُ فِي أَوَّلِ دُخُولِ وَقْتِ الْفَرِيضَةِ ٥ النَّوَافِلَ ۗ إِلَّا أَنْ يَخَافَ فَوْتَ الْفَرِيضَةِ ، وَ الْفَضْلُ إِذَا صَلَّى الْإِنْسَانُ وَحْدَهُ أَنْ يَبْدَأُ بِالْفَرِيضَةِ إِذَا دَخَلَ وَقْتُهَا ، لِيَكُونَ فَضْلُ أَوِّلِ الْوَقْتِ لِلْفَرِيضَةِ ، وَ لَيْسَ بِمَخْطُورٍ عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّي ^ النَّوَافِلَ مِنْ أَ وَلِ الْوَقْتِ ' إلى قَرِيبٍ مِنْ آخِرِ الْوَقْتِ '' الْ

١. في الحيل العتين ، ص ٤٩٨ : «قوله ﷺ: إن كان في وقت حسن، أي متسع، يعطي بإطلاقه جواز مطلق النافلة في وقت الفريضة، اللّهم إلّا أن يحمل التطوّع على الرواتب، و يكون في قول السائل: و قد صلّى أمله، نوع إيما خفي إلى ذلك؛ فإنّ «قده تقرّب الماضي من الحال، كما قبل فيفهم منه أنّه لم يختص من وقت صلاتهم إلى وقت مجيء ذلك الرجل إلّا زمان يسير، فالظاهر عدم خروج وقت الراتبة بمضيّ ذلك الزمان البسير».

د في وظه : دو لا بأس».

٣. في الوسائل : «ما».

ع. في وظ، ى، بح، جن، = وألا هو، و في وغ؛ وإلا هو، و في حاشية وبس، : وفإنّه، و في الوافي : والأمر،
 كلّها بدل وألا هو،

في مراة العقول: «قوله ؛ وقت الفريضة، لعل المراد وقت فضيلة الفريضة».

٦. في دغ، بح، بس، : دبالنوافل،

٧. في دظه : دالي.

۸ في دظه: +دمن،

٩. في اغ، بث، بح: - دمن، و في دجن، : دفي،

١٠. في وظه: - دمن أوّل الوقت،

١١. في مرآة العقول: «قوله # : من آخر الوقت، آخر وقت الفضيلة، وبالجملة لهذا الخبر نوع منافرة لــــائر
 الأخبار، والله يعلم.

۱۲. التهذیب، ج ۲، ص ۲۶٤، ح ۲۰۵۱، معلقاً عن محمد بن یحیی، مع اختلاف یسیر و الوافی، ج ۷،
 س ۲۳۱۰ ح ۲۰۱۲؛ الوسائل، ج ٤، ص ۲۲۲، ح ۲۹۷۸.

٤٨٨٧ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْن عِيسىٰ، عَنْ إِسْحَاقَ بْن عَمَّادِ، قَالَ:

قُلْتُ: أُصَلِّي فِي وَقْتِ فَرِيضَةٍ نَافِلَةً؟

قَالَ: «نَعَمْ، فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ إِذَا كُنْتَ مَعَ إِمَامٍ تَقْتَدِي بِهِ ، فَإِذَا كُنْتَ وَحُدَكَ، فَابْدَأْ الْمَكْتُوبَةِ». "

٤٨٨٨ / ٥ . عَلِيُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُـمَيْرٍ، عَنْ أَبِي أَيُّـوبَ، عَـنْ مُحمَّدِ بْنِ مُسْلِم، قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ : إِذَا دَخَلَ وَقْتُ الْفَرِيضَةِ أَتَنَفَّلُ ، أَوْ أَبْدَأُ بِالْفَرِيضَةِ ؟

فَقَالَ: ﴿إِنَّ الْفَضْلَ أَنْ تَبْدَأُ ۚ بِالْفَرِيضَةِ، وَ إِنَّمَا أُخُرَتِ الظُّهْرُ ذِرَاعاً مِنْ عِنْدِ الزَّوَالِ مِنْ أَجْلِ صَلَاةِ الْأَوَّابِينَ ٣٠٦٠

١. في وى، بث، بس، و الوافي : ويقتدي به، في الوافي : ووذلك لأنه مع الإمام يستظر الاجتماع، فهو في فرصة من الوقت،

۲. في دجن، : دتبدأه.

٣. التهذيب، ج ٢، ص ٢٦٤، ح ١٠٥٢، صعلَقاً عن محمد بن يحيى الوافي، ج ٧، ص ٢٦٢، ح ١١٠٣؛
 الوسائل، ج ٤، ص ٢٢٦، ح ٤٩٨٨.

في «بت»: «أن يبدأ الرجل».

٥. في منتقى الجمان، ج ١، ص ٤٢٤ : هـ.. المراد بصلاة الأوّابين نافلة الزوال، و الأوّابين : جمع أوّاب، و هو
الكثير الرجوع إلى الله تعالى بالتوجّه . و قيل : هو المطيع ، و قيل : هو المستج . قاله ابن الأثير في النهاية ،
ج ١، ص ٧٩ (أوب) .

٦. هكذا في وغ، ى، بث، بع، بغ، و الحجرية. و في وظ، بس، جن، و المطبوع و ظاهر الوسائل: + وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم، قال: قلت لأبي عبدالله 場: إذا دخل وقت الفريضة أتنفّل أو أبدأ بالفريضة الإلمكتوبة ـخ ل)؟ قال: إنّ الفضل أن تبدأ بالفريضة».

٤٨٨٩ / ٦ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ عُمَرَ ' بْنِ أَذَيْنَةَ، عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا ۗ أَنَّهُمْ سَمِعُوا أَبَا جَعْفَرِ ﷺ يَقُولُ:

وكَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ـ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ ـ لَا يُصَلِّي مِنَ النَّهَارِ حَتَىٰ تَزُولَ ٢٩٠/٣ الشَّمْسُ، وَ لَا مِنَ اللَّيْلُ ٩٠. الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ عَتَىٰ يَنْتَصِفَ اللَّيْلُ ٩٠. الشَّمْسُ، وَ لَا مِنَ اللَّيْلُ ١٩٠٠ مَعْنَىٰ هٰذَا لَا أَنْهُ لَيْسَ وَفْتَ صَلَاةٍ فَرِيضَةٍ وَ لَا سُنَّةٍ ؛ لِأَنَّ الأَوْقَاتَ كُلَّهَا قَدْ بَيْسَ وَفْتَ صَلَاةٍ فَرِيضَةٍ وَ لَا سُنَّةٍ ؛ لِأَنَّ الأَوْقَاتَ كُلَّهَا قَدْ بَيْسَ وَفْتَ صَلَاةٍ فَرِيضَةٍ وَ لَا سُنَّةٍ ، لِأَنَّ الأَوْقَاتَ كُلَّهَا قَدْ بَيْسَ وَفْتَ صَلَاةً فَرِيضَةً وَ لَا سُنَّةٍ ، لِأَنَّ الأَوْقَالَ وَ تَأْخِيرُهَا.

حه هذا، و التأمّل في الحديث الخامس و مقارنته مع الحديث الآتي المشتمل سنده على وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، يورث الظنّ القويّ بجواز النظر من «ابن أبي عمير، قبل «عن عمر بن أذينة» إلى «ابن أبي عمير» قبل «عن أبي أيّوب» فزيد ما بعده إلى «أن تبدأ بالفريضة» سهواً.

و أمّا احتمال سقوط هذه الزيادة من بعض النسخ، فضعيف جدّاً. نعم إن كان ترتيب الخبرين بعكس ما ورد في بعض النسخ؛ بأن كان الخبر المختصر مقدّماً على الخبر المفصّل، فأمكن القول بجواز النظر من وأن تبدأ بالفريضة، في الخبر الأوّل إلى وأن تبدأ بالفريضة، في الخبر الثاني، فكتب ما بعده.

بر راجع: الكافي، كتاب الصلاة، باب صلاة النوافل، ح ٥٥٦٠ الوافي، ج ٧، ص ٣٦٣، ح ٢٦٠٤؛ الوسائل،
 ج ٤، ص ٢٣٠، ح ٥٠٠٠؛ وفيه، ح ٤٩٩٩، إلى قوله: وأن تبدأ بالفريضة».

١. في (بث، بح، بخ): - (عمر).

٢. في الوافي و الوسائل و الاستبصار : - دمن أصحابناه .

٣. في (ج): - دما يصلّي،

٤. في دبس، و الوافي و التهذيب و الاستبصار : - «الآخرة».

في مرأة العقول: ويمكن أن يكون النوافل المبتدأة ليخرج الوتيرة، ويحتمل أن يكون حكمه 本之內 النبئ 編章 في ترك الوتيرة؛ لعلمه بأنّه يصلّي الصلاة الليل و الوتيرة لخوف تركها، و لعلّ الكليني جعل الوتيرة داخلة في تقديم النوافل».

٦. التهذيب، ج ٢، ص ٢٦٦، ح ١٠٦٠، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم؛ الاستبصار، ج ١، ص ٢٧٧، ح ١٠٠٤، بسنده عن عليّ بن إبراهيم والوافي، ج ٧، ص ١١٦، ح ٥٠٧٩، الوسائل، ج ٤، ص ٢٦٣، ح ٥٠٠٢.

٧. من قوله: ومعنى هذا الى قوله: وفلابأس اكلام المصنّف ٥٠ كما نصّ عليه في الوافي.

٨ في دبس» : دو أمّاه.

فَلَا بَأْسَ.

٤٨٩٠ / ٧ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ ، قَالَ :

قَالَ رَجُلٌ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ ﷺ: الْحَدِيثُ الَّذِي رُوِيَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ۗ أَنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَي الشَّيْطَانِ ١٩

قَالَ: «نَعَمْ، إِنَّ إِبْلِيسَ اتَّخَذَ عَرْشاً بَيْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ، فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَ سَجَدَ فِي ذَٰلِكَ الْوَقْتِ النَّاسُ، قَالَ إِبْلِيسُ لِشَيَاطِينِهِ: إِنَّ بَنِي آدَمَ يُصَلُّونَ لِي، ."

8٨٩١ / ٨. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ ذِيَادٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ رَاشِيدٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ رَاشِيدٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ رَاشِيدٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَسْلَمَ ، قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الثَّانِيﷺ: أَكُونُ فِي السُّوقِ، فَأَعْرِفُ الْوَقْتَ، وَ يَضِيقُ ۚ عَلَيَّ أَنْ أَذْخُلَ ۗ ، فَأَصَلِّىَ؟

١٠. قال ابن الأثير : وبين قرني الشيطان، أي ناحيتي رأسه و جانبيه. و قيل: القرن: القرق، أي حين تطلع

يتحرّك الشيطان و يتسلّط، فيكون كالمعين لها، و قبل: بين قرنيه، أُمّتيه الأوّلين و الأخرين. و كلّ هذا تمثيل لمن يسجد للشمس عند طلوعها، فكان الشيطان سوّل له ذلك، فإذا سجد لها كان كأنّ الشيطان

مقترن بها»، و قبل غير ذلك. راجع: النهاية، ج ٤، ص ٥٢ (قرن)؛ مرأة العقول، ج ١٤، ص ٤٦.

٢. التهذيب، ج ٢، ص ٢٦٨، ح ٢٠١٨، معلقاً عن عليّ بن محمّد، عن أبيه رفعه، قال: قال رجل الأبي
 عبدالله ١٤٤ : إنّ الشمس ... الوافي، ج ٧، ص ٣٤٧، ح ٢٠١١ ؛ الوسائل، ج ٤، ص ٣٣٥، ذيل ح ٥٠١٩.

٣. في (بخ، بس) و حاشية (بح): (أسد).

٤. في دى، بخ، و حاشية (بح): (حسين).

٥. في وظ، ى، بخ، و حاشية وبح، جن، و الوافي و الوسائل: «مسلم». و احتمال صحة الحسين بن مسلم و
 أنّه هوالذي عده البرقي و الشيخ الطوسي من أصحاب أبي جعفرالشاني على مغنى مغنى واجع: رجال البرقي، ص ٥٧؛ رجال الطوسي، ص ٧٤؛ الرقم ٥٥٤٠.

٦. في حاشية (جن): + (الوقت).

٧. في حاشية (بث) : (أفعل).

قَالَ: ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ يُقَارِنُ الشَّمْسَ فِي ثَلَاثَةِ أَحْوَالٍ: إِذَا ذَرَّتْ ۖ ، وَ إِذَا كَبَّدَتْ ۗ ، وَ إِذَا غَرَبَتْ ؛ فَصَلُ ۚ بَعْدَ الزَّوَالِ ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يُرِيدُ أَنْ يُوقِعَكَ ۗ عَلَىٰ حَدٍّ يَقْطَعُ بِكَ دُونَهُ ۚ ، . ٧

۱. في حاشية وبس»: ديفارق».

٢. في وى، و حاشية وبخ» : وإذا تحرّت، و في وبث، : وإذا ردّت، و في حاشية وبث، : وإذا بحرت، و في حاشية وبخ» : وإذا بحرت، و في حاشية وجن» : وإذا ترفّعت، و في الوسائل : وإذا نحرت، و قال الجوهري : وذَرّت الشمش تَذُرُّ دُرُوراً بالضمة : طلعت، (اجم : الصحاح، ج ٢، ص ٦٦٣ (فرر).

٣. (كَبُدَتْ، أي وصلت وسط السماء، يقال: كبد النجمُ السماء، أي توسّطها، و تكبدت الشمس، أي صارت في كبد السماء أي وسطها. راجع: الصحاح، ج ٢، ص ٥٣٥ (كبد).

٤. في (ي) و حاشية (بخ): (فتصلّي). و في حاشية (ظ): (فنصلّي).

٥. في وغ، بح، بس، و الوسائل : وأن يوقفك، و في وجن، : وأن يوقفك،

 آ. في الوافي: ولعل مراد الراوي أنّ اشتغالي بأمر السوق يمنعني أن أدخل موضع صلاتي فأصلّي في أوّل وقتها، فأجابه على بأنّ وقت الغروب من الأوقات المكروهة للصلاة، كوقتي الطلوع والقيام، فاجتهد أن لاتتأخر صلاتك إليه.

ويحتمل أن يكون مراده: آني أعرف أنّ الوقت قد دخل إلاّ آني لم أستيقن به يقيناً تسكن نفسي إليه حتّي أدخل موضع صلاتي فأصلّي، أ أصلّي علي هذا الحال، أم أصبر حتّي يتحقّق لي الزوال؟ فأجابه على: بأنّ وقت وصول الشمس إلى وسط السعاء هو وقت مقارنة الشيطان لها، كوقتي طلوعها وغروبها، فلا ينبغي لك أن تصلّي حتّى يتحقّق لك الزوال؛ فإنّ الشيطان يريد أن يوقعك على حدّ يقطع بك سبيل الحقّ دونه، أي يحملك على الصلاة قبل وقتها؛ لكيلا تحسب لك تلك الصلاة.

وذكر في مرآة العقول وجهاً ثالثاً، وهو قوله: «الثالث: أن يكون المراد بمقارنة الشيطان للشمس في تلك الأحوال تحرّكه ونهوضه وسعيه لإضلال الخلق، ففي الوقت الأوّل يحرّضهم على العبادة الباطلة، وفي الثاني والثالث يعوقهم عن العبادة الحقّة، فلا تؤخّر الظهر والمغرب عن أوّل وقتيهما بتسويل الشيطان، وصلّ إذا علمت الوقت. وفيه بعد، ولا يبعد أن يكون بالتأخير -كما هو ظاهر الخبر -للتقيّة.

قوله على: فإنَّ الشيطان يريد أن يعوقعك على حدّ يقطع بك دونه، أي يقطع الطريق متلبّساً بك دونه، أي عنده، والضمير راجع إلى الحدّه.

٧. الوافي، ج٧، ص ٣٤٧، ح ٢٠٧٢؛ الوسائل، ج٤، ص ٣٤٢، ح ٥٠٢٧.

## ١٢ \_ بَابُ مَنْ نَامَ عَنِ الصَّلَاةِ أَوْ سَهَا عَنْهَا

191/5

٤٨٩٢ / ١. عَلِي بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ ؟

وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ حَرِيزٍ، عَنْ زُرَارَةً:

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ﴿ ، قَالَ: وإِذَا نَسِيتَ صَلَاةً '، أَوْ صَلَّيْتَهَا بِغَيْرِ وُضُوءٍ ، وَكَانَ عَلَيْكَ قَضَاءُ صَلَوَاتٍ ، فَابْدَأُ بِأَوْلِهِنَّ '، فَأَذُنْ لَهَا ، وَ أَقِمْ ، ثُمَّ صَلَّهَا ، ثُمَّ صَلِّ مَا بَعْدَهَا بِإِقَامَةٍ إِقَامَةً ۚ لِكُلِّ صَلَاةٍ ».

وَ قَالَ أَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ﴿: ﴿ وَ إِنْ ۗ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ الظَّهْرَ ﴿ وَ قَدْ فَاتَتْكَ ۗ الْغَدَاةُ ۥ فَذَكَرْتَهَا ، فَصَلِّ الْغَدَاةَ ۗ أَيَّ سَاعَةٍ ذَكَرْتَهَا وَ لَوْ بَعْدَ الْعَصْرِ ۗ ، وَ مَتىٰ مَا ذَكَرْتَ صَلَاةً فَاتَتْكَ ، صَلَّيْتَهَا ﴾.

١. في دظ، و الوسائل، ح ١٠٥٦٨: «الصلاة».

۱. في قطه و الوسائل، ح ۱۰۵ : قالصلاه). ٢. في حاشية دجن» و الوافي : دبأولاهنّ».

٣. في موآة العقول، ج ١٥، ص ٥٩: وقوله ( عنوان عليه عليه عليه عليه عليه عليه الله عليه القضاء،
 فما ذكره الأصحاب من أن الأذان لكل الصلاة أفضل، لا يخلو من ضعف، و العمل بالعمومات بعد هذه

التخصيصات مشكل، فتأمّل،

في وبح، و الوافي : وقال، بدون الواو. و في التهذيب : وقال و، بدل وو قال،

٥. في دظ ، بح، : دفإن، .

٦. في دبث، : دفاقك، .

٧. في التهذيب: - والغداقه.

٨ في الحبل المتين، ص ٤٩٦ : وو المراد بقوله ١٤ : ولو بعد العصر، ما بعدها إلى غروب الشمس، و هو من
 الأوقات التي تكره الصلاة فيها، كما رواه معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله ١٤ لا صلاة بعد العصر حتى
 المغرب، فيستفاد منه أنّ قضاء الفرائض مستثنى من هذا الحكم».

**T97/**T

وَ قَالَ: وَإِنْ ' نَسِيتَ الظَّهْرَ حَتَىٰ صَلَّيْتَ الْعَصْرَ، ' فَذَكَرْتَهَا وَ أَنْتَ فِي الصَّلَاةِ، أَوْ

بَعْدَ فَرَاغِكَ ' ، فَانْوِهَا الْأُولَىٰ ، ثُمَّ صَلِّ الْعَصْرَ ، فَإِنَّمَا ' هِيَ أَرْبَعْ ' مَكَانَ أَرْبَعِ ، فَإِنْ '

ذَكَرْتَ أَنَّكَ لَمْ تُصَلِّ الْأُولَىٰ وَ أَنْتَ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ وَ قَدْ صَلَّيْتَ مِنْهَا رَكْعَتَيْنِ ، فَانْوِهَا '

الْأُولَىٰ ' ، ثُمَّ صَلِّ ' الرَّكْعَتَيْنِ الْبَاقِيَتَيْنِ ، وَ قُمْ ، فَصَلِّ الْعَصْرَ.

وَ إِنْ ' كُنْتَ قَدْ ' ا ذَكَرْتَ أَنَّكَ لَمْ تُصَلِّ الْعَصْرَ حَتَّىٰ دَخَلَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ، وَ لَمْ

١. في وغ ، ي ، بث ، بح، و حاشية وظ ، بخ ، جن، و الوسائل ، ح ١٨٧ : وإذا، .

٣. قال الشيخ البهائي: «قوله ٢٤ : أو بعد فراغك منها، صريح في صحة قصد السابقة بعد الفراغ من اللاحقة، وحمله الشيخ في الخلاف على ما قارب الفراغ و لو قبل التسليم، و هو كما ترى. و القائلون باختصاص الظهر من أوّل الوقت بمقدار أدائها، فصّلوا بأنّه إذا ذكر بعد الفراغ من العصر فإن كان قد صكرها في أوّل الوقت المشترك أو دخل و هو الوقت المشترك أو دخل و هو فيها أجزأته و أتى بالظهر أعادها بعد أن يصلّي الظهر، و إن كان صكرها في الوقت المشترك أو دخل و هو فيها أجزأته و أترباعه فلا يوجبون إعادة العصر كما هو ظاهر إطلاق هذا الخبر و غيره، و قال العلامة المجلسي: «قوله ١٤٤ : فانوها الأولى، لا يمخفى منافاته لفتوى الأصحاب، ولا بعد في العمل به بعد اعتضاده بظواهر بعض النصوص المعتبرة الأخر أيضاً». راجع: الخلاف، ج ١، ص ١٦٣، ذيل المسألة ١٢٩٤ الحيل المين، ص ٤٩٦.

٤. في «بث، بخ» : «فأتوها».

٥. في التهذيب : دفإنّها،

٦. في التهذيب: + دصلَّيتها،.

٧. في وظ، غ، ي، و حاشية وبخ، و الوسائل، ح ٥١٨٧ و التهذيب: وو إن، .

٨ في (بث، بخ) : (فأتوها).

٩. في التهذيب: - وفانوها الأولى.

١٠ . في الوافي و التهذيب : «فصلَ».

١١. في وظه : وفإنه.

١٢. في الوافي و التهذيب: - دقده.

٢. في الحبل العين ، ص ٤٩٦: وقوله ٢٤: وإن نسبت الظهر حتى صليت العصر ، إلى آخره ، يستفاد منه العدول بالنّبة لمن ذكر السابقة ، وهو في أثناء اللاحقة ، وهو ممّا لاخلاف فيه بين الأصحاب ، والحديث الحادى عشر دال عليه . والخبر الحادى عشر هو الخبر ٤٨٩٨ هنا .

تَخَفْ فَوْتَهَا، فَصَلِّ الْعَصْرَ، ثُمَّ صَلِّ الْمَغْرِبَ؛ وَ إِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ الْمَغْرِبَ، فَقُمْ، فَصَلِّ الْعَصْرَ؛ وَ إِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ مِنَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ ذَكَرْتَ الْعَصْرَ، فَانْوِهَا " الْعَصْرَ، ثُمَّ قُمْ، فَأَتِمَهَا رَكْعَتَيْنَ ۖ، ثُمَّ سَلَّمْ ۖ، ثُمَّ تُصَلِّى " الْمَغْرِبَ.

فَإِنْ ' كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ، وَ نَسِيتَ الْمَغْرِبَ، فَقَمْ، فَصَلِّ الْمَغْرِبَ؛ وَ إِنْ كُنْتَ ذَكَرْتَهَا وَ قَدْ صَلَّيْتَ مِنَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ ^ رَكْعَتَيْنِ، أَوْ قُمْتَ فِي الشَّالِثَةِ، فَانُوهَا ^ الْمَغْرِبَ، ثُمَّ سَلِّمْ، ثُمَّ قُمْ، فَصَلِّ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ.

وَ إِنْ ` ' كُنْتَ قَدْ نَسِيتَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ حَتّىٰ صَلَّيْتَ الْفَجْرَ، فَصَلِّ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ ' ' ؛ وَ إِنْ كُنْتَ ذَكَرْتَهَا وَ أَنْتَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَىٰ ' ' ، أَوْ فِي ' الثَّانِيَةِ مِنَ الْغَدَاةِ، فَانُوهَا الْعِشَاءَ ' ' ، ثُمَّ قَمْ، فَصَلِّ الْغَدَاةَ ، وَ أَذُنْ ، وَ أَقِمْ . ' '

۱. في دبث، بح، بس): - اصلً).

۲. في دى، بث ، جن، و الوسائل ، ح ٥١٨٧ : (فإن،

٣. في دبث، : دفأتوها، .

٤. في وبخ، و الوافي : وبركعتين، وفي التهذيب: -وثمَّ قم، فأتمَّها ركعتين،

٥. في دبث، بح، بخ، و الوسائل، ح ١٨٧٥: وتسلم،

٦. في دى، بس، جن، و حاشية دبث، و الوافي و التهذيب : (ثم صل، وفي دبث، بح): (ثم تصل).

٧. في دغ، ي، بث، بخ، بس، و حاشية (بح، و الوافي و التهذيب: ﴿ وَ إِنَّهُ.

٨ في (بث، بح): - (الآخرة).

۹. نی دبث: : دفأتوها: .

٠١. في «بث» و حاشية وغ، بخ» و الوسائل، ح ٥١٨٧: وفإن».

١١. في دبث، بخ، بس، : - والآخرة».

١٢. هكذا في وجن، والوسائل. وفي وظ، غ، بس، والوافي: «ركعة اولى». وفي «ى، بث، بح، بخ، والمطبوع:
 «ركعة الأولى». وفي التهذيب: «ركعة».

١٣. في وغ»: وو في». ١٤. في حاشية وبغ»: + والأخرة».

٥١. في الحبل العتين، ص ٤٩٧: وقوله ١٤٤٤: ثمّ قم فصلَ الغداة وأذن وأقم يعطي تأكّد الأذان والإقامة في حه

وَ إِنْ كَانَتِ الْمَغْرِبُ وَ الْعِشَاءُ الْآخِرَةُ ؟ قَدْ فَاتَتَاكَ جَمِيعاً، فَابْدَأُ بِهِمَا قَبْلَ أَنْ تُصَلِّى الْغَدَاةَ، ابْدَأُ بِالْمَغْرِبِ ؟، ثُمَّ ؟ الْعِشَاءِ ".

فَإِنْ ۚ خَشِيتَ ۗ أَنْ تَقُوتَكَ ۗ الْغَدَاةُ إِنْ بَدَأْتَ بِهِمَا ، فَابْدَأْ بِالْمَغْرِبِ، ثُمَّ بِالْغَدَاةِ ۗ ، ثُمَّ صَلِّ الْعِشَاءَ؛ فَإِنْ ` خَشِيتَ أَنْ تَقُوتَكَ ` الْغَدَاةُ إِنْ بَدَأْتَ ` لِللَّمَغْرِبِ ، فَصَلِّ الْغَدَاةَ ، ثُمَّ صَلِّ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ ، ابْدَأْ بِأَوْلِهِمَا ۗ ' لِأَنَّهُمَا جَمِيعاً قَضَاءً أَيَّهُمَا ذَكَرْتَ ، فَلَا تُصَلِّهُمَا اللَّهُمْنِ ، . ثَصَلِّهُمَا اللَّهُمْنِ ، . ثَصَلِّهُمَا اللَّهُمُنَا وَاللَّهُمْنِ ، .

حه صلاة الصبح، و يستفاد من إطلاق الأمر بالأذان والإقامة هنا عدم الاجتزاء بهما لو وقعا قبل الصبح، وإنّما ينصرفان إلى العشاء، كالركعة و ما في حكمهماه.

۱. في دبخ، : دو إن كان، .

٢. في (بخ، بس) و الوافي و الوسائل، ح ١٨٧ ٥ والتهذيب: - والآخرة،.

٣. في (جن): + (ثمّ بالغداة).

٤. في (غ، جن): + (صلَّى).

٥. هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي وظه والمطبوع: + والآخرة، وفي
 ٥٠): وبالعشاء الآخرة».

٦. في التهذيب : دو إنه .

٧. في (بث) : (حسبت).

٨ في التهذيب: + (صلاة).

٩. في وغ، بث، بس، و الوسائل، ح ١٨٧٥: والغداة،

١٠. في وظه و الوسائل، ح ١٨٧٥ و التهذيب : ﴿ و إِنَّ مَا

۱۱. في (بث: وأن يفوتك).

١٢. في قبس»: + وبها، فابدأ بالمغرب، ثمّ الغداة، ثمّ صلّ العشاء، فإن خشيت أن تفو تك الغداة إن بدأت.

١٣. في الوافي : وبأولاهما».

٤٤. في وظ، بح، جن، و الوافي : وفلا تصلّها، و في وي، : وفلا تصلّهما، و في وبس، : وفلا تصلّهها، و في حاشية وبخ، : وتصلّهما - تصلّها،

قَالَ: قُلْتُ: لِمَ ذَاكَ ٰ ؟ قَالَ: ولِأَنَّكَ لَسْتَ تَخَافُ فَوْتَهَا ۗ ٨٠ ۖ

٣٨٩٣ / ٢ . عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ ابْسِنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلَتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ الظُّهْرَ حَتَّىٰ دَخَلَ وَقْتُ ۗ الْعَصْرِ ؟

قَالَ: مِيَبْدَأُ بِالظَّهْرِ ۚ ، وَكَذٰلِكَ الصَّلَوَاتُ، تَبْدَأُ بِالَّتِي نَسِيتَ إِلَّا أَنْ تَخَافَ أَنْ يَخْرَجُ ۖ وَقْتُ الصَّلَاةِ ۚ ^ فَتَبْدَأُ بِالَّتِي أَنْتَ فِي وَقْتِهَا، ثُمَّ تَقْضِي ۚ الَّتِي نَسِيتَ، . ' ·

١. في الوسائل، ح ١٨٧٥: «ولم ذاك». و في الحبل المتين، ص ٤٩٧: «قوله ﷺ في آخر الحديث: أيهما ذكرت فلا تصلّهما إلا بعد شعاع الشمس، يعطي أن كراهة الصلاة عند طلوع الشمس يسمل قضاء الفرائض أيضاً... وقول زرارة: ولم ذاك؟ سؤال عن سبب التأخير إلى ما بعد الشماع، فأجابه ﷺ بأن كلاً من ذينك الفرضين لمّاكان قضاء لم يخف فوت وقته فلا يجب المبادرة إليه في ذلك الوقت المكروه، و فيه نوع من إشعار بتوسعة القضاء». و قال العلامة المجلسي في مرآة العقول: «ثمّ إنّ الخبر يدلّ على تقديم الفائنة على الحاضرة في الجملة، و قد اختلف الأصحاب فيه بعد اتّفاقهم على جواز قضاء الفريضة في كلّ وقت ما لم يتضيّق الحاضرة» ثم ذكر الاختلاف و رأيه في المسألة.

۲. في دبخ ، جن، و التهذيب : دفوته.

 ۲. التهذيب، ج ٣، ص ١٥٨، ح ٣٤٠، معلَقاً عن الكليني - الوافي، ج ٨، ص ١٠١٣، ح ٢٧٢٧؛ الوسائل، ج ٤،
 ص ٢٩٠، ح ١٩٥٧، و ج ٨، ص ٢٥٤، ح ١٠٥٨، و فيه، ج ٥، ص ٤٤٦، ح ٢٠٤٨، إلى قوله: وإقامة لكلّ صلاة).

٤. في الاستبصار : «عدّة من أصحابنا».

٥. في (بح): - (وقت).

٦. في التهذيب، ص ٢٦٨ : (بالمكتوبة).

٧. في وظه : وأن تخرج.

٨ في (جن) : (الصلوات).

٩. هكذا في وبغ، جن، و حاشية وظ، غ، بث، بح، و الوافي و الوسائل. وفي سائر النسخ والمطبوع: وشم تصلي،

١٠. التهذيب، ج ٢، ص ١٧٢، ح ٦٨٤، معلَّقاً عن الكليني؛ الاستبصار، ج ١، ص ٢٨٧، ح ١٠٥٠، بسنده حه

٣/٤٨٩٤ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنِ ابْنِ أَذَيْنَةَ، عَنْ زُرَارَةَ: عَنْ أَبِي جَعْفَرِ ﴿ اللَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ صَلَّىٰ بِغَيْرِ طَهُورٍ، أَوْ نَسِيَ ' صَلَوَاتٍ ' لَمْ يُصَلِّهَا، أَوْ نَامَ عَنْهَا ؟

فَقَالَ": رَيَقْضِيهَا إِذَا ذَكَرَهَا فِي أَيِّ سَاعَةٍ ذَكَرَهَا مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ '، فَإِذَا دَخَلَ وَقُتُ الصَّلَاةِ وَ لَمْ يُتَمَّ مَا قَدْ فَاتَهُ، فَلْيَقْضِ ' مَا لَمْ يَتَخَوَّفُ أَنْ يَدْهَبَ وَقْتُ هٰذِهِ الصَّلَاةِ التِّي قَدْ حَضَرَتْ، وَ هٰذِهِ أَحَقُّ بِوَقْتِهَا، فَلْيُصَلِّهَا '، فَإِذَا قَضَاهَا فَلْيُصَلِّ مَا ^ فَاتَهُ مِمَّا \* قَدْ مَضَىٰ، وَ لا يَتَطَوَّعْ بَرَكْعَةٍ حَتَىٰ يَقْضِىَ الْفَرِيضَةَ كُلَّهَا». ' '

حه عن الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد. النهذيب، ج ٢، ص ٢٦٨، ح ١٠٦٩، معلّقاً عن سهل بن زياد، مع اختلاف يسير و الوافي، ج ٨، ص ١٠١٢، ح ٢٦٢٤ الوسائل، ج ٤، ص ٢٩٠، ح ٥١٨٦.

۱. في دي: دو نسي،

٢. في التهذيب، ح ٣٤١ و ٦٨٥ : ٥ صلاة ١.

٣. في (ظ، بح» : (قال» . و في (جن» : - (فقال» .

٤. قال الشيخ البهائي: وقد يستفاد من الحديث عدم كراهة قضاء الصلاة في الأوقات المكروهة كطلوع الشمس و غروبها و قيامها، كما يشعر به قوله ﷺ: في أيّ ساعة ذكرها من ليل أو نهار. و لايخفى أنّ لقائل أن يقول: إنّه إنّما يدلّ على عدم التحريم، أمّا على عدم الكراهة فلا؛ لاحتمال أن يكون الصلاة في تلك الأوقات من قبيل الصلاة في الحمّام و صوم النافلة في السفر. و يستفاد من ظاهره أيضاً المضايقة في القضاء و عدم التوسعة فيه ... و عدم جواز النافلة لمن عليه فريضة، راجع: الحبل العين، ص 91.8.

٥. في التهذيب، ح ٦٨٥: دفليمض).

٦. في دبس، و الوافي: - دقد،

٧. في التهذيب، ح ٣٤١: وفليقضها، بدل وبوقتها فليصلُّها».

٨ في التهذيب، ح ٣٤١و ١٨٥: + وقد،

٩. في التهذيب، ح ٦٨٥: دفيما».

۱۰ التهذيب، ج ۲، ص ۱۷۲، ح ۱۸۵؛ و ج ۳، ص ۱۵۹، ح ۳٤۱، معلَقاً عن الكليني . وفيه، ج ۲، ص ٢٦٦، ح ۱۰۵۹؛ و الاستبصار، ج ۱، ص ۲۸٦، ح ۲۰۶۱، بسندهما عن ابن أبي عمير، مع اختلاف يسبر ، الوافي،

٤٨٩٥ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ
وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ جَمِيعاً ١، عَنِ الْقَاسِم بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، عَنْ أَبِيهِ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرِ ﴿ ، قَالَ : ﴿ إِذَا فَاتَتْكَ صَلَاةً ، فَذَكَرْتَهَا فِي وَقْتِ أُخْرَىٰ ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّكَ إِذَا صَلَّيْتَ الَّتِي فَاتَتْكَ ؛ فَإِنَّ الْأُخْرَىٰ فِي وَقْتٍ ، فَابْدَأُ بِالَّتِي فَاتَتْكَ ؛ فَإِنَّ اللَّهَ لَهُ وَ وَقْتٍ ، فَابْدَأُ بِالَّتِي فَاتَتْكَ ؛ فَإِنْ اللَّهَ لِهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ وَلَا اللَّهَ لَا يَقُولُ : ﴿ أَقِمِ ۖ الصَّلَاةَ لِذِكْرِى ﴾ ۗ وَ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّكَ إِذَا صَلَّيْتَ الَّتِي فَاتَتْكَ ، فَاتَتْكَ ، فَاتَتْكَ ، فَاتَتْكَ الَّتِي بَعْدَهَا، فَابْدَأُ بِالَّتِي أَنْتَ فِي وَقْتِهَا، فَصَلِّهَا، ثُمَّ أَقِمٍ ۖ الْأُخْرَىٰ ۗ ٩٠. 

فَاتَتْكَ ، فَاتَتْكَ الَّتِي بَعْدَهَا، فَابْدَأُ بِالَّتِي أَنْتَ فِي وَقْتِهَا، فَصَلِّهَا، ثُمَّ أَقِمٍ ۖ الْأُخْرَىٰ ٩٠.

٤٨٩٦ / ٥ . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيُّ، عَنْ مُعَلِّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْوَشَّاءِ، عَنْ
 أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ، قَالَ:

سَأَلَّتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ عَنْ رَجُل نَسِيَ صَلَاةً حَتَّىٰ دَخَلَ وَقْتُ صَلَاةٍ أُخْرى؟

حه ج ۸، ص ۱۰۱۱، ح ۲۷۲۰؛ الوسائل، ج ٤، ص ۲۷۶، ذيل ح ۱۵۱۶؛ و ص ۲۸۶، ذيل ح ۲۷۲، وج ۸، ص ۲۵۳، ذيل ح ۱۰۵۱؛ و ج ۸، ص ۲۵۱، ح ۲۵۱۱.

١. في «ظه: - (جميعاً».

لغي «بخ» و حاشية (غ» و الوافي و التهذيب : ﴿وَأَقِمِ﴾ .

٣. طه (٢٠): ١٤. و في مرآة العقول: «قوله تعالى: ﴿ وَأَقِمِ ٱلصَّلَوَةَ لِذِكْدِى ﴾ يدلَ الخبر على أنَ اللام للتوقيت، كما في قوله تعالى: ﴿ أَقِمِ ٱلصَّلَوَةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ ﴾ [الإسراء (١٧): ٧٨] و إضافة الذكر إلى الضمير إضافة إلى الفاعل، أي عند تذكيري إيّاك .

٤. في (غ): - (أقم). و في (بخ، بس): (فأقم).

ه. في الحبل المتين ، ص ٤٩٨: وقد دل الحديث على ترتّب مطلق الفائنة على الحاضرة، كما يقوله أصحاب المضايقة».

٦. التهذيب، ج ٢، ص ٢٦٨، ح ١٠٧٠؛ والاستبصار، ج ١، ص ٢٨٧، ح ١٠٥١، بسندهما عن القاسم بن عروة، عن أبي عروة، عن عبيد، عن زرارة، عن أبي جعفر الله عن القاسم بن عروة، عن عبيد، عن زرارة، عن أبي جعفر الله عن كلها مع اختلاف يسير والوافي، ج ٨، ص ١٠١١، ح ١٧٦٧؛ الوسائل، ج ٤، ص ٢٨٧، ذيل ح ٥١٠١؛ البحار، ج ٨٨، ص ٢٩٧، إلى قوله: وأقم الصلاة لذكري».

٧. في وظ ، ي، و حاشية وبس، : وعن أبي عبدالله على أنَّه سئل، و في وبح، : وعن أبي عبدالله على ، قـال : حه

فَقَالَ: ﴿إِذَا نَسِيَ الصَّلَاةَ أَوْ نَامَ عَنْهَا، صَلَىٰ حِينَ يَذْكُرُهَا، فَإِذَا ۚ ذَكَرَهَا وَ هُوَ فِي صَلَاةٍ، بَدَأُ بِالَّتِي نَسِيَ ؛ وَإِنْ ۖ ذَكَرَهَا ۗ مَعَ إِمَامٍ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ، أَتَمَّهَا بِرَكْعَةٍ، ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِب، ثُمَّ صَلَّى ۗ الْعَتَمَة ۗ بَعْدَهَا، وَ إِنْ ۚ كَانَ صَلَّى الْعَتَمَةَ وَحْدَهُ، فَصَلَىٰ مِنْهَا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ نَسِيَ الْمَغْرِبَ، أَتَمَّهَا بِرَكْعَةٍ، فَيَكُونُ ^ صَلَاةُ الْمَغْرِبِ ^ ثَلَاثَ رَكْعَاتِ، ثُمَّ يُصَلِّى الْعَتَمَةَ بَعْدَ ذٰلِكَه. • '

٤٨٩٧ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيىٰ:

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ﴿ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ الظَّهْرَ حَتَّىٰ غَرَبَتِ الشَّـمْسُ وَ قَدْ كَانَ صَلَّى الْعَصْرَ ؟

فَقَالَ: ‹كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ ﴿ ، أَوْ كَانَ أَبِي ﴿ يَقُولُ: إِنْ أَمْكَنَهُ أَنْ يُصَلِّيَهَا قَبْلَ أَنْ ٢٩٤/٣

جه سألته».

١. في وظ ، بخ ، بس، و الوافي : ﴿ وَإِنَّ . وَ فِي رَجِّن ، ﴿ وَإِذَا . وَ فِي حَاشِيةَ وَظُ ، ﴿ إِذَا ،

٢. في حاشية (جن) : (فإذا).

٣. في اظ، و التهذيب: + دو هو،.

٤. في اغ، بث، بس) : (و صلَّى).

٥. في حاشية (بح؟ : (العشاء). و (العتمة): الثلث الأول من الليل بعد غيبوبة الشفق، و تسمقي صلاة العشاء
 عتمة تسمية بالوقت. راجع: النهاية، ج٣، ص ١٨٠٠ لمسان العرب، ج١٢، ص ٣٨٦ (عتم).

٦. في (بث، و التهذيب : دفإن،

٧. في وبث: + والعشاء بعدها، و في حاشية وغ: + وبعدها،

٨ في وبس، والوافي و التهذيب : (فتكون).

٩. في وظ، ي، بخ، جن، والوافي و الوسائل : وصلاته للمغرب،

۱۰ التهذیب، ج ۲، ص ۲۲۹، ح ۲۹۱، معلقاً عن الحسین بن محمد، مع اختلاف یسیر - الوافی، ج ۸، ص ۱۰۱۲ و ۱۷۲۲ الوسائل، ج ٤، ص ۱۰۱۲ محمد ۱۰۱۸ .

يَفُونَهُ الْمَغْرِبُ، بَدَأُ بِهَا، وَ إِلَّا صَلَّى الْمَغْرِبَ، ثُمَّ صَلَّاهَاه. '

8٩٩٨ / ٧ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيُّ ، قَالَ :

سَالَتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ عَنْ رَجُلٍ أُمَّ قَوْماً ۚ فِي الْعَصْرِ ، فَذَكَرَ ـ وَ هُوَ يُصَلِّي ۚ ـ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ صَلَّى الْأُولِيٰ ؟

٤٨٩٩ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُنْمَانَ بْنِ عِيسى، عَنْ مَاعَة بْن مِهْرَانَ، قَالَ:

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُصَلِّيَ الصَّبْحَ حَتَّىٰ طَلَعَتِ الشَّمْسُ؟

قَالَ: ﴿ يُصَلِّيهَا حِينَ يَذْكُرُهَا ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَقَدَ ﴿ عَنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ حَتَّىٰ

١. في (غ، ي، بس، جن) و الوسائل و التهذيب : (أن تفوته).

٢٠ التهذيب، ج ٢، ص ٢٦٩، ح ٢٧٣، معلقاً عن محمد بن إسماعيل، مع اختلاف يسير و الوافي، ج ٨،
 ص ١٠١٢، ح ٢٧٢٣؛ الوسائل، ج ٤، ص ٢٨٩، ح ٥١٨٥.

٣. في اظ) و حاشية ابث) : ابقوم).

في الوافي و التهذيب، ص ١٩٧: + قبهم».

٥. في الوافي و التهذيب، ص ٢٦٩ : وو يستأنف، وفي التهذيب، ص ١٩٧ : وو استأنف،

أن التهذيب، ص ١٩٧: «وليستأنف العصر».

٧. في (غ، بث، بخ، بس) و الوافي و التهذيب: وو قد قضي القوم صلاتهم).

۸ التهذیب، ج ۲، ص ۲۲۹، ح ۲۰۱۲، معلّقاً عن عليّ بن إبراهیم. وفیه، ص ۱۹۷، ح ۷۷۷، بسسنده عن ابن أبی عمیر ۵ الوافی، ج ۸، ص ۱۰۱۳، ح ۷۸۲۰؛ الوسائل، ج ٤، ص ۲۹۲، ذیل ح ۱۸۹۵.

٩. قال الفيّومي : ورَفَد رَفْداً و رُقُوداً و رُقاداً: نام ليلاكان أو نهاراً، و بعضهم يخصه بنوم الليل، المصباح المنير، ص ٢٣٤.

طَلَعَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّاهَا حِينَ اسْتَيْقَظَ، وَ لَٰكِنَّهُ تَـنَحَىٰ عَنْ مَكَانِهِ ذَٰلِكَ، ثُمَّ صَلَىٰ ٢٠٠٢

٩/٤٩٠٠ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيَّ بْنِ النَّعْمَانِ ، عَنْ سَعِيدٍ الأَعْرَج ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبًا عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ يَقُولُ: «نَامَ رَسُولُ اللّٰهِ ﴾ عَنِ الصَّبْحِ، وَ اللّٰهُ ـ عَزَّ وَ جَـلَّ ـ أَنَـامَهُ ۗ حَـتّىٰ طَـلَعَتِ الشَّـمْسُ عَـلَيْهِ، وَكَـانَ ذٰلِكَ رَحْـمَةً مِنْ رَبُّكَ لِلنَّاسِ؛ أَلاَ تَرِىٰ لَوْ أَنَّ رَجُلًا نَامَ حَتّىٰ تَطْلُعَ ۖ الشَّمْسُ لَعَيَّرَهُ \* النَّـاسُ، وَ قَالُوا:

١. ربّما يظنّ تطرّق الضعف إلى هذا الخبر و أمثاله؛ لتضمّنها ما يوهم القدح في العصمة. دفعه الشهيد في ذكرى الشيعة ، ج ٢، ص ٤٤٣ بقوله : فإنّ الله تعالى أنام نبيّه لتعليم أمّته ، و لتأكل يعيّر بعضُ الأمّة بذلك ، و لم أقف على راد لهذا الخبر -هو خبر زرارة الذي نقله فيه -من حيث توهّم القدح في العصمة به ١٠ و للمزيد راجم: الخبل المتين ، ص ٤٩٤.

۲. الوافي، ج ۸، ص ۱۰۱۹، ح ۷۶۳۶؛ الوساتل، ج ۸، ص ۲۵۵، ح ۱۰۵۶۹؛ وص ۲۲۷، ح ۱۰۶۲۰؛ البحاد، ج ۱۷، ص۱۰۳ - ۹.

٣. في مرآة العقول، ج ١٥، ص ٦٥: وقوله على: أنامه، أقول: نوم النبئ على كذلك، أي فوت الصلاة، مما رواه
 الخاصة و العامة، و ليس من قبيل السهو و لذا لم يقل بالسهو إلا شاذ، و لم يسرو ذلك أحدكما ذكره
 الشهيد هي.

فإن قبل: قد ورد في الأخبار أنّ نومهﷺ مثل يقظته و يرى في النوم ما يرى في البـقظة فكـيف تــركﷺ الصلاة مع تلك الحال؟

قلت: يمكن الجواب عنه بوجوه: الأوّل: أنّ اطلاعه في النوم محمول على غالب أحواله، فإذا أراد الله أن يندمه كنوم سائر الناس لمصلحة فعل ذلك. الثاني 難لم يكن مكلفاً بهذا العلم كماكان يعلم كفر المنافقين و يعامل معهم معاملة المسلمين. الثالث: أن يقال: إنّه 難كان في ذلك الوقت مكلفاً بعدم القيام لتلك المصلحة و لا استبعاد فيه. و الأوّل أظهره.

٤. في البحار: (طلعت).

٥. التعيير: الذمّ، من العار، و هو السُّبّة و العيب، أو هو كلّ شيء يلزم به سُبّة أو عيب. راجع: لمسان العرب، حه

لَا تَتَوَرَّعُ لَ لِصَلَاتِكَ مَ فَصَارَتْ أُسْوَةً وَ سُنَّةً ، فَإِنْ قَالَ رَجُلَّ لِرَجُلٍ : نِمْتَ عَنِ الصَّلَاةِ ، قَالَ: قَدْ نَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَصَارَتْ أُسْوَةً وَ رَحْمَةً ؛ رَحِمَ اللَّهُ سَبْحَانَهُ ۖ بِهَا هٰذِهِ الْأَمَةَ .. \*

١٠١٠ / ١٠ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ "، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ حَرِيزٍ، عَنْ زَرَارَةَ وَ الْفُضَيْل:

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ﴿ فِي قَوْلِ اللهِ \* تَبَارَكَ اسْمُهُ: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِـثَاباً مَـوْقُوتاً﴾ \* قَـالَ: «يَـعْنِي مَـفْرُوضاً، وَ لَيْسَ يَعْنِي وَقْتَ فَوْتِهَا، إِذَا \* جَازَ

مه ج ٤، ص ٦٢٥ (عير).

١. في وبث، : ولا تتفرّغ،. و في وبخ، و حاشية وظ، : ولا تفرغ،. و في حاشية وغ، : وتفرع\_تفرغ.

٢. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت و الوافي والبحار . و في المطبوع : «لصلواتك» .

 ٣. الإشوة و الأشوة، بالكسر و الضمّ لغتان، و هي ما يأتسي به الحزين، أي يتعزّى به. و هي أيضاً: القُدْوة و الانتمام. قال العكرمة المجلسي: «و هنا يحتمل الوجهين، و الأوّل أظهر». راجع: الصحاح ، ج ٦، ص ٢٢٦٨ (أسا).

٤. في دي، بخ، بس، جن، - دسبحانه، .

٥. الوافي، ج ٨، ص ١٩، م. ٧٦٣٥، البحار، ج ١٧، ص ١٠٤، ح ١٠.

٦. حمّاد الراوي عن حريز هو حمّاد بن عيسى، و قد روى المصنّف عن عليّ إين إبراهيم)، عن أبيه، عن
 حمّاد [بن عيسى] عن حريز [بن عبدالله] في كثيرٍ من الأسناد، ويكون هذا الطريق من أشهر طرق الكلينيّ.
 راجع: معجم رجال الحديث ، ج ٤، ص ٣٧٧ ـ ٢٧٠، وص ٤٢٦ ـ ٤٤٩ ؛ و ص ٤٣٣.

و الظاهر زيادة دعن ابن أبي عمير، في السند، و لعلَ هذا الأمر ناشٍ من كثرة رواية عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد الّذي هو حمّاد بن عثمان.

و يؤيّد ذلك أنّ ذيل الخبر رواه الشيخ الطوسي في التهذيب، ج ٢، ص ٢٧٦، ح ١٠٩٨، بإسناده عن عليّ، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة و الفضيل .

٧. في وظه : وفي قوله ، ٨ النساء (٤): ١٠٣.

٩. في (بخ، بس) و حاشية (غ) و الفقيه و تفسير العيّاشي : (إن).

ذٰلِكَ الْـوَقْتُ، ثُـمَّ صَـلَّاهَا، لَمْ تَكُنْ 'صَلَاتُهُ ' مُؤَدَّاةً ''، وَ لَوْ كَانَ ذٰلِكَ ' كَذٰلِكَ ' لَهَلَكَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوْدَ اللهِ حِينَ صَلَّاهَا لِغَيْرِ وَقْتِهَا، وَ لٰكِنَّهُ ' مَـتَىٰ مَـا ' ذَكَرَهَا، صَلَّاهَاه. ^

قَالَ ﴿: ثُمَّ قَالَ: ﴿ وَمَتَىٰ مَا ` اسْتَيْقَنْتَ ، أَوْ شَكَكْتَ فِي وَقْتِهَا أَنَّكَ لَمْ تُصَلِّهَا، أَوْ فِي وَقْتِ فَوْتِهَا أَنَّكَ لَمْ تُصَلِّهَا ١ ، صَلَّيْتَهَا، فَإِنْ ١ شَكَكْتَ بَعْدَ مَا خَرَجَ وَقْتُ الْفَوْتِ، ٢٩٥/٣ فَقَدْ ١ دَخَلَ حَائِلٌ، فَلَا إِعَادَةً ١ عَلَيْكَ مِنْ شَكِّ حَتَىٰ تَسْتَيْقِنَ، فَإِنِ اسْتَيْقَنْتَ،

١. في (ظ، جن): (لم يكن).

٢. هكذا في معظم النسخ التي قوبلت و الوافي و الفقيه و تفسير العيّاشي. وفي وظا، والمطبوع: + دهـ ذه.
 وفي الفقيه وتفسير العيّاشي: (صلاة).

٣. في حاشية وبخ > : + (بعده > . و في الوافي : «أريد بالمؤدّاة معناها اللغوي ؛ أعني أعمّ من أن تكون في الوقت أو خارجه . و معنى الحديث أنّ من فاتته الصلاة لعذر من نوم أو غفلة أو سهو شمّ ذكرها خارج الوقت فقضاها فليس عليه من حرج ، وإن كان قد خرج وقت المعذور أيضاً > .

٤. في الوافي: - (ذلك).

٥. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت و الوافي و الفقيه و تفسير العيّاشي. و في المطبوع: - وكذلك،

٦. في دظ، : دلكن،

٧. في (بخ، جن): - (ما).

۸ الفقیه، ج ۱، ص ۲۰۲، ح ۲۰۱، معلَقاً عن زرارة والفضیل. تفسیر العیاشي، ج ۱، ص ۲۷۳، ح ۲۵۹، عن زرارة، عن أبي جعفر الله، وفيهما مع اختلاف يسير والوافي، ج ۸، ص ۱۰۰۵، ح ۲۷۱۰؛ الوسائل، ج ٤، ص ۱۳۸، ذیل ح ۲۷۳٤.

٩. في دبخ ، بس،: - دقال، .

<sup>•</sup> ١. هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب وفي «بح، بخ» والمطبوع والوسائل: - دما».

١١. في (بث، : دلم تصلُّ). وفي (بح): - دأنك لم تصلُّها).

۱۲. في وظ ،غ ، ي، و حاشية وبح، : دو إن، .

١٣. في وظ،غ، جن، و قده.

١٤. في وغ، بث، بح، : ﴿ وَ لَا إِعادة،

فَعَلَيْكَ أَنْ تُصَلِّيَهَا فِي أَيِّ حَالٍ 'كُنْتَ». '

٤٩٠٢ / ١١ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ۗ فِي رَجُلٍ نَامَ عَنِ الْعَتَمَةِ ، فَلَمْ يَقُمْ ۖ إِلَّا بَعْدَ انْتِصَافِ ۗ اللَّيْلِ، قَالَ: ويُصَلِّيهَا ، وَ يُصْبِحُ صَائِماً ٩٠.٦

### ١٣ \_ بَابُ بِنَاءِ مَسْجِدِ النَّبِيِّ 'مَلِيَّالُهُ

١ / ٤٩٠٣ . ١ . عَلِيَّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ٩ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى نَصْرِ ؛

وَ \* عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ

١. في (غ) : «حالة».

٢. التهذيب، ج ٢، ص ٢٧٦، ح ١٠٩٨، معلقاً عن عليّ بن إبراهيم والوافي، ج ٨، ص ١٠٠٥، ح ٧٦٠٧؛
 الوسائل، ج ٤، ص ٢٨٢، ح ١٤٥٨؛ البحار، ج ٨٨، ص ١٩٥، ذيل ح ١٨.

٣. في التهذيب : ﴿ وَ لَمْ يَقُّمْ ﴾ .

في حاشية وظ، بح، و الوسائل: «إلى انتصاف، بدل «إلا بعد انتصاف».

 ه. في الوافي: «الصوم محمول على الاستحباب؛ لخلق الخبر الآتي عنه». والخبر هي مرفوعة ابن مسكان المرويّة في التهذيب، ج ٢، ص ٢٧٦، ح ١٩٠٧. و العلامة المجلسي نسب الاستحباب في مرآة العقول إلى المشهور، ثمّ قال: «ذهب الشيخ و جماعة إلى الوجوب، سواء كان عمداً أو سهواً».

7. التهذيب، ج ٨، ص ٣٢٣، ح ١٢٠٠، معلّقاً عن الكليني و الوافي ، ج ٨، ص ١٠٠٦، ح ٧٦٠٨؛ الوسائل ، ج ٤، ص ٢١٦، ح ٤٩٥٧.

٧. في وظه : ورسول الله.

٨ في البحار : «الحسين». وهو سهو ،كما تقدُّم في الكافي، ذيل ح ٢٥٠ و ٥٢٥.

٩. في السند تحويل بعطف اعليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ا على اعليّ بن محمّد و محمّد

عَبْدِ اللَّهِ بْن سِنَانٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ﴿ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: وَإِنَّ رَسُولَ اللّهِ ﴿ ثَمْ إِنَّ الْمُسْجِدِ، فِالشَّعِدِ، ثُمَّ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ كَثُرُوا، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللّهِ، لَوْ أَمَرْتَ بِالْمَسْجِدِ، فَنَويَدَ فِيهِ، وَ بَنَاهُ ۗ بِالسَّعِيدَةِ ۚ ، ثُمَّ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ كَثُرُوا، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، لَوْ أَمَرْتَ بِالْمَسْجِدِ، فَزِيدَ فِيهِ، فَقَالَ: نَعَمْ، فَأَلُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، لَوْ أَمَرْتَ بِالْمُسْجِدِ، فَزِيدَ فِيهِ، فَقَالَ: نَعَمْ، فَأَمَرَ بِهِ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، لَوْ أَمَرْتَ بِالْأَنْفِى وَ الذَّكَرِ، ثُمَّ السُّنَدَ عَلَيْهِمُ الْحَرْ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، لَوْ أَمَرْتَ بِالْمُسْجِدِ، فَظُلُلَ، فَقَالَ: نَعَمْ، فَأَمَرَ بِهِ، فَأَلُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، لَوْ أَمَرْتَ بِالْمُسْجِدِ، فَظُلُلَ، فَقَالَ: نَعَمْ، فَأَمَرَ بِهِ، فَأَيْهِ مُوارِي ۚ مِنْ جُذُوع ُ التَّحْل، ثُمَّ طُرحَتْ عَلَيْهِ الْعَوَارِضُ ^ وَ الْخَصَفُ ^

حه بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصره؛ فيروي عن عبدالله بن سنان، أحمد بن محمّد بن أبي نصر و عبدالله بن المغيرة. راجع: معجم رجال الحديث، ج ٢، ص ٦١٤.

١. السَّمِيط و السُّمَيط ، كزبير : الآجُرّ بعضه فوق بعض . راجع : القاموس المحيط، ج ١ ، ص ٩٠٧ (سمط).

٢. في وظ، بث، : و أمر به، و في الوسائل : - وفأمر به، .

٣. في وبح، : وفيناه، و في الوافي و المعاني: وو بني،

غ. في المعاني : «بالصعيدة». و «السّعِيدة»: اللِّبنة أو ثلثها، وهي التي يبنى بها، المضروبة من الطين مربّعة.
 راجع: لسان العرب ، ج ٣، ص ٢١٥؛ القاموس المحيط، ج ١، ص ٤٢١ (سعد).

٥. في (بث) : دو أمر).

٦. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت و الوافي و الوسائل و البحار و التهذيب و المعاني. وفي المطبوع:
 وسواره و «السواري»: جمع سارية، و هي الأسطوانة، و قال العكامة الفيض: «السواري من الخشب: ما يوضع في الطول». راجع: النهاية، ج ٢، ص ٣٦٥ (سرى).

٧. «الجُذُوع»: جمع الجِذْع، و هو ساق النخلة، و يسمّى مسهم السقف. راجع: المصباح المنير، ص ٩٤
 (جذع).

٨ عوارض البيت: خشب سقفه المُعَرَّضة، أي الموضوعة عرضاً، و الواحدة: عارضة. راجع: لسان العرب،
 ج٧، ص ١٨١ (عرض).

٩. والخَصَفَ : الجُلَّة التي يُكُنِّز فيها التمر ، وكأنَّه فَعَلُّ بمعنى مفعول ؛ من الخَصْف ، و هو ضمّ الشيءه

حه إلى الشيء؛ لأنّه شيء منسوج من الخُوص، و هو ورق النخل. و الظاهر أنّ المرادبه همنا ورق النخل. راجع: النهاية، ج ٢، ص ٣٧(خصف).

١. والإذْ عِرُه : حشيشة طيّبة الرائحة تُسقّف بها البيوت فوق الخشب راجع : النهاية، ج ١ ، ص ٣٣ (إذخر).

٢. في (غ، بح) : (حتَّى أصابهم).

٣. في (بح) : (المطر) . و في حاشية (بح) : (أمطار) .

٤. «يَكِفُ» أي يقطر، يقال: وَكَفَ البيتُ وَكَفًا، أي قَطَرَ. راجع: الصحاح، ج ٤، ص ١٤٤١ (وكف).

٥. «العَرِيشُ»: ما يستظل به. قال الجوهري: «العَرِيش: خيمة من خَشَب و ثُمام، و الجمع: عُرْش، و منه قبل لبيوت مكة: العُرْش؛ لأنّها عيدانٌ تنصب و يُظلّل عليها». راجع: الصحاح، ج٣، ص ١٠١٠؛ لسان العرب، ج١، ص ٣١٤؛ لسان العرب، ج١، ص ٣١٤ (عرش).

٦. في الوسائل: - درسول الله.

٧. في دبخ، : «قامته». و في المعانى : «قدر قامة».

٨ في وظ ،غ ، بث، و حاشية وبح، و الوسائل : ﴿ وَكَانِهِ .

٩. وترّبِضُ عَنْزِه ، أي مأواها و مرجعها الذي تربِض فيه ، أي تقيم . راجع : الصحاح ، ج ٣، ص ١٠٧١؛ النهاية ، ج ٢ ، ص ١٨٤ (ربض) .

١٠. والعَنْزُى: الماعِزة، وهي الأنثى من المَعْز . راجع: الصحاح ، ج ٣، ص ٨٨٧ (عنز).

١١. في وظ ، ي، و الوافي و الوسائل و والبحار والتهذيب و المعاني: وفإذاه.

١٢. في وغ، بث، بح، : «قال و، بدل (و قال». و في دجن، و حاشية دبس، : + او،

۱۳. في (بخ) و الوافي : «الأنثى و الذكر». ١٤ . في دى، و حاشية «بخ» : «مختلفتان».

10. التهذيب، ج ٣، ص ٢٦١، ح ٧٣٨، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. معاني الأخبار، ص ١٥٩، ح ١، بسنده م

٢/٤٩٠٤ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَسْجِدِ الَّذِي أُسْسَ عَلَى التَّقُوىٰ ٢؟ قَالَ ٣: دَمَسْجِدُ قُبَاءً . °

حه عن إبراهيم بن هاشم وأيّوب بن نوح، عن عبدالله بن المغيرة، وفيهما مع اختلاف يسمير . الوافي، ج ٧، ص ٤٩٢، ح ٢٤٢٠؛ الوسائل، ج ٥، ص ٢٠٥، ح ١٣٣٩؛ البحار، ج ١٩، ص ١١٩، ح ٣.

١. هكذا في حائية وبع والوسائل، و في وظ، ى، بث، بع، بغ، بس، جن و و المطبوع: + وبن عيسى ». و هو سهو؛ فإنّ حمّاداً المتوسّط بين الحلبي و ابن أبي عمير، هو حمّاد بن عثمان؛ فقد روى محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان كتاب عبيدالله بن عليّ الحلبي و طريق عليّ [ين إبراهيم]، عن أبيه، عن [محمّد] بن أبي عمير، عن حمّاد [بن عثمان]، عن [عبيدالله بن عليّ] الحلبي، أشهر طرق الكليني بعد طريقة إلى السكوني. راجع: رجال النجاشي، ص ٣٠٠، الرقم ٢١٢؛ الفهرست للطوسي، ص ٣٠٥، الرقم ٢١٧؛ معجم رجال الحديث، ج ٦، ص ٤٦٠؛ وص ٤٢٩؛ عدم.

و المحتمل تفسير حمّاد المطلق الوارد في السند بابن عيسى سهواً، ثمّ إدراج التفسير في المتن في الاستنساخات التالية بتخيّل سقوط منه.

و يؤيد ذلك أنّ الخبر رواه الشيخ الطوسي في التهذيب، ج ٣، ص ٢٦١، ح ٧٣٦ باسناده عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي.

٢. في تفسير العيّاشي، ح ١٣٥: + دمن أوّل يوم.

٣. في وظ، ي، بث، بخ، و الوسائل و البحار و تفسير العيّاشي، ص ١٣٥ : وفقال،.

قباء، موضع بقرب مدينة النبئ ﷺ من جهة الجنوب نحو ميلين، وهو بضم القاف، يقصر و يمد،
 وبصرف ولا يصرف . المصباح العنير، ص ٤٥٩ (قبو).

٥. الكافي، كتاب الحجّ، باب إتيان المشاهد وقبور الشهداء، ضمن ح ٢٩١٨؛ وكامل الزيارات، ص ٢٤، الب ٦، ضمن ح ٢١، وص ٢٥، نفس الباب، ضمن ح ٣٠؛ والتهذيب، ج ٦، ص ١٧، ضمن ح ٢٨، بسند آلب ٦، ضمن ح ١٤، فسير العياشي، ج ٢، ص ١١١، ح ١١٥، عن الحلبي، عن أبي عبدالله ﷺ؛ وفيه، ح ١٠، عن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبدالله ﷺ؛ تفسير القميّ، ج ١٠ ص ١٣٠، عن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبدالله ﷺ؛ تألي المعموم ﷺ؛ اللغقية، ج ١، ص ٢٧٥، ذيل ح ٢٨٦، وفي الشلائة الأخيرة مع اختلاف يسير والوافي، ج ١٤، ص ١٣٥، م ١٣٥، ح ٢٤٠، الوسائل، ج ٥، ص ٢٨٥، ح ٢٥٦٣؛ البحار، ج ١٨٠ ص ٢٠٥٠، ح ٢٠٥٠.

### ٤٩٠٥ / ٣. أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ وَ غَيْرُهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدُ ا ، عَنْ عَلِيُّ بْنِ

 ١. هكذا في ور، بذا وحاشية وبطاء. وكذا نقله العلامة المحقّق الشبيري الزنجاني - دام ظلّه - من نسخة رمن عنها بوخ و كذا من نسخة كانت عند السيّد الروضاتي نقلاً من بعض النسخ . و في وظا،غ ،ى ، بث، بح، بخ، بس، جن و المطبوع والوسائل: وأحمد بن محمّده.

و الصواب ما أثبتناه؛ فإنّ عليّ بن إسماعيل الرواي عن محمّد بن عمرو بن سعيد، هو عليّ بـن السـندي الذي روى محمّد بن الحسن الصفّار عنه كتاب محمّد بن عمرو بن سعيد الزيّات، كما في رجال النجاشي، ص ٣٦٩، الرقم ٢٠٠١، و الفهرست للطوسى، ص ٣٨٨، الرقم ٥٩٤.

و ما ورد في مطبوعة وجال الكنثي ، ص ٥٩٨ ، الرقم ١١١٩ من أنَّ عليّ بن إسماعيل هو عليّ بن السدى ، سهو ، كما ورد السندي ـ على الصواب ـ في بعض نسخ رجال الكثي .

و منا يدلّ على ذلك ما تقدّم من رجال النجاشي و الفهرست للطوسي و مقارنته مع ما ورد في بعائر الدرجات، ص ١٦٧، ح 79 ص ١٣٨، ح 19 ص ١٣٩، ح 19 و ص 119 و ص 119 و ص 119 و من رواية الصفّار، عن عليّ بن إسماعيل، عن محمّد بن عمرو الزيّات.

هذا، وقد روى أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد [بن يحيى بن عمران]، عن عليّ بن إسماعيل أو عن عليّ بن إسماعيل أو عن عليّ بن السندي، عن محمّد بن عمرو الزيّات أو محمّد بن عمرو بن سعيد، في الأمالي للصدوق، ص ١٢٢، المجلس ٢٩٠ و ٢٠ و ص ١٣٤، ح ١٣ الخصال، ص ٥٤٠ المحمل، ص ٥٤٠ علا و ص ٢٣٤، ح ١٣ و معاني الأخياد، ص ٢١٧، ح ١٠ كما روى أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن عليّ بن السندي أو عن عليّ بن إسماعيل عن بعض رواةٍ آخرين . أنظر على سبيل المثال: التهذيب، ج ١، ص ٢٠٠ ح ٩٠ و ص ٢٠٠ م ٢٠٠٠.

و أمّا توسّط أحمد بن محمّد بين أحمد بن إدريس و عليّ بن إسماعيل هذا، فلم يثبت.

لايقال: إنَّ الخبر يأتي في الكافي، ح ٨١١٤، وقد رواه محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن إسماعيل، عن محمّد بن عمرو بن سعيد، عن موسى بن بكر، فكيف يمكن الجزم بصحّة المحمّد بن أحمد، في ما نحن فيه.

فائه يقال: روى محمّد بن يحيى [العطّار]، عن محمّد بن أحمد [بن يحيى بن عمران]، عن عليّ بن إسماعيل، أو عن عليّ بن السندي، عن محمّد بن عمرو بن سعيد أو محمّد بن عمرو الزيّات، في شواب الأعمال، ص ١١٥، ح ٢٢ و ص ١٩٥١، ح ٤؛ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِ و بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ أَكَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ الأَعْلَىٰ مَوْلَىٰ آلِ سَام، قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ كَمْ كَانَ مَسْجِدُ رَسُولِ اللهِ ﴿ ؟ قَلْتُ لِأَبِي اللهِ اللهِي اللهِ اللهِ

هه معاني الأخيار، ص ٢١٧، ح ١؛ و ص ٤٠٥، ح ٧٩؛ فلا تطمئنّ النفس بصحّة ما أشرت إليه، بـل احتمال التحريف فيه قويّ جدّاً؛ لكثرة روايات محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد الموجبة للتقدّم و التأخّر في عنوان ومحمّد بن أحمد».

ئمّ إنّ الخبر رواه الشيخ الطوسي في التهذيب، ج ٣، ص ٢٦١، ح ٧٣٧، بإسناده عن محمّد بن أحمد، عن عليّ بن إسماعيل، عن محمّد بن عمرو بن سعيد، قال: حدّثني موسى بن أكبِل، و هذه قرينة أخرى على صحّة ما أثبتناه.

و أتما ما ورد في الكافي، ح ٨١١٤، من موسى بن بكر بدل موسى بن أكيل، فالظّاهر أنّه مصحّف؛ فقد روى محمّد بن أحمد، عن عليّ بن السندي، عن محمّد بن عمرو بن سعيد، عن موسى بن أكيل، في الخصال، ص ٤٠- ٢٧. و لم نجد رواية محمّد بن عمرو، عن موسى بن بكر في موضع .

١. في وظ ، غ ، ى ، بح ، بس ، وحاشية (جن) و الوسائل و الغقيه : «مكترة» . و في «بث و الوافي و الكافي ، ح كا ١٨ و التهذيب : «مكترأ» . و في حاشية «ظ» : «تكسير» . و في مرأة العقول ، ج ١٥ ، ص ١٨: «قوله بلا : والتهذيب : «مكترأ» . و في حاشية «ظ» : «تكسير» . و في محرأة العقول ، ج ١٥ ، ص ١٨: «قوله بلا : تكسيراً ، أي كان هذا حاصل ضرب الطول في العرض ، فاستعمل لفظ التكسير في الضرب مجازاً . و في بعض النسخ : مكترة ، فيحتمل أن يكون إشارة إلى ذراع مخصوص ، كما ذكره المطرزي ، حيث قال في المغرب: الذراع المكترة ست قبضات ، و هي ذراع القامة ، و إنّما وصفت بذلك؛ لأنّها نقصت عن ذراع الملك بقبضة ، و هو بعض الأكاسرة لاكسرى الأخير ، و كانت ذراعه سبع قبضات» . واجع أيضاً : المغرب ، ص ١٧٤ (ذرع) .

۲. الكافي، كتاب الحج، باب المنبر والروضة ومقام النبي الشهر، حداد، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد؛ التهذيب، ج ٣، ص ٢٦١، ح ٢٧٧، معلقاً عن محمد؛ بن أحمد، عن عليّ بن إسماعيل. الفقيه، ج ١، ص ٢٧٦، ح ١٤٣٩٤؛ الوسائل، ص ٢٧٩، ح ١٣٦٠، ح ١٤٣٩٤؛ الوسائل، ج ٥، ص ٢٨٣، ح ٢٥٥٨.

### ١٤ \_ بَابُ مَا يَسْتَتِرُ بِهِ الْمُصَلِّي مِمَّنْ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ

١ / ٤٩٠٦ / ١ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ
 مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: وكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَجْعَلُ الْعَنَزَةَ ' بَيْنَ يَدَيْهِ إِذَا صَلَّىٰ». '

٢ / ٤٩٠٧ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ، عَنِ ابْنِ مِسْكَانَ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ:

٣٩٧/٣ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿، قَالَ: «كَانَ طُولُ رَحْلٍ ۚ رَسُولِ اللهِ ﷺ ذِرَاعاً، وَكَانَ إِذَا ۗ صَلَّىٰ وَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ يَسْتَتِرُ ۚ بِهِ مِمَّنْ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ، . ٧

١. «العنزة»: أطول من العصاو أقصر من الرمح، في طرفها الأسفل زُجَ كرُجُ الرمح يتوكاً عليها الشيخ الكبير، أو هي عصاً في قدر نصف الرمح أو أكثر شيئاً، فيها سنان عثل سنان الرمح. قال العلامة المجلسي: «كأنه كان ينصبه عموداً على الأرض، لا أنه يضعه بعرض؛ لما يشعر به رواية أبي بصير الآتية، و يدل على استحباب اتّخاذ المصلّي سترة و قد أجمع أصحابنا على ذلك، و قدرت بمقدار ذراع تقريباً». راجع: لمسان العرب، ج ٥، ص ٣٨٤.

٢. التهذيب، ج ٢، ص ٢٢٣، ح ٢٣١٦؛ والاستيصار، ج ١، ص ٤٠٦، ح ١٥٤٨، معلّقاً عن أحمد بن محمّد
 الوافي، ج ٧، ص ٢٨١، ح ٢٠٦١؛ الوسائل، ج ٥، ص ١٣٦، ح ١٦٣؟ البحار، ج ١٦، ص ٢٦٣، ح ٥٧.
 في وبخ، بس: - وبن سعيد».

والرّحل، للبعير، كالسرج للفرس. قال العلامة الفيض: وأريد بالرحل رحل البعير، و أريد بطوله ارتفاعه
من الأرض، أعني السّمَك، وفي هامش العطبوع: وولعل العراد برحل رسول ا能業 ما يستصحبه من
العود واضعاً بين يديه، راجم: النهاية، ج ٢، ص ٢٠٩ (رحل).

٥. في دظ، ي، : دفاذا، بدل دو كان إذا، . وفي دبح، و حاشية دبس، جن، و الوسائل : دفإذاكان، .

٦. في البحار : (ليستتر).

٧. التهذيب، ج٢، ص ٣٢٢، ح ١٣١٦؛ والاستبصار، ج١، ص ٤٠٦، ح ١٥٤٩، معلَّقاً عن الحسين بن حه

٣/٤٩٠٨ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُنْمَانَ بْنِ عِيسىٰ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ، قَالَ:

سَأَلَتُ أَبًا عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ عَنِ الرَّجُلِ: هَلْ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ شَيْءٌ مِمَّا ١ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ ٣٠٠ فَقَالَ ٣: وَلَا يَقْطَعُ صَلَاةَ الْمُؤْمِن ۚ شَيْءٌ ٥، وَ لَكِن ادْرَؤُوا ۚ مَا اسْتَطَعْتُمْه. ٧

٤٩٠٩ / ٤ . وَ فِي رِوَايَةٍ \* ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

المالية المالي

حه سعيد. وفي التهذيب، ج ٢، ص ٢٣٠، ذيل ح ٩٠٦؛ والاستبصار، ج ١، ص ٣٩٨، ذيل ح ١٥٢١، معلقاً عن ابن مسكان، عن أبي بصير، من دون الإسناد إلى أبي عبدالله عظة، مع اختلاف يسير. راجع: التهذيب، ج ٢، ص ٣٣، ح ٢٦؛ والاستبصار، ج ١، ص ٢٥١، ح ٢٠٠ و الوافعي، ج ٧، ص ٤٨١، ح ٢٤٠٠؛ الوسائل، ج ٥، ص ١٦٢، ح ١١٤٠؛ البحار، ج ١١، ص ٢٦٠، ح ٥٨.

۱. في (بث) و حاشية وظ، بخ، بس، جن، دممّن،

٢. في الوافي و التهذيب، ص ٣٢٢ و الاستبصار، ص ٤٠٦ : (به) بدل (بين يديه).

٣. في (ظ) و حاشية (بح): (قال).

في وبخ، بس، و حاشية وظ، : وصلاته، بدل وصلاة المؤمن، وفي الوافي والكافي، ح ٥٢١٢ والتهذيب
 والاستبصار: وصلاة المسلم،

٥. في (بخ): + (ممّا يمرّ به).

آ. قال العلامة الفيض: «الدرء: الدفع؛ يعني ادفعوا آفة الماز بالاستتار». و قال العلامة المجلسي: «قوله 45:
 و لكن ادرؤوا، أي ادفع المازكما فهمه الأصحاب ... أقول: و يمكن أن يكون المراد دفع ضرر مرور الماز بالسترة، كما يدلّ عليه الخبر الثاني». راجع: النهاية ، ج ٢، ص ١٠٩ (درأ).

٧. التهذيب، ج ٢، ص ٢٣٢، ح ٢٣١، والاستيصار، ج ١، ص ٢٠٦، ح ٢٥٥١، معلقاً عن أحمد بن محمد. وفي الكافي، كتاب الصلاة، باب ما يقطع الصلاة من الضحك والحدث ...، صدر ح ٢٠١١، والتهذيب، ح ٢، ص ٣٠٦، كتاب الصلاة، باب ما يقطع الصلاة من الضحك والحدث ...، صدر ح ٢٠١٠، مع اختلاف يسير. ح ٢، ص ٣٦٣، صدر ح ٢٠١٢، والاستيصار، ج ١، ص ٢٠٥، وفيهما بسند آخر عن جعفر بن قرب الإسناد، ص ١١١، ح ٣٩٢، مع اختلاف. الجعفريات، ص ٥٠، وفيهما بسند آخر عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي هي و و و و الرواية في الأخير: ولا يقطع الصلاة شيء وادرؤوا ما استطعته، والوفي، ج ٧، ص ٣٤٠، ح ٢٠١٥.

٨ يحتمل أن يكون دوفي رواية ابن مسكان الغه من كلام عثمان بن عيسى، فيكون السند معلَّقاً على ح

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ مَالَ: ﴿ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ ۚ الْاَكْلُبُ، وَ لَا حِمَارٌ، وَ لَا امْرَأَةً، وَلَكِنِ اسْتَتِرُوا بِشَيْءٍ، فَإِنْ ۖ كَانَ بَيْنَ يَدَيْكَ قَدْرُ ذِرَاعٍ رَافِعاً مِنَ الأَرْضِ، فَقَدِ اسْتَتَرَّتُ». "

قَالَ الْكُلَيْنِيُّ ؟ وَ الْفَضْلُ ° فِي لَهٰذَا أَنْ تَسْتَتِرَ " بِشَيْءٍ ، وَ تَضَعَ ' بَيْنَ يَدَيْكَ^ مَا تَتَّقِي ^ بِهِ مِنَ ` الْمَارُ ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُ ' ( ، فَلَيْسَ بِهِ ١ ا بَأْسُ ؛ لِأَنَّ الَّذِي يُصَلِّي لَهُ " الْمُصَلِّي أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِثَنْ \* لَ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَ لٰكِنْ \* ا ذٰلِكَ أَدَبُ الصَّلَاةِ وَ تَوْقِيرُ هَا. " ا

حه سابقه، كما فهمه الشيخ الحرّ في الوسائل ، ج ٥، ص ١٣٤، ح ٦١٣٦، و كذا العكرمة المجلسي في البحاد ، ج ٨٣، ص ٢٩٩، ذيل ح ٧، كما يحتمل أن يكون ذيل الخبر من كلام الكليني نفسه، فيكون مرسلاً.

١. في (خ) : – (شيء) .

۲. في (غ، بث، بس) و حاشية (بح) و الوسائل : ﴿ و إنَّ .

التهذيب، ج ۲، ص ۳۲۲، ح ۱۳۱۹، معلقاً عن ابن مسكان، مع اختلاف يسير و الوافي، ج ۷، ص ٤٨٣،
 - ۲۶۰۶؛ الوسائل، ج ٥، ص ١٣٤، - ٣٦١٦؛ البحار، ج ٨٣، ص ٢٩٩، ذيل ح ٧.

٤. في وظ، غ،ى، بث، بس، و الوسائل: - وقال الكليني،

٥. في الوافي : «الفضل» بدون الواو .

٦. في دي، بح، بخ، جن، و الوافي : وأن يستتر،.

٧. في (ى، جن) و حاشية (بخ) و الوافي : (و يضع). و في (بخ) : (و وضع).

٨ في (بخ، جن) و حاشية (ظ) والوافي : (يديه) . و في حاشية (بس) : (يدك).

٩. في دى، بح، بخ، بس، و الوافي : دما يتّقى، وفي دبث، : دما يبقى،

١٠. في الوافي: - دمن.

۱۱. في دي، بث، بخ، جن، و الوافي : دلم يفعل،.

۱۲. في دغه: - دبهه.

۱۳. في دي، و حاشية دبخ، : دبه.

١٤. في دغ، و حاشية (بح، بس، : دممًا).

١٥. في دغ، بث، جن، : دلكن، بدون الواو.

١٦. الوافي ، ج٧، ص ٤٨٤، ذيل ح ١٤٠٧؛ الوسائل ، ج٥، ص ١٣٥ ، ذيل ح ١١٣٦.

٤٩١٠ / ٥ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ رَفَعَهُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

دَخَلَ أَبُو حَنِيفَةَ عَلَىٰ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ ، فَقَالَ لَهُ: رَأَيْتُ ابْنَكَ مُوسَى ﴿ يُصَلِّي وَالنَّاسُ يَمُرُّونَ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَلَا يَنْهَاهُمْ ﴿ وَفِيهِ مَا فِيهِ ٢ ؟

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ : «ادْعُوا لِي مُوسىٰ، فَدُعِيَ، فَقَالَ لَهُ": يَا بُنَيَّ، إِنَّ أَبَا حَنِيفَةً يَذْكُرُ أَنَّكَ كُنْتَ ۚ تُصَلِّى ۗ وَ النَّاسُ يَمُرُّونَ بَيْنَ يَدَيْكَ، فَلَمْ تَنْهَهُمْ ۗ ؟ ٤٠.

فَقَالَ: نَعَمْ، يَا أَبْتِ ' إِنَّ الَّذِي كُنْتُ أُصَلِّي ^ لَهُ كَانَ أُقْرَبَ إِلَيَّ مِنْهُمْ، يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ: ﴿وَ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾ \*.

قَالَ: فَضَمَّهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ﴿ إِلَىٰ نَفْسِهِ ، ثُمَّ قَالَ: «يَا بُنَيَّ ١٠ بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي ، يَا مُوَدَّعَ ١١ الْأَسْرَارِ ، ١٢

\_\_\_\_

١. في دظ، : دو لا ينهاهم، .

 ٢. في مرآة العقول: وقوله: فيه ما فيه، أي في هذا الفعل ما فيه من الكراهة، أو فيه ه فيه من ظن الإمامة، و الأن ل أظه ».

٣. في دظ، غ، بث، بس، جن، و الوافي و الوسائل: - دله،

. ع. في دظ، بح، والاختصاص: - دكنت.

٥. في حاشية (بح، جن) والوسائل : (صلّيت).

٦. في وغ، ي، و حاشية وبث، و الوافي : وفلم تنهاهم، و في حاشية وبح، و الاختصاص: وفلا تنهاهم،

ب. هكذا في دى، بث، بخ، بس، جن، و الوافي والوسائل والبحار. و في وظ، غ، و حاشية وبث، جن، ويا
 أباء، و في وبح، و المطبوع: ويا أبة.

٨ في (بح) : (صلّيت).

۹.ق(۵۰):۱٦.

١٠. في وغ، بث، بخ، بس، جن، و الوافي و البحار و الاختصاص: - (يا بني).

۱۱. في وظ، ي، و حاشية وبث، بح، بخ، جن، والوافي و الوسائل: ويا مستودع.

١٢. الاختصاص، ص ١٨٩، صدر الحديث، مرسلاً عن محمّد بن عبيد، عن حمّاد، عن محمّد بن مسلم، مع

#### وَ هٰذَا تَأْدِيبُ ۚ مِنْهُ ﷺ لَا أَنَّهُ ۚ تَرَكَ الْفَصْلَ ۗ.

# ٣٩٨/٣ ١٥ \_ بَابُ الْمَرْأَةِ تُصَلِّي بِحِيَالِ الرَّجُلِ وَ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَ الْمَرْأَةُ بِحِيَالِهِ

٤٩١١ / ١ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ حَرِيزٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ فِي الْمَرْأَةِ تُصَلِّي إِلَىٰ جَنْبِ الرَّجُلِ قَرِيباً مِنْهُ، فَقَالَ: ﴿إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا مَوْضِعُ رَحْلٍ ۚ ، فَلَا بَأْسَ ۗ ﴾ . `

حه اختلاف يسير و الوافي، ج ٧، ص ٤٨٤، ح ١٤٠٨؛ الوسائل، ج ٥، ص ١٣٥، ح ٦١٣٧؛ البحار، ج ٤٨، ص ١٧١، ح ٨؛ وج ٨٣، ص ٢٩٩، ذيل ح ٧.

١. «هذا تأديب» كلام المصنف، نص عليه العلامة الفيض، و قال العلامة المجلسي في مرأة العقول: «قوله:
 هذا تأديب منه، الظاهر أن هذا كلام الكليني، و في بعض النسخ: قال الكليني، و ربّما يتوهم أنّه من كلام الإمام هذه.

٢. في دبث، و حاشية وجن، : ولأنَّه، و في وبح، : وإلَّا أنَّه، .

٣. قال العلامة الفيض في الوافي: وأقول: ليس في الحديث أنه الله ترك السترة، و إنّما فيه أنه لم ينه الناس عن المرور، فلعلّه لا يلزم نهي الناس بعد وضع السترة، و إنّما اللازم حنينذ حضور القلب مع الله حتى يكون جامعاً بين التوقير الظاهر للصلاة و التوقير، الباطن لها و لهذا أدّب الله أبا حنيفة بذلك وكأنَ هذا هو المراد من كلام صاحب الكافي، و ذكر العلامة المجلسي احتمالات أخر قريبة من هذا. راجع: مرأة العقول، ح ١٥، ص ٧١.

٤. في وغ، بث، بح، بغ» و حاشية وبس، و الوسائل : درجل، و في الوافي : دأراد بالرحل رحل البعير، و هـو الذي يكون له كالسرج للفرس، و راجع أيضاً : النهاية، ج ٢، ص ٢٠٩ (رحل).

٥. قال في الحبل المتين ، ص ٥١٩ : وما تضمنه الحديث من المنع من صلاة العرأة بحذاء الرجل أو قدامه من دون الحائل و ما في حكمه محمول عند أكثر المتأخّرين و المرتضى و ابن إدريس على الكراهة ، كما هو الظاهر من قوله 48 في الحديث العاشر ـ و هو الحديث ٤٩١٤ هاهنا ـ : لا ينبغي ذلك ، ... و عند الشيخين و ابن حمزة وأبي الصلاح على التحريم ، بل ادّعى عليه الشيخ الإجماع ، و هو ظاهر الأحاديث الأخر . و القول به غير بعيد ، و قد اتّفق الكلّ على زوال الكراهة أو التحريم إذا كان بينهما حائل أو مقدار عشرة أزرع».

٦. الوافي، ج٧، ص٤٧٣، ح ٦٣٨٠؛ الوسائل، ج٥، ص١٢٦، ح ١١١٠.

٢٩١٧ / ٢ . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَلِّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْوَشَّاءِ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ، قَالَ:

سَأَلْتُ أَبًا عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَ الْمَرْأَةُ بِحِذَاهُ \ يَمْنَةً ۖ أَوْ يَسْرَةً ۗ ؟ قَالَ ۖ : «لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَتْ لَا تُصَلِّي». °

٣/٤٩١٣. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ، عَنْ ى بَصِير:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ فِي الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ يُصَلِّنَانِ فِي وَقْتٍ ۚ وَاحِدٍ، الْمَرْأَةُ عَنْ ۗ ' يَمِين الرَّجُل بِحِذَاهُ^، قَالَ: ولَا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا شِبْرً، أَوْ ذِرَاعٌ ۖ. ' '

٤/٤٩١٤ . عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ١١، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَضْرٍ،

١. في وغ، ي، بث، بس، و حاشية وجن، و الوسائل: + وعن، و في الوافي: وبحذائه،

۲. في وغ، بث، و حاشية وبخ، جن، و الوسائل: ويمينه».

٣. في وغ ، ى ، بث ، بس، و حاشية وبخ ، جن ؛ وأو يساره » . و في الوسائل : وأو عن يساره » .

٤. في وغ، بث، بح، و الوسائل : وفقال، .

٥. الوافي ، ج ٧ ، ص ٤٧٦ ، ح ٦٣٨٧ ؛ الوسائل ، ج ٥ ، ص ١٢١ ، ح ٦٠٩٤ .

٦. في وظ، غ، و حاشية (بح، بخ، جن، والتهذيب و الاستبصار: (بيت).

۷. في (ی) : (في) .

٨ في الوافي: ﴿بِحِذَاتُهُ ٩.

٩. في التهذيب، ص ٢٣١ و الاستبصار، ص ٣٩٩: + «أو نحوه».

١. التهذيب، ج ٢، ص ٢٣١، ح ٩٠٩؛ والاستيصار، ج ١، ص ٢٩٩، ح ١٥٢١، بسندهما عن محمد بن سنان.
 وفي التهذيب، ج ٢، ص ٢٣٠، ح ٢٠٩؛ والاستيصار، ج ١، ص ٢٩٨، ح ١٥٢١، بسندهما عن ابن مسكان،
 مع زيادة في آخره، وفي كل المصادر مع اختلاف يسير و الوافي، ج ٧، ص ٤٧٤، ح ٢٣٨٢؛ الوسائل، ج ٥،
 ص ١٢٤، ذيل ح ٣٠١٢.

۱۱. في دي: - دبن زياده.

عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ:

عَنْ أَحَدِهِمَا ﴿ مَا اللَّهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي زَاوِيَةِ الْحُجْزَةِ وَ امْرَأْتُهُ أَوِ ابْنَتُهُ تُصَلِّي بِحِذَاهُ ۚ فِي الزَّاوِيَةِ الْأُخْرِىٰ؟

فَقَالَ: ولَا يَنْبَغِي لَهُ ذٰلِكَ، فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا شِبْرٌ ۗ، أُجْزَأُهُ ۗ). \*

قَالَ \*: وَ سَالَتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تُزَامِلُ الرَّجُلَ \* فِي الْمَحْمِلِ يُصَلِّيَانِ جَمِيعاً ؟ فَقَالَ: وَلَا ، وَ لَكِنْ يُصَلِّي الرَّجُلُ ، فَإِذَا صَلَّىٰ ، صَلَّتِ الْمَرْأَةُ ، . `

٤٩١٥ / ٥ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ حَمَّادِ بْن عُثْمَانَ، عَنْ إِذْرِيسَ بْن عَبْدِ اللهِ الْقُمُّعُ، قَالَ:

١. في الوافي: دبحذائه، أي بإزائه إلى جانبه.

۲. في حاشية (بث، بخ) : (ستر).

٣. في التهذيبين هاهنا زيادة و هي : ويعني إذا كان الرجل متقدّماً للمرأة بشبر»، تفسيراً لقوله ١٠٠ وفإن كان بينهما شبر أجزأه و احتمل الشيخ البهائي أن يكون المفسر هو الشيخ ، أو محمّد بن مسلم بأن يكون فهم ذلك من الإمام ١٠٠ بقرينة حالية أو مقالية ، ثمّ قال : وو قد استبعد بعض الأصحاب هذا التفسير و اختار جعل الستر في الحديث بالسين المهملة و التاء المثنّاة من فوق و هو كما ترى ٤ . راجع : الحبل المتين ، ص ١٥٩ - ٢٥؛ الوافي ، ج ٧، ص ٤٧٤؛ مرأة العقول، ج ١٥ ، ص ٧٣.

٤. التهذيب، ج ٢، ص ٢٣٠، ح ٩٠٥؛ والاستبصار، ج ١، ص ٣٩٨، ح ١٥٢٠، بسندهما عن العلاء، مع زيـادة في آخره الوافي، ج ٧، ص ٤٧٣، ح ١٦٣١؛ الوسائل، ج ٥، ص ١٢٣، ذيل ح ١١٠٠.

٥. في دغه : دو قاله.

٦. هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب. وفي وبع»: وعن الرجل والعرأة تنزامل الرجل».
 وفي وظ ، ى» والمطبوع: وعن الرجل والمرأة يتزاملان». وفي الاستبصار: وعن العرأة تواصل الرجل».

 ٧. التهذيب، ج ٢، ص ١٩٢١، ح ١٩٠٧؛ والاستيصار، ج ١، ص ١٩٩١، ح ١٥٢٢، بسندهما عن العلاء • الواضي،
 ج ٧، ص ١٥٧٣، ح ١٨٦٨؛ الوسائل، ج ٤، ص ١٣٢٥، ذيل ح ١٨٢٨؛ و ج ٥، ص ١١٤٤، ذيل ح ١١٠١؛ و ص ١٣١، ذيل ح ١١٢٥. سَأَلَتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَ بِحِيَالِهِ ١ امْرَأَةٌ ۗ قَائِمَةٌ ۗ عَلَىٰ فِرَاشِهَا نَبِهِ ؟؟

فَقَالَ: وَإِنْ كَانَتْ قَاعِدَةً ° فَلَا يَضُرُّهُ ۖ ، وَ إِنْ كَانَتْ تُصَلِّي فَلَاهِ . ٧

٢٩٩/٣ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ، عَنْ عَلِيَّ بْنِ ٢٩٩/٣
 الْحَسَن بْن رِبَاطٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ ، قَالَ: • كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّي وَ عَائِشَةُ نَائِمَةً ^ مُعْتَرِضَةً بَيْنَ يَدَيْهِ وَ هِيَ لَا تُصَلِّى ، ^

٧ / ٤٩١٧ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَتِرٍ ، عَمَّنْ رَوَاهُ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي وَ الْمَزَأَةُ تُصَلِّي بِحِذَاهُ، أَوْ إِلَىٰ جَانِبِهِ،

1. في الوافي: «بحياله، أي بإزائه إلى جانبه».

٢. في دبح، : دالمرأة، .

٣. في دبث ، بخ ، جن، و مرآة العقول : دنائمة،

٤. هكذا في وظ، غ، ى، بث، بح، و حاشية وبغ، جن، و الوسائل. و في وبس، جن، و حاشية وبث، و الوافي:
 وجنباً». و في المطبوع: وجنبته.

• في الوافي : العل المراد بقعودها، قعودها عن الصلاة؛ يعني إذا كانت لم تـصلَّ ٩. و قـريب منه فـي مرأة المقول.

٦. في «بث» : «فلا يضرّ كم». و في «بح» والوافي : «فلا تضرّه». و في الوسائل : «فلا يضرّك». و في التهذيب: «فلا تضرّك».

۷. التهذيب، ج ۲، ص ۲۳۱، ح ۹۱۰، بسنده عن محمَّد بن الحسين، مع اختلاف بسير ه الوافي، ج ۷، ص ۶۷۵، ح ۲۳۸۲؛ الوسائل، ج ۵، ص ۱۲۱، ح ۲۰۹۳.

A في دظه : - ونائمة، و في دبث، و حاشية دبح، بخ، و الوسائل : وقائمة، .

٩. الوافي ، ج٧، ص ٢٦٤، ح ٦٣٥٤؛ الوسائل ، ج ٥، ص ١٢٢، ح ٦٠٩٥.

فَقَالَ: ﴿إِذَا كَانَ سُجُودُهَا مَعَ رُكُوعِهِ ١ ، فَلَا بَأْسَ ٢ . ٢

# ١٦ \_ بَابُ الْخُشُوعِ فِي الصَّلَاةِ وَكَرَاهِيَةِ ۖ الْعَبَثِ

٤٩١٨ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ؟

وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ حَرِيزِ، عَنْ زُرَارَةَ، قَالَ:

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ﴿ : ﴿ إِذَا قُمْتَ فِي ۗ الصَّلَاةِ، فَعَلَيْكَ بِالْإِقْبَالِ ۗ عَلَىٰ صَلَاتِكَ ۗ ؛ فَإِنَّمَا يُحْسَبُ ۗ لَكَ مِنْهَا مَا أَقْبَلْتَ عَلَيْهِ، وَ لَا تَعْبَثْ فِيهَا بِيَدِكَ ۗ ، وَ لَا بِرَأْسِكَ، وَ لَا

ا. قال العلامة الفيض: ويعني إذا كان موضع سجودها يحاذي موضع ركوعه وهي عبارة عن تقدّمه عليها
بشبر و نحوه، وقال العلامة المجلسي: «قوله الله : إذا كان سجودها، أي يكون موضع جبهتها ساجدة
محاذياً لما يحاذي رأسه راكعاً. و هذا يدل على وجوب تأخيرها بجميع البدن كظواهر بعض الأخبار
السابقة».

التهذيب، ج ٢، ص ٢٧٩، ح ٩٠٥؛ والاستبصار، ج ١، ص ٣٩٩، ح ١٥٢٤، بسندهما عن ابن فضال، عمّن أخبره، عن جميل، عن أبي عبدالله ع ١٠ مع اختلاف يسير ه الوافي، ج ٧، ص ٤٧٦، ح ١٣٨٨؛ الوسائل، ج ٥، ص ١٢٨، ح ١٦٨٧.

٣. في دظ، : دو كراهة.

في حاشية وبخ، و الوسائل، ح ٧٠٨١: وإلى».

٥. في (بث، بخ، بس) و حاشية (غ) : (بالإكباب).

آ. في الحبل العتين ، ص ٦٩٢: «العراد من الإقبال على الصالاة رعاية آدابها الظاهرة و الباطنة، و صرف
الأعمال عمّا يعتري في أثنائها من الأفكار الدئية و الوساوس الدنيويّة، و توجّه القلب إليها لا من حيث إنّها
أقوال و أفعال، بل من حيث إنّها معراج روحانيّ و نسبة شريفة بين العبد و الحقّ جلّ شأنه و عظم برهانه».

۷. في دي، و الوسائل، ح ۷۰۸۱: - ديحسب،

٨ في الوسائل، ح ٧٠٨١: (بيديك).

\_\_\_\_\_

 ١. في «بث» و حاشية وظه : وو لا تتثاوب». و التثاؤب : هي قَتَرة من ثقل النعاس تعتري الشخص فيفتح عندها فاه. راجع: المغرب ، ص ٦٥: المصباح المنير، ص ٨٧(ثأب).

٢. في دى، ظه و حاشية وبخ» : دو لا تمطّه. و في الوسائل، ح ٩٢٧٥: دو لا تتمطى، و التّمطّي: تمديد الجسد، و التمدّد، و التبخترو مد اليدين في المشى. راجع: لسان العرب، ج ١٥، ص ٨٦٤ (مطا).

٣. التكفير في اللغة: هو أن يخضع الإنسان لغيره بأن يضع يده على صدره و يتطامن لصاحبه. و قبل: هو أن ينحني الإنسان و يطأطئ رأسه قريباً من الركوع، كما يفعل من يريد تعظيم صاحبه. قال الشيخ البهائي: «و المراد من التكفير في قوله \$ و لا تكفّر، و وضع البمين على الشمال، و هو الذي يفعله المخالفون، و النهي فيه للتحريم عند الأكثر، أمّا النهي عن الأشياء المذكورة قبله من العبث باليد و الرأس و اللحية و حديث النفس و الثاؤب و الامتخاط - فللكراهة و لا يحضرني الآن أنّ أحداً من الأصحاب قال بتحريم شيء من ذلك . و هل تبطل الصلاة بالتكفير؟ أكثر علمائنا - رضوان الله عليهم - على ذلك ، بل نقل الشيخ و السيّد المرتضى هذا الإجماع عليه ...

و ذهب أبو الصلاح إلى كراهته، و وافقه المحقّق في المعتبر قال ـ طاب شراه ـ: الوجه عندي الكراهة؛ لمخالفته ما دلّ عليه الأحاديث من استحباب وضع اليدين على الفخذين، و الإجماع غير معلوم لنا ... و أمّا الرواية فظاهرها الكراهة؛ لما تضمّنه من التشبّه بالمعجوس، و أمر النبيّ ﷺ بمخالفتهم ليس على الوجوب، ... و قد ناقشه شيخنا في الذكوى بأنّه قائل في كتبه بالتحريم و إبطاله الصلاة، و الإجماع و إن لم نعلمه فهو إذا نقل بخبر الواحد حجّة عند جماعة من الأصوليّين، و أمّا الروايتان فالنهي فيهما صريح و هو للتحريم، ... ثمّ قال: فحينيذ الحقّ ما ذهب إليه الأكثر و إن لم يكن إجماعاًه. راجع: الصحاح، ج ٢، للتحريم، ... ثمّ قال: فحينيذ الحقّ ما ذهب إليه الأكثر و إن لم يكن إجماعاًه. واجع: المصحاح، ج ٢، ص ١٩٠٨ النهاية، ج ٤، ص ١٩٠٨ (كفر)؛ الحبل المتين، ص ١٩٦ ـ ١٩٤٤. و للمؤيد راجع: الخلاف، ج ١، ص ١٩٠٩؛ المحتبر، ج ٢، ص ١٩٥٧؛ المحتبر، ج ٣، ص ١٩٥٧؛ المعتبر، ج ٣، ص ١٩٥٩؛ مدارك الأحكام، ج ٣، ص ١٩٥٩؛ مدارك الأحكام، ج ٣، ص ١٩٥٩؛

في دغ، جن، : دو إنماء.

٥. في (بس) : (تفعل). و في حاشية (بث) : (يعمل).

٦. والتلثّم»: شدّ الفم باللِثام، و هو ما كان على الفم من النقاب. قال الشيخ البهائي : ﴿ وَ النَّهِي في قـوله ١٠٠٤ و

وَ لَا تَحْتَفِزْ \، وَ لَا تَفَرِّج ' كَمَا يَتَفَرَّجُ ۗ الْبَعِيرُ، وَ لَا تُقْعِ ۚ عَلَىٰ قَدَمَيْكَ، وَ لَا تَفْتَرِشْ ۗ ذِرَاعَيْكَ، وَ لَا تَفَرْقِعْ أَصَابِعَكَ ۖ ! فَإِنَّ ذَٰلِكَ كُلَّهُ نَقْصَانٌ مِنَ الصَّلَاةِ ٧، وَ لَا تَقُمْ إِلَى

حه لاتلثَم - بالتشديد - محمول على التحريم إن منع اللثام شيئاً من القراءة، و إلّا فعلى الكراهة، راجع: الصحاح ، ج ٥، ص ٢٠٠٦ النهاية، ج ٤، ص ٣٦٦ (لنم)؛ الحبل العتين ، ص ٩٤٤.

١. في وغ، ى، بخ، بس» و مرآة العقول: ولا تحتقن». و في وجن» : ولم تحتقن». و الاحتفاز: أن يتضام و يجتمع في السجود خلاف التخوية، و هو أن يجافي بطنه عن الأرض في سجوده بأن يجنع بسرفقيه و يجتمع في السجود خلاف التخوية، و هو أن يجافي بطنه عن الأرض و لا يفرشهما افتراش الأسد و يكون شبه المعلق، كما يتخوى البعير عند البروك، و يسمّى هذا تخوية الأثن القى التخوية بين الأعضاء.

و الاحتفاز أيضاً: هو أن يجلس مستعجلاً مستوفزاً غير مطمئن في جلوسه كأنّه يريد القيام، يقال: احتفز، أي استوى جالساً على وركيه كأنّه ينهض. و المراد هنا المعنى الثاني بقربتة قوله 25 : هو لا تفرج ٩. و على نسخة هو تفرج ٩ بدون ولا ٩ احتمل المعنى الأول، كما نص عليه الشيخ حسن بن الشهيد الثاني، ثم قبال: والجمع بين النهي عنه على تقدير إرادة هذا المعنى -أي الثاني - و بين النهي عن الإقعاء، مثل الجمع بينه و بين الأمر بالتفرج مع إرادة المعنى الأول ٩ . راجع: الصحاح ، ج ٣، ص ١٩٧٤ النهاية، ج ١، ص ٧٠٤ مجمع البحرين، ج ٤، ص ١٦ (حفز)؛ متقى الجمان، ج ٢، ص ٨٣. و للمزيد راجع: النهاية، ج ٢، ص ٩٠٠ مجمع البحرين، ج ١، ص ١٣٧ (خوا).

٢. في وغ، بس، جن، و الوافي و الوسائل، ح ٧٠٨١: وو تفرّج، بدون ولا،. و في وي، بح، : وو لانفرح.

٣. في (ى ، بح) : (يتفرّ ح) .

٤. في حاشية وجن : ولا تقعي . و الإقعاء في اللغة : هو أن يُلصق الرجل أليتيه بالأرض ، و ينصب ساقيه و فخذيه ، و يضم يديه على الأرض كما يُقعي الكلب . و فشر ، الفقهاء بأنه عبارة عن أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض و يجلس على عقبيه . و المشهور فيه الكراهة . راجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٢٤٦٤ النهاية ، ج ٤ ، ص ٨٩ ٢٤ ، من ٨٩ ٢٤ ، من ٨٢ ٢٤ ، من ٨٢٠ ؛ ذكرى الشيعة ، ج ٣ ، ص ٢٠٤ ؛ للما الحبل المتين ، ص ١٩٤ ؛ ذكرى الشيعة ، ج ٣ ، ص ٤٨٠ .

٥. في (ظ، بخ) : (و لا تفرش).

٦. في وى : وو لا تقرقع أصابعك، و قال ابن الأثير : وفَزَقَتَةُ الأصابع: غمزها حتى يُسمَع لمفاصلها
 صوت، النهاية، ج٣، ص ٤٤٠ (فرقع).

٧. في العلل: (في الصلاة).

٣٠٠/٣ . عَلِيٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ الْفَارِسِيِّ، عَمَّنْ ٣٠٠/٣ حَدَّنَهُ:

١. التكاسل: من الكسل، و هو على ما قال الجوهري ـ التثاقل عن الأمر. و قال الراغب: «الكتسل: التثاقل عمّا لا ينبغي التثاقل عنه، و لأجل ذلك صار مذموماً». راجع: الصحاح، ج ٥، ص ١٨١٠؛ المفردات للراغب، ص ٧١١ (كسل).

٢. إشارة إلى الآية ٤٣ من سورة النساء (٤).

٣. في الوافي: ويعني سكر النوم، أريد به أنّ منه سكر النوم، كما يأتي في حديث الشحّام، و منه سكر الاستغراق في التفكّر في أمور الدنيا بحيث لا يعقل ما يقوله في صلاته و يفعله. و يأتي في كتاب المطاعم و المشارب أنّ شارب الخمر لا يحتسب صلاته أربعين صباحاً، أى لا يعطى عليها أجراً».

٤. النساء (٤): ١٤٢

٥. علل الشرائع، ص ٢٥٨، ح ١، بسنده عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز . الكافي، كتاب الصلاة، باب القيام والقعود في الصلاة، ح ٢٠٨٧، بسنده عن حمّاد، عن حريز، عن رجل، عن أبي جعفر على الب القيام والقعود في الصلاة، ح ٢٠٨٧، بسنده عن حمّاد، عن حريز، عن رجل، عن أبي حعفر على المن قوله: ولا تفتر عن إلى قوله: ولا تفترش ذراعيك مع زيادة في أوّله . الفقيه، ج ١، ص ٢٤٨، ح ١٨٨، بسند أخر و في الكافق، باب بناء المساجد وما يؤخذ منها ...، ح ٢٨٨، والشهذيب، ج ٣، ص ٢٨٨، ح ٢٧٧، بسند أخر عن أبي عبدالله على وفي الثلاثة الأخيرة من قوله: وفإن الله سبحانه نهى المؤمنين إلى قوله: وفيأن الله سبحانه نهى المؤمنين إلى قوله: وبعني سكر النوم». وفي تفسير المياشي، ج ١، ص ٢٤٢، ح ٢١٤؛ و ص ٢٨٨، ح ٢٩٣، عن زرارة، عن أبي جعفر على أمامات منه، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير - الوافي، ج ٨، ص ٢٩٨، ح ٢٧٢؛ الوسائل، ج ٥، ص ٣٦٤، ح ٢٨٨؛ وفيه، ج ٧، ص ٢٥٩، ح ٢٧٣، إلى قوله: ولا تتملّه؛ وفيه، ص ٢٦٥، ح ٢٧٩، إلى قوله: ولأن ذلك المجوس».

٦. في دظ، بح، و حاشية دبث، دأبي الحسين،

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ﴿ ، قَالَ: ﴿ قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﴾ : إِنَّ اللّهَ كَرِهَ لَكُمْ أَيَّتُهَا الْأُمَّةُ أَرْبَعاً وَ عِشْرِينَ خَصْلَةً ، وَ نَهَاكُمْ عَنْهَا : كَرِهَ لَكُمْ الْعَبْثَ فِي الصَّلَاةِ ، . '

٣/٤٩٢٠ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ : وإِذَا كُنْتَ ٢ دَخَلْتَ ٣ فِي صَلَاتِكَ ، فَعَلَيْكَ بِالتَّخَشُّعِ ٩ وَ الْإِقْبَالِ عَلَىٰ صَلَاتِكَ ؛ فَإِنَّ اللَّهَ ـ عَزَّ وَ جَلَّ ـ يَقُولُ : ﴿الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاَتِهِمْ خَاسَعُونَ ﴾ ٣. أَ

٤٩٢١ / ٤ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

وَأَبُو دَاوُدَ جَمِيعاً، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ أَبِي جَهْمَةً،

عَنْ جَهُم بْنِ حُمَيْدٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ ، قَالَ: •كَانَ أَبِي ﴿ يَقُولُ: كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ـ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمَا ـ إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاةِ ۚ كَأَنَّهُ سَاقُ شَجَرَةٍ ، لَا يَتَحَرَّكُ مِنْهُ شَيْءً إِلَّا مَا حَرَّكَ ثُمُ اللّٰهِ عَلَيْهِمَا ـ إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاةِ ۚ كَأَنَّهُ سَاقُ شَجَرَةٍ ، لَا يَتَحَرَّكُ مِنْهُ شَيْءً إِلَّا مَا حَرَّكَتِ ^ الرِّيحُ مِنْهُ ﴾ . • مَا حَرَّكَتٍ ^ الرِّيحُ مِنْهُ ﴾ . • مَا الرِّيحُ مِنْهُ ﴾ . • مَا اللّٰهِ عَلَيْهِمَا لَا يَعْ مِنْهُ ﴾ . • مَا اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ ا

٢. في وبخ، بس، جن، و الوافي: - وكنت، ٣. في وظ، غ، ي، بث، بح، والوسائل: - ودخلت،

٤. في دي، و حاشية (بح، جن، و الوسائل : (بالخشوع،

٥. المؤمنون (٢٣): ٢.

٦. الفقيه، ج ١، ص ٣٠٣، ذيل ح ٩١٦ و الوافي ، ج ٨، ص ٨٤٤، ح ٧٢٢٣؛ الوسائل ، ج ٥، ص ٤٧٣، ح ٧٠٩٦. ٧. في البحار ، ج ٤٦ : «إلى الصلاة».

> . ٨ هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي و الوسائل و البحار . وفي المطبوع : (حرّ كه).

٩. الوافي ، ج ٨، ص ٨٤٥، ح ٧٢٢٩؛ الوسائل ، ج ٥، ص ٤٧٤، ح ٧٠٩٨؛ البحار ، ج ٤٦، ص ١٤، ح ٢٢؛ 🐟

١. الفقيه، ج ٣، ص ٥٥٦، صدر الحديث الطويل ٤٩١٤؛ والأمالي للصدوق، ص ٣٠١، المجلس ٥٠، صدر الحديث الطويل ٩، بسند آخر عن علي الحديث الطويل ٩، بسند آخر عن علي بن الحسين، عن آبائه على عن رسول الله على ١ الوافي، ج ٨، ص ٨٤٥، ح ٢٢٢٨؛ الوسائل، ج ٧، ص ٢٦١، ذيل ح ٢٢٨٠.

٤٩٢٧ / ٥ . مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ رِبْعِي بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الْفُضْيْلِ بْنِ يَسَارٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ وَالَ: «كَانَ عَلِيٌّ بْنُ الْحُسَيْنِ ـ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمَا ـ إِذَا قَامَ فِي ' الصَّلَاةِ، تَفَيَّرَ لَوْنَهُ، فَإِذَا سَجَدَ، لَمْ يَرْفَعْ رَأْسَهُ حَتَّىٰ يَرْفَضَّ عَرَقاً ٣.٣

٤٩٢٣ / ٦ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ﴿ ، قَالَ: ﴿إِذَا اسْتَقْبَلْتَ الْقِبْلَةَ بِوَجْهِكَ ، فَلَا تُقَلِّبُ ۚ وَجْهَكَ عَنِ الْقِبْلَةِ ، فَتَفْسُدَ ° صَلَاتُكَ ۚ ؛ فَإِنَّ اللَّهَ ـ عَزَّ وَ جَلَّ ـ قَالَ لِنَبِيِّهِ ۚ فِي الْفَرِيضَةِ : ﴿فَوَلُ

هه و ج ۸۶، ص ۲۸۶، ذیل ح ۳۹.

۱. في «ي» و حاشية «بح، بخ، جن» و البحار: «إلى».

٢. ويرفض عرقاً»، أي ترشش عرقه و جرى و سال. راجع: المسحاح، ج ٣، ص ١٠٧٩؛ النهاية، ج ٢،
 ص ٢٤٣ (رفض).

٣. التهذيب، ج ٢، ص ٢٨٦، ح ١١٤٥، معلقاً عن محمّد بن إسماعيل. الكافي، كتاب الروضة، ح ١٤٩٨٠، بد ١٤٩٨٠، معلقاً، بح ٥، ص ١٤٩٨، ح ٢٣٣٠؛ الوسائل، ج ٥، ص ٤٧٤، بسند آخر، مع اختلاف يسير و زيادة الوافي، ج ٨، ص ٨٤٦، ح ٢٣٠؛ البحار، ج ٢٦، ص ٢٤، ح ٢٣.

٤. في اظه : (فلا تلتفت). و في (بس) : (فلا تَقْلِب). و في حاشية (بث، بس) : (فلا تلفت).

٥. في «بخ» : «فيفسد».

آ. في مرآة العقول، ج ١٥ ، ص ٧٠ ، وظاهره أنّ الالتفات بالوجه إلى اليمين و البسار مفسد، و لاينافيه ما رواه في التهذيب، [ج ٢ ، ص ٢٠٠ ، ح ٧٨٤] عن عبدالملك قال: سألت أبا عبدالله على عن الالتفات في الصلاة، أيقطع الصلاة؛ فن المسلاة؛ فقال: ولا وما أحبّ أن يفعله؛ إذ يمكن حمله على الالتفات بالعين، أو على ما إذا لم يصل إلى اليمين واليسار؛ فإنّ ما بين المغرب والمشرق قبلة و ظاهر الأكثر بطلان الصلاة بالالتفات بالوجه إلى خلفه و أنّ الالتفات إلى أحد الجانبين لا يبطل الصلاة، و حكى الشهيد في الذكرى عن بعض معاصريه أنّ الالتفات بالوجه يقطع الصلاة مطلقاً، و ربّما كان مستنده إطلاق الروايات كحسنة زرارة هذه، وحملها الشيهد في الذكرى على الالتفات بكلّ البدنه، وللمزيد راجع: منتهى المطلب، ج ٥، ص ٧٥٥\_٢٧٧؛ ذكرى الشيهد في الذكرى على الالتفات بكلّ البدنه، وللمزيد راجع: منتهى المطلب، ج ٥، ص ٢٥٥\_٢٧٢؛ ذكرى

وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ﴿ وَ اخْشَعْ بِبَصَرِكَ ۗ ، ٣٠١/٣ وَ لاَ تَرْفَعْهُ إِلَى السَّمَاءِ، وَ لْيَكُنْ ۗ حِذَاءَ ۚ وَجْهِكَ ۗ فِي مَوْضِعِ سُجُودِكَ ، ٢

٧ / ٤٩٢٤ / ٧ . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَلِّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ الْوَشَّاءِ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَا هِ أَنَّهُ قَالَ ﴿ فِي الرَّجُلِ يَتَثَاءَبُ ^، وَ يَتَمَطَّىٰ فِي الصَّلَاةِ، قَالَ: رهُوَ مِنَ الشَّيْطَان، وَ لَا يَمْلِكُهُ ٩٠٠٠

٤٩٧٥ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْن أَبِى نَصْر، عَن ابْن الْوَلِيدِ ١٠، قَالَ:

١. البقرة (٢): ١٤٤ و ١٥٠.

 ٢. في وبخا و التهذيب : وبصرك، و خَشَعَ ببصره، أي غضّه و رمى به نحو الأرض. راجع: الصحاح، ج ٦، ص ١٢٠٤؛ لسان العرب، ج ٨، ص ٧٠ (خشم).

٣. في (غ، بح) و التهذيب، ص ١٩٩ : ﴿ و لكن ٤ .

٤. في (ظ) : (حد).

٥. في مرأة العقول: «قول علا: وليكن حذاء وجهك، أي وليكن بصرك حذاء وجهك.

٦. التهذيب، ج ٢، ص ١٩٩، ح ٢٨٧؛ والاستبصار، ج ١، ص ٤٠٥، ح ١٥٤٥، معلَقاً عن الكليني. التهذيب،
 ج ٢، ص ٢٨٦، ح ١١٤٦، معلَقاً عن عليّ بن إبراهيم؛ الغقيه، ج ١، ص ٢٧٨، ح ٥٨٦، معلَقاً عن زرارة، مع اختلاف يسير ٥ الوافي، ج ٧، ص ٥٥٦، ح ٢٥٥٦؛ الوسائل، ج ٤، ص ٣١٣، ذيل ح ٥٢٤٠.

٧. في الوافي: - ﴿ أَنَّهُ قَالَ ﴾ .

۸ في (بث) و حاشية (بح) : (يتثاوب).

 ٩. في الوافي: + «(لن يملكه \_خ ل)». و في مرآة العقول: «قوله 器: «لا يملكه، أي السعي أولاً في رفع مقدّماتهما».

١٠ التهذيب، ج ٢، ص ٣٢٤، ذيل ح ١٣٢٨، بسند آخر عن أبي عبدالله على مع اختلاف يسير و الوافي، ج ٨، ص ٨٤٤، ح ٧٢٣.

١١. هكذا في حاشية وت، بز، بس، بط، بي، جش، و في النسخ و الوسائل و المطبوع: وأبي الوليده. مه

كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ فَسَأَلُهُ نَاجِيَهُ الْبُو حَبِيبٍ ۗ ، فَقَالَ لَهُ : جَعَلَنِي اللهُ فِدَاكَ ۗ ، إِنَّ لِي رَحًى أَطْحَنُ فِيهَا ۚ ، فَرَبَّمَا قُمْتُ فِي سَاعَةٍ مِنَ اللَّيْلِ ، فَأَعْرِفُ مِنَ اللَّهْ فِذَاكَ ۗ ، إِنَّ لِي رَحًى أَطْحَنُ فِيهَا ۚ ، فَرَبَّمَا قُمْتُ فِي سَاعَةٍ مِنَ اللَّيْلِ ، فَأَعْرِفُ مِنَ اللَّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ الْحَائِطُ لِأُوقِظَهُ ؟

قَالَ \*: «نَعَمْ، أَنْتَ فِي طَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ، تَطْلُبُ رِزْقَهُ، `

٤٩٢٦ / ٩ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ رَفَعَهُ:

حه و في الوافي : «ذريح» بدل «ابن الوليد».

والصواب ما أثبتناه. و المراد من «ابن الوليد» هو المثنى بن الوليد الحنّاط؛ فقد ورد الخبر - باحتلاف في الألفاظ - في كتاب المثنّى بن الوليد المطبوع ضمن الأصول الستة عشر، ص ٣٠٨، ح ٥٦٤، و الشيخ الصدوق أيضاً روى الخبر في الفقيه، ج ١، ص ٣٧١، ح ١٠٨٠، قال : «و قال أبو حبيب ناجية لأبي عبدالشظة»، و طريقة إلى أبى حبيب ناجية ينتهى إلى المثنّى الحنّاط.

هذا، وقد روى أحمد بن محمّد بن أبي نصر \_بمختلف عناوينه \_عن المثنّى بن الوليد و العثنّى الحنّاط في عدد من الأسناد. راجع: معجم رجال الحديث، ج ٢، ص ٦١٦ \_ ١٦٢ ، و ص ٢٦٥ ، و ج ٢٢ مس ٣٤٠ ـ ٣٤٨. و أمّا ما وردفي الوافي من وذريح، فالظاهر أنّه من تغييرات الفيض و في فقد ورد الخبر في التهذيب، ج ٢، ص ٢٥٣ ، ح ١٣٢٩ ، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر ، عن أبي الوليد ؛ وأبو الوليد كنية ذريح بن محمّد، كما في رجال النجاشي ، ص ١٦٣ ، الرقم ٢٥٩٥ ؛ ورجال الطوسي ، ص ٢٠٣ ، الرقم ٢٥٩٥ ؛ فبدّل الفيض وأباالوليد ، وذريح ايضاحاً للعنوان . ولم نجد في موضع رواية ابن أبي نصر عن ذريح .

۱. في دبث، : دناحية،

نی وظه و حاشیة وبح ، بس» : «ابن حبیب».

٣. في (ظ،غ، ي) و حاشية (بث) : (جعلت فداك).

٤. في الفقيه : + دالسمسمه .

٥. في دى، بخ، بس، جن، و الوسائل و التهذيب: وفقال،.

٦٠ التهذيب، ج ٢، ص ٢٢٥، ح ٢٢٥، معلقاً عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر . الفقيه، ج ١، ص ٢٧٦،
 ح ١٠٩٨، ح ٢٣٦١؛ الوسائل، ج ٧، ص ٢٥٦، ح ٢٣٣١؛ الوسائل، ج ٧، ص ٢٥٦،
 ح ٢٩٦١.

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ﴿ مَالَ: ﴿ إِذَا قُمْتَ ﴿ فِي ۗ الصَّلَاةِ، فَلَا تَعْبَثْ بِلِحْيَتِكَ وَ لَا يَرْأُسِكَ، وَ لَا تَعْبَثْ بِالْحَصَىٰ وَ أَنْتَ تُصَلِّي إِلّا أَنْ تُسَوِّيَ ۗ حَيْثُ تَسْجُدُ؛ فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ ﴾ . °

### ١٧ \_ بَابُ الْبُكَاءِ وَ الدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ

٤٩٧٧ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُنْمَانَ بْنِ عِيسىٰ، عَـنْ سَمَاعَةَ، قَالَ:

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ ﴿: ﴿ يَنْبَغِي لِمَنْ يَقْرَأُ ۗ الْقُرْآنَ إِذَا مَرَّ بِآيَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ فِيهَا مَسْأَلَةً أَوْ تَخْوِيفٌ أَنْ يَسْأَلَ اللهُ ﴿ عِنْدَ ذٰلِكَ خَيْرَ مَا يَرْجُو، وَ يَسْأَلُهُ ^ الْعَافِيَةَ مِنَ النَّارِ وَ مِنَ الْعَذَابِ ﴾ . ^

٤٩٢٨ / ٢ . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْوَشَّاءِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ

١. في دغ، : ﴿إِذَا أُقَمَّتُ .

۲. في حاشية «بخ» : «إلى».

۳. في دي، : «أن يستوي». و في دبخ، جن، : دأن تستوي، .

في «بح» و حاشية «ظ» و الوسائل : «فلا بأس» بدل «فإنه لا بأس».

٥. الوافي، ج ٨، ص ٨٤٩، ح ٧٢٣٩؛ الوسائل، ج ٧، ص ٢٦٢، ح ٩٢٨٤.

7. في «ظ، ي، بخ، بس، جن» و الوافي و الوسائل و التهذيب : «قرأ».

٧. في «بخ» و التهذيب: - «الله».

٨ في «بس» : «أو يسأله» . و في التهذيب : «و يسأل» .

9. التهذيب، ج ٢، ص ٢٨٦، ح ٢١٤٧، معلَقاً عن أحمد بـن محمّد. الكافي، كـتاب الدعـاء، بـاب البكـاء، ح ٢١٤٥، بــند آخر، وتمام الرواية فيه: وإن لم يجنك البكاء فتباك، فإن خرج منك مثل رأس الذباب فيخَ بخّه. الوافي، ج ٩، ص ٧٤٣، ح ١٧٤٣؛ الوسائل، ج ٦، ص ١٧١، ح ٢٠٦٥.

عُثْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ أَبَيَّاعِ السَّابِرِيِّ، قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ ﷺ: أَ يَتَبَاكَى الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: «بَخْ بَخْ ۖ وَ لَوْ ۗ مِثْلَ رَأْسِ الذَّبَابِ». '

٣٠٢/٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنِ الْحَلَبِيُّ: ٣٠٢/٣ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ مَعَ الْإِمَامِ، فَيَمَرُّ بِالْمَسْأَلَةِ أَوْ بِآيَةٍ فِيهَا ذِكْرُ جَنَّةٍ أَوْ نَارٍ ؟

قَالَ \*: «لَا بَأْسَ بِأَنْ يَسْأَلَ عِنْدَ ذٰلِكَ ۚ ، وَ يَتَعَوَّذَ ۗ مِنَ النَّارِ ، وَ يَسْأَلَ اللَّهَ ^ الْجَنَّةَ». \*

٤٩٣٠ / ٤ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْن زُرَارَةَ، قَالَ:

ا. في الاستبصار : «سعد». و سعيد هذا، و هو سعيد بن سنان بيّاع السابري المذكور في وجال الطوسي،
 ص ٢١٦، الرقم ٢٧٩٨.

٣. في (بث) : (فلو).

التهذيب، ج ٢، ص ٢٨٧، ح ١١٤٨؛ والاستبصار، ج ١، ص ٤٠٧، ح ١٥٥٧، معلَقاً عن الحسين بن محمد
 الوافي، ج ٨، ص ٢٨٧، ح ٢٣٧؛ الوسائل، ج ٧، ص ٢٤٨، ح ٢٤٤.

٥. في دبح، : دفقال، .

٦. في مرآة العقول، ج ١٥، ص ٨٠ : • و الأحوط أن يكون السؤال إمّا بالقلب، أو في غير وقت قراءة الإمام».

٧. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت و الوافي و الوسائل. و في المطبوع: + ( إفي الصلاة ) .

٨ في دي: - دالله، .

٩. الوافي، ج ٨، ص ١٨٨، ح ٧٣٠٩؛ الوسائل، ج ٦، ص ٦٩، ح ٧٣٧٠.

سَأَلَتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ عَنْ ذِكْرِ السُّورَةِ مِنَ الْكِتَابِ يَدْعُو ۚ بِهَا فِي الصَّلَاةِ مِثْلَ ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ ﴾ "؟

فَقَالَ: ﴿إِذَا كُنْتَ تَدْعُو بِهَا، فَلَا بَأْسَ، "

٤٩٣١ / ٥ . عَلِي بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ:
 عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ قَالَ: وكُلُّ مَا كَلَّمْتَ اللهَ بِهِ فِي صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ، فَلَا بَأْسَ، ٤ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ قَالَ: وكُلُّ مَا كَلَّمْتَ اللهَ بِهِ فِي صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ، فَلَا بَأْسَ، ٤ عَنْ أَبِي

## ١٨ \_ بَابُ بَدْءِ \* الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ وَ فَصْلِهِمَا وَ ثَوَابِهِمَا \*

٤٩٣٢ / ١ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ وَ لَا لَقُضَيْل ^:

۱. في دبس، : دندعو».

 ٢. في الوافي: العلّ مراد السائل الرخصة في الإتيان بقراءة القرآن في غير محلّها على وجه الدعاء و التمجيد طلباً لمعناها لا على وجه التلاوة. و نحوه في مرأة العقول.

۳. التهذيب، ج ۲، ص ۳۱٤، ح ۱۲۷۸، بسنده عن ابن بكير ه الواقي، ج ۸، ص ۸۸۲، ح ۷۳۱۰؛ الوسائل، ج ۲، ص ۵۳، ذيل ح ۷۳۲۷.

التهذيب، ج ۲، ص ۳۲٥، ح ۱۳۳۰، معلَقاً عن عليّ بن إبراهيم، مع اختلاف يسير و الوافي، ج ٨، ص ٨٧٥ ح ٨٧٩.
 من ٨٧٩٥ ح ٨٧٩٧؛ الوسائل ، ج ٧، ص ٣٦٤، ح ٩٢٩٠.

٥. في «ظ ، بح ، بخ» : (بدو» .

٦. في حاشية (بخ): + (و أبوابهما، أي: فصولهما).

۷. في «ي، بث، بح، بخ، بس، و البحار: «أو».

٨ هكذا في «بح، بز ، جش» و الوافي و الوسائل و البحار . و في «ظ ، ى، بث ، بـخ ، بس ، جـن» و المطبوع : «الفضل».

و قد تكرّرت في الأسناد رواية [عمر] بن أذينة ، عن الفضيل [بن يسار]، عن أبي جعفر ﷺ . راجع : معجم رجل الحديث؛ ج ١٦ ، ص ٢٦٦ ـ ٢٤٢ و ص ٢٧١ ـ ٤٧٢ .

عَنْ أَبِي جَعْفَرِ ﴿ قَالَ: المَّا أُسْرِيَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﴿ إِلَى السَّمَاءِ ، فَبَلَغُ الْبَيْتَ الْمَعْمُورَ ، وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ ، فَأَذَّنَ جَبْرَئِيلٌ ۚ وَ أَقَامَ، فَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾ ، وَ صَفَّ الْمَلَاكِكَةُ وَ النَّبِيُّونَ خَلْفَ مُحَمَّدٍ ﴾ ، أَ

٣/٤٩٣٣ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ فازم °:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ﴿ ، قَالَ: المَّا هَبَطَ جَبْرَئِيلُ ﴿ بِالْأَذَانِ ۚ عَلَى رَسُولِ اللّهِ ﷺ ، كَانَ رَأْسُهُ فِي حِجْرِ عَلِيٍّ ﴿ ، فَأَذَّنَ جَبْرَئِيلُ ﴿ وَ أَقَامَ ، فَلَمَّا انْتَبَهَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ ، قَالَ: يَا عَلِيُ ، سَمِعْتَ ؟ قَالَ: نَعَمْ ، قَالَ: ادْعُ ^ بِلَالًا فَعَلّمْهُ ، فَالَ: يَا عَلِيُ ، سَمِعْتَ ؟ قَالَ: نَعَمْ ، قَالَ: ادْعُ ^ بِلَالًا فَعَلّمْهُ ، فَالَ: عَلَيْهُ ، فَالَ عَلَمْهُ ، أَنْ فَالْمَهُ ، أَنْ فَالْمَهُ ، أَنْ فَالْمَهُ ، أَنْ فَالْمُهُ ، فَالْ عَلَيْمُهُ ، أَنْ فَالْمُهُ ، أَنْ فَالْمُوْ فَالْمُوا فَالْمُوا فَالْمُوا اللّهِ فَالْمُوْ فَالْمُوا اللّهُ فَالْمُوا اللّهِ فَالْمُوا اللّهُ فَالْمُوا اللّهُ فَالْمُوا اللّهُ فَالْمُوا اللّهُ فَالْمُوا اللّهُ فَعَلّمُ اللّهُ فَالْمُوا اللّهُ فَعَلّمُ اللّهُ اللّهُ إِلَا لَهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَعَلّمُ اللّهُ اللّهُل

حه و تفصيل الخبر رواه الشيخ الطوسي في التهذيب، ج ٢، ص ٢٠، ح ٢١٪ و الاستبصار، ج ١، ص ٣٠٥. ح ١١٣٤، بسنده عن ابن أبي عمير، عن [عمر]بن أذينة، عن زرارة و الفضيل بن يسار، عن أبي جعفر ﷺ. ١. في دى: + دالي.

٢. في مرآة العقول: «الحديث ... يدل على ما أجمع عليه أصحابنا من أنَّ الأذان و الإقامة بالوحي، لا بالنوم كما ذهبت إليه العامّة، وعلى ثبوت المعراج. و هو معلوم متواتر».

٣. في ابخ) : او صفّت) .

التهذيب، ج ۲، ص ٦٠، صدر ح ٢١٠؛ والاستبصار، ج ١، ص ٣٠٥، صدر ح ١١٣٤، بسندهما عن ابن أبي عمير، مع اختلاف يسير و الوافي، ج ٧، ص ٥٥٧، ح ٢٥٨٢؛ الوسائل، ج ٥، ص ٢٦٩، ح ٢٨١٤؛ البحار، ج ١٨، ص ٢٠٩٠ ح ١٤.

٥. في التهذيب: - دبن حازمه.

آ. في الوافي: «في هذا الحديث ردّ على ما أطبق عليه العامّة من أنّ الأذان ليس بالوحي و إنّما منشؤ «أنّ عبدالله بن زيد أو أبيّ بن كعب رأى ذلك في المنام فعرضه على النبئ ﷺ فأمره أن يعلّمه بلالاً».

٧. في الوافي و الفقيه : + ديا رسول الله.

٨ في حاشية (بخ): + (لي).

٩. التهذيب، ج ٢، ص ٢٧٧، ح ١٩٩١، معلَّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه، ج ١، ص ٢٨٢، ح ٨٦٥، معلَّقاً حه

٤٩٣٤ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ يُـونُسَ ١، عَـنَ أَبَانِ بْن عُثْمَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيُّ ، قَالَ :

٣٠٣/٣ سَمِعْتُ أَبًا جَعْفَرِ ﴿ يَقُولُ: «الْأَذَانُ وَ الْإِقَامَةُ خَمْسَةٌ وَ ثَلَاثُونَ حَرْفاً، فَعَدًّ لَٰ لِكَ بِيَدِهِ وَاحِداً وَاجِداً: الْأَذَانَ ثَمَانِيَةً عَشَرَ حَرْفاً، وَ الْإِقَامَةَ سَبْعَةً عَشَرَ حَرْفاً. "

٤٩٣٥ ك . أَحْمَدُ بْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْأَذَانُ مَثْنَىٰ مَثْنَىٰ، وَ الْإِقَامَةُ مَثْنَىٰ ه مَثْنَىٰ ». \*

حه عن منصور بن حازم، مع اختلاف يسير و الوافي، ج ٧، ص ٥٥٨، ح ١٥٨٤؛ الوسائل، ج ٥، ص ٣٦٩، ح ٥ ٦٨ ؛ البحار، ج ٤٠، ص ٢٢، ح ٩٦.

١. في الاستبصار: - اعن يونس، وهو سهو؛ فإنّ عمدة مشايخ محمّد بن عيسى بن عبيد - وهم يونس بن عبدالله الدهقان عبدالرحمن والقاسم بن يحيى بن الحسن بن راشد ومحمّد بن أبي عمير وعبيد الله بن عبدالله الدهقان وصفوان يحيى - في طبقة رواة أبان بن عثمان. ولم يثبت رواية محمّد بن عيسى، عن أبان بن عثمان مباشرة. وما ورد في بعض الأسناد القليلة جدّاً، لايأمن من التحريف.

افي (غ، بح، جن) و حاشية (بخ) و البحار: (فعدد).

٣. التهذيب، ج ٢، ص ٥٩، ح ٢٠٨، معلّقاً عن الكليني؛ الاستبصار، ج ١، ص ٣٠٥، ح ١١٣٢، بسنده عن الكليني. فقه الرضائية، ص ٩٦، مع اختلاف يسير ه الوافي، ج ٧، ص ٥٧٣، ح ١٦١٤؛ والوسائل، ج ٥، ص ٤١٦، عم ١٩٠٢، والوسائل، ج ٥٠ ص ٤١٣، م

3. التهذيب، ج ٢، ص ٦٢، ح ٢١٧، والاستبصار، ج ١، ص ٣٠٠، ح ١١٤١، معلقاً عن الحسين بن سعيد. علل الشوائع، ص ٣٣٧، صدر ح ١، بسنده عن صفوان بن مهران، عن أبي عبدالله على وفي التهذيب، ج ٢، ص ٢٦، ح ١٢٨، والاستبصار، ج ١، ص ٣٠٠، ح ١١٨، بسند آخر، هكذا: «الأذان مثنى مثنى والإقعامة واحدة واحدة». وفيه، ج ١، ص ٢٠٠، صدر ح ١١١١، بسند آخر عن أبي الحسن على الأمالي للصدوق، ص ٢٤١، المجلس ٩٣، ضمن وصف دين الإماميّة على الإيجاز والاختصار، وتعام الرواية في الأخيرين هكذا: «الأذان والإقامة مثنى مثنى ه الوافي، ج ٧، ص ٣٥، ح ٢١٦١؛ الوسائل، ج ٥، ص ١٤١، ١٩٥٥.

٤٩٣٦ / ٥ . مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسىٰ ، عَنْ حَرِيزٍ ١ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ﴿ ، قَالَ : قَالَ " ، بِنَا زُرَارَةً ، تَفْتَتِحُ ۗ الْأَذَانَ بِأَرْبَعِ تَكْبِيرَاتٍ ، وَ تَخْتِمُهُ بِتَكْبِيرَتَيْن وَ تَهْلِيلَتَيْن ، . \*

٤٩٣٧ / ٦. عَلِيٌّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَ فَسِ

سَأَلْتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ عَنِ التَّنْوِيبِ ° فِي ٦ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ ؟

١. في التهذيب، ص ٦١: - «عن حريز». وهو سهو واضح.

٢. في التهذيب، ص ٦١: - «قال».

٣. في حاشية (بخ) : (تفتح).

٤. التسهذيب، ج ٢، ص ٦١، ح ٢١٣؛ والاستبصار، ج ١، ص ٢٠٠٧، ح ١١٤٧، معلقاً عن الكليني. وفي التهذيب، ج ٢، ص ٦٠٣، ح ١١٤٨، و الاستبصار، ج ١، ص ٢٠٩، ح ١١٤٨، بسند آخر عن حمّاد بن عيسى، مع زيادة في آخره و الوافي، ج ٧، ص ٥٠٣ م ٢٥٦١؛ الوسائل، ج ٥، ص ٤١٣، ح ٢٩٦٣.

٥. قال العكرمة: «التتويب في أذان الغداة و غيرها غير مشروع، و هو قول: الصلاة خير من النوم ... لكن عن أبي حنيفة روايتان في كيفيته، فرواية كما قلناه، و الأخرى: أنّ التتويب عبارة عن قول المؤذّن بين أذان الفجر و إقامته: حيّ على الصلاة مرّ تين، حيّ على الفلاح مرّ تين». و صرّح بالتفسير الأول ابن الأثير: و قيل: إنّما سمّي تتويباً من ثاب يثوب: إذا رجع، فهو رجوع إلى الأمر بالمبادرة إلى الصلاة، و أنّ المؤذّن إذا قال: حيّ على الصلاة، فقد دعاهم إليها، و إذا قال بعدها: الصلاة خير من النوم، فقد رجع إلى كلام معناه اللهاء، وقال أيضاً: وو هو \_أي التتويب \_هو قول: الصلاة خير من النوم، مرّ تين». قال الشهيد الأول: وأجمعنا على ترك التتويب في الأذان سواء فسر بالصلاة خير من النوم؛ أو بما يقال بين الأذان و الإقامة من الحيّعلتين مئنى في أذان الصبح أو غيرها». و يفسّر التثويب بتفامير أخرى. راجع: و الإقامة من الحيّعلتين مئنى في أذان الصبح أو غيرها». و يفسّر التثويب بتفامير أخرى. راجع: منهى المطلب، ج ٤، ص ٢٨١ ـ ٢٨٤؛ الأوافي، م ٢٠٠ ص ٢٧٥؛ مدارك الأحكام، ح ٢، ص ٢٩٠ ـ ٢٩٠ ٢٩٠ من ٢٧٠؛ الحبل المتين، ص ٢٧٣؛ مدارك مل ٢٤٠ الحكام، ح ٢، ص ٢٩٠ - ٢٩٠ النهاية، ج ١٠ ص ٢٨٠).

٦. في الفقيه و التهذيب و الاستبصار : «الذي يكون بين» بدل «في».

فَقَالَ ا: دمَا نَعْرِفُهُ آ، . "

٧/٤٩٣٨ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ حَرِيزٍ، عَنْ زُرَارَةَ، قَالَ:

قَالَ أَبُو جَعْفَرِ عِلَى: وَإِذَا أَنَّنْتَ فَأَفْصِحْ بِالْأَلِفِ وَ الْهَاءِ ، وَ صَلِّ عَلَى النَّبِيِّ كُلَّمَا ذَكَرْتَهُ ، أَوْ ذَكَرَهُ ذَاكِرٌ فِي أَذَانٍ وَ غَيْرِهِ ، . `

٤٩٣٩ / ٨. عَنْهُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنِ الْحَلَبِعِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ قَالَ: ﴿إِذَا أَذَّنْتَ وَ أَقَمْتَ، صَلَّىٰ خَلْفَكَ صَفَّانِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، وَإِذَا أَقَمْتَ، صَلَّىٰ خَلْفَكَ صَفَّ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، . ٢

- 117....

۱. في دى، بث، بح، بس، جن»: «قال». ۲ في الداف وقد المعدد مانم فهريجالية عن كينه راعة مغربيم في عراص هيدار بيد في معافل ك

٣. في الوافي : «قوله ؛ ما نعرفه ، كناية عن كنونه بندعة وغير مشروع ، أي هنو ليس بنمشروع ، إذ لو كنان مشروعاً نعرفه .

٣. الفقيه، ج ١، ص ٢٨٩، ح ٢٨٥، مسعلَقاً عن معاوية بـن وهـب. وفـي الشهذيب، ج ٢، ص ٣٦، ح ٢٢٣؛ والاستبصار، ج ١، ص ٣٠٨، ح ١١٤٨، بـسند آخر عن معاوية بن وهب. الوافي، ج ٧، ص ٥٧٥، ح ٢٦٦٩؛ الوسائل، ج ٥، ص ٢٥٥، ذيل ح ٦٩٩٤.

<sup>3.</sup> في حاشية (بث»: (بالهاء والألف». والإفصاح بالألف والهاء: إظهارهما. قال الشهيد الأول: «الظاهر أنه ألف الله الأخيرة المكتوبة، وهاؤه في آخر الشهادتين، وعن النبي على لا يؤذن لكم من يدغم الهاء وكذا الألف والهاء في الصلاة من حيّ على الصلاة، وقال ابن إدريس: المراد بالهاء هاء إله، لاهاء أشهد، ولاهاء الله؛ لأنهما مبنيّتان». قال الشيخ البهائي: «كأنه فهم من الإفصاح بالهاء إظهار حركتها لا إظهار نفسها». راجع: لسان العرب، ج ٢، ص 320 (فصح) ؛ ذكرى الشيعة، ص ١٧٠؛ الحبل المتين، ج ٣، ص ٢٠٨.

٥. في وغ، ي، بح، بس، جن، وأو غيره.

٦. الفقيه، ج ١، ص ٢٨٤، ح ٢٨٥، معلقاً عن زرارة، مع اختلاف يسير وزيادة في أؤله وآخره والوافي، ج ٧، ص ٢٥٤٥ و إذا الوافي، ج ٧، ص ٢٥٤٥ و ٢٦١٤، إلى قوله : «بالألف والهاء».
 ٧. التهذيب، ج ٢، ص ٢٥، ح ١٧٣، بسنده عن يحيى الحلبتى، عن أبي عبدالله على وفيه، ح ١٧٤، بسند آخر،

التهديب، ج ( ) ص ٥١، ح ( ١٧ ) بسنده عن يحيى الحديثي ، عن أبي عبدالفجه . وييه ، ح ٢٠٠ ) بسند ، اسر. و فيهما مع اختلاف يسير ، الوافي ، ج ٧ ، ص ٥٥٩، ح ١٦٥٨ ؛ الوسائل ، ج ٥، ص ٢٦١، ح ١٦٨٠ .

٠٤٩٤ / ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْعُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِي بْنِ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ:

عَنْ أَحَدِهِمَا هِ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ : أَ يُجْزِئُ أَذَانٌ وَاحِدٌ '؟

قَالَ: ﴿إِنْ صَلَّيْتَ جَمَاعَةً، لَمْ يُجْزِئُ ۗ إِلَّا أَذَانَ وَ إِقَامَةً؛ وَ إِنْ ۗ كُنْتَ وَحُدَكَ، تُبَادِرُ أَمْرا تَخَافَ أَنْ يَفُوتَكَ، يُجْزِئُكَ ۚ إِقَامَةً، إِلَّا الْفَجْرَ وَ الْمَغْرِبَ؛ فَإِنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ تُوَادِّنَ ۗ فِيهِمَا كَمَا يَقْصُرُ فِي سَائِرِ الصَّلَوَاتِهِ. ^ تُوُذِّنَ ۗ فِيهِمَا كَمَا يَقْصُرُ فِي سَائِرِ الصَّلَوَاتِهِ. ^

١٠/٤٩٤١ أَبُو دَاوُدَ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ فَضَالَةَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ ، ٣٠٤/٣
 عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ : أَ يَتَكَلَّمُ الرَّجُلُ فِي الْأَذَانِ ؟ قَالَ: ﴿ لَا بَأْسَ ، قُلْتُ: فِي الْإَقَامَةِ ؟ قَالَ: ﴿ لَا مِنْ اللَّهِ اللَّهِ الْإِقَامَةِ ؟ قَالَ: ﴿ لَا مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّ

١. في مرآة العقول: وقوله على: أذان واحد، أي بغير إقامة».

٢. في النسخ التي قوبلت - إلا وبخ، - والوسائل، ح ٦٨٧٦ والتهذيب والاستبصار: ولم يجز،.

٣. في دبخ، جن، : «فإن، . وفي دبس، : «فإذا».

٤. في وظ، والوسائل، ح ٦٨٧٥: وتجزيك،

٥. في وظ ، ي: ﴿أَن يُؤُذِّن ﴾ .

٦. في اظ، بس) : (ويقيم) . وفي (ى) : (ويقم) .

٧. في الوافي والتهذيب: ولا تقصر، في الموضعين.

٨ التهذيب، ج ٢، ص ٥٠، ح ١٦٣، معلَقاً عن الكليني؛ الاستبصار، ج ١، ص ٢٩٩، ح ١١٠٥، بسنده عن الكليني و الوافي، ج ٢، ص ١٦٠٥، من قوله: وإن كنت وحدك الكليني و الوافي، ج ٧، ص ٢٨٥، من قوله: وإن كنت وحدك تبادر أمراًه؛ وفيه، ص ٣٨٨، ح ٢٨٧، و لم ٢٨٧، وإلاّ الفجر والمغرب.

التهذيب، ج ٢، ص ٥٤، ح ١٨٢، معلَقاً عن الحسين بن سعيد. وفيه، ح ١٨٤، إلى قوله: وقال: لا بأسء؛
 الاستبصار، ج ١، ص ٢٠٠٠ ح ١١١٠، وفيهما بسند آخر عن الحسين بن سعيد الوافي، ج ٧، ص ٥٩٣،
 ح ١٦٦٦: الوسائل، ج ٥، ص ٣٤٤، ذيل ح ٦٨٩٦.

الْحَادِ ١١ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الله

١٢ / ٤٩٤٣ . عَلِيٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ، قَالَ:

سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَنْتَهِي إِلَى الْإِمَامِ حِينَ يُسَلِّمُ؟

قَالَ °: «لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ الْأَذَانَ، فَلْيَدْخُلْ ۚ مَعَهُمْ فِي أَذَانِهِمْ ، فَإِنْ وَجَدَهُمْ قَدْ تَفَرَّقُوا ، أَعَادَ الْأَذَانَ ، . ٧

١. هكذا في وظ، بح، جن، والوافي والوسائل. وفي سائر النسخ والمطبوع: - وعن أبي عبدالله ١٤٠٠.

٢. نقل الشيخ البهائي في الحبل المتين، ص ٦٥٩ و ٣٦٣ حديثاً يقرب من هذا الحديث، ثمّ قال: «أقول: قد دلّ الحديث على عدم اشتراط الأذان بالطهارة وعلى اشراط الإقامة بها، والأوّل إجماعي، كما أنّ الاستحباب كون المؤذّن متطهّراً إجماعي أيضاً، فقد روي عن النبيّ أنّه قال: حقّ وسنة أن لايؤذّن أحد إلا وهو متطهّر. وأمّا الثاني فهو مرضي المرتضى ومختار العلامة في المستهى، والقول به غير بعيد، وأكثر الأصحاب حملوا الأحاديث الدالّة عليه على تأكيد الاستحباب». وراجع: متهى المطلب، ج ٤، ص ٩٣٩و . وق. ٤٠٠

التهذيب، ج ٢، ص ٥٣، ح ١٨٠، بسنده عن محمّد الحلبي، عن أبي عبدالله على مسائل على بن جعفر،
 ص ١٥٥، وفيهما مع اختلاف يسير والوافي، ج ٧، ص ١٥٩٢، ح ١٦٦٠؛ الوسائل، ج ٥، ص ١٩٩١،
 ح ٢٨٦.

٤. في التهذيب: وخالد بن سعيد، ولم نجد في هذه الطبقة من يسمّى بخالد بن سعيد، وقد تكرّرت رواية إبراهيم بن هاشم، عن صالح بن سعيد في الأسناد، وتوسّط صالح بن سعيد في بعضها بينه و بين يونس [بن عبدالرحمن]. راجع: معجم رجال الحديث، ج ٩، ص ٣٧٨-٣٧٨.

٥. في الوافي والتهذيب: وفقاله.

٦. في (جن): (فيدخل).

٧. التهذيب، ج٢، ص ٢٧٧، ح ١١٠٠، معلَّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي، ج٧، ص ٦٠٦، ح ٢٠٠٩؛ حه

١٣/٤٩٤٤ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيًّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُصَدَّقِ بْنِ صَدَقَةَ، عَنْ عَمَّارِ السَّابَاطِيُّ !:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ، قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْأَذَانِ: هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِنْ غَيْرِ عَارِفٍ؟

قَالَ: «لَا يَسْتَقِيمُ الْأَذَانُ، وَ لَا يَجُوزُ أَنْ يُؤَذِّنَ بِهِ إِلَّا رَجُلٌ مُسْلِمٌ عَارِفٌ"، فَإِنْ عَلِمَ" الْأَذَانَ، فَأَذَّنَ \* بِهِ، وَ إِنْ \* لَمْ يَكُنْ عَارِفاً، لَمْ يُجْزِ أَذَانُهُ وَ لَا إِفَامَتُهُ، وَ لَا يُقْتَدىٰ " بِهِ».

وَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُؤَذِّنُ ٢، وَ يُقِيمُ ٩ لِيُصَلِّيَ وَحْدَهُ، فَيَجِيءُ رَجُلُ آخَرُ، فَيَقُولُ

حه الوسائل، ج ٥، ص ٤٢٩، ح ٧٠٠٣.

ا. في اظاء: (عمّار بن موسى الساباطي).

٢. في مدارك الأحكام، ج ٣، ص ٢٦٩: ووالأصح اشتراط الإيسمان أيضاً - أي مضافاً إلى اشتراط الإسلام -؛
 لبطلان عبادة المخالف، ولرواية عمار؛ فإن الظاهر أن المراد بالمعرفة الواقعة فيها الإيمان».

وفي الوافي: «العراد بالعارف، العارف بإمامة الأثنة، كما مرّ مراراً؛ فبأنّه بهذا المعنى في عرفهم هيا، لعمري أنّ من لم يعرف هذا الأمر لم يعرف شيئاً، كما في الحديث النبوي على: من مات و لم يعرف إمام زمانه مات ميئة جاهليّة، ومن عرفه كفاه به معرفة إذا عرفه حتّى معرفته. وفي بعض النسخ: لا يسعتدّ به، مكان: لا يقتدى به، وهو أوضع، وعلى نسخة لا يقتدى به؛ يعنى إذا كان إماماً للصلاة.

٣. في وظه: وعرف.

٤. في الوسائل: ﴿وَأَذَٰنَهُ.

٥. في وغ، بخ، بس، جن، والوافي والوسائل والتهذيب: - (إن،

٦. في (بث، بح): دولا يعتدًا.

٧. في ابث، بحا: + ابدا.

٨ في مرآة العقول: وقوله \$: ولكن يؤذن ويقيم، حمله المحقّق وبعض المتأخرين على استحباب الإعادة وقالوا: يجوز الاكتفاء بما سبق».

لَهُ، نُصَلِّي ' جَمَاعَةً، فَهَلْ ' يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَا بِذَٰلِكَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ ؟ قَالَ: ولا ، وَ لٰكِنْ يُؤذِّنُ وَ يُقِيمُ ، "

٣٠٥/٣ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ، عَنْ صَفْوَانَ، عَنِ الْعَلاءِ بْنِ وَرَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الرَّجُلِ يَنْسَى الْأَذَانَ وَ الْإِقَامَةَ حَتَّىٰ يَدْخُلَ فِي الصَّلَاةِ، قَالَ: ﴿إِنْ كَانَ ذَكَرَ \* قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَ، فَلْيُصَلِّ عَلَى النّبِي ۗ ﷺ وَ لَيُقِمْ ۗ ، وَ إِنْ كَانَ قَدْ قَرْأً، فَلْيُتِمْ صَلَاتَهُ هِ . 

كَانَ قَدْ قَرْأً، فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ هِ . 

﴿ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰ الللّٰهُ اللللّٰ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّ

٤٩٤٦ / 10 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ حَرِيدٍ، عَنْ زُرَارَةَ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ ، قَالَ: ‹مَنْ سَهَا فِي الْأَذَانِ ، فَقَدَّمَ أَوْ أُخَّرَ ، أَعَاذَ ' عَلَى الْأَوَّلِ الَّذِي أُخَّرَهُ حَتَّىٰ يَمْضِيَ عَلَىٰ آخِرِهِ ، ^

١. في (بث): (يصلّي). وفي (بخ) والتهذيب: (تصلّي).

دي دى، بخ، بس، جن» والوافي والتهذيب: «هل».

٣. التهذيب، ج ٢، ص ٢٧٧، ح ١٠١١، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بـن عـليّ • الوافي، ج ٧، ص ٥٩١، ح ٦٦٥٦؛ و ص ٢٠٥، ح ٣٠٧٠؛ الوسائل، ج ٥، ص ٤٣١، ح ٧٠٠٨، إلى قوله: «ولا يقتدى به».

غ. في الاستبصار: «قد ذكر».
 في الاستبصار: - «وليقم».

آ. الاستبصار، ج ١، ص ٣٠٣، ح ٢١٢، معلقاً عن الكليني. التهذيب، ج ٢، ص ٢٧٨، ح ١١٠٢، معلقاً عن محمد بن إسماعيل. الفقيه، ج ١، ص ٢٨٨، ح ٩٨٩، بسند آخر، مع اختلاف يسير ١ الوافي، ج ٧، ص ١٦٩، ذيل ح ٢٠١٦.

٧. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع: (عاد).

٨ الشهذيب، ج ٢، ص ٢٨٠، ح ١١١٥، معلقاً عن أحمد بن محمد الوافي، ج ٧، ص ١٢٢، ح ١٧٥١؛
 الوسائل، ج ٥، ص ٤٤١، ح ٧٠٣٠.

١٦٠/٤٩٤٧ . عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ : عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ﷺ ، قَالَ : مِيُؤَذِّنُ الرَّجُلُ وَ هُوَ جَالِسٌ ، وَ لَا يُقِيمُ \ إِلَّا وَ هُوَ قَائِمٌ ، وَ تُؤَذِّنَ } وَ أَنْتَ رَاكِبٌ ، وَ لَا تُقِيمُ ۚ إِلَّا وَ أَنْتَ عَلَى الْأَرْضِ ، . \*

١٧/٤٩٤٨ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : يُؤَذِّنُ الرَّجُلُ وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ ؟ قَالَ : وإذَا كَانَ التَّشَهَّدُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ، فَلَا بَأْسَ ٩٠ . `

٤٩٤٩ / ١٨ . مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرًاجٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ عَنِ الْمَرْأَةِ: أَ عَلَيْهَا ۗ أَذَانٌ وَ إِقَامَةٌ؟

١. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع: وولا يُقِمَّ.

٢. في (بح): (ويؤذُن).

٣. هكذا في وظ، بث، بخ، بس، وحاشية وبح، والوافي. وفي وغ، ي، بح، والمطبوع: وولاتُقِمْ.

٤. قرب الأسناد، ص ٢٦٠، ح ١٢٨٩، بسنده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضائية، وتمام الرواية فيه: وتؤذن وأنت واكب أو جالس ولاتقم إلا على وجه الأرض وأنت قائم، وفي التهذيب، ج ٢، ص ٥٦٠ ح ١٩٥٠؛ والاستبصار، ج ١، ص ٣٠٢، ح ١١١٩، بسندهما عن أحمد بن محمّد، عن عبد صالح الله عنه مع اختلاف يسير و الوافي، ج ٧، ص ٥٩٠٠؛ الوسائل، ج ٥، ص ٤٠٠٠، ذيل ح ٢٩٢٧.

في مرآة العقول: «الحديث ... يدل على ما ذهب إليه المرتضى الله من وجوب استقبال القبلة بالشهادتين في
 الأذان، وحمله الأكثر على الاستحباب.

آ. التهذيب، ج ٢، ص ٥٦، ح ١٩٦، بسند آخر عن أحدهما الله ، من قوله: وإذا كان التشهد، مع زيادة في أوله
 والوافي، ج ٧، ص ٥٩٣، ح ١٦٦٥، والوسائل، ج ٥، ص ٤٥٦، ح ٧٠٧٥.

ب هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب. وفي وبح، والمطبوع: وعليها، من دون همزة الاستفهام.

قَالَ: ﴿لَا ْهِ. ۗ

٤٩٥٠ / ١٩ . أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ أَحْمَدُ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ
 فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُنْمَانَ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَنْصَادِيِّ، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبًا عَبْدِ اللّهِ ﴿ يَقُولُ: ﴿ وَقَامَةُ الْمَزَأَةِ أَنْ تَكَبَّرَ ، وَ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّهُ ، وَ وَشُهَدَ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّهُ ، وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ » . \

٧٠ / ٤٩٥١ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، ٣٠٦/٣ عَنْ صَالِح بْن عُقْبَةَ ، عَنْ أَبِي هَارُونَ الْمَكْفُوفِ، قَالَ:

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ﴿ : «يَا أَبَا هَارُونَ "، الْإِقَامَةُ مِنَ الصَّلَاةِ، فَإِذَا أَقَمْتَ " فَلَا

١. في مرآة العقول: وقال في المدارك: قد أجمع الأصحاب على مشروعية الأذان للنساء ولايتأكد في حقهن،
 ويجرز أن تؤذن للنساء ويعتدون به. قال في المعتبر: وعليه علماؤنا، فلو أذنت للمحارم فكالأذان للنساء،
 وأثما الأجانب فقد قطع الأكثر بأنهم لا يعتدون، وظاهر المبسوط الاعتداد به، وراجع: المبسوط، ج ١،
 ص ٩٧؛ المعتبر، ج ١، ص ٢١٦؛ مدارك الأحكام، ج ٣، ص ٢٥٩.

۲. التهذيب، ج ۲، ص ۵۷، ح ۲۰، بسنده عن فضالة بن أيوب ومحمد بن أبي عمير، عن جميل بن درّاج. وفي الفقيه، ج ٤، ص ٣٦٧، ضمن الحديث الطويل ٣٧٦٢؛ والخصال، ص ٥١١، أبواب التسعة عشر، ضمن ح ٢، سند آخر ضمن ح ٢، بسند آخر ضمن ح ٢، بسند آخر عن الباقر على المعدن الطويل ١٢، بسند آخر عن الباقر على الفقيه، ج ١، ص ٣٧٨، ح ٩٨، مرسلاً، مع زيادة في آخره؛ فقه الوضائل، ج ٥، ص ٣٠٨، وفي كل المصادر إلا التهذيب مع اختلاف يسير و الوافي، ج ٧، ص ٣١٣، ح ٣٧٢٤؛ الوسائل، ج ٥، ص ٤٠٦، ذيل ح ٣٩٩.

١. التهذيب، ج ٢، ص ٥٨، ح ٢٠٢، بسند آخر، مع زيادة في أوله؛ وفيه، ص ٥٧، ح ٢٠١، بسند آخر عن أبي جعفر علية . القليه، ج ١، ص ٢٩٨، ح ٩٠٩، مرسالً، مع زيادة في آخره؛ فقه الرضائط، ص ٩٧؛ وفي كلّ المصادر مع اختلاف الوافي، ج ٧، ص ١١٤، ح ٢٦٥٦؛ الرسائل، ج ٥، ص ٢٠٦، - ١٩٤٠.

۲. في الوافي: «يا با هارون».

٣. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي ومرآة العقول والوسسائل والتهذيب والاستبصار . وفي العطبوع : «أقمته» . وقال في مرآة العقول: «قوله : إذا أقمت، أي شرعت فيها، أو قلت : قد قسامت العسلاة ، والأوّل أنسب بالتعليل ، والثاني أوفق بسائر الأخبار ، وعلى التقديرين المشهور الكراهة» .

تَتَكَلُّمْ، وَ لَا تُومِ بِيَدِكَه. '

٤٩٥٢ / ٢١ . وَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، عَنْ صَالِح بْنِ عُقْبَةً ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صَالِح:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ قَالَ: ﴿ لَا يُقِمْ ۗ أَحَدُكُمُ الصَّلَاةَ وَ هُوَ مَاشٍ ، وَ لَا رَاكِبٌ ، وَ لَا مُضْطَجِعٌ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَرِيضاً ، وَ لْيَتَمَكَّنْ فِي الْإِقَامَةِ كَمَا يَتَمَكَّنُ فِي الصَّلَاةِ ؛ فَإِنَّهُ إِذَا أَخَذَ فِي الْإِقَامَةِ ، فَهُوَ فِي صَلَاةٍ ۗ ۥ ؛

٤٩٥٣ / ٢٢ . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَشْعَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ عَلِيًّ بْننِ مَهْزِيَارَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ كَثِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ ، قَالَ: وَإِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ الْمَسْجِدَ وَ هُوَ لَا يَأْتُمُّ بِصَاحِبِهِ ۗ ، وَ قَدْ بَقِيَ عَلَى الْإِمَامِ آيَةً أَوْ آيَتَانِ ، فَخَشِيَ إِنْ هُوَ أَذَّنَ وَ أَقَامَ ۚ أَنْ يَرْكَعَ ، فَلْيَقُلُ ۗ ؛ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ ^ ، اللّٰهَ أَكْبَرُ ، اللّٰهُ أَكْبَرُ ^ ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ ، وَ لْيَدْخُلْ فِي الصَّلَاةِ ، . ^ ،

ا. التهذيب، ج ۲، ص ٥٥، ح ١٨٥؛ والاستبصار، ج ١، ص ٣٠١، ح ١١١١، معلقاً عن الكليني والوافي، حه ج ٧، ص ٥٩٢، ح ٢٠١١.

٢. في دى ، بح ، بخ ، والوافي والوسائل والتهذيب: ولا يقيم ، .

٣. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب وفي المطبوع: االصلاة).

٤. التهذيب، ج ٢، ص ٥٦، ح ١٩٧، بإسناده عن الكليني و الوافي، ج ٧، ص ٥٩٤، ح ٦٦٦٧؛ الوسائل، ج ٥، ص ٤٠٤٠ على الوسائل، ج ٥، ص ٤٠٤٠ ع ٦٩٣٣.

 <sup>•</sup> في الوافي: «إنّما قال: وهو لا يأتم بصاحبه؛ لأنّه لو كان صاحبه مرضياً يأتم به ويقرأ خلفه سقط عنه هـذا؛
 لعدم افتقاره إلى أذان وإقامة.

٨ في (بح): - (قد قامت الصلاة).

٧. في دجن): دفيقل).

٩. في (بح): + (الله أكبر). وفي (جن): - (أكبر).

التهذيب، ج ٢، ص ٢٨١، ح ١١١٦، معلقاً عن عليّ بن مهزيار - الوافي، ج ٧، ص ٥٩٢، ح ٦٦٣٨؛
 الوسائل، ج ٥، ص ٤٤٣، ح ٧٠٤٠.

2908 / ٢٣ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ النَّصْرِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عِمْرَانَ الْحَلَيِيُّ '، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ عَلِيًّ '، قَالَ: سَأَلْتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ عَن الأَذَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ؟ سَأَلْتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ عَن الأَذَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ؟

فَقَالَ: ﴿إِذَا ۗ كَانَ فِي جَمَاعَةٍ، فَلَا، وَ إِذَا ۚ كَانَ وَحْدَهُ، فَلَا بَأْسَ،. ٥

٧٤/٤٩٥٥ . مُحَمُّدُ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمِّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ : عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ﴿ ، قَالَ : «الْقُعُودُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ فِي الصَّلَوَاتِ ۚ كُلِّهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ ۗ قَبْلَ الْإِقَامَةِ صَلَاةً يُصَلِّيها ^ . \*

٤٩٥٦ / ٧٥ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ مَهْزِيَارَ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا،

ويحبى الحلبي، هو يحيى بن عمران بن عليّ بن أبي شعبة الحلبي، وتقدّمت في الكافي، ذيل ح ٢٥٩ رواية الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن يحيى بن عمران الحلبي عن عمران بن عليّ الحلبي، والخبر رواه الشيخ الطوسي في التهذيب، ج ٢، ص ٥٣، ح ١٧٦، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن يحيى الحلبي، عن عمران بن عليّ، قال: سألت أبا عبدالله لله .

١. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل. وفي المطبوع: (يحيى بن عمران [بن علي] الحلبي،

٢. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع: - وعن عمران بن عليَّه.

٣. في حاشية (بخ): (إن).

٤. في دغ ، بث: (وإن) .

<sup>0.</sup> التهذيب، ج ٢، ص ٥٣، ح ١٧٦، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ه الوافي ، ج ٧، ص ٦١٥، ح ٦٧٣٠؛ الوسائل ، ج ٥، ص ٣٩٠ - ٢٨٨٢؛ و ص ٤٤٨، ح ٢٠٥٣.

٦. هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي وظ، والمطبوع: «الصلاة».

٧. في الوافي: دلم تكن،

٨ في وبح، والوسائل: وتصلِّيها، .

٩. التهذيب، ج ٢، ص ٦٤، ح ٢٢٨، معلقاً عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد، من دون الإسناد إلى المعصوم علام الوافي، ج ٧، ص ٥٨٥، ح ٦٦٦٦؛ الوساتل، ج ٥، ص ٣٩٧، ذيل ح ٢٩٠٨؛ و ص ٤٤٨، ذيل ح ٧٠٥٠.

#### عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ:

أَنَّ أَبًا عَبْدِ اللهِ ﴿ كَانَ يُؤَذِّنُ، وَ يُقِيمُ غَيْرُهُ، وَ قَالَ ' : كَانَ يُقِيمُ ' ، وَ قَدْ ۗ أَذَن : هُ: '

٧٩٥٧ / ٢٦ . جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانِ، عَن الْحَسَن بْن السَّرِيُّ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «الْأَذَانُ تَرْتِيلٌ °، وَ الْإِقَامَةُ حَدْرٌ ٦٠.٧

٣٠٧/٣ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ رَفَعَهُ، قَالَ: ٣٠٧/٣ قَـالَ: ﴿ ثَـلَاثَةً يَـوْمَ الْـقِيَامَةِ عَـلىٰ كُـثْبَانِ الْـمِسْكِ ٩ ، أَحَـدُهُمْ مُؤَذِّنَ أَذَّنَ

١. في التهذيب: - «قال».

٢. في دي: - دغيره، وقال:كان يقيم».

٣. في (جن): - (قد).

٥٠ قال ابن الأثير: «ترتيل القراءة: التأتي فيها والتمهل وتبيين الحروف والحركات». وقال العكامة الفيض:
 «الترتيل: تبيين الحروف وحفظ الوقوف، وفي بعض النسخ: ترسل، والترسل: الشئت والتأتي وترك
 العجلة، راجع: النهاية، ج ٢، ص ١٩٤٤ (رتل)؛ الوافي، ج ٧، ص ٥٧٦.

٦. والحَدْره: الإسراع، وهو من الحدور ضدّ الصعود. راجع: النهاية، ج ١، ص ٣٥٣ (حدر).

٧. التهذيب، ج ٢، ص ٦٥، ح ٣٣٢، بسنده عن محمّد بن سنان. وفيه، ص ٥٨، ح ٣٠٠، بسند آخر عن أبي
 جعفر ﷺ، وتمام الرواية فيه: «الأذان جزم بإفصاح الألف والهاء، والإقامة حدره، الوافي، ج ٧، ص ٥٧٦،
 ح ١٦٦٠؛ الوسائل، ج ٥، ص ٤٤٩، ح ٢٠٠٠.

A في التهذيب: «المسك الأذفر؛ بدل وكثبان المسك، و والكُثْبان»: جمع كَثِيب، وهو الرمل المستطيل المُعَدَّدُوب، أي المعوج. راجع: النهاية، ج ٤، ص ١٥٢ (كثب).

اختِسَاباً ١٠٠٢

٢٨ / ٤٩٥٩ . مُحَمَّدٌ، عَنْ أَحْمَدَ، عَنِ الْحَسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عِمْرَانَ الْحَلَيِئِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ يَقُولُ: «الْمُؤَذِّنُ يُغْفَرُ ۗ لَهُ مَدَّ صَوْتِهِ ۚ ، وَ يَشْهَدُ لَـهُ كُلُّ شَيْءٍ سَمِعَهُ » . °

. ٢٩ / ٢٩ . مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسىٰ ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ۗ ، قَالَ : •كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ يُؤَذِّنُ ، قَالَ مِثْلَ مَا يَقُولُهُ ۚ فِي كُلِّ شَيْءٍ ، ^

٤٩٦١ / ٣٠ . عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ

١. قال ابن الأثير: ٥... احتساباً، أي طلباً لوجه الله وثوابه، فالاحتساب من الحسب، كالاعتداد من العدّ، وإنّما قيل لمن ينوي بعمله وجه الله: احتسبه؛ لأنّ له حيننذ أن يعتدّ عمله، فجُعل في حال مباشرة الفعل كأنّه معتدّ به، النهاية، ج ١، ص ٣٨٢ (حسب).

٢٠ النهذيب، ج ٢، ص ٢٨٣، ح ٢٩، بسند آخر عن أبي عبدالله الله ، مع اختلاف يسير و زيادة في آخره
 الوافي، ج ٧، ص ٥٦٥، ح ٢٠٠٤؛ الوسائل، ج ٥، ص ٢٣٤، ح ١٨٦٨.

٣. في الوافي: + د[الله]٥ .

٤. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع: «مدى صوته». وقال ابن الأثير: «فيه: إنّ المؤذّن يغفر له ذلك إلى متهى مدّ صوته، وهذا القدر، يريد به قدر الذنوب، أي يغفر له ذلك إلى متهى مدّ صوته، وهو تمثيل لسعة المغفرة». النهاية، ج ٤، ص ٣٠٨ (مدد).

٥. التهذيب، ج ٢، ص ٥٦، ح ١٧٥، معلقاً عن الكليني. الفقيه، ج ١، ص ٢٨٥، ح ٨٨، مرسلاً عن أبي جعفر عظة، مع اختلاف يسير و الوافي، ج ٧، ص ٥٦١، ح ١٩٥١؛ الوسائل، ج ٥، ص ١٧٤، ح ١٨٢٧.

٦. في دغ، ي، بس، جن، والوافي: «يقول».

٧. الوافي، ج ٧، ص ٥٦٤، ح ٦٥٩٨؛ الوسائل، ج ٥، ص ٤٥٣، ح ٧٠٦٦.

صَالِحٍ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ النَّصْرِيُّ ١:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ﴿ قَالَ: امَنْ سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ يَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلّا اللّهُ، وَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلّا اللّهُ، وَ أَشْهَدُ أَنْ تَسْمِعُ الْمُؤَذِّنَ يَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلّا اللّهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللّهِ ﷺ، أَكْتَفِي " بِهَا \* عَمَّنْ أَبَىٰ وَ جَحَدَ، وَ أَعِينُ بِهَا \* مَنْ أَقَرَّ وَ شَهِدَ " أَنَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ لا عَدَدُ مَنْ أَنْكَرَ وَ جَحَدَ، وَ مِثْلُ ^ عَدَدٍ \* مَنْ أَقَرَّ وَ مَحْدَ، وَ مِثْلُ ^ عَدَدٍ \* مَنْ أَقَرَّ وَ مَحْدَ، وَ مِثْلُ ^ عَدَدٍ \* مَنْ أَقَرَّ وَ مَحْدَ، وَ مِثْلُ ^ عَدَدٍ \* مَنْ أَقَرَ

٢٩٦ / ٣١ . عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

١. هكذا في وظ، ى، بث، بح، بس، جن، وفي وبنخ، والمطبوع: «النضريّ»، وهو سهو. راجع: رجال النجاشى، ص ١٣٦، الرقم ١٣٦٢.

۲. في (بح): (صدقاً).

٣. هكذا في وظ، غ، ي، بث، بح، بس، والوافي والفقيه والثواب. وفي سائر النسخ والمطبوع: وواكتفي،

٤. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والمحاسن والأمالي. وفي المطبوع والوافي والفقيه وثواب الأعمال:
 وبهماه.

هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والمحاسن والأمالي. وفي المطبوع والوافي والفقيه وثواب الأعمال:
 وبهماه.

٦. كذا في المطبوع. وفي جميع النسخ التي قوبلت: + وإلَّاه.

٧. في المحاسن: + «مثل». وفي ثواب الأعمال: «إلَّا غفر الله له» بدل «كان له من الأجر».

٨ في الفقيه والمحاسن والأمالي: - ومثل».

٩. في (بخ): - (عدد).

١٠. في الفقيه والأمالي والثواب: ﴿ و شهد، وفي المحاسن: ﴿ واعترف، .

١١. المحاسن، ج ١، ص ٤٩، كتاب ثواب الأعمال، ح ٦٩، عن ابن محبوب. وفي الأمالي للصدوق، ص ٢١٥، المجلس ٣٨، ح ٢؛ وثواب الأعمال، ص ٥٧، ح ١، بسندهما عن الحسن بن محبوب. الفقيه، ج ١، ص ٢٨٨، ح ٨٩١، معلَقاً عن الحارث بن المغيرة النضري، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير ، الوافي، ج ٧، ص ٢٥٥، ح ٢٠٦١؛ الوسائل، ج ٥، ص ٤٥٤، ذيل ح ٧٠٠٨.

سِنَانٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ﴿ ، قَالَ: •كَانَ طُولُ حَائِطِ مَسْجِدِ رَسُولِ اللّهِ ﴿ قَامَةً ، فَكَانَ ' يَقُولُ ﷺ قَامَةً ، فَكَانَ ' يَقُولُ ﷺ لِبِلَالٍ ، إِذَا دَخَلَ الْوَقْتُ يَا بِلَالُ ، اغلُ فَوْقَ الْجِدَارِ ، وَ ارْفَعْ صَوْتَكَ بِالْأَذَانِ ؛ فَإِنَّ اللّهَ قَدْ وَكُلَ بِالْأَذَانِ رِيحاً تَرْفَعُهُ إِلَى السَّمَاءِ ، وَ إِنَّ الْمَلَاثِكَةَ إِذَا سَمِعُوا الْأَذَانَ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ ، قَالُوا اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ ، اللهِ عَرَّ وَ جَلَّ ، وَ يَسْتَغْفِرُونَ اللّهِ عَرَّ وَ جَلَّ ، وَ يَسْتَغْفِرُونَ اللّهِ عَرَّ وَجَلَّ ، وَ يَسْتَغْفِرُونَ اللّهِ عَرَّ وَجَلَّ ، وَ يَسْتَغْفِرُونَ اللّهِ عَرَّ وَجَلَّ ، وَيَسْتَغْفِرُونَ اللّهِ عَرَّ وَجَلَّ ، وَيَسْتَغْفِرُونَ اللّهِ عَرْ وَجَلّ

٣٠٨/٣ . ٣٤٦ / ٣٦. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ عَلِيُ بْنِ مَهْزِيَارَ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَسَدِ ٥، عَنْ جَعْفَر بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَقْظَانَ ٦ وَفَعَهُ إِلَيْهِمْ عِلَى اللَّهُ عَنْ جَعْفَر بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَقْظَانَ ٦ وَفَعَهُ إِلَيْهِمْ عِلَى اللَّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ ع

«يَقُولُ الرَّجُلُ ـ إِذَا فَرَغَ مِنَ الْأَذَانِ وَ جَلَسَ ـ: اللَّهُمَّ اجْعَلْ قَلْبِي ' بَارَأْ^، وَ رِزْقِي

١. في وغ، بث، بح، بخ، بس، جن، والوافي: ﴿وَكَانَ،

ر في دظ، ي، بح، والوافي: «قالت.

٣. في الوافي: «فيستغفرون».

<sup>3.</sup> النهذيب، ج ٢، ص ٥٥، ح ٢٠٦، معلقاً عن الكليني. المحاسن، ص ٤٨، كتاب ثواب الأعمال، ح ٢٧، عن النهذيب، ج ٢، ص ٢١٥، ح ٢٥٩٢؛ الوسائل، ج ٥، ص ٤١١، ذيل حدسن بن محبوب، مع اختلاف يسير و الوافي، ج ٧، ص ٥٦١، ح ٢٥٩٢؛ الوسائل، ج ٥، ص ٤١١، ذيل ح ٢٩٥٧؛ وفيه، ص ٣٠٦، ح ٢٨٨١، من قوله: وفكان يقول ﷺ لبلال، إلى قوله: ووارفع صوتك بالأذان».

٥. في التهذيب: «راشد». ولعل الصواب في الموضعين هو الحسن بن راشد، والمراد صنه هو الحسن بن راشد أبو عليّ الذي روى عنه عليّ بن مهزيار بعنوان أبي عليّ بن راشد. راجع: رجال العلوسي، ص ٧٣٥، الرقم ٥٥٤٥؛ و ص ٨٦٥، الرقم ٥٧٥٥؛ معجم رجال الحديث، ج ١٢، ص ٣٤٢.

٦. في التهذيب: (يقطين).

٧. قال صاحب المدارك: والبارّ: المطبع والمحسن، والبِرّ في اللغة: الصلة، والخير، والاتّساع في الإحسان، والصدق، والطاعة، وضسدٌ العسقوق. راجع: مدارك الأحكام، ج ٣، ص ٢٨٨؛ لسان العرب، ج ٤، ص ٢٥٨ القاموس المحيط، ج ١، ص ٤٩٨ (برر).

٨ هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي ومرآة العقول والوسائل والبحار والتهذيب. وفي وظه

#### دَارًا '، وَ اجْعَلْ لِي عِنْدَ قَبْرِ نَبِيُّكَ ﷺ قَرَاراً وَ مُسْتَقَرّاًه". \*

٤٩٦٤ / ٣٣ . عَلِي بْنُ مَهْزِيَارَ "، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، قَالَ:

حَدَّثَنِي هِشَامٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ شَكَا إِلَىٰ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا اللِّ سُقْمَهُ، وَ أَنَّهُ لَا يُولَدُ لَهُ وَلَدٌ "، فَأَمَرَهُ أَنْ يَرْفَعَ صَوْتَهُ بِالْأَذَانِ فِي مَنْزِلِهِ، قَالَ: فَفَعَلْتُ، فَأَذْهَبَ اللّٰهُ عَنْى سُقْمِى، وَكَثُرَ وَلَدِي.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ: وَكُنْتُ دَائِمَ الْعِلَّةِ، مَا أَنْفَكُ ٢ مِنْهَا فِي نَفْسِي وَ جَمَاعَةِ

حه والمطبوع: + ووعيشي قارآاً، وفي مرآة العقول، ج ١٥، ص ٩٥: وفي بعض نسخ الدعاء والحديث: وعيشي قارّاً، بعد قوله: وقلبي بازاً، وفسّره شيخنا البهائي بثلاث تفسيرات: الأوّل: أنّ المراد بالعيش القارّ أن يكون مستقرّاً دائماً غير منقطع. الثاني: أن يكون واصلاً إلى حال قراري في بلدي فلا أحتاج في تحصيله إلى السفر والانتقال من البلد إلى البلد. الثالث: أنّ المراد بالعيش في السرور والابتهاج، أي قارّ العين مأخوذة من قرّة العينه.

١. «الرزق الدار»: الذي يتجدّد شيئاً فشيئاً ويزيد، من قولهم: درّ اللبن إذا زاد وكثر جريانه من الضرع.
 راجع: لسان العرب، ج ٤، ص ٢٧٩ (درر)؛ مدارك الأحكام، ج ٣، ص ٢٨٨.

٢. في التهذيب: ﴿ رسول الله ٤ .

٣. قال صاحب المدارك: «القرار والمستقرّ، قبل: إنّهما مترادفان، وقبل: المستقرّ في الدنيا والقرار في الآخرة، كان المستقرّ؛ لقوله تعالى: الآخرة، كانّه يسأل أن يكون مقامه في الدنيا والآخرة في جواره على الأخرة، وانتقرّ بالمستقرّ؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ الْآخِرَةُ هِي دَارُ ٱلْفَوْرَوِ». وقال العلاّمة الفض: ومستقرّاً، إمّا عطف تفسيريّ، وإمّا أنّ القرار إشارة إلى مجاورة القبر في الحياة، والمستقرّ إلى مجاورته بعد الدفن، راجع: مدارك الأحكام، ج٣، ص ٢٨٨.

التهذيب، ج ٢، ص ٦٤، ح ٣٣٠، معلّقاً عن الكليني - الوافي، ج ٧، ص ٥٦٢، ح ٦٥٩٤؛ الوسائل، ج ٥،
 ص ٤٠١٠ - ١٩٢١، البحار، ج ٨٤، ص ١٨٢، ذيل ح ١٥.

٥. السند معلَّق على سابقه. ويروي عن عليّ بن مهزيار ، الحسين بن محمَّد ، عن عبدالله بن عامر.

٦. في دغ، والوافي: - دولد،

٧. في وظ ، خ» : ولا أنفك، وفي وبث، : ولما أنفك،

خَدَمِي وَ عِيَالِي، فَلَمَّا سَمِعْتُ ذٰلِكَ مِنْ هِشَامٍ، عَمِلْتُ بِهِ، فَأَذْهَبَ اللَّهُ عَنِّي وَ عَنْ عِيَالِيَ الْعِلَلَ. \

٧٤/٤٩٦٥ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ عَلِيُّ بْنِ أَبِي حَمْزَةً، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ ، قَالَ: «لَوْ أَنَّ مُؤَذِّناً أَعَادَ فِي الشَّهَادَةِ ۚ وَ فِي حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، أَوْ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، أَوْ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ الْمَرَّتَيْنِ وَ الثَّلَاثَ ۗ وَ أَكْثَرَ مِنْ ذَٰلِكَ إِذَا كَانَ إِنَّمَا يُرِيدُ بِهِ ، جَمَاعَةَ الْقَوْمِ لِيَجْمَعَهُمْ ، لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ ». °

٤٩٦٦ / ٣٥ . جَمَاعَةٌ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْجَعْفَرِيِّ ، قَالَ :

سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «أَذُّنْ فِي بَيْتِكَ؛ فَإِنَّهُ يَطْرُدُ الشَّيْطَانَ، وَ يُسْتَحَبُّ مِنْ أَجْلِ الصِّبْيَانِ<sup>٣</sup>، ٧

١. الكافي، كتاب العقيقة، باب الدعاء في طلب الولد، ح ١٠٤٤٦، بسند آخر عن عليٌ بن مهزيار، مع زيادة.
 التهذيب، ج ٢، ص ٥٩، ح ٢٠٧، معلقاً عن عليٌ بن مهزيار، إلى قوله: ووكثر ولدي، الفقيه، ج ١، ص ٢٩٢، ح ٩٠٣، معلقاً عن هشام بن إبراهيم، مع زيادة، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير و الوافي، ج ٧، ص ٢٩٢، ح ٩٠٠ ، ص ٢٩٤، ذيل ح ١٩٦٠.

٣. في دبح، : دأو الثلاث،

٢. في الاستبصار: «الشهادتين».

٤. في التهذيب: «إماماً يريد» بدل «إنَّما يريد به».

٥. التهذيب، ج ٢، ص ٦٣، ح ٢٢٥؛ والاستبصار، ج ١، ص ٣٠٩، ح ١١٤٩، معلَّقاً عن الكليني والوافي، ج ٧، ص ٥٨٢، ح ٢٦١٧؛ الوسائل، ج ٥، ص ٤٢٨، ح ٦٦٩٩.

٦. في وبث ، بغ ، بس > : والشيطان > . وفي الوافي : ويعني أنك إذا أذّنت في بيتك يهرب منه الشيطان ويستأنس
 به الصبيان ويصغون إليه ويتعلّمون منك ولا يعبث بهم الشيطان > . وفي مرأة العقول : وقوله ع : من أجل الصبيان ، أي لايستوي عليهم الشيطان ولايضرّهم ، أو يتعلّمون الأذان . والأوّل أظهر > .

٧.الوافي، ج٧، ص٥٦٣، ح ٦٥٩٥؛ الوسائل، ج٥، ص٤١٣، ح ٦٩٦١.

# ١٩ ـ بَابُ الْقَوْلِ عِنْدَ دُخُولِ الْمَسْجِدِ وَ الْخُرُوجِ مِنْهُ

١٩٩٧ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِيدِ الرَّاشِدِيُّ، عَنْ يُونْسَ: عَنْهُمْ هِيْهِ، قَالَ: قَالَ أَ: «الْفَضْلُ فِي دُخُولِ الْمَسْجِدِ أَنْ تَبْدَأُ بِرِجْلِكَ الْيُمْنَىٰ إِذَا دَخَلْتَ، وَ بِالْيُسْرِىٰ إِذَا خَرَجْتَ» . ٢

٢ / ٤٩٦ . عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ وَ قَالَ: وَإِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ، فَصَلِّ عَلَى النَّبِي ﷺ ، وَ إِذَا خَرَجْتَ، فَافْعَلْ ذٰلِكَ ﴾ . "

٣ / ٤٩٦٩ . وَ عَنْهُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ فَضَالَةً، عَنْ أَبَانٍ وَ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ، قَالَا:

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ وَإِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ، فَقُلِ: اللّٰهُمَّ إِنِّي أُقَدُمُ إِلَيْكَ مُحَمَّداً ﴿ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللَّهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللَّلْمُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰهِ الللللّٰ الللّٰ اللّٰهِ الللّٰمِ اللّٰهِ الللّٰ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ

١. في الوسائل: - وقال،

٢. الوافي، ج ٧، ص ٤٩٧، ح ٦٤٣١؛ الوسائل، ج ٥، ص ٢٤٦، ح ٦٤٥٨.

الكافي، كتاب الحبّ، باب المنبر والروضة ومقام النبيّ على فضمن ح ١٠٨، وكامل الزيرادات، ص ١٦، الباب ٣، ضمن ح ٢، والتهذيب، ج ٦، ص ٧، ضمن ح ١٦، بسند آخر، مع اختلاف يسير و الوافي، ج ٧، ص ٧٤، بسند آخر، مع اختلاف يسير و الوافي، ج ٧، ص ١٤٥٠.

٤ في حاشية (بخ): (حوائجي).

٥. في الوافي والبحار والفقيه: «واجعل». وفي الكافي، ح ٣٣٤٨: «اللَّهمُ اجعل».

٦. في (بخ) والكافي، ح ٢٣٤٨: (بهم).

الرَّحِيمُ ٢. ٣

٤٩٧٠ / ٤ . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ عَلِيَّ بْنِ مَهْزِيَارَ، عَنْ
 جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَاشِمِيِّ، عَنْ أَبِي حَفْصٍ الْعَطَّارِ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبًا عَبْدِ اللهِ اللهِ يَقُولُ: وَاللّ رَسُولُ اللّهِ اللّهِ الْمَاصَلَىٰ أَحَدُكُمُ الْمَكْتُوبَةَ وَخَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ، قُلْيَقُلِ: اللّهُمَّ آ دَعَوْتَنِي، فَأَجَبْتُ دَعُوتَنِي، فَأَشْالُكَ مِنْ فَضْلِكَ دَعُوتَنِي، فَأَشْالُكَ مِنْ فَضْلِكَ دَعُوتَنِي، فَأَشْالُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعُمَلَ بِطَاعَتِكَ، وَ الْخَشَرْتُ فِي أَرْضِكَ كَمَا أَمْرْتَنِي، فَأَشْالُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعُمَلَ بِطَاعَتِكَ، وَ الْحُقَافُ وَمِنَ الرِّزْق بِرَحْمَتِكَه. أَ

# • ٢ - بَابُ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ وَ الْحَدِّ فِي التَّكْبِيرِ وَ مَا يُقَالُ عِنْدَ ذٰلِكَ

١ / ٤٩٧١ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ، عَنْ زُرَارَةَ:

عَنْ أَحَدِهِمَا ﴿ فَالَ: ﴿ تَرْفَعُ يَدَيْكَ فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ قُبَالَةً وَجُهِكَ ،

١. في الكافي، ح ٣٣٤٨: ويا أرحم الراحمين، بدل وإنَّك أنت الغفور الرحيم،

٢. التهذيب، ج ٢، ص ٢٨٧، ح ١١٤٩، معلّقاً عن الحسين بن سعيد. الكافي، كتاب الدعاء، باب الدعاء قبل الصلاة، ح ٢٨٨، ح ٢٨٨، بسنده عن بعض أصحابنا رضعه، من دون الإسناد إلى المعصوم الله. الفقيه، ج ١، ص ٣٠٦، ح ١٩٥٩؛ ص ٣٠٦، ح ١٣٥٩؛ المصادر مع اختلاف يسير و الوافي، ج ٨، ص ١٣٥، ح ١٧٥٩؛ الوسائل، ج ٥، ص ٥٠٥، ذيل ح ٢٠١٠؛ البحار، ج ٨٤، ص ٣٠٠، ذيل ح ٢٢.

٣. في وغ»: - واللَّهمَ».

٤. في (بخ): - (مكتوبتك).

٥. الكَفَاف: هو الذي لايفضل عن الشيء ويكون بقدر الحاجة. النهاية، ج ٤، ص ١٩١ (كفف).

٦. الوافي، ج٧، ص ٥١٥، ح ٦٤٨٠؛ الوسائل، ج٥، ص ٢٤٦، ح ٦٤٥٩.

وَ لَا تَرْفَعْهُمَا ۚ كُلَّ ذٰلِكَ ۗ "ه. "

٤٩٧٧ / ٢ . وَ عَنْهُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ۗ ﴿ ، قَالَ : اإِذَا قُمْتَ فِي الصَّلَاةِ فَكَبَّرْتَ ، فَارْفَعْ يَدَيْكَ ، وَ لَا تُجَاوِزْ بِكَفَّيْكَ أُذْنَيْكَ، أَيْ حِيَالَ خَدَّيْكَ ۖ . °

٣١٠/٣ . عَنْهُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ حَرِيزٍ، عَنْ زُرَارَةَ، قَالَ: ٣١٠/٣ أَذْنَىٰ مَا يُجْزِئُ مِنَ التَّكْبِيرِ فِي التَّوَجُّهِ تَكْبِيرَةٌ وَاحِدَةٌ، وَ ثَلَاثُ تَكْبِيرَاتٍ أَحْسَنُ ٧، وَ سَبْعٌ أَفْضَلُ . ^

٤٩٧٤ / ٤ . مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسىٰ ، عَنْ

١. في «ظ» وحاشية «بح»: + «كثيراً».

٢. في حاشية (بخ): + (كثيراً».

٣. الوافي، ج ٨، ص ٦٤٣، ح ٧٧٨؟ الوسائل، ج ٦، ص ٣١، ح ٧٢٦٧.

٤. في مرأة العقول، ج ١٥، ص ٩٥. وقوله إلى أي حيال خدّيك، لعلّ التفسير من زرارة، و به يجمع بين الأخبار بأن تكون رؤوس الأصابع محاذية لشحمة الأذن وصدر الكفّ للنحر ووسط الكفّ للخدّ، وإن أمكن الجمع بالتخيير، وعلى التقادير الأفضل عدم تجاوز الكفّين عن الأذنين».

٥٠ التهذيب، ج ٢، ص ٦٥، ح ٢٢٣، بسند آخر هكذا: وفإذا افتتحت الصلاة فكبّرت فلا تجاوز أذنيك، مع زيادة في أوله وآخره. الفقيه، ج ١، ص ٣٠٤، ذيل ح ٩١٦، مع اختلاف يسير و الوافي، ج ٨، ص ٦٤٣ ح ٧٧٠؛ الوسائل، ج ٢، ص ٣١٠ ح ٧٢٧٨.

٦. في الخصال: + وإلى الصلاة».

٧. في «بخ»: «حسن». وفي الخصال: «وخمس» بدل «أحسن».

٨ الخصال، ص ٣٤٧، باب السبعة، ح ١٩، بسنده عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر الله الأمالي للصدوق، ص ١٤٦، المجلس ٩٣، ضمن وصف دين الإمائية على الإيجاز والاختصار، وتمامه فيه: ووتكبيرة الافتتاح واحدة وسبع أفضل، والوافي، ج ٨، ص ٦٤٣، ح ٢٧٦٦؛ الوسائل، ج ٦٠ ص ١١، ح ٧٢٢٢.

مُعَاوِيَةً بْنِ عَمَّادٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ ، قَالَ ' : ﴿ إِذَا كُنْتَ إِمَاماً أَجْزَأَتُكَ ۖ تَكْبِيرَةٌ وَاحِدَةً ؛ لِأَنَّ مَعَكَ ذَا الْحَاجَةِ وَ الضَّعِيفَ وَ الْكَبِيرَ ». "

8943 / 0 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِﷺ ، قَالَ : «التَّكْبِيرُ فِي صَلَاةٍ ۖ الْفَرْضِ الْخَمْسِ ۗ الصَّلَوَاتِ ۚ خَمْسٌ ۗ وَ تِسْعُونَ تَكْبِيرَةً ۗ ، مِنْهَا تَكْبِيرَاتُ ۖ الْفُنُوتِ خَمْسَةً ١٠ . ١١

٧٩٧٦ / ٦. وَ رَوَاهُ أَيْضاً ٢٠ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ:

١. في وغ ، بث، : + وقال، .

دفي (ظ): (تجزيك). وفي حاشية (بح): (يجزيك).

٣. علل الشرائع، ص ٣٣٢، ح ١، بسنده عن معاوية بن عمّار، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله الوافي، ج ٨، ص ٦٤٠ ح ٢٧٦٧: الوسائل، ج ٦، ص ٢١١. ح ٧٢١٣.

في «غ، ي» والوسائل: «الصلاة».

<sup>0.</sup> في وى» : - والخمس». و في حاشية وظ ، جن» : وخمس». وفي التهذيب ، ح ٣٢٣ والاستبصار ، ح ١٣٦٤ : وفي الخمس».

٦. في الوافي والاستبصار، ح ١٢٦٤: «صلوات».

٧. في (جن) وحاشية (بح): (خمسة).

۸ فی (بث): (تکبیرات).

٩. في وغ، ي، بث، بح، بخ، بس، والوافي والوسائل والتهذيب، ح ٣٢٣ والاستبصار، ح ١٣٦٤: وتكبيرة، .

١٠. في حاشية وبح، والوافي والتهذيب، ح٣٢٣ والاستبصار، ح ١٢٦٤: وخمس،

۱۱. التهذیب، ج ۲، ص ۸۷، ح ۳۲۳، معلَقاً عن الکلیني؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۳۳۳، ح ۱۲۲، بسنده عن الکلیني؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۳۳، ح ۱۲۳، بسنده عن الکلیني. الخصال، ص ۹۵۳، فیب و بسند آخر عن أبي عبدالله، عن أميرالمؤمنين هي مع اختلاف يسير. وفي التهذيب، ج ۲، ص ۸۷، ح ۳۲۵؛ والاستبصار، ج ۱، ص ۲۳۳ ح ۲۳۳، بسند آخر عن أميرالمؤمنين هي، مع اختلاف يسير و الوافي، ج ۸، ص ۷۵۳، ح ۶۹، الوساتل، ج ۲، ص ۸، م ۷۲۳، د.

١٢. في الوافي: + «عليّ».

وَ فَشَرَهُنَّ فِي الظَّهْرِ إِحْدَىٰ وَ عِشْرِينَ ' تَكْبِيرَةً، وَ فِي الْعَصْرِ إِحْدَىٰ وَ عِشْرِينَ تَكْبِيرَةً، وَ فِي الْعَشَاءِ الْآخِرَةِ ۚ إِحْدَىٰ وَ عِشْرِينَ تَكْبِيرَةً، وَ فِي الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ ۚ إِحْدَىٰ وَ عِشْرِينَ تَكْبِيرَةً، وَ خَمْسَ تَكْبِيرَاتِ الْقَنُوتِ ۚ فِي تَكْبِيرَةً ، وَ خَمْسَ تَكْبِيرَاتِ الْقَنُوتِ ۚ فِي خَمْسِ صَلَوَاتٍ . ° خَمْسِ صَلَوَاتٍ . °

٧ / ٤٩٧٧ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ "، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَـنْ أَبِـي عَـبْدِ اللَّـهِ ﴿ ، قَـالَ: ﴿ ذِذَا افْـتَنَحْتَ الصَّـلَاةَ فَـارْفَعْ كَفَيْكَ، ثُمَّ ابْسُطْهُمَا لا بَسُطْهُمَا لا بَسُطْهُمَا لا بَسُطْهُمَا لا بَسُطُهُمَا لا بَسُطُهُمَا لا بَسُطُهُمَا لا بَسُطُهُمَا لا بَسُطُهُمَا لا بَسُطُهُمَا لا بَعْفِرُ لَـي ذَنْبِي، إِنَّـهُ لا يَغْفِرُ لا إِلْـهَ إِلَّا أَنْتَ الْمَعْلَكُ الْمَعْدُونُ لَـي فَفْرِ للهِ اللَّهُوبَ إِلَّا أَنْتَ الْمُعْرَدُ الْمُعْرَدُ الْمُعْرِدَيْنِ، ثُمَّ قُلْ: 'لَبَيْكَ الْمَاسِسِمِيْنَ فَيْمُ وَلا يَعْفِرُ للهِ عَلَيْمُ الْمُعْرَدُ الْمُعْرَدُ الْمُعْرِدُ الْمُعْرَدُ الْمُعْلِدُ اللَّهُ الْمُعْلِدُ الْمُعْلِدُ الْمُعْلِدُ الْمُعْلِدُ الْمُعْلِدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ الْمُعْمُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

١. في الوافي والتهذيب والاستبصار: «وعشرون، وكذا فيما بعد.

٢. في دبث، : ﴿الأَخيرةُ،

٣. في الاستبصار: - (تكبيرة).

٤. في الاستبصار: وفي القنوت،

٥. التهذيب، ج ٢، ص ٨٧، ح ٣٣٤؛ والاستبصار، ج ١، ص ٣٣٦، ح ١٢٦٥، بسندهما عن الكليني و الوافي، ج ٨، ص ١٧٥٤، ح ٧٥٤٠.

٦. في التهذيب: - دبن هاشم».

۷. في وغ ، بس» : «ابسطها».

٨ في وبح): + والمبين).

٩. في دبخ): – دسبحانك).

۱۰. في دظ، بث، جن): دثم كبّر).

١١. واتبيك، قال ابن الأثير: وهو من التلبية، وهي إجابة المنادي، أي إجابتي لك يارب، وهو مأخوذ من: لب بالمكان وألب به، إذا أقام به، وألب على كذا، إذا لم يفارقه، ولم يستعمل إلا على لفظ التثنية في معنى

وَ سَعْدَيْكَ '، وَ الْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ '، وَ الشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، وَ الْمَهْدِيُّ مَنْ هَدَيْتَ، لَا مَلْجَأً مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، سَبْحَانَكَ وَ حَنَانَيْكَ ، تَبَارَكْتَ ° وَ تَعَالَيْتَ، سَبْحَانَكَ رَبَّ الْبَيْتِ ، ثُمَّ تَكْبُر الْمَيْنِ، ثُمَّ تَقُولُ: "وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَ الْبَيْتِ ، ثُمَّ تَكْبِرَتَيْنِ، ثُمَّ تَقُولُ: "وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَ اللَّهُمْرِكِينَ، إِنَّ صَلَاتِي لَا الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلَاتِي وَ الشَّهَادَةِ حَنِيفًا الْمَسْلِما وَ مَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلَاتِي اللهِ رَبُّ الْعَالَمِينَ، لَا شَرِيكَ لَهُ، وَ بِذَٰلِكَ الْمِرْتُ وَ أَنَا

\_\_\_\_\_\_

حه التكرير، أي إجابة بعد إجابة، وهو منصوب على المصدر بعامل مقدّر، وقال الشيخ البهائي: «أي إقـامة على طاعتك بعد إقامة، وقيل غير ذلك. راجع: النهابة، ج ٤، ص ٢٢٢ (لبب)؛ الحبل العتين، ص ٧١٨.

١. وسعديك، قال ابن الأثير: وأي ساعدت طاعتك مساعدة بعد مساعدة، وإسعاداً بعد إسعاد، ولهذا ثني،
 وهو من المصادر المنصوبة بفعل لا يظهر في الاستعمال، راجع: النهاية، ج ٢، ص ٣٦٦ (سعد).

۲. في «بخ»: «يدك».

٣. في حاشية «بح»: «ولا منجا».

3. قال ابن الأثير: «الحنان: الرحمة والعطف، والحنان: الرزق والبركة». وقال الشيخ البهائي: «الحنان، بفتح الحاء و تخفيف النون: الرحمة، و بتشديدها: ذو الرحمة. وحنانيك، أي رحمة منك بعد رحمة. ولعل المراد من سبحانك وحنانيك: أنزهك تنزيها وأنا سائلك رحمة بعد رحمة، فالواو للحال كالواو في سبحان الله وبحمده. راجم: النهاية، ج ١، ص 20٢ (حنن)؛ الحبل المتين، ص ٧١٨.

٥. في (غ): + (ربّنا).

٦. في «ظ، ي، بث، جن» : «ثم كبر».

 لا. قال ابن الأثير: «الحنيف: هو المائل إلى الإسلام، الثابت عليه. والحنيف عند العرب: من كان على دين إبراهيم على وأصل الحنف: الميل». وقال الشيخ البهائي: «الحنيف: المائل عن الباطل إلى الحقّ». واجع:
 النهاية، ج ١، ص ٤٥١ (حنف)؛ الحبل المتين، ص ٧١٨.

٨ قال ابن الأثير: «النّسك والنّسك أيضاً: الطاعة والعبادة. وكلّ ما تُقُرّب به إلى الله تعالى. والنّسك: ما أمرت به الشريعة». وقال العلامة المجلسي: «النسبك قد يفسّر بمطلق العبادة فيكون من عطف العام على المخاص، وقد يفسّر بأعمال الحجّ. ويحتمل الهدي؛ لأنّ الكفّار كانوا يذبحون باسم اللات والعزّى». راجع: النهاية، ج ٥، ص ٨٨ (نسك)؛ مرآة العقول، ج ١٥، ص ١٠٠.

٩. في دظه: «بذلك» بدون الواو.

مِنَ الْمُسْلِمِينَ ' ، ثُمَّ تَعَوَّذْ ' مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ، ثُمَّ افْرَأْ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ، "

٨ / ٤٩٧٨ مَ عَلِي بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى، قَالَ:

قَالَ لِي اللهِ عَبْدِ اللهِ اللهُ اللهُ

قَالَ: فَقُمْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ مُتَوَجِّها إِلَى الْقِبْلَةِ، فَاسْتَفْتَحْتُ الصَّلَاةَ '، فَرَكَعْتُ وَ سَجَدْتُ، فَقَالَ: «يَا حَمَّادُ، لَا تُحْسِنُ أَنْ تُصَلِّيَ، مَا أَقْبَحَ بِالرَّجُلِ مِنْكُمْ ^ يَأْتِي عَلَيْهِ سِتُّونَ سَنَةً، أَوْ سَبْعُونَ سَنَةً، فَلَا يُقِيمَ ^ صَلَاةً وَاحِدَةً بحُدُودِهَا تَامَّةُ اللهِ.

قَالَ حَمَّادٌ: فَأَصَابَنِي فِي نَفْسِي الذُّلُّ، فَقُلْتُ: جُعِلْتُ فِذَاكَ، فَعَلَّمْنِي الصَّلَاةَ.

١. في التهذيب: - وإنَّ صلاتي - إلى - من المسلمين،

٢. في وغ، بس، والتهذيب: + دبالله.

آ. التهذيب، ج ٢، ص ٧٧، ح ٢٤٤، معلّفاً عن الكليني. وفي الفقيه، ج ١، ص ٣٠٤، ذيل ح ٩١٦؛ وفقه الرضائي، ج ٢، ص ٢٧، ح ٢٦٧٠؛ الوسائل، ج ٢، ص ٢٤، ص ٢٤٠ ح ٧٤٤٧.

٤. في دبث: - دلي،

<sup>0.</sup> في وظ، بخ، بس، جس، والوافي: وقال،.

٦. قال الشيخ البهائي: «اسم لا النافية للجنس ... محذوف، وحذفه في مثل هذا التركيب شائع، والتقدير: لا بأس عليك». وقال العلامة المجلسي: «قوله : لا عليك، أي لا بأس عليك في العمل بكتابه، أو في القيام والصلاة، أو ليس عليك العمل بكتابه؛ إذ يجب عليك الاستعلام منّي، كذا أفيد». راجع: الحبل المتين، ص ١٩٠، مرآة العقول، ج ١٥، ص ١٠٠.

٧. في دبخ ٤: - دالصلاقه .

أفي الحبل المتين، ص ١٩٠: وقد فصل \$ بين فعل التعجّب ومعموله، والخلاف فيه مشهور بين النحاة ...
 ووقوع الفصل به في كلامه \$ أقوى الحجج على جوازه.

٩. في (ظ): (لا يقيم).

فَقَامَ أَبُو عَبْدِ اللهِ ﴿ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ مُنْتَصِباً '، فَأَرْسَلَ يَدَيْهِ جَمِيعاً عَلَىٰ فَخِذَيْهِ، قَدْ ضَمَّ أَصَابِعَهُ، وَ قَرَبَ بَيْنَ قَدَمَيْهِ حَتَّىٰ كَانَ بَيْنَهُمَا قَدْرُ ثَلَاثِ أَصَابِعَ مُنْفَرِجَاتٍ ' ، وَ اسْتَقْبَلَ ' بِأَصَابِعِ رِجْلَيْهِ جَمِيعاً الْقِبْلَةَ، لَمْ يُحَرِّفْهُمَا عَنِ الْقِبْلَةِ، مَنْفَرِجَاتٍ ' ، وَ اسْتَقْبَلَ ' بِأَصَابِعِ رِجْلَيْهِ جَمِيعاً الْقِبْلَةَ، لَمْ يُحَرِّفْهُمَا عَنِ الْقِبْلَةِ، وَقَالَ بِخُشُوعٍ ' : وَاللّٰهُ أَحْبَرُ، ثُمَّ قَرَأُ الْحَمْدَ بِتَرْتِيلٍ ' ، وَ ﴿ وَلَا مُو اللّٰهُ أَحَدُ ﴾ ثُمَّ صَبَرَ

د في «غ، ى، بث»: «متفرّ جات». وفي الفقيه والأمالي: «مفرجات».

۳. في «ى»: (فاستقبل».

٤. في «ظ،غ» والوافي: «لم يحرّفها».

٥. «بخشوع»، أي بتذلّل وخوف وخضوع، وفي اللغة: الخشوع: الخضوع، وهو التطامن والتواضع. ويقال: خشع ببصره، أي غضّه. قال الشيخ الطبرسي: «روي أنّ النبيّ علله رأى رجلاً يعبث بلحيته في صلاته، فقال: فقال: أما إنّه لوخشع قلبه لخشعت جوارحه. وفي هذا دلالة على أنّ الخشوع في الصلاة يكون بالقلب والجوارح. فأمّا بالقلب فهو أن يفرغ قلبه بجمع الهمّة لها والإعراض عمّا سواها فلا يكون فيه غير العبادة والمعبود. وأمّا باللجوارح فهو غضّ البصر والإقبال عليها وترك الالتفات والعبث ... وروي أنّ رسول الشهيئة كان يرفع بصره إلى السماء في صلاته فلمّا نزلت الآية ظأطأ رأسه ورمى ببصره إلى الأرض، وراجع: الصحاح، ج ٣، ص ١٠٤٤، ذيل الآية ٢ من سورة المقون (٣٢). وللمزيد راجع: الوافي، ج ٨، ص ١٨٢، ذيل الآية ٢ من سورة المؤمنون (٣٣). وللمزيد راجع: الوافي، ج ٨، ص ١٨٢، هرأة العقول، ج ١٥، ص ١٨٠.

٢. ترتيل القراءة في اللغة: التأتي فيها والتمهل وتبيين الحروف والحركات تشبيهاً بالتُغر المرتُل، أي الأسنان المنفرجة. وقال الشيخ البهائي في أربعينه، ص ١٦٣: «الترتيل: التَأتي وتبيين الحروف بحيث يتمكن السامع من عدّها؛ مأخوذ من قولهم: ثغر رتّل و مرتّل، إذا كان مفلجاً، و به فسر في قوله تعالى ﴿وَرَتِّلِ ٱلْقُوْتَانَ تَرْتِيلاً ﴾ [المرتّمل (٣٧): ٤]، وعن أمير المؤمنين ذات حفظ الوقوف وبيان الحروف، أي مراعاة الوقف التام والحسن والإتيان بالحروف على الصفات المعتبرة من الهمس والجهر والاستعلام والإطباق والفئة وأمثالها. والترتيل بكلّ من هذين التفسير مستحب. ومن حمل الأمر في الآية على الوجوب فسر الترتيب بإخراج الحروف من مخارجها على وجه يتميّز ولا ينذمج بعضها في بعض». واجع: الصحاح، ج ٤، ص ١٩٤٤؛ النهاية، ج ٢، ص ١٩٤٤ (رتل).

هُنَيْهَةً الْبِقَدْرِ مَا يَتَنَفَّسُ وَ هُوَ قَائِمٌ ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حِيَالَ وَجُهِهِ ، وَ قَالَ : اللَّهُ أَكْبَرُ ، وَ هُوَ قَائِمٌ .

ثُمَّ رَكَعَ، وَ مَلَأَ كَفَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ مُنْفَرِجَاتٍ ، وَ رَدَّ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ خَلْفِهِ حَتَىٰ السَتَوىٰ ظَهْرُهُ حَتَىٰ الْوَ سُبَّ عَلَيْهِ قَطْرُةً مِنْ مَاءٍ أَوْ دُهْنِ، لَمْ تَزُلْ ! لِاسْتِوَاءِ ظَهْرِهِ، وَ مَدَّ عُنْقَهُ، وَ غَمَّضَ عَيْنَيْهِ لا، ثُمَّ سَبَّحَ ثَلَاثاً بِتَرْتِيلٍ، فَقَالَ: (سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ وَ بِحَمْدِهِ، ثُمَّ السَّتَوىٰ قَائِماً، فَلَمَّا السَّتَمْكَنَ مِنَ الْقِيَامِ، قَالَ: (سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، ثُمَّ كَبَرَ ^ وَ هُوَ قَائِمٌ، وَ رَفَعَ يَدَيْهِ أَ حِيَالَ وَجُههِ.

١. هكذا في وظ، بث، بس، وحاشية وجن، والوافي والأمالي. وفي وغ، ى، بح، بخ، بخ، جن، وحاشية وبث، والفقيه والنهذيب: وهنية، وهو وهنية، أي قليلاً من الزمان، وهو تصغير حنة من الموان. وهو تصغير عنة من الوقت. ويقال: هُنيّهة أيضاً، وأما هنيئة فغير صواب. راجع: النهاية، ج ٥، ص ٢٧٩؛ القاموس المحيط، ج ٢، ص ١٧٦ (هنا)؛ و ج ١، ص ١٢٦ (هنا).

٢. في الفقيه والأمالي: - (رفع يديه حيال وجهه و).

٣. في اظ ،غ ، ي ، بث، وحاشية (بح) والفقيه : «مفرجات، تارة بالتضعيف وتارة بعدمه.

٤. في الوافي نقلاً عن بعض النسخ: «ثمَّ».

٥. في (ي): - (حتَّى).

٦. في (بخ): (لم يزل).

٧. تغميضه على عينه ينافي ما يأتي في حديث زرارة المروي في الكافي، كتاب الصلاة، باب القيام والقعود في الصلاة، ح ٥٠٧٩ من قوله على: ووليكن نظرك فيما بين قدميك، وهو المشهور بين الأصحاب، عمل بالخبرين معاً الشيخ وجعل تغميض أفضل. وجمع بينهما بالتخيير. وجمع بينهما الشهيد بأنّ الناظر إلى ما بين قدميه يقرب صورته من صورة المغمّض. راجع: الشهاية، ص ٢١؛ ذكرى الشيعة، ج ٣، ص ٢٨١. الوافي، ج ٨، ص ٢٨٣؛ مرآة العقول، ج ١٥، ص ١٠٤٠.

۹. في دى، بح، بخه: ديده.

٣١٢/٣ ثُمَّ سَجَد ' وَ بَسَط ' كَفَّيْهِ مَضْمُومَتَي الْأُصَابِعِ بَيْنَ يَدَيْ ' رُكْبَتَيْهِ ' حِيَالَ وَجْهِهِ ' ،

فَقَالَ: «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَىٰ وَ بِحَمْدِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، وَ لَمْ يَضَعْ شَيْئاً مِنْ جَسَدِهِ عَلَىٰ شَيْء مِنْه ، وَ الرَّحْبَتَيْنِ ، وَ اتَّامِلٍ الْهِهَامَيِ شَيْء مِنْه ، وَ سَجَدَ عَلَىٰ ثَمَانِيَة أَعْظُم: الْكَفَّيْنِ ، وَ الرَّحْبَتَيْنِ ، وَ الْتَامِلِ الْهِهَامَيِ الرِّجْلَيْنِ ، وَ الْجَبْهَةِ ، وَ الْأَنْفِ ، وَ قَالَ: «سَبْعَة أَمْ مِنْهَا فَرْضٌ يُسْجَدُ أَعَلَيْهَا ، وَ هِيَ الْجَبْهَة ، وَ الْأَنْفِ ، وَ قَالَ: ﴿ وَ أَنَّ الْمُسَاجِدَلِلهِ فَلاَ تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدُ الْمَانِ الْجَبْهَة ، وَ الْرَّخْبَانِ ، وَ الْإِنْهَامَانِ " ! وَ وَضْعُ الْأَنْفِ عَلَى الْأَرْضِ سُنَّة .

ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجُودِ، فَلَمَّا اسْتَوىٰ جَالِساً، قَالَ: «اللَّهُ أَكْبَرُ» ثُمَّ قَعَدَ عَلىٰ

١. في (بخ): (وسجد).

خي الأمالي: «ووضع».

٣. في الأمالي: - «يدي».

٤. في الوافي: وقوله: وبسط كفّيه بين يدي ركبتيه، لا ينافي ما في خبر زرارة السابق وهو ما يأتي في حبر زرارة السابق وهو ما يأتي في حب ٢٠٧٥ .. ولا تجعلهما بين يدي ركبتيك؛ لأنّ المراد بكون الشيء بين اليدين كونه بين جهتي اليمين والشمال على سمت اليدين مع القرب منهما، وهو أعمّ من المواجهة الحقيقيّة والانحراف إلى أحد الجانبين، ويستعمل ذلك في كلّ من المعنيين، فاستعمل في أحدالحديثين في أحدهما وفي الآخر في الآخرة.

٥. في الفقيه: وووضع يديه إلى الأرض قبل ركبتيه، بدل ورسط كفّيه -إلى -حيال وجهه،

٦. في الفقيه والأمالي: + دعيني ١٠.

 ل. في مرآة العقول: وجمع الأنامل تجوزاً، أو رأى حمّاد، أوتوهم أنه الله وضع مجموع الإبهام وهي مشتملة على أنملتين فتكون أربعاًه.

٨ في التهذيب: «سبع». وفي مراة العقول: «قوله: وقال: سبعة، ظاهر أنّ فعله ؛ كان صورة الصلاة، ويحتمل أن يكون قوله هذا بعد الصلاة، أو أنّه سمع في وقت آخر فأضاف إلى هذا الخبر».

٩ في (بح): (تسجد).

١٠. الجن (٧٢) : ١٨.

۱۱. في (بح): (وهو).

١٢. في دغ، بث، بح، : دو الإبهامان والركبتان،

فَخِذِهِ الْأَيْسَرِ، وَ قَدْ ا وَضَعَ ظَاهِرَ ۗ قَدَمِهِ الْأَيْمَنِ عَلَىٰ بَطْنِ قَدَمِهِ الْأَيْسَرِ، وَ قَالَ ۗ: وأَسْتَغْفِرُ اللّٰهُ ۚ رَبِّي وَ أَتُوبُ إِلَيْهِ، ثُمَّ كَثَرَ وَ هُوَ جَالِسٌ، وَ سَجَدَ السَّجْدَةَ ۗ الشَّانِيَةَ، وَ قَالَ ۗ كَمَا قَالَ فِي الْأُولَىٰ ٧، وَ لَمْ يَضَعْ شَيْئا ٨ مِنْ بَدَنِهِ عَلَىٰ شَيْءٍ مِنْهُ ٩ فِي رُكُوعٍ وَ لَا سَجُودٍ، وَكَانَ ١ مَجَنْحاً ١١، وَ لَمْ يَضَعْ ذِرَاعَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ.

فَصَلَّىٰ ١٣ رَكْعَتَيْنِ عَلَىٰ هٰذَا ١٣ وَ يَدَاهُ مَضْمُومَتَا الْأُصَابِعِ وَ هُوَ جَالِسٌ فِي التَّشَهُّدِ،

١. في التهذيب والأمالي : «قد» بدون الواو .

ي ٢. في التهذيب: – «ظاهر».

٣. في وظه: وفقال.

ى ٤. فى دظ ، بخ» : - دالله» .

٥. في التهذيب: (سجدة).

٦. في دظه: دفقال.

٧. في وبح»: «الأوّل».

٨ في الفقيه والأمالي: ولم يستغن بشيء بدل ولم يضع شيئاً».

٩. في الأمالي: - «منه».

١٠. في وبس، جن، : «كان، بدون الواو.

١١. في مرأة العقول: «قوله: مجنّحاً، أي رافعاً مرفقيه عن الأرض حال السجود جاعلاً يديه كالجناحين،
 فقوله: ولم يضع، عطف تفسيريّه. وللعزيد راجع: النهاية، ج ١، ص ٢٠٥ (جنح).

١٢. في اغ، بث، وحاشية (بح): (وصلّى).

١٣. قال الشيخ البهائي في أربعينه، ص ١٦٧: وظاهر قول الراوي: فصلَى ركعتين على هذا، يعطي أنه على أراد و السورة سورة التوحيد في الركعة الثانية أيضاً، وهو ينافي ما هوالمشهور بين أصحابنا من استحباب مغايرة السورة في الركعتين وكراهة تكرار الواحدة فيهما إذا أحسن غيرها، كما رواه علي بن جعفر، عن أخيه الإمام موسى بن جعفر 48، ويؤيد ما مال إليه بعضهم من استثناء سورة الإخلاص من هذا الحكم. وهو جيد، و يعضده ما رواه زراره عن أبي جعفر 48 من أنَّ رسول الشك صلى ركعتين وقرأ في كلَّ منهما قل هو الله أحد، وكون ذلك لبيان الجواز بعيد، ولعلَّ استثناء سورة الإخلاص من بين السور واختصاصها بهذا أحد، وكون ذلك لبيان الجواز بعيد، ولعلَّ استثناء سورة الإخلاص من بين السور واختصاصها بهذا

#### فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ التَّشَهُّدِ، سَلَّمَ، فَقَالَ: «يَا حَمَّادُ، هٰكَذَا صَلُّ ٢٠٠٢

## ٢١ ـ بَابُ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ

٤٩٧٩ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ مُعَارِيَةَ بْنِ عَمَّارِ، قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﷺ: إِذَا قُمْتُ ۗ لِلصَّلَاةِ أَقْرَأُ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ﴾ فِي ٣١٣/٣ فَاتِحَةِ الْقُرْآنِ ۖ؟ قَالَ: «نَعَمْ».

قُلْتُ: فَإِذَا ۗ قَرَأْتُ ۗ فَاتِحَةَ الْقُرْآنِ ۗ أَقْرَأَ ﴿بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْسَٰنِ الرَّحِيمِ﴾ مَعَ السُّورَةِ؟ قَالَ: «نَعَمْ».^

مه الحكم، لما فيها من مزيد الشرف والفضل».

ورواية عليّ بن جعفر في التهذيب، ج ٢، ص ٧١، ح ٢٦٣. والأخيرة فيه أيضاً، ص ٩٦، ح ٣٥٩.

١. في الوسائل: + وولم يزد على ذلك شيئاً».

٢. التهذيب، ج ٢، ص ٨١، ح ٢٠١، معلّقاً عن الكليني. الأمالي للصدوق، ص ٤١٣، المجلس ٦٤، ح ١٣، معلّقاً عن حمّاد معلّقاً عن أبيه، عن عليّ بن إبراهيم، مع زيادة في آخره. الفقه، ج ١، ص ٢٠٠٠ ح ١٩٠٥، معلّقاً عن حمّاد بن عيسى، وفي الأخيرين مع اختلاف يسيره الوافي، ج ٨، ص ٨٣٥، ح ٢٠٧٠؛ الوسائل، ج ٥، ص ٢٦١، ح ٧٠٧٠ و ٧٠٧٠.

٣. في التهذيب: دأقمت، .

٤. في الاستبصار: وفاتحة الكتاب،

٥. في دبث، : دوإذا،

دفي حاشية دبس، جن، دفرغت،

٧. في الوافي والاستبصار: «فاتحة الكتاب».

٨ التهذيب، ج ٢، ص ٦٩، ح ٢٥١؛ والاستبصار، ج ١، ص ٣١١، ح ١١٥٥، معلَقاً عن الكليني و الوافي، ج ٨، ص ١٤٤، ح ٢٧٨٦؛ الوسائل، ج ٦، ص ٥٨، ح ٧٣٤٠. ٧٩٨٠ / ٢ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيَّ بْنِ مَهْزِيَارَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي اعِمْرَانَ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ:

كَتَبْتُ إِلَىٰ أَبِي جَعْفَرِ ﴿ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، مَا تَقُولُ فِي رَجُلِ ابْتَدَأَ بِ ﴿ بِسْمِ ۗ اللّٰهِ الرَّحْننِ الرَّحِيمِ ﴾ فِي صَلَاتِهِ وَحْدَهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ ، فَلَمَّا صَارَ إِلَىٰ غَيْرِ أُمِّ الْكِتَابِ مِنَ السُّورَةِ ، تَرَكَهَا ؛ فَقَالَ الْعَبَّاسِيُ ۗ لَيْسَ بِذٰلِكَ بَأْسٌ ؟

فَكَتَبَ بِخَطِّهِ: «يُعِيدُهَا» مَرَّتَيْن ً، عَلىٰ رَغْم أَنْفِهِ ۗ ؛ يَعْنِي الْعَبَّاسِيَّ ٢٠

١. في وظا، والوسائل، ح ٢١٦٧ والتهذيب: - وأبي، والمذكور في رجال البرقي، ص ٥٤، ورجال الطوسي،
 ص ٢٣٩، الرقم ٥٤٨٤، هو يحيى بن أبي عمران الهمداني.

۲. في دبس، : ﴿بِسُمِ﴾ بدون الباء.

٣. في وظ، غ، بخ، بس، جن، والوافي والاستبصار: «العيّاشي». و في مرآة العقول، ج ١٠٥ ص ١٠٦: «وفعي بعض النسخ: العيّاشي، وهو تصحيف، والظاهر: العيّاسي بالباء الموحّدة والسين المهملة، وهو هشام بن إبراهيم العيّاسي وكان يعارض الرضائة كثيراً وكذا الجوادئة».

٤. في الوافي: ديعيدها؛ يعني الصلاة أو البسملة، والأول أظهر. مرّ تين متعلّق بقوله: فكتب، لا بقوله: يعيدها وإذ لا وجه لتكرار الإعادة، وفي مرأة العقول: «قوله : يعيدها مرّ تين، يمكن أن يكون «يعيدها» متعلّقاً بدكتبه فيكون من تتمة كلام الراوي، أو كلام الإمام . إلى الأخير أظهر. وعلى التقادير الظاهر إرجاع الضمير إلى الصلاة، وعلى تقدير إرجاعه إلى البسملة يمكن أن يكون قوله: مرّ تين، كلام الإمام، أي في كلّ ركعة في الحمد والسورة أو في الركعتين في السورة، ويمكن إرجاعه إلى السورة أيضاً، وعلى التقادير يمكن الأمر بالإعادة؛ لأنّه كان يعتقد رجحان تركه».

والرغم، مثلث الراء: التراب والذُلُ والكُرّو، ويقال: رغم أنفه، أي لصق بالرغام، وأرغم الله أنفه، أي
 ألصقه بالزغام وهو التراب. هذا هو الأصل، ثمّ استعمل في الذلّ والعجز عن الانتصاف والانقياد على
 كُرّه، راجع: النهاية، ج ٢، ص ٢٢٨؛ لمسان العرب، ج ١٢، ص ٢٤٥ و ٢٤٦ (رغم).

٦. في وظ،غ، بح، بس، جن، والوافي والاستبصار: والعيّاشي،.

۷. التهذيب، ج ٢٠ ص ٦٩، ح ٢٥٢؛ والاستبصار، ج ١، ص ٣١١، ح ١١٥٦، معلَّقاً عن الكليني و الوافي ، ج ٨، ص ١٤٤، ح ٢٧٨؟ الوسائل ، ج ٦، ص ٥٨، ح ٢٧٢١؛ و ص ٨٧، ح ٢٤١٦.

٣/٤٩٨١ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ عَلِيَّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ يَعْقُوبَ، عَنْ عَبُودِ بْنِ مُصْعَبٍ، عَنْ فُرَاتِ بْنِ أَحْنَفَ:

عَنْ أَبِي جَعْفَرِ ﴿ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : ﴿ وَأَقُلُ ' كُلِّ كِتَابٍ ' نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ ' ﴿ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ﴾ ۚ فَلَا تُبَالِي أَلَّا تَسْتَعِيذَ ، وَإِذَا \* قَرَأْتَ ﴿ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ﴾ \* فَلَا تُبَالِي أَلَّا تَسْتَعِيذَ ، وَ إِذَا \* قَرَأْتَ ﴿ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ﴾ سَتَرَتْكَ فِيمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَ الأَرْضِ ، ` أَ

٤٩٨٧ / ٤ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ ٧ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿: الْقِرَاءَةُ ^ فِي الصَّلَاةِ فِيهَا شَيْءٌ مُوَقَّتٌ ؟

قَالَ: ولَا، إِلَّا الْجُمُّعَةَ تَقْرَأُ فِيهَا الْجُمُّعَةَ ` وَ الْمُنَافِقِينَ، ` '

١. في دبح، : دفي أوّل، .

٢. في مرآة العقول: وقوله 器: وأوّل كل كتاب، ينافيه بعض الروايات الدالة على أنّه لم يعطها غير نبيّنا 器: وسليمان 器: وله لله إلى يغيد مفاده.

٣. في حاشية (ظ): (السماوات).

٤. في دى،: - ﴿ بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرُّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ .

٥. في دبث، بح، بخ، والوافي: دفإذا،.

<sup>7.</sup> الوافي، ج ٨، ص ٦٤٨، ح ٨٧٨، الوسائل، ج ٦، ص ٥٩، ح ٧٣٤٣؛ و ص ١٣٥، ح ٧٥٤٠؛ البحار، ج ٨٥، ص ٦، وتمام الرواية في الأخيرين هكذا: «إذا قرأت بسم الله الرحمن الرحيم فلا تبالي أن لا تستعيذ،

٧. هكذا في وظ، بث، بح، بخ، جن، وفي وي، بس، و المطبوع: والخزّاز، لاحظ ما قدّمناه ذيل ح ٧٥.

٨ في «جن» والتهذيب، ج ٣ والاستبصار: «تقرأ».

٩. في (بث، بح، بخ، جن): ديقرأ).

١٠. في وغه: - وتقرأ فيها الجمعة،

١١. التهذيب، ج ٢، ص ٩٥، صدرح ٣٥٤؛ و ج ٣، ص ٦، ح ١٥؛ والاستبصار، ج ١، ص ٤١٣، ح ١٥٨١، بسند آخر عن أبي أيّوب الكافي ، كتاب الصلاة ، باب القراءة يوم الجمعة وليلتها في الصلوات ، ح ٥٤٧٥، بسند

٤٩٨٣ / ٥ . عَلِيٌّ ١ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ جَمِيلٍ ٢ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ قَالَ: ﴿إِذَا كُنْتَ خَلْفَ إِمَامٍ فَقَرَأُ الْحَمْدَ، وَ فَرَغَ مِنْ قِرَاءَتِهَا، فَقُلْ أَنْتَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَ لَا تَقُلْ: آمِينَه. "

٤٩٨٤ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ عُـمَرَ بْنِ أَذَيْنَةَ وَ ابْن بُكَيْر، عَنْ ذُرَارَةَ:

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ﷺ ، قَالَ : ولَا يُكْتَبُ مِنَ الْقِرَاءَةِ ۚ وَ الدُّعَاءِ إِلَّا مَا أَسْمَعَ نَفْسَهُ». °

٧/٤٩٨٥ . أَبُو دَاوُدَ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ، ٣١٤/٣ عَنْ حَسَنِ الصَّيْقَل، قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﷺ : أَ يُجْزِئُ عَنِّي أَنْ أَقْرَأَ فِي الْفَرِيضَةِ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَحْدَهَا

حه آخر، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسبير ه الوافي، ج ٨، ص ٦٥٩، ح ٢٨١١؛ و ص ١١٣٣، ح ٧٨٨٠؛ الوسائل، ج ٦، ص ١١٨.ذيل ح ٧٤٩٧.

١. في الوسائل والتهذيب والاستبصار : + دبن إبراهيم،

٢. في الاستبصار: + «بن درّاج»، لكنّه غير مذكور في بعض نسخه المعتبرة.

<sup>7.</sup> النهذيب، ج ٢، ص ٧٤، ح ٢٧٥، معلَقاً عن الكليني؛ الاستبصار، ج ١، ص ٢١٨، ح ١١٨٨، بسنده عن الكليني. وفي النهذيب، ج ٢، ص ٧٤، ح ٢٧٦؛ والاستبصار، ج ١، ص ٣١٨، ح ١١٨٦، بسند آخر هكذا: وسألت أبا عبدالله و 1١٨٦، أفوا فرغت من فاتحة الكتاب: آمين؟ قال: لاء. علل الشرائع، ص ٣٥٨، ضمن ح المالت أبا عبدالله و 1٤٠، عن ٢٥٨، ح ٢٨٧؛ ح ٢٧٧؛ والاسسند آخر عن أبسي جعفر و الاسسند آخر عن ١٨٨، ح ١٨٨، و الاسسند بعدار، ج ١، ص ٣١٨، ح ١١٨٧، و الاسسنت بعدار، ج ١، ص ٣١٨، ح ٢٨٧، و ١٨م عن ٢٨٠، ح ٢٨٠٠، و ١٨م ٢٨٠.

٤. في دغ، بث، بخ، بس، : «القرآن».

٥٠ التهذيب، ج ٢، ص ٩٧، ح ٣٦٣، معلقاً عن الكليني؛ الاستبصار، ج ١، ص ٣٣٠، ح ١٩١٤، بسنده عن الكليني. وفي تفسير العياشي، ج ٢، ص ٤٤، صدر ح ١٣٤، هكذا: وعن زرارة، عن أحدهما هي قال:
 لا يكتب الملك إلا ما أسمع نفسه ١٠ الوافي، ج ٨، ص ١٦٩، ح ٣٨٠ ؛ الوسائل، ج ٦، ص ٩٦، ح ٧٤٣٩.

إِذَا كُنْتُ مُسْتَعْجِلًا، أَوْ أَعْجَلَنِي ' شَيْءً ؟

فَقَالَ: ﴿لَا بَأْسَ، ٢

٤٩٨٦ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ، عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ، قَالَ:

صَلَّىٰ بِنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ﴿ الْمَغْرِبَ، فَقَرَأُ بِالْمُمَوِّذَتَيْنِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ. "

٤٩٨٧ / ٩ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ يُونُسَ<sup>؟</sup>، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بِنَانِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ ، قَالَ: دِيَجُوزُ لِلْمَرِيضِ أَنْ يَقْرَأُ فِي الْفَرِيضَةِ فَاتِحَةً الْكِتَابِ وَحْدَهَا، وَ يَجُوزُ \* لِلصَّحِيحِ فِي قَضَاءِ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ بِاللَّيْلِ وَ النَّهَارِ، \*

١٠/٤٩٨ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمِّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ،

١. في مرآة العقول: «الترديد من الراوي، أو الاستعجال قبل الصلاة، والإعجال فيها».

التهذیب، ج ۲، ص ۷۰، ح ۲۵۵؛ والاستبصار، ج ۱، ص ۳۱٤، ح ۱۱۷۰، معلَقاً عن الحسین بن سعید.
 وفیه، ص ۳۱۵، ح ۱۷۲۱، بسند آخر؛ قوب الإسناد، ص ۲۱۱، ح ۸۲۶، بسند آخر عن موسی بن جعفر هظه، وفی الأخیرین مع اختلاف یسیر - الوافی، ج ۸، ص ۱۵۳، ح ۲۰۹۲؛ الوسائل، ج ۲، ص ۶۰، دیل ح ۲۸۹۹.
 ذیل ح ۲۸۷۹.

٣. الكافي ، كتاب الصلاة ، باب قراءة القرآن ، ح ٥٠٠٤ ، مع زيادة في آخره ؛ الشهذيب ، ج ٢ ، ص ٩٦ ، ح ٣٥٧ . وفيهما بسند آخر ، مع اختلاف يسير ، الوافي ، ج ٨ ، ص ٦٦١ ، ح ٢٨١٧ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ١١٤ ، ح ٧٤٨ .

٤. في التهذيب: + (بن عبدالرحمن).

٥. في **(ظ): (وتجوز)**.

٦٠ النهذيب، ج ٢، ص ٧٠، ح ٢٥٦؛ والاستبصار، ج ١، ص ٢٦٥، ح ١١٧١، معلقاً عن الكليني. الفقيه، ج ١، ص ٢٦٥، ح ٢٦٠٠ ص ٢٦٦، ذيل ح ٢٠٠٧، هكذا: وويجزيه [المريض] فاتحة الكتاب، الوافي، ج ٨، ص ١٥٤، ح ٢٠٠٣؛ الوسائل، ج ٦، ص ٤٥٠، ح ٧٢٠٠.

عَنْ زُرَارَةً:

عَنْ أَبِي جَعْفَرِ ً قَالَ: ﴿إِنَّمَا يُكُرَّهُ أَنْ يُجْمَعَ ﴿ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ فِي الْفَرِيضَةِ ؛ فَأَمَّا ۗ النَّافِلَةُ ، فَلَا بَأْسَ ، "

٤٩٨٩ / ١١ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيِيٰ بِإِسْنَادٍ لَهُ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ وَالَ: ويَكْرَهُ أَنْ يُقْرَأُ ۚ ﴿ قُلْ مُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۗ فِي نَفَسٍ ° وَاحِدٍ ، ``

١٧/٤٩٠. أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدً ٧، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ،

عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةً ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَاذِم، قَالَ:

قَالَ^ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ﷺ: ولَا تَقْرَأُ ۚ فِي الْمَكْتُوبَةِ بِأَقَلَّ مِنْ سُورَةٍ ، وَ لَا بِأَكْثَرَه . ` ا

۲. في وظه : دوأمًا».

۱. في دي: دأن تجمع).

٣. التسهذيب، ج ٢، ص ٧٠، ح ٢٥٨؟ و الاستبصار، ج ١، ص ١٦٥، ح ١٦١٠، بسندهما عسن مسحمًد بن الحسين ؛ التهذيب، ج ٢، ص ٢٧٠، ح ٢٦٧، بسنده عن صغوان. فقه الرضائة، ص ١٢٥، وتعام الرواية فيه: ولا تجمعوا بين السورتين في الفريضة، والوافي، ج ٨، ص ٣٧٩، ح ٣٨٥٢؛ الوسائل، ج ٦، ص ٥١، ذيل ح ٧٣٧.

٥. في الكافي، ح ٣٥٣٥: (بنفس).

٤. في الوسائل، ح ٧٤٨٧: وأن تقرأه.

٦. الكافي، كتاب فضل القرآن، باب ترتيل القرآن بالصوت الحسن، ح ٣٥٣٥، بسند آخر و الوافي، ج ٨،
 ص ٧٠٠٠ - ١٨٩٩؛ الوسائل و ٢٠ م ٠٧٠ - ٢٧٣٧؛ و ص ١١٤ - ٧٤٨٧.

بن الوسائل والاستبصار: «أحمد بن محمد بن يحيى». وفي التهذيب: «محمد بن يحيى». وفي بعض نسخ الاستبصار المعتبرة: «محمد بن أحمد بن يحيى».

والمتكرّر في الأسناد رواية محمّد بن أحمد [بن يحيى] عن محمّد بن عبدالحميد، والراوي عن محمّد بن أحمد - في أسناد الكتب الأربعة - هو إمّا أحمد بن إدريس أو محمّد بن يحيى. راجع: معجم رجال الحديث، ج ١٤، ص ٤٤٤؛ و ج ١٥، ص ٣٢٨-٣٢٨.

٨ في دىء: - دقال، . ٩. في الوافي: دلايقرأه.

٠١. التهذيب، ج ٢، ص ٦٩، ح ٢٥٣، معلّقاً عن الكليني؛ الاستبصار، ج ١، ص ٣١٤، ح ١١٦٧، بسنده عن الكليني والوافي، ج ٨، ص ٢٧٩، ح ٣٦٨٦؛ الوسائل، ج ٦، ص ٤٣، ح ٧٢٩٥. ١٩٩١ / ١٣ . أَبُو دَاوُدَ، عَنْ عَلِي بْنِ مَهْزِيَارَ بِإِسْنَادِهِ، عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبًا عَبْدِ اللهِ عِلَى يَقُولُ: وصَلَاةُ الْأُوَّابِينَ الْخَمْسُونَ كُلُّهَا بِ ﴿ قُلْ مُوَ اللّٰهُ أَخَدُهِ ، ٢ .

١٤/٤٩٩٢ . مُحَمَّدُ بْنُ يَخْيىٰ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ صَالِح بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ أَبِي هَارُونَ الْمَكْفُوفِ ، قَالَ :

سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ وَ أَنَا حَاضِرٌ ۗ -: كَمْ يُقْرَأُ ۖ فِي الزَّوَالِ ؟

فَقَالَ: وَثَمَانِينَ آيَةً، فَخَرَجَ الرَّجُلُ، فَقَالَ: وِيَا أَبَا هَارُونَ، هَلْ رَأَيْتَ شَيْخاً أَعْجَبَ مِنْ هٰذَا الَّذِي ° سَأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ فَأَخْبَرْتُهُ، وَ لَمْ يَسْأَلْنِي عَنْ تَفْسِيرِهِ ؟ هٰذَا الَّذِي يَزْعُمُ أَهْلُ الْعِرَاقِ أَنَّهُ عَاقِلُهُمْ ؛ يَا أَبًا هَارُونَ ٢، إِنَّ ٧ الْحَمْدَ سَبْعُ آيَاتٍ، وَ ﴿ قُلْ مُنَ

١. في الوافي: وقد مضى أن صلاة الزوال تسمّى بصلاة الأوابين، والمستفاد من هذا الحديث أن مجموع الخمسين فرائضها و نوافلها تسمّى بهذا الاسم. ولعلّ المراد بالأوابين الذين يصلّون الخمسين؛ فإنّ من يصلّي الزوال يبعد أن لا يصلّي البواقي. والمراد بالحديث إمّا استحباب قراءة هذه السورة في كلّ ركعة ركعة من الخمسين، أو في كلّ صلاة منها ولو في إحدى الركعتين أو الركعات. ويحتمل أن يكون المراد أنّ الأوابين يقروون في جميع فرائضهم ونوافلهم الخمسين بوقلٌ هُو الله أحدَّك، ونحوه في مرآة المقول، ج الأوابين يقروون في حميتهي الجمان، ج ١، ص ٤٢٤: و... المراد بصلاة الأوابين نافلة الزوال». والأوابين: جمع أوّاب، وهو الكثير الرجوع إلى الله تعالى بالتوبة. وقيل: هو المطيع، وقيل: هو المسبّح راجع: النهاية، ج ١، ص ٧٤ (أوب).

٢٠. تفسير العياشي، ج ٢، ص ٢٨٧، ح ٤٥، عن محمّد بن حفص بن عمر، عن أبي عبدالله \$، مع اختلاف يسير و الوافي، ج ٨، ص ٦٦٥، ح ٢٨٦٤؛ الوسائل، ج ٦، ص ٤٩، ع ٧٣١٠.

٣. في (بخ): (لحاضر).

في دظ، بخ» والوافي: «أقرأ». وفي دبس»: «تقرأ».

٥. في دبح ، بخ، والوافي : - دالذي، .

فى الوافى: «يا با هارون».

٧. في دبخ، : - دان، .

اللّٰهُ أَحَدُ﴾ ثَلَاثُ آيَاتٍ \ ؛ فَهٰذِهِ عَشْرٌ ۗ آيَاتٍ ، وَ الزَّوَالَ ثَمَانُ ۗ رَكَعَاتٍ ؛ فَهٰذِهِ ثَمَانُونَ ٣١٥/٣ آيَةً ، . '

8997 / 10 . عَنْهُ، عَنْ مُحَمُّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنِ ابْنِ رِنَابٍ، عَنِ الْحَلَيْ

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ وَالَ: سَأَلْتُهُ: هَلْ يَقْرَأُ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ وَ ثَوْبُهُ عَلَىٰ فِيهِ ؟ قَالَ: وَلَا بَأْسَ بِذَٰلِكَ إِذَا أَسْمَعَ ۗ أُذْنَيْهِ الْهَمْهَمَةَه . `

٤٩٩٤ / ١٦ . أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ، عَمَٰنْ ذَكَرَهُ، قَالَ:

١٠ في مرآة العقول، ج ١٥، ص ١١١: وقوله ١٤ : ذلات آيات، يدل على أن عدد الآيات أيضاً عندهم على المناف لما هو المشهور عند القراء؛ فإن الأكثر ذهبوا إلى أن سورة التوحيد خمس آيات سوى البسملة، ومنهم من عدّها أربعاً، ولم يعد وقم يَلِدُ ق أية ، فالأحوط عدم الاكتفاء بتفريق التوحيد خمساً في صلاة الآيات على المشهور، بل مطلقاً؛ لعدم معلومية رؤوس الآيات عندهم على المشهور، بل مطلقاً؛ لعدم معلومية رؤوس الآيات عندهم على المناف في ذلك كأصل القراءة إلى أن يظهر الحق إن شاء الله.

۲. في (بخ): (عشرة).

٣. في الوافي: «ثماني».

٤. الوافي، ج ٨، ص ٦٦٦، ح ١٨٢٥؛ الوسائل، ج ٦، ص ٦٤، ح ٧٣٥٥.

٥. قرأ العكامة المجلسي: «سمع»، فعليه لم تكن في نسخته: «أذنيه»؛ فإنّه قال في مرآة العقول: «قوله # : إذا سمع، لعلّه إشارة إلى السماع التقديري؛ فإنّه إذا سمع الهمهمة مع الحائل يسمع سليماً بدونها».

٦. التهذيب، ج ٢، ص ٩٧، ح ٣٦٤؛ و ص ٢٢٩، ح ٩٠٣؛ و الاستيصار، ج ١، ص ٢٦٦، ح ١٩١٩؛ و ص ٣٩٥، ح ١٥١٩، و في كلّها بسند آخر عن الحسن بن محبوب. الفقيه، ج ١، ص ٢٦٦، ح ٢٦٦، معلّقاً عن الحلبي وعبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله ١٤٤، و في التهذيب، ج ٢، ص ٢٢٩، ح ٢٩٠؛ والاستيصار، ج ١، ص ٣٩٨، ح ١٥١٨، بسند آخر عن أحدهما وقي، وفي الثلاثة الأخيرة إلى قوله: ولا بأس بذلك، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير ١٩٥، في ح ٨، ص ١٩٠، ح ٢٨٦؛ الوسائل، ج ٤، ص ٣٤٠، ذيل ح ٢٥٥٧؛ و ٦، ص ٩٧، ذيل ح ٢٥٥٧؛ و ٦، ص ٩٧، ذيل ح ٢٤٥٧؛

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ﴿ : ويُجْزِئُكَ مِنَ الْقِرَاءَةِ مَعَهُمْ مِثْلُ حَدِيثِ النَّفْسِ، ١

٤٩٩٥ / ١٧ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيُّ ، عَنِ السَّكُونِيُّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

١٨/٤٩٩٦ . وَعَنْهُ "، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيعُ بْنِ فَضَّالٍ ،
 عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ الْمَدَائِنِيعُ ، عَنْ مُصَدُّقِ بْن صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّادِ بْن مُوسىٰ :

ا. التهذيب، ج ٢، ص ٩٧، ح ٣٦٦؛ والاستبصار، ج ١، ص ٣٣١، ح ١١٩٧، بسندهما عن محمّد بن أحمد بن يسحبى، عن يعقوب بن يريد. وفي التهذيب، ج ٣، ص ٣٦١، ح ١١٦٨؛ والاستبصار، ج ١، ص ٣٤٠٠ ح ١٦٦٢، بسند آخر عن محمّد بن إسحاق ومحمّد بن أبي حمزة، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله ١٤٤٠ الفقيه، ج ١، ص ٣٩٩، ح ١٠٩٨، مرسلاً، وفي الشلالة الأخيرة مع اختلاف يسير والوافي، ج ٨، ص ١٩٩٠ ح ١٨٩٤؛ الوسائل، ج ٢، ص ١٩٩٠، ح ١٩٩٤، وج ٨، ص ١٩٦٠، ذيل ح ١٠٩١٤.

٢. في الوسائل، ح ١٦٥٦٦ والبحار والتهذيب: + وأنّ عليًا 總. وفي الكافي، ح ١٩٩٣: + وعن أبيه 總 أنّ عليًا 總.

٣. في وظه وحاشية وبح، والوسائل والكافي، ح ٧١٩٣ والتهذيب: والقرآن، . وفي البحار: ووقراءة القرآن، .

الكافي، كتاب الحجّ، باب التلبية، ح ٧١٩٣. وفي التهذيب، ج ٥، ص ٩٣، ح ٣٠٥، معلّفاً عن الكليني.
 الجعفريّات، ص ٧٠، سند آخر عن جعفر بن محمّد، عن آبائه، عن عليّ هيًا، مع اختلاف يسير • الوافي،
 ح ٨، ص ٧٠٠، ح ٢٩٠١؛ الوسائل، ج ٦، ص ١٣٦، ح ٢٥٥١؛ و ج ١٢، ص ٣٨١، ح ١٦٥٦١؛ البحار،
 ج ٨٥، ص ٦٥، ذيل ح ٥٣.

٥. الضمير - خلافاً لما يبدو من ظاهره - راجع إلى أحمد بن إدريس المذكور في سند الحديث ٤٩٩٤؛ فقد تكرّرت رواية أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد إبن يحيى]، عن أحمد بن الحسن [بن عليّ بن فضّال]؛ أمّا رواية عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن أحمد، المراد به محمّد بن أحمد بن يحيى، فلم نجده في موضع. راجع: معجم رجال الحديث، ج ١٤، ص ٤٣٧-٤٣٧؛ وج ١٥، ص ٣١٣-٣١٥.

هذا، وقد ورد الخبر مع زيادة في التهذيب، ج ٢، ص ٢٩٧، ح ١١٩٥، عن محمّد بن أحمد بن يحيى -وقد عبّر عنه بالضمير عن أحمد بن الحسين، لكنّ المذكور في بعض نسخة المعتبرة: «أحمد بن الحسن».

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِﷺ أَنَّهُ قَالَ \ فِي الرَّجُلِ يَنْسىٰ حَرْفاً مِنَ الْقُرْآنِ، فَيَذْكُرُ وَ هُوَ رَاكِعٌ، هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَقْرَأُ فِي الرَّكُوعِ ؟

قَالَ: ولا، وَ لَكِنْ إِذَا سَجَدَ، فَلْيَقْرَأْ ٢٠.٣

١٩٩/٤٩٩٧ . عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُبْدُوسٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَاوِيَةَ ، عَنْ أَبِي عَلِيٍّ بْنِ رَاشِدٍ ، قَالَ :

قَلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ﷺ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، إِنَّكَ كَتَبْتَ إِلَىٰ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَرَجِ تُعَلِّمُهُ أَنَّ أَفْضَلَ مَا يُقْرَأُ ۖ فِي الْفَرَائِضِ بِ﴿إِنَّا ۚ أَنْزَلْنَاهُ ﴾ وَ ﴿قُلْ مُوَ اللّٰهُ أَحَدُ ﴾ ، وَ إِنَّ صَدْرِي لَيَضِيقُ بِقِرَاءَتِهِمَا فِي الْفَجْرِ ؟

فَقَالَ ﷺ: ﴿ لَا يَضِيقَنَّ صَدْرُكَ بِهِمَا ؛ فَإِنَّ الْفَضْلَ ـ وَ اللَّهِ ـ فِيهِمَا». ٧

٢٩٩٨ / ٢٠ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمِّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ

١. في الوافي والتهذيب: - وأنَّه قال،

٢. في مرأة العقول: «لعلّ الأولّ على الكراهة، والثاني على الاستحباب، ولم يتعرّض له الأكثر».

٣. التهذيب، ج ٢، ص ٢٩٧، صدر ح ١٩٥٥، معلَقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسين، عن عمر و بن سعيد، مع اختلاف يسير. وفي مسائل عليّ بن جعفر، ص ١٩٨، و قرب الإسناد، ص ١٩٨٨ ح ع ٢٠٠٠، بسند آخر عن موسى بن جعفر على ، مع اختلاف الوافي، ج ٨، ص ٩٢٣، ح ٢٠٠٨؛ الوسائل، ج ٢، ص ٩٢٣، ذيل ح ٢٣١٠.

في اى: (راوية، وفي (بح، بس، جن): (بادية، وفي حاشية (جن) والوسائل والتهذيب: (زادية، وفي حاشية (بث): (دادية).

هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسسائل والشهذيب. وفي المطبوع: وتقرأه. وفي وبثه:
 ديقول».

٦. في وغ، ي، بح، بس، والوافي والوسائل والتهذيب: «إنَّاه بدون الباء.

٧. التهذيب، ج ٢، ص ٢٩٠، ح ٢١٦٣، معلَقاً عن سهل بن زياد. وراجع: عيون الأخبار، ج ٢، ص ١٨٢، ح ٥
 الوافي، ج ٨، ص ٢٦١، ح ٢١٦١؛ الوسائل، ج ٦، ص ٨٧، ح ٣٩٥٥.

الْقَاسِم بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ، قَالَ:

صَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ۗ أَيَّاماً، فَكَانَ إِذَا كَانَتْ صَلَاةً لَا يُجْهَرُ فِيهَا، جَهَرَ بِ﴿بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ﴾ وَكَانَ يَجْهَرُ فِي السُّورَتَيْنِ جَمِيعاً. '

٣١٦/٣ . وَ عَنْهُ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَىٰ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ: ٣١٦/٣ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ : ﴿وَ لاٰ تَجْهَرْ بِصَلاٰتِكَ وَ لاٰتُخْافِتْ بِها﴾ ٢٩ قَالَ: «الْمُخَافَتَةُ مَا دُونَ سَمْعِكَ ، وَ الْجَهْرُ أَنْ تَرْفَعَ صَوْتَكَ شَدِيداً هـ ٢

٢٢/٥٠٠٠ علِيُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، قَالَ: حَدَّنَنِي مُعَادُئُ بْنُ مُسْلِم:
 بْنُ مُسْلِم:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ﴿ أَنَّهُ قَالَ: ﴿ لَا تَدَعْ أَنْ تَقْرَأَ بِ﴿ قُلْ مُوَ اللّهُ أَحَدٌ ﴾ وَ ﴿ قُلْ بَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾ فِي سَبْعِ مَوَاطِنَ \* : فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ، وَ رَكْعَتَي الزَّوَالِ، وَ رَكْعَتَيْنِ

١. التهذيب، ج ٢، ص ٦٨، ح ٢٤٦، معلقاً عن الحسين بن سعيد، عن عبدالرحمن بن أبي نجران، عن صفوان؛ الاستبصار، ج ١، ص ٣١٠، ح ١١٥٤، بسنده عن الحسين بن سعيد، عن عبدالرحمن بن أبي نجران، عن صفوان، وفيهما إلى قوله: ﴿ بِسُم اللهِ الرُحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾ مع اختلاف يسير وزيادة في أوله و آخره الوافق، ج ٨، ص ١٤٥، ح ٢٧٨٤.

٢. الإسراء (١٧): ١١٠.

٣. التهذيب، ج ٢، ص ٢٩٠، ح ١١٦٤، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. تفسير العياشي، ج ٢، ص ٣١٨، ح ١٧٢، عن التهذيب، ج ٢، ص ٣٠، بسند آخر عن أبي عبدالله ٢٠، معلم عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله ٢٤، تفسير القمّي، ج ٢، ص ٣٠، بسند آخر عن أبي عبدالله ٢٤، مع اختلاف الوافي، ج ٨، ص ١٨٩، ح ١٨٧١؛ الوسائل، ج ٢، ص ٩٠، ح ٧٤٠.

في قبث، جن، عن المعادة. والمذكور في كتب الرجال هو معاذبن مسلم. راجع: رجال البرقي، ص ١٧؛ رجال الكشي، ص ٢٥٦، الرقم ٤٥١٧؛ رجال العلوسي، ص ١٤٦، الرقم ١٦٦٢؛ وص ٣٠٦، الرقسم ٤٥١٧؛ رجال النجاشي، ص ٣٣٤، الرقم ٨٨٣.

٥. في «بث، جن»: «مواضع». وفي مرأة العقول: «قوله على: سبع مواطن، قيل: إذ إرادة الصلوات حه

بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَ رَكْعَتَيْنِ مِنْ الْوَّلِ صَلَاةِ اللَّيْلِ، وَ رَكْعَتَيِ الْإِحْرَامِ، وَ الْفَجْرِ إِذَا أَصْبَحْتَ بِهَا مَ وَ رُكْعَتَيِ الطَّوَافِهِ. "

وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَىٰ: أَنَّهُ يُبْدَأُ فِي هٰذَا كُلِّهِ بِ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ ﴾ وَ فِي الرَّكْعَةِ الشَّانِيَةِ بِ﴿قُلْ مَا اللَّانِيَةِ بِ﴿قُلْ اللَّهُ أَحَدُ ﴾ . ثَمَّ يُقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ؛ فَإِنَّهُ يُبْدَأُ بِ﴿قُلْ مَا اللَّهُ أَحَدُ ﴾ . ثمَّ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ بِ﴿قُلْ مُوَ اللَّهُ أَحَدُ ﴾ . ث

١٩٠٥ / ٢٣ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيَّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنِ الْعَكمِ، عَنِ الْعَكمِ، عَنْ الْعَكمِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم، قَالَ:

◄ بالمواطن سوّغ حذف التاء من لفظ السبع.

٣. في وبس» والتهذيب: وبهماه. وفي مرآة العقول: «قوله الله والفجر إذا أصبحت بها، قال الفاضل التستري: يحتمل بحسب العبارة أن يكون المراد به نافلة الصبح إذا أصبحت بها، وأن يكون صلاة الصبح إذا تجلّل الصبح السماء و تعدّى وقت الفضيلة. ولعل حمله على الأوّل بعيد؛ لأنّه تقدّم قراءته في نافلة الصبح. وربما يقال: إنّه تقدّم قراءته فيها، إذا صلاّها قبل الفجر لامطلقاً. هذا إذا حملنا قوله: قبل الفجر ، على أنّ المراد: إذا صلّيتهما قبل الفجر والصبح، وأمّا إذا قلنا: إنّ المعنى أنّ الركمتين اللتين تصلّيان قبل الفجر، أي نافلة الصبح حالة كذا، ففيهما ذكر نوع خفاء».

٣. التهذيب، ج ٢، ص ٧٤، ح ٢٧٣، معلقاً عن الكليني. الخصال، ص ٣٤٧، باب السبعة، ح ٢٠، بسنده عن أيوب بن نوح، مع اختلاف يسير. الكافي، كتاب الحجّ، باب ركعتي الطواف ووقتهما ... ح ٢٥٨٦، بسند آخر عن أحدهما هذه وتمام الرواية فيه: «يصلّى الرجل ركعتي الطواف، طواف الفريضة والنافلة بقل هو الفر أحد و قل يا أيّها الكافرون، الفقيه، ج ١، ص ٤٩٥، ح ١٤٢٤، من دون الإسناد إلى المعصوم ١٤٤٥، مع اختلاف يسير الوافي، ج ٨، ص ٢٥٥، ح ٢٨٦١؛ الوسائل، ج ٦، ص ٢٥، ح ٧٣٥٨.

غي مرآة العقول: وقوله器: أنه يبدأ، أقول: قد ورد في كثير من تلك المواضع في الأخبار المعتبرة تـقديم
 التوحيد، ولعل الوجه القول بالتخيير في الجميع.

التهذيب، ج ٢، ص ٧٤، ح ٢٧٤ وفيه: (وفي رواية أخرى أنّه يبدأ ... ٩ والوافي، ج ٨، ص ١٦٥، ح ١٨٣٣؛
 الوسائل، ج ٦، ص ١٥، ح ٧٣٥٩.

١. في التهذيب والخصال: «في».

سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ﴿ عَنِ الرَّجُلِ يَوْمُّ الْقَوْمَ، فَيَغْلَطُ ؟ قَالَ: دِيَفْتَحُ عَلَيْهِ \ مَنْ خَلْفَهُهِ. ٢

٢٠٠٧ / ٢٤ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النُّوفَلِيُّ، عَنِ السَّكُونِيُّ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ۗ : أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي مَوْضِعٍ، ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يَتَقَدَّمَ، قَالَ: «يَكُفُّ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي مَشْبِهِ ۗ حَتَّىٰ يَتَقَدَّمَ إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي يُرِيدُ، ثُمَّ يَقْرَأُهُ. '

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عِلى: الرَّجُلُ يَقُومُ فِي الصَّلَاةِ ، فَيُرِيدُ أَنْ يَقْرَأُ سُورَةً ، فَيَقْرَأُ ﴿قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ ﴾ وَ ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾ .

فَقَالَ: «يُرْجَعُ مِنْ كُلِّ سُورَةٍ إِلَّا مِنْ ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدُ ﴾ و ﴿ ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾ . ٦ ٥٠٠٤ / ٢٦ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَـنْ

١. يقال: فتح المأموم على إمامه، أي قرأ ما أزّتِجَ واستُغلق على الإمام من الكلام؛ ليعرفه، أي لقنه. راجع:
 النهاية، ج ٣، ص٤٠٧؛ المصباح المنير، ص ٤٦١ (فتح).

٢. التهذيب، ج ٣، ص ٣٤، صدر ح ١٢٣، بسند آخر من دون الإسناد إلى المعصوم على مع اختلاف الوافي،
 ج ٨، ص ١٦٩٧، ح ١٩٧٤؛ الوسائل، ج ٦، ص ١١١، ح ١٤٧٧؛ و ج ٨، ص ٢٠٥٥ - ١٠٧٣٧.

 <sup>&</sup>quot;. في الوافي: ووذلك الاشتراط القيام والثبات حال القراءة في الفريضة سهما أمكن، وفي مرأة العقول:
 والحديث ... يدلّ على لزوم الطمأنينة في حال القراءة ، فما ذكره بعض الأصحاب من عدم قطع القراءة لمن
 عجز عن القيام ، محلّ نظر».

التهذيب، ج ٢، ص ٢٩٠، ح ١١٦٥، معلَقاً عن عليّ بن إبراهيم - الوافي، ج ٨، ص ١٩٩٠ - ١٧٩٢؛
 الوسائل، ج ٥، ص ١٩٠، ح ٢٣٠٤؛ و ج ٦، ص ٩٨، ح ٧٤٤٢.

<sup>0.</sup> هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع: ﴿ وَ[من ] ٠٠

٦. التهذيب، ج ٢، ص ١٩٠، ح ٧٥٢، معلقاً عن الكليني. وفيه، ص ٢٩٠، ح ١١٦٦، معلقاً عن الحسين بن محمد - الوافي، ج ٨، ص ٢٧٣، ح ١٨٤؛ الوسائل، ج ٦، ص ٩٩، ح ٧٤٤٧.

سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةً، عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ، عَنْ صَابِرٍ مَوْلَىٰ بَسَّامٍ ١، قَالَ:

أَمُّنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ ﴿ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ، فَقَرَأُ الْمُعَوِّذَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: «هُـمَا مِـنَ الْقُرْآنِ ٢٠.٣

٧٧/٥٠٠٥ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن سِنَانِ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿: عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُسْمِعَ مَنْ خَلْفَهُ وَ إِنْ كَثُرُوا ؟

فَقَالَ: ولِيَقْرَأُ ۚ قِرَاءَةً وَسَطاً، يَقُولُ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَىٰ: ﴿وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَانِتْ بِهَا﴾، "

٧٨ / ٢٨ . عَلِيٌ ٢، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَن الَّذِي لَا يَقْرَأُ فَاتِحَةً \ الْكِتَابِ فِي صَلَاتِهِ ؟

١. في الوافي عن بعض النسخ: «هشام».

٣. في مرآة العقول: «قوله ٢٠٠٤: هما من القرآن، ردّ على بعض العامّة حيث ذهبوا إلى أنّهما ليسا من القرآن،

٣. التهذيب، ج ٢، ص ٩٦، ح ٢٥٧، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم. الكافي، كتاب الصلاة، باب قراء القرآن، ح ٤٩٨٦، بسند آخر، مع اختلاف يسير، وفيهما إلى قوله: وفقرأ المعوّذتين، والوافي، ج ٨، ص ٦٦٢، ح ٨١٨٨؛ الوسائل، ج ٦، ص ١١٥، ح ٧٤٨٨.

٤. في دبث، : (ليقل، وفي (بح، : (لتقرأ، .

٥٠ تفسير المياشي، ج ٢، ص ١٣١٨، ح ١٧٤، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله على . وفيه، ح ١٧٢، عن المفضل، من دون الإسناد إلى المعصوم على ، وفيهما مع اختلاف يسير . الوافي، ج ٨، ص ١٨٩، ح ١٨٧٢؛ الوسائل، ج ٦، ص ٩٧، ح ١٨٤٧.

آ. في التهذيب، ح ٥٧٦: + وبن محمّده. وهو سهو. وعليّ الراوي عن محمّد بن عيسى عن يونس [بن عبدالرحمن]، هو عليّ بن إبراهيم. راجع: معجم رجال الحديث، ج ١٧، ص ٣٨٦٣٨٠.

٧. في التهذيب، ح ٥٧٦: دبفاتحة.

قَالَ: «لَا صَلَاةَ لَهُ إِلَّا أَنْ يَبْدَأُ لَا بِهَا فِي جَهْرٍ، أَوْ إِخْفَاتٍ لَهُ.

قُلْتُ: أَيُّهُمَا أَحَبُّ إِلَيْكَ، إِذَا كَانَ خَائِفاً أَوْ مُسْتَعْجِلًا يَقْرَأُ بِسُورَةٍ، أَوْ فَاتِحَةٍ " الْكِتَابِ؟

قَالَ: وَفَاتِحَةً الْكِتَابِ، °

#### ٢٢ ـ بَابُ عَزَائِمِ الشُّجُودِ

٠٠٠٧ / ١. جَمَاعَةً، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ النَّفْرِ بْنِ سُويْدٍ، عَنِ النَّفْرِ بْنِ سُويْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ ، قَالَ: ﴿ وَالْمَ قَرَأْتَ شَيْعًا مِنَ الْعَزَائِمِ الَّتِي يُسْجَدُ ۚ فِيهَا ، فَلَا تُكْبُرُ قَبْلُ سُجُودِكَ ، وَ لَكِنْ تُكَبِّرُ حِينَ تَرْفَعُ رَأْسَكَ ؛ وَ الْعَزَائِمُ أَرْبَعٌ : حم السَّجْدَةُ ، وَ النَّجْمُ ، وَ ﴿ افْرَأَ بِاسْم رَبُّكَ ﴾ ، ٧

. .

١. في الوافي : «أن يقرأ».

٢. في مرآة العقول: وقوله ﷺ: في جهر أو إخفات، أي سواء كان في الركعات الجهريّة والإخفاتيّة، وربسما
 يفهم منه التخيير بين الجهر والإخفات، ولا يخفى بعده.

٣. في التهذيب، ح ٥٧٦: دبفاتحة.

٤. في التهذيب، ح ٥٧٦: وبفاتحة،

٥٠ التهذيب، ج ٢، ص ١٤٧، ح ٥٧٦، معلقاً عن الكليني. وفيه، ص ١٤٦، ح ٥٧٣؛ والاستبصار، ج ١، ص ١٥٥، ح ١٠٥١، وفي الثلاثة ص ١٥٥٤ ح ١٦٥٣، إلى قوله: ويبدأ بها في جهر أو إخفات، وفيه، ص ١٦٥، ح ١١٥١، وفي الثلاثة الأخيرة بسنده عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر الله الوافي، ج ٨، ص ١٥٣، ح ١٠٨٠؛ الوسائل، ج ٦، ص ٢٧، ذيل ح ٢٨٠٠.

٦. في ابخ): (تسجد).

٧. التهذيب، ج ٢، ص ٢٩١، ح ١١٧٠، معلقاً عن الحسين بن سعيد ه الوافي، ج ٩، ص ١٧٤٩، ح ٤٠٤٤؛
 الوسائل، ج ٢، ص ٢٣٦، ح ٧٨٣٤.

٣١٨/٣ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ٣١٨/٣
 الْقَاسِم بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيُ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ، قَالَ:

قَالَ ': إِذَا قُرِئَ شَيْءً مِنَ الْعَرَائِمِ الْأَرْبَعِ، فَسَمِعْتَهَا '، فَاسْجُدْ " وَ إِنْ كُنْتَ عَلَىٰ غَيْرِ وَضُوءٍ، وَ إِنْ كُنْتَ جُنُباً، وَ إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ لَا تُصَلِّي؛ وَ سَائِرُ الْقُرْآنِ ۚ أَنْتَ فِيهِ بالْخِيَار، إِنْ شِفْتَ سَجَدْتَ، وَ إِنْ شِفْتَ لَمْ تَسْجُدْ. "

٥٠٠٩ / ٣. عَلِيٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ
 الرَّحْمٰن، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن سِنَانٍ، قَالَ:

سَأَلْتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ عَنْ رَجُلِ سَمِعَ السَّجْدَةَ تُقْرَأُ ۗ ؟

١. في دبس»: - دقال». ٢. في الوسائل: دوسمعتها».

٣. في دغ، : دفاسجدوا، .

غ. في مرأة العقول، ج ١٥، ص ١١٧: وقوله器: وإن كانت المرأة لا تصلّي، أي كانت حائضاً أو نفساء ...
 وقوله器: وسائر القرآن، أي السجدات المستحبّة».

التهذيب، ج ٢، ص ٢٩١، ح ١١٧١، معلقاً عن الحسين بن سعيد، مع اختلاف يسير والوافي، ج ٩،
 ص ١٧٤٩، ح ٢٠٤٥؛ الرسائل، ج ٢، ص ٤٤١، ح ٢٣٠٩؛ و ج ٢، ص ٢٤٠، ح ٧٨٣٥.

٦. في اى، بث، بخ، بس، : (يقرأ). ٧. في الوافي : (الاتسجد).

٨ في الوافي: «أن تكون».

٩. ومُنْعِيناً ، أي ساكتاً سكوت مستمع. والإنصاف لازم ومتعد بمعنى السكوت والإسكات. راجع: النهاية، ج ٥، ص ٦٢ (نصت).

١٠. في الوافي: «أو تصلَّى».

١١. إنَّ الشهيد ـ بعد ما ضعّف الرواية بأنَّ في طريقها محمّد بن عيسى، عن يونس ـ قال: ومع أنّها تتضمّن

تُصَلِّى لَا فِي نَاحِيَةٍ أُخْرَىٰ، فَلَا تَسْجُدْ لِمَا لَا سَمِعْتَ، "

٥٠١٠ / ٤ . أَحْمَدُ بْنُ إِذْرِيسَ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحَسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ
 فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ سَمَاعَةَ، عَنْ أَبِي بَصِيرِ:

٥٠١١ . ٥ . عَلِيٌّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيُّ :
 عَنْ أَبِي عَبْدِ الله ﷺ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَقْرَأُ بِالسَّجْدَةِ فِي آخِرِ السُّورَةِ ، قَالَ :

حه وجوب السجود إذا صلّى بصلاة التالي لها، وهو غير مستقيم عندنا؛ إذ لاتقرأ في الفريضة عزيمة على الصلاة الأصحّ ولا يجوز القدوة في النافلة غالباً»، وردّ الشيخ البهائي بقوله: ووهو كما ترى؛ إذ الحمل على الصلاة خلف المخالف ممكن، والمصلّي خلفه وإن قرأ لنفسه إلّا أنّ صلاته بصلاته في الظاهر، والقدوة في بعض النوافل كالاستسقاء والغدير والعيدين مع اختلاف الشرائط سائغة، وقال العلامة المجلسي: «قوله 18 : أو يصلّي، ظاهره أنّه يسجد إذا صلّى بصلاته وإن لم يكن مستمعاً لها». راجع: ذكرى الشيعة، ج ٣، ص ٤٧٠؟ والحبل المتين، ص ٤٧٤؛ مرأة العقول، ج ١٥، ص ١٦٧؟

١. في (بح، بخ، بس) والتهذيب: - (تصلّي).

٢. في الوافي نقلاً عن بعض النسخ: ﴿إِذَا ».

٣. التهذيب، ج ٢، ص ٢٩١، ح ١١٦٩، معلقاً عن عليّ بن إبراهيم، مع اختلاف يسير الوافي، ج ٩،
 ص ١٧٤٩، ح ٤٦، الوسائل، ج ٦، ص ٢٤٢، ح ٧٨٤٤.

٤. في (بخ): (وفرغ من قراءته وسجد ولم تسجد).

التهذيب، ج ٢، ص ٢٩١، ح ٢٩١؛ والاستبصار، ج ١، ص ٣٢٠، ح ٢١٩٢، معلقاً عن الحسين بن سعيد.
 الكافي، كتاب الحيض، باب الحائض والنفساء تقرآن القرآن، ح ٤٢٢٤، بسند آخر عن أبي عبدالشط من قوله: «والحائض تسجده مع اختلاف يسير «الوافي، ج ٨، ص ١٦٦، ح ١٦٦٥؛ الوسائل، ج ٢، ص ٣٤١، ذيل ح ٢٣١، و ٢٣٦، و ٢٤٥٧.

﴿ يَسْجُدُ، ثُمَّ يَقُومُ، فَيَقْرَأُ ا فَاتِحَةَ الْكِتَابِ، ثُمَّ يَرْكَعُ وَ يَسْجُدُ ٢٠.٣

٥٠١٧ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِم بْنِ عُرْوَةَ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ، عَنْ زُرَارَةَ:

عَنْ أَحَدِهِمَاهِ ۗ ، قَالَ : «لَا تَقْرَأُ ۖ فِي الْمَكْتُوبَةِ بِشَيْءٍ ۗ مِنَ الْعَرَائِمِ ؛ فَإِنَّ السَّجُودَ زِيَادَةً فِي الْمَكْتُوبَةِ» ."

## ٣١٩/٣ بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخِيرَتَيْنِ وَ التَّسْبِيحِ فِيهِمَا

١٠١٣ / ١ . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ عَلِيً بْنِ مَهْزِيَارَ، عَنِ
 النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ، قَالَ:

سَأَلُتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَّامِ فِي الرَّكْفَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ؟

فَقَالَ: «الْإِمَامُ يَقْرَأُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ، وَ مَنْ خَلْفَهُ يُسَبِّحُ، فَإِذَا كُنْتَ وَحْدَكَ فَاقْرَأُ فِيهِمَا، وَ إِنْ شِئْتَ فَسَبِّحْ، ٢

١. في التهذيب والاستبصار: ﴿ ويقرأ ، .

في مرآة العقول: «الحديث ... حمل على النافلة وقراءة الفاتحة بعدها على الاستحباب».

٣. الاستبصار، ج ١، ص ٣١٩، ح ١١٨٩، بسنده عن الكليني. التهذيب، ج ٢، ص ٢٩١، ح ١١٦٧، معلَّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي، ج ٨، ص ٢٦٥، ح ١٨٦٥؛ الوسائل، ج ٦، ص ١٠٢، ح ٧٤٥٤.

٤. في دغ، ي، بخ، بس، جن، والوافي: ولا يقرأ،.

٥. في وغ، بخ، بس): (شيء).

٦٠ التهذيب، ج ٢، ص ٩٦، ح ٣٦١، معلقاً عن الحسين بن سعيد الوافي، ج ٨، ص ٦٨٥، ح ٦٨٦٣؛ الوسائل،
 ج ٦، ص ١٠٥، ذيل ح ٧٤٦٠.

۷. الشهذيب، ج ۲، ص ۲۹۶، ح ۱۱۸۵، مسعلَقاً عن عليّ بن مهزيار . الوافي، ج ۸، ص ۷۷۱، ح ۲۰۱۰؛ الوسائل، ج ۲، ص ۱۰۸، ذيل ح ۷۶۲۸.

٥٠١٤ / ٢ . مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسىٰ ، عَنْ
 حَرِيزِ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ﴿ مَا يُجْزِئُ مِنَ الْقَوْلِ فِي الرَّكْفَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ ؟ قَالَ: مأَنْ تَقُولَ ﴿: 'شَبْحَانَ اللهِ، وَ الْحَمْدُ لِلْهِ، وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَ اللَّهُ أَكْبَرُ'، وَ تُكَبِّرُ، وَ تَرْكَعُ ۗ ٨٠. "

# ٢٤ ـ بَابُ الرُّ كُوحِ وَ مَا يُقَالُ فِيهِ مِنَ التَّسْبِيحِ وَ الدُّعَاءِ فِيهِ وَ إِذَا رَفَعَ الرَّأْسَ ' مِنْهُ

٥٠١٥ / ١ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيِيٰ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَىٰ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَىٰ ، عَنْ حَرِيزِ ° ، عَنْ زُرَارَةً ؛

وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ حَرِيزٍ، عَنْ زُرَارَةَ: عَـنْ أَبِي جَعْفَرِ ﴿ قَالَ: ﴿إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَرْكَعَ، فَقُلْ - وَ أَنْتَ مُنْتَصِبٌ -:

ا. في دى، بث، بح، والبحار: «أن يقول».

٢. في البحار: (ويكبّر ويركع).

النهذيب، ج ٢، ص ٩٨، ح ٣٦٧؛ والاستبصار، ج ١، ص ٣٢١، ح ١١٩٨، معلَقاً عن الكليني. الفقيه، ج ١، ص ٣٩٢، ح ١١٦٠، ح ١١٨٠، ح ١١٨٠، ح ١٨٠٠، ح ١٤٠٠، ح ١٤٠٠، ص ٣٩٨.

في مرآة العقول: «رأسه».

٥. ورد الخبر في التهذيب، ج ٢، ص ٧٧، ح ٢٨٩، عن محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن حريز، لكن المذكور في بعض نسخه المعتبرة: «أحمد بن محمّد بن عيسى، عن حمّد بن عيسى، عن حريز». وهو الصواب.

٦. في اللغة: نَصَبَ هو، وتنصّب فلان وانتصب، إذا قيام رافعاً رأسه. وقيال العكامة المجلسي: ووهو هه

"اللهُ أَكْبَرُ"، ثُمَّ ارْكَعْ، وَقُلِ: "اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ، وَ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَ عِكَ آمَنْتُ، وَ عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ مُّ وَأَنْتَ رَبِّي، خَشَعَ لَكَ قَلْبِي وَ \* سَمْعِي وَ بَصَرِي وَ شَعْرِي وَ بَشَرِي وَ مَا أَقَلَتْهُ قَدَمَايَ لا غَيْرَ مُسْتَنْكِفٍ ^، وَ لا مُسْتَخْسِرٍ \، سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيمِ وَ بِحَمْدِهِ " ا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فِي تَرْتِيلِ " ا ، وَ تَصُفَّ فِي رُكُوعِكَ بَيْنَ قَدَمَيْكَ " ا ، تَجْعَلُ بَيْنَهُمَا قَدْرَ شِبْر، ٣٢٠/٣

حه ـ أي الانتصاب ـ استواء فقرات الظهر وإرسال البدين وضمّ الأصابع حتّى الإبهام». راجع: لسان العرب،

۱. في التهذيب: «ربّ». ٢. في دي»: - «وعليك توكّلت».

ج ۱، ص ۷٦٠ (نصب) ؛ مرآة العقول، ج ١٥، ص ١٠٢.

٤. في «بس» والتهذيب: - «قلبي و».

۳. في (غ): «سجد». ٥. في «بس»: – «وبشري».

٦. هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي «بح» والمطبوع: «وعظامي
 وعصبي،

٧. «أقلته قدماي»، أي حملته ورفعته، يقال: أقل الشيء يُقلّه واستقلّه يستقلّه، إذا رفعه وحمله، فهو من قبيل
 عطف العامّ على الخاصّ. راجع: النهاية، ج ٤، ص ١٠٤ (قلل).

٨ الاستنكاف: الامتناع أَنْفةً واستكباراً. راجع: المصباح المنير، ص ٦٢٥ (نكف).

٩. في (بث): «ولامتجبر». و«مستحسراً»، أي معالاً منعاً، والاستحسار: استفعال من حَسَر، إذا أعيا وتعب. قال العكرمة المجلسي: «قال شيخنا البهائي: ... والمراد أنّي لا أجد من الركوع تعباً ولا كلالاً ولا مشقة، بل أجد لذّة و راحة». راجع: النهاية ج ١، ص ٣٨٤ (حسر)؛ مرآة العقول، ج ١٥، ص ١٢٢.

٩. في الوافي: ومعنى سبحان ربّي العظيم وبحمده: أنزّه ربّي العظيم عمّا لايليق بعزّ شأنه تنزيهاً وأنا متلبّس بحمده على ما وفّعني له من تنزيهه وعبادته ؛ كأنّ المصلّي لمّا أسند التنزيه إلى نفسه، خاف أن يكون في هذا الإسناد نوع تبجّج بأنّه مصدر لهذا الفعل العظيم، فتدارك ذلك بقوله: وأنا متلبّس بحمده علي أن صيّرني أهلاً لتسبيحه وقابلاً لعبادته وسبحان: مصدر كففران ومعناه التنزيه».

١١. في التهذيب: وفي ترسل ٢. ترتيل القراءة: التأتي فيها والنمهل و تبيين الحروف والحركات بحيث يتمكن السامع من عدّها. وللمزيد راجع ذيل الحديث ٤٩٧٨.

١٢. في الحبل المتين، ص ٦٨٧: «والمراد بالصفّ بين القدمين في الركوع، أن لا يكون أحدهما أقرب إلى حه

وَ تُمَكِّنُ رَاحَتَيْكَ مِنْ رُكْبَتَيْكَ، وَ تَضَعُ الْيَمْنَىٰ عَلَىٰ رُكْبَتِكَ الْيَمْنَىٰ قَبْلَ الْيُمْنَىٰ عَلَىٰ رُكْبَتِكَ الْيَمْنَىٰ قَبْلَ الْيُمْنَىٰ عَلَىٰ رُكْبَتِكَ إِذَا وَضَعْتَهَا عَلَىٰ رَكْبَتَيْكَ، وَ بَلِّعْ آَضَابِعَكَ إِذَا وَضَعْتَهَا عَلَىٰ رَكْبَتَيْكَ، وَ أَقِمْ صُلْبَكَ، وَ مُدَّ عُنُقَكَ، وَ لْيَكُنْ نَظَرُكَ بَيْنَ قَدَمَيْكَ، ثُمَّ قُلْ: "سَمِعَ اللّهُ لَهُ لِمَنْ حَمِدَهُ - وَ أَنْتَ مُنْتَصِبٌ قَائِمٌ - الْحَمْدُ " لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، أَهْلَ الْجَبَرُوتِ اللّهُ لَمِنْ حَمِدَهُ - وَ أَنْتَ مُنْتَصِبٌ قَائِمٌ - الْحَمْدُ " لِللّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، أَهْلَ الْجَبَرُوتِ وَ الْكِبْرِيّاءِ، وَ الْعَظَمَةُ " لِللّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ"؛ تَجْهَرُ بِهَا اللهُ صَوْتَكَ، ثُمَّ تَرْفَعُ يَدَيْكَ بِاللَّكْبِيرِ، وَ تَجْرً مُ سَاجِداً . . \*

حه القبلة من الآخر». وفي مرآة العقول: «... وربّما يحمل على استواء البعد بين القدمين من رؤوس الأصابع إلى العقبين».

۱. في «ظ»: دويضع». وفي دغ»: دو تصنع».

٢. في «ى، بث، بخ، بس، جن» والوسائل: «وبلغ». وفي التهذيب: «وتلقم». وفي الحبل المئين، ص ١٨٧:
 «وبلغ ... باللام المشدّدة والعين المهملة من البلع، أي اجعل أطراف أصابعك كأنّها بالعة عين الركبة ...
 وربّما يقرأ: وبلغ بالغين المعجمة، وهو تصحيف».

۳. في «بس»: «أطراف».

في الحبل المتين، ص ١٩٦: ووسمع الله لمن حمده، بمعنى استجاب لكلّ من حمده، وعدّي باللام لتضمّنه معنى الإصغاء والاستجابة، والظاهر أنه دعاء لا مجرّد ثناءه. ونحوه في الوافي ومراة العقول.

٥. في دبث، : دوالحمد،

٦. في التهذيب: + «الحمد». وفي الحبل المتين، ص ٧٧٢: «يجوز أن يجعل لفظة العظمة مرفوعاً وما بعده خبره، وأن يقرأ بالجز عطفاً على ما قبله، ويجعل ما بعده خبر مبتدأ محذوف تقديره: ذلك لله ربّ العالمين».

۷. في «جن»: «بهما».

٨ يقال: خَرَ يخرَ بالضمّ والكسر، إذا سقط من عِلْوٍ . راجع: النهاية، ج ٢، ص ٢١ (خرر).

<sup>9.</sup> التهذيب، ج ٢، ص ٧٧، ح ٢٨٩، معلَقاً عن الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر 季 ، الوافي، ج ٨، ص ٧٠١، ح ٢٩٠٢؛ الوسائل، ج ٦، ص ٢٩٥، ح ٨٠٠٨.

٥٠١٦ / ٢ . مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَـنْ
 جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، قَالَ :

سَأَلُتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﷺ ، فَقُلْتُ ١ : مَا يَقُولُ الرَّجُلُ خَلْفَ الْإِمَامِ إِذَا قَالَ : سَمِعَ اللَّهُ لَمَنْ حَمِدَهُ؟

قَالَ: ﴿ يَقُولُ: "الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۗ ، وَ يَخْفِضُ مِنْ صَوْتِهِ ۗ ٩٠٠ ."

٣/٥٠١٧ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسىٰ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، نَ:

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ اللهِ: وإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَرْكَعَ وَ تَسْجُدَ، فَارْفَعْ يَدَيْكَ وَكَبْرْ ، ثُمَّ ارْكَعْ، وَ اسْجُدْ». "

٥٠١٨ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ
 فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ، عَنْ أَبِي بَصِيرِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ ، قَالَ: «قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ : مَنْ لَمْ يُقِمْ صُلْبَهُ فِي الصَّلَاةِ ، فَلَا صَلَاةَ لَهُ ، أَ

١. في (غ، بث، بح) والبحار : (قلت).

٢. في (غ): (يخفض من الصوت). وفي (بث): (تخفض من الصوت).

٣. الفقيه، ج ١، ص ٤٠٠، ذيل ح ١١٨٦، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره . الوافي، ج ٨، ص ١٢٧٠، ح ٢٣٠٠؛ الوسائل، ج ٦، ص ٣٢٢، ح ٨٠٨٤؛ البحار، ج ٨٥، ص ١١٢.

٤. في التهذيب: - «وكتر».

<sup>0.</sup> التسهذيب، ج ٢، ص ٢٩٧، ح ١١٩٧، معلَقاً عن عليّ بن إبراهيم • الوافي، ج ٨، ص ٧٠٢، ح ٦٩٠٣؛ الوسائل، ج ٦، ص ٢٩٦، ح ٨٠٠٩.

آ. المحاسن، ج ۱، ص ۸۰، كتاب عقاب الأعمال، ذيل ح ۷، مرسلاً عن أبي بسير، عن أبي عبدالله، عن عسلي عليه الواضي، ج ۸، ص ۷۰۳، ح ۱۹۹۰؛ الوسسائل، ج ۵، ص ۶۸۹، ح ۱۳۳۲؛ و ج ٦، ص ۳۲۱، ح ۱۸۰۸.

٥٠١٩ / ٥ . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ عَلِيٌ بْنِ مَهْزِ يَارَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ، قَالَ:

َ رَأَيْتُ أَبًا الْحَسَنِ ﴿ يَرْكَعُ رُكُوعاً أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِ كُلِّ مَنْ رَأَيْتُهُ يَرْكَعُ، وَكَانَ ا إِذَا رَكَعَ جَنَّحَ بِيَدَيْهِ ۗ . ۗ .

٥٠٢٠ / ٦. أَخْمَدُ بْنُ إِذْرِيسَ، عَنْ أَخْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْعُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْعَسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْعَسَانِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ رَجُلِ، عَنْ أَبِي بَصِيرِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ ، قَالَ: ﴿إِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ مِنَ الرُّكُوعِ ، فَأَقِمْ صُلْبَكَ ؛ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ » . \*

٣٢١/٣ ٧٠٥١ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ٥، عَنِ السَّنْدِيُّ بْنِ الرَّبِيع، عَنْ

١. في وظه: وفكان، وفي العيون: وكان، بدون الواو.

٢. التجنيح باليدين: جعلهما مثل جناحي الطائر. راجع: النهاية، ج ١، ص ٣٠٥ (جنح).

عيون الأخبار، ج ٢، ص ٧، ح ١٨، بسنده عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، مع زيادة في أوّله • الوافي،
 ج ٨، ص ٧٠٣، ح ٢٠٩٨؛ الوسائل، ج ٦، ص ٣٢٣، ح ٨٠٨٨.

٤. التهذيب، ج ٢، ص ٧٨، ح ٢٩٠، معلقاً عن الحسين بن سعيد؛ وفيه، ص ٣٢٥، ضمن ح ١٣٣٢، بسنده عن أبي بصير، إلى قوله: وفأقم صلبك، فقه الوضائظ، ص ١٩٠، و تمام الرواية فيه: ووإذا رفعت رأسك من الركوع فانصب قائماً حتّى ترجع مفاصلك كلّها إلى المكان، والوافي، ج ٨، ص ٣٠٠، ح ١٩٠٧؛ للوسائل، ج ٢، ص ٢٠٠١، ح ٨٠٠٧.

٥. أحمد بن محمد شيخ محمد بن يحيى، هو أحمد بن محمد إبن عيسى] وهو يروي عن سعيد بن جناح
 كتابيه. كما يروي عنه في الأسناد مباشرة. راجع: رجال النجاشي، ص ١٩١، الرقم ٥١٢؛ معجم رجال
 الحديث، ج ٨، ص ٣٤٤-٤٣٥.

ئمَ إنّه لم يثبت رواية أحمد بن محمّد، عن السنديّ بن الربيع في موضع، بل روى عنه محمّد بن أحمد [بن يحيى] في بعض الأسناد . راجع : معجم رجال الحديث، ج ٨، ص ٤٨٤.

سَعِيدِ بْنِ جَنَاحٍ ، قَالَ :

كُنْتُ عِنْدً أَبِي جَعْفَرٍ ﴿ فِي ﴿ مَنْزِلِهِ بِالْمَدِينَةِ ، فَقَالَ مُبْتَدِناً : «مَنْ أَتَمَّ رُكُوعَهُ ۗ ، لَمْ تَدْخُلُهُ ۗ وَحْشَةً فِي الْقَبْرِهِ . أُ

٥٠٢٧ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ حَمَّادِ، عَنْ هِشَام، قَالَ:

سَأَلَتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ : يُجْزِئُ عَنْي أَنْ أَقُولَ مَكَانَ النَّسْبِيحِ فِي الرَّكُوعِ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ ؟ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ ؟

قَالَ: ﴿نَعَمْ ٢٠، ٧

حه فعليه الظاهر أنّ وقوع وأحمد بن محمّد، في السند سهو، والمظنون أنّ الصواب هو ومحمّد بن أحمد». و يؤيّد ذلك أنّ الخبر رواه الشيخ الصدوق في ثواب الأعمال، ص ٥٥، ح ١، بسنده عن محمّد بن يحيى العطّار، عن محمّد بن أحمد، عن السنديّ بن الربيع.

١. في دبح، : دو، .

٢. في موآة العقول: ولعلَ المراد بالإتمام الإتيان بالأذكار والآداب المستحبّة وإن احتمل الواجبات. ولا يتوهّم تعيّن الحمل على الواجبات، لأنّ تركه يصير سبباً لوحشة القبر ؛ إذ يمكن أن يكون الإتيان بالمستحبّات سبباً لرفع الوحشة التي يكون من قبائع الأعمال، مع أنّه يمكن المناقشة في كون الوحشة بنفسها عقوبة».

٣. في وغ ، بث ، بس) : ولم يدخله).

. ثواب الأعمال، ص ٥٥، ح ١، بسنده عن محمّد بن يحيى العطّار، عن محمّد بن أحمد، عن السنديّ بن
 الربيع، مع اختلاف يسير و الوافي، ج ٨، ص ٣٠٣، ح ٥٠١٦؛ الوسائل، ج ٦، ص ٣٠٦، ح ٨٠٣٨.

٥. في الكافي، ح ٥٠٥٣ والتهذيب: + دوالحمداله.

٦. في الكافي، ح ٥٠٥٣: + وكلِّ ذا ذكر الله. و في التهذيب: + وكلِّ هذا ذكر الله.

٧ الكافي، كتاب الصلاة، باب أدنى ما يجزئ من التسبيح في الركوع والسجود وأكثره، ح ٥٠٥٣، مع زيادة في أوّله وآخره؛ التهذيب، ج ٢، ص ٣٠٢، ح ١٢١٧، وفيهما بسند آخر عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله على الحكم، عن أبي عبدالله على مع الحتلاف يسير و الوافي، ج ٨، ص ٧٠٣، ح ١٩٠٥؛ الوسائل، ج ٢، ص ٣٠٧، ذيل ح ٨٠٤٢.

٩٠٧٣ / ٩ . أَحْمَدُ بْنُ إِذْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرِ، عَنْ عَلِيَّ بْنِ عُثْبَةَ، قَالَ:

رَآنِي أَبُو الْحَسَنِ ﴿ بِالْمَدِينَةِ وَ أَنَا ا أَصَلِّي، وَ أَنْكُسُ بِرَأْسِي، وَ أَتَمَدُّ فِي رُكُوعِي، فَأَرْسَلَ إِلَيَّ: «آلا تَفْعَلْ». أُ

# ٢٥ ـ بَابُ السُّجُودِ وَ التَّسْبِيحِ وَ الدُّعَاءِ فِيهِ فِي الْفَرَائِضِ وَ النَّوَافِلِ وَ مَا يُقَالُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ°

١٠٠٤ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُنْمَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيَّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ قَالَ: ﴿إِذَا سَجَدْتَ فَكَبْرُ ، وَقُلِ: 'اللّٰهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ ، وَ بِكَ آمَنْتُ ، وَ لَكَ أَسُلَمْتُ ، وَ عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ ، وَ أَنْتَ رَبِّي ، سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ ، وَ شَقَ سَمْعَهُ وَ بَصَرَهُ ، الْحَمْدُ لَلّٰهِ رَبُ الْعَالَمِينَ ، تَبَارَكَ اللّٰهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ \* ، ثُمَّ قُلْ: 'سَبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَىٰ وَ بِحَمْدِهِ ' \* ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَإِذَا ^ رَفَعْتَ رَأْسَكَ، فَقُلْ بَيْنَ قُلْ بَيْنَ

۱. في «جن»: - «وأنا».

٢. في مرآة العقول: «لعل المراد بقوله: أتمدد التمدد إلى تحت، أي إدلاء رأسه ورقبته، أو المراد به استواء البدين من غير تجنيح».

٣. في «بخ»: + «أن».

٤. الوافي، ج ٨، ص ٧٠٣ ، - ٢٩٠٦؛ الوسائل، ج ٢، ص ٣٣٥ ، ح ٨٠٩٤.

٥. في حاشية ابغ، ومرآة العقول: + الوسجدة الشكر أيضاً».

٦. في حاشية (غ): (والحمد).

٧. في وظ ، بث ، بخ، والوافي : - ووبحمده، .

٨ في (غ): ﴿ثُمَّا.

السَّجْدَتَيْنِ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَ ارْحَمْنِي، وَ أَجِرْنِي ْ، وَ ادْفَعْ عَنِّي ّ! إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ، تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ»."

٥٠٢٥ / ٢ . جَمَاعَةٌ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُوبَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن سِنَانِ ، عَنْ حَفْصِ الْأَعْوَر :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِﷺ، قَالَ: «كَانَ عَلِيٍّ ـ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ ـ إِذَا سَجَدَ، يَتَخَوَىٰ ٣٢٢/٣ كَمَا يَتَخَوَّى ۖ الْبَعِيرُ الضَّامِرُ ۗ ، يَعْنِي ۖ بُرُوكَهُ ٩.^

١. في حاشية وغ، بث، بخ، ومرآة العقول والوسائل والتهذيب: «واجبرني». وفي مرآة العقول، ج ١٥، ص ١٧٠: «قوله ﷺ: واجبرني، أي اجبر كسري، وفي بعض النسخ: وأجرني، من الأجر، أو من الإجارة بمعنى الأمان. والخبر عام وبما يختص بالمال، كما قال الله تعالى: ﴿وَإِنَّهُ لِحُبِّ ٱلْمَثْيِلُ لَتَسْدِيدٌ ﴾ [العاديات (١٠٠) : ٨]ه.

٣. التهذيب، ج ٢، ص ٧٩، ح ٢٩٥، معلّقاً عن الكليني. وفي الفقيه، ج ١، ص ٣١٣، ذيل ح ٩٢٩؛ وفقه الرضائط، ص ١٠٥، مع اختلاف الوافي، ج ٨، ص ٧١١، ح ٢٩٢٩؛ الوسائل، ج ٦، ص ٣٣٩، ح ٨١٤٨.

٤. في وبث، بخ»: ويتحرّى كما يتحرّى». وفي الوافي: وكذا في النسخ التي رأيناها من باب التفعّل، وضبطه أهل اللغة من باب التغميل، قال في النهاية: فيه أنه كان إذا سجد خرّى، أي جافى عضديه عن جنبيه حتى يخرّي ما بين ذلك، ومنه حديث عليّ إذا سجد الرجل فليخوّ، وإذا سجدت المرأة فلتحتفز. وفي يخرّي ما بين ذلك، ومنه حديث عضوية: تجافى وفرّج ما بين عضديه وجنبيه. وفي الفقيه: ويكون سجودك كما يخرّي البعير الضامر عند بروكه و تكون شبه المعلّق لايكون شيء من جسدك على شيء منه». وراجع: النهاية، ج ٢، ص ٩٠ القاموس المحيط، ج ٢، ص ١٦٨١ (خوى).

٥. «الضامر»: الهضيم البطن اللطيف الجسم. راجع: الصحاح، ج٢، ص ٧٢٢ (ضمر).

٦. في حاشية (بث): (عند).

٧. بُرُوك البعير: استناخه، وهو أن يلصق صدره بالأرض. راجع: لسان العرب، ج ١، ص ٣٩٦ (برك). وفي مرآة العقول: ووالظاهر أنَّ التشبيه في عدم إلصاق البطن بالأرض وعدم لصوق الأعضاء بعضها ببعض والتخوّي بينهما. ويحتمل أن يكون التشبيه في أصل البروك أيضاً؛ فإنَّ البعير يسبق بيديه قبل رجليه عند بروكه.

٨ التهذيب، ج ٢، ص ٧٩، ح ٢٩٦، مسعلَقاً عسن الكليني. وفي الفقيه، ج ١، ص ٢٦٩، ذيل ح ٢٨١، حه

٣٠٠٥ / ٣. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ عَلِيٌ بْنِ مَهْزِيَارَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْن إِسْمَاعِيلَ، قَالَ:

رَأَيْتُ أَبًا الْحَسَنِ ﴿ إِذَا سَجَدَ، يُحَرِّكُ ثَلَاثَ أَصَابِعَ مِنْ أَصَابِعِهِ وَاحِدَةً بَعْدَ وَأَيْتُ وَأَيْتُ التَّسْبِيحَ ﴿ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ . ٢

٥٠٢٧ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنِ
 الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ الْأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَدُّاءِ، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ﴿ يَقُولُ ۗ وَ هُوَ سَاجِدٌ ۚ : أَسْأَلُكَ بِحَقِّ حَبِيبِكَ مُحَمَّدٍ إِلَّا بَدَّلْتَ ° سَيْثَاتِي حَسَنَاتٍ ، وَ حَاسَبْتَنِي ۖ حِسَاباً يَسِيراً».

ثُمَّ قَالَ فِي الثَّانِيَةِ: «أَسْأَلُك بِحَقِّ حَبِيبِكَ مُحَمَّدٍ إِلَّا كَفَيْتَنِي مُؤْنَةً ۗ الدُّنْيَا وَ كُلَّ هَوْلِ دُونَ الْجَنَّةِ».

حه و ص ٣١٢، ذيل ح ٩٢٩؛ وفقه الرضائة، ص ١١٣، مع اختلاف يسير ، الوافي، ج ٨، ص ٧١٢، ح ٦٩٣١؛ الوسائل، ج ٦، ص ٣٤١، ح ٨١٨٨

١. في الحبل المتين، ص ٧٥٠ : «وقد يستفاد منه تثليث تسبيحات السجود واستحباب عدّها بالأصابع، وهذا غير مشهورٍ بين الأصحاب، وفي مرآة العقول: «والظاهر أنّ فائدة العدّ عدم النسيان وكان غنيّاً عن ذلك، إلّا أن يحمل على التعبّد أو تعليم الغير، ولعلّه لذلك عدل الأصحاب من ذكره».

عيون الأخبار، ج ٢، ص ٧، ح ١٨، بسنده عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي الحسن ﴿ ، مع زيادة في آخره م الوافي، ج ٨، ص ٧١٣، ح ٣٩٣٢؛ الوسائل، ج ٦، ص ٣٧٧، ح ٨٢٢٨

٣. في دبح): + دفي الركعة الأولى).

٤. في دى: + دفي الركعة الأولى،.

٥. في الوافي: ﴿إِلَّا بِدَلَت، كَانَه استثناء من مقدر، نحو ولا أسألك، أو ولا أرضى عنك. ويسر المحاسبة أن يسامح فيها».

٦. في دي، بس، دو حاسبني،

٧. هكذا في وظ ، بث ، بخ ، بس ا والوافي والوسائل والبحار ، ويحتمل من (غ ، ى ، بث ، بحا ، وفي المطبوع :
 ومؤونة ».

وَ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: أَشَالُكَ بِحَقِّ حَبِيبِكَ مُحَمَّدٍ لَمَّا غَفَرْتَ لِيَ الْكَثِيرَ مِنَ الذُّنُوبِ وَ الْقَلِيلَ، وَ قَبِلْتَ مِنْ لَا عَمَلِيَ الْيَسِيرَ».

ثُمَّ قَالَ فِي الرَّابِعَةِ: أَسْأَلُكَ بِحَقِّ حَبِيبِكَ مُحَمَّدٍ ۚ لَمَّا أَذْخَلْتَنِي الْجَنَّةَ، وَ صَلَّى اللَّهُ وَجَعْلَتَنِي مِنْ سَفَعَاتِ النَّارِ ۚ بِرَحْمَتِكَ ۖ، وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ ۗ وَ اَلَهِ، ^

٥٠٢٨ / ٥ . جَمَاعَةً ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّفْرِ بْنِ شَوَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن سَلَيْمَانَ ١٠ ، قَالَ :
 شَوَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن سِنَانٍ ١٠ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن سَلَيْمَانَ ١٠ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ عَنِ الرَّجُلِ يَذْكُرُ النَّبِيِّ ﷺ وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ إِمَّا

١. في الوافي: ولمّا بمعنى إلاّ، كقوله تعالى: ولمّا عَلَيْهَا حَافِظَ» [الطارق (٨٥): ٤]». وفي مواة العقول: وقوله على المعنى الله عفرت لي كلمة ولمّاه البجابيّة، أي أسألك في كلّ الحالات، إلاّ في حال حصول المقصود، وهي المغفرة. و [في] حواشي الجارية: يجوز تشديدها بمعنى إلاّ، والاستثناء من المعنى، كأنّه قال: لأأسألك شيئاً إلاّ، ويجوز تخفيفها، واللام جواب القسم، وهماه زائدة. انتهى. والأصوب ما ذكرنا».

٧. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل. وفي المطبوع والوافي والبحار: «منّي».

٣. في ابث): امحمّد حبيبك).

٤. في دى): وأنجيتني). وفي (جن): (جنبتني).

٥. «تسقّعات النار»: آثارها وعلاماتها من تغيّر الألوان إلى السواد وغيرها؛ من السفع بسعنى السسواد، أو مسنه
 بسعنى العكامة. راجع: الصحاح، ج ٣، ص ١٣٣٠ النهاية، ج ٢، ص ٣٧٤ (سفع).

٦. في وغ، بث، وحاشية وبس: + ديا أرحم الراحمين،

٧. في (بح): (عليه) بدل (على محمّد).

٨ الوافي، ج ٨، ص ٧١١، ح ٦٩٣٠؛ الوسائل، ج ٦، ص ٣٤٠، ح ٨١٢٥؛ البحار، ج ٨٥، ص ١٣١، ح ٥.

٩. ورد الخبر في التهذيب، ج ٢، ص ٢٩٩، ح ٢٠٦٦، بسنده عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، قال:
 سألت أبا عبدالله ٢٤، ولم يذكر وعن عبدالله بن سليمان، ولعلّ شباهة العنوانين \_عبدالله بن سنان وعبدالله بن سليمان، من السند.

<sup>·</sup> ١٠ في الوافي: - دعن عبدالله بن سليمان.

رَاكِعاً وَ إِمَّا سَاجِداً، فَيُصَلِّي عَلَيْهِ وَ هُوَ عَلَىٰ تِلْكَ الْحَالِ؟

فَقَالَ: «نَعَمْ، إِنَّ الصَّلَاةَ عَلَىٰ نَبِيِّ اللَّهِ ۚ ﷺ كَهَيْئَةِ التَّكْبِيرِ وَ التَّسْبِيحِ، وَ هِيَ عَشْرُ حَسَنَاتٍ يَبْتَدِرُهَا ۗ ثَمَانِيَةً عَشَرَ مَلَكاً أَيُّهُمْ يُبَلِّغُهَا إِيَّاهُ ۖ . . ُ

٣٣٣/٣ . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ °، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ فَضَالَةَ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰن بْن سَيَابَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﷺ: أَدْعُو وَ أَنَّا سَاجِدٌ؟

فَقَالَ: «نَعَمْ، فَادْعُ لِلدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ؛ فَإِنَّهُ رَبُّ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِهِ. `

٥٠٣٠ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَن جَمِيلِ بْنِ دَرَّاج:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِﷺ، قَالَ: «أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ إِذَا دَعَا رَبَّهُ وَ هُوَ<sup>٧</sup> سَاجِدٌ، فَأَيَّ شَيْءٍ تَقُولُ^ إِذَا سَجَدْتَ^؟،

قُلْتُ: عَلَمْنِي جُعِلْتُ فِدَاكَ ١٠، مَا أَقُولُ؟

۲. فی دی، بح: «تبتدرها».

١. في حاشية «بث، والوافي: «النبيّ).

٣. في مرآة العقول: «قوله ؛ يبتدرها، أي الصلاة . وإيّاه، أي النبي 議،

التهذيب، ج ٢، ص ٢٩٩، ح ٢٠٦١، معلقاً عن الحسين بن سعيد. وفيه، ص ٣١٤، ح ١٣٧٩، بسند آخر،
 مع اختلاف و الوافي، ج ٨، ص ٨٨٥، ح ٢١٦١ الوسائل، ج ٦، ص ٣٢٦، ذيل ح ٨٠٩٧.

٥. السند معلّق على سابقه. ويروى عن أحمد بن محمّد، جماعة.

آ. التهذيب، ج ۲، ص ۲۹۹، ح ۲۰۷، معلقاً عن الحسين بن سعيد، مع اختلاف يسير الوافي، ج ۸،
 ص ۸۸۱، ح ۲۳۰۱؛ الوسائل، ج ۲، ص ۲۷۱، ح ۸۲۱۰.

٧. في دغ، : همو، بدون الواو . ٨ في حاشية (بث، : + دوأنت ساجد،

٩. في دى، بخ، جن، وحاشية (بح، والوافي: (يقول إذا سجد).

١٠. في وظ ، ى،: وجعلت فداك علّمني،

قَالَ: وَقُلْ: 'يَا رَبُّ الأَرْبَابِ، وَ يَا مَلِكَ' الْمُلُوكِ، وَ يَا سَيُدَ' السَّادَاتِ"، وَ يَا جَبَّارَ الْجَبَابِرَةِ، وَ يَا إِلٰهَ الْآلِهَةِ، صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ، وَ افْعَلْ بِي كَذَا وَ كَذَا '، ثُمَّ قُلْ: 'فَإِنِّي ' عَبْدُكَ' ، نُمَّ اذْعُ بِمَا شِنْتَ، وَ اسْأَلُه ' فَإِنَّهُ جَوَادٌ، وَ لَا يَتَعَاظَمُهُ ^ شَيْءً". \*

٨/٥٠٣١ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِم، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم، قَالَ:

صَلَّىٰ بِنَا أَبُو بَصِيرٍ فِي طَرِيقِ مَكَّةً ، فَقَالَ ـ وَ هُوَ سَاجِدٌ ، وَ قَدْ كَانَتْ ضَلَّتْ ` ' نَاقَةً لِجَمَّالِهِمْ ـ: اللَّهُمَّ رُدَّ عَلَىٰ فُلَانِ نَاقَتَهُ .

قَالٌ مُحَمَّدٌ: فَدَخَلْتُ عَلَىٰ أَبِي عَبْدِاللَّهِ ﴿ فَأَخْبَرْتُهُ ، قَالَ ١٠: وَ فَعَلَ ٢٠؟، قُلْتُ ١٣:

١. في (غ): (مالك).

۲. في (بس): (يا سيّد) بدون الواو.

٣. في (بخ ، بس): (السادة).

٤. في رَبث، بح، وحاشية دبس، جن، : «أنا».

٥. في حاشية (بخ): (عبيدك).

آ. في الوسائل: «بيدك» بدل وفي قبضتك».

٧. في الوافي والوسائل: ﴿وسله ﴾ .

٨ في وظ، والوافي: ولايتعاظمه، بدون الواو.

 ٩. الكافي، كتاب الصلاة، باب فضل الصلاة، ح ٤٧٨٨، بسند آخر عن الرضائل، إلى قوله: ووهو ساجد، صع اختلاف بسير و زيادة في آخره الوافي، ج ٩، ص ١٦٨٣، ح ٩٩٤٤؛ الوسائل، ج ٦، ص ٣٤٠، ح ٢١٢٦؛ البحار، ج ٨٦، ص ٢٢٣، ح ٥٨.

١٠. في الوسائل والتهذيب: اضاعت،.

١١. في وغ، بخ، والوافي والوسائل: وفقال، .

١٢. في وبخه: وففعل.

١٣. في الوافي والوسائل: دفقلت،

نَعَمْ ، قَالَ: ووَ فَعَلَ '؟، قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ ّ : فَسَكَتَ، قُلْتُ: فَأُعِيدُ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: ولَا،. "

٥٠٣٧ / ٩ . أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ، قَالَ:

قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْتُ أُمَهُدُ لِأَبِي فِرَاشَهُ، فَأَنْتَظِرُهُ وَتَىٰ يَأْتِيَ، فَإِذَا أُوىٰ إِلَىٰ فِرَاشِهِ وَ نَامَ، قُمْتُ إِلَىٰ فِرَاشِي، وَ إِنَّهُ أَبْطاً عَلَيَّ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَأَتَيْتُ الْمَسْجِدَ فِي طَلَيِهِ، وَ ذَٰلِكَ بَعْدَ مَا هَدَأَ النَّاسُ ، فَإِذَا هُوَ فِي الْمَسْجِدِ سَاجِدٌ، وَ لَيْسَ فِي الْمَسْجِدِ غَيْرُهُ، فَسَمِعْتُ حَنِينَهُ ٧ وَ هُوَ ٩ يَقُولُ: سُبْحَانَكَ اللّهُمَّ، أَنْتَ رَبِّي حَقّا عَقالًا، سَجَدْتُ لَكَ يَا رَبِّ تَعَبُّداً وَ رِقّا ؛ اللّهُمَّ إِنَّ عَمَلِي ضَعِيفٌ، فَضَاعِفُهُ لِي ١٠ ؛ اللّهُمَّ وَتِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ، وَ تُبْ عَلَيّ ؛ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ ١٠ . ١٠ عَلَى عَذَابَكَ يَوْمُ تَبْعَثُ عِبَادَكَ، وَ تُبْ عَلَيّ ؛ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّالُ الرَّحِيمُ ١٠ . ١٠

١. في دى: (وفعلت). وفي الوافي: «أو فعل). وفي مرآة العقول: ويحتمل أن يكون سؤاله وتعجّه لله لترك التقية أو لمرجوحية الفعل، وعلى أيّ حال لا يمكن الاستدلال على عدم الجواز».

٤٠ في (بخ»: - (وفعل؟ قلت: نعم، قال».

٣. التهذيب، ج ٢، ص ٣٠٠، ح ٢٠٠٨، معلقاً عن أحمد بن محمد، مع اختلاف يسير الوافي، ج ٨،
 ص ١٨٨، ح ٢٠٧٧؛ الوسائل، ج ٦، ص ٢٧٠، ح ٢٠٠٩.

٤. في وظ، بث، بح): - وفأنتظره،

٥. وأبطأه، أي تأخر مجيئه . راجع: المصباح المنير، ص ٥٢ (بطأ).

٦. دبعد ما هدأ الناس، أي بعد ما سكن الناس عن المشي والاختلاف في الطرق؛ من الهَذَأة والهُدُوء، بمعنى السكون عن الحركات. راجع: النهاية، ج ٥، ص ٢٤٩ (هدأ).

٧. في مرآة العقول: وفي بعض النسخ بالخاء المعجمة، قال في النهاية: فيه أنه كان يسمع خنينه في الصلاة،
 الخنين: ضرب من البكاء دون الانتحاب، وأصل الخنين خروج الصوت من الأنف كالحنين من الأنف،
 وراجع: النهاية، ج ٢، ص ٨٥ (خنن).

٨ في دى: - در هوه. ٩ في دغه: - دحقاً.

١٠. في (بخ، جن): - (لي).

<sup>11.</sup> الوافي، ج ٩، ص ١٦٨٣، ح ١٩٤٥؛ الوسائل، ج ٦، ص ٣٤٠، ح ١٩٢٧، من قوله: وسبحانك اللَّهم حه

٥٠٣٣ / ١٠ . أَحْمَدُ ١، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبِ، عَنْ أَبِي جَرِيرِ الرَّوَّاسِيُ ٢، قَالَ:

٣٣٤/٣ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحَجَّالِ ٢ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بِ ٣٣٤/٣ مُحَمَّدٍ، عَنْ نَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلالٍ، قَالَ:

شَكَوْتُ إِلَىٰ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﷺ تَفَرَّقَ أَمْوَالِنَا وَ مَا دَخَلَ عَلَيْنَا.

فَقَالَ: اعَلَيْكَ بِالدَّعَاءِ وَ أَنْتَ سَاجِدٌ؛ فَإِنَّ أَقْرَبَ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ إِلَى اللَّهِ وَ هُوَ .

### قَالَ: قُلْتُ: فَأَدْعُو فِي الْفَرِيضَةِ، وَ أُسَمِّي حَاجَتِي؟

حه أنت ربّى»؛ البحار، ج ٤٦، ص ٣٠١، ح ٤٥.

١. السند معلّق على سابقه . ويروي عن أحمد، أحمد بن إدريس.

٢. في دى، بث ، بح ، بس ، جن، : «أبي الحريز الرواسي، .

٣. في اظا: - «موسى» .

٥. في الوافي: - «يردّدها».

آ. التهذيب، ج ٢، ص ٣٠٠، ح ٢٠١٥، معلقاً عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب. الإرشاد، ج ٢، ص ٢١٦، ض ٢١٦، ذيل
 ص ٢٣١، ضمن الحديث، مرسلاً والوافي، ج ٩، ص ١٦٧٠، ح ٩٩٥٥؛ البحار، ج ٨٦، ص ٢١٦، ذيل
 ح ٣١.

٧. هكذا في وظ ، غ ، بس و حاشية و جن و و الوسائل . وفي وى ، بث ، بح ، بخ ، جن و المطبوع : + وعن » . وعبدالله بن محمد الحجال روى كتاب ثعلبة بن ميمون ، و تكرّرت رواية أحمد بن محمد [بن عيسى] عن [عبدالله بن محمد] الحجال عن ثعلبة [بن ميمون] في الأسناد . راجع : رجال النجاشي ، ص ١١٧ ، الرقم [عبدالله بن محمد] الحديث ، ج ، ، ص ١٩٧٤ ، وج ٢٣ ، ص ٣٣٩ ٢٣٨.

فَقَالَ: «نَعَمْ، قَدْ فَعَلَ ذٰلِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَدَعَا عَلَىٰ قَوْمٍ بِأَسْمَائِهِمْ وَ أَسْمَاءِ آبَائِهِمْ، وَ فَعَلَهُ عَلِيٍّ ﷺ بَعْدَهُ، '

١٢/٥٠٣٥ . جَمَاعَةً كمِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي حَمْزَةً، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ:

عَنْأَبِي جَعْفَرٍ ﴿ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﴾ عِنْدَ عَائِشَةَ ذَاتَ لَيْلَةٍ ، فَقَامَ يَتَنَفَّلٌ ۗ ، فَاسْتَيْقَظَتْ عَائِشَةٌ ، فَضَرَبَتْ بِيَدِهَا ، فَلَمْ تَجِدْهُ ، فَظَنَتْ أَنَّهُ قَدْ وُ قَامَ إِلَىٰ جَارِيَتِهَا ، فَقَامَتْ تَطُوفُ عَلَيْهِ ، فَوَطِئَتْ عَنْقَهُ ﷺ وَ هُوَ سَاجِدٌ بَالْا يَقُولُ: 'سَجَدَ لَكَ سَوَادِي ' وَ خَيَالِي، وَ آمَنَ بِكَ فُوَادِي ، أَبُوء لَ إِلَيْكَ بِالنِّعَمِ ، وَ أَعْتَرِفُ لَكَ بِالنَّنْمِ الْعَظِيمِ ، عَمِلْتُ سُوءاً ، وَ ظَلَمْتُ نَفْسِي ، فَاغْفِرْ لِي النِّهَ لَا يَغْفِرُ الذَّنْبَ الْعَظِيمَ إِلَّا الْعَظِيمِ الْتَعْمِ ، وَ أَعُوذُ بِكِ مَنْ سَحَطِكَ ، وَ أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ ، وَ أَعُوذُ بِرَحْمَتِكَ مِنْ نَتَعْمَتِكَ ، وَ أَعُوذُ بِرَضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ ، وَ أَعُوذُ بِرَحْمَتِكَ مِنْ نَقْمِيكَ ، أَنْتَ كُمَا أَثْنَيْتَ عَلَى الْتَنَاءَ عَلَيْكَ ، أَنْتَ كُمَا أَثْنَيْتَ عَلَى الْمَوْرَفَ ، قَالَ: يَا عَائِشَةً ، لَقَدْ أُوجَعْتِ عُنُقِي ، نَفْسِكَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَ أَتُوبُ إِلَيْكَ ! فَلَمًا انْصَرَفَ ، قَالَ: يَا عَائِشَةً ، لَقَدْ أُوجَعْتِ عُنُقِي ، فَلَيْلَ الْمَوْرَفَ ، قَالَ: يَا عَائِشَةً ، لَقَدْ أُوجَعْتِ عُنُقِي ،

۱. الوافي، ج ٨، ص ٨١١، ح ٧٣٠٨؛ الوسائل، ج ٦، ص ٣٧١، ح ٨٢١١.

۲. في (ظ، بح، بس): (عدَّة).

٣. ويتنفّل، أي يفعل النافلة . راجع: المصباح المنير ، ص ٦١٩ (نقل) .

٤. في دظه: - دقده.

٥. في دى، بحة: «تطوف عليها». وفي موآة العقول: «قوله ﷺ: تطوف عليه، أي له، وعدّي بدعلى» لأنّ القائم مشرف على الساجد».

٦. في دبث، بح، بس، والبحار: +دعلي،

٧. والسوادة: الشخص؛ لأنَّه يُرى من بعيد أسود. راجع: النهاية، ج ٢، ص ٤١٨ (سود).

٨ وأبوءً"، أي ألتزم وأرجع. وأصل البّواء اللزوم. راجع: النهاية، ج ١، ص ١٥٩ (بوأ).

٩. النَّقِمَة والنِّقْمَة: العذاب والعقوبة والمكافأة بها. راجع: لسان العرب، ج ١٢، ص ٥٩٠ (نقم).

١٠. في الوافي: «مدحتك».

### أَيَّ شَيْءٍ خَشِيتِ ١٩ أَنْ أَقُومَ إِلَىٰ جَارِيَتِكِ؟٥. ٢

١٣/٥٠٣٦ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ ، عَنْ مُحَمَّدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَمْنُ ذَكَرَهُ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ﴿ : «مَنْ قَالَ فِي رُكُوعِهِ وَ سُجُودِهِ وَ قِيَامِهِ: 'صَلَّى اللَّهُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَ آل مُحَمَّدٍ" ، كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِمِثْلُ الرُّكُوعِ وَ السَّجُودِ وَ الْقِيَامِ ، "

١٤/٥٠٣٧ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَلِيُ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَبًا الْحَسَنِ ﷺ وَ قَدْ سَجَدَ بَعْدَ الصَّلَاةِ ، فَبَسَطَ ذِرَاعَيْهِ عَلَى الأَرْضِ ، وَ أَلْتَقَ جُوْجُوَّة " بِالأَرْضِ فِي دُعَائِهِ ".^

٥٠٣٨ / ١٥ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ﴿، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ خَاقَانَ، قَالَ: وَأَيْتُ أَبًا الْحَسَنِ الثَّالِثَ ﴿ سَجَدَ سَجْدَةَ الشَّكْرِ، فَافْتَرَشَ ذِرَاعَيْهِ، فَأَلْصَقَ ١٠

۱. في وظ ، بس، : وظننت،

٢. الوافي، ج ٩، ص ١٦٨٤، ح ٨٩٤٧؛ البحار، ج ٢٢، ص ٢٤٥، ح ١٤.

٣. في الوسائل: «و آله».

٤. في الوافي: دمثل،

فراب الأعمال ، ص ٥٦ ، ح ١ ، بسنده عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عيسى ، عن
 أبيه عيسى بن عبدالله ، عن محمّد بن أبي حمزة ، مع اختلاف يسير . الوافي ، ج ٨، ص ٨٨٦، ح ٧٣١٣؛
 الوسائل ، ج ٦ ، ص ٣٢٦، ح ٨٠٩٩.

٦. والجُوْجُوْء : الصدر . وقيل : عظامه ، والجمع : الجآجي . راجع : النهاية ، ج ١ ، ص ٢٣٢ (جؤجوْ) .

٧. في مرأة العقول: ٥هذه كيفيّة سجدة الشكر على خلاف سائر السجدات،

۸ التهذیب، ج ۲، ص ۸۵، ح ۳۱۱، معلّقاً عن الکلیني و الوافي، ج ۸، ص ۸۱۹، ح ۷۱۹۱؛ الوسائل، ج ۷، ص ۱۹، م ۸۱۹ وسائل، ج ۷، ص ۱۳، م

٩. في الوسائل والتهذيب: + دعن أبيه،

١٠. في وظ، ي، بث، بخ، والوافي والوسائل والتهذيب: ووألصق،

### ٣٢٥/٣ جُوُّجُوُّهُ أَ وَ بَطْنَهُ ۚ بِالْأَرْضِ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذٰلِكَ، فَقَالَ: (كَذَا نُحِبُّ ، أَ

٥٠٣٩ / ١٦ . عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَهْلٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: حَدُّنَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا، قَالَ:

كَانَ أَبُو الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ﴿ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ آخِرِ رَكُعَةِ الْوَثْرِ ، قَالَ: اهٰذَا مَقَامُ مَنْ حَسَنَاتُهُ نِعْمَةً مِنْكَ، وَ شُكْرُهُ ضَعِيفٌ، وَ ذَنْبُهُ عَظِيمٌ، وَلَيْسَ لَهُ ۚ إِلَّا دَفْعُكَ <sup>\*</sup> وَ رَحْمَتُكَ ؛ فَإِنَّكَ قُلْتَ فِي كِتَابِكَ الْمُنْزَلِ عَلَىٰ نَبِيِّكَ الْمُرْسَلِ ﷺ: ﴿خَانُوا عَلِيلًا مِنَ اللَّيلِ مَا يَهْجَعُنَ ٥ وَ بِالْأَسْخَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾ مَالَ هُجُوعِي أَ، وَ قَلَّ قِيَامِي، وَ هٰذَا السَّحَرُ، وَ أَنَا أَسْتَغْفِرُكَ ١ لِذَنْبِي ١ السَيْغْفَارَ مَنْ لَا يَجِدُ ١ لِنَفْسِهِ ضَرَّا وَ لَا نَفْعاً

. ۱. في دى ، بث ، بس ، جن» و حاشية دظ» و الوسائل : + دوصدره» . وفي ديخ» و الوافي والتهذيب: دصدره» .

٢. في التهذيب: + (بالأرض).

٣. في وبث، بغ، بس »: ويحب». وفي المرآة والوسائل والتهذيب: ويجب». وقال في مرآة العقول: وقوله 25:
 كذا يجب، لعل المراد بالوجوب الاستحباب المؤكّد، وهو بمعنى السقوط».

التهذيب، ج ٢، ص ٨٥، ح ٣١٢، معلقاً عن الكليني و الوافعي، ج ٨، ص ٨١٩، ح ٧١٩٢؛ الوسائل، ج ٧، ص ١٣، ح ٨٥٨.

٥. في مرآة العقول: وقوله # : آخر ركعة الوتر، أي ركوعه، وذكره في هذا الباب لاتصاله بالسجود. ويحتمل
 أن يكون حمله بين على الدعاء السجدتين. لكنّه بعيد جدّاًه.

٦. في «بث، بح، بخ، بس، جن، والوافي والبحار والتهذيب والمقنعة: «لذلك،

٧. في الوافي والتهذيب: ﴿ رفقك، .

۸ الذاريات (۵۱): ۱۷ ـ ۱۸.

٩. والهُجُوع،: النوم ليلاً. راجع: النهاية، ج ٥، ص ٧٤٧ (هجع).

۱۰. في دبخ»: دأستغفر».

١١. في دي، بح، بخ، وحاشية وظ، والوافي: ولذنوبي.

١٢. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والبحار والتهذيب. وفي المطبوع: ولم يجده.

وَ لَا مَوْتاً وَ لَا حَيَاةً وَ لَا نُشُوراً، ثُمَّ يَخِرُ ' سَاجِداً صَلَوَاتُ الله عَلَيْهِ. '

٥٠٤٠ / ١٧ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُنْدَبِ، قَالَ:

سَأَلَتُ أَبًا الْحَسَنِ الْمَاضِيَ ﴿ عَمَّا أَقُولُ فِي سَجْدَةِ الشَّكْرِ، فَقَدِ اخْتَلَفَ أَضْحَابُنَا فِيهِ، فَقَالَ: وَلَّ الْحَسَنِ الْمَاضِيَ ﴿ عَمَّا أَقُولُ فِي سَجْدَةِ الشَّكْرِ، فَقَدِ اخْتَلَفَ وَ أَنْبِيَاءَكَ وَ أَنْبِيَاءَكَ وَ رُسُلَكَ وَ جَمِيعَ خَلْقِكَ أَنَّكَ اللَّهُ رَبِّي، وَ الْإِسْلَامَ دِينِي، وَ مُحَمَّداً نَبِينِي، وَ عَلِيّاً وَ رُسُلَكَ وَ جَمِيعَ خَلْقِكَ أَنَّكَ اللَّهُ رَبِّي، وَ الْإِسْلَامَ دِينِي، وَ مُحَمَّداً نَبِينِي، وَ عَلِيّاً وَ فَلَاناً وَ فَلَاناً - إلىٰ آخِرِهِمْ - أَبْمَتِي، بِهِمْ أَتَوَلَىٰ، وَ مِنْ عَدُوهِمْ الْتَبَرَأُ اللّٰهُمَّ إِنِّي أَنْسُدُكَ بِإِيوَائِكَ \* عَلَىٰ نَفْسِكَ لِأَوْلِيَائِكَ أَنْسُدُكَ بِإِيوَائِكَ \* عَلَىٰ نَفْسِكَ لِأَوْلِيَائِكَ أَنْسُدُكَ بِإِيوَائِكَ \* عَلَىٰ نَفْسِكَ لِأَوْلِيَائِكَ اللّٰهُمَّ إِنِّي

\_\_\_\_\_

١. التَحَرّ والتَحرور: السقوط مطلقاً، أو السقوط من علو إلى سفل. قال الراغب: «فمعنى خررّ: سقط سقوطاً يُسمَع منه خَرير، والخرير يقال لصوت الماء والربح وغير ذلك ممّا يسقط من علرّ ... فاستعمال الخرّ تنبيه على اجتماع أمرين: السقوط، وحصول الصوت بالتسبيح، راجع: المغردات للراغب، ص ٢٧٧؛ لسان العرب، ج ٤، ص ٢٣٤ (خرر).

٢٠ التهذيب، ج ٢، ص ١٣٢، ح ٥٠٨، معلقاً عن الكليني و الوافي، ج ٨، ص ٧٦٣، ح ٧٠٧٥؛ البحار، ج ٨٨،
 ص ٢٨١، ح ٧٣.
 ٣٠ في الوافي والفقيه والتهذيب، ج ٢: + وأنت».

٤. هكذا في وظ، ى، بث، بخ، بس، وفي وجن، والمطبوع والوافي: ومحمّده.

٥. في دبخ، والوافي: - دوعليّاً،

٦. في دجن، : ووفلان وفلان وفلان. وفي الوافي والتهذيب، ج٢: دوفلان و فلان، .

٧. في دظ، بخ، وحاشية دبح، والفقيه والتهذيب: وأعدائهم،

٨ قال الجوهري: وَنَشَدْتُ فلانا أَنشَدُهُ نَشْداً: إذا قلت له: نَشدتُك الله ، سألتك بالله ، كأنك ذكرته إيّاه فنَشَدَ ، أي تذكره . وقال الشيخ البهاشي: «والعراد هنا أسألك بحقّك أن تأخذ بدم المظلوم ؛ اعني الحسين على وتنتقم من أعداته وممّن أسس أساس الظلم والجور عليه وعلى أبيه وأخيه وأولاده الطاهرين سلام الله عليهم أجمعين». وقال العكرمة الفيض نحوه . وقال العكرمة المسجلسي: «... أو المسعنى أنشدك بحقّ دم المظلوم أن تنتقم من ظالميه ؛ فيكون المقسم عليه مقدّراً» . راجع: المسحلح ، ج ٢ ، ص ٥٤٣ (نشد) ؛ الحبل المين ، ص ٧٩٨.

٩. الإيواء، من أوى وهو مقلوب وأي، بمعنى الوعد والعهد، وقال العلاَّمة المجلسي: ﴿ وَالْإِيواء لَمْ يَأْت حَمّ

لِتُطْفِرَنَّهُمْ لَيِعَدُوْكَ وَ عَدُوهِمْ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ لَّ، وَ عَلَى الْمُسْتَحْفَظِينَ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ الْيُسْرَ بَعْدَ الْعُسْرِ \* ثَلَاثاً.

ثُمَّ ضَعْ خَدَّكَ الأَيْمَنَ عَلَى الأَرْضِ ، وَ تَقُولُ: يَا كَهْفِي حِينَ تُعْيِينِي اللَّهِ ضَعْ خَدَّكَ الأَيْمَنَ عَلَى الأَرْضُ بِمَا رَحْبَتْ ، وَ يَا بَارِئُ خَلْقِي رَحْمَةً بِي، وَ قَدْ كَانَ أَ عَنْ خَلْقِي غَنِيّاً، صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ ' ، وَ عَلَى الْمُسْتَحْفَظِينَ مِنْ آلِ مُحْمَّدٍ ' . وَ عَلَى الْمُسْتَحْفَظِينَ مِنْ آلِ مُحْمَّدٍ ' .

حه في اللغة بهذا المعنى، وعدم ذكرهم لابدل على العدم، مع أنّه يمكن أن يكون من قولهم: آوى فلاناً، أي أجاره وأسكنه، فكان الواعد يؤوي الوعد إلى نفسه، لكنّه بعيد ... والوعد هو الذي قال الله تعالى: ﴿ وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِينَ عَامَتُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّمَا لِللهُ الشِّهُ الَّذِينَ عَامَتُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّما لِلمَّهُ اللهُ الذِينَ عَن عَلَيْهِمْ وَلَيْبَكِنَّ لَهُمْ فِينَا لَمُ وَلَيْبَكِنَّ لَهُمْ وَلَيْبَيِّلَنَّهُم مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبَدُونَنِي لَا يُسْتَوْكُونَ فِي شَيْلُهِ [النور (٤٤): 60]. . واجع: لسان العرب، ج ١٤، ص ٥١ (أوا)؛ وج ١٥، ص ٣٧٦ (وأي).

١. في دى، : ولتظفر بهم، . وفي مرآة العقول: وقوله على التظفرنهم، متعلّق بالإيواء، واللام جواب للقسم الذي تضمّنه الإيواء،

٢. في (بح) والتهذيب: + (و آل محمّد).

 <sup>.</sup> في الحبل المتين، ص ٧٩٩: «المستحفظين، يقرأ بالبناء للفاعل والمفعول بسمعنى استحفظوا الإسامة، أي
 حفظوها، أو استحفظهم الله تعالى إيّاها». ونحوه في الوافي ومرآة العقول.

في الفقيه: + «ثلاثاً وتقول».

٥. في التهذيب، ج ٢: ﴿بِالأَرْضِ».

٦. وتعييني، بياءين مثنّاتين من تحت، أو بنونين أوّلهما مشدّدة وبينهما ياء مثنّاة من تحت، بمعنى تعجزني أو تتعبني، أي يا ملجأي حين تعييني مسالكي إلى الخلق وتردّداتي إليهم. راجع: الحبل الميّن، ص ٧٩٩.

٧. في الحبل المتين، ص ٧٩٩: وبما رحبت، أي برحبها، وما مصدريّة، والرحب: السعة،

٨ في دبخ، والتهذيب، ج ٢: دقد، بدون الواو.

٩. في حاشية (بخ) والوافي: «كنت).

٠١. في دبث، بح: + دو آله، وفي الفقيه و التهذيب والمزار: + دو آل محمده.

١١. في الفقيه والمزار : + «ثلاثاً».

ثُمَّ ضَغ ' خَدَّكَ الْأَيْسَرَ، وَ تَقُولُ ' : "يَا مُذِلَّ كُلِّ جَبَّارٍ، وَ يَا مُعِزَّ كُلِّ ذَلِيلٍ، قَدْ وَ عِزَّتِكَ بَلَغَ بِي " مَجْهُودِي " ؛ ثَلَاثاً .

ثُمَّ تَقُولُ: "يَا حَتَّانُ يَا مَنَّانُ، يَا كَاشِفَ الْكُرَبِ الْعِظَامِ" - ثَلَاثاً ـ ثُمَّ تَعُودُ لِلسُّجُودِ ، فَتَقُولُ ٧ مِانَةَ مَرَّةٍ: 'شُكْراً شُكْراً'، ثُمَّ تَسْأَلُ^ حَاجَتَكَ ٩ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَىٰ، . . ١٠

١٨ / ١٨ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ١١، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ ١٢، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ
 حَفْصِ الْمَرْوَزِيِّ، قَالَ:

١. في التهذيب، ج ٢: وثمّ تضع».

۲. في دظه: دفتقوله.

٣. في وظ، ي، بث، بح، بخ، بس، جن، - وبي.

في مرآة العقول: «قوله ﷺ: بلغ بي مجهودي، أي بلغت طاقتى النهاية».

٥. في حاشية (بخ): (العظيم).

٦. في دجن): وإلى السجوده.

٧. في دظه: دثم، وفي دي: دثم تقول،

٨ في التهذيب، ج ٢: + دالله،

٩. في دى، وحاشية دجن، : + دتقضى،

١١٠ التهذيب، ج ٢، ص ١١٠، ح ١١٦، معلقاً عن الكليني. الفقيه، ج ١، ص ٢٦٥، ح ٩٦٧، معلقاً عن عبدالله بن جندب. كتاب العزار للمفيد، ص ١١٧، من دون الإسناد إلى المعصوم 報: التهذيب، ج ٦، ص ٢٥، ذيل ح ١٣١، نقلاً عن كتاب المزار، وفيهما ورد هذا الدعاء في السجود بعد الصلاة والدعاء عند قبر الحسين 報، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسير - الوافي، ج ٨، ص ١٨١، ح ١٩٣٧؛ الوسائل، ج ٧، ص ١٥، ذيل ح ٨٥٥.

١١. في الوسائل: + (عن أبيه). وهو سهو، فقد روى عليّ بن إبراهيم، عن علي بن محمّد القاساني مباشرة،
 ولم يثبت وقوع واسطة بينهما.

۱۲. في «بس»: «القاشاني».

كَتَبْتُ إِلَىٰ أَبِي الْحَسَنِ لللهِ فِي سَجْدَةٍ الشُّكْرِ، فَكَتَبَ إِلَيَّ: مِائَةَ مَرَّةٍ: شُكْراً وَانَ شِعْتَ: عَفُواً عَفُواً مُنَّةً الشُكْراً وَإِنَّ شِعْتَ: عَفُواً عَفُواً مُنَّ

١٩/٥٠٤٢ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ ، عَنْ عَلِيَّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :

خَرَجْتُ مَعَ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ﴿ إِلَىٰ بَعْضِ أَمْوَالِهِ ، فَقَامَ إِلَىٰ صَلَاةِ الطُّهْرِ ، فَلَمَّا فَرَغَ خَرَّ لِلَّهِ سَاجِداً ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ بِصَوْتٍ حَزِينٍ ـ وَ تَغَرْغَرَ دُمُوعُهُ \* ـ : رَبُّ عَصَيْتُكَ بِلِسَانِي ، وَ لَوْ شِئْتَ ـ وَ عَزَّتِكَ ـ لَأُخْرَسْتَنِي ؛ وَ عَصَيْتُكَ لِ بِبَصَرِي ، وَ لَوْ شِئْتَ ـ وَ عَرَّتِكَ ـ لَأُخْرَسْتَنِي ؛ وَ عَصَيْتُكَ لِ بِبَصَرِي ، وَ لَوْ شِئْتَ ـ وَ عَرَّتِكَ ـ وَعَمَيْتُكَ لِ بِسَمْعِي ، وَ لَوْ شِئْتَ ـ وَ عِزَّتِكَ ـ شَيْتُكَ لِ بِسَمْعِي ، وَ لَوْ شِئْتَ ـ وَ عِزَّتِكَ ـ شَهْتَنِي لا وَ عَصَيْتُكَ لا بِسَمْعِي ، وَ لَوْ شِئْتَ ـ وَ عِزَّتِكَ ـ فَا

١. هكذا في وظ، ى، بث، بخ، بس، جن، و الوافي والتهذيب. وفي وبح، والمطبوع: + وموسى بن جعفر».
 والظاهر أنَّ عبارة وموسى بن جعفر، وردت في حاشية بعض النسخ، لتفسير أبي الحسن ، ثمَّ أدرجت في المتن سهواً.

٢. في الوافي: دسجدتي،

٣. في دجن، دأو إن، .

٤. التهذيب، ج ٢، ص ١١١، ح ١٤٠، معلقاً عن الكليني. الكافي، كتاب الصلاة، باب التعقيب بعد الصلاة والدعاء، ح ١١٣، بسنده عن عليّ بن محمّد القاساني، عن محمّد بن عيسى، عن سليمان بن حفص المروزي، عن الرجل صلوات الله عليه؛ النقيه، ج ١، ص ٢٣٣، ح ٩٠٠، معلقاً عن سليمان بن حفص المروزي، عن أبي الحسن الرضاعة ؛ عيون الأخبار، ج ١، ص ٢٨٠، ح ٣٣، بسنده عن سليمان بن حفص المروزي، عن أبي الحسن شرة الوافي، ج ٨، ص ٢١، ح ١٩٧٠؛ الرسائل، ج ٧، ص ١٦، ذيل ح ٨٥٨٦ المروزي، عن أبي الحسن شرة الوافي، ج ٨، ص ٢١، ذيل ح ٨٥٨٦.

<sup>0.</sup> في البحار : + دوهو». و وتَقَرَّعُرُ الدموع»: تردّده في العين . راجع : لسان العرب، ج ٥، ص ٢٠ (غرر).

٦. في (ى) : (وعصيت) .

٧. في وظ، بح، بخ، بس، جن، والبحار: ولكمهتني، وفي وبث، ولكمّهتني، وولاً كمهتني، أي لأعميتني؛ من الكمّه، وهو العَمّى يولّدُ به الإنسان، أو عامّ راجع: القاموس المحيط، ج٢، ص ١٦٤٤ (كمه).

۸ فی (ی): (وعصیت).

لأَصْمَمْتَنِي '؛ وَ عَصَيْتُكَ بِيَدِي، وَ لَوْ شِغْتَ ـ وَ عِزَّتِكَ ـ لَكَنَّعْتَنِي '؛ وَ عَصَيْتُكَ بِرِجْلِي، وَ لَوْ شِغْتَ ـ وَ عِزَّتِكَ ـ لَكَنَّعْتَنِي '؛ وَ عَصَيْتُكَ بِفَرْجِي، وَ لَوْ شِغْتَ ـ وَ عِزَّتِكَ ـ لِمَخْدَمْتَنِي ؛ وَ عَصَيْتُك بِجَمِيعِ جَوَارِجِي ' الَّتِي أَنْعَمْتَ بِهَا عَلَيَّ، وَ لَيْسَ هٰذَا جَزَاءَكَ مِنْي، .

١. في وظ ، بح) : ولأصمتني).

٢. في وى: ولأ كتعتني، وولكنعتني، أي لقبضتني يدي وأشللتها؛ من التكنيع بمعنى التقبيض والإشلال.
 راجع: الصحاح، ج ٣، ص ١٢٧٨؛ القاموس المحيط، ج ٢، ص ١٠١٧ (كنم).

٣. في وبس): ولخذمتني). وولجذمتني، أي قطعتني رجلي؛ من الجَذْم بـمعنى القطع، أوسرعة القطع. راجع: لسان العرب، ج ١٢، ص ٨٦؛ مجمع البحرين، ج ٦، ص ٢٧ (جذم).

٤. في ابح): اوعصيت). ٥. في (ظ): (بجوارحي) بدل (بجميع جوارحي).

٦. في التهذيب: وثمّ قال، ٧. في التهذيب: ووسمعته،

٨ ابسؤت إليك بسذنبي، أي رجعت وأقررت واحترفت. راجع: الصحاح، ج ١، ص ٣٨؛ النهاية، ج ١،
 ص ١٥٩ (بوأ).

٩. في اظه: افسمعت وهو، وفي (بخ، بس، جن) والوافي والوسائل والبحار: + اوهو،

٠١. الاقتراف: الاكتساب، يقال: قرف الذنبَ واقترفه، إذا عمله. راجع: الصحاح، ج ٤، ص ١٤١٥؛ النهاية، ج ٤، ص ٤٥ (قرف).

١١ هاستكان، : خضع و ذلّ ، قيل : مأخو ذ من السكون ، وعلى هذا فوزنه افتعل ، وقيل : من الكينة ، وهي الحالة السيّنة ، وعلى هذا فوزنه استفعل . راجع : النهاية ، ج ٢ ، ص ٣٨٥ ؛ المصباح العنير ، ص ٣٨٣ (سكن) .

١٢. في الوافي: «إن قيل: كيف يصدر عن المعصوم هذا الدعاء؟ قبلنا: إنَّ الأنبياء والأنمَّة عليه الماكانت حه

رَأْسَهُ. ١

٥٠٤٣ / ٢٠ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِي بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَمَّادٍ ، قَالَ :
 مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَمَّادٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ ﷺ: جُعِلْتُ فِدَاكَ ۗ، هٰذَا الَّذِي ظَهَرَ ۚ بِوَجْهِي يَزْعُمُ ۗ النَّاسُ أَنَّ اللَّهَ لَمْ يَبْتَلِ بِهِ ۚ عَبْداً لَهُ فِيهِ حَاجَةً ؟

٣٢٧/١ فَ قَالَ ٧: ولا ، قَدْ كَانَ ^ مُؤْمِنُ آلِ فِرْعَوْنَ مُكَتَّعَ الْأَصَابِع ٩ ، فَكَانَ ١٠ يَقُولُ

حه أوقاتهم مستغرقة في ذكر الله وقلوبهم مشغولة به ـ جلّ شأنه ـ وخواطرهم متعلّقة بالملأ الأعلى و هم أبداً في المراقبة ، فكانوا إذا اشتغلوا بلوازم البشريّة من الأكل والشرب والنكاح وسائر المباحات عدّوا ذلك ذنباً وتقصيراً ، كما أنّ الذين يجالسون الملوك لو اشتغلوا وقت مجالسته وملاحظته بالالتفات إلى غيره لعدّوا ذلك تقصيراً واعتذروا منه . وعليه يحمل ما ورد أنّ النبيّ على كان يتوب إلى الله ـ عزّوجلّ ـ كلّ يوم سبعين مرّة » .

١١ التهذيب، ج ٢، ص ١١١، ح ٤١٨، معلقاً عن الكليني و الوافي، ج ٨، ص ٨٢٢، ح ٧١٩٧؛ الوساتل، ج ٧،
 ص ١٧، ح ٨٥٩٩؛ البحار، ج ٨٦، ص ٢٠٨، ح ٢٤.

۲. في البحار والكافي، ح ۲۳۸۱: + (بن عيسي).

٣. في البحار والكافي، ح ٢٣٨١: ﴿إِنَّ بِدِلُ وَجِعِلْتُ فِدَاكُ .

٤. في الوافي والكافي، ح ٣٤٠٥: «قد ظهر».

٥. في (بخ): (زعم) . وفي (جن): (تزعم) .

٦. في (بخ) : - (به) .

٧. في البحار والكافي، ح ٢٣٨١ و ٣٤٠٥: + دلي.

٨ في البحار والكافي، ح ٢٣٨١: «لقدكان، بدل ولا، قدكان، وفي الكافي، ح ٣٤٠٥: ولقد، بدل وقد،

9. في الوافي والبحار والكافي، ح ٢٣٨١ و ٢٤٠١: «مكتّم الأصابع». وقوله: «مكتّم الأصابع»، أي منضمها،
 أو مقطوعها، كالمكتّم بالنون. وفي القاموس: «الأكتم: من رجعت أصابعه إلى كفّه وظهرت رواجبه» وهي
 مفاصل أصول الأصابع. راجع: لسان العرب، ج ٨، ص ٢٠٠١ القاموس المحيط، ج ٢، ص ١٠١٥ (كتم).

۱۰. في دبخ، : دوكان، .

هٰكَذَا ١ ـ وَ يَمُدُّ ١ يَدَهُ ٦ ـ وَ يَقُولُ: ﴿ يَا قَوْم، اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ ﴾ أه.

قَالَ: ثُمَّ قَالَ لِي ": ﴿إِذَا كَانَ الثَّلُثُ الْأَخِيرُ مِنَ اللَّيْلِ فِي أُوَّلِهِ، فَتَوَضَّا، ثُمَّ قُمْ " إلى صَلَاتِكَ الَّتِي تُصَلِّيهَا، فَإِذَا كُنْتَ فِي السَّجْدَةِ الْأَخِيرَةِ مِنَ الرَّكْفَتَيْنِ الْأُوْلَتَيْنِ " ، فَقُلْ وَ أَنْتَ سَاجِدُ: "يَا عَلِيُ يَا عَظِيمُ، يَا رَحْمَانُ يَا رَحِيمُ، يَا سَامِعَ الدَّعَوَاتِ، يَا أَفُلُلُ وَ أَنْتَ سَاجِدُ: "يَا عَلَيْ يَا عَظِيمُ، يَا رَحْمَانُ يَا رَحِيمُ، يَا سَامِعَ الدَّعَوَاتِ، يَا أَمْعُطِي الْحَيْرَاتِ، صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَ أَهْلِ بَيْتِ أَمْحَمَّدٍ، وَ أَعْطِنِي مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ مَا أَنْتَ أَهْلُهُ، وَ أَهْلِ بَيْتِ أَمْحَمَّدٍ، وَ الْآخِرَةِ مَا أَنْتَ أَهْلُهُ، وَ أَهْمِبُ وَالْآخِرَةِ مَا أَنْتَ أَهْلُهُ، وَ أَهْمِبُ عَنِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ مَا أَنْتَ أَهْلُهُ، وَ أَهْمِبُ عَنِي هَذَا اللَّهُ فِي الدُّعَاءِ،

قَالَ: فَفَعَلْتُ"١، فَمَا وَصَلْتُ إِلَى الْكُوفَةِ حَتَّىٰ أَذْهَبَ اللَّهُ ١٠ عَنَّى كُلَّهُ. ١٥

١. في مرآة العقول: «قوله على : فكان يقول هكذا، أي يفعل، .

۲. في دبث ، بس، وحاشية دبح، : دومد، وفي دبح، : دويمر،

٣. في البحار والكافي، ح ٢٣٨١: «يديه». ٤. يس (٣٦): ٧٠.

٥. في الكافي ، ح ٣٤٠٥: - ولي.

٦. في دظ، والبحار والكافي، ح ٢٣٨١ و ٣٤٠٥: دوقم، .

٧. في «بس، والبحار والكافي، ح ٢٣٨١ و ٣٤٠٥: «الأوليين».

٨ في الكافي، ح ٣٤٠٥: دويا،

٩. في دى، والبحار والكافى، ح ٢٣٨١ و ٣٤٠٥: دوآل، بدل دوأهل بيت.

١٠. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والبحار والكافي، ح ٢٣٨١ و ٣٤٠٥. وفي المطبوع: وأناه.

۱۱. في ديس»: – دهذاه.

١٢. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والكافي، ح ٣٤٠٥. وفي المطبوع والبحار والكافي، ح ٢٣٨١: (وتسمّيه).

١٣. في دى، بخ، والبحار والكافي، ح ٢٣٨١ و ٣٤٠٥ - دفقعلت، .

١٤. في دظ، والبحار والكافي، ح ٢٣٨١ و ٣٤٠٥: + دبه،

١٥. الكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب شدة ابتلاء المؤمن ، ح ٢٣٨١ ؛ و كتاب الدعاء ، باب الدعاء للعلل والأمراض ، ح ٣٤٠ ، الوافي ، ج ٩٠ ، ص ١٦٣٩ ، ح ٢٠٠ ، ص ٢٢٠ ، ص ٢٢٠ ، ح ٣٠.

٢١ / ٥٠٤٤ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيً،
 عَنْ سَعْدَانَ، عَنْ رَجُلٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ قَالَ: كَانَ يَقُولُ فِي سَجُودِه: سَجَدَ وَجْهِيَ الْبَالِي لِوَجْهِكَ الْعَزِيزِ، سَجَدَ وَجْهِيَ الْفَقِيرُ الْبَاقِي الدَّائِمِ الْعَظِيمِ، سَجَدَ وَجْهِيَ الذَّلِيلُ لِوَجْهِكَ الْعَزِيزِ، سَجَدَ وَجْهِيَ الْفَقِيرُ لَوَجْهِ لَا الْعَنِيزِ، سَجَدَ وَجْهِيَ الْفَقِيرُ لَوَجْهِ رَبِّيَ الْغَنِيِّ الْكَرِيمِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ؛ رَبُّ أَسْتَغْفِرُكَ مِمَّا كَانَ، وَ أَسْتَغْفِرُكَ مِمَّا يَكُونُ، رَبُّ لَا تُسْمِتْ بِي أَعْدَائِي، رَبُ لَا تُسِيءُ قَضَائِي، رَبُ يَكُونُ، رَبُّ لَا تُشْمِتْ بِي أَعْدَائِي، رَبُ لَا تُسِيءُ قَضَائِي، وَبَالِلُهُ لَا ذَافِعَ وَ لَا مَانِعَ إِلَّا أَنْتَ، صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ بِأَفْضَلِ صَلَوَاتِكَ، وَ بَارِكُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَلِ مُحَمِّدٍ وَ أَلِ مُحَمَّدٍ وَ أَلِ مُونَ بِكَ مِنْ عَمِيعِ غَضَيِكَ وَ سَخَطِكَ، سُبْحَانَكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ رَبُ الْعَالَمِينَ،

وَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ يَقُولُ وَ هُوَ سَاجِدٌ: «ارْحَمْ ذُلِّي بَيْنَ يَدَيْكَ، وَ تَضَرَّعِي إِلَيْكَ، وَ وَضَرَّعِي إِلَيْكَ، وَ وَخَشْتِي مِنَ النَّاسِ، وَ آنِسْنِي ۖ بِكَ يَا كَرِيمُ،

وَ كَانَ يَقُولُ أَيْضاً: ووَعَظْتَنِي فَلَمْ أَتَّعِظْ، وَ زَجَرْتَنِي عَنْ مَحَارِمِكَ فَلَمْ أَنْزَجِرْ، وَ عَمَّرْتَنِي عَنْ مَحَارِمِكَ فَلَمْ أَنْزَجِرْ، وَ غَمَّرْتَنِي ۗ فَمَا شَكَرْتُ، عَفْوَكَ عَفْوَكَ يَا كَرِيمُ، أَسْأَلُكَ الرَّاحَةَ عِنْدَ الْمَوْتِ، وَ أَسْأَلُكَ الْتَاحَةَ عِنْدَ الْمَوْتِ، وَ أَسْأَلُكَ الْتَعْوَ عِنْدَ الْجِسَابِ».

وَ كَانَ أَبُو جَعْفَرِ ﴿ يَقُولُ وَ هُوَ سَاجِدٌ: ﴿ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ حَقًّا حَقًّا، سَجَدْتُ لَكَ

١. في مرآة العقول: «لا تجهد بلاثي، أي لا تجعل بلائي شديداً لا أطبقه». ويقال: أجهد داتته، إذا حمل عليها في السير فوق طاقتها. راجع: النهاية، ج ١، ص ٣٢٠ (جهد).

٢. في الوافي والبحار: (وأنسى).

٣. هكـــذا فــي دبث، بـــخ؛ والمـطبوع ومرآة العـقول. وفي دظ، ى، بـح، بس، جـن؛ والوافي والبـحار: «وغمر تني». وفي المطبوع: + «أباديك».

٤. في الوافي: - دأسألك،

يَا رَبُ تَعَبُّداً وَ رِقاً؛ يَا عَظِيمُ، إِنَّ عَمَلِي ضَعِيفٌ، فَضَاعِفْهُ لِي؛ يَا كَرِيمُ يَا حَنَّانُ ، ا اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَ جُرْمِي، وَ تَقَبَّلْ عَمَلِي؛ يَا كَرِيمَ يَا جَبَّارٌ ، أُعُوذُ بِكَ مِنْ ۖ أَنْ أُخِيبَ ٣٢٨/٣ أَوْ أَخْمِلَ ' ظُلْماً؛ اللَّهُمَّ مِنْكَ النَّعْمَةُ، وَ أَنْتَ تَرْزُقُ شَكْرَهَا، وَ عَلَيْكَ يَكُونُ ثَوَابُ ° مَا تَفَضَّلْتَ بِهِ ۚ مِنْ ثَوَابِهَا ۖ بِفَضْل طَوْلِكَ ^، وَ بكريم ﴿ عَائِدَتِكَ \* ١٠. ١ '

٥٠٤٥ / ٢٧ . عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ مَرْوَانَ ، قَالَ :

كَانَ أَبُو الْحَسَنِ ﴿ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ ١٣: «أَعُوذُ بِكَ مِنْ نَارٍ حَرُّهَا لَا يُطْفَأُ، وَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ نَارٍ جَدِيدُهَا لَا يَبْلَىٰ، وَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ نَارٍ عَطْشَانُهَا لَا يَرُوىٰ، وَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ نَارِ مَسْلُوبَهَا لَا يُكْسَىٰ، ١٣.

١. في وظ، وحاشية وبث، بخ، : ويا جبّار،.

٢. في وبث، والبحار: ويا حنّان،

٣. في وظه والبحار: - ومن،

٤. في دي: دوأحمل).

٥. في لابح، بس): - لاثواب،

٦. في (بخ): - (به).

٧. في دظه: دثوابناه.

٨ «الطَّوْل»: المنَّ، يقال منه: طبال عبليه وتبطؤل عبليه، إذا امتنَّ عبليه. راجع: الصبحاح، ج ٥، ص ١٧٥٥ (طول).

٩. في وبخه: ووكريمه. وفي الوافي: ووكرمه.

٠١. «العائدة»: المعروف، والصلة، والعطف، والمنفعة. راجع: القاموس المحيط، ج ١، ص ٤٤٠ (عود).

١١. التهذيب، ج ٣، ص ٩٩، ضمن ح ٢٥٩، بسند آخر، إلى قوله: وسبحانك لا إله إلا أنت ربّ العالمين، مع اختلاف يسير - الوافق، ج ٩، ص ١٦٨، ح ١٩٨٤، البحار، ج ٨٦، ص ١٣٤، ذيل ح ٨٥.

١٢. في (بخ): - دفي سجو ده).

١٣. الوافي، ج ٩، ص ١٦٨٥، ح ٨٩٤٩؛ البحار، ج ٨٦، ص ٢٣٨، ح ٦٠.

٥٠٤٦ / ٢٣ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنِ ابْنِ
 رِنَابٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ مَا قَالَ: ﴿ إِذَا قَرَأُ أَحَدُكُمُ السَّجْدَةَ مِنَ الْعَزَائِمِ، فَلْيَقُلْ فِي سُجُودِهِ: سَجَدْتُ لَكَ تَعَبُّداً وَ رِقاً، لَا مُسْتَكْبِراً عَنْ اعِبَادَتِكَ وَ لَا مُسْتَنْكِفا ۖ وَ لَا مُسْتَنْكِفا ۗ وَ لَا مُسْتَغِيرًا عَنْ اعْبَدُ ذَلِيلٌ، خَائِفٌ مُسْتَجِيرًا عَنْ الْعَنْ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ الْعَلْمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَا اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَا اللّهُ عَلَا عَلَّا عَلَا عَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَالْعَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَالَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا

٧٤ / ٦٤ . عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الرَّيَّانِ، عَنْ بَغضِ
 أَضْحَابنَا:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ ، قَالَ: شَكَوْتُ إِلَيْهِ عِلَّةَ أُمُّ وَلَدٍ لِي أَخَذْتُهَا ، فَقَالَ: «قُلْ لَهَا: تَقُولُ فِي السَّجُودِ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ: "يَا رَبِّي، يَا " سَيِّدِي، صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ ٧ ، وَ عَافِنِي ^ مِنْ كَذَا وَكَذَا \* ، فَبِهَا نَجَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ

۱. في (ي): (من).

٢. الاستنكاف: الأنفة من الشيء، والاستناع، والاستكبار. راجع: لسان العرب، ج ٩، ص ٣٤٠؛ القياموس المحيط، ج ٢، ص ١١٤٢ (نكف).

٣. في الوسائل: «ولا مستعظماً».

٤. في «بس»: - (بل».

٥. الغقيه، ج ١، ص ٣٠٦، ح ٩٣٢، مرسلاً من دون الإسناد إلى المعصوم ﴿ الْأَمْالِي للصدوق، ص ١٤٣٠ العقيه، و ١٠ ص ٣٠٦، المعلس ٩٣٠، ض وصف دين الإمامية على الإيجاز والاختصار، وفيهما مع اختلاف. و راجع: الفقيه، ج ١، ص ٣٠٦، ذيل ح ٩٠١، والوافي، ج ٩، ص ١٧٥٠، ح ٩٠٥٠؛ الوسائل، ج ٦، ص ١٤٥٠ ح ١٥٥٠؛ البحار، ج ٨٥، ص ١٧٩.

٦. في البحار: دويا،

٧. هكذ في معظم النسخ التي قوبلت والوافي . وفي وبس) والمطبوع والبحار : ﴿ وَعَلَى آلَ مَحَمَّدُ ﴾ .

۸ في دبح: +ديارب،

٩. في دي: - دوكذاه . وفي دبح : دكذا من كذا ا بدل دمن كذا و كذاه .

مِنَ النَّارِ ١٠.

قَالَ: فَعَرَضْتُ هٰذَا الْحَدِيثَ عَلَىٰ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، فَقَالَ: أَعْرِفُ فِيهِ ": •يَا رَؤُوفُ يَا رَحِيمُ ، يَا رَبِّي يَا سَيِّدِي ، افْعَلْ بِي كَذَا وَ كَذَاه . "

٥٠٤٨ / ٧٥ . عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ زِيَادٍ الْقَنْدِيِّ، قَالَ:

كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الْأُوَّلِ ﴿ عَلَمْنِي دُعَاءً ؛ فَإِنِّي قَدْ بُلِيتُ بِشَيْءٍ - وَ كَانَ قَدْ حُبِسَ بِبَغْدَادَ حَيْثُ اتَّهِمَ بِأَمْوَالِهِمْ - فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَ: إِذَا صَلَّيْتَ فَأَطِلِ السُّجُودَ، ثُمَّ قُل: 'يَا أَحَدَ مَنْ لَا أَحَدَ لَهُ ' حَتَّىٰ يَنْقَطِعَ ' النَّفَسُ '، ثُمَّ قُل: يَا مَنْ لَا يَزِيدُهُ كَثْرَةُ الدَّعَاءِ إِلَّا جُوداً وَكَرَما ' حَتَّىٰ يَنْقَطِعَ لا نَفْسَكَ، ثُمَّ قُلْ: يَا رَبَّ الأَرْبَابِ، أَنْتَ أَلْذِي انْقَطَعَ الرَّجَاءُ إِلَّا مِنْكَ، يَا عَلِي يَا عَظِيمُهِ.

قَالَ زِيَادٌ: فَدَعَوْتُ بِهِ ، فَفَرَّجَ اللَّهُ عَنِّي ، وَ خَلَّىٰ سَبِيلِي. ٩

١. في مرآة العقول: «الظاهر أنَّ جعفر بن سليمان كـان أراد بـعض المـخالفين إحـراقـه، فـنجا بـهذا الدعـاء. ويحتمل نار الآخرة».

۲. في دي: - دفيه) .

٣. الوافي، ج ٩، ص ١٦٣٩، ح ٨٨٨٨؛ البحار، ج ٨٦، ص ٢٣٨، ذيل ح ٦٠.

٤. في دي: دالي،

٥. هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والبحار. وفي وظه والمطبوع: وحتَّى تنقطع،.

٦. في وظ، ي، وحاشية وبث، جن، والوافي والبحار: ونفسك».

٧. هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والبحار . وفي دظ، والمطبوع: دحتى تنقطع،

٨ في (بح، بخ): - (أنت).

الوافسي، ج ٩، ص ١٦٢٣، ح ٢٥٨٥؛ الوسائل، ج ٦، ص ٢٧٩، ح ٢٣٢٢، قطعة منه؛ السحار، ج ٨٦،
 ص ٢٣٢، ح ٥٦.

# ٣٢٩/٣ ٢٦ ـ بَابُ أَذْنَىٰ مَا يُجْزِئُ مِنَ التَّسْبِيحِ فِي الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ ' وَ أَكْثَرِهِ

٥٠٤٩ / ١. مُحَمد بن يَخيى، عَنْ أَخمَد بنِ مُحَمّدٍ، عَنْ عَلِيَ بنِ الْحكم، عَنْ عَلْي بنِ الْحكم، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيّ، قَالَ:

قَالَ أَبُو جَعْفَرِ ﴿ : «تَدْرِي أَيُّ شَيْءٍ حَدَّ الرَّكُوعِ وَ السَّجُودِ ؟ قُلْتُ ١ : لَا، قَالَ : «تُسَبِّحُ فِي السَّجُودِ : وَفِي السَّجُودِ : مُسَبِّحُ ان رَبِّيَ الْعَظِيمِ وَ بِحَمْدِهِ ؛ وَفِي السَّجُودِ : مُسَبِّحُ ان رَبِّيَ الْعَظِيمِ وَ بِحَمْدِهِ ؛ وَفِي السَّجُودِ : مُسَبِّحُ ان رَبِّيَ الْأَعْلَىٰ وَ بِحَمْدِهِ \* ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَمَنْ نَقَصَ وَاحِدَةً ، نَقَصَ ثُلُثَ صَلَاتِهِ ؛ وَ مَنْ لَمْ يُسَبِّحْ ، فَلَا صَلَاةً لَهُ » . " وَ مَنْ لَمْ يُسَبِّحْ ، فَلَا صَلَاةً لَهُ » . "

٥٠٥٠ / ٢ . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ عَلِيً بْنِ مَهْزِ يَارَ، عَنِ ابْنِ
 فَضَّالٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْحَلَبِئَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ، قَالَ:

دَخَلْتُ عَلَىٰ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ وَ هُوَ يُصَلِّي، فَعَدَدْتُ لَهُ ۚ فِي الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ سِتْينَ تَسْبِيحَةً . ٧

١. في وبخ»: دالسجود والركوع».

٢. في التهذيب، ص ١٥٧: وفقلت.

٣. في الوسائل والتهذيب، ص ١٥٧: ﴿سَبِّحٍ».

٤. في دظه: داثنين،

٥. التهذيب، ج ٢، ص ١٥٥، ح ١٦٥، صعلةاً عن الكليني . وفيه، ص ٨٠، ح ٣٠٠ والاستبصار . ج ١٠
 ص ٣٢٤، ح ١٢١٣، معلقاً عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم ، مع اختلاف يسير ١ الوافي ٩
 ح ٨، ص ٧٠٧، ح ٢٩٢٢ والوسائل ، ج ٦، ص ٣٠١، ح ٨٠٠٤.

٦. في دظه: - دلهه.

٧. التهذيب، ج ٢، ص ٢٩٩، ح ١٢٠٥، بسنده عن أحمد بن عمر الحلبي • الوافي، ج ٨، ص ٧٠٨، ح ٦٩٢٣؛ الوسائل، ج ٦، ص ٢٤٠٥، ذيل ح ٢٠٠٤؛ البحار، ج ٤٧، ص ٥٠، ح ٨٠.

٥٠٥١ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ وَ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ، قَالَا:

دَخَلْنَا عَلَىٰ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ وَعِنْدَهُ قَوْمٌ ، فَصَلَّىٰ بِهِمُ الْعَصْرَ - وَ قَدْ كُنَّا صَلَّيْنَا -فَعَدَدْنَا لَهُ فِي رُكُوعِهِ ﴿ دَسُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ ۚ ﴾ أَرْبَعا ۖ أَوْ ثَلَاثًا وَ ثَلَاثِينَ مَرَّةً. وَ قَالَ أَحَدُهُمَا فِي حَدِيثِهِ ﴾: • وَ بِحَمْدِهِ فِي الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ ۚ سَوَاءً. ۚ

قَالَ الكُلِيْنِي ٧: هٰذَا لِأَنَّهُ ^ عَلِمَ عَـلَيْهِ الصَّـلاةُ وَ السَّـلامُ اخْـتِمَالَ الْـفَوْمِ لِـطُولِ رُكُوعِهِ وَ سُجُودِهِ؛ وَ ذٰلِكَ أَنَّـهُ رُوِيَ «أَنَّ الْـفَضْلَ لِـلْإِمَامِ أَنْ يُـخَفِّفَ وَ يُـصَلِّيَ ٩ بِأَضْعَفِ ١٠ الْقَوْمِ» ١١.

٥٠٥٢ / ٤ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، عَن مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ وَالَ: قُلْتُ لَهُ: أَذْنَىٰ مَا يُخْزِئُ الْمَرِيضَ ١٣ مِنَ التَّسْبِيحِ

١. في وي: - وي ركوعه. ٢. في وي، بخه: - ويحمده.

٣. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع: + دو ثلاثين،

٤. في (جن): (حديث).

٥. في الوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار: - وسواء،.

آ. التهذيب، ج ٢، ص ٣٠٠، ح ١٢١٠؛ و الاستبصار، ج ١، ص ٣٢٥، ح ١٢١٤، معلقاً عن أحمد بن محمد.
 الوافي، ج ٨، ص ٧٠٨، ح ١٩٢٤؛ الوسائل، ج ٦، ص ٣٠٤، ذيل ح ٢٠٠٤؛ البحار، ج ٤٧، ص ٥٠٠ - ٨١.

٧. هكذا في دي، بث، بح، بخ، و حاشية دظ، والوسائل. وفي سائر النسخ والمطبوع: - دقال الكليني،.

٨ في دى، بخ، والوافي : «أنَّه، .

٩. في وبث: وتصلَّى،

١٠. في (بخ) وحاشية دبث، والوافي: (بصلاة أضعف).

١١. الوافي، ج ٨، ص ٧٠٨، ذيل ح ٦٩٢٤؛ الوسائل، ج ٦، ص ٣٠٤، ح ٨٠٣٥.

١٢. في الوافي: «للمريض».

فِي الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ؟

قَالَ: ﴿تَسْبِيحَةٌ وَاحِدَةًۥ '

٥٠٥٣ / ٥ . عَلِيٌّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ، قَالَ:

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ﴿ وَمَا مِنْ كَلِمَةٍ أَخَفَّ عَلَى اللَّسَانِ مِنْهَا وَ لَا أَبْلَغَ مِنْ سُبْحَانَ لله،

قَالَ: قُلْتُ: يُجْزِئُنِي ۗ فِي الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ أَنْ أَقُولَ مَكَانَ التَّسْبِيحِ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَ اللهُ أَكْبَرُ؟

قَالَ: ونَعَمْ، كُلُّ ذَا ۗ ذِكْرُ اللَّهِ،

قَالَ: قُلْتُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ قَدْ عَرَفْنَاهُمَا، فَمَا تَفْسِيرُ سُبْحَانَ اللَّهِ ؟

قَـالَ: وأنَّـفَةٌ \* لِـلَّهِ \*؛ أَ مَـا لا تَرَى \* الرَّجُلَ إِذَا عَجِبَ \* مِنَ الشَّيْءِ \* ١ ، قَالَ:

۳۳۰/۳

۱. الوافي، ج ٨، ص ٧١٠، ح ٢٩٢٨؛ الوسائل، ج ٦، ص ٣٠١، ح ٨٠٢٥.

٢. في دى، بث، : (يجزي، وفي حاشية (بخ، : (تكفيني،

٣. في وبح»: – دذا» .

٤. في (بخ): - (الله).

٥. في الرافي: والأنفة: الاستنكاف، يقال: أنف من الشيء يأنف أنفأ وأنفة، إذا كرهه وشرفت نفسه عنه، وأراد
 به هاهنا الحميّة والغيرة والغضب ممّا لايرتضيه لله سبحانه، وهو تنزيه لذاته الأحديّة عن كلّ ما لايسليق بجنابه. راجع: النهاية، ج ١، ص ٧٦ (أنف).

٦. في دبح: - دلِلُه،

٧. في دظ، ي، بح، بخ، والوافي: دألا،

٨ في وظ، ي، بخ، بس، والوافي: + وأنَّ.

٩. في دظ، والوافي: دأعجب،

۱۰. فی دی: دشیء).

### سُبْحَانَ اللَّهِ ؟٤. ١

٥٠٥٤ / ٦. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا، عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ:

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ۗ ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: إِنِّي إِمَامُ مَسْجِدِ الْحَيِّ ، فَأَرْكَعُ بِهِمْ ، فَأَسْمَعُ خَفَقَانَ نِعَالِهِمْ ۗ وَ أَنَا رَاكِحْ ؟

فَقَالَ: الصِّيرُ رُكُوعَكَ ، وَ مِثْلَ رُكُوعِكَ ، فَإِن انْقَطَعَ ° ، وَ إِلَّا فَانْتَصِبْ ۖ قَائِماً، . ٧

### ٢٧ \_ بَابُ مَا يُسْجَدُ عَلَيْهِ وَ مَا يُكْرَهُ

١ / ٥٠٥٥ . مُحَمَّدُ بْنُ يَخْيَىٰ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَىٰ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ
 الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِي الْمَبَّاسِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، قَالَ :

۱. الكافي، كتاب الصلاة، باب الركوع وما يقال فيه ...، ح ٥٠٢٢، بسنده عن هشام، عن أبي عبدالله 時، من قوله: قوله: وقال: نعم، مع اختلاف يسير والوافي، ج ٨، ص ٧٠٩، ح ٢٩٥٠. ح ٢٩٥٥.

٢. في الوافي: دوأسمع،

٤. أي أتمم ذكرك الذي أنت فيه، واصبر بقدر ما ذكرت حتى يلحقوا بك.

٥. في الوافي والفقيه: وانقطعواه.

آ. في اللغة: نصب هو، وتنصّب فلان وانتصب، إذا قام رافعاً رأسه. وقيال المكرمة السجلسي: ووهو ـ أي
الانتصاب ـ استواء فقرات الظهر وإرسال اليدين وضم الأصابع حتى الإبهام. راجع: لسان العرب، ج ١،
ص ٧٦٠ (نصب)؛ مرأة العقول، ج ١٥، ص ١٠٧.

۷. الفقیه، ج ۱، ص ۳۹۰، ح ۱۱۵۲، مرسلاً و الوافعي ، ج ۸، ص ۱۲۶۳، ح ۲۱۱، الوسائل ، ج ٦، ص ۱۳۲، ح ۱۸۱۶؛ و ج ۸، ص ۱۳۹، ح ۱۹۹۱ .

قَـالَ أَبُـو عَبْدِ اللَّهِ ﴿: وَلَا تَسْجُدْ ۚ إِلَّا عَلَى الْأَرْضِ، أَوْ مَا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ، إِلَّا الْقُطْنَ وَ الْكَتَّانَ». "

٥٠٥٦ / ٢ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ؟

وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ حَرِيزٍ \*، عَنْ زُرَارَةً:

عَنْ أَبِي جَعْفَرِ ﴿ وَالَ: قُلْتُ لَهُ: أَسْجُدُ عَلَى الزَّفْتِ، يَعْنِي الْقِيرَ ٥٠

فَقَالَ: «لَا، وَ لَا عَلَى الثَّوْبِ ۗ الْكُرْسُفِ ۗ ، وَ لَا عَلَى الصَّوفِ، وَ لَا عَلَىٰ شَيْءٍ مِنَ الْحَيَوَانِ، وَ لَا عَلَىٰ شَيْءٍ مِنَ الْحَيَوَانِ، وَ لَا عَلَىٰ شَيْءٍ مِنَ الْحَيَوَانِ، وَ لَا عَلَىٰ شَيْءٍ مِنَ الرَّيَاسُ ٩٠٠٠ أَلَا عَلَىٰ شَيْءٍ مِنَ الرَّيَاسُ ٩٠٠٠ أَلَّا عَلَىٰ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ الللللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ الللللللللْمُ اللللْ

١. في وظه والوسائل والخصال: ولايسجده. ٢. في الخصال: + والمأكول وه.

<sup>7.</sup> التهذيب، ج ٢، ص ٣٠٣، ح ١٢٢٥؛ والاستبصار، ج ١، ص ٣٣١، ح ١٦٤١، معلَقاً عن أحمد بن محمد، عن محمد، عن محمد بن عروة، وفي الأخير مع اختلاف يسير. الخصال، ص ٦٠٣، أبواب الثمانين وما فوقه، ضمن الحديث الطويل ٩، بسند آخر و الوافي، ج ٨، ص ٧٣٩، ح ١٩٨٠؛ الوسائل، ج ٥، ص ٣٤٤، ح ١٧٤٥.

هكذا في النسخ التي قوبلت والوسائل. وفي المطبوع: - وعن حريز».

والمتكرّر في كثيرٍ من الأسناد جدّاً رواية حمّاد [بن عيسى] عن حريز [بن عبدالله] عن زرارة [بن أعين]. راجع: معجم رجال الحديث، ج ٤، ص ٤٧٥ـ٤٧٩؛ و ص ٤٩٤.

٥. راجع: الصحاح، ج ١، ص ٢٤٩ (زفت). ٦. في حاشية وظه: وثوب،

٧. «الكُرُشف»: القطن، وقدجعل وصفاً للثياب وإن لم يكن مشتقاً، كقولهم: مررت بحيّةٍ ذراعٍ وإبـلِ صائةٍ
 ونحو ذلك . راجع : النهاية، ج ٤، ص ١٦٣ (كرسف).

٨ قال الجوهري: «الريش والرياش بمعنى، وهو اللباس الفاخر». وقال الشيخ البهائي: «الرياش ...: جمع ريش كشعب وشعاب، وهولباس الزينة، واستعير من ريش الطائر؛ لأنّه لباسه وزينته. ولعلّ المراد به هنا مطلق اللباس». راجم: الصحاح، ج ٢، ص ١٠٠٨ (ريش)؛ الحيل المتين، ص ٥٤٧.

٩. التهذيب ، ج ٢، ص ٣٠٣، ح ٢٢٦١؛ والاستبصار، ج ١، ص ٣٣١، ح ١٢٤٢، معلقاً عن عليّ بن ٥٠

٣/٥٠٥٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ، قَالَ: سَأَلُتُ أَبًا الْحَسَنِ ﴿ عَنِ الْجِصِّ يُوقَدُ ا عَلَيْهِ بِالْعَذِرَةِ ۗ وَ عِظَامِ الْمَوْتَىٰ، ثُمَّ ۗ يُجَصَّصُ بِهِ الْمَسْجِدُ: أَ يُسْجَدُ عَلَيْهِ ؟

فَكَتَبَ ۗ إِلَى بِخَطِّهِ: وإِنَّ الْمَاءَ وَ النَّارَ قَدْ طَهَّرَاهُ ۖ . °

٥٠٥٨ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنِ ابْنِ ٣٣١/٣ مُسْكَانَ، عَن الْحَلَبِيِّ، قَالَ:

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ١٤ : ١دَعَا أَبِي بِالْخُمْرَةِ ٦، فَأَبْطِئَتْ عَلَيْهِ، فَأَخَذَ كَفّاً مِنْ

حه إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عبسى، وفي الأخير مع اختلاف يسير . الوافي، ج ٨، ص ٧٣٠، ح ١٩٨٢؟ الوسائل، ج ٥، ص ٣٤٦، ح ١٣٥١.

١. في وظ، والوسائل: وتوقد، .

٢. في الوسائل: «العذرة».

٣. في الوافي، ج ٦: هو٠.

<sup>3.</sup> قال الشيخ البهائي: «ما تضمّنه الحديث من جواز السجود على الجصّ فلايحضرني الآن أن أحداً من علمائنا قال به، نعم يظهر من بعض الأصحاب المعاصرين الميل إليه، وقول المرتضى ولله بجواز التبمّم به ربّما يعطي جواز السجود عليه عنده على هذا الحديث مباحث أخرى شريفة ، إن شنت فسراجسع: الحبل المسيّن ، ص ٤١٥ و ٥٤٩ - ٥٥٠ الوافي ، ج ٦ ، ص ٣٣٥ ؛ مرأة العقول ، ج ١٥ ص ١٤٦.

٥. النهذيب، ج ٢، ص ٣٠٤، ح ٢٠٢١؛ و ص ٣٠٦، ح ٢١٢١، معلَقاً عن أحمد بن محمد. وفيه، ص ٣٢٥، ح ٢٢٨؛ والفقيه، ج ١، ص ٢٧٠، ح ٢٢٣، معلَقاً عن الحسن بن محبوب، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسير. قرب الإسناد، ص ٢٧٠، ح ١١٤٧، بسند آخر عن موسى بن جعفر ﷺ. الفقيه، ج ١، ص ٢٢٣. ح ٢١٠، مرسلاً من دون الإسناد إلى المعصوم ﷺ، وفيهما مع اختلاف الوافي، ج ٦، ص ٢٣٤، ح ٢١٨٤؛ و ج ٨، ص ٢٧٨.

٦. قال الجوهري: «الخمرة بالضمّ: سجّادة تُعمَل من سَعَف النخل وتَّرْمَل ـ أي تنسج ـ بالخيوط، وقال

حَصِّي '، فَجَعَلَهُ عَلَى الْبِسَاطِ، ثُمَّ سَجَد '، "

٥٠٥٩ / ٥ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَذَيْنَةَ ، عَنِ الْفُضَيْل بْنِ يَسَارِ وَ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ :

عَنْ أَحَدِهِمَا عَهُ ، قَالَ: «لَا بَأْسَ بِالْقِيَامِ عَلَى الْمُصَلَّىٰ مِنَ الشَّعْرِ وَ الصَّوفِ إِذَا كَانَ يَسْجُدُ عَلَى الْأَرْضِ ، فَإِنْ ۚ كَانَ مِنْ نَبَاتِ الْأَرْضِ ، فَلَا بَأْسَ بِالْقِيَامِ عَلَيْهِ وَ السَّجُودِ عَلَيْهِ ، °

،٦/٥٠٦٠ أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ وَغَيْرُهُ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيُ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْن عَمْرِو بْن سَعِيدٍ:

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ، قَالَ: «لَا تَسْجُدْ ٢ عَلَى الْقِيرِ ^، وَ لا عَلَى

النبات، ولا تكون خمرة إلّا في هذا المقدار، وسمّيت خمرة؛ لأنّ خيوطها مستورة بسعفها». راجع: الصحاح، ج ٢، ص ٦٤٩؛ النهاية، ج ٢، ص ٧٧ (خمر).

١. في الوافي: وحصباء».

٢. في «ظ»: وفسجد عليه، بدل وثمّ سجد، .

٣. التهذيب، ج ٢، ص ٣٠٥، ح ١٢٣٥، معلَقاً عن أحمد بن محمّد، مع اختلاف يسير الوافي، ج ٨، ص ٧٣١، ح ١٩٨٧. ص ٧٣١.

٤. في دبخ، والوسائل: دوإن،.

٥. التهذيب، ج ٢، ص ٢٠٥، ح ٢٣٦، والاستبصار، ج ١، ص ٢٣٥، ح ١٢٦٠، معلَّفاً عن عليَ بن إبراهيم، وفي الأخير مع اختلاف يسير والوافي، ج ٨، ص ٢٧١، ح ١٩٨٦؛ الوسائل، ج ٥، ص ٣٤٤، ح ١٧٤٤.

٦. تقدّم في الكافي، ذيل ح ٤٩٠٥، أنّه لم يثبت توسّط أحمد بن محمّد بين أحمد بن إدريس و عليّ بن
 إسماعيل، وأنّ الصواب في مثل هذا المورد هو محمّد بن أحمد، فلاحظ.

٧. في (بخ): (الايسجد). وفي التهذيب: +(على القفر و الا.

٨ في الاستبصار: + «ولا على القفر».

#### الصَّارُوج ٢٠٠١

٥٠٦١ / ٧ . عَلِيُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ غَيْرُهُ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِي بْنِ الرَّبَّانِ ، قَالَ:

كَتَبَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِلَيْهِ بِيَدِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ يَسْأَلُهُ ـ يَعْنِي أَبَا جَعْفَرٍ اللّ الصَّلَاةِ عَلَى الْخُمْرَةِ الْمَدَنِيَّةِ ؟؟

فَكَتَبَ: اصَلُ فِيهَا مَا كَانَ مَعْمُولًا بِخُيُوطَةٍ °، وَ لَا تُصَلِّ ۚ عَلَىٰ مَا كَانَ مَعْمُولًا بِسُيُورَةٍ ٧، قَالَ: فَتَوَقَّفَ أَصْحَابُنَا ٨، فَأَنْشَدْتُهُمْ بَيْتَ ١ شِعْرِ ١٠ الِتَأْبُطَ شَرَأَ الْعَدْوَانِيِّ ١١:

١. قال الجوهري: «الصاروج: النورة وأخلاطها، فارسيّ معرّب. وكذلك كلّ كلمة فيها صاد و جيم؛ لأنّهما
 لايجتمعان في كلمة واحدة من كلام العرب، الصحاح، ج ١، ص ٣٢٥ (صر ج).

التهذيب، ج ٢، ص ٣٠٤، ح ١٢٢٨؛ والاستبصار، ج ١، ص ٣٣٤، ح ١٢٥٤، معلقاً عن أحمد بن محمد
 الوافي، ج ٨، ص ٣٧٥، ح ٢٩٩٤؛ الوسائل، ج ٥، ص ٣٥٣، ذيل ح ٢٧٧٣.

٣. في وبخ الوافي: وكتب بعض أصحابنا بيد إبراهيم بن عقبة إليه \_ يعني أبا جعفر \_ يسأله ا.

٤. في وبث ، بح ، بخه : والمدينية».

٥. قال الجوهري: والخيّط: السِلْك، و جمعه خُيوط وخُيوطة، مثل فحل و فُحول وفُحولة). راجع:
 الصحاح، ج٣، ص ١١٢٥ (خيط).

٦. في الوافي: دلعل النهي عن الصلاة على الخمر المعمولة بالسيور مع أنها مستورة فيها بالنبات ولايقع عليها السجود، إنّما هو لأنّ عامليها كانوا لا يحترزون عن الميتة، أو يزعمون أنّ دباغها طهورها، وقيل غير ذلك. راجع: مرأة العقول، ج ١٥، ص ١٤٨-١٤٧.

ل. في الوافي: والسيور: جمع السير بالفتح، وهوما يقد من الجلد، والشيورة في اللغة جمع السير بمعنى
 الشراك، وهو سير النعل. راجع: لسان العوب، ج٤، ص ٣٩٠ (سير).

أفي الرافي: ولعل توقفهم لمكان التاء في الخيوطة والسيورة؛ فإنها غير معهودة \_أي في الجمع \_ فأنشد
 البيت؛ ليستشهد لهم على صحتها، وتأبط شراً اسم شاعره. وقريب منه في مراة المقول، ج ١٥، ص ١٤٧.
 في وبثه: وبيته. وفي وبحة: وبيتاًه.

۱۰. في (بح): - (شعر).

١١. في التهذيب: والفهمي.

## كَأَنَّهَا ا خُيُوطَةُ مَارِيٍّ تُغَارُ وَ تُفْتَلُ ٢٠٠٠

وَ «مَارِيَّ، كَانَ" رَجُلًا حَبَّالًا ، كَانَ يَعْمَلُ الْخُيُوطَ. °

٥٠٦٢ / ٨ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْييٰ بإسْنَادِهِ، قَالَ:

ن جنا و د کآن او به به جن د بود کان و د کآن او

١. في وظه: ﴿وكَأَنَّهَا ﴾ . وفي (بخ ، جن ﴾ وحاشية وي ﴿ والوافي : ﴿فَكَأَنَّهَا ﴾ .

٢. هذا هو بعض البيت تمامه:

وأطوي على الخُمصِ الحوايا كأنَّها تُحسبوطةُ مسارِيَّ تُسغارُ وتُسفَّلُ

الوزن: بحر طويل، والقائل: تأبط شرّاً، وهو ثابت بن جابر بن سفيان الفهمي، أبو زهير، من مضر، شاعر عداء، من فتاك العرب في الجاهلية، كان من أصل تهامة، قتل نحو سنة ٨٠ قبل الهجرة، و سمّي تأبط شرّاً؛ لأنّه أخذ سيفاً أو سكيناً تحت إبطه و خرج، فسئلت أنّه عنه، فقالت: تأبط شرّاً و خرج، وقبل: لأنّه كان يتأبّط أشياء مخيفة كالأفاعي والغول والسلاح و غيرها. (أسماه المغتالين لابن صبيب، ص ٢١٥؛ الشعر والشعراء لابن قتيه، ص ١٩٧؛ الأغاني، ج ٢١، ص ١٧٠–١٧٧؛ شرح شواهد المغني، ج ١١، ص ١٥-٥٧؛ الشعر الأخلام للزركلي، ج ٢، ص ١٥-٩٧؛

شرح الغريب: طوى البلاد: قطعها و جازها، و طَوِيَ البطن: خمص من الجوع، و طوّى بطنه: أجاعها (لمان العرب، ج ١، ص ١٨- ٢، طوى). والخمص: جمع أخمص، وهو الضامر البطن (الصحاح، ج ٣، ص ١٠٣٨، خمص) والحوايا: جمع حَوِيّة، وهي حفائر ملتوية تكون في القيعان يماره ماء السماء، تسميّها العرب الأمعاء تشبيها بحوايا البطن؛ فيكون مراد الشاعر هنا الأمعاء (لمسان العرب، ج ١٤، ص ٢٠٩، والماريّ: كساء صفير له خطوط مرسلة، أو إزار من الصوف المخطّط (تاج العروس، ج ١٠، ص ٣٤، مرا). وتُغار: أي يشدّ فتلها، يقال: آغار الحبل، إذا شدّ فتله (لسان العرب، ج ٥، ص ٢٨، غور). وفي الوافي: وتُغار، من أغرت الحبل، أي فتلته، فهو مغار، ويقال: حبل شديد الغارة، أي شديد الغارة، أي شديد الغتل؛ فالعطف تفسيري».

الشاهد فيه: وخيوطة، وقد استشهد به عليّ بن الريّان على أنّ هذا اللفظ الوارد في حديث الإمام أبي جعفر على مستخدم في العربية، ومعهود في ألفاظها.

۳. في وظه: - وكان، .

٤. في (بخ): (حيالاً).

٥. التهذيب، ج ٢، ص ٣٠٦، ح ٣٠٦، معلَقاً عن عليّ بن محمّد، عن عليّ بن الريّان، مع اختلاف يسير
 الوافي، ج ٨، ص ٣٧٦، ح ١٩٨٧؛ الوسائل، ج ٥، ص ٣٥٩، ح ١٧٩٠؛ إلى قوله: ١٥٥كان معمولاً بسيورة ١٠

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ﴿ وَالسُّجُودُ عَلَى الْأَرْضِ فَرِيضَةً ، وَ عَلَى الْخُمْرَةِ ﴿ سُنَّةً ، ٢

٣٣٢/٣ . عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْفُو تَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ وَالَّ : وَلَا تَسْجُدْ عَلَى الذَّهَبِ ، وَ لَا عَلَى الْفِضَّةِهِ . "

١٠/٥٠٦٤ . عَلِيُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيىٰ ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ : عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيِّ هِي ، قَالَ : «لَا يَسْجُدُ الرَّجُلُ عَلَىٰ شَيْءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ سَائِرُ جَسَدِهِ ﴾ . "

٥٠٦٥ / ١١ . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ

١. في الفقيه، ص ٢٠٧ والتهذيب: «وعلى غير الأرض». وفي الفقيه، ص ٢٦٨ والعلل: «وعلى غير ذلك».

٢. علل الشرائع، ص ٣٤١، ح ٢، عن أبيه، عن محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، رفعه إلى أبي عبدالله ١١٤، وفي الفقيه، ج ١، ص ٢٠٧، ح ٢١٦؛ و ص ٢٦٨، ح ٨٢٨؛ والتهذيب، ج ٢، ص ٢٣٥، ح ٢٦٨، ح ٢٣٠، ح ٢٣٥، ح ٢٣٥، ح ٢٧٤، و ص ٢٣٥، ح ٢٥٨.

٣. التهذيب، ج ٢، ص ٣٠٤، ح ١٢٢٩، معلَّقاً عن سهل بن زياد - الواني ، ج ٨، ص ٧٣٦، ح ١٩٩٨؛ الوسسائل ، ح ٥، ص ٣٦١، ح ٢٧٩٣.

عمله الشيخ على التقيّة لموافقته للعامّة، حيث قال في التهذيب: هذا الخبر موافق لبعض العامّة وليس عليه العمل؛ لأنّه يجوز أن يقف الإنسان على ما لم يسجد عليه، وقال في الاستبصار: ه... لأنَّ هذا الخبر موافق للعامّة والوجه فيه التقيّة دون حال الاختيار، وقبل غير ذلك. راجع: مراّة العقول، ج ١٥، ص ١٤٨.

التهذيب، ج ٢، ص ٣٠٥، ح ١٢٣٣؛ والاستبصار، ج ١، ص ١٣٦٥، ح ١٢٦١، معلقاً عن علي بن إسراهيم
 الوافي، ج ٨، ص ٣٣٩، ح ٢٠٠٤؛ الوسائل، ج ٥، ص ٣٥٧، ح ١٧٢٦.

٦. أحمد بن محمّد الراوي عن الحسين بن سعيد، هو أحمد بن محمّد بن عبسى -كما تقدّم غير مرّة - وليس
 هو من مشايخ الكليني، وليس في الأسناد السابقة ما يصلح أن يكون هذا السند معلّقاً عليه. سيّما بعد ما
 استظهرناه في سند الحديث ٥٠٦٠ من وقوع التحريف في وأحمد بن محمّد».

عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ حُمْرَانَ:

عَنْ أَحَدِهِمَا ﴿ قَالَ: ﴿ كَانَ أَبِي ﴿ يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ، يَجْعَلُهَا ﴿ عَلَى الطُّنْفِسَةِ حَيْثُ الطُّنْفِسَةِ حَيْثُ وَيَسْجُدُ عَلَيْهَا ، فَإِذَا ۗ لَمْ تَكُنْ ۖ خُمْرَةً ، جَعَلَ حَصًى عَلَى الطُّنْفِسَةِ حَيْثُ يَسْجُدُه . \*

١٢٠ / ١٢ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ
 فَضَالَةً، عَنْ جَعِيلِ بْنِ دَرَّاج:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُسْجَدَ عَلَىٰ قِرْطَاسِ عَلَيْهِ كِتَابَةً ."

ه واحتمل الأستاذ السيّد محمّد جواد الشبيري ـدام توفيقه ـفي حلّ مشكلة السند احتمالين:

الأول: أن يكون موضع هذا الخبر متأخّراً عن الحديث ٥٠٦٦، فيكون الساقط بالتعليق، هـ و محمّد بـن يحيى.

الثاني: أنَّ محمّد بن يحيى المذكور في سند الحديث ٥٠٦٦، كان في الأصل موجوداً في سند الحديث ٥٦٥٥ وسقط هذه الكلمة من النسخة وكتبت في الهامش، وقد اشتبه على النسّاخ المتأخّرين موضع هذه الكلمة، فكتبوها في السند المتأخّر سهواً.

ويؤيّد ما أفاده، ما ورد في الوسائل، ج ٥، ص ٣٤٧، ح ٦٧٥٢، من نقل الخبر عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد.

۱. في (جن): دو يجعلها).

٢. الطنفسة، ـ وهي بكسر الطاء والغاء وبضمتهما، وبكسر الطاء وفتح الفاء ـ: البِساط الذي له خمل رقيق،
 وجمعه طنافس. راجع: النهاية، ج ٣، ص ١٤٠ (طنفس).

٣. في دى: دوإذا،

٤. في (بث، بح): (لم يكن).

0. التهذيب، ج ٢، ص ٣٠٥، ح ١٢٣٤، معلّقاً عن الحسين بن سعيد؛ الاستبصار، ج ١، ص ٣٣٥، ح ١٢٥٩، بسنده عن الحسين بن سعيد الوافي، ج ٨، ص ٣٣٠، ح ١٩٨٨؟ الوسائل، ج ٥، ص ٣٤٧، ح ٢٧٥٢.

آ. النهذيب، ج ٢، ص ٣٠٤، ح ١٣٣٢؛ والاستبصار، ج ١، ص ٣٣٤، ح ١٢٥٤، معلقاً عن الحسين بن سعيد
 الوافي، ج ٨، ص ٧٧٧، ح ٧٠٠٠؛ الوسائل، ج ٥، ص ٥٦٦، ذيل ح ١٧٨٣.

٥٠٦٧ / ١٣ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَن الْعَمْرَكِيُّ النَّيْسَابُورِيُّ ، عَنْ عَلِيٌّ بْن جَعْفَر: عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرِ ﴿ ، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي ۗ عَلَى الرَّطْبَةِ النَّابِتَةِ ؟

> قَالَ: فَقَالَ: وإِذَا أَلْصَقَ عَبْهَتَهُ بِالأَرْضِ ، فَلَا بَأْسَ، وَ عَن ° الْحَشِيشِ النَّابِتِ ۗ القَّيْلِ ٧ وَ هُوَ يُصِيبُ أَرْضاً جَدَداً ٩٠٠ قَالَ: ﴿لَا بَأْسَۥ ۗ

٥٠٦٨ / ١٤ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ:

۲. فی (بس): (یسجد).

١. في (جن): (النيشابوري).

٣. في (ظ): (يلصق). وفي (بث): (لصق).

٤. في الوافي: ولعلّ المراد بإلصاق الجبهة بالأرض تمكينها من الرطبة بحيث تستقرّ عليهاه. وفي مرآة العقول، ج ١٥، ص ١٥٠: وقيل: المراد الأرض التي بين المنابت؛ لأنَّ الرطبة مأكول، والأظهر أنَّ الاشتراط باعتبار عدم استقرار الجبهة؛ لأنها مأكول غير عادى ولايضر الأكل على الندرة،

٥. في الوافي والتهذيب: «وعلى».

٦. في وظ، بخ»: والثابت».

٧. «النَّبُلُ»: ضرب من النبت يشبه ورقه ورق البُرِّ إلَّا أنَّه أقصرمنه ، ونباته فـرش عـلى الأرض يـذهب ذهـابأ بعيداً ويشتبك حتى يصير على الأرض كاللُّبدة، وله عقد كبيرة وأنابيب قصار، ولا يكاد ينبت إلَّا على ماء، أو في موضع تحته ماء، وهو من النبات الذي يستدلُّ به على الماء. راجع: لسـان العـرب، ج ١١، ص ٩٦

٨ والجَدَدة: الأرض الصلبة، أو هي الأرض الغليظة المستوية. راجع: الصحاح، ج ٢، ص ٤٥٢؛ القاموس المحيط، ج ١، ص ٣٩٩ (جدد).

٩. التهذيب، ج ٢، ص ٢٠٤، ح ١٢٣٠، معلّقاً عن محمّد بن يحيى. قرب الإسناد، ص ١٨٧، ح ١٩٩، بسناده عن على بن جعفر . الفقيه، ج ١، ص ٢٥٠، ح ٧٦٣، وفيهما من قوله: (وعن الحشيش النابت)؛ وفيه، ح ٧٦٢، إلى قوله: (إذا ألصق جبهته بالأرض فلا بأس، وفي الأخيرين مرسلاً، وفي الشلاثة الأخيرة مع اختلاف يسير - الوافي، ج ٨، ص ٧٣٤، ح ١٩٩٣؛ الوسائل، ج ٥، ص ٣٦١، ح ٦٧٩٤.

أَنَّ بَعْضَ أَضْحَابِنَا كَتَبَ إِلَىٰ أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي اللَّهُ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى الزَّجَاجِ، قَالَ الزَّجَاجِ، قَالَ: هُوَ مِمَّا أُنْبَتَتِ الأَرْضُ، وَ مَا كَنْ لِي أَنْ أَسْأَلُهُ \* عَنْهُ. كَانَ لِي أَنْ أَسْأَلُهُ \* عَنْهُ.

قَالَ ' : فَكَتَبَ إِلَيَّ: «لَا تُصَلِّ عَلَى الزَّجَاجِ وَ إِنْ حَدَّثَتُكَ نَفْسُكَ أَنَّهُ مِمَّا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ ' ، وَ لَٰكِنَّهُ مِنَ الْمِلْحِ وَ الرَّمْلِ ، وَ هُمَا مَمْسُوخَانٍ الْأَرْضُ ' ، وَ لَٰكِنَّهُ مِنَ الْمِلْحِ وَ الرَّمْلِ ، وَ هُمَا مَمْسُوخَانٍ الْأَرْضُ ' ، وَ لَٰكِنَّهُ مِنَ الْمِلْحِ وَ الرَّمْلِ ، وَ هُمَا مَمْسُوخَانٍ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

## ٢٨ ـ بَابُ وَضْعِ الْجَبْهَةِ عَلَى الْأَرْضِ

222/2

٩٠٦٩ / ١ . عَلِيٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِسىٰ، عَنْ حَرِيزٍ، عَنْ زُرَارَةَ : عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ﴿ مَا لَا الْجَبْهَةُ كُلُّهَا مِنْ قُصَاصٍ ۚ شَعْرِ الرَّأْسِ إِلَى الْحَاجِبَيْنِ مَوْضِعُ السُّجُودِ، فَأَيَّمَا سَقَطَ مِنْ ذٰلِكَ إِلَى الْأَرْضِ، أَجْزَأَكَ مِقْدَارُ الدِّرْهَمِ، وَ لا مِقْدَارُ طَرَفِ الْأَنْمَلَةِ». ^

١. في وبح، بخ، جن، والوسائل والبحار والعلل: وأن أسأل، .

۲. في دى، بخ، والوافي: - دقال،.

٣. في مرآة العقول، ج ١٥، ص ١٥٠: وقوله على : ممّا أنبتت الأرض، أي ممّا حصل من الأرض.

في الوافي: ويعني حُولت صور تاهما ولم تبقيا على صرافتهماه، وفي مرآة العقول: وقوله \$: ممسوخان،
 أي مستحيلان خارجان عن اسم الأرض.

٥. التهذيب، ج ٢، ص ٣٠٤، ح ١٦٢١، معلقاً عن محمّد بن يحيى. علل الشرائع، ص ٣٤٢، ح ٥، عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، علل المدائن، عن أبي الحسن عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أبي الحسن الماضي ١٩٤٥، وفيهما مع اختلاف يسير و الوافي، ج ٨، ص ٧٣٧، ح ١٩٩٩؛ الوسائل، ج ٥، ص ٣٦٠، ح ٢٧٢، البحار، ج ٨٤، ص ٣٦٠، 1٢٠.

٦. وقصاص الشعرة: وهو \_بالفتح والكسر \_منتهى شعر الرأس حيث يؤخذ بالمِقَض، أو هو منتهى منبته من مقدّمه. راجم: النهاية، ج ٤، ص ٧١ (قصص).

٧. في دجن، : دأو، .

٨ الوافي، ج ٨، ص ٧١٥، ح ٦٩٤٠؛ الوسائل، ج ٦، ص ٣٥٦، ح ١١٧٤.

٥٠٧٠ / ٢ . عَنْهُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، قَالَ:

أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ يَقُولُ : وَلَا صَلَاةَ ۚ لِمَنْ لَمْ يُصِبُ أَنْفُهُ مَا يُصِيب جَبِينُهُ ۖ ۚ . ۚ ۚ

٣/٥٠٧١ . مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيىٰ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارِ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ ﷺ: وإِذَا وَضَعْتَ جَبْهَتَكَ عَلَىٰ نَبَكَةٍ ۗ ، فَلَا تَرْفَعْهَا ، وَ لَكِنْ جُرَّهَا عَلَى الْأَرْضِ ۗ ، . ۚ

٥٠٧٢ / ٤ . عَلِيٌّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ:

١. في الوافي: ولعل المراد: لا صلاة كاملة، وفي مرأة العقول، ج ١٥، ص ١٥٢: وذهب إلى ظاهره السيد وحمل في المشهور على تأكّد الاستحباب،

۲. في دبث، وحاشية دبخ، : (جبهته).

٣. الوافي، ج ٨، ص ٧١٨، ح ٢٩٥٠؛ الوسائل، ج ٦، ص ٣٤٥، ح ٨١٣٩.

والنبكة، محرّكة وتسكّن: أرض فيها صعود وهبوط، أو التلّ الصغير. ومكان نابك، أي مرتفع. راجع:
 القاموس المحيط، ج٢، ص ١٢٦٤ (نبك).

٥. قال الشيخ البهائي: «ما تضمّنه الحديث من أمره الله بجرّ الجبهة إذا وقعت على نبكة ونهيه عن رفعها يعطي وجوب الجرّ وتحريم الرفع ... والظاهر أنّ الأمر بجرّ الجبهة للاحتراز عن تعدّد السجود. وذهب جماعة من علمائنا إلى جواز رفع الرأس عن النبكة، ثمّ وضعه على غيرها؛ لعدم تحقّق السجود الشرعي بالوضع عليها، ولما رواه الحسن عن حمّاد قال: قلت لأبي عبدالله الله: أسجد فتقع جبهتي على الموضع المرتفع، قال: ارفع رأسك، ثمّ ضعه. و سند هذه الرواية غير نقيّ، و يمكن الجمع بينها و بين هذا الحديث بحملها على مرتفع لا يتحقّق، والسجود الشرعي بوضع الجبهة عليها؛ لمجاورة ارتفاعه قدر اللبنة، وحمله على نبكة لم تبلغ ارتفاعها ذلك القدره. وقيل غير ذلك. راجع: الحبل المتين، ص ٧٥٥؛ الوافي، ج ٨، ص ٧٢٠؛ مرأة العقول، ج ١٥، ص ٢٥٠.

<sup>7.</sup> الاستبصار، ج ١، ص ٣٦٠، ح ١٣٢٨، معلَقاً عن الكليني. التهذيب، ج ٢، ص ٣٠٦، ح ١٣٢١، معلَقاً عن محمّد بن إسماعيل و الوافي، ج ٨، ص ٢٧٠ - ١٩٥٨؛ الوسائل، ج ٦، ص ٣٥٣، ح ٨، ١٨٦٤.

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مَوْضِعِ جَبْهَةِ السَّاجِدِ يَكُونُ ۚ أَرْفَعَ مِنْ يَامَةٍ ۗ ؟

قَالَ": دلا، وَ لَكِنْ يَكُونُ مُسْتَوِياً ، ٥٠

٥٠٧٣ / ٥ . وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: فِي السَّجُودِ عَلَى الأَرْضِ الْمُرْتَفِعَةِ ، قَالَ ` : ،قَالَ إِذَا كَانَ مَوْضِعُ جَبْهَتِكَ مُرْتَفِعاً عَنْ رِجُلَيْكَ قَدْرَ لَبِنَةٍ ، فَلَا بَأْسَ ، ' '

٣٣٤/٣ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ
 ٣٣٤/٣ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيىٰ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّادٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، عَنْ مُصَادِفٍ، قَالَ:

خَرَجَ بِي دُمَّلٌ ، فَكُنْتُ أَسْجُدُ عَلَىٰ جَانِبٍ ، فَرَأَىٰ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ﴿ أَثَرَهُ ، فَقَالَ : «مَا ُ هٰذَا؟، فَقُلْتُ : لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَسْجُدَ مِنْ أَجْلِ الدُّمَّلِ ، فَإِنَّمَا أَسْجُدُ مُنْحَرِفاً .

١. في الوافي والتهذيب: ﴿ أَ يَكُونَ ٩ .

٢. في الوافي والتهذيب: «من مقامه».

٣. في الوافي والتهذيب: «فقال».

3. في الحبل المتين، ص ٤٨٤: «قوله ( ولكن ليكن مستوياً ، قد استدل به بعض الأصحاب على استحباب مساواة المسجد للموقف. وهو كما ترى؛ فإنّ الظاهر أنّ مراده ( المسجد المجهة كونه خالياً عن الارتفاع والانخفاض في نفسه ، لاكونه مساوياً للموقف » .

0. التهذيب، ج ۲، ص ۸۵، ح ۳۱۵، بسنده عن عبدالله بن سنان، مع اختلاف يسير • الوافعي، ج ۸، ص ۷۲۰، ح ۱۹۵۹: الوسائل، ج ۲، ص ۲۵۷، ذيل ح ۸۱۷۵.

٦. هكذا في النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع: + وقال،

والضمير المستتر في وقال، على ما أثبتناه راجع إلى أبي عبدالله 想 فيكون الخبر مرسلاً.

وأمّا بناءً على ما في المطبوع فالضمير المستتر في «قال» الأولى واجع إلى عبدالله بن سنان، وفي الشانية راجع إلى أبي عبدالله \$ ، فيكون السند معلّقاً على سابقه ويكون الخبر مسنداً.

۷. التهذيب، ج ۲، ص ٣١٣، ح ٢٧١، بسنده عن ابن أبي عمير، مع اختلاف يسير • الوافي ، ج ۸، ص ٧٢٠، ح ١٩٦٠؛ الوسائل ، ج ٦، ص ١٣٥٩، ح ١٨١٨. فَقَالَ لِي: «لَا تَفْعَلْ، وَ لَٰكِنِ احْفِرْ حُفَيْرَةٌ ، فَاجْعَلِ ۗ الدُّمَّلَ فِي الْحُفْرَةِ ۗ حَتَىٰ تَقَعَ جَبْهَتُكَ عَلَى الْأَرْضِ. <sup>3</sup>

٥٠٧٥ / ٧. عَلِيٌ بْنُ مُحَمَّدٍ بِإِسْنَادٍ لَهُ ٥، قَالَ:

سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ﴿ عَمَّنْ بِجَبْهَتِهِ عِلَّةً لَا يَقْدِرُ عَلَى السَّجُودِ عَلَيْهَا ؟

قَالَ: «يَضَعُ ذَقَنَهُ ۚ عَلَى الْأَرْضِ؛ إِنَّ اللَّهَ ـ عَزَّ وَ جَلَّ ـ يَقُولُ: ﴿ويَخِرُّ نَ ۗ لِلْأَذْفَانِ سُحُّاهُ^. ۚ

٥٠٧٦ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَىٰ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمْرِو، قَالَ:

رَأَيْتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ سَوَّى ` الْحَصىٰ حِينَ أَرَادَ السُّجُودَ. ` '

٥٠٧٧ / ٩. مُحَمَّدٌ ١٦، عَنِ الْفَضْلِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَىٰ، عَنْ حَرِيزٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

١. في دبخه: دحفرة، ٢. في الوافي والتهذيب: دواجعل،

٣. في الوافي والتهذيب: (الحفيرة).

التهذيب، ج ٢، ص ٨٦، ح ٣١٧، معلقاً عن الحسين بن سعيد، مع اختلاف يسير و الوافي، ج ٨، ص ٧٧٢،
 ح ٦٩٦٥: الوسائل، ج ٦، ص ٣٥٩، ذيل ح ٨١٨٨.

٥. في التهذيب: دبإسناده.

٦. ذَقَن الإنسان: مجمع لحييه . راجع: الصحاح، ج ٥، ص ٢١١٩ (ذقن).

٧. هكذا في دجش، والقرآن. وفي سائر في النسخ والمطبوع: «ويخرّون».

٨ الإسراء (١٧): ١٠٧.

التهذيب، ج ٢، ص ٨٦، ح ٣١٨، معلّقاً عن الكليني و الوافعي، ج ٨، ص ٧٢٣، ح ٦٩٦٦؛ الوسائل، ج ٦،
 ص ٢٦٦٠ ح ٨١٨٨؛ البحار، ج ٨٥، ص ١٢٥.

۱۰. في (بح): (يسوّى).

١١. الوافي، ج ٨، ص ٩٠٨، ح ٧٣٧؛ الوسائل، ج ٥، ص ٣٦٢، ح ١٧٩٥؛ وج ٦، ص ٣٧٣، ح ٨٢١٧.

١٢. محمّد هذا، هومحمّد بن إسماعيل، يروي عن الفضل بن شاذان، وقد اختصر في العنوان اعتماداً حه

سُلِم:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: الرَّجُلُ يَنْفُخُ فِي الصَّلَاةِ مَوْضِعَ جَبْهَتِهِ؟ فَقَالَ: الَّهُ . \

٥٠٧٨ / ٥٠ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ
 فَضَالَةَ، عَنْ أَبَانٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ، قَالَ:

سَأَلُتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ عَنِ الرَّجُلِ يَسْجُدُ وَ عَلَيْهِ الْعِمَامَةُ لَا يُصِيبُ ۗ وَجْهَهُ ۗ الأَرْضَ ؟ ؟

قَالَ: ولا يُجْزِئُهُ ذٰلِكَ حَتَّىٰ تَصِلَ \* جَبْهَتُهُ إِلَى الْأَرْضِ». ٦

جه على ذكرهما في السند السابق. والخبر ورد في الاستبصاد، ح ١٣٣٥، وسنده هكذا: ومحمّد بن عليّ بن محبوب، عن محبوب، عن الفضل، عن حمّاد بن عيسى، إلخه. لكن لم نجد رواية محمّد بن عليّ بن محبوب، عن الفضل المراد به الفضل بن شاذان في موضع فعليه ، الظاهر وقوع السهو في تطبيق ومحمّده على ومحمّد بن عليّ بن محبوبه.

ا. التهذيب، ج ٢، ص ٣٠٦، ح ٢٢٢، معلقاً عن محمد؛ الاستبصار، ج ١، ص ٣٧٩، ح ١٢٣٠، معلقاً عن محمد بن عليّ بن محبوب، عن الفضل. الخصال، ص ١٥٨، باب الثلاثة، ح ٢٠٣، بسند آخر. و فيه، ص ١٦٣، أبواب الثمانين ومافوقه، ضمن الحديث الطويل ١٠، بسند آخر عن جعفر بن محمد، عن آبائه، عن أمير المؤمنين علي و في الجعفريات، ص ٣٨، ضمن الحديث؛ والفقيه، ج ٤، ص ٩، ضمن الحديث الطويل ٤٩٦٨، بسند آخر عن الطويل ٤٩٦٨، من و الأمالي للصدوق، ص ٢٥، المجلس ٢٦، ضمن الحديث الطويل ١، بسند آخر عن جعفر بن محمد، عن آبائه عن رسول الشي . تحف العقول، ص ٢٠٠، ضمن الحديث الطويل، عن أمير المؤمنين على أو في كل المصادر - إلا التهذيب والاستبصار -مع اختلاف و الوافي، ج ٨، ص ١٩٠٧، ح ٢٥٠٠؛ الوسائل، ج ٢، ص ١٣٥٠.

٢. في التهذيب: ولاتصيب،

٣. في دي، بح، وحاشية دظ، بث، والوافي والتهذيب: (جبهته).

٦. التهذيب، ج ٢، ص ٨٦، ح ٣١٩، معلَّقاً عن الكليني • الوافي، ج ٨، ص ٧١٧، ح ٦٩٤٦؛ الوسائل، حه

## ٢٩ \_ بَابُ الْقِيَامِ وَ الْقُعُودِ فِي الصَّلَاةِ

٥٠٧٩ / ١. عَلِيٌّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسىٰ ١٠ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسىٰ ٢، عَنْ

حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ:

عَنْ أَبِي جَعْفَرِ ﴿ ، قَالَ: الإِذَا قَمْتَ فِي الصَّلَاةِ، فَلَا تُلْصِقْ قَدَمَكَ بِالْأَخْرَىٰ، دَغَ مَّ بَيْنَهُمَا فَضَلًا، إِضْبَعاً أَقَلُّ ذٰلِكَ، إلىٰ شِنْرٍ أَكْثَرُهُ، وَ اسْدِلْ مَنْكِبَيْكَ، وَ أَرْسِلْ يَدَيْكَ، وَ لَا تُشَبِّكُ أَصَابِعَكَ مُ وَ لَتَكُونَا ۚ عَلَىٰ فَخِذَيْكَ قَبَالَةً رُكْبَتَيْكَ ۖ ، وَ لَيَكُنْ نَظَرُكَ إِلَىٰ مَوْضِع سُجُودِكَ.

مه ج ۵، ص ۲۶۲، ح ۲۷۹۳.

١. في التهذيب: - وعن حمّاد بن عيسى،

٢. في السند تحويل، ويروي المصنّف عن حريز، بثلاثة طرق.

٣. في التهذيب: (ودع).

٤. السّدُل والإسدال: الإرسال والإرخاء. وقد قرأ الفعل من باب الإفعال الشيخ البهائي، حيث قال: «والمراد بإسدال المنكبين أن لايرفعهما إلى فوق». وهكذا قرأ العكرمة الفيض والمجلسي. راجع: القاموس المحيط، ج ٢، ص ١٣٤٠ مرآة العقول، ج ١٥ ص ١٥٥٠.

تشييك الأصابع: إدخال بعضها في بعض. هذا في اللغة، وقد ذكر المالامة المسجلسي مضافاً إلى ذلك
معنيين آخرين، حيث قال: وأقول: قوله: ولا تشبّك أصابعك، أي لا تفرّج بينها، بل اجعلها مضمومة ... أو
لا تضع إحدى الراحتين على الأخرى فيكون منعاً عن التكفير. ولعلّه أظهر معنى المراجع: النهاية، ج ٢،
ص ٤٤١ (شبك).

٦. في جميع النسخ التي قوبلت - الا وبس، - والوافي والوسائل، ح ٧٠٧٩: وليكوناه.

٧. في التهذيب: «ركبتك».

فَإِذَا ' رَكَعْتَ فَصُفَّ ' فِي رُكُوعِكَ بَيْنَ قَدَمَيْكَ تَجْعَلُ بَيْنَهَمَا قَدْرَ شِبْرِ "، وَ تُمَكِّنُ رَاحَتَيْكَ ' مِنْ رُكْبَتَيْكَ ، وَ تَضَعُ يَدَكَ الْيُمْنَىٰ عَلَىٰ رُكْبَتِكَ الْيُمْنَىٰ قَبْلُ الْيُسْرِىٰ، وَ بَلِّعْ وَ أَطْرَافَ الْيُمْنَىٰ عَلَىٰ رُكْبَتِكَ الْيُمْنَىٰ قَبْلُ الْيُسْرِىٰ، وَ بَلِّعْ وَ أَطْرَافَ الْمُعْنَمَةِ عَلَىٰ رُكْبَتَيْكَ ، فَإِذَا وَضَعْتَهَا عَلَىٰ رُكْبَتَيْكَ ، فَإِذَا وَصَلَتْ أَطْرَافَ أَصَابِعِكَ فِي رُكُوعِكَ إِلَىٰ رُكْبَتَيْكَ ، أَجْزَأُكَ ذَلِكَ ، وَ أَحَبُ إِلَيْ أَنْ فَإِنَّ أَنْ مَكْنَ كَفَّيْكَ مِنْ رُكْبَتَيْكَ ، فَتَجْعَلَ أَصَابِعَكَ فِي عَيْنِ الرَّكْبَةِ ، وَ تُفَرِّحَ بَيْنَهُمَا ، وَ أَقِمْ صُلْبَكَ ' ، وَ مُذَعْنَكَ ، فَنَجْعَلَ أَصَابِعَكَ فِي عَيْنِ الرَّكْبَةِ ، وَ تُفَرِّحَ بَيْنَهُمَا ، وَ أَقِمْ صُلْبَكَ ' ، وَ مُذَعْنَكَ ، وَلْيَكُنْ نَظَرُكَ إِلَىٰ مَا ' ابْيْنَ قَدَمَيْكَ .

فَإِذَا "ا أَرَدْتَ أَنْ تَسْجُدَ، فَارْفَعْ يَدَيْكَ بِالتَّكْبِيرِ"، وَخِرَّ " سَاجِداً، وَالْبَدَأُ

١. في دي، والوسائل، ح ١٥١٨: دوإذا،.

 ٢. في الحبل المتين ، ص ٦٨٧: (والمراد بالصف بين القدمين في الركوع أن لا يكون أحدهما أقرب إلى القبلة من الآخر».

٣. في الوسائل، ح ٨١١٥: - (تجعل بينهما قدر شبر).

٤. في (بخ): (راحتك).

٥. في معظم النسخ التي قوبلت: «وبلّغ». وفي «بح» والمطبوع والوافي والوسائل، ح ٧٠٧٩: «وبلّع». وفي الحبل المتين: «وبلّع ... من البلع، أي اجعل أطراف أصابعك كأنّها بالعة عين الركبة ... وربّما يقرأ: وبلّغ بالغين المعجمة، وهو تصحيف».

٦. في وظ، والوافي والوسائل، ح ٨١١٥ والتهذيب: «بأطراف،

٧. في الوافي: والأصابع).

٨ في الوسائل ، ح ٨١١٥: - «وفرّج أصابعك إذا وضعتها على ركبتيك».

٩. في وظ ، ي ، بث ، بخ ، جن ، والوافي والوسائل والتهذيب : وفإن ، .

١٠. في الحبل المتين: ووالمراد بإقامة الصلب: تسويته وعدم تقويسه،. وكذا في مرأة العقول.

١١. في وظ، بث، بخ، والوسائل، ح ٧٠٧٩: - دما،.

۱۲. في دجن، دفإن،

١٣. في مراّة العقول: + «فاقبضهما عند الرفع».

١٤. الخَرِّ والخَرور: السقوط مطلقاً، أو السقوط من علو إلى سفل. وقال الراغب: «فمعنى حرَّ: سقط سقوطاً

بِيدَيْكَ، فَضَعْهُمَا عَلَى الأَرْضِ قَبْلَ رُكْبَتَيْكَ تَضَعُهُمَا مَعاً، وَ لَا تَفْتَرِشْ ذِرَاعَيْكَ الْفِتِرَاشَ السَّبُعِ ذِرَاعَيْهِ، وَ لَا تَضَعَنَّ ذِرَاعَيْكَ عَلَىٰ رُكْبَتَيْكَ وَ فَجَذَيْكَ، وَ لَكِنْ تَجَنَّحْ الْفِتِرَاشَ السَّبُعِ ذِرَاعَيْهِ، وَ لَا تَضَعَنَّ ذِرَاعَيْكَ عَلَىٰ رُكْبَتَيْكَ وَ فَجَذَيْكَ، وَ لَا تُدْنِهِمَا مَنْ وَجْهِكَ بَيْنَ ذٰلِكَ عَيالَ بِرِكْبَتَيْكَ، وَ لَا تُدْنِهِمَا مِنْ وَجْهِكَ بَيْنَ ذٰلِكَ عَيالَ مَنْكِبَيْكَ، وَ لَا تُدْنِهِمَا مَنْ وَجْهِكَ بَيْنَ ذٰلِكَ شَيْئاً، مَنْكِبَيْكَ، وَ لَا تُحْرَقُهُمَا عَنْ ذٰلِكَ شَيْئاً، وَ الْبَصْطُهُمَا عَلَى الْأَرْضَ بَسْطاً، وَ الْبَضْهُمَا إلَيْكَ قَبْضاً "، وَ إِنْ كَانَ تَحْتَهُمَا عُنْ ذٰلِكَ شَيْئاً، وَ الْبُصْطُهُمَا عَلَى الْأَرْضَ بَسْطاً، وَ الْبُصْهُمَا إلَيْكَ قَبْضاً "، وَ إِنْ كَانَ تَحْتَهُمَا عُنْ ذُلِكَ شَيْئاً،

جه يُسمَع منه خَرير، والخرير يقال لصوت الماء والربح وغير ذلك ممّا يسقط من علو ... فاستعمال الخرّ تنبيه على اجتماع أمرين: السقوط، وحصول الصوت بالتسبيح، راجع: المغودات للراغب، ص ٢٧٧؛ لمسان العرب، ج ٤، ص ٢٣٤ (خرر).

١. التجنّع بالمرفقين: هوأن يرفعهما عن البدن ويجافيهما عن جانبيه ويعتمد على كفّيه، فيصيران له مثل جناحي الطائر. والشيخ البهائي قرأ الفعل من باب التفعيل، حيث قال: «والمراد... بالتجنيح بالمرفقين إبعادهما عن البدن بحيث يصيران كالجناحين» وهكذا قرأ العكرمة المجلسي. راجع: النهاية، ج ١، ص ٣٠٥ (جنح)؛ الحيل المين، ص ٨٨٨.

٢. في وبح، وولا يلصق، وفي الوسائل، ح ٧٠٧٩ والتهذيب: «ولا تلزق».

٣. في وظه: دولا تدنيهما، . وفي دبث، : دولا تدنَّهما، .

في الحبل المتين: «والظرف، أعني بين ذلك، متعلّق بمحذوف، والتقدير: واجعلهما بين ذلك، أي بين الركبتين والوجه، وكذا في مرآة العقول.

٥. في دظ ، بخ) : - ديدي) .

آ. في الحبل المتين، ص ١٧٨: «قوله على : ولا تبجعلهما بين يدي ركبتيك، أي لا تبجعلهما في نفس قلة الركبتين، بل احرفهما عن ذلك قليلاً، ولاينافي هذا ما في حديث حمّاد من آنه على بسط كفّه بين يدي ركبتيه ؛ لأنّ المراد بكون الشيء بين اليدين كونه بين جهتي اليمين والشمال، وهو أعمّ من المواجهة الحقيقية والانحراف إلى أحد الجانبين، ويستعمل ذلك في كلّ من المعنيين فاستعمل في هذا الحديث في الأول، وفي الآخر في الثاني، وكذا في مرآة المقول.

ل. في الحبل العتين، ص ١٨٩: ولعل العراد بقبض الكفّين ... أنّه إذا رفع رأسه من السجدة الأولى ضمّ كفّيه إليه
 ثمّ رفعهما بالتكبير، لا أنّه يرفعهما بالتكبير وعن الأرض برفع واحده.

يَضُرُّكَ '، وَ إِنْ أَفْضَيْتَ بِهِمَا إِلَى الْأَرْضِ فَهُوَ أَفْضَلُ، وَ لَا تُقَرِّجَنَّ بَيْنَ أَصَابِعِكَ فِي سُجُودِكَ، وَ لَكِنْ ضُمَّهُنَّ ' جَمِيعاً،

قَالَ: وَ إِذَا قَعَدْتَ فِي تَشَهَّدِكَ، فَالَّصِقْ رَكْبَتَيْكَ بِالأَرْضِ، وَ فَرِّجْ بَيْنَهُمَا شَيْناً، وَ لَيْكُنْ ظَاهِرُ قَدَمِكَ الْيُمْنَىٰ عَلَى بَاطِنِ قَدَمِكَ الْيُمْنَىٰ عَلَى بَاطِنِ قَدَمِكَ الْيُمْنَىٰ عَلَى بَاطِنِ قَدَمِكَ الْيُمْنَىٰ عَلَى بَاطِنِ قَدَمِكَ الْيُمْنَىٰ عَلَى الْأَرْضِ، وَ إِيَّاكَ الْيُسْرَىٰ، وَ الْيَهَامِكَ الْيَمْنَىٰ عَلَى الْأَرْضِ، وَ إِيَّاكَ وَ الْيُعْمَودَ عَلَىٰ قَدَمَيْكَ؛ فَتَتَأَذَىٰ بِذٰلِكَ، وَ لَا تَكُنْ ۚ قَاعِداً عَلَى الْأَرْضِ؛ فَتَكُونَ ۗ إِنَّمَا وَ الْتُعْودَ عَلَىٰ الْأَرْضِ؛ فَتَكُونَ ۗ إِنَّمَا وَ الدَّعَاءِهِ. لَا مَنْضَ لَا عَلَى الْأَرْضِ؛ فَتَكُونَ ۖ النَّمْ اللَّهُ وَ الدُّعَاءِهِ. لَا

٧ - ٥٠٨٠ . وَ بِهٰذِهِ الْأَسَانِيدِ ٩، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ حَرِيزٍ، عَنْ زُرَارَةَ، قَالَ:
 وإذَا قَامَتِ الْمَرْأَةُ فِي الصَّلَاةِ، جَمَعَتْ بَيْنَ قَدَمَيْهَا، وَ لَا تُفَرِّجُ بَيْنَهُمَا، وَ تَضُمُّ يَدَيْهَا إِلَىٰ صَدْرِهَا؛ لِمَكَانِ ثَدْيَهَا ، فَإِذَا رَكَعَتْ، وَضَعَتْ يَدَيْهَا فَوْقَ رُكْبَتَيْهَا .
 يَدَيْهَا إلىٰ صَدْرِهَا؛ لِمَكَانِ ثَدْيَيْهَا؛ فَإِذَا رَكَعَتْ، وَضَعَتْ يَدَيْهَا فَوْقَ رُكْبَتَيْهَا .
 عَلىٰ فَخِذَيْهَا لِئَلَّا تُطَأْطِأً كَثِيراً؛ فَتَرْتَفِعَ عَجِيزَتُهَا، فَإِذَا جَلَسَتْ، فَعَلىٰ أَلْيَتَيْهَا،

۱. في دى: دفلا تضرّك،

٢. في مرآة العقول والتهذيب: «اضممهنّ».

٣. في الوسائل، ح ٧٠٧٩: ﴿وأطراف،

٤. في حاشية (ظ) والوافي والوسائل، ح ٧٠٧٩ والتهذيب: (ولا تكون).

٥. في وظ، بث، والوسائل، ح ٧٠٧٩: وفيكون،

٦. في (بح): - (على بعض).

٧. التهذيب، ج ٢، ص ٨٣، ح ٣٠٨، معلقاً عن الكليني و الوافي، ج ٨، ص ٨٣١، ح ٧٢٠٧؛ الوسائل، ج ٥،
 ص ٤٦١، ح ٧٠٧٩؛ و فيه، ج ٦، ص ٣٣٤، ح ٨١١٥، قطعة منه.

٨ في حاشية المطبوع ـ نقلاً من بعض النسخ ـ: «بهذه الأسناد».

ثمّ إنّ في هذا السند أيضاً تحويلاً فينسحبّ إليه الطرق الثلاثة المتقدّمة إلى حمّاد بن عيسى. ٩. التطأطؤ: الانخفاض والانحناء . راجع: النهاية، ج ٣، ص ١١٠ (طأطأ). وقال الشيخ البهائي، في الحبل

جه المتين ، ص ١٩٥٠: وما تضمنه الحديث من قوله ٤٤ : فإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها ،
لا تطأطاً كثيراً ، يعطي أنّ انحناء المرأة في الركوع أقلّ من انعناء الرجل ، وقال شيخنا في الذكرى : يمكن
أن يكون الانحناء مساوياً ، ولكن لاتضع اليدين على الركبتين حذراً من أن تطأطاً كثيراً بوضعهما على
الركبتين ، وتكون بحالة يمكنها وضع اليدين على الركبتين . هذا كلامه ، ولا يخفى ما فيه ؛ فإنّها إذا كانت
بحالة يمكنها وضع اليدين على الركبتين ، كان تطأطؤها مساوياً لتطأطئ الرجل ، فكيف يجعل ٤٤ وضع
اليدين فوق الركبتين احترازاً عن عدم التطأطئ الكثير . اللّهم إلا أن يقال : إنّ أمره ٤٤ بوضع يديها فوق
ركبتها إنّما هو لتنبيه على أنّه لايستحبّ لها زيادة الانحناء على القدر الموظف ، كما يستحبّ ذلك
للرجل ، وراجع : ذكرى الشيعة ، ج ٣ ، ص ٤٤٤ .

١. في التهذيب: - وليس،

٢. في الوسائل: (كما يجلس).

٣. في التهذيب: وفإذاه.

٤. في الوافي - عن بعض النسخ - والوسائل والتهذيب ووبالركبتين.

٥٠ (الاطائة)، أي الاصقة، يقال: لَطاً باالأرض لَطاً، ولَطِئ أيضاً لَطُوء، أي لصق بها. راجع: الصحاح، ج١،
 ص ١٧(لطا).

٦. في التهذيب: وفإذاه.

٧. والانسلالة: الخروج؛ من السلّ، وهو انتزاعك الشيء وإخراجه برفق، وقال الطريحي: وأي نهضت بتأنّ
 وتدريح، وكأنّ ذلك لئلا يبدو عجيزتها غالباًه. راجع: القاموس المحيط، ج ٢، ص ١٣٤٢؛ مجمع البحرين،
 ج ٥، ص ٣٩٨ (سلل).

٨ في الحبل المتين، ص ٦٩٧: «قوله الله: الاترفع عجيزتها، كالبيان لمعنى الانسلال، والله أعلم.

٩٤ التهذيب، ج ٢٠ ص ٩٤، ح ٣٥٠، معلّقاً عن الكليني، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز.
 علل الشرائع، ص ٣٥٥، ذيل ح ١، بسنده عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر ١٠٠٠ مع انتلاف يسير - الوافي، ج ٨، ص ٤٨، ح ٢٧٠١؛ الوسائل، ج ٥، ص ٤٦٢، ح ٧٠٠٠.

٥٠٨١ / ٣. جَمَاعَةٌ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَدِّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ
 فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ سَمَاعَةَ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ وَالَّ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّه

٤/٥٠٨٢ . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ؟، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَثْمَانَ بْنِ عِيسىٰ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْقُورٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ وَالَ : وإِذَا سَجَدَتِ الْمَزْأَةُ ، بَسَطَتْ ذِرَاعَيْهَاه . ۗ

٥٠٨٣ / ٥ . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ مُعَلِّى أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ مُعَلِّى بْنِ خُنَيْسِ : مُعَلِّى أَبِي عُثْمَانَ ٦ ، عَنْ مُعَلِّى بْنِ خُنَيْسٍ :

١. الإقعاء في اللغة: هو أن يُلصق الرجل أليتيه بالأرض، وينصب ساقيه وفخذيه، ويضع يديه على الأرض كما يُقعي الكلب. وفتره الفقهاء بأنه عبارة عن أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه. والمشهور فيه الكراهة. راجع: الصحاح، ج ٦، ص ٢٤٦٥؛ النهاية، ج ٤، ص ٨٩ (فعا)؛ المحتبر، ج ٢، ص ٢١٨؛ متهى المطلب، ج ٥، ص ١٧٠؛ ذكرى الشيعة، ج ٣، ص ٤٠١؛ الحبل المتين، ص ١٩٤؛ مدارك الأحكام، ج ٣، ص ٤٠١.

التهذيب، ج ٢، ص ٣٠١، ح ١٢١٣؛ والاستبصار، ج ١، ص ٣٢٧، ح ١٩٢٥، بسندهما عن أحمد بن محمد. وفي التهذيب، ج ٢، ص ٣٨، ح ٣٠٦؛ والاستبصار، ج ١، ص ٣٢٨، ح ١٢٢٧، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم ١٢٢٤، وتعام الرواية فيهما هكذا: ولائقع في الصلاة بين السجدتين كإقعاء الكلب، الوالية ، ج ٨، ص ٣٢٨، ح ٣٢٨، الوسائل، ج ٢، ص ٣٤٨، ذيل ح ٨١٤٨.

٣. السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد، جماعة.

التهذيب، ج ٢، ص ٩٤، ح ٥٦، معلقاً عن الحسين بن سعيد - الوافي، ج ٨، ص ٨٤٢، ح ٢٧٢١؛ الوسائل،
 ج ٦، ص ٣٤١، ح ٨١٢٩.

٥. السند معلّق، كسابقه.

١. في وظ، ى، بح، بس، جن»: ومعلَى بن عثمان». ومعلَى هذا، هو معلَى بن عثمان ـ وقبل: «ابن زيد» ـ أبو عثمان الأحول. راجع: رجال النجاشي، ص ٤١٧، الرقم ١١١٤.

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ وَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ ۚ : وَكَانَ عَلِيٌّ بْنُ الْحُسَيْنِ ﴿ إِذَا هَوىٰ ۖ سَاجِداً، انْكَبَّ وَ هُوَ يُكَبِّرُ ﴾ . "

٥٠٨٤ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ \* عُثْمَانَ، عَن الْحَلَبِيُّ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ ، قَالَ: ﴿ إِذَا سَجَدَ الرَّجُلُ ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَنْهَضَ ، فَلَا يَعْجِنُ بِيَدَيْهِ فِي الْأَرْضِ ، وَ لَكِنْ يَبْسُطُ كُفَّيْهِ مِنْ غَيْرٍ أَنْ يَضَعَ مَقْعَدَتَهُ عَلَى الْأَرْضِ ^. ^.

٥٠٨٥ . ٧ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰن بْن أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنْ جُلُوسِ الْمَرْأَةِ فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ: «تَضُمُّ فَخِذَيْهَا». ``

٥٠٨٦ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ،

١. في البحار : - وسمعته يقول،

٢. في الوسائل والبحار : «أهوى».

٣. الوافي، ج ٨، ص ٨٣٨، ح ٧٢١١؛ الوسائل، ج ٦، ص ٣٨٣، ح ٨٢٤٦؛ البحار، ج ٨٤، ص ١٩٢.

٤. في الوسائل: - دبن إبراهيم، .

٥. في المطبوع: - وبن، ولعلَّه سهو وقع حين الطبع.

أ. في الحبل العتين، ص ٧٨٦: «العجن العنهيّ عنه يراد به الاعتماد على ظهور الأصابع حال كونهما مضمومة إلى الكفّ، كما يفعله العجّان حالة العجن. وراجع أيضاً: النهاية، ج ٣، ص ١٨٨ (عجز).

۷. في دي: - دفي، .

٨ في الحبل المتين: «قوله ١٤ : من غير أن يضع مقعدته على الأرض، لعل المراد به ترك الإقعاء».

<sup>9.</sup> التسهليب، ج ٢، ص ٣٠٣، ح ١٢٢٣، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم • الوافي، ج ٨، ص ٧٢٦، ح ١٩٧٦؛ الوسائل، ج ٦، ص ٣٧٤، ح ٨٢١٩.

۱۰ التهذيب، ج ۲، ص ۹۵، ح ۳۵۲، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، الوافي، ج ۸، ص ۸٤۲، ح ۷۲۲۱؛ الوسائل، ج ۲، س ۲۹۸، ح ۲۲۲۱؛ الوسائل، ج ۲، ص ۲۹۱، ذيل ح ۸۲۱۰.

۳۳۷/۳

عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا، قَالَ:

الْمَرْأَةُ إِذَا سَجَدَتْ تَضَمَّمَتْ، وَ الرَّجُلُ إِذَا سَجَدَ تَفَتَّحَ. ١

٥٠٨٧ / ٩ . عَنْهُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ رَجُلٍ : عَنْ أَبِي جَعْفَرِ ﷺ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : ﴿ فَصَلُّ لِرَبِّكَ وَ انْحَرْ ﴾ ؟ ؟

قَالَ: «النَّحْرُ: الإعْتِدَالُ فِي الْقِيَامِ أَنْ يُقِيمَ صُلْبَهُ وَ نَحْرَهُ، وَ قَالَ: «لَا تُكَفَّرْ"؛ فَإِنَّمَا ۚ يَصْنَعُ ذَٰلِكَ الْمَجُوسُ، وَ لَا تَلْقَمْ ۚ ، وَ لَا تَحْتَفِزْ ۖ ، وَ لَا تُقْعِ عَلَىٰ قَدَمَيْكَ، وَ لَا

ا. التهذيب، ج ٢، ص ٩٥، ح ٣٥٣، معلقاً عن الكليني و الوافي، ج ٨، ص ٨٤٢، ح ٧٢٢٠؛ الوسائل، ج ٦،
 ص ٣٤٢، ح ٨١٣٠.

۲. الكوثر (۱۰۸) ۲۰.

٣. التكفير في اللغة: هو أن يخضع الإنسان لغيره بأن يضع يده على صدره ويتطامن لصاحبه. وقيل: هو أن ينحني الإنسان و يطأطئ رأسه قريباً من الركوع ، كما يفعل من يريد تعظيم صاحبه. قال الشبيخ البهائي: والمراد من التكفير ... وضع اليمين على الشمال ، وهو الذي يفعله المخالفون ، والنهي فيه للتحريم عند الأكثر ... وهل تبطل الصلاة بالتكفير ؟ أكثر علمائنا - رضوان الله عليهم - على ذلك ، بل نقل الشيخ والسيد - رضي الله عنهما - الإجماع عليه ، راجع: الصحاح ، ج ٢ ، ص ١٨٠٨ النهاية ، ج ٤ ، ص ١٨٨ (كفر) ؛ الحبل المتين ، ص ١٩٨٦ . وللمزيد راجع: الكافي، كتاب الصلاة ، باب الخشوع في الصلاة وكراهية العبث ، ذيل الحديث ١٩٤٨.

٤. في التهذيب: ﴿إِنَّمَا﴾.

٥. «التلتّم»: شدّ الفم باللّمام، و هو ماكان على الفم من النقاب. قال الشيخ البهائي: «والنهي في قوله 48:
 ولاتلتّم - بالتشديد محمول على التحريم إن منع اللئام شيئاً من القراءة، وإلّا فعلى الكراهة». واجع:
 الصحاح، ج ٥، ص ٢٠٠٦ النهاية، ج ٤، ص ٣٦١ (لشم)؛ الحبل العتين، ص ١٩٤.

٦. الاحتفاز: أن يتضام ويجتمع في السجود خلاف التخوية، وهو أن يجافي بطنه عن الأرض في سجوده بأن
يجنح بمرفقيه ويرفعهما عن الأرض ولأيفرشهما افتراش الأسد ويكون شبه المعلق، كما يتخوى البعير
عند البروك، ويسمّى هذا تخوية لأنه ألقى التخوية بين الأعضاء. والاحتفاز أيضاً: هو أن يجلس مستعجلاً
مستوفزاً غير مطمئن في جلوسه كأنه يريد القيام، يقال: احتفز، أي استوى جالساً على وركيه كأنه ينهض.

تَفْتَرِشْ ذِرَاعَيْكَ». '

# ٣٠ ـ بَابُ التَّشَهُّدِ فِي الرَّكْعَنَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ وَ الرَّابِعَةِ وَ التَّسْلِيمِ

٥٠٨٨ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَثْمَانَ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِم، عَنْ بَكْرِ بْنِ حَبِيبٍ، قَالَ:

سَأَلَتُ أَبًا جَعْفَرٍ ﴿ عَنِ التَّشَهُّدِ، فَقَالَ: الْوَكَانَ ـ كَمَا يَقُولُونَ ۗ ـ وَاجِباً عَلَى النَّاسِ هَلَكُوا، إِنَّمَا كَانَ الْقَوْمُ يَقُولُونَ أَيْسَرَ مَا يَعْلَمُونَ، إِذَا حَمِدْتَ اللَّهَ أَجْزَأُ عَنْكَ ۗ اللَّهَ أَجْزَأُ عَنْكَ ۗ اللَّهَ أَجْزَأُ عَنْكَ ۖ اللَّهُ أَجْزَأُ عَنْكَ ۖ اللَّهُ اللَّهُ أَجْزَأُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ أَجْزَأُ عَنْ اللَّهُ أَجْزَأً عَنْكَ اللَّهُ أَجْزَأً عَنْهُ عَنْ اللَّهُ أَجْزَأً اللَّهُ أَجْزَأً اللَّهُ أَعْرَبُونَ اللَّهُ اللَّهُ أَجْزَأً اللَّهُ أَعْرَبُوا اللَّهُ أَنْهُ اللَّهُ أَنْ اللّهُ أَنْهَا لَهُ اللّهُ أَنْ اللّهُ أَنْهُ اللّهُ أَنْهَا لَا اللّهُ اللّ

٥٠٨٩ / ٢ . وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَىٰ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ حَبِيبٍ ، قَالَ :

جه وكلاهما محتمل، وظاهر الشروح الأوَل. راجع: الصحاح، ج ٣، ص ٩٧٤: النهاية، ج ١، ص ٤٠٧؛ مجمع البحرين، ج ١، ص ١٣٢ البحرين، ج ٤، ص ١٦ (حفز). وللمزيد راجع: النهاية، ج ٢، ص ٩٠؛ مجمع البحرين، ج ١، ص ١٣٢ (خوا)؛ متقى الجمان، ج ٢، ص ٨٣.

١. التهذيب، ج ٢، ص ٨٤، ح ٢٠٩، معلقاً عن الكليني . وفي الكافي، كتاب الصلاة، باب الخشوع في الصلاة وكراهية العبث، ضمن ح ٨، بسندهما عن حمّاد، عن حريز، وكراهية العبث، ضمن ح ٨، بسندهما عن حمّاد، عن حريز، عن زارة، عن أبي جعفر 18٤، من قوله: هولا تكفّر، فإنّما يسعن ذلك المسجوس، مع اختلاف يسير م الوافي، ج ٨، ص ٨٣٨، ح ٢٢١٢؛ الوسائل، ج ٥، ص ٤٨٩، ح ٢١٣٧؛ وفيه، ج ٦، ص ٣٤٣، ح ٢٨٣١، وص ٤٤٣ م وص ٤٤٣ م ٢٨١٥، من قوله: هولا تلتّم ولا تحتفزه.

٢. في (بح) : (يقول) .

٣. في التهذيب والاستبصار: وأجزأك. وفي مواة العقول، ج ١٥، ص ١٦٠: وقوله ٤٤: أجزأ عنك، أي عن
 سائر المستحبّات، كما فهمه الأصحاب. ويحتمل أن يكون كافياً عن أصل التشهد، لكنّه لم يقل به أحد.
 والظاهر أنّه ردّ على من يقول من العامّة بوجوب التحبّات. ويمكن حمله على حال الضرورة كما قيل».

٤. التهذيب، ج ٢، ص ١٠١، ح ٢٧٨؛ والاستيصار، ج ١، ص ٣٤٣، ح ١٢٨٨، معلَقاً عن الكليني والوافي، ج ٨، ص ٢٥١م، ح ٢٧٠٧؛ الوسائل، ج ٦، ص ٢٩٩، ح ٨٦٨٠. قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ﴿ : أَيَّ شَيْءٍ أَقُولُ فِي التَّشَهَّدِ وَ الْقُنُوتِ؟ قَالَ: «قُلْ بِأَحْسَنِ مَا عَلِمْتَ؛ فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ مُوَقَّتًا لَهَلَكَ النَّاسُ». ١

٥٠٩٠ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ "، عَنِ الْحَجَّالِ، عَنْ تَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ سَوْرَةَ بْنِ كُلَيْب، قَالَ:

سَأَلْتُ أَبًا جَعْفَرِ اللَّهِ عَنْ أَذْنَىٰ مَا يُجْزِئُ مِنَ التَّشَهُّدِ؟ فَقَالَ ": والشَّهَادَتَانِ ۖ. "

٥٠٩١ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ النَّعْمَانِ، عَنْ
 دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ:

 ۱. التهذيب، ج ۲، ص ۲۰۱، ح ۳۸۱، معلقاً عن الحسين بن سعيد، عن صفوان و الوافي، ج ۸، ص ٧٦٥، ح ۷۰۷۸؛ الوسائل، ج ٦، ص ٣٩٩، ذيل ح ۸۲۷۸.

٢. في الاستبصار، ح ١٢٨٥: - وعن أحمد بن محمده. وهو سهو؛ فإنّ المراد من الحجّال، عبدالله بن محمد،
 وهو في طبقة مشايخ أحمد بن محمد، وهو ابن عيسى، بقرينة رواية محمد بن يحيى عنه.

و يؤيّد ذلك ما ورد في كثير من الأسناد، من رواية محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد [بن عيسى] عن الحجّال. راجع: معجم رجال الحديث، ج ٢، ص ٥٨١-٥٨١؛ و ص ٧٠٣.

٣. في دجن، والوسائل والتهذيب ح ٣٧٥ والاستبصار ، ح ١٢٨٥: وقال،

- 3. لعلّ الوجه في خلق الخبر عن الصلاة على النبيّ وآله فليست في الحقيقة تشهداً، وسؤال السائل إنّما وقع من الشهادة، وهي الخبر القاطع، وأمّا على النبيّ وآله فليست في الحقيقة تشهداً، وسؤال السائل إنّما وقع من التشهد، فأجابه الإمام عمّا سأله عنه. قاله الشيخ البهائي. وقال العكرمة المسجلسي: «ويسمكن أن يقال: وجوب الصلاة لذكر اسمه ، لا لخصوصيّة التشهد، فلذا لم يذكر في بعض الأخبار، وإليه ذهب الصدوق، راجع: الحبل العتين، ص ٨٥٠م؛ مرأة العقول، ج ١٥، ص ١٦١.
- ٥. التهذيب، ج ٢، ص ١٠١، ح ٢٧٥؛ والاستبصار، ج ١، ص ٣٤١ ح ١٢٨٥، معلَّقاً عن الكليني. وفي التهذيب، ج ٢، ص ١٠٠، ذيل ح ٢٧٤؛ والاستبصار، ج ١، ص ٣٤١، ذيل ح ١٢٨٤، بسند آخر، مع اختلاف و زيادة. وفي الأمالي للصدوق، ص ٣٤١، المجلس ٩٣، ضمن وصف دين الإمامية على الإيجاز والاختصار؛ وفقه الرضائلة، ص ١١٠، مع اختلاف يسير والوافي، ج ٨، ص ٢٦٦، ح ٢٧٠٠؛ الوسائل، ج ٦، ص ٣٩٦، ح ٢٧٠٧.

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ ﴿ : أَقْرَأُ فِي التَّشَهُّدِ: مَا طَابَ فَلِلّهِ ۚ ، وَ مَا خَبُثَ فَلِغَيْرِهِ؟ فَقَالَ: ‹هٰكَذَا كَانَ ۖ يَقُولُ عَلِيٌّ ۞ . "

٥٠٩٢ / ٥ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيُّ: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ ، قَالَ : ويَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يُسْمِعَ مَنْ خَلْفَةَ التَّشَهَّدَ ، وَ لَا يُسْمِعُونَة هُمْ شَيْئاً » . \*

٥٠٩٣ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ٥، عَنِ الْحَلَبِيِّ، قَالَ:

قَالَ لِي ۚ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ﴿ وَكُلُّ مَا ذَكَرْتَ اللَّهَ بِهِ ۚ وَ النَّبِيَّ ﷺ فَهُوَ مِنَ الصَّلَاةِ، ٣٣٨/٣

١. في الوسائل: «لله». ٢. في دي»: - وكان».

٣. معاني الأخبار، ص ١٧٥، ح ١. الفقيه، ج ١، ص ٣١٨، ذيل ح ٩٤٤، وفيهما مع اختلاف الوافي، ج ٨، ص ٢٧٦، ح ٧٠٨٠؛ الوسائل، ج ٦، ص ٣٩٥، ح ٨٢٦٨.

٤. التهذيب، ج ٢، ص ٢٠١، ح ٣٨٤، بسنده عن ابن أبي عمير، مع اختلاف يسير. الفقيه، ج ١، ص ٢٠٠، مع التهذيب، ج ٢، ص ٢٠٠، بسند ح ١٩٠٠، معلقاً عن حفص بن البختري، مع زيادة في أوّله و آخره. التهذيب، ج ٣، ص ٩٤، ح ١٨٠، بسند آخر وصع اختلاف. الفقيه، ج ١، ص ٢٠٠٠، ح ١١٨٨، وتعام الرواية فيه: وو روى أبوبصير، عن أحدهما و قال: ولا تسمعن الإمام دعاك خلفه، الوافي، ج ٨، ص ١٣٦٤، ح ٢١٦١، الوسائل، ج ٢، ص ٢٠٠٠، ذيل ح ٢٨٨١.

الخبر رواه الشيخ الطوسي في التهذيب، ج ٢، ص ٣٦٦، ح ١٣٩٦، بسنده عن فضالة بن أيوب، عن
الحسين بن عثمان، عن الحلبي مباشرة، لكن لم نجد رواية الحسين بن عثمان عمّن يلقّب بالحلبي عن أبي
عبدالله على، والظاهر سقوط الواسطة من سند التهذيب.

ويؤيد ذلك تكرّر رواية الحسين بن عثمان عن [عبدالله] بن مسكان الراوي عن [محمّد بن عليّ] الحلبي . راجع: معجم رجسال الحديث، ج ٦، ص ٢٣٠ ـ ٢٣١ و ص ٢٣٣؛ وج ١٠، ص ٥٠٦ ـ ٥٠٠، و ج ٢٣ ص ٢٠٦، وص ٢٠٦. ٢٠٣.

٦. في (بخ) والتهذيب: - دلي).

٧. في (بخ): - (به).

وَ إِنْ ۚ قُلْتَ: "السَّلَامُ عَلَيْنَا وَ عَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ"، فَقَدِ انْصَرَفْتَه. `

٥٠٩٤ / ٧ . وَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ ﴿ وَالْمَاكُنْتَ فِي صَفٍّ، فَسَلَّمْ تَسْلِيمَةً عَنْ يَمِينِكَ، وَ تَسْلِيمَةً عَنْ يَسَلِّمُ تَسْلِيمَةً عَنْ يَسَلِّمُ تَسْلِيمَةً وَ إِذَا ۗ كُنْتَ إِمَاماً، فَسَلَّمْ تَسْلِيمَةً وَ أَنْتَ مُسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةِهِ. ٩ وَ أَنْتَ مُسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةِهِ. ٩

٥٠٩٥ / ٨. مُحَمُّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ سَمَاعَةَ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ۗ قَالَ: ﴿إِذَا انْصَرَفْتَ مِنَ الصَّلَاةِ، فَانْصَرِفْ عَنْ يَمِينِكَ ٩٠٠٠ ٥٩٩٦ / ٩ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيِيْ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ

١. في دبث، بخ، بس، جن، والوافي: «فإن،

٢. التهذيب، ج ٢، ص ٣١٦، ح ٢١٩٢، معلقاً عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن عثمان، عن الحليي و الوافي، ج ٨، ص ٢٧٦، ح ٢٠٨١؛ الوسائل، ج ٦، ص ٤٢٦، ذيل ح ٨٣٤٦.

٣. في «بخ» والوافي: «فإذا».

في الوافي: + «واحدة».

٥. الوافي، ج ٨، ص ٧٧٩، ح ٧١١٠؛ الوسائل، ج ٦، ص ٤١٩، ح ٨٣٢٣.

٦. في مرأة العقول: «الظاهر أنّ العولّف فهم منه التسليم على اليمين. ويسحتمل أن يكون المراد التوجّه إلى اليمين عند القيام عن الصلاة والتوجّه إلى غيره من الجوارح، كما فهمه الصدوق، بل هو أظهر. وقد ورد في روايات المخالفين ما يؤيّد ذلك، روى مسلم عن أنس أنّ النبيّ على كان ينصرف عن يسمينه ؛ يسعني إذا صلى ٥.

التهذيب، ج ۲، ص ۳۱۷، ح ۱۲۹۳، معلقاً عن أحمد بن محمد. الخصال، ص ۱۳۰، باب الواحد إلى
 المائة، ضمن الحديث الطويل ۱۰، بسند آخر عن أبي عبدالله، عن آباته، عن أميرالمؤمنين ( عن الحتلاف يسير . الفقيه، ج ۱، ص ۱۳۷، ح ۱۰۹۰، معلقاً عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر ( ها الوافي و ۲۳۲۰ م ۲۳۲۰) و ص ۲۸۲۰ و ص ۲۸۵۲ و ص ۲۸۵۲ .

فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبِ، قَالَ: سَأَلُتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ عَنِ الرَّجُلِ يَقُومُ فِي الصَّفِّ خَلْفَ الْإِمَامِ وَ لَيْسَ عَلَىٰ الْمَارِهِ أَحَدٌ كَيْفَ يُسَلِّمُ ؟ يَسَارِهِ أَحَدٌ كَيْفَ يُسَلِّمُ ؟

قَالَ: ﴿ يُسَلُّمُ وَاحِدَةً عَنْ يَمِينِهِ ٩ . ٢

١٠/٥٠٩٧ . وَ بِهٰذَ الْإِسْنَادِ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ الْحَضْرَمِيَّ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ ا إِذَا قُمْتَ مِنَ الرَّكْعَةِ ، فَاعْتَمِدْ عَلَىٰ كَفَّيْكَ ، وَ قُلْ: بِحَوْلِ اللّٰهِ وَ قُوَتِهِ أَقُومُ وَ أَقْمُدُ ۗ ؛ فَإِنَّ عَلِيَا ۖ كَانَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ ، ' اللّٰهِ وَ قُوْتِهِ أَقُومُ وَ أَقْمُدُ ۗ ؛ فَإِنَّ عَلِيَا ۖ كَانَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ ، ' ا

٥٠٩٨ / ١١. مُحَمَّدُ بْنُ يَخِيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسىٰ، عَـنْ حَرِيزٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم، قَالَ:

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ﴿ وَإِذَا جَلَسْتَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ ۗ ، فَتَشَهَّدْتَ ، ثُمَّ

۱. في (جن): (في).

التهذيب، ج ٢، ص ٩٣، ح ٣٤٧؛ والاستبصار، ج ١، ص ٣٤٦، ح ١٣٠٥، معلَقاً عن الحسين بن سعيد، مع
 اختلاف يسير «الوافي، ج ٨، ص ٧٧٩، ح ١١١١؛ الوسائل، ج ٦، ص ٤٠٠، ذيل ح ٨٣٢٩.

 <sup>&</sup>quot;. في مرأة العقول: ولعل الكليني على حمل هذا الخبر أيضاً على القيام من التشهد، فناسب الباب. ويؤيده الخبر الثاني. و المشهور استحبابه في القيام مطلقاً، والعبارات في ذلك مختلفة في الروايات ولكنها متقاربة، بأيها أتى كان حسناًه.

٤. التهذيب، ج ٢، ص ٨٩، ج ٢٣٨؛ والاستيصار، ج ١، ص ٢٣٨، ح ١٢٦٩؛ معلَقاً عن الحسين بن سعيد، وفي الأخير إلى قوله: وأقرم وأقعده. وفي التهذيب، ج ٢، ص ٨٨، ح ٣٣٧؛ و ص ٣٢٥، ذيل ح ١٣٣٢؛ و والاستيصار، ج ١، ض ٣٢٨، ح ١٣٨، بسند آخر، وفي كل المصادر مع اختلاف يسير. التهذيب، ج ٢، ص ٢٨، ح ٣٧٠، ح ٣٧٠، ح ٢٨٠، ومن ٢٨٠، ح ٣٧٠، ح ٣٨٠؛ و من ٣٨٠، ح ٣٨٠، من ٣٧٧، ح ٣٩٧٠؛ و من ٣٨٨.

في التهذيب: «الاؤليين».

### قُمْتَ ، فَقُلْ: بِحَوْلِ اللَّهِ وَ قُوَّتِهِ ١ أَقُومُ وَ أَقْعُدُه. ٢

## ٣٣٩/٣ ٢٦ ـ بَابُ الْقُنُوتِ فِي الْفَرِيضَةِ وَ النَّافِلَةِ وَ مَتَىٰ هُوَ وَ مَا يُجْزِي فِيهِ ٣

٥٠٩٩ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ وَ غَيْرُهُ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيىٰ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم، قَالَ:

سَأَلْتُ أَبًا جَعْفَرٍ ﴿ عَنِ الْقُنُوتِ فِي الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ؟

فَقَالَ: «اقْنُتْ ۚ فِيهِنَّ جَمِيعاً».

قَالَ: وَ سَأَلْتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ بَعْدَ ذَٰلِكَ عَنِ الْقُنُوتِ ؟

فَقَالَ لِي: «أُمَّا مَا جَهَرْتَ فِيهِ°، فَلَا تَشُكَّ<sup>٢</sup>، .<sup>٧</sup>

١. في (بس): - (وقوته).

التهذيب، ج ٢، ص ٨٨، ح ٣٢٨، والاستبصار، ج ١، ص ٣٣٧، ح ١٢٦٧، بسندهما عن حمّاد بن عيسى
 الوافي، ج ٨، ص ٧٧٣، ح ٢٩٠٩؛ الوسائل، ج ٦، ص ٤١٦، ح ٨٣٠٩.

٣. في دي ، بخ ، جن، وحاشية «بس، : «منه» .

3. قال الشيخ البهائي: «القنوت في اللغة يطلق على معان خمسة: الدعاء، والطاعة، والسكون، والقيام في الصلاة، و الإمساك عن الكلام، وفي الشرع على الدعاء في أثناء الصلاة في محل معين، سواء كان معه رفع البدين أم لا، ولذلك عدوا رفعهما من مستحبّات القنوت. وربّما يطلق على الدعاء مع رفع البدين، وقال العلامة المجلسي: «والمراد بالقنوت هنا نفس الدعاء في المحلّ المقرّر، وأمّا رفع البدين فلا خلاف في استحبابه، راجع: الحبل المتين، ص ٧٥٦، مرآة العقول، ج ١٥، ص ١٦٥.

٥. هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي . وفي دظ، والوسائل : دبه، وفي المطبوع: - دفيه، .

 ٦. قال الشيخ البهائي: «قوله ١٤٤٤: أمّا ما جهرت به فالا تشك، محمول عند من قال بوجوب القنوت في الجهريّة على النهي عن الشكّ في وجوبه ؛ إذ لا يمكن حمله على النهي عن الشكّ في استحبابه ؛ لا قتضائه ٢ / ٥١٠٠ أَحْمَدُ ١ ، عَنِ الْحُسَيْنِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ ، قَالَ : صَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ أَيَّاماً ، فَكَانَ يَقْنُتُ فِي كُلِّ صَلَاةٍ : يُجْهَرُ فِيهَا ، وَ لَا يُجْهَرُ فِيهَا . وَ لَا يُجْهَرُ فِيهَا . ٢

٣/٥١٠١ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ أَبِي بَعِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ عَنِ الْقُنُوتِ، فَقَالَ: وفِيمَا يُجْهَرُ ۗ فِيهِ بِالْقِرَاءَةِ».

قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ ۚ: إِنِّي سَأَلْتُ أَبَّاكَ عَنْ ذَٰلِكَ ، فَقَالَ: •فِي الْخَمْسِ كُلِّهَا؟٠.

فَقَالَ: «رَحِمَ اللَّهُ أَبِي، إِنَّ أَصْحَابَ أَبِي أَتَوْهُ °، فَسَأَلُوهُ، فَأَخْبَرَهُمْ بِالْحَقِّ، ثُمَّ

حه بمعونة المقام، وذكر وأماء التفصيلية عدم استحباب القنوت في الإخفاتية، وهو خلاف الإجماع، لكنك خبير بأنّ الحمل على النهي عن الشكّ في تأكّد استحبابه لامحذور فيه، وقال العلامة المجلسي: وأقول: ويمكن أن يكون المراد لازم عدم الشكّ وهو المواظبة عليه، وأن يقرأ بالياء التحتائية، أي يقول به بمعض العامّة أيضاً فلا تقيّة فيه، ولعلّ الأخير أظهره. راجع: الحبل المتين، ص ٧٥٦؛ مرآة العقول، ج ١٥٠ ص ١٦٥٠.

٧. التهذيب، ج ٢، ص ٨٩، ح ٣٣١؛ والاستيصار، ج ١، ص ٣٦٨، ح ١٢٧٧، معلَقاً عن الحسين بن سعيد، مع اختلاف يسير والوافي، ج ٨، ص ٧٤٩، ح ٢٥٠٧؛ الوسائل، ج ٦، ص ٢٦١، ح ٧٠٩٧.

١. السند معلَّق على سابقه. ويروي عن أحمد، محمَّد بن يحيى وغيره.

التهذيب، ج ۲، ص ۸۹، ح ۲۲۹ و الاستيصار، ج ۱، ص ۲۳۸، ح ۱۲۷۰، معلقاً عن الحسين بن سعيد، عن
 ابن أبي نجران . الفقيه، ج ۱، ص ۳۱۸، ح ۹٤۳، معلقاً عن صفوان الجمّال، وفي الأخيرين مع اختلاف يسير و الوافي، ج ۸، ص ۷۶۷، ح ۲۶۰۶؛ الوسائل، ج ۲، ص ۲۱۱، ذيل ح ۷۹۰۳.

٣. في دبخ، والتهذيب: دتجهر،

٤. في التهذيب: - وله،

٥. في مرأة العقول: قلوله 總: أتوه، أي موفنين بقرينة المقابلة، ويدل على أنَّ الأخبار الدالة على اختصاصه
 بالجهرية محمولة على التقية ... فإن قبل: تصريحه 總 أخيراً بذلك أينافي التقية أو لا؟ قلت: لعله 總 بعد

### أْتَوْنِي شُكَّاكاً، فَأَفْتَيْتُهُمْ ' بِالتَّقِيَّةِ. `

١٩١٠٢ عَلِيٌّ، عَنْ مُحَمُّدِ بْنِ عِيسِى، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ مُحَمِّدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، قَالَ:

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ١ : «اقْنُتْ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ - فَرِيضَةٍ أَوْ نَافِلَةٍ - قَبْلَ الرُّكُوعِ، "

٥/٥١٠٣ . مُحَمَّدُ بنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ أَبْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَجَّاجِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْقُنُوتِ ؟

فَقَالَ: وفِي كُلِّ صَلَّاةٍ: فَرِيضَةٍ، وَ نَافِلَةٍه.°

٥١٠٤ / ٦ . وَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ ، عَنْ يُونُسَ ٦ ، عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ رَبُّهِ :

حد ما علم أنّه سمع هذا الحكم من أبيه على زالت التقيّة ، أو عارضته مصلحة أخرى أقوى ، ثمّ إنّه يحتمل أن يكون التقيّة على أبي بصير لا منه والشكّ من حيث إنّه كان بحيث لو علم الحكم الواقع لاتقبل العمل بالتقيّة منه على ومقتضى اليقين الكامل قبوله ».

١. في الاستبصار: «فأخبر تهم».

٢. التهذيب، ج ٢، ص ٩١، ح ٤٣؛ والاستبصار، ج ١، ص ٣٤٠، ح ١٣٨٢، معلَقاً عن الكليني و الوافي، ج ٨،
 ص ٧٤٨، ح ٢٠ ٢٧؛ الوسائل، ج ٦، ص ٣٦٣، ح ٧٩١٠.

٣. الأمالي للصدوق، ص ١٦٤، المجلس ٩٣، ضمن وصف دين الإمامية على الإيجاز والاختصار، مع اختلاف يسير. وراجع: فقه الرضائل، ص ١١٠ مالوافي، ج ٨، ص ٧٤٨، ح ٧٠٢٧؛ الوسائل، ج ٦، ص ٢٦٣، ح ٧٠٢٧.

٤. في دى: - دالفضل؛ .

٥. الوافي ، ج ٨، ص ٧٤٨، ح ٢٨٠٠؛ الوسائل ، ج ٦، ص ٢٦٣، ح ٧٩٠٨.

آ. يونس هذا، هو يونس بن عبدالرحمن، وقد روى علي [بن إبراهيم]، عن محمّد بن عيسى، عن يـونس
 [بن عبدالرحمن] في كثيرة من الأسناد جدّاً، وهذا الطريق من الطرق المشهورة في أسناد الكافي. راجع:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ ، قَالَ: ‹مَنْ تَرَكَ الْقُنُوتَ رَغْبَةً عَنْهُ ، فَلَا صَلَاةَ لَهُ ، `

٥١٠٥ / ٧ . عَلِيٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ إَبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةً ٢:

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ﴿ وَاللَّهَ وَالَّ وَالْقُنُوتُ فِي كُلِّ صَلَاةٍ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ قَبْلَ الرُّكُوعِ، "

٥١٠٦ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ أَبَانٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْل، قَالَ:

معجم رجال الحديث، ج١٧، ص ٣٨٠\_٣٨٦.

والظاهر أنَّ المراد من فبهذا الإسناد، هو الطريق المذكور في سند الحديث ٥١٠٢ إلى يونس بن عبدالرحمن.

وأمّا احتمال إرادة ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان همن وبهذا الإسنادة ، ففي غاية البحد ، بُحدً عدم ذكر يونس في السند السابق ، و قلّة رواية الفضل بن شاذان عن يونس بن عبدالرحمن ؛ فإنّا لم نجد رواية الفضل بن شاذان عنه مع الفحص الأكيد -إلّا في الكافي ، ذيبل ح ١٣١٢٢ ، وما ورد في و تحف المعقول، ص 22٤ من نقل الفضل ، عن يونس بن عبدالرحمن ، فليس نقل خبر و رواية ، فلاحظ .

۱. التهذيب، ج ۲، ص ۹۰، ح ۳۳۵؛ والاستبصار، ج ۱، ص ۳۳۹، ح ۱۲۷۱، بسندهما عن وهب عن أبي عبدالله على ، مع زيادة في أوّله ، الوافي، ج ۸، ص ۷۶۸، و ۲۰۷۰؛ الوسائل، ج ٦، ص ۲۲۳، ح ۷۹۱۱.

٢. الخبر رواه الشيخ الطوسي في التهذيب، ج ٢، ص ٨٩، ح ٢٣٠؛ والاستصار، ج ١، ص ٢٣٨، ح ١٧٢١، بسنده عن ابن أبي عمير - بسنده عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة، عن زرارة. وهذا هو الظاهر؛ فإن رواية ابن أبي عمير - المتوفى سنة ٢١٧ - عن زرارة - المتوفى سنة ٢٥٠ - لا تخلو من بعد. راجع: رجال النجاشي، ص ١٧٥، الرقم ٢٦٣؛ وص ٣٢٦، الرقم ٨٨٧.

ويؤيّد ذلك ما ورد في أسناد كثيرة جداً من رواية [محمّد] بن أبي عمير، عن [عمر] بن أذينة، عـن زرارة [بن أعين]. راجع: معجم رجال الحديث، ج ١٣، ص ٢٧١.٣١٧؛ وج ٢٢، ص ٣٥٩\_٣٥٨.

٣. التهذيب، ج ٢، ص ٨٩، ح ٣٣٠؛ والاستبصار، ج ١، ص ٢٣٨، ح ١٢٧١، بسندهما عن ابن أبي عمير، عن عمر رائد التهذيب، عن عمر زرارة . الخصال، ص ٣٠٦، باب الواحد إلى المائة، ضمن الحديث الطويل ٩، بسند آخر عن أبي عبدالحد في الأمالي للصدوق، ص ٦٤١، المجلس ٩٣، ضمن وصف دين الإماميّة على الإيجاز والاختصار، وفيهما مع اختلاف يسير • الوافي، ج ٨، ص ٧٤٩، ح ٧٠٣٠؛ الوسائل، ج ٦، ص ٢٦٦، ذيل ح ٧٩٢٣.

سَأَلْتُ أَبًا عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ عَنِ الْقُنُوتِ، وَ مَا يُقَالُ فِيهِ ؟ فَقَالَ: «مَا قَضَى اللّٰهُ عَلىٰ لِسَانِكَ، وَ لَا أَعْلَمُ ۚ لَهُ ۖ شَيْئاً مُوَقَّناً ۖ . ۚ •

٩/٥١٠٧ . وَبِهٰذَا الْإِسْنَادِ، عَنْ فَضَالَةَ، عَنْ أَبَانٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ: عَسْ أَبِسِي عَسَبْدِ اللهِ اللهِ عَالَ: «الْقُنُوتُ فِي الْفَرِيضَةِ الدَّعَاءُ، وَ فِي الْوَتْرِ الإسْتِغْفَارُ». "

١٠/٥١٠٨ . مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْفَضْلِ لابنِ شَاذَانَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ
 حَريز، عَنْ زُرَارَةَ، قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ۗ : رَجُلُ نَسِيَ الْقُنُوتَ، فَذَكَرَهُ وَ هُوَ فِي بَعْضِ^ الطَّرِيقِ؟ فَقَالَ: «يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ، ثُمَّ لْيَقُلُهُ، ثُمَّ قَالَ: ﴿إِنِّي لَأَكْرُهُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَرْغَبَ عَنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، أَوْ يَدَعَهَا ٩٠ . ' ١

۱. في «ى»: «وما أعلم». ٢. في الوسائل: «فيه».

٣. «موقتًا»، أي موظفاً منقولاً عن النبي على مفروضاً، أو معيناً لا يتحقّ القنوت بدونه، فلاينافي استحباب الأدعية المأثورة. راجع: الحيل المتين، ص ٧٥٨؛ مرآة العقول، ج ١٥، ص ١٦٧.

التهذيب، ج ٢، ص ٣١٤، ح ١٢٨١، معلَقاً عن الحسين بن سعيد الوافي، ج ٨، ص ٧٥٥، ح ٢٠٥٢؛
 الوسائل، ج ٢، ص ٢٧٧، ح ٢٩٥٦.

٥. هكذا في وظ، ى، بث، بح، بخ، بس، جن، وفي المطبوع: وبهذا، بدون الواو.

٦. الكافي، كتاب الصلاة، باب صلاة النوافل، ح ٥٥٨٦، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن أبان. التهذيب، ج ٢، ص ١٩٦١، ح ٥٨٨٢، معلقاً عن الكليني في الكافي، ح ٥٥٨٣. الفقيه، ج ١، ص ٤٩١، ح ١٤١١، معلقاً عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله ١٤٠٤، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافعي، ج ٨٠ ص ٥٧٥، ح ٢٠٥٥؛ الوسائل، ج ٦، ص ٢٧٦، ذيل ح ٧٩٥٥.

٧. في (بخ): - (الفضل). ٨ في الوافي: - (بعض).

. في الوافي: «الرغبة عن السنّة أو ودعها، إمّا إشارة إلى ترك القنوت متعمّداً، أو ترك تداركه بأن لا يريد أحد
 الأمرين، أو يتهاون به حتى يفوت.

١٠. التهذيب، ج ٢، ص ٣١٥، ح ٣١٨، معلَّقاً عن محمَّد بن إسماعيل، مع اختلاف يسير و الوافي، ج ٨، حه

٥١٠٩ / ١١ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِم بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيً بْنِ أَبِي حَمْزَةً، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ، قَالَ:

سَأَلَّتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ عَنْ أَدْنَى الْقُنُوتِ ؟

فَقَالَ: وخَمْسُ تَسْبِيحَاتٍ». ا

١٢/٥١١٠ عَلِيُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ:
 عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

١١٥ / ١٣ . مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ
 مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ ، قَالَ: ‹مَا أَعْرِفُ قُنُوتاً إِلَّا قَبْلَ الرُّكُوعِ». "

٥١١٢ / ١٨ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ:
 حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ يَقْطِين، قَالَ:

سَأَلْتُ عَبْداً صَالِحاً ١ عَنِ الْقُنُوتِ فِي الْوَتْرِ وَ الْفَجْرِ وَ مَا يُجْهَرُ فِيهِ: قَبْلَ الرُّكُوعِ

مه ص ٩٣٥، ح ٧٤٢٨؛ الوسائل، ج ٦، ص ٢٨٦، ح ٧٩٨٦.

التهذيب، ج ٢، ص ١٣٥، ح ٢٨٢، معلقاً عن الحسين بن سعيد. وفيه، ص ١٦١، ح ٥٠٥، بسند آخر عن أبي جعفر على ١٣٠، لم المتلف يسير. واجع: فقه الوضائي، من ١١١، والأمالي للصدوق، ص ١٦١، المجلس ٩٣، ضمن وصف دين الإمامية على الإيجاز والاختصار والوافي، ج ٨، ص ٢٥٦، ح ٢٠٥٤؛ الوسائل، ج ٦، ص ٢٧٢، ح ٧٩٤٥.

التهذيب، ج ۲، ص ۸۷، ح ۲۲۳، معلقاً عن الكليني. الفقيه، ج ١، ص ٤٠٠، ح ١٨، بسند آخر، مع زيادة في أوّله؛ التهذيب، ج ٢، ص ٩٢، ح ٣٤، بسند آخر إلى قوله: وفي الدنيا والآخرة مع اختلاف يسير «الوافي» ج ٨، ص ٥٧٦، ح ٥٠٦؛ الوصائل، ج ٦، ص ٧٤٤، ح ٧٩٤٩.

٣. الوافي، ج ٨، ص ٧٤٩، ح ٧٠٣٣؛ الوسائل، ج ٦، ص ٢٦٨، ح ٧٩٢٨.

أَوْ بَعْدَهُ ؟

فَقَالَ: ﴿ قَبْلَ الرُّكُوعِ حِينَ تَفْرُغُ مِنْ قِرَاءَتِكَ ﴿ الْ

٥١١٣ / ١٥ . عَلِيُّ بْنُ مُحَمُّدٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ زِيَادٍ الْقَنْدِيُّ، عَنْ دُرُسْتَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ:

قَالَ: «الْقُنُوتُ فِي كُلِّ صَلَاةٍ: فِي الْفَرِيضَةِ، وَ التَّطَوَّعِ، "

#### ٣٢ ـ بَابُ التَّعْقِيبِ "بَعْدَ الصَّلَاةِ وَ الدُّعَاءِ

281/2

٥١١٤ / ١ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيُّ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ : «لَا يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يَنْتَقِلَ \* إِذَا سَلَّمَ حَتَّىٰ يُبَمَّ مَنْ

۱. التهذيب، ج ۲، ص ۸۹، ح ٣٣٣، بسند آخر عن سماعة، من دون الإسناد إلى المعصوم 審، مع اختلاف يسير و الوافي، ج ٨، ص ٧٤٧، ح ٢٦٠٧؛ الوسائل، ج ٦، ص ٢٦٨، ح ٧٩٢٧.

٢. الفقيه: ج ١، ص ٣١٦، ح ٩٣٤؛ وص ٤٩٢، ح ١٤١٣، معلقاً عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر ﷺ. وفي التهذيب، ج ٢، ص ٣٩، ح ٣٣٦؛ والاستبصار، ج ١، ص ٣٣٩، ح ٢٧٧، بسندهما عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر ﷺ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير و الوافي، ج ٨، ص ٧٤٩، ح ٧٠٣١؛ الوسائل، ج ٦، ص ٢٦٤، ح ٧٩١٧.

٣. في الحبل المتين، ص ٨٣٣ - ٨٣٣. ولم أظفر في كلام أصحابنا ـ قدّس الله أرواحهم ـ بكلام شاف فيما هو حقيقة التعقيب شرعاً ... وقد فسّره بعض اللغويّين كالجوهري وغيره بالجلوس بعد الصلاة للدعاء والمسألة، وهذا يدلّ على أنّ الجلوس داخل في مفهومه وأنّه لو اشتغل بعد الصلاة بالدعاء قائماً أو ماشياً أو مضطجعاً لم يكن ذلك تعقيباً . وفسّره بعض فقهائنا بالاشتغال عقيب الصلاة بدعاء أو ذكر وما أشبة ذلك، ولم يذكر الجلوس ... وربّما يظنّ دلالة بعضها ـ أي الأخبار ـ على اشتراط الجلوس في التعقيب ... والحنّ أنّه لا دلالة فيها على ذلك، بل غاية ما يدلّ عليه كون الجلوس مستحباً أيضاً، أمّا أنّه معتبر في مفهوم التعقيب فلا، وقس عليه عدم مفارقة مكان الصلاة».

٤. في دى، بث، جن، وحاشية دبح، وأن يتنقل، وفي حاشية دجن، والوافي: وأن ينفتل، وفي هامش ح

خَلْفَهُ الصَّلَاةَ».

قَالَ ١: وَ سَأَلَتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَوُّمُّ فِي الصَّلَاةِ: هَلْ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُعَقِّبَ بِأَصْحَابِهِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ؟

فَقَالَ: ديسَبْحُ، وَ يَذْهَبُ مَنْ شَاءَ لِحَاجَتِهِ، وَ لَا يُعَقِّبُ رَجُلَّ لِتَعْقِيبِ الْإِمَامِهِ. ٢ ٥١١٥ / ٢ . عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ حَرِيز، عَنْ أَبِي بَصِير:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ ، قَالَ: ﴿ أَيُّمَا رَجُلٍ أَمَّ قَوْماً ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَقْعُدَ بَعْدَ التَّسْلِيمِ ، وَ لَا يَخْرُجَ مِنْ ۚ ذٰلِكَ الْمَوْضِعِ حَتَّىٰ يُتِمَّ الَّذِينَ خَلْفَهُ ـ الَّذِينَ سُبِقُوا ـ صَلَاتَهُمْ ، ذٰلِكَ عَلَىٰ كُلِّ إِمَامٍ وَاجِبٌ ۚ إِذَا عَلِمَ أَنَّ فِيهِمْ مَسْبُوقاً ، وَ إِنْ ۚ عَلِمَ أَنْ لَيْسَ فِيهِمْ

مه الوافي: «ينفل ـخ ل».

وفي مرآة العقول، ج 10، ص ١٧٠: «قوله على : أن يتنقّل، وفي بعض النسخ: تفتّل، وفي بعضها: معه، فعلى الأوّل لئلا يقتدوا ما بقي من صلاتهم بنافلته، و على النسختين الأخيرتين لأنّه بمنزلة الإمام لهم. وفي القاموس: انفتل وتفتّل وجهه: صرفه. وراجع أيضاً: القاموس المحيط، ج ٢، ص ١٣٧٤ (فتل).

۱. في دظه: دوقال، .

۲. التهذيب، ج ۲، ص ۱۰۳، ح ۲۸۳، معلقاً عن الكليني. الفقيه، ج ١، ص ٤٠٠، ح ١١٩٠، بسند آخر، مع زيادة في آخره. وفي التهذيب، ج ۲، ص ١٠٤، ح ٢٩٠؛ و ج ٣، ص ٤٩، ح ٢١٩٠؛ و ص ٢٧٢، ح ٢٩١، و والاستيصار، ج ١، ص ٤٣٤، ح ١٦٩، بسند آخر من دون الإسناد إلى المعصوم ﴿ الفقيه، ج ١، ص ١٠٤، ذيل ح ٢١٩١؛ فقه الرضائي، ص ١٢١، وفي كلّ المعادر - إلّا التهذيب، ج ٢، ص ١٠٣- إلى قوله: قوله: دحتّى يتمّ من خلفه الصلاقه، مع اختلاف يسير. راجع: التهذيب، ج ٣، ص ٢٧٣، ح ٢٠٠٠، الى قوله: ص ٢٧٠، ح ٢٠٠٠، الى قوله: ح حتى يتمّ من خلفه الصلاة، ؛ وفيه، ص ١٢٦٥، ح ٢٥٨، الى قوله: وحتى يتم من خلفه الصلاة؛ وفيه، ص ٤٣٥، ح ٢٥٨، من قوله: ووائله عن الرجل يؤم في الصلاة.

٣. في التهذيب: «عن».

غي مرأة العقول: «الحديث ... يؤيّد النسختين الأخيرتين للخبر السابق، والمشهور حمل الوجوب على
 الاستحباب المؤكّده.

٥. في وبث ، بح ، بخ ، جن، والوافي والوسائل : وفإن،

#### مَسْبُوقٌ للصَّلَاةِ، فَلْيَذْهَبْ حَيْثُ شَاءَه . ٢

٥١١٦ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيُ بْنِ حَدِيدٍ، عَنْ مَنْصُورِ بْن يُونُس، عَمَّنْ ذَكَرَهُ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ۗ ، قَالَ: «مَنْ صَلَّىٰ صَلَاةً فَرِيضَةً ، وَ عَقَّبَ إِلَىٰ أُخْرَىٰ ، فَهُوَ ضَيْفُ اللّٰهِ ۗ ، وَ حَقِّ عَلَى اللّٰهِ أَنْ يُكْرِمَ ضَيْفَهُ ، ؛

٥١١٧ / ٤. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَلِّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْوَشَّاءِ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ، عَن الْحَارِثِ \* بْن الْمُغِيرَةِ:

١. في التهذيب: المسبوقاً،

٢. التهذيب، ج ٢، ص ١٠٣، ح ٢٨٧، معلّقاً عن الكليني و الوافي، ج ٨، ص ١٢٦٥، ح ٨٢٢٠؛ الوسائل، ج ٦،
 ص ٤٣٤، ح ٨٣٦٩.

٣. في دى: - دالله.

التهذيب، ج ٢، ص ١٠٣، ح ٣٨٨، معلقاً عن الكليني. المحاسن، ص ٥١، كتاب ثواب الأعمال، ح ٧٥، عن عليّ بن حديد. المحاسن، ص ٤٨، كتاب ثواب الأعمال، ذيل ح ٢٦، مرسلاً؛ مصادفة الإخوان، ص ٥٦، ضمن ح ٢، مرسلاً عن رسول الله 議، وفيهما مع اختلاف يسير و الوافي، ج ٨، ص ٧٨٣، ح ٨٢١٩؛ الوسائل، ج ٦، ص ٣٨٠، ح ٨٥٦٨.

٥. هكذا في وي، بث، بح، وفي وظ، بخ، بس، جن، والمطبوع والوسائل: والحسن،

والصواب ما أثبتناه؛ فإنًا لم نجد رواية أبان بن عثمان عن الحسن بن العفيرة في موضع. وأمّا روايته عن الحارث بن الصغيرة، فقد وردت في الكافي، ح ٥٦٧٩ و ١٥١٧١؛ الصحاسن، ج ١، ص ٢٣٤، ح ١٩٤؛ الخسصال، ص ٣٥٢، ح ١٥؛ كسمال الدين، ص ٣٢٣، ح ١٥؛ و ص ٢٥١، ح ٧٤؛ رجـال الكشّي، ص ٧، الرقم٤١؛ و ص ١٧٧، الرقم ٢٠٥؛ و ص ٣٤٣، الرقم ٤٤٥.

ويؤيّد ذلك أنّ ذيل الخبر - من وإذا أردت أن تدعو» إلى آخره، باختلاف يسير - رواه المصنّف في الكافي، ح ٣١٤٥ بسنده عن الحارث بن المغيرة، كما يأتي في ح ٣٧٥٥ و ٥٦٨٠ من الحارث بن المغيرة ما يقرب من المضمون. والطريق المذكور إلى الحارث بن المغيرة في ح ٥٦٧٩، هو الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن أبان. أَنَّهُ سَمِعَ أَبًا عَبْدِ اللهِ ﴿ يَقُولُ: ﴿إِنَّ فَضْلَ الدَّعَاءِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ عَلَى الدَّعَاءِ بَعْدَ النَّافِلَةِ عَلَى الدَّعَاءِ بَعْدَ النَّافِلَةِ كَفَضْلِ الْفَرِيضَةِ عَلَى النَّافِلَةِ». قَالَ: ثُمَّ قَالَ: ﴿ادْعُهْ ﴿ ، وَ لَا تَقُلْ قَدْ فُرِغَ مِنَ الأَمْرِ ؛ فَإِنَّ الدَّعَاءَ هُوَ الْعِبَادَةُ ؛ إِنَّ اللَّهَ \_ عَزَّ وَ جَلَّ \_ يَقُولُ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبُرُونَ عَنْ عِبْدَادَةٍ ، إِنَّ اللَّهَ \_ عَزَّ وَ جَلَّ \_ يَقُولُ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبُرُونَ عَنْ عِبْدَادَةٍ ، إِنَّ اللَّهَ \_ عَزَّ وَ جَلَّ \_ يَقُولُ: ﴿إِنَّ اللَّذِينَ يَسْتَكْبُرُونَ عَنْ عِبْدَادَةً ، إِنَّ اللَّهَ \_ عَزَّ وَ جَلَّ \_ يَقُولُ: ﴿إِنَّ اللَّذِينَ يَسْتَكْبُرُونَ عَنْ عِبْدَادَةً ، إِنَّ اللَّهُ عَلَىٰ الْمُعْدِينَ أَسْتَجِبْ لَكُمْ ﴾ آه.

وَ قَالَ: ﴿إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَدْعُوَ اللَّهَ، فَمَجُدْهُ، وَ احْمَدْهُ، وَ سَبِّحْهُ، وَ هَلْلُهُ، وَ أَثْن عَلَيْهِ، وَ صَلِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ، ثُمَّ سَلْ؛ تُعْطَه. °

٥١١٨ / ٥ . عَلِيٌّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ حَرِيزٍ، عَنْ زُرَارَةَ:

١. في مرأة العقول: وقوله علا: ادعه ، الهاء للسكت، أو ضمير راجع إلى الله.

٢. ﴿ دَاخِرِينَ ﴾ ، أي أذلًا ء ، يقال : أدخرته فدخر ، أي أذللته فذلّ . المفردات للراغب ، ص ٣٠٩ (دخر )

٣. غافر (٤٠): ٦٠. والآيـة هكـذا: ﴿وَهَـالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُـونِقَ أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّـذِينَ يَسْتَكُبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيْدُخُلُونَ جَهَنَّمُ دَاخِرِينَ﴾.

٤. في وظه والكافي، ح ٣١٤٥: + ومحمّده.

٥. الكافي، كتاب الدعاء، باب الثناء قبل الدعاء، ح ٣٦٤٥، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن حمّاد بن عثمان، عن الحارث بن المغيرة، عن أبي عبدالله على من قوله: وإذا أردت أن تدعو الله ١٠ الكافي، كتاب الصلاة، باب صلاة الحواتج، ح ٢٨٥، بسنده عن الحارث بن المغيرة، وتمام الرواية فيه: وإذا أردت حاجة فصل ركعتين وصلّ على محمّد وآل محمّد وسل تعطه ١٠ الكافي، كتاب الدعاء، باب فضل الدعاء والحثّ عليه، ح ٢٠٦٦، إلى قوله: ﴿أَدْعُونِيَ أَسْتَجِبُ لَكُمْ ﴾ وفيه، نفس الباب، ح ٢٠٦٠، إلى قوله: ﴿فَقَل: قَل ح ٢٠٨٠، إلى قوله: ﴿فَقَل: قَل ح ٢٠٨٠، إلى قوله: ﴿قال ادعه ولا فرغ من الأمر»، وفي الأخيرين مع زيادة في آخره، وفي الثلاثة الأخيرة بسند آخر من قوله: ﴿قال ادعه ولا تقل قد فرغ من الأمر»، وفي الأخيرين مع زيادة في آخره، وفي الثلاثة الأخيرة بسند آخر من قوله: ﴿قال ادعه ولا الغريضة على النافلة»، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير ١ الواقي، ج ٨، ص ١٨٥٥، ح ٢٦١٨؛ و ج ٩، الفريضة على النافلة»، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير ١ الواقني، ج ٨، ص ١٨٥٥، ح ٢٨١٩؛ و ج ٧، ص ٢٥٠٠، و ٢٨٠٠ و ٢٨٠ و ٢٠٠ م ٢٥٠٠ و ٢٠٠ و ٢٠٨٠ و ٢٠٠ م ٢٠٠٠ و ٢٠٠ و ٢٠٨٠ و ٢٠٠ م ٢٠٠٠ و ٢٠٠٠ و ٢٠٠٠ و ٢٠٠ و ٢٠٨٠؛ و ح ٧٠ م ٢٠٤٠، و ٢٠٠ و ٢٠٨٠ و ٢٠٠ و ٢٠٨٠ و ٢٠٠ و ٢٠٨٠ و ٢٠٠ و ٢٠٨٠ و ٢٠٠ و ٢٠٠ و ٢٠٨٠ و ٢٠٠ و ٢٠٢٨؛ و ٢٠٠ و ٢٠٨٠ و ٢٠٠ و ٢٠٠٠ و ٢٠٠٠ و ٢٠٠ و ٢٠٠٠ و ٢٠٠ و ٢٠٨٠ و ٢٠٠ و ٢٠٨٠ و ٢٠٠ و ٢٠٠٠ و ٢٠٠ و ٢٠٨٠ و ٢٠٠ و ٢٠٠ و ٢٠٠٠ و ٢٠٠ و ٢٠٠٠ و ٢٠٠٠ و ٢٠٠٠ و ٢٠٠٠ و ٢٠٠٠ و ٢٠٠٠ و ٢٠٠ و ٢٠٠٠ و ٢٠٠ و ٢٠٠٠ و ٢٠٠ و ٢

عَنْ أَبِي جَعْفَرِ اللهِ ، قَالَ: «الدُّعَاءُ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّلَاةِ تَنَفُّلا ۗ ، ٢

٥١١٩ / ٦. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَشْعَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ عَلِيًّ بْنِ مَهْزِيَارَ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن سِنَانٍ، قَالَ:

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ ﴿ : «مَنْ سَبَّحَ تَسْبِيحَ فَاطِمَةَ الزَّهْرَاءِ ۗ ﴿ قَبْلَ أَنْ يَـثَنِيَ ۗ رِجْلَنِهِ ٩ مِنْ صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ ، غَفَرَ اللهُ لَهُ ؛ وَ يَبْدَأُ بِالتَّكْبِيرِ ٢٠ . ٧

٧/٥١٢٠ عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِي بُنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِي بُنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِي بُنِ النَّعْمَانِ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ، عَنْ رَجُلٍ \*:

١. في دجن، دمتنفّلاً،

التهذيب، ج ٢، ص ١٠٣، ح ٣٨٩، معلقاً عن الكليني. الفقيه، ج ١، ص ٣٢٨، ح ٩٦٣، معلقاً عن زرارة
 الوافى، ج ٨، ص ٣٨٧، ح ٢١١١؛ الوسائل، ج ٦، ص ٤٤٧، ح ٨٣٨.

٣. في الوافي والوسائل وقرب الإسناد وثواب الأعمال: - والزهراء،

عكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي وظاهر مرآة العقول. وفي وبح، والمطبوع: «أن يشتي،
 بالتضعيف. وفي الوافي: ويثني، مثل يرمي: يعطف، ولعل المراد به تحويل ركبتيه عن جهة القبلة
 والانصراف عنها، وللمزيد راجع: النهاية، ج ١،ص ٢٢٦ (ثنا)؛ مرآة العقول، ج ١٥، ص ١٧٣.

<sup>0.</sup> في الوسائل: «رجله».

٦. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي ومرآة العقول. وفي المطبوع: ٩و[[]يبدأ بالتكبيره. وفال في مرآة العقول: وقوله على البنائيس ، وذ على المخالفين ، حيث يبدأون بالتسبيح ثم التحميد ثم التكبيره.

٧. التهذيب، ج ٢، ص ١٠٥، ح ١٩٥، بسنده عن فضالة؛ ثواب الأعمال، ص ١٩٦، ح ٤، بسنده عن فضالة، عن التهذيب، ج ٢، ص ١٠٥، عن عبدالله بن سنان. قوب الإسناد، ص ٤، ح ١١، بسند آخر. الفقيه، ج ١، ص ٢٣٠، ح ١٩٥، مرسلاً؛ فقه الرضائية، ص ١٦٨، وفي الأخيرين إلى قوله: وغفر الله 18. الأمالي للصدوق، ص ١٤٣، المجلس ٩٣، ضمن وصف دين الإمائية على الإبجاز والاختصار، وفي الأخيرين مع زيادة، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير و الوافي، ج ٨، ص ٧٨٧، ح ١٩٦٠؛ الوسائل، ج ٢، ص ١٤٦٩، ١٨٥٨ ع ٨٨٨٤.
٨ في المحاسن: وعن بعض رجاله».

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ ، قَالَ: «مَنْ سَبِّحَ اللّٰهَ فِي دُبُرِ الْفَرِيضَةِ ﴿ تَسْبِيحَ فَاطِمَةَ الزَّهُ وَالْمَهُ \* مَنْ اللّٰهُ \* لَهُ . ` الزَّهْرَاءِ ۚ ﴿ اللّٰهُ \* لَهُ . `

٥١٢١ / ٨. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَـنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عُذَافِرٍ، قَالَ:

دَخَلْتُ مَعَ أَبِي عَلَىٰ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ فَسَأَلُهُ أَبِي عَنْ ^ تَسْبِيحِ فَاطِمَةً ^ صَلَّى اللهُ عَلَيْهَا، فَقَالَ: واللهُ أَكْبَرُ عَتَىٰ أَحْصَىٰ ` أَرْبَعاً ` ( وَ ثَلَاثِينَ مَرَّةً ` أَ، ثُمَّ قَالَ: واللهُ عَلَيْهَا، فَقَالَ: دسُبْحَانَ اللهِ، حَتَىٰ بَلَغَ مِائَةً ` الْحَمْدُ لِلهِ، حَتَىٰ بَلَغَ سَبْعًا ` ( وَ سِتُينَ ١٠ مُثَمَّ قَالَ: دسُبْحَانَ اللهِ، حَتَىٰ بَلَغَ مِائَةً ` اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَتَىٰ بَلَغَ مِائَةً ` اللهِ عَتَىٰ اللهِ عَتَىٰ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

١. في (بخ): (الصلاة). وفي المحاسن: + (قبل أن يثني رجليه).

٣. في (بث، بغ، بس) والوافي والوسائل والتهذيب والمحاسن: - «الزهراء». وفي «جن»: + «قبل أن يولّي».

٣. في دى، بخ، والوافي والتهذيب والمحاسن: - «مرّة».

٤. في وظ، ي، والتهذيب: + (مرّة). وفي المحاسن: + (مرّة واحدة).

٥. في (بث، بس، جن) والوسائل والمحاسن: - «الله».

٦. المحاسن، ص ٣٦، كتاب ثواب الأعمال، ح ٣٤. التهذيب، ج ٢، ص ١٠٥، ح ٣٩٦، معلَقاً عن الكليني
 الوافي، ج ٨، ص ٧٨٧، ح ١٣١٨؛ الوسائل، ج ٦، ص ٤٤٠، ح ٨٣٨.

٧. في المحاسن: + (يحيى و).

٨ في المحاسن: - (عن).

٩. في وظ، جن، : + والزهراء،.

١٠ هكذا في وبث، بح، بخ، بس، جن، والوافي والوسائل والتهذيب. وفي وظ، ي، والمطبوع: وأحصاها».
 وفي حاشية وبث، : وأحصاه.

١١. في المحاسن: وأربعة،

١٢. في المحاسن: - «مرّة».

١٣. في المحاسن: دسبعة».

١٤. في (بح): + (مرَّة).

١٥. في دبث: والمائة،

#### يُحْصِيهَا لْ بِيَدِهِ جُمْلَةً وَاحِدَةً . ٢

٥١٢٧ / ٩. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَـنْ صَفْوَانَ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ، عَنْ أَبِي بَصِيرِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ قَالَ فِي تَسْبِيحِ فَاطِمَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهَا ۗ: «يُبْدَأُ ۖ بِالتَّكْبِيرِ أَرْبَعاً وَ ثَلَاثِينَ، ثُمَّ التَّحْمِيدِ ثَلَاثاً وَ ثَلَاثِينَ ۚ ، ثُمَّ التَّسْبِيحِ ثَلَاثاً وَ ثَلَاثِينَ، `

١٠/٥١٢٣ . مُحَمُّدُ بْنُ يَحْيىٰ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ
 بَزِيعٍ ، عَنِ الْخَيْبَرِيِّ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ ثُويْرٍ ٧ وَ أَبِي سَلَمَةَ السَّرَّاجِ ، قَالَا:

۱. في حاشية دبث،: دأحصاها،.

٢. المحاسن، ص ٣٦، كتاب ثواب الأعمال، ح ٣٥. التهذيب، ج ٢، ص ١٠٥، ح ٤٠٠، معلّقاً عن الكليني
 الوافي، ج ٨، ص ٧٨٩، ح ١٨٦٧؛ الوسائل، ج ٦، ص ٤٤٤، ح ٨٣٨٨.

٣. في التهذيب: - وفي تسبيح فاطمة صلَّى الله عليها».

٤. في دبخ، والتهذيب: «تبدأ». ٥. في دي،: -دثم التحميد ثلاثاً وثلاثين،

٦. التهذيب، ج ٢، ص ١٠٦، ح ٤٠١، معلَقاً عن الكليني و الوافي، ج ٨، ص ٧٨٩، ح ٨١٣٨؛ الوسائل، ج ٦،
 ص ٤٤٦، ح ٩٣٩٨.

٧. في البحار، ج ٨٦: «سوير». وهو سهو. والحسين هذا، هو الحسين بن ثوير بن أبي فاختة. روى خيبري
 بن علئ كتابه. راجع: رجال النجاشي، ص ٥٥، الرقم ١٧٥؛ الفهرست للطوسي، ص ١٥١، الرقم ٢٣١.

٨ في مرآة العقول: «قال المازري: المشهور لغة والمعروف رواية في لفظ «دبر كل صلاة» بضم الدال والباء، وقال المطرزي: أما الجارحة فبالضم، وأما الدبر التي بمعنى آخر الأوقات من الصلاة وغيرها، فالمعروف فيه الفتح .انتهى»، ونحن لم نجد قول المطرزي في المغرب، نعم قال به الفيروزآبادي في القاموس المحيط، ج ١، ص ٥٥١ (دبر).

٩. في دظه: دوأربعة،

١٠. في الوافي والبحار، ج ٨٦ والتهذيب: «التيمي والعدوي وفلان» بدل «فلان و فلان و فلان».

- وَ يُسَمِّيهِمْ ' - وَ فُلَانَةً وَ فُلَانَةً وَ هِنْدٌ ' وَ أُمَّ الْحَكَمِ أُخْتُ مُعَاوِيَةً . '

٥١٢٤ / ١١ . أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ رَفَعَهُ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ﴿ وَإِذَا شَكَكْتَ فِي تَسْبِيحِ فَاطِمَةً ﴿ ﴿ ، فَأَعِدْ ٦ . ٧

١٢/٥١٢٥ . عَنْهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ، عَنْ يَعْقُو بَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﷺ : أَنَّهُ كَانَ يُسَبِّحُ تَسْبِيحَ فَاطِمَةَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهَا، فَيَصِلُهُ، وَ لَا يَقْطَعُهُ^.^

٣٤٣/٣ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ ٣٤٣/٣ بَزِيعٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ أَبِي هَارُونَ الْمَكَفُّوفِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ١ ، قَالَ: دِيَا أَبًا هَارُونَ ، إِنَّا نَأْمُرُ صِبْيَانَنَا بِتَسْبِيحِ فَاطِمَةً ع

١. في الوسائل: ﴿ ويسمّيهم ومعاوية ﴾ .

٧. في وظ، بخ، والوافي والوسائل والبحار: «وهنداً».

٣. في دجن، : (أمّ) بدون الواو. وفي حاشية دجن، : (أو أمّ).

٤. التهذيب، ج ٢، ص ٣٢١، ح ١٣٦١، معلّقاً عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن الحسين بن ثوير وأبي سلمة السرّاج. وراجع: التهذيب، ج ٢، ص ١٠٩، ح ٤١١ والوافي، ج ٨، ص ٨٠٣، ح ٤١٢؛ الوسائل، ج ٦، ص ٤٦٢، ح ٤٤٤؛ البحار، ج ٢٢، ص ١٢٨، ح ١٠١؛ و ج ٨، ص ٨٥، ح ٦٣.

٥. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي و مرآة العقول. وفي المطبوع: + «الزهراء».
 ٢. في وظه: وفأعده.

٧. الوافي، ج ٨، ص ٧٩٠، ح ٧١٤٠؛ الوسائل، ج ٦، ص ٤٦٤، ح ٨٤٥٣.

٨ في (جن): (فلا يقطعه).

٩. الوافي، ج ٨، ص ٧٨٩، ح ٧١٣٧؛ الوسائل، ج ٦، ص ٤٦٣، ح ٨٤٥٢.

كَمَا نَأْمُرُهُمْ بِالصَّلَاةِ ، فَالْزَمْهُ ؛ فَإِنَّهُ لَمْ يَلْزَمْهُ عَبْدٌ فَشَقِيَ ٢٠٠٠

٥١٢٧ / ١٤ . وَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، عَنْ صَالِح بْنِ عُقْبَةً ، عَنْ عُقْبَةً ":

عَنْ أَبِي جَعْفَرِ ﴿ ، قَالَ: «مَا عُبِدَ اللّٰهُ بِشَيْءٍ مِنَ التَّحْمِيدِ ، أَفْضَلَ مِنْ تَسْبِيحِ فَاطِمَةً ﴿ هُ ، وَ لَوْ كَانَ شَيْءً أَفْضَلَ مِنْهُ ، لَنَحَلَهُ \* رَسُولُ اللّٰهِ ﴾ قَاطِمَةً ﴿ ، \* اللّٰهِ

٥١٢٨ / ١٥ . وَ عَنْهُ ٢ ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْقَمَّاطِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ يَقُولُ: اتَسْبِيحُ فَاطِمَةً ﴿ فِي كُلِّ يَوْمٍ فِي ^ دُبُرِ كُلِّ

- التهذيب، ج ۲، ص ۱۰۵، ح ۲۹۷، معلقاً عن الكليني. ثواب الأعمال، ص ۱۹۵، ح ۱، بسنده عن محمّد بن الحسين، مع اختلاف يسير. الأمالي للصدوق، ص ۵۷۹، المجلس ۸۵، ح ۲۱، بسنده عن أبي هارون المكفوف. الوافي، ج ۸، ص ۸۷۸، ح ۲۷۲۲؛ الوسائل، ج ۲، ص ٤٤١، ح ۸۲۹۱.
- ٣. في الوسائل والتهذيب: دعن عقبة). ومنشأ سقوطه من السند جواز النظر من دعقبة الى دعقبة كما لايخفي.
  - ٤. في وظ ، بخ، وحاشية وبث، والبحار : والتمجيد،
- ٦٠ التهذيب، ج ٢، ص ١٠٥، ح ٣٩٨، معلقاً عن الكليني الوافي، ج ٨، ص ٧٨٨، ح ٧١٣٣؛ الوسائل، ج ٦،
   ص ٤٤٣، و ٣٩٩، البحار، ج ٤٣، ص ٦٤، ح ٥٦.
- ب. أرجع الشيخ الحرّ الضمير في الوسائل، ح ١٩٩٧ إلى صالح بن عقبة، لكنّ الخبر رواه الشيخ الصدوق في
   ثواب الأعمال، ص ١٩٦، ح ٣، عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن الحسن العسقار، عن محمّد بن
   الحسين، عن محمّد بن إسماعيل، عن أبي خالد القمّاط.
  - فعليه، مرجع الضمير هو محمّد بن إسماعيل بن بزيع، المذكور في سند الحديث ١٣.
    - ويؤيّد ذلك أنّا لم نجد رواية صالح بن عقبة ، عن أبي خالد القمّاط في موضع.
      - ٨ في وي، وثواب الأعمال: + «الزهراء».
        - ٩. في التهذيب: دفي٩.

١. في مرآة العقول: وقوله علا: فشقي، المراد بالشقاء سوء العاقبة ويقابل السعادة، أو المراد التعب الشديد في الدنيا والآخرة».

صَلَاةٍ ۚ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ صَلَاةٍ ۚ أَلْفِ رَكْعَةٍ فِي كُلِّ يَوْمٍه. ۗ

٥١٢٩ / ١٦ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ كَ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ:

عَنْ أَبِي جَعْفَرِ ﴿ ، قَالَ : ﴿ أَقَلُ مَا يُجْزِئُكَ مِنَ الدَّعَاءِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ أَنْ تَقُولَ ﴿ : اللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ كُلِّ شَرِّ الْحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ ، وَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ كُلِّ شَرِ الْحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ ، وَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ كُلِّ شَرِ الْحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ ؛ اللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عَافِيَتَكَ فِي أُمُورِي كُلِّهَا ، وَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَ عَذَابِ الْآخِرَةِ » . \ وَ عَذَابِ الْآخِرَةِ » . \

١٧/٥١٣٠ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ أَبِيدٍ^، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، قَالَ:

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ﴿ السُّتَجَابُ الدُّعَاءُ فِي أَرْبَعَةٍ مَوَاطِنَ: فِي الْوَتْرِ، وَ بَعْدَ

۱. في حاشية (بس): (فريضة).

۲. في (ي): - (صلاة).

٣. التهذيب، ج ٢، ص ١٠٥، ح ٢٩٩، معلقاً عن الكليني. ثواب الأعمال، ص ١٩٦، ح ٣، بسنده عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل، عن أبي خلف القمّاط، عن أبي عبدالله على الوافي، ج ٨، ص ٧٨٨، ح ٢٠١٤؛ الوسائل، ج ٦، ص ٤٤٣، ح ٨٣٩٧.

٤. في الكافي، ح ٣٤٤٠: + (بن عيسى).

٥. في الكافي، ح ٣٤٤٠: «قل، بدل دأقل ما يجزئك إلى أن تقول، .

٦. في الكافي، ح ٣٤٤٠: (سوء).

٧. الكافي، كتاب الدعاء، باب دعوات موجزات لجميع الحوائج للدنيا والآخرة، ح ٣٤٤٠، من قوله: واللهمة إنس المكافي، كتاب الدعاء، باب دعوات موجزات لجميع الحوائج للدنيا والآخرة، ح ٣٤٤، من قوله: والله إنس المكاني. معاني الأخبار، ص ٣٤٤، ح ٤٦. مسلاً عن الصادق ١٤٤، وفي الأخيرين مع بسند آخر عن أبي جعفر ١٤٠ الفقيه، ج ١، ص ٣٣٥، ح ٩٤٨، مرسلاً عن الصادق ١٤٤، وفي الثلاثة الأخيرة مع زيادة في أوّل الدعاء و آخره، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسير و الوافي، ج ٨، ص ٧٩٥، ح ٤٦٤؛ الوسائل، ج ٦، ص ٤٦٩، ح ٨٤٦٥.

٨ في الوسائل والكافي، ح ٢١١٤: + دوغيره،.

الْفَجْرِ، وَ بَعْدَ الظُّهْرِ، وَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ». ١

٥١٣١ / ١٨ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ عَلِيَّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبَانٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ الْوَاسِطِيُّ، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبًا عَبْدِ اللّٰهِ اللّٰهِ يَقُولُ: ﴿لَا تَدَعْ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ: 'أَعِيذُ نَفْسِي وَ مَا رَزَقَنِي رَبِّي رَبِّي بِاللّٰهِ الْوَاحِدِ الصَّمَدِ 'حَتَّىٰ تَخْتِمَهَا، وَ' أَعِيدُ نَفْسِي وَ مَا رَزَقَنِي رَبِّي بِرَبِّ النَّاسِ حَتَّىٰ بِرَبِّ النَّاسِ حَتَّىٰ تَخْتِمَهَا، وَ 'أُعِيدُ نَفْسِي وَ مَا رَزَقَنِي رَبِّي ّ بِرَبِّ النَّاسِ حَتَّىٰ تَخْتِمَهَا، . '
تَخْتِمَهَاه . '

١٩/٥١٣٢ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسىٰ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ﴿ وَلا تَنْسَوَا الْمُوجِبَتَيْنِ ۗ - أَوْ قَالَ: عَلَيْكُمْ بِالْمُوجِبَتَيْنِ - فِي ٣٤٤/٣ دُبُرِ كُلُّ صَلَاةٍ».

قُلْتُ: وَ مَا الْمُوجِبَتَانِ؟

الكافي، كتاب الدعاء، باب الأوقات والحالات التي ترجى فيها الإجابة، ح ٢١١٤. وفي التهذيب، ج ٢،
 ص ١١٤، ح ٢٨٤، معلقاً عن الكليني. الاختصاص، ص ٢٢٣، مرسلاً، مع اختلاف يسير • الوافعي، ج ٩،
 ص ١١٤٨، ح ٢٠٦٦، الوسائل، ج ٦، ص ٤٣٠، ح ٨٣٥٥

٢. في وبث، جن، والوافي: + «الأحد».

٣. في وظه: - وأعيذ نفسي وما رزقني ربّي، وفي ابع»: - وربّي،

التهذيب، ج ٢، ص ١٠٨، ح ٤٠٩، معلقاً عن الكليني و الوافعي، ج ٨، ص ٧٩٢، ح ١٧١٤٠ الوسائل، ج ٦،
 ص ٤٦٩، ح ٢٨٤١ البحار، ج ٨٦، ص ٥١.

 <sup>.</sup> في الحبل المتين، ص ٨٣٩: «الموجبتين ... يقرأ بصيغة اسم الفاعل والمفعول، أي اللتان توجبان حصول مضمونهما من دخول الجنة والخلاص من النار، واللتان أوجبهما الشارع، أي استحبها استحباباً مؤكداً فعير عن الاستحباب بالوجوب مبالغة».

قَالَ: «تَسْأَلُ ۚ اللَّهَ الْجَنَّةَ ، وَ تَعُوذُ ۚ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ ». "

٧٠/٥١٣٣ . مُحَمُّدُ بْنُ يَحْيىٰ وَأَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ، عَنْ عَلِيُ بْنِ
مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَفْصِ الْمَرْوَذِيُّ ، قَالَ :

«كَتَبَ إِلَيَّ الرَّجُلُ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ \*: وفِي سَجْدَةِ الشَّكْرِ مِائَةً مَرَّةٍ: شُكْراً شُكْراً؛ وَ إِنْ شِئْتَ: عَفْواً عَفْواً». '

٥١٣٤ . ٢١ . مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ:
 عَـــنْ أَبِـي عَـبْدِ اللَّهِ ﷺ، قَـالَ: «مَـنْ سَـبَقَتْ أَصَـابِعُهُ للسَـانَة، حُسِبَ^

۱. في «بس»: «نسأل».

٢. في «بس»: «نعوذ». وقرأه العكامة المجلسي من باب التفعّل، حيث قال في مرآة العقول: «قوله ﷺ: وتـعوّذ
بالله من النار، على صيغة المضارع، لا الأمر؛ وإحدى التاءين محذوفة».

التهذيب، ج ٢، ص ١٠٨، ح ٤٠٨، معلّقاً عن الكليني. معاني الأخبار، ص ١٨٣، ح ١، بسنده عن حمّاد، عن حريز، مع اختلاف يسير و الوافي، ج ٨، ص ٧٩٤، ح ١٨٤؛ الوسائل، ج ٦، ص ٤٦٤، ح ٨٤٥٦.

عَمَدُم الخبر في ح ٥٠٤١، عن عليّ بن إبراهيم، عن عليّ بن محمّد القاساني، عن سليمان بن حفص
 المروزي، ولعلّ الصواب في ما نحن فيه: «ومحمّد بن عيسى».

٥. في الوسائل والفقيه والعيون: «كتب إليّ أبوالحسن الرضائية (في العيون: - «الرضا») قل».

<sup>7.</sup> الكافي، كتاب الصلاة، باب السجود والتسبيح والدعاء فيه ... ، ح ٥٠٤١، عن عليّ بن إبراهيم، عن عليّ بن محمّد القاساني، عن سليمان بن حفص المروزي، عن أبي الحسن موسى بن جعفر ظيّه . التهذيب، ج ٢، ص ١١١، ح ١١٥ معلّقاً عن الكليني في الكافي ح ٥٠٤١. عيون الأخيار، ج ١، ص ٢٨٠، ح ٢٣، بسنده عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن سليمان بن حفص المروزي، عن أبي الحسن عليه؛ الفقيه، ج ١، ص ٢٣٢، ح ٥٠٧، معلّقاً عن سليمان بن حفص المروزي، عن أبي الحسن الرضائلة - الوافي، ج ٨، ص ٨٦١، ح ٥٠٧، معلّقاً عن سليمان بن حفص المروزي، عن أبي الحسن الرضائلة - الوافي، ج ٨، ص ٨٦١.

٧. ومن سَبَقَتْ أَصابِعُهُ، قال في الوافي: ( يعني من عد الذكر بأصابعه) ، وقال الشيخ الصدوق في الفقيه ، ج ١ ،
 ص ٢٦٨، ذيل الحديث ٢٩٨، والتسبيح بالأصابع أفضل منه بغيرها ؛ لأنّها مسؤولات يوم القيامة ) .

٨ في (بس) : (حُسِبَتْ).

له، ١٠

٧٧/٥١٣٥ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيَّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ دَاوُدَ الْعِجْلِيِّ مَوْلِيْ أَبِي الْمَغْرَاءِ ، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبًا عَبْدِ اللهِ ﴿ يَقُولُ: مثَلَاتُ أَعْطِينَ سَمْعَ الْخَلَاتِقِ: الْجَنَّةُ، وَ النَّارُ، وَ أَدْخِلْنِي الْجَنَّةُ، وَ النَّارُ، وَ أَدْخِلْنِي الْجَنَّةُ، وَ الْحُورُ الْعِينُ، فَإِذَا صَلَّى الْعَبْدُ وَ قَالَ ": اللَّهُمَّ أَعْتِقْنِي مِنَ النَّارِ، وَ أَدْخِلْنِي الْجَنَّةُ، وَ النَّارُ: يَا رَبِّ، إِنَّ عَبْدَكَ قَدْ سَالُكَ إِيَّايَ، فَأَسْكِنْهُ فِيً لا مِنِّي، فَأَعْتِقُهُ، وَ قَالَتِ الْجَنَّةُ: يَا رَبِّ، إِنَّ عَبْدَكَ قَدْ سَالُكَ إِيَّايَ، فَأَسْكِنْهُ فِيً لا مِنْ اللَّهِ الْحَورُ الْعِينُ: يَا رَبِّ، إِنَّ عَبْدَكَ قَدْ خَطَبَنَا إِلَيْكَ، فَرَوْجُهُ مِنَّا، فَإِنْ هُوَ انْصَرَفَ وَ قَالَتِ الْجَنَّةُ اللَّهُ الْعَبْدَ فِي لَزَاهِدٌ، وَ قَالَتِ النَّارُ: إِنَّ هٰذَا الْعَبْدَ

١. الوافي، ج ٩، ص ١٦٨٧، ح ١٩٩٥؛ الوسائل، ج ٦، ص ٤٦٤، ح ١٤٥٤.

في البحار: «المعزا». وهو سهو. راجع: رجال النجاشي، ص ١٣٣، الرقم ٣٤٠؛ الفهرست للطوسي، ص ١٥٤، الرقم ٢٣٣.

٣. في (بث، والوسائل: دفقال،

٤. في دى، بث، بخ، بس، جن، والوافي و البحار، ج ٨٦: - دمن، .

٥. في دبح» : «قال» .

٦. في دبح»: – دإنُه.

٧. في دى، بث، بح، بخ، والوافي والوسائل والبحار: - دفي،

٨ في البحار ، ج ٨: + (من).

٩. في البحار ، ج ٨٦: وإليه،

١٠. هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي. وفي دبح، والمطبوع: دهذه،

١١. في حاشية (جن): (قالت).

١٢. في مرآة العقول: «قوله ﷺ: قلن الحورالعين، من قبيل أكلوني البراغيث وأسرّوا النجوي.

#### فِي ١ لَجَاهِلٌ، ٢

٥١٣٦ / ٢٣ . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ "رَفَعَهُ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ وَعَاءً يُدْعَىٰ بِهِ فِي دُبُرِ ۚ كُلُّ صَلَاةٍ تُصَلِّيهَا ﴿ ، فَإِنْ ۚ كَانَ بِكَ دَاءً مِنْ سَقَمٍ وَ وَجَعٍ ، فَإِذَا قَضَيْتَ صَلَاتَكَ ، فَامْسَحْ يَدَكَ لا عَلَىٰ مَوْضِعِ سُجُودِكَ مِنَ الْأَرْضِ، وَ ادْعُ بِهٰذَا الدُّعَاءِ ، وَ أُمِرَّ بِيَدِكَ ۗ عَلَىٰ مَوْضِعِ وَجَعِكَ سَبْعَ مَرَّاتٍ تَقُولُ: يَا مَنْ كَبَسَ الْأَرْضَ عَلَى الْمَاءِ ۚ ، وَ سَدَّ الْهَوَاءَ بِالسَّمَاءِ ، وَ اخْتَارَ لِنَفْسِهِ أَحْسَنَ الْأَرْضَ عَلَى الْحَمَّدِ ، وَ الْعَلْ بِي كَذَا وَكُذًا ٣٤٥٣ قَلَى كَذَا ٣٤٥٣

١. في وجن، والوافي والوسائل: وبيّ.

۲. الخصال، ص ۲۰۲، باب الأربعة، ح ۱۷، بسند آخر. وفيه، ص ۱۳۰، ضمن الحديث الطويل ۱۰، بسند آخر عن أبي عبدالله، عن آبائه، عن أميرالمؤمنين هي الجعفريات، ص ۲۱٦، بسند آخر عن جعفر بن محمد، عن آبائه هي عن رسول الشي وفي كل المصادر إلى قوله: وقد خطبنا إليك فزوجه مناه مع اختلاف الوافي، ج ۸، ص ۱۹۵، ح ۱۹۵، و ۱۷۵، ح ۲، ص ۱۵۵، ح ۲۸، ص ۸۵، ح ۲۲، ح ۲۰، ص ۲۵، ح ۲۸، ص ۸۵، ح ۲۲.

٣. في وظ، بث، بس، جنه: - وبن محمّده. ثمّ إنّ السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد، عدّة من أصحابنا.

٤. في البحار: (عقيب).

٥. في دظ، ي، بث، بح، جن»: ديصلَيها».

٦. في وي، بث، بخ، بس، والوافي: ووإن، وفي التهذيب: وفإذا.

٧. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع والوافي: وبيدك.

٨ في البحار: «أمرر يدك».

٩. «كَبَسَ الأرض على الماء»، أي أخفاه وأدخله فيه أو جمعها فيه، فيكون وعلى بمعنى وفي ، من قولهم: كبس رأسه في ثوبه. وقال العلامة المجلسي: ٥... أو جمعها كائنة على الماء مع أنَّ المناسب لتلك الحالة التغرّق». وقال العلامة الغيض: وأي أوقفها عليه و حبسها به ، راجع: القاموس المحيط، ج ١، ص ٧٧٧؛ مجمع البحرين، ج ٤، ص ٩٩ (كبس) ؛ الوافي ، ج ٨، ص ٢٠٨٤ مرآة العقول، ج ١٥ مس ١٧٨.

١٠. في الوسائل: «و آله».

وَكَذَا '، وَ عَافِنِي مِنْ 'كَذَا وَكَذَاه."

٧١٧٥ / ٢٤ . مُحَمَّدُ بْنُ يَخْيَىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ السَّرَّاجِ، عَنْ عَلِيَّ بْنِ شَجَرَةً، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ اللهِ ﴿ اللهِ اللهِ قَالَ: وتَمْسَحُ بِيَدِكَ الْيُمْنَىٰ عَلَىٰ جَبْهَتِكَ وَ وَجْهِكَ فِي دَبُرِ الْمَغْرِبِ وَ الصَّلَوَاتِ ﴿ ، وَ تَقُولُ ﴿ : بِسْمِ اللهِ الَّذِي لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ ، عَالِمِ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ ، الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ، اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمُ وَ الْحَزَنِ وَ السُّقْمِ وَ الشَّقْمِ وَ السَّقْمِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّه

٥١٣٨ / ٢٥ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ فَضَالَةَ ١٠، عَنِ

ا. في وبخ»: - ووارز قني كذا وكذا».
 ٢. في الوافي: - ومن».

٣. التهذيب، ج ٢، ص ١١٢، ح ١٤٩، معلّقاً عن أحمد بن محمّد راجع: التهذيب، ج ٢، ص ١١٢، ح ٤٢٠؛ و تفسير القمّي، ج ١، ص ٢٥٣؛ و تفسير العيّاشي، ج ٢، ص ١٩٥، ح ١٨٠ الوافي، ج ٨، ص ١٠٨، ح ١٦٢٢؛ الوسائل، ج ٧، ص ١٤، ح ٨٥٨٣؛ البحار، ج ٨٦، ص ٢١٠ ذيل ح ٢٥.

٤. في دى: - دأنّه.

٥. في دبث، بخ، بس، والتهذيب: ديدك،

٦. في دي: دوالصلاة،

٧. في حاشية (بح): (فتقول).

٨ قال الجوهري: والعَدَم أيضاً: الفقر، وكذلك العُدْم، إذا ضممت أوّله خفّفت، وإن فتحت ثقّلت، الصحاح،
 ج ٥، ص ١٩٨٢ (فقد).

٩. التهذيب، ج ٢، ص ١١٤، ح ٢٩٤، معلّقاً عن الكليني. الكافي، كتاب الدعاء، بباب الدعاء في أدبار العلوات، ح ٢٥٠، و ٢٠٠ و ٢٤٠؛ والفقيه، ج ١، الصلوات، ح ٢٩٥، بسند آخر، مع اختلاف يسير. وفي الثهذيب، ج ٢، ص ٢١٦، ح ٢٩٠؛ والفقيه، ج ١، ص ٢٣١، ح ٩٦٩، بسند آخر ومع اختلاف، وفي الثلاثة الأخيرة إلى قوله: وأعوذ بك من الهم والحزن، الجعفريات، ص ٤٠، بسند آخر عن جعفر بن محمّد، عن آبائه على عن رسول الشكل، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي، ج ٨، ص ٥٠٠، ح ٢٠١١.

١٠. في وظاء: + وبن أيّوب،

الْعَلاءِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم، قَالَ:

سَأَلَتُ أَبًا جَعْفَرٍ ﴿ عَنِ التَّسْبِيحِ، فَقَالَ: «مَا عَلِمْتُ شَيْئاً مُوَظَّفاً ﴿ غَيْرَ تَسْبِيحِ فَاطِمَةً مَسَوَاتُ الله عَلَيْهَا ـ وَ عَشْرَ مَرَّاتٍ بَعْدَ الْغَدَاةِ ۚ ، تَقُولُ ۗ : 'لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِي وَ يُمِيتُ، وَ يُمِيتُ وَ يُحْيِي ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ \*، وَ هُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ \*، وَ لَكِنَّ الْإِنْسَانَ ۗ يُسَبِّحُ مَا شَاءَ تَطَوُعاًه. \

٧٦/٥١٣٩ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ عَبْدِ الْقَمِّى ، عَنْ إذريسَ أَخِيهِ ، قَالَ :

١. هكذا في دى، بخ، و حاشية وظ، بح، والوافي. وفي وظ، وحاشية وبح، بس، : (موظوفاً). وفي وبث، بح،

جن) وحاشية دظه: (موصوفاً). وفي (بس): (موضوعاً). وفي المطبوع: (موقوفاً).

في الوافي والبحار والكافي، ح ٣٣١٢: «الفجر».
 في «بث» والوافي: «يقول». وفي البحار: – «تقول».

٤. في حاشية (بث): + (وهو حيّ لايموت).

٥. في الوافي والكافي، ح ٣٣١٢: - (ويميت ويحيي بيده الخير». وفي البحار: - (يحيي ويميت - إلى - بيده الخبر».
 الخبر».

٦. في الوافي والبحار والكافي ، ح ٢٣١٢: - ولكنّ الإنسان،

٧. الكافي، كتاب الدعاء، باب القول عند الإصباح والإمساء، ح ٢٣١٢، بسنده عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم - الوافسي، ج ٩، ص ١٥٤٩، البحار، ج ٨٦، ص ١٩٤١، ح ١٨٤٨؛ البحار، ج ٨٦، ص ١٩١، ح ٥٣.

٨ في وبث، بخ، والتهذيب: - واللهم، ٨

١٠. في دى: + دوولايتك، وفي التهذيب: دبطاعتهم».

وَ وَلاَيَتِهِمْ ۚ وَ الرِّضَا بِمَا فَضَّلْتَهُمْ بِهِ ، غَيْرَ مُتَكَبِّرٍ ۗ وَ لاَ مُسْتَكْبِرِ عَلَىٰ مَعْنَىٰ مَا أُنْزَلْتَ فِي كِتَابِكَ عَلَىٰ حُدُودِ مَا أَتَانَا فِيهِ وَ مَا لَمْ يَأْتِنَا ۖ ، مُؤْمِنٌ مُقِرَّ مُسَلِّمٌ بِذٰلِكَ ، رَاضٍ بِمَا رَضِيتَ بِهِ يَا رَبِّ ، أُرِيدُ بِهِ ۗ وَجُهكَ وَ الدَّارَ الآخِرَةَ ، مَرْهُوباً وَ مَرْغُوباً إِلَيْكَ فِيهِ ، فَأَخْيِنِي مِا أَخْيَنِتِنِي عَلَىٰ ذٰلِكَ ، وَ إِنْ كَانَ مِنِّي تَقْصِيرٌ فِيمَا مَضَىٰ ، فَإِنِّي أَتُوبُ إِلَيْكَ مِنْهُ ، بَعَثْتَنِي عَلَىٰ ذٰلِكَ ، وَ إِنْ كَانَ مِنِّي تَقْصِيرٌ فِيمَا مَضَىٰ ، فَإِنِّي أَتُوبُ إِلَيْكَ مِنْهُ ، بَعَثْتَنِي عَلَىٰ ذٰلِكَ ، وَ إِنْ كَانَ مِنِّي تَقْصِيرٌ فِيمَا مَضَىٰ ، فَإِنِّي أَتُوبُ إِلَيْكَ مِنْهُ ، بَعَثْتَنِي عَلَىٰ ذٰلِكَ وَ لاَ تَكِلَنِي إِلَىٰ اللّهُ أَنْ تَعْصِمَنِي مِنْ مَعَاصِيكَ ، وَ لاَ تَكِلَنِي إِلَىٰ نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ أَبَداً مَا أَخْيَيْتَنِي ، لاَ أَقَلَ اللّهِ مَنْ مَعَاصِيكَ ، وَ لاَ تَكِلَنِي إِلَىٰ نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ أَبَداً مَا أَخْيَيْتَنِي ، لاَ أَقَلً الْ مِنْ ذٰلِكَ وَ لاَ أَكْثَوْ ، إِنَّ النَّفْسَ لأَمَّارَةُ بِالسَّعَادَةِ ، وَ لاَ تُحَلِّلُنِي بِالسَّعَادَةِ ، وَ لاَ تُحَوِّلُنِي عَنْهَا أَبْداً ، وَ أَنْ تَخْتِمَ لِي بِالسَّعَادَةِ ، وَ لاَ تُحَوِّلَنِي عَنْهَا أَبْداً ، وَ لاَ فُوقَةَ إِلَا بِكَ » لاَ فُوقَةَ إلَا بِكَ » لا فَقَةَ إلَا بكَ » لا فَقَةَ إلَا بكَ » لا فَقَةَ إلَا بكَ » لا

٥١٤٠ / ٧٧ . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَلِّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْوَشَّاءِ، عَنْ أَبَانٍ، عَنْ مُحَمَّدِ الْوَاسِطِيِّ، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ يَقُولُ: ولَا تَدَعْ فِي دُبْرِ كُلِّ صَلَاةٍ: 'أُعِيذُ^ نَفْسِي وَ مَا

١. في (بخ): (وولايتك).

٢. في التهذيب: «منكر».

٣. في (جن): + (فيه).

في وجن»: وأريد به يا ربّ، بدل وبه يا ربّ أريد به».

٥. في دبث: +دماء.

٦. في الوافي : دولا أقلُّه.

٧. التهذيب، ج ٣، ص ٩٩، ح ٢٥٩، بسنده عن أحمد بن محمد، مع اختلاف يسير و زيادة في آخره • الوافي،
 ج ٨، ص ٧٩٥م، ح ٢٠١٥؛ الوسائل، ج ٢، ص ٤٤٠٠، ح ٨٤٤٠.

٨ في (بح): (وأعيذ).

رَزْقَنِي رَبِّي بِاللَّهِ ۚ الْوَاحِدِ ۚ الصَّمَدِ ۗ حَتَّىٰ تَخْتِمَهَا ۚ ۗ وَ أَعِيدُ نَفْسِي وَ مَا رَزَقَنِي رَبِّي بِرَبُ الْفَلَقِ ۗ حَتَّىٰ تَخْتِمَهَا ۥ ۗ وَ أُعِيدُ نَفْسِي وَ مَا رَزَقَنِي رَبِّي بِرَبُ النَّاسِ ۗ حَتَّىٰ تَخْتِمَهَاه . ۚ ۚ

١٩١٥ / ٢٨ . عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ عَلِيٌ بْنِ مَهْزِيَارَ، قَالَ:
 كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ إِلَىٰ أَبِي الْحَسَنِ ﷺ: إِنْ رَأَيْتَ يَا سَيِّدِي أَنْ \* تُعَلِّمَنِي دُعُرَةً اللَّهُ لِي بِهِ خَيْرَ الدُّنْيَا وَ الآخِرَةِ ؟
 دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فِي دُبُر صَلَوَاتِي \* يَجْمَعُ اللَّهُ لِي بِهِ خَيْرَ الدُّنْيَا وَ الآخِرَةِ ؟

فَكَتَبَ ﴿: «تَقُولُ ٦: أَعُوذُ بِوَجْهِكَ الْكَرِيمِ، وَ عِزَّتِكَ الَّتِي لَا تُرَامُ، وَ قُدْرَتِكَ الَّتِي لَا تُرَامُ، وَ قُدْرَتِكَ الَّتِي لَا تُرَامُ، وَ مِنْ مُنَا الْأَوْجَاعِ كُلُهَا ٩٠٠٠ لَا يَمْتَنِعُ مِنْهَا شَيْءً مِنْ شَرِّ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ ٧، وَ مِنْ مَنْ الْأَوْجَاعِ كُلُهَا ٩٠٠٠ ا

# ٣٣ \_ بَابُ مَنْ أَحْدَثَ قَبْلَ التَّسْلِيمِ

١٠ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدُ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ
 سَعِيدٍ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ، عَن ابْن بُكَيْر، عَنْ عُبَيْدِ بْن زُرَارَةَ:

۱. في حاشية (بس): + (ربّي).

٢. في «بث، بخ، والوافي: + «الأحد».

۳. الوافي، ج ۸، ص ۷۹۲، ح ۷۱٤۳.

٤. في دبخه: - دأنه.

٥. في ابح، : اصلاتي، وفي ابس، وحاشية اجن، اصلاة، .

٦. في دبث: - دتقول، .

٧. في وظه: دوشر الأخرة،

٨ في وظ، بث، بح، بخ، جن، والوافي والوسائل: - دمن، .

٩. في الوافي: + دولا حول و لا قوّة إلّا بالله العليّ العظيم،.

١٠. الوافي، ج ٨، ص ٧٩٣، ح ٧١٤٥؛ الوسائل، ج ٦، ص ٤٧١، ح ١٨٤١؛ البحار، ج ٨٦، ص ٤٨.

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ، قَالَ: سَأَلَّتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى الْفَرِيضَةَ، فَلَمَّا فَرَغَ وَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الرَّكْعَةِ الرَّابِعَةِ، أَحْدَثَ؟

فَقَالَ: الْمَا صَلَاتُهُ فَقَدْ مَضَتْ، وَ بَقِيَ التَّشَهَّدُ، وَ إِنَّمَا التَّشَهَّدُ سُنَّةً ' فِي الصَّلَاةِ، فَلْيَتَوَضًّا، وَ لْيَعُدْ إِلَىٰ مَجْلِسِهِ أَوْ مَكَانِ نَظِيفٍ، فَيَتَشَهَّدُه. '

٣٤٧/٣ تا ٥١٤٣ . كَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ، عَنْ زُرَادَةَ:

عَنْ أَبِي جَعْفَرِ عِلَّ فِي الرَّجُلِ يُحْدِثُ بَعْدَ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الْأَخِيرَةِ قَبْلَ ۗ أَنْ يَتَشَهَّدَ، قَالَ: مِينْصَرِفُ، فَيَتَوَضَّأً، فَإِنْ شَاءَ رَجَعَ إِلَى الْمَسْجِدِ، وَ إِنْ شَاءَ فَفِي بَيْتِهِ، وَ إِنْ شَاءَ حَيْثُ شَاءَ يَقْعُدُ، فَيَتَشَهَّدُ، ثُمَّ يُسَلِّمُ، وَ إِنْ كَانَ الْحَدَثُ بَعْدَ التَّشَهَّدِهُ، فَقَدْ مَضَتْ صَلَاتُهُهُ. أَ

١. في مرآة العقول، ج ١٥، ص ١٨٣: «الظاهر أنّ الحدث الصادر بعد الفراغ من أركان الصلاة التي ظهر وجوبها بالقرآن، لا يبطل الصلاة، كما يدلّ كثير من الأخبار عليه. والظاهر أنّ الكليني فل قاتل به، ونسبها شيخنا البهائي إلى الصدوق إلى المامراد بالسنّة ما ظهر وجوبه بالسنّة ... وأمّا قوله إلى وإنّما التشهد سنة، معناه ما زاد على الشهادتين على ما بيناه في ما مضى، ويكون ما أمره به من إعادة بعد أن يتوضّأ محمولاً على الاستحباب».

٢. النهذيب، ج ٢، ص ٢١٨، ح ١٢٩٩، بسنده عن عبدالله بن بكير، عن زرارة، عن أبي عبدالله ١٤٠٠ وفي الاستهماد، ج ١، ص ٢٣٤، ح ١٢٩٠ و ص ٢٠٤، ح ١٥٣٤، بسنده عن عبدالله بن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله ١٤٠٠ المحاسن، ص ٣٣٥، كتاب العلل، ح ٢٧، بسند آخر، وفي كل المصادر مع اختلاف يسير و الوافي، ج ٨، ص ٢٨٦، ح ٢٢٥، الوسائل، ج ٢، ص ٢٤١، ح ٨٣٠٠.

٣. في الوافي والتهذيب والاستبصار: ووقبل».

٤. في الوافي: «وإن».

٥. في الوافي والتهذيب والاستبصار: «بعد الشهادتين».

٦. التهذيب، ج ٢، ص ٣١٨، ح ١٣٠٠؛ والاستبصار، ج ١، ص ٣٤٣، ح ١٢٩١؛ و ص ٤٠٢، ح ١٥٣٥، حه

## ٣٤ ـ بَابُ السَّهْوِ فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ

١٠ . ٤ عَلِي بْنَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ جَمِيلٍ؛
 وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرًاج، عَنْ زُرَارَةَ، قَالَ:

سَأَلْتُ أَبًا جَعْفَرِ ﴿ عَنِ الرَّجُلِ ' يَنْسَىٰ تَكْبِيرَةَ الإِفْتِتَاحِ ؟ قَالَ: «يُعِيدُه. ٢

٥١٤٥ / ٢ . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ، عَـنْ عَـلِيُّ بْـنِ مَهْزِيَارَ، عَنْ فَضَالَةَ، عَنْ أَبَانٍ، عَنِ الْفَصْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ۖ أَوِ ابْنِ أَبِي يَعْقُورِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﷺ: أَنَّهُ \* قَالَ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي، فَلَمْ يَفْتَتِحْ بِالتَّكْبِيرِ: هَلْ يُجْزِيهُ \* تَكْبِيرَةُ الرُّكُوع؟

حه بسند آخر عن ابن أبي عمير ، مع اختلاف يسير ه الوافي ، ج ٨، ص ٨٦٦، ح ٧٢٦٧؛ الوسائل ، ج ٦، ص ٤١٠، ذيل ح ٨٣٠٤.

۱. في دى): «رجل».

٢. التهذيب، ج ٢، ص ١٤٢، ح ٥٥٥؛ والاستيصار، ج ١، ص ٢٥٦، ح ١٣٢٥، بسندهما عن ابن أبي عمير. وفي التهذيب، ج ٢، ص ١٤٢، ح ٥٥٦؛ والاستيصار، ج ١، ص ٢٥١، ح ١٣٢٥، بسند آخر عن أبي عبدالله ١٣٤٤. وفي التهذيب، ج ٢، ص ١٤٢، ح ٥٦٠؛ والاستيصار، ج ١، ص ٢٥١، ح ١٣٢٩، بسند آخر عن أبي أبي الحسن ١٤٤، وفي الأربعة الأخيرة مع اختلاف يسير. راجع: الفقيه، ج ١، ص ١٤٢، ح ١٠٠١؟ و ١٢٠١، و ١٣٠١، ح ١٣٥٠ و ١٣٥١ و ١٣٢١، و ١٣٢٨ و ١٣٢٨ و ١٣٢١، و ١٣٥٨ و ١٣٥١ و ١٣٥١؛ و ١٣٨٠ و ١٣٢٨ و ١٣٢٨ و ١٣٢٨.

٣. في الوافي والتهذيب: وو).
 ٤. في وبخ) والتهذيب: – وأنّه).

هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والتهذيب والوافي. وفي الاستبصار: وتجزيه، وفي المطبوع والوسائل: وتجزئه.

قَالَ: وَلَا، بَلْ يُعِيدُ صَلَاتَهُ إِذَا حَفِظَ أَنَّهُ لَمْ يُكَبِّرُهِ. ١

٥١٤٦ / ٣ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيِيٰ رَفَعَهُ:

عَنِ الرَّضَا اللهِ ، قَالَ : «الْإِمَامُ يَحْمِلُ أَوْهَامَ مَنْ خَلْفُهُ ۗ إِلَّا تَكْبِيرَةَ الإِفْتِتَاحِ». "

### ٣٥ ـ بَابُ السَّهْوِ فِي الْقِرَاءَةِ

٥١٤٧ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ:

عَنْ أَحَدِهِمَاهِ ، قَالَ: ﴿إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ الرُّكُوعَ وَ السَّجُودَ؛ وَ الْقِرَاءَةُ سُنَّةً؛ فَمَنْ تَرِكَ الْقِرَاءَةَ مُتَكَمِّداً، أَعَادَ الصَّلَاةَ؛ وَ مَنْ نَسِيَ الْقِرَاءَةَ، فَقَدْ تَمَّتُ صَلَاتُهُ، وَ لَا شَيْءَ عَلَىٰهِ. ٤ عَلَىٰهِ. ٤

١. التهذيب، ج ٢، ص ١٤٣، ح ١٥٣، معلَقاً عن الكليني؛ الاستبصاد، ج ١، ص ١٣٥٦، ح ١٣٣٣، بسنده عن الكليني. راجع: التهذيب، ج ٢، ص ١٤٤، ح ٢٦٦ و ١٥٦، والاستبصاد، ج ١، ص ٣٥٣، ح ١٣٣٤، الوالمي، ج ٨، ص ٩١٣، ح ٢٧٧٨؛ الوسائل، ج ٢، ص ١٦، ح ٧٢٣٠.

٢. في الوافي: وأريد بالوهم السهو، وينبغي تقييد الحكم بالأذكار دون الأفعال.

وفي مرآة العقول، ج 10، ص ١٨٤: والظاهر أنّ المراد بالوهم هنا الشكّ، أي يرجع في الشكّ إلى يقين الإمام بل إلى ظنّه، كما هو المشهور ... وأمّا استثناؤه التكبير فلعدم كون المأموم فيه تابعاً للإمام، أو لعدم تحقّق المأموميّة قبل تحقّق إيقاع التكبيره.

٣. التهذيب، ج ٢، ص ١٤٤، ح ٥٦٣، معلقاً عن الكليني. وفيه، ج ٣، ص ٢٧٧، ح ٨١٧، بسنده عن محمد بن سهل، عن التهذيب، ح ١٠ ص ٢٠١٦، معلقاً عن محمد بن سهل، عن الرضائة ، مع اختلاف يسير. الفقيه، ج ١، ص ٢٠٦، 2٠٠، معلقاً عن محمد بن سهل، عن الرضائة ، الدافق، ج ٨، ص ٢٠١٦، ١٩٠٠ البحاد، ج ٨٨، ص ٢٠٠٠.

التهذيب، ج ٢، ص ١٤٦، ح ٥٦، معلَقاً عن الكليني؛ الاستيصار، ج ١، ص ٣٥٣، ح ١٢٦، بسنده عن الكليني. الفقيه، ج ١، ص ٣٤٥، ح ١٠٠٥، معلَقاً عن زرارة، عن أحدهما على مع اختلاف يسير والوافي، ح ٨، ص ١٩٦، ح ١٩٠٩، الرسائل، ج ٦، ص ٧٨، ح ١٤١٥.

٥١٤٨ / ٢ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيَّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ، قَالَ: ٣٤٨/٣

سَأَلْتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ عَنْ رَجُلِ السِّي أُمَّ الْقُرْآنِ ؟

قَالَ: وإِنْ كَانَ لَمْ يَرْكَعْ ، فَلْيُعِدْ أُمَّ الْقُرْآنِ ، `

٩١٤٩ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيِيْ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْفُوبَ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِم، قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ إِنِّي صَلَّيْتُ الْمَكْتُوبَةَ ، فَنَسِيتُ أَنْ أَفْرَأَ فِي صَلَاتِي كُلّْهَا ؟ فَقَالَ: ﴿ لَيْسَ قَدْ أَتْمَمْتَ الرُّكُوعَ وَ السُّجُودَ؟، قُلْتُ: بَلَىٰ ، قَالَ ۗ : ﴿ وَدَ \* تَـمَّتُ صَلَاتُكَ إِذَا كَانَ \* نِسْيَاناً، . \*

# ٣٦ ـ بَابُ السَّهْوِ فِي الرُّكُوعِ

٥١٥٠ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَـنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ، قَالَ:

سَأَلْتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ عَنِ الرَّجُلِ يَشُكُ وَ هُوَ قَائِمٌ لَا يَدْرِى رَكَعَ، أَمْ لَمْ يَزكَعْ؟

۱. في دظ، وحاشية دبث، : دالرجل،

۱ التهذيب، ج ۲، ص ۱۶۷، ح ۷۷٤، و الاستيصار، ج ۱، ص ۳۵۵، ح ۱۳۵۰، بسند آخر من دون الإسسناد إلى المعصوم د ۱۳۵، مع اختلاف وزيادة - الوافي، ج ۸، ص ۹۱۹، ح ۷۳۹۵؛ الوسائل، ج ۲، ص ۸۸، ح ۷٤۱۹.

٣. في التهذيب: وفقاله.
 ٤. في الوافى والتهذيب: وفقده.

٥. في دبخه: دكنته.

<sup>7.</sup> التهذيب، ج ٢، ص ١٤٦، ح ٥٧٠، معلَقاً عن الكـليني؛ الاستبصاد، ج ١، ص ٣٥٣، ح ١٣٣٦، بـــنده عن الكليني • الوافق، ج ٨، ص ٩٢٠، ح ٢٣٩٦؛ الوسائل، ج ٦، ص ٩٠، ح ٧٤٢٤.

قَالَ: ديَرْكَعُ وَ يَسْجُدُهِ. ١

٥١٥١ / ٢ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ ؟

وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْر، عَنْ رِفَاعَةَ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ هَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يَرْكَعَ حَتَّىٰ يَسْجُدَ وَيَقُومَ؟ قَالَ: «يَسْتَقْبِلُ ٢.٣

٥١٥٢ / ٣. عَلِيٌّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَذَيْنَةَ، عَنْ زُرَارَةً أَ:

عَنْ أَبِي جَعْفَرِ عِنْ ، قَالَ : ﴿إِذَا ۗ اسْتَيْقَنَ ۚ أَنَّهُ قَدْ ۖ زَادَ فِي ................

١. التهذيب، ج ٢، ص ١٥٠، ح ٩٥٠، بطريقين: أحدهما عن الحسين بن سعيد...، والآخر عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله ١٤٤ الاستبصار، ج ١، ص ٢٥٥، ح ٢٥٥، معلّقاً عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله ١٤٤ وفيهما مع اختلاف يسير. وفيه، ح ١٣٥٣، معلّقاً عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين، عن ابن مسكان، عن أبي بصير والحليق، من دون الإسناد إلى أبي عبدالله ١٤٤ التهذيب، ج ٢، ص ١٥٥، ح ١٥٩، معلّقاً عن فضالة، عن حسين، عن ابن مسكان، عن أبي بصير والحليق، من دون الإسناد إلى أبي عبدالله ١٤٤ و قضالة، عن حسين، عن ابن مسكان، عن أبي بصير والحليق، من دون الإسناد إلى أبي عبدالله ١٤٤ و ١٥٥، و ١٤٥ و ١٤١ و ١٤٥٠ و ١٤١، يركع ١٥٠ و وفيه أيضاً، ح ١٥٩٥ و الاستبصار، ج ١، ص ١٥٥، ح ١٥٥١، بسند آخر من دون الإسناد إلى المعصوم ١٤٤٠ مع اختلاف يسير و الوافي، ج ٨، ص ١٩٥، ح ١٥٥١؛ الوسائل، ج ٦، ص ١٦٥، ذيل ح ١٨٠٥.

٢. في الوافي: (يعني يستأنف الصلاة).

7. التهذيب، ج ۲، ص ۱۶۸، ح ۸۰۸؛ والاستيصاد، ج ۱، ص ۳۵۵، ح ۱۳۶۵، بسندهما عن ابن أبي عمير. وفي التهذيب، ج ۲، ص ۱۶۸، ح ۱۸۵؛ والاستيصاد، ج ۱، ص ۳۵۵، ح ۱۳۶٤، بسندهما عن رفاعة، مع اختلاف يسير والوافي، ج ۸، ص ۹۲۵، ح ۶۰ ۲۷؛ الوسائل، ج ۲، ص ۳۱۲، ذيل ح ۲۰۵۸.

في الكافي ، ح ١٧٥٥: + (وبكير ابني أعين».

٦. في التهذيب: + «الرجل». ٧. في الوافي والكافي، ح ١٧٥ و التهذيب والاستبصار: - وقده.

الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ رَكْعَةً مَّ مَهُ يَعْتَدَّ بِهَا، وَ اسْتَقْبَلَ الصَّلَاةَ اسْتِقْبَالًا إِذَا كَانَ قَدِ اسْتَيْقَنَ يَقِيناً . "

### ٣٤٩/٣ بَابُ السَّهْوِ فِي السُّجُودِ ٣٤٩/٣

٥١٥٣ / ١ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيُّ ، قَالَ :

سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ﴿ عَنْ رَجُلٍ سَهَا، فَلَمْ يَدْرِ سَجْدَةً سَجَدَ أَمْ ° ثِنْتَيْن ٢٩

قَالَ: ﴿ يَسْجُدُ أُخْرِىٰ ، وَ لَيْسَ عَلَيْهِ بَعْدَ انْقِضَاءِ الصَّلَاةِ سَجْدَتَا السَّهْوِ ٩٠٠ م

١. في الوافي والكافي، ح ١٧٥ والتهذيب: «صلاته».

٢. في الوافي والكافي، ح ٥١٧٥ والتهذيب والاستبصار: - وركعة ٤٠. وفي مرآة العقول، ج ١٥، ص ١٨٧: وقوله الله إلى المسلام والمستبصار: - وركعة كاملة فيدل على مذهب من قال ببطلان الصلاة بويادة الركعة ، أي ركوعاً كما فهمه الكليني، أو ركعة كاملة فيدل على مذهب من قال ببطلان الصلاة بويادة الركعة مطلقاً»، كالشيخ والسيّد المرتضى وابن بابويه. راجع: المقتع، ص ١٠٣؛ جمل العلم والعمل ضمن رسائل المرتضى، ج ٣، ص ١٥٥؛ الخلاف، ج ١، ص ١٥٥. والممائلة ١٩٦١؛ المبسوط، ج ١، ص ١٢٠؛ الجعمل والعقود ضمن الرسائل العشر للشيخ الطوسي، ص ١٨٧. وللمزيد راجع: مدادك الأحكام، ج ٤، ص ٢٨٧. وللمزيد راجع: مدادك الأحكام، ج ٤، ص ٢٧٣. ١٢٠؛ البحار، ج ٨٨، ص ٢٠٠٤. ونيل ح ٢٧.

الكافي، كتاب الصلاة، باب من سها في الأربع والخمس ...، ح ٥١٧٥. التهذيب، ج ٢، ص ١٩٤، ح ٢٧٧، معلقاً عن الكليني؛ الاستبصار، ج ١، ص ١٩٤، ح ١٤٢، بسنده عن الكليني. راجع: التهذيب، ج ٢، ص ١٥٦، ح ١٥٠١، ح ١١٤١ و ص ١٩٤، ح ٣٦٧؛ والاستبصار، ج ١، ص ١٣٧، ح ١٤٢٩، الوافي، ج ٨، ص ٩٦٤، ح ٢٧٠، ص ١٨٠٠.

٤. في (ظ) والوافي: (سجد سجدة).

في (بخ): (أو). ٨ في (ظ، بخ): (سجدتين، وفي التهذيب: (اثنتين، .

٧. في مرآة العقول: دعليه الأصحاب مع الحمل على ما إذا كان الشكّ قبل القيام، كما هو الظاهر».

٨ التسهذيب، ج ٢، ص ١٥٢، ح ٥٩٩؛ والاستبصار، ج ١، ص ٢٦١، ح ١٣٦٨، معلَّقاً عن الكليني حه

٥١٥٤ / ٢ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ، قَالَ:

سَأَلَتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ عَنْ رَجُلٍ شَكَ، فَلَمْ يَدْرِ سَجْدَةً سَجَدَا ، أَمْ سَجْدَتَيْنِ؟ قَالَ: دِيسْجُدُ حَتَّىٰ يَسْتَيْقِنَ أَنَّهُمَا سَجْدَتَانٍ ٢٠.٣

٥١٥٥ / ٣. عَنْهُ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ؛ وَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ﴿ ، قَالَ : سَأَلَتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّىٰ رَكْعَةً ۚ ، ثُمَّ ذَكَرَ - وَ هُوَ فِي الثَّانِيَةِ وَ هُوَ أَبِي الْحَسَنِ ﴿ وَهُوَ فِي الثَّانِيَةِ وَ هُوَ رَاكِعٌ - أَنَّهُ تَرَكَ سَجْدَةً مِنَ الْأُولَىٰ ؟

فَقَالَ: كَانَ أَبُو الْحَسَنِ ـ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ ـ يَقُولُ: ﴿إِذَا تَرَكْتَ السَّجْدَةَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَىٰ، وَ لَمْ تَدْرِ وَاحِدَةً أَمْ ثِنْتَيْنِ \*، اسْتَقْبَلْتَ الصَّلَاةَ \* حَتَّىٰ يَصِحَّ لَكَ أَنَّهُمَا

حه و الوافي ، ج ٨، ص ٩٤٧ ، ح ٧٤٥٧؛ الوسائل ، ج ٦، ص ٣٦٨، ح ٨٢٠٢.

١. في دبخ، والوافي والتهذيب والاستبصار : دسجد سجدة،

٢. في التهذيب: - «أنَّهما سجدتان».

٣. النهذيب، ج ٢، ص ١٥٢، ح ٢٠٠؛ والاستبصار، ج ١، ص ٢٦١، ح ١٣٦٩، معلّقاً عن الكليني والوافي، ج ٨، ص ٤٤٧، ح ٤٤٨؛ الوسائل، ج ٦، ص ٣٦٨، ح ٨٢٤.

في الوافي والاستبصار: + و(ركعتين -خ ل)». وفي التهذيب: والركعتين».

٥. في دجن، والتهذيب والاستبصار وقرب الإسناد: واثنتين،

٦. الجواب لا ينطبق ظاهراً على السؤال، فقد قال في حلّه في الوافي: «إن أريد بالواحدة والشنتين الركعة والركعة والركعة والركعة والركعة الجواب للسؤال، وإن والركعة في مطابقة الجواب للسؤال، وإن أريد السجدة والسجدتان فيشبه أن يكون «أو» مكان الواو في قوله ( ولم تدر، ويكون قد سقط الهمزة من قلم النشاخ. أو يكون المراد: ولم تدر واحدة تركت أم ثنين. وعلى التقديرين ينبغي حمل الاستيناف

اثْنَتَان ٢٠٤٠

٥١٥٦ / ٤ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُنْمَانَ الْخَزَّاذِ ، عَن الْمُفَضِّلِ بْنِ صَالِح، عَنْ زَيْدِ الشَّحَّام:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ فِي رَجُلٍ شُبِّهَ عَلَيْهِ ، فَلَمْ \* يَدْرِ وَاحِدَةً سَجَدَ ، أَمْ ۚ ثِنْتَيْنِ ٧ ، قَالَ: ﴿ فَلْيَسْجُدُ أُخْرِي ٩ .

٣٨ ـ بَابُ السَّهْوِ فِي الرَّكْعَنَيْنِ الْأُوَّلَتَيْنِ ٢ 80.18

٥١٥٧ / ١ . مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَ غَيْرُهُ ، عَنْ سَهْل بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَن

حه على الأولى والأحوط دون الوجوب؛ لما سبق في صورة السهو من إطلاق الاكتفاء بإعادة السجدة وحدها من دون استئناف، وقيل غير ذلك. راجع: مرأة العقول، ج ١٥، ص ١٨٨ـ١٨٩.

١. في وظ ، ى ، بث ، بخ ، بس ، جن ، والوافى والاستبصار وقرب الإسناد: وثنتان،

٢. التهذيب، ج ٢، ص ١٥٤، ح ٦٠٥؛ والاستبصار، ج ١، ص ٣٦٠، ح ١٣٦٤، معلقاً عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر . قرب الإسناد، ص ٣٦٥، ح ١٣٠٨، بسنده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، وفي كلُّها مع اختلاف يسير وزيادة في آخره . الوافي، ج ٨، ص ٩٣١، ح ٧٤٢٤؛ الوسائل، ج ٦، ص ٢٦٥، ذيل ح ٨١٩٥.

٣. في الاستبصار: - دبن إبراهيمه.

٤. في الاستبصار: - والخزّازه.

٥. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار . وفي المطبوع : دولمه.

٦. في الوافي والتهذيب: وأوى.

٧. في التهذيب: واثنتين،

٨ التهذيب، ج٢، ص١٥٢، ح ٢٠١؛ والاستبصار، ج١، ص ٢٦١، ح ١٣٧٠، معلَقاً عن الكليني والوافعي، ج ٨، ص ٩٤٨، ح ٧٤٥٩؛ الوسائل، ج ٦، ص ٣٨، ح ٨٢٠٣.

٩. في وظه: والأوليين.

ابْنِ مُسْكَانَ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ، قَالَ:

قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ١ ﴿ وَا شَكَكْتَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ ' ، فَأَعِدْ ، '

١٠٥٨ / ٢ . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ عَلِيٌ بْنِ مَهْزِيَارَ، عَنِ
 الْحَسَنِ ؟ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زُرْعَةٌ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَمَاعَةَ، قَالَ:

١. في وظ، بح، بس، : والأوليين،

٢. التهذيب، ج ٢، ص ١٧٦، ح ١٧٠، بطريقين: أحدهما عن محمّد بن سنان والآخر عن ابن مسكان.
الاستبصار، ج ١، ص ١٦٦، ح ١٦٧٨، بسنده عن محمّد بن سنان. وفي التهذيب، ج ٢، ص ١٧٦، ح ١٧٠٠ و الاستبصار، ج ١، ص ١٦٦، ح ١٩٧٨، بسند آخر هكذا: وسألت أبا جعفر علا عن رجل شك في الركعة الأولى، قال: يستأنف، وفي التهذيب، ج ٢، ص ١٧٧، ح ١٧٠٠ و الاستبصار، ج ١، ص ١٦٦، ح ١٦٨٠ بسند آخر من دون الإسناد إلى المعصوم علا، مع اختلاف يسير ٥ الوافي، ج ٨، ص ١٩٠، ح ١٧٠٠ الوسائل، ج ٨، ص ١٩٠، ذيل ح ١٠٨٨.

٣. هكذا في وجن» وحاشية وبس». وفي وظ، ى، بث، بح، بخ، بس» والمطبوع والوسائل: «الحسين». والصواب ما أثبتناه؛ فإنّه لم يثبت رواية الحسين بن سعيد عن زرعة بن محمّد، بل روى الحسين كتاب زرعة بتوسّط أخيه الحسن، ووردت في كثيرٍ من الأسناد رواية الحسين [بن سعيد] عن أخيه عن زرعة [بن محمّد]. راجع: الفهرست للطوسي، ص ٢١٠، الرقم ٣٦٣؛ معجم رجال الحديث، ج ٤، ص ٤٩٩-٢٠٥٠ وص ٥١٨.

ويؤيّد ذلك أنّ الخبر رواه الشيخ الطوسي في التهذيب، ج ٢، ص ١٧٦، ح ٧٠٤ وسنده هكذا: «الحسن، عن زرعة، عن سماعة، قال: قال». ورواه في الاستبصار، ج ١، ص ٣٦٤، ح ١٣٨١، بإسناده عن الحسين بن سعيد وقد عبر عنه بالضمير -عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة.

في دظه: «الأوليين».

0. في النهذيب: - ووالعتمة». والعتمة»: الثلث الأوّل من الليل بعد غيبوبة الشفق، وتسمّى صلاة العشاء عتمة تسمية بالوقت. راجع: النهاية، ج ٢٠ ص ١٨٠؛ لسان العرب، ج ١٢، ص ٣٨٦ (عتم).

٦. في دظ ، ي، والاستبصار : دفلم.

أً وَاحِدَةً ' صَلَّىٰ أَمْ ' ثِنْتَيْن "، فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَه. •

٥١٥٩ / ٣ . مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ؟

وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ حَرِيزٍ،

عَنْ زُرَارَةَ:

عَنْ أَحَدِهِمَا هِ ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: رَجُلٌ لَا يَدْرِي وَاحِدَةً ° صَلَّىٰ أَمْ ثِنْتَيْنِ ``؟ قَالَ '': دَيْعِيدُه.

قَالَ: قَلْتُ لَهُ: رَجُلٌ ^ لَمْ يَدْرِ أَ ثِنْتَيْنِ \* صَلَّىٰ أَمْ ثَلَاثاً ؟

فَقَالَ: ﴿إِنْ دَخَلَهُ الشَّكُ بَعْدَ دُخُولِهِ فِي الثَّالِثَةِ، مَضَىٰ فِي الثَّالِثَةِ، ثُمَّ صَلَّى الْأُخْرِىٰ، وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَ يُسَلِّمُ ۖ ﴾.

٤. الاستبصار، ج ١، ص ٣٦٤، ح ١٣٨١، معلّقاً عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة. التهذيب، ج ٢، ص ١٧٧، ح ٢٠٠٤، معلّقاً عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة. وفيه، ص ١٧٧، ح ٢٠٠٤؛ والاستبصار، ج ١، ص ٣٦١، ح ٣٠٨، بسند آخر عن أبي عبدالله ﴿ وفي التهذيب، ج ٢، ص ١٧٦، ح ٢٠٣٠؛ والاستبصار، ج ١، ص ٣٦٤، ح ١٣٨٠، بسند آخر من دون الإسناد إلى المعصوم ﴿ ، وفي الأربعة الأخيرة مع اختلاف يسير و الوافي، ج ٨، ص ١٧١، و ١٢٨٠؛ الوسائل، ج ٨، ص ١٩١، ذيل ح ١٠٣١.

١. في وظ ، ي ، بث، والتهذيب والاستبصار : وواحدة، بدون همزة الاستفهام.

٢. في وظه: وأو».

٣. في وبخه: واثنتين،

٥. في التهذيب والاستبصار: وأ واحدة.

٦. في الوافي والتهذيب، ح ٧٥٩ والاستبصار: واثنتين.

٧. في دبث: دفقال،

٨ في دبح): - والايدري واحدة إلى قلت له: رجل،

٩. في الوسائل، ح ١٠٤٥٧ والتهذيب، ح ٧٥٩: واثنتين، وفي الاستبصار، ح ١٤٢٣: وأ اثنتين، كالاهما بدل
 وأ ثنتين.

٠ ١. في دبس ٤: دوسلّم ٤. وفي الاستبصار ، ح ١٤٢٣ : دثمّ يسلم ولاشيء عليه عبدل دويسلّم ٤ .

قُلْتُ: فَإِنَّهُ لَمْ يَدْرِ فِي اثْنَتَيْنِ ۚ هُوَ، أَمْ فِي أَرْبَعٍ ؟

قَالَ: دِيسَلْمُ وَ يَقُومُ ، فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ يُسَلِّمُ ، وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، `

٥١٦٠ / ٤ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيَّ الْوَشَّاءِ؟
 وَ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيًّ الْوَشَّاءِ، قَالَ:

قَالَ لِي ۗ أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَاﷺ: «الْإِعَادَةُ فِي الرَّكْفَتَيْنِ الْأَوْلَتَيْنِ ۗ، وَ السَّهْوُ فِي الرَّكْفَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ». °

١. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع: «ثنتين،

۲. التهذيب، ج ۲، ص ۱۷۷، ح ۲۰۸، معلقاً عن الكليني، إلى قوله: وقال: يعيده. وفيه، ص ۱۹۲، ح ۲۰۹؛ والاستصار، ج ۱، ص ۱۳۷، ح ۱۹۲، معلقاً عن الكليني، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حسّاد بن عيسى، إلى قوله: وولاشيء عليه ويسلّم، وفيه، ص ۱۳۲، ح ۱۳۸۰، معلقاً عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حسّاد، عن حريز. وفيه أيضاً، ح ۱۳۸۳؛ والتهذيب، ج ۲، ص ۱۷۲، ح ۲۰۵، بسند آخر مع اختلاف يسير، وفي الثلاثة الأخيرة إلى قوله: وواحدة صلّى أم شتين؟ قال: يعيده الوافي، ج ۸، ص ۱۷۲، ح ۷۰۱؛ وص ۱۰۲۰، وص ۱۰۲۰؛ وص ۲۱۰، وقي الوسائل، ج ۸، ص ۱۸۹، ح ۱۰۲۸، وص ۲۱۶، وص ۱۰۲۵، وقي الوسائل، ج ۸، ص ۱۸۹، ح ۱۰۲۸، وص ۲۱۶، وطمة منه.

٣. في ديح ، بخ): - دلي).

٤. في «ظ، بس»: «الأوليين».

٥. النهذيب، ج ٢، ص ١٧٧، ح ٢٠٩، معلقاً عن الكليني. الاستبصار، ج ١، ص ٣٦٤، ح ١٣٨، معلقاً عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن أبي الحسن الرضائل. الكافي، كتاب الصلاة، باب من شك في صلاته كلّها ولم يدر زاد أو نقص ...، ضمن ح ١٩٢٥، بسند آخر عن أبي عبدالله الله ، وفيه هكذا: وليس في المغرب والفجر سهو، ولا في الركعتين الأوّليتين من كلّ صلاة ولا نافلة، الوافي، ج ٨، ص ١٩٧٠، ح ٢٥٥٨؛ الوسائل، ج ٨، ص ١٩٧٠.

### ٣٩ ـ بَابُ السَّهْوِ فِي الْفَجْرِ وَ الْمَغْرِبِ وَ الْجُمُعَةِ ٣

١٦١٥ / ١ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؟

وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْسِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيُّ وَغَيْرِو:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﷺ، قَالَ: وإِذَا شَكَكُتَ فِي الْمَغْرِبِ، فَأَعِدْ؛ وَ إِذَا شَكَكُتَ فِي الْفَجْرِ، فَأَعِدْه. ''

٣٥١/٣ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ حَرِيزٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، ٣٥١/٣ قَالَ:

سَأَلْتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ # عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي، وَ لَا يَدْرِي وَاحِدَةٌ ° صَلَّىٰ، أَمْ ثِنْتَيْنِ `؟

۱. في دظه: + دصلاقه.

٢. في ابح، وحاشية ابث، ومرآة العقول: + اوالصلاة في السفر أيضاً، وفي حاشية الجن، : + اوفي الصلاة في السفر أيضاً».

٣. في دبخ، والوسائل: - دجميعاً».

٤. التهذيب، ج ٢، ص ١٧٨، ح ١٧٤، معلقاً عن الكليني؛ الاستيمار، ج ١، ص ١٦٥، ح ١٣٩٠، معلقاً عن الكليني، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير. و في التهذيب، ج ٢، ص ١٨٠، ح ٢٧٢؛ و الكليني، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري وغير واحد، عن أبي عبدالله ٥٠٤، و في التهذيب، ج ٢، ص ١٧٩، ح ١٧٨؛ أبي عبدالله ٥٠٤، و في التهذيب، ج ٢، ص ١٧٩، ح ١٧٨؛ و الاستيمار، ج ١، ص ١٧٦، ح ٢٦٦، ح ١٣٩١، بسند آخر. وفي التهذيب، ج ٢، ص ١٧٩، ح ٢١٧، بسند آخر، وتمام الرواية هكذا: وإذا سهوت في العفرب فأعد الصلاة، فقه الرضائة، ص ١١٨، مع اختلاف يسير ٥٠١ه الرفاني، ج ٨، ص ١٧٧، ح ١٩٧١، الرسائل، ج ٨، ص ١٩٧١، ١٠٢٩.

٥. في التهذيب والاستبصار : ﴿ أَ وَاحِدُهُ

٦. في (جن) التهذيب: (اثنتين).

قَالَ: «يَسْتَقْبِلُ حَتَّىٰ يَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ قَدْ أُتَمَّ، وَ فِي الْجُمُعَةِ، وَ فِي الْمَغْرِبِ، وَ فِي الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ». \

٣١٦٣ / ٣. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ عَلِيُّ بْنِ مَهْزِيَارَ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيُّ، قَالَ:

صَلَّيْتُ بِأَصْحَابِيَ الْمَغْرِبَ، فَلَمَّا أَنْ صَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ، سَلَّمْتُ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّمَا صَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ، فَأَعَدْتُ، فَأَخْبَرْتُ أَبًا عَبْدِ اللهِ ﴿ فَقَالَ: «لَعَلَّكَ ۖ أَعَدْتَ ۗ ؟، قُلْتُ: نَعْمْ، قَالَ ۚ: فَضَحِكَ ۗ ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّمَا كَانَ ۚ يُجْزِئُكَ أَنْ تَقُومَ، فَتَرْكَعَ ۗ رَكْعَةً ، ^

٥١٦٤ / ٤ . عَلِيٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ﴿، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ رَجُلِ:

٢. في دبح ،: دقال : فلعلَّك ، بدل دفقال : لعلَّك ، .

٣. في (جن): (عدت).

٤. في الوافي والتهذيب والاستبصار: «فقلت: نعم، بدل «قلت: نعم، قال، .

٥. في مرأة العقول، ج ١٥، ص ١٩٢: «ربّما يفهم من عدم إنكاره التخيير. وفيه نظر؛ لاحتمال عدم تقصيره
 في الاستعلام».

٦. هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي . وفي (بح) والمطبوع والتهذيب: - «كان».

٧. في دظ،: دفيركع، وفي الوافي والتهذيب والاستبصار: دوتركع،

٨ التهذيب، ج ٢، ص ١٨٠، ح ٧٢٤؛ والاستبصار، ج ١، ص ٣٧٠، ح ١٤٠٩، بسندهما عن فضالة، عن سيف بسن عسميرة، مع زيادة في آخره ، الوافي، ج ٨، ص ٩٥٩، ح ٢٤٨٦؛ الوسائل، ج ٨، ص ١٩٩، ذيل ح ١٠٤١٧.

٩. في التهذيب: + وعن أبيه ٤. لكنَّه غير مذكور في بعض نسخه المعتبرة، وهو الصواب.

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ' 報 ، قَالَ : «لَيْسَ فِي الْمَغْرِبِ وَ الْفَجْرِ سَهْوٌ» . '

### • ٤ - بَابُ السَّهْوِ فِي الثَّلَاثِ وَ الْأَرْبَعِ

٥١٦٥ / ١ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ وَ غَيْرُهُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُنْمَانَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ "، قَالَ :

سَأَلْتُهُ ۚ عَنْ رَجُلٍ صَلَّىٰ ، فَلَمْ يَدْرِ أَ فِي التَّالِثَةِ هُوَ، أَمْ فِي الرَّابِعَةِ ؟

قَالَ: افَمَا ذَهَبَ وَهُمُهُ إِلَيْهِ، إِنْ ۚ رَأَىٰ أَنَّهُ فِي الثَّالِثَةِ، وَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الرَّابِعَةِ شَيْءٌ، سَلَّمَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ نَفْسِهِ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ يَقْرَأُ فِيهِمَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، ٢٠٠

٢/٥١٦٦ . وَ عَنْهُ ، عَنْ أَحْمَدَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ فَضَالَةَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلاءِ :
 عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﷺ ، قَالَ : قَالَ أَن إِنِ اسْتَوىٰ وَهُمُهُ فِي الثَّلَاثِ وَ الأَرْبَعِ ، سَلَّمَ ،

١. في الوسائل، ح ١٠٤٠١ والتهذيب، ج ٢: دعن أبي جعفر».

۲. الكافي، كتاب الصلاة، باب من شك في صلاته كلّها ...، ضمن ح ۱۹۲۳. وفي التهذيب، ج ۲، ص ۱۹۷، ح ۱۱، النقيه، ح ۲، ص ۱۹۷، ح ۲۱، و ۱۹۲، معلقاً عن الكليني. النقيه، ح ۲، ص ۲۵۲، و ج ۲، ص ۲۵۲، ح ۲۳۲، معلقاً عن الكليني. النقيه، ج ۱، ص ۲۵۲، ضمن ح ۲۰، معلقاً عن نوادر إبراهيم بن هاشم عن أبي عبدالله على المقنع، ص ۱۱۱، موسلاً، وفي الأخيرين مع اختلاف يسير و الوافي، ج ۸، ص ۹۷۳، ح ۲۵۲۲؛ الوسائل، ج ۸، ص ۱۹۶، ح ۲۰۱۶؛ وص ۲۶۱، ذيل ح ۱۰۵۶.

٣. في حاشية وبع): + دعن أبي عبدالله الله ١

٤. في دى٤ : دسألته .

٥. في وظ ، بس» : وفإن» .

٦. في الوافي: دهذا برزخ بين الفصل والوصل؛ لأنَّ سهوه برزخ بين الظنَّ والشكَّه.

التهذيب، ج ٢، ص ١٨٥، ح ٧٣٥، معلقاً عن الحسين بن سعيد، مع احتلاف يسير و الوافي، ج ٨،
 ص ٩٨٣ - ٧٥٤٧؛ الوسائل ، ج ٨، ص ٢١٨، ذيل ح ١٠٤٦٦.

٨ في الوافي والتهذيب: - دقال، .

وَ صَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ هُوَ جَالِسٌ يَقْصِدُ ۖ فِي التَّشَهُّدِه. ٢

٥١٦٧ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ؟

وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ حَرِيزٍ، عَنْ زُرَارَةً:

٣٥٢/٣ عَنْ أَحَدِهِمَاهِ ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: مَنْ لَمْ يَدْرِ فِي أَرْبَعِ هُوَ، أَمْ فِي ثِنْتَيْنِ ۗ وَقَدْ أَحْرَزَ الثَّنْتَيْنِ ؟؟

قَالَ: مَيْرَكَعُ ° رَكْعَتَيْنِ " وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَ هُوَ قَائِمٌ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَ يَتَشَهَّدُ، وَ لَا شَيْء ' عَلَيْهِ؛ وَ إِذَا لَمْ يَدْرِ فِي ثَلَاثٍ هُوَ، أَوْ فِي أَرْبَعٍ ^ وَ قَدْ أَخْرَزَ الثَّلَاثَ، قَامَ فَأَضَافَ إِلَيْهَا \* أَخْرَىٰ، وَ لَا شَيْء َ ' عَلَيْهِ، وَ لَا يَنْقُضُ الْيَقِينَ بِالشَّكُ، وَ لَا يُدْخِلُ الشَّكَ فِي الْيَقِينِ، وَ لَا يَخْلِطُ أَحَدَهُمَا بِالآخَرِ، وَ لَكِنَّهُ ' الْيَنْقُضُ الشَّكَ بِالْيَقِينِ، الشَّكَ بِالْيَقِينِ،

١. في حاشية وبح، والوافي والتهذيب: ويقصر، وفي مرآة العقول، ج ١٥، ص ١٩٣: وقوله ١٤٤: يقصد، أي يتوسط في التشهد ولا يأتي بالزوائد المستحبّة،

٢. التهذيب، ج ٢، ص ١٨٥، ح ٣٣٦، معلقاً عن الحسين بن سعيد، عن فضالة • الوافي، ج ٨، ص ٩٨٤،
 ح ٧٥٥٤؛ الوسائل، ج ٨، ص ٢١٨، ح ١٠٤٦٥.

٣. في الوافي : وأو في ثنتين، وفي البحار والتهذيب والاستبصار : وأو ثنتين،

٤. في «جن»: «اثنتين». وفي البحار، ص ٢٨١: «ثنتين».

٥. في التهذيب: دركع،

٦. في مرآة العقول: «الركعتين».

۷. فی (بح): دفلا شیء).

۸ فی دبح، : + دسجدات، .

٩. في الاستبصار: + (ركعة).

١٠. في دبح، : ولاشيء، بدون الواو .

١١. في الاستبصار: (ولكن).

#### وَ يُتِمُّ عَلَى الْيَقِينِ ۚ ، فَيَبْنِي عَلَيْهِ ، وَ لَا يَعْتَدُّ بِالشَّكِّ ۚ فِي حَالٍ مِنَ الْحَالَاتِ، ۖ . ۚ

٥٦٦٨ / ٤ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ ، قَالَ :

١. في الوافي: «لاينقض اليقين بالشك؛ يعني لا يبطل الشلات المتيقن فيها بسبب الشك في الرابعة بأن يستأنف الصلاة، بل يعتد بالثلاث. ولا يدخل الشك في اليقين؛ يعني لا يعتد بالرابعة المشكوك فيها بأن يضمنها إلى الثلاث ويتم بها الصلاة من غير تدارك. ولا يخلط أحدهما بالآخر، عطف تفسيري للنهي عن الإدخال. ولكنّه ينقض الشك؛ يعني في الرابعة بأن لا يعتد بها باليقين؛ يعني بالإتيان بركعة أخري على الإيقان. ويتم على القين؛ يعني يبنى على الثلاث المتيقن فيها».

٢. في حاشية وبث، : دفي الشك،

٣. في الوافي: ولم يعترض في هذا الحديث لذكر فصل الركعتين، أو الركعة المضافة للاحتياط ووصلها، كما تعترض في الخبر السابق ـ وهو الخبر ١٩٥٨ هنا ـ، والأخبار في ذلك مختلفة، وفي بعضها إجمال، كما ستقف عليها، وطريق التوفيق بينهما التخيير، كما ذكره في الفقيه و يأتي كلامه فيه، وربما يسمّى الفصل بالبناء على الأكثر، والوصل بالبناء على الأقلّ، والفصل أولى وأحوط؛ لأنّه مع الفصل إذا ذكر بعد ذلك ما فعل، وكانت صلاته مع الاحتياط مشتملة على زيادة، فلا يحتاج إلى إعادة، بخلاف ما إذا وصل؛ وما سمعت أحداً تعرّض لهذه الدقيقة، وفي حديث عمّار الساباطي ـ وهـو الذي روي في التهذيب، ج٣٠ ص ٣٤٩، ح ١٩٤٨. و ١٩٤٨ من إشارة إلى ذلك، فلا تكن من الغافلين.

٤. التهذيب، ج ٢، ص ١٨٦، ح ٧٤٠، معلقاً عن الكليني؛ الاستبصار، ج ١، ص ١٨٦، ح ١٤٤١، معلقاً عن الكليني، عن علي، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز و الواضي، ج ٨، ص ٩٧٩، ح ٤٥٧٠؛ الوسائل، ج ٨، ص ٢٦٠، ح ١٠٤٧، الي قوله: فبفاتحة الكتاب ويتشهّد ولا شيء عليه؛ البحار، ج ٢، ص ٢٨١، ح ٥٣٠ وفيه، ج ٨٨، ص ١٨٠.

٥. في (جن): (فيسلّم).

٦. في الاستبصار: وفاتحة،

وَ إِنْ ' كَانَ ' صَلَّىٰ أَرْبَعاً ' ، كَانَتْ هَاتَانِ نَافِلَةً ، وَ إِنْ كَانَ صَلَّىٰ رَكْفَتَيْنِ ، كَانَتْ هَاتَانِ تَمَامَ الأَرْبَعِ \* ، وَ إِنْ \* تَكَلَّمَ ' ، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَي السَّهْوِ ، ' '

٥١٦٩ / ٥ . حَمَّادٌ ٨ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم ، قَالَ :

٣٥٣/٣ إِنَّمَا السَّهْوُ مَا ٩ بَيْنَ التَّلَاثِ وَ الْأَرْبَعِ، وَ فِي الْإِثْنَتَيْنِ، وَ فِي ١٠ الأَرْبَعِ بِتِلْكَ الْمَنْزَلَةِ.

وَ مَنْ سَهَا وَ لَمْ يَدْرِ ١١ ثَلَاتًا صَلَّىٰ أَمْ أَرْبَعاً، وَ اعْتَدَلَ شَكُّهُ ؟ قَالَ: يَقُومُ فَيَتِمُ، ثُمَّ يَجْلِسُ فَيَتَشَهَّدُ وَ يُسَلِّمُ، وَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ١٢ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَ هُوَ جَالِسٌ؛

١. في الاستبصار: وفإن،

٢. في التهذيب والاستبصار: + «قده.

٣. في الوسائل والاستبصار : «الأربعة».

في «ظ» والوافى والتهذيب: «الأربعة».

٥. في التهذيب: + «كان».

 إ. في مرآة العقول: وقوله \$ : وإن تكلّم، حمل على النسيان، والمراد إمّا التكلّم في أثناء الصلاة مطلقاً أو بين صلاة الأصل والاحتياط، والأخير أظهر.

٧. التهذيب، ج ٢، ص ١٨٦، ح ٧٣٩؛ والاستبصار، ج ١، ص ٣٧٢، ح ١٤١٥، معلَقاً عن الكليني و الوافي، ج ٨، ص ٩٧٩، ح ٩٧٩، الوسائل، ج ٨، ص ١٠٤٧.

٨ السند معلَّق على سند الحديث الثالث، وينسحب إليه الطريقان المتقدَّمان إلى حمَّاد بن عيسي.

٩. في الوسائل والبحار: - «ما».

١٠. في دظ، ي، والوافي والبحار: - دفي،

١١. في دي، بث، بح، بس، جن، والوافي والوسائل والبحار: «فلم يدر،.

١٢. في مرآة المقول: وقوله على: يصلّي ركعتين، ظاهره البناء على الأقلّ، فالركعتان من جلوس لاحتمال الزيادة؛ لتصير الركعة الزائدة مع الركعتين من جلوس ركعتين نافلة، فيمكن حمل هاتين الركعتين على الاستحباب. ويحتمل أن يكون المراد الشكّ بين الاشنين والشلاف، أي لا يمدري أنّه بعد فعل الركعة

فَإِنْ ' كَانَ أَكْثَرُ وَهْمِهِ إِلَى الْأَرْبَعِ، تَشَهَّدَ وَ سَلَّمَ، ثُمَّ قَرَأَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ ۗ وَ رَكَعَ وَ سَجَدَ، ثُمَّ قَرَأُ وَ سَجَدَ ۖ سَجْدَتَيْنِ، وَ تَشَهَّدَ وَ سَلَّمَ؛ وَ إِنْ كَانَ أَكْثَرُ وَهْمِهِ ۗ النُّنْتَيْنِ، نَهَضَ فَصَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ، وَ تَشَهَّدَ وَ سَلَّمَ. \*

١٠٥٠ / ٦. عَلِيٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ:
 عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ فِي رَجُلٍ صَلَّىٰ، فَلَمْ يَدْرِ ۗ أَ ثِنْتَيْنِ صَلَّىٰ، أَمْ ثَلَاثاً ٩، أَمْ
 مَا ؟

قَالَ: ايَقُومُ ﴿، فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ مِنْ قِيَامٍ وَ يُسَلِّمُ، ثُمَّ يُصَلِّي ۚ ﴿ رَكْعَتَيْنِ مِنْ جُلُوسٍ وَيُسَلِّمُ؛ فَإِنْ كَانَتْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، كَانَتِ الرَّكْعَتَانِ ۚ ' نَافِلَةً، وَإِلَّا تَمَّتِ الأَرْبَعَ، ' '

حه الأخرى يصير ثلاثاً أو أربعاً ، وفيه بعد . ويحتمل أن يكون مكان «ويصلّي» : «أو يصلّي وسقطت الهمزة من النسّاخ ويكون نصّاً في التخيير ، وفي صورة غلبة الظنّ على الأربع فعل الركعتين لعلّه على الاستحباب استدراكاً للاحتمال المرجوح» . وراجع : الوافي .

۱. في دبخ، والوافي: دوإن،

٧. في الوافي: وقوله: ثمَّ قرأ فاتحة الكتاب؛ يعني جالساً، واكتفي عن ذكره بذكره فيما قبله،

٣. في (بح ، بس ) والوسائل والبحار : (فسجد).

هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي الوسائل. وفي المطبوع: + د [إلى]».

٥. الوافي، ج ٨، ص ٩٨٤، ح ٩٤٥٧؛ الوسائل، ج ٨، ص ٢١٧، ح ١٠٤٦٣؛ البحار، ج ٨٨، ص ١٧٩.

٦. في التهذيب: دولم يدره.

٧. في ابث، بس، والوافي: «ثنتين» بدون همزة الاستفهام. وفي الوسائل والبحار والتهذيب: «اثنتين».

٨ في دبث، بس، : - دأم ثلاثاً».

٩. في التهذيب: دفيقومه.

۱۰. في حاشية (بح): (فيصلَي).

١١. في دي، بح، وحاشية وظ، جن، والبحار: والركعات،

١١. التهذيب، ج ٢، ص ١٨٧، ح ٢٤٧، معلقاً عن الكليني والوافي، ج ٨، ص ١٩٨١، ح ٢٥٤٧؛ الوسائل، ج ٨،
 ص ٢٢٣، ح ٢٤٠٠؛ البحاد، ج ٨٨، ص ١٨٤.

٥١٧١ / ٧ . مُحَمُّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ أَبَانٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَيَابَةَ وَ أَبِي الْعَبَّاسِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: وإِذَا لَمْ تَدْرِ ثَلَاثًا صَلَّيْتَ أَوْ أَرْبَعاً، وَ وَقَعَ رَأْيُكَ عَلَى الثَّلَاثِ، فَابْنِ عَلَى الثَّلَاثِ؛ وَ إِنْ وَقَعَ رَأَيُّكَ عَلَى الْأَرْبَعِ، فَسَلَّمْ وَانْصَرفْ؛ وَ إِن اعْتَدَلَ وَهْمُكَ، فَانْصَرِفْ، وَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ أَنَّتَ جَالِسَّهِ. ا

٥١٧٢ / ٨ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُنْمَانَ ، عَنِ

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ ، قَالَ: ﴿إِذَا لَمْ تَدُر ثِنْتَيْنَ ۗ صَلَّيْتَ أَمْ أَرْبَعاً، وَلَمْ يَذْهَبْ وَهْمُكَ إِلَىٰ شَيْءٍ، فَتَشَهَّدُ وَ سَلْمٌ مَن مُمَّ صَلْ رَكْعَتَيْن وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ تَقْرَأُ فِيهِمَا بأُمّ الْقُرْآنِ، ثُمَّ تَشَهَّدْ، وَ سَلِّمْ ٤؛ فَإِنْ كُنْتَ إِنَّمَا صَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ، كَانَتَا ﴿ هَاتَان تَمَامَ الْأَرْبَعِ؛ وَ إِنْ كُنْتَ صَلَّيْتَ أَرْبَعاً ۚ ، كَانَتَا ۚ هَاتَانِ نَـافِلَةً ؛ وَ إِنْ ^كُـنْتَ لَا تَـدْرى ثَـلَاثاً صَلَّيْتَ أَمْ أَرْبَعاً، وَ لَمْ يَذْهَبْ وَهُمُكَ إِلَىٰ شَيْءٍ، فَسَلَّمْ، ثُمَّ صَلُّ ۚ رَكْعَتَيْن وَ أَنْتَ

١. النهذيب، ج ٢، ص ١٨٤، ح ٧٣٣، معلَّقاً عن الكليني. فقه الرضائلة، ص ١١٨، مع اختلاف والوافي، ج ٨، ص ۹۸۱، ح ۷۵٤٤؛ الوسائل، ج ۸، ص ۲۱۱، ح ۱۰٤٤۸.

٢. في وظ ، ي ، بس، : وأ يُنتين، وفي وبح ، بخ، والبحار : واثنتين، .

٣. في وظه: ووتسلم،

٤. في وبث، والفقيه: ووتسلم،

٥. ني دي، وحاشية «بح، والوافي: «كانت، ٦. في وبث، بح، بخ، بس، جن، والوافي: والأربع،

٧. في الوافي : «كانت» .

٨ في الوسائل، ح ١٠٤٦٤ : ﴿إِذَا ﴾ .

٩. في دبث: وثمّ تصلّى،

جَالِسٌ تَقْرَأُ فِيهِمَا بِأُمُّ الْكِتَابِ؛ وَ إِنْ ذَهَبَ وَهُمُكَ إِلَى الثَّلَاثِ، فَقَمْ، فَصَلِّ الرَّكْعَةُ الرَّابِعَةَ، وَ لَا تَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ؛ فَإِنْ ' ذَهَبَ وَهُمُكَ إِلَى الْأَرْبَعِ، فَتَشَهَّدُ وَ سَلَّمْ، ثُمَّ اسْجُدْ سَجْدَتَي السَّهُوِ '. "
ثُمَّ اسْجُدْ سَجْدَتَي السَّهُو اللَّهُو '. "

٩/٥١٧٣ . مُحَمُّدُ بْنُ يَحْيىٰ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمُّدٍ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ حَدِيدٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ﴿ قَالَ فِيمَنْ لَا يَدْرِي أَ ثَلَاثاً صَلَىٰ أَمْ ۖ أَرْبَعاً، وَ وَهُمُهُ فِي ذَٰلِكَ سَوَاءً، قَالَ: وَإِذَا اعْتَدَلَ الْوَهُمُ فِي الثَّلَاثِ وَ الْأَرْبَعِ، فَهُوَ بِالْخِبَارِ، إِنْ شَاءَ صَلّىٰ رَكْعَتَيْن وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَ هُوَ جَالِسٌ، صَلّىٰ رَكْعَتُيْن وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَ هُوَ جَالِسٌ،

وَ قَالَ فِي رَجُلٍ لَمْ يَدْرِ أَ ثِنْتَيْنِ ° صَلَىٰ أَمْ أَرْبَعاً، وَ وَهْمُهُ يَذْهَبُ إِلَى الْأَرْبَعِ، أَوْ إِلَى الرَّكْعَتَيْنِ ٢، فَقَالَ: «يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ».

وَ قَالَ: ﴿إِنْ ذَهَبَ وَهُمَكَ إِلَىٰ رَكْعَتَيْنِ ۚ وَأَرْبَعِ، فَهُوَ سَوَاءً، وَ لَيْسَ الْوَهُمُ فِي

١. في دي: - وذهب وهمك -إلى -سجدتي السهو، فإن،

٢. في الوافي: ولعل الأمر بسجدتي السهو في الصورة الأخيرة لتدارك النقصان الموهوم ، وينبغي حمله على
 الاستحباب، ونقل في مرآة العقول نسبة وجوب سجدتي السهو في تلك الصورة إلى الشيخ الصدوق وقراء.

٤. في دبخه: دأره.

٥. في وبخ، جن، والوافي: وثنتين، بدون الهمزة. وفي الوسائل: واثنتين، .

آ. في الوافي: وووهمه يذهب إلى الأربع وإلى الركعتين، وقال: ويعني يذهب إليهما جميعاً سواء من غير
رجحان، كما فسرّه الله بقوله: إن ذهب وهمك إلى الركعتين وأربع فهو؛ يعني الوهم، سواء؛ يعني معتدل.
وربّما يوجد في بعض النسخ: أو، بدل الواو في قوله: وإلى الركعتين. وهو من سهو النسّاخ».

٧. في دبث، بخ، والوافي: دالركعتين،

### هٰذَا الْمَوْضِعِ مِثْلَهُ فِي الثَّلَاثِ وَ الْأَرْبَعِ، ٢٠١

## ١٤ ـ بَابُ مَنْ سَهَا فِي الْأَرْبَعِ وَ الْخَمْسِ وَ لَمْ يَدْرِ زَادَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُوالِي الللّهِ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّ

١/٥١٧٤ . عَلِيٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنِ ابْنِ أَذَيْنَةَ °، عَنْ زُرَارَةَ، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبًا جَعْفَرِ ﴿ يَقُولُ: ﴿ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ إِذَا شَكَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ ، فَلَمْ يَدْرِ زَادَ ۗ أَمْ نَقَصَ ، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَ هُوَ جَالِسٌ ، وَ سَمَّاهُمَا رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ لَمْرْغِمَتَيْنَ ٧ ، ^

١. في الوافي: دوليس الوهم في هذا الموضع مثله في الثلاثة والأربع؛ يعني حكمه في الموضعين مختلف،
 كما تند.٤.

٢. التهذيب، ج ٢، ص ١٨٤، ح ٣٣٤، معلقاً عن الكليني، إلى قوله: دوإن شاء صلّى ركعتين وأربع سجدات،
 الوافي، ج ٨، ص ٩٨٢، ح ٤٥٤٤؛ الوسائل، ج ٨، ص ٢١٦، ح ٢١٤١، إلى قوله: دوأربع سجدات وهو جالس،؛ وفيه، ص ٢٢٠، ح ٢٧٤،٢، من قوله: دوقال في رجل».

٣. في (بث: ﴿أُ زَادِي.

٤. في وظ، ي، بث، بخ، جن، والوافي: «أم نقص».

٥. في وظه: وعمر بن أذينة.

٦. في دي، بخ، والوافي: ﴿ أَ زَادِهِ .

٧. في «جن»: + «ترغمان الشيطان». وقال الشهيد الشاني ﴿ والعاشر: الشكّ بين الأربع والخمس بعد السجود، وهو صحيح إجماعاً، موجب للمرغمتين، بكسر الغين اسم فاعل، سمّيتا بذلك لأنّها ترغمان الشيطان، كما ورد في الخير - وهو الخبر ٥١٨٨ هنا - وهو إمّا من المراغمة، وهي المغاضبة، أي تغضبانه. وإمّا من الرغام بفتح الراء، وهو التراب، يقال: أرغم الله أنفه، أي ألصقه بالتراب ذلّة وضغاراً، فكأنّهما

٥١٧٥ / ٢ . عَلِيُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ أَذَيْنَةَ ١ ، عَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْرِ ابْنَى أَعْيَنَ ٢:

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ﴿ ، قَالَ: ﴿ إِذَا اسْتَيْفَنَ ۗ أَنَّهُ ۚ زَادَ فِي صَلَاتِهِ ۗ الْمَكْتُوبَةِ ۚ ، لَمْ يَعْتَدَ ٣/ ٣٥٥ بِهَا، وَ اسْتَقْبَلَ صَلَاتَهُ ۗ اسْتِقْبَالًا إِذَا كَانَ قَدِ اسْتَيْفَنَ يَقِيناً ». ^

٥١٧٦ / ٣ ، عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ يُونْسَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نَان:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ ، قَالَ: ﴿إِذَا كُنْتَ لَا تَدْرِي ۚ أَرْبَعا صَلَّيْتَ، أَوْ خَمْساً ١٠،

و يرغمان أنف الشيطان، وقال الطريحي: «المرغمتان في الحديث بكسر المعجمة: سجدتا السهو، سمّيتا بذلك لكون فعلهما يرغم أنف الشيطان ويذله؛ فإنّه يكلّف في التلبيس فأضل الله سعيه وأبطل قصده وجعل هاتين السجدتين سبباً لطرده وإذلاله، راجع: المقاصد العليّة، ص ٣٤٤؛ مجمع البحرين، ج ٦، ص ١٩٣٤ (رغم).

٨ الوافي، ج ٨، ص ٩٩١، ح ٧٥٧١؛ الوسائل، ج ٨، ص ٢٢٤، ح ١٠٤٨٤.

١. في دي، والتهذيب: دعن عمر بن أذينة،.

٢. في الكافي، ح ٥١٤٩: - دوبكير ابني أعين،

٣. في التهذيب: + «الرجل».

٤. في الكافي ، ح ٥١٤٩ : + دقده .

٥. في الكافي، ح ١٤٩ ه والاستبصار: «الصلاة».

٦. في الوسائل والكافي ، ح ١٤٩٥: + وركعة ،

٧. في الكافي، ح ٥١٤٩: «الصلاة».

٨ الكافي، كتاب الصلاة، باب السهو في الركوع، ح ١٤٩٥. وفي التهذيب، ج ٢، ص ١٩٤، ح ٧٦٣، معلَمَاً عن الكليني؛ الاستبصار، ج ١، ص ٢٧٦، ح ١٤٢٨، بسنده عن الكليني و الوافي، ج ٨، ص ٩٦٤، ح ٧٥٠٠؛ الوسائل، ج ٦، ص ٣١٩، ح ٢٠٩٥؛ ج ٨، ص ٢٣١، ح ١٠٥٠٨.

٩. في (بث، وحاشية دبس، : (لم تدر،

١٠. في دي، والوسائل والتهذيب: «أم خمساً».

فَاسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ تَسْلِيمِكَ، ثُمَّ سَلْمْ بَعْدَهُمَاه. ا

٥١٧٧ / ٤ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسىٰ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسىٰ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسىٰ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

قَالَ ّ: دَمَنْ حَفِظَ سَهْوَهُ ۗ وَ أَتَمَّهُ ۚ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ، إِنَّمَا ۗ السَّهْوُ عَلَىٰ مَنْ لَمْ يَدْرِ زَادَ ۚ أَمْ نَقَصَ ۖ مِنْهَاهِ .^

٥١٧٨ / ٥ . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ مَهْزِيَارَ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ، قَالَ:

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ١٤ : «مَنْ زَادَ فِي صَلَاتِهِ ، فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُه . \*

التهذيب، ج ٢، ص ١٩٥، ح ٧٦٧، معلقاً عن الكليني و الوافعي، ج ٨، ص ٩٨٨، ح ٧٥٦١؛ الوسائل، ج ٨، ص ٢٢٤، ح ١٠٤٨٣.

٢. في الكافي، ح ١٨٠: + وأبو عبدالله 43.

٣. في (بخ) : (من سهو).

٤. في وظ، ي، بح، وحاشية وبث، والوسائل والكافي، ح ٥١٨٠ والتهذيب والاستبصار: وفأتمه،

وَفي مِرآةالعقول، ج ١٥، ص ٢٠١؛ «قوله ١٤٤؛ من حفظ سهوه، أي ذكر سهوه قبل فعل المبطل، فأتمّ صلاته بأن يفعل ما سهاه من ركعة أو ركعتين، فليس عليه سجدة السهو».

٥. في وبحه: ووإنّماه.

٦. في دى، بخ، والوسائل: وأ زاد، وفي الوافي والفقيه: وأ زاد في صلاته،

٧. في وظه: وأو نقص،

٨ الكافي، كتاب الصلاة، باب من تكلّم في صلاته أو انصرف ...، صدرح ٥١٨٠. وفي التهذيب، ج ٢٠ ص ١٣٤٠، صدرح ٥١٨٠. بسندهما عن سماعة، عن أبي عبدالله عليه، وفي كلّها إلى قوله: وفليس عليه سجدتا السهو». الفقيه، ج ١، ص ٣٥٠، ح ١٠١٨، بسند آخر الوافي، ج ٨، ص ١٩٠١، ح ١٠٥٨.
 الوافي، ج ٨، ص ١٩٩، ح ٢٥٩١؛ الوسائل، ج ٨، ص ٢٣٩، ح ١٠٥٣.

<sup>9.</sup> الشهذيب، ج ۲، ص ۱۹٤، ح ٢٧٤؛ والاستبصار، ج ١، ص ٣٧٦، ح ١٤٢٩، معلَقاً عن عليّ بـن مـهزيار • الوافي، ج ٨، ص ٩٦٤، ح ٢٠٠١؛ الوسائل، ج ٨، ص ٣٣١، ذيل ح ١٠٥٠٩.

٥١٧٩ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ شَعْيْب، عَنْ أَبِي بَصِيرِ: شُعَيْب، عَنْ أَبِي بَصِيرِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: وإِذَا لَمْ تَدْرِ خَمْساً صَلَّيْتَ أَمْ أَرْبَعاً ، فَاسْجُدْ سَجْدَتَي السَّهْوِ بَعْدَ تَسْلِيمِكَ وَ أَنْتَ جَالِسٌ، ثُمَّ سَلَّمْ ۖ بَعْدَهُمَا». أَ

# ٢٤ ـ بَابُ مَنْ تَكَلَّمَ فِي صَلَاتِهِ أَوِ انْصَرَفَ قَبْلَ أَنْ يُتِتَّهَا أَوْ يَقُومُ فِي مَوْضِعِ الْجُلُوسِ

١/٥١٨٠ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ عَثْمَانَ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ عَثْمَانَ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ عَثْمَانَ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ، قَالَ:

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ ﷺ \*: «مَنْ حَفِظَ سَهْوَهُ فَأَتَمَّهُ ۚ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ ۗ ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَىٰ بِالنَّاسِ الظُّهْرَ ^ رَكْعَتَيْن، ثُمَّ سَهَا فَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ

١. في الوافي: وكنت لا تدرى أربعاً صليت أو خمساً، بدل ولم تدر خمساً صليت أم أربعاً،

۲. في (بح): دو بعده.

۳. في دي، بث: دثم تسلّم.

٤. الواني، ج ٨، ص ٩٨٨، ح ٢٥٥٢؛ الوسائل، ج ٨، ص ٢٢٤، ح ١٠٤٨٥.

٥. في الكافي، ح ١٧٧٥: - وأبو عبدالله عله.

٦. في الكافي، ح ٥١٧٥: دوأتمه.

٧. في الوافي: «يعني من حفظ سهوه بنفسه من غير أن يتكلّم وينصرف، فأتمّه، فليس عليه سجدتا السهو، كما يظهر من آخر الحديث، وإنّما سجدهما رسول الله على الأنّه تكلّم، ومن انصرف فعليه الاستثناف. ويأتي ما يبيّن هذا ويوضحه. ومعنى إتمامه الإتيان المسهوّعنه، سواء كان في الصلاة أو في خارجها، و سواء كان ركمة تابّة أو جزءاً منهاه.

٨ في دي: - دالظهر».

ذُو الشُّمَالَيْنِ أَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنزَلَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ ؟ فَقَالَ: وَ مَا ذَاكَ ؟ قَالَ ": إِنَّمَا صَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِﷺ: أَ تَقُولُونَ مِثْلَ قَوْلِهِ؟ قَالُوا: نَعَمْ، فَقَامَ ﷺ، ٣٥٦/٣ فَأَتَمَّ بِهِمُ الصَّلَاةَ، وَ سَجَدَ ° بِهِمْ سَجْدَتَي السَّهْوِ».

١. روت العامّة نحوه عن أبي هريرة، وردّه العكامة في منتهى المطلب، ج ٥، ص ٢٨١، بقوله:
 وإنّ هذا الحديث مر دود لوجوه:

أحدها: أنَّه يتضمَّن إثبات السهو في حقَّ النبيِّ ﷺ، وهو محال عقلاً، وقد بيِّناً في كتب الكلام.

الثاني: أنّ أبا هريرة أسلم بعد أن مات ذو البدين بسنتين؛ فإنّ ذا البدين قتل يوم بدر و ذلك بـعد الهـجرة بسنتين، وأسلم أبوهريرة بعد الهجرة بسبع سنين.

واعترض على هذا بأنّ الذي قتل يوم بدر ذوالشمالين واسمه عمير بن عبد عمرو بن نضلة الخزاعيّ، وذواليدين عاش بعد وفاة النبيّ على ، ومات في أيّام معاوية ، قال : وقبره بدي خشب واسمه الخرباق، والدليل عليه أنّ عمران بن حصين روى هذا الحديث، فقال فيه : فقام الخرباق، فقال : أ قصرت الصلاة أم نسبت يا رسول الله؟

وأجيب بأنَّ الأوزاعيِّ روى، فقال: فقام ذوالشمالين، فقال: أ قصرت أم نسيت يا رسول الله؟ وذو الشمالين قتل يوم بدر لا محالة.

وروى الأصحاب أنَّ ذا اليدين كان يقال له: ذوالشمالين، رواه سعيد الأعرج، عن أبي عبدالله 想.

الثالث: أنّه قدروي في هذا الخبر أنّ ذا اليدين قال: أ قصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال: كلّ ذلك لم يكن.

وروي أنه على قال: إنّما السهو لأبيّن لكم. وروي أيضاً أنّه قال: لم أنس ولم تقصر الصلاة، و ردّه بمثله في تذكرة الفقهاء، ج ٣، ص ٢٧٤\_٢٧٥ ذيل المسألة ٣١٩.

وفي موآة العقول، ج 10، ص ٢٠١، والظاهر أنَّ هذا الخبر صدر عنهم هيم التحق لوجوه شتَّى لا ينخفي على المتأمّل، وكل المتأمّل، وذكر في الحديث الثالث من هذا الباب وجه آخر لتوجيه الخبر. وللمزيد راجع: البحار، ج ١٧، ص ١٢٩٨١، و ج ٨٨، ص ٢١٨ـ٢١٨.

٧. في دبث، بخ، بس، جن، والوافي والبحار: وذلك،

٣. في دبث، والبحار: دفقال،

٤. في البحار: + درسول الله.

٥. في (بح): (فسجد).

قَالَ: قَلْتُ: أَ رَأَيْتَ مَنْ صَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ، وَ ظَنَّ أَنَّهُمَا ۚ أَرْبَعٌ ۖ ، فَسَلَّمَ وَ انْصَرَفَ، ثُمَّ ذَكَرَ بَعْدَ مَا ذَهَبَ أَنَّهُ إِنَّمَا صَلَّىٰ رَكْعَتَيْن ؟

قَالَ: «يَسْتَقْبِلُ الصَّلَاةَ مِنْ أُوَّلِهَا».

قَالَ: قُلْتُ: فَمَا بَالُ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَمْ يَسْتَقْبِلِ الصَّلَاةَ، وَ إِنَّمَا أَتَمَّ بِهِمْ مَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِ ؟

فَقَالَ: ﴿إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَبْرَحْ مِنْ مَجْلِسِهِ، فَإِنْ كَانَ لَمْ يَبْرَحْ مِنْ مَجْلِسِهِ، فَلْيُتِمَّ مَا نَقَصَ مِنْ صَلَاتِهِ إِذَا كَانَ قَدْ حَفِظَ الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوْلَتَيْنِ ۖ ، ' ُ

٥١٨١ / ٢ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَذَيْنَةَ، عَنِ الْفَضَيْل بْن يَسَارِ:

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ﴿ ، قَالَ <sup>٥</sup> فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ٦ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ ، ثُمَّ يَنْسىٰ ، فَيَقُومُ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ بَيْنَهُمَا ، قَالَ: «فَلْيَجْلِسْ مَا لَمْ يَرْكَعْ وَ قَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ ، فَإِنْ ٧

١. في وي، بع، بغ، جن، والوافي والتهذيب والاستبصار: «أنَّها».

٢. في وبس»: + (ركعات). وفي البحار: وأربعاً».

٣. في وظ، بس، : والأوليين.

٤. الكافي، كتاب الصلاة، باب من سها في الأربع والخمس...، ح ١٩٧٧، إلى قوله: وفليس عليه سجدتا السهو، مع زيادة في آخره. وفي التهذيب، ج ٢، ص ١٤٣٦، ح ١٤٣٨؛ والاستيصار، ج ١، ص ١٣٦٩، ح ١٤٣٨، بسند آخر، إلى قوله: ح ١٤٠٥، بسند آخر، إلى قوله: وفليس عليه سجدتا السهو، مع زيادة في آخره، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسير - الوافي، ج ٨، ص ١٩٥٣، ح ٢٧١، ص ١٩٥٤، ١١.

٥. في الوافي والتهذيب: - دقال.

٦. في وظ، ي، بث، بس، جن، والتهذيب: «الركعتين».

٧. في الوسائل والتهذيب: دوإن.

لَمْ يَذْكُرْ حَتَّىٰ يَرْكَعَ '، فَلْيَمْضِ فِي صَلَاتِهِ، فَإِذَا ' سَلَّمَ، سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ' وَ هُوَ جَالِسْ اللهِ اللهِ

٣/٥١٨٧. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ الْبَرْقِيِّ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَدَقَةً، قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ﴿ : أَ سَلَّمَ رَسُولَ اللَّهِ ﴾ فِي الرَّكْ عَتَيْنِ الْأَوَّلَ تَيْنِ ` ؟ فَقَالَ : مَعَمْ، قُلْتُ: وَ حَالَهُ حَالُهُ \* ؟ قَالَ : النَّمَ أَرَادَ اللَّهُ ـ عَزُ وَ جَلَّ ـ أَنْ يَفَقِّهُهُمْ ^. ^

١. في دبث، بح، بخ، بس، جن، والوافي والوسائل: دركع،

٢. في الوافي : «وإذا» .

 <sup>&</sup>quot;. في النهذيب: «نقر ثنتين» بدل «سجد سجدتين». وقال في الوافي بعد نقل ما في الشهذيب: «وقد مضى
 النهى هن تسمية السجدة نقرة، فما في الكافي هو الصواب».

٤. في مرآة المقول: وظاهره الاكتفاء بالسجدتين، وليس في الأخبار تعرّض لقضاء التشهد المنسيّ، والمشهور الإتيان به أيضاً. وذهب ابن بابويه والمفيد \_ رحمهم الله \_ إلى إجزاء تشهد سجدتي السهو عن التشهد المنسيّ. ولا يخلو من قوّة وإنكان العمل بالمشهور أحوط. وأمّا وجوب السجدتين فلا خلاف فيه بين الأصحاب، ولاخلاف أيضاً بين القائلين بوجوب قضاء التشهد المنسيّ أنّه بعد التسليم».

التهذيب، ج ٢، ص ٣٤٥، ح ١٤٣١، معلقاً عن صلح بين إبراهيم. وطيه، ص ١٥٧، ح ١٦٦؛ و ص ١٥٠، ح ١٦٥، و ص ١٥٠، ح ١٢٥ و ١٢٥، ح ١٢٥، و ١٣٧٥، ح ١٢٥٠ و ١٢٥٠، يسبند آخر عن أبي عبدالله ١٤٠ مع اختلاف يسير الوالميء ج ٨، ص ١٩٣٩، ح ١٤٤٠ الوسائل، ج ٢، ص ١٤٠٥، ح ٢٩٣٨.

٦. في وظ، بس: والأوليين،

٧. في مرأة العقول: وقوله 21 : وحاله حاله، أي في الجلالة والرسالة.

٨ في الوالمي: «تعجّب السائل من سهو، علله مع كونه معصوماً عن الخطأ، فأجابه على بأنه كان في ذلك مصلحة للأمّة بأن يفقهوا بمثل هذه الأمور معالم دينهم، ويعلموا أنّ البشر لا ينفك صن السهو والنسيان، وأنّ المخطوق محلّ للففلة والنقصان، وإنّما المنزه عن جميع صفات النقص هو الله سبحانه».

<sup>9.</sup> التهذيب، ج ٢، ص ٣٤٥، ح ١٤٣٢، معلَقاً عن أحمد بن محمّد البرقي ، الواقي، ج ٨، ص ٩٥٥، ح ٧٤٧٨؛ البحار، ج ١٧، ص ١٠٥، ح ١٢.

٥١٨٣ / ٤ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ ١، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ؟

وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيىٰ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَجَّاجِ، قَالَ:

سَأَلُتُ أَبًا عَبْدِ اللهِ ﴿ عَنِ الرَّجُلِ يَتَكَلَّمُ نَاسِياً فِي الصَّلَاةِ: يَقُولُ: أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ ؟

فَقَالَ: (يُتِمُّ صَلَاتَهُ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ،

فَقُلْتُ: سَجْدَتَا ۗ السَّهْوِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ هُمَا أَوْ بَعْدُ ؟ قَالَ: «بَعْدُ ۖ . °

٥١٨٤ / ٥ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيُّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ ، قَالَ: «تَقُولُ ۚ فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ: بِسْمِ اللهِ وَبِاللهِ ، اللَّهُمَّ ٣٥٧/٣ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ ،

قَالَ الْحَلَبِيُ<sup>٧</sup>: وَ سَمِعْتُهُ مَرَّةً أُخْرىٰ يَقُولُ<sup>٨</sup>: ‹بِسْمِ اللهِ وَ بِاللهِ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ

١. في التهذيب: - (محمّد بن يحيي). وهو سهو.

٢. في الوافي : «سجدتي السهو».

٣. في التهذيب والاستبصار: (سجدتي).

٤. في التهذيب والاستبصار: «بعده؟ قال: بعده بدل «بعد؟ قال: بعد».

التهذيب، ج ٢، ص ١٩١، ح ٧٥٥؛ والاستبصار، ج ١، ص ٢٧٨، ح ١٤٣٣، معلقاً عن الكليني و الوافي،
 ج ٨، ص ٤٤٤، ح ٢٧٤٧؛ الوساتل، ج ٨، ص ٢٠٦، ح ١٠٤٥، إلى قوله: (ثمّ يسجد سجدتين؛ و فيه،
 ص ٢٠٧٠ - ٢٠٤٣، من قوله: (فقلت: سجدتا السهو».

٦. في دى، بخ، والتهذيب: ديقول،.

٧. معلَّق على صدر السند، كما هو واضح.

أ. وقول عنه وفي الوافي والتهذيب: + وفيهماع. وفي مرآة العقول: وثمّ اعلم أنّ ما يوهم ظاهر الخبر
 من سهو الإمام الله فمدفوع بأنّه يحتمل الخبر أن يراد به التعليم لكيفيّة السجود له مرّة هكذا ومرّة هكذا،
 كما ذكره الأصحابع.

أَيُّهَا النَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ. `

٦/٥١٨٥ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمِّدِ بْنِ عِيسىٰ ، عَنْ عَلِيً بْنِ النَّعْمَانِ ،
 عَنْ سَعِيدِ الْأَعْرَجِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبًا عَبْدِ اللهِ اللهِ يَقُولُ: رَصَلَىٰ رَسُولُ اللهِ اللهِ

١٠ التهذيب، ج ٢، ص ١٩٦، ح ٣٧٣، بسنده عن محمّد بن أبي عمير. الفقيه، ج ١، ص ٣٤٢، ح ٩٩٧، معلّقاً
 عن الحلبيّ. فقه الرضائلة، ص ١٢٠، وفي كلّها مع اختلاف يسير و الوافعي، ج ٨، ص ٩٩٦، ح ٣٥٨٧؛
 الوسائل، ج ٨، ص ٣٣٤، ذيل ح ١٠٥١٧؛ البحار، ج ٨٨، ص ٣٢٠.

٢. في دبخ): دثمَ سأله،.

٣. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والبحار والتهذيب. وفي المطبوع: وذلك.

٤. ني دى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، جن ؛ دقال ، .

٥. في دظ، بح، بس، والوافي والتهذيب: «أكذاك».

٦. في الوافي: ويحتمل أن يكون المراد بمن خلفه ذا اليدين؛ لئلاً ينافي الخبر السابق ولا الآتي فيما بعد، ولاينافي هذا قوله: كذلك با ذا اليدين؛ لاحتمال الاستفهام التأكيد ولعله على إنما دعاه بذي اليدين لأنّه كره أن يدعوه بالنبز إن كان مشهوراً بذلك، أو كان يدعى بذي اليدين أيضاً ،كما يستفاد من كتب العامّة، قبل: ستي لذلك لأنّه كان يعمل بيديه جميعاً، وقبل: بل كان في يده طول، وفسر بعضهم الطول بالسعة بمعنى السخاوة، وقبل: بل لأنّه هاجر هجرتين،

٧. في حاشية (بح): (أ ما ترى).

٨ في دبس: دما يقبل،.

٩. في الوافي والتهذيب: «ذلك،

سَجْدَتَيْنِ؛ لِمَكَانِ الْكَلَامِ، ١

٥١٨٦ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِم بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيَّ بْنِ أَبِي حَمْزَةً، قَالَ:

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ وَإِذَا قُمْتَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُوْلَتَيْنِ ۗ ، وَ لَمْ تَتَشَهَّد ، فَذَكَرْتَ قَبْلَ أَنْ تَرْكَعَ ، فَاقْعُدْ فَتَشَهَّدْ ، وَ إِنْ لَمْ تَذْكُرْ حَتَّىٰ تَرْكَعَ ، فَامْضِ فِي صَلَاتِكَ كَمَا أَنْتَ ، فَإِذَا انْصَرَفْتَ ، سَجَدْتَ سَجْدَتَيْنِ لَا رُكُوعَ فِيهِمًا ، ثُمَّ تَشَهَّدِ التَّشَهَّدَ الَّذِي فَاتَكَ ، "

٥١٨٧ / ٨ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيُّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ قَالَ: ﴿ إِذَا قُمْتَ فِي الرَّكْفَتَيْنِ مِنَ الظَّهْرِ أَوْ غَيْرِهِمَا ۗ ، وَ لَمْ تَتَشَهَّدُ ۚ فِيهِمَا ۚ ، فَذَكَرْتَ ذَٰلِكَ فِي الرَّكْفَةِ الثَّالِقَةِ قَبْلَ أَنْ تَرْكَعَ ، فَاجْلِسْ فَتَشَهَّدُ وَ قُمْ ، فَأَتِمَّ صَلَاتَكَ ، فَإِنْ ۖ أَنْتَ لَمْ تَذْكُرْ حَتّىٰ تَرْكَعَ ، فَامْضِ فِي صَلَاتِكَ حَتّىٰ تَقْرُغَ ،

ا. التهذيب، ج ۲، ص ۳٤٥، ح ٣٤٠، معلقاً عن أحمد بن محمد بن عيسى الوافي، ج ٨، ص ٩٥٤،
 ح ٧٤٧٧؛ الوسائل، ج ٨، ص ٢٠٠، ذيل ح ٢٠٤١؛ البحار، ج ١٧، ص ١٠٥، ح ١٣.

٢. في دبس»: «الأوليين».

٣. التهذيب، ج ٢، ص ١٣٤٥، ح ١٤٣٠، معلَقاً عن الحسين بن سعيد. وفي الفقيه، ج ١، ص ١٣٥٥، ذيل ح ٢٠٠٠. فقه الرضائة، ص ١٩١٨، مع اختلاف يسير. راجع: قوب الإستاد، ص ١٩٥١، ح ١٩٤١؛ و التهذيب، ج ٢، ص ١٩٥٠، ح ١٢٧٦، ح ١٢٧٦، الوافي، ج ٨، ص ٩٣٩، ح ٢٠٢٧، الوسائل، ج ٨، ص ١٣٥٤، ذيل ح ٢٠٥١.

في الوافي والوسائل: «غيرها».

٦. في دظه: دفيهاه.

٧. في وظ، بخ، وحاشية وبث، والوافي والوسائل والتهذيب: «وإن».

فَإِذَا فَرَغْتَ، فَاسْجُدْ سَجْدَتَي السَّهْوِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ قَبْلَ أَنْ تَتَكَلَّمَ '٤.٢

٥١٨٨ / ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّادِ، قَالَ:

سَأَلْتُهُ ۗ عَنِ الرَّجُلِ يَسْهُو، فَيَقُومُ فِي حَالٍ ۚ قُعُودٍ ۗ ، أَوْ يَقْعُدُ فِي حَالِ قِيَامٍ ۚ ؟ قَــالَ: «يَسْـجُدُ سَـجْدَتَيْنِ بَـعْدَ التَّسْـلِيمِ، وَ هُــمَا الْـمُرْغِمَتَانِ تُـرْغِمَانِ ۗ الشَّيْطَانَ».^

١. في وجن): وأن يتكلّم، وفي مرآة العقول: واختلف الأصحاب في فوريّة سجدتي السهو، وربّما يستدلُ بمثل هذا الخبر على الفوريّة، ولا يخفى ضعفه، نعم يدلّ على عدم جواز الكلام قبلها. والمشهور بينهم عدم بطلان الصلاة بالتأخير وتخلّل الكلام، وعدم سقوطهما أيضاً، بل يصيران قضاء، وقيل: بخروج وقت الصلاة يصيران قضاء ولعلّ ترك نيّة الأداء والقضاء في الصور المشكوكة أولى».

٢. التهذيب، ج ٢، ص ٣٤٤، ح ١٤٢٩، معلقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفيه، ص ١٥٨، ح ١٦٨؛ والاستبصار،
 ج ١، ص ٣٦٢، ح ١٣٧٤، بسند آخر. فقه الرضائلة، ص ١٢١، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسير
 الوافي، ج ٨، ص ٣٣٩، ح ٣٧٩، الوسائل، ج ٢، ص ٤٠٤، ح ٨٢٩٥.

۳. في دى: دسألت،

٤. في البحار: دموضعه.

٥. في (بح) : (قعوده) .

٦. في (بح): دقيامه).

٧. في دبث، بع، بغ، جن، والبحار: دير غمان، سمّيتا بالعرغمتين - بصيغة اسم الفاعل - الأنهما ترغمان الشيطان، أي تفضبانه، أو ترغمان أنفه، أي تسلمة إنه بالرُغام، وهو التراب، أي تصيران سبباً لعسرده وإذلاله. وللعزيد راجع ذيل الحديث ٤٠١٤.

٨ الفقيه، ج ١، ص ٣٤١، ذيل ح ٣٤٠. الأمالي للصدوق، ص ٣٤٠، المجلس ٩٣، ضمن وصف دين الإماميّة على الإيجاز والاختصار، وفيهما إلى قوله: ويسجد سجدتين بعد التسليم، مع اختلاف يسبر وزيادة في أخره • الوافي، ج ٨، ص ٩٩٠، ح ٢٥٥١، والبحار، ج ٨٨. ص ٢٢٤.

## ٣٥٨/٣ بَابُ مَنْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ كُلِّهَا ١ وَ لَمْ يَدْرِ ٢ زَادَ ٣ أَوْ نَقَصَ، وَمَنْ كَثُرُ ٣٥٨/٣ عَلَيْهِ السَّهْوِ فِي النَّافِلَةِ ، وَ سَهْوِ الْإِمَامِ وَ مَنْ خَلْفَهُ

٥١٨٩ / ١ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ صَفْوَانَ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ اللهِ ، قَالَ: ﴿إِنْ ۖ كُنْتَ ۗ لَا تَدْرِي كَمْ صَلَّيْتَ ، وَ لَمْ يَقَعْ وَهُـمَكَ عَلَىٰ شَيْءٍ ، فَأُعِدِ الصَّلَاةَ ۚ . ٢

٥١٩٠ / ٢ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسىٰ ٨؛

وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ حَرِيزٍ، عَنْ زُرَارَةَ وَ أَبِي بَصِيرٍ، قَالَا:

قُلْنَا لَهُ: الرَّجُلُ يَشُكُ كَثِيراً فِي صَلَاتِهِ حَتَّىٰ لَا يَدْرِيَ كَمْ صَلَّىٰ، وَ لَا مَا بَقِيَ عَلَيْهِ؟

قَالَ: «يُعِيدُ».

١. في دبخ، - وكلَّها،

٢. في مرآة العقول: ﴿ومن لم يدر».

۳. في دبث: «أ زاد».

٤. في حاشية وبح، وإذا،

٥. في دبخ، دأنت.

٦. في حاشية (بث: + (كلُّها).

۷. التهذيب، ج ۲، ص ۱۸۷، ح ٤٤٤؛ والاستيصار، ج ۱، ص ٣٧٣، ح ١٤١٩، بسندهما عن سعد بن سعد - الوافئ، ج ۸، ص ۹۸۹، ح ۶۲۰۵؛ الوسائل، ج ۸، ص ۲۲۵، ح ۱۰٤۸،

٨ في التهذيب والاستبصار: - دعن حمّاد بن عيسي.

قُلْنَا لَهُ ١ : فَإِنَّهُ يَكْثُرُ عَلَيْهِ ذَٰلِكَ كُلَّمَا عَادَ ٢ شَكَ؟

قَالَ: ويَمْضِي فِي شَكِّهِ آه. ثُمَّ قَالَ: ولَا تُعَوِّدُوا الْخَبِيثَ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بِنَقْضٍ الصَّلَاةِ؛ فَتُطْمِعُوهُ \*؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ خَبِيثٌ يَعْتَادُ ۚ لِمَا عُوِّدَ ۖ ، فَلْيَمْضِ أَحَدُكُمْ فِي الْوَهْمِ، وَ لَا يُكْثِرُنَ ۚ مُقْضَ الصَّلَاةِ؛ فَإِنَّهُ إِذَا فَعَلَ ذَٰلِكَ ۚ مَرَّاتٍ ۖ ' ، لَمْ يَعُدُ إِلَيْهِ الشَّكُ،

قَالَ زُرَارَةُ ١١: ثُمَّ قَالَ ١٢: «إِنَّمَا يُرِيدُ الْخَبِيثُ ١٣ أَنْ يُطَاعَ، فَإِذَا عُصِيَ لَمْ يَعَدْ إلىٰ أَحَدكُمْهِ، ٢٠

١. في دبث، بخ، والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار: - دله، وفي البحار: «قلت، بدل وقلنا له».

٢. في الوسائل والبحار والتهذيب والاستبصار: «أعاد».

٣. في الوافي: «الظاهر أنّ العراد بالمضيّ في الشكّ في هذا الحديث والمضيّ في الصلاة في الأخبار الآتية واحد، وهو عدم الالتفات إلى الشكّ وترك التدارك فيه بعا ورد في مثله، فإن كان ممّا لابدّ فيه من أن يفعل فعلاً تخيّر، مثل ما إذا شكّ في الاثنتين والثلاث تخيّر بين البناء على الأقلّ أو أكثر؛ فإنّ بمثل هذا يدحر الشيطان».

 غي 80): (ينقص)، وفي (بث، بح) وحاشية (بس): (ينقض)، وفي حاشية (بث، جن) والوسائل والبحار والتهذيب: (نقض).

٥. في ديء: (فتطمّعوه). وفي (بح): (فتطعوه). وفي حاشية (بح): (فتطيعوه).

٦. في دظ، بث، بخ، بس، والوافي والوسائل والبحار والتهذيب والاستبصار: «معتاد».

٧. في التهذيب: + «به».

٨ في وظه: ولاتكثرنه.

٩. في الاستبصار: + دثلاث،

۱۰. في دى، وحاشية دبث، دمراراً،

١١. معلَّق على صدر السند، وينسحب إليه الطريقان المتقدِّمان إلى زرارة.

١٢. في دبخه: - دثم قاله.

١٣. في الاستبصار: - والخبيث،

۱۲. التهذيب، ج ۲، ص ۱۸۸، ح ۷۶۷؛ والاستبصار، ج ۱، ص ۳۷۶، ح ۱۶۲۲، معلقاً عن الكليني و الوافي،
 ج ۸، ص ۹۹۷، ح ۲۵۸۵؛ الرسائل، ج ۸، ص ۲۲۸، ح ۱۰ ۱۶۹۳؛ البحار، ج ۸۸، ص ۲۷۰.

٥١٩١ / ٣. حَمَّادً ١، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ ، قَالَ : قَالَ : الإِذَا شَكَكُتَ فَلَمْ تَدْرِ أَ فِي ۖ ثَلَاثٍ أَنْتَ ، أَمْ فِي الثُّنَهِ ، أَمْ فِي الشُّكَ ، \* اثْنَتَيْن ۚ ، أَمْ فِي وَاحِدَةٍ ، أَمْ فِي أَرْبَع ، فَأَعِدْ ، وَ لَا تَمْضِ عَلَى الشَّكَ ، \*

٥١٩٢ / ٤ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النُّوفَلِيِّ، عَنِ السَّكُونِيِّ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ قَالَ: «أَتَىٰ رَجُلٌ ۚ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّٰهِ، أَشْكُو إِلَيْكَ مَا أَلْقَىٰ مِنَ الْوَسُوَسَةِ فِي صَلَاتِي حَتَّىٰ لَا أَدْرِيَ مَا صَلَّيْتُ مِنْ زِيَادَةٍ، أَوْ نَقْصَانٍ ؟

فَقَالَ: إِذَا دَخَلْتَ فِي صَلَاتِكَ ، فَاطْعُنْ فَخِذَكَ الْأَيْسَرَ بِإِصْبَعِكَ ^ الْيُمْنَى

١. السند معلَّق على سابقه ، وينسحب إليه الطريقان المتقدِّمان إلى حمَّاد بن عيسى .

شمّ إنّ الخبر رواه الشيخ الطوسي في التهذيب، ج ٢، ص ١٨٧، ح ٧٤٣، والاستبصار، ج ١، ص ٣٧٣، ح ١٤١٨، بسنده عن عليّ بن إسماعيل، عن حمّاد، عن حريز، عن ابن أبي يعفور؛ ولعلّه قد سقط دعن حريزه من سندنا هذا.

ويؤيّد ذلك أنّ ابن أبي يعفور \_ وهوعبدالله \_مات في أيّام أبي عبدالله ؛ وطبقة حمّاد بن عيسى تأبى عن الرواية عنه مباشرةً . راجع : رجال النجاشي، ص ٢١٣، الرقم ٥٥٦.

٢. في (بخ): (في) بدون همزة الاستفهام.

٣. في الوسائل والاستبصار: - دفي.

٤. في (بث): (ثنتين).

٥. التهذيب، ج ٢، ص ١٨٧، ح ٣٤٣؛ والاستبصار، ج ١، ص ٣٧٣، ح ١٤١٨، بسندهما عن حمّاد، عن حريز، عن ابن أبي يعفور، مع اختلاف يسير الوافي، ج ٨، ص ٩٨٩، ح ١٣٥٤؛ الوسائل، ج ٨، ص ٢٢٦، ح ١٠٤٩.
 ١٠٤٩٠.

٦. في (ظ، بث، جن): + وإلى).

٧. في الوسائل: وفي الصلاة».

٨ يقال: طعن بإصبعه في بطنه ، أي ضربه برأسها. راجع: النهاية، ج ٣، ص ١٢٨ (طعن).

الْمُسَبُحَةِ، ثُمَّ قُلْ: 'بِسْمِ اللهِ وَ بِاللهِ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ، أَعُوذُ' بِاللهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ، مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ"؛ فَإِنَّكَ تَنْحَرُهُ ۚ وَ تَطْرُدُهُ ۖ هَ. '

٥١٩٣ / ٥ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى، عَنْ يُونُسَ، عَنْ رَجُلٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ مَا اللهُ اللهُ عَنِ الْإِمَامِ يُصَلِّى بِأَرْبَعَةِ أَنْفُسٍ أَوْ خَمْسَةِ أَنْفُسٍ، وَ يُسَبِّحُ الْ ثَلَاثَةُ عَلَىٰ أَنَّهُمْ صَلَّوْا فَلَاثُ اللهُ وَ يُسَبِّحُ الْ ثَلَاثَةٌ عَلَىٰ أَنَّهُمْ صَلَّوْا أَنْفُسٍ، وَ يُسَبِّحُ الْ ثَلَاثَةُ عَلَىٰ أَنَّهُمْ صَلَّوْا أَنْفُسٍ، وَ يُسَبِّحُ الْ ثَلَاثَةُ عَلَىٰ أَنَّهُمْ صَلَّوْا أَرْبَعاً اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ؟ أَرْبَعالًا مَا الْوَهْمِ، فَمَا اللهُ عَلَيْهِ ؟ عَلَيْهِ ؟

١. في وظه: دوأعوذه.

٢. في الوافي: + دو تزجر ٥٠.

٣. في الوافي: + (عنك).

٥. في التهذيب: + دعن أبيه، وهو سهو ، كما تقدّم في الكافي ، ذيل ح ١٨٧ .

قي الوسائل، ح ١٠٤٠١ والتهذيب، ج ٢: «أبي جعفر ٩٠٠٠).

٧. في دبخ، بس، جن، : دسألت،

٨ في «ظ، ي، والوافي ومرآة العقول والفقيه والتهذيب، ج ٣: «فيسبّح».

٩. في حامش الكافي المطبوع، ج ٣، ص ٣٥٩: «قوله: ويسبّح اثنان، أي اثنان من حؤلاء الخمسة؛ يتعني
يشيران بسبب التكلّم بسبحان الله مع رفع الصوت إن احتيج إليه في الإعلام به، إلى أنهم صلّوا».

١٠. في دبخه: دثلاثةه.

١١. في وبح، وأو يسبّح،

١٢. في (بخ) والتهذيب، ج ٣: (أربعة).

١٣. في التهذيب، ج ٣: ويقولون، بدل وويقول، في الموضعين.

۱٤. في دېخ»: دما».

قَالَ: النِّسَ عَلَى الْإِمَامِ سَهُو إِذَا حَفِظَ عَلَيْهِ مَنْ خَلْفَهُ سَهُوَهُ بِإِيقَانٍ لَمِنْهُمْ، وَ لَا سَهُوَ فِي سَهُو، وَ لَيْسَ وَ لَيْسَ عَلَىٰ مَنْ خَلْفَ الْإِمَامِ سَهُو الْأَنْ لَمْ يَسْهُ الْإِمَامُ، وَ لَا سَهُوَ فِي سَهُو، وَ لَيْسَ فِي الْمَغْرِبِ وَ الْفَجْرِ سَهُو، وَ لَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُوْلَتَيْنِ مِنْ كُلِّ صَلَاةٍ، وَ لَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُوْلَتَيْنِ مِنْ كُلِّ صَلَاةٍ، وَ لَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُوْلَتَيْنِ مِنْ كُلِّ صَلَاةٍ، وَ لَا فِي الْإَمَامِ مَنْ خَلْفَهُ، فَعَلَيْهِ وَ عَلَيْهِمْ فِي الإِحْتِيَاطِ الْإِعَادَةُ لَا الْأَخْذُ بِالْجَرْمُ، لا وَلَا فَذَ بِالْجَرْمُ، لا

٥١٩٤ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ يُونْسَ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم:

عَنْ أُحَدِهِمَا ﴿ فَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السَّهْوِ فِي النَّافِلَةِ ؟

فَقَالَ: «لَيْسَ عَلَيْهِ ^ شَيْءً» . ٩

١. في وظه: ووبإيقان، والوافى والفقيه: وباتَّفاق،

۲. في دبث، بخ، : دسهواً،.

٣. في (بخ): (الأوليين).

٤. في التهذيب، ج٣: + دسهو،.

٥. في الفقيه: دسهو، بدل دولا في نافلة، .

٦. في حاشية (بث، والفقيه: (والإعادة).

٧. الكافي، كتاب الصلاة، باب السهو في الفجر والمغرب ...، ح ١٩٦٤. وفي التهذيب، ج ٢، ص ١٩٧٩ معلّة عن مدارة ولي كلها قطعة منه هكذا: وليس في ح ٢١٦؛ والاستيمار، ج ١، ص ٢٦٦، ح ٢٦٦، معلّة عن الكليني، وفي كلّها قطعة منه هكذا: وليس في المغرب والفجر سهوه. التهذيب، ج ٣، ص ٥٥، ح ١٨٧، معلّقاً عن الكليني. الفقيه، ج ١، ص ٢٥٦، ح ٢٨٠، معلّقاً عن نوادر إبراهيم بن هاشم، عن أبي عبدالفظة، مع اختلاف يسير و الواقي، ج ٨، ص ٢٠١٠ معلّة عن نوادر إبراهيم بن هاشم، عن أبي عبدالفظة، مع ١٠٤١، ح ١٠٤٠، وتمام الرواية معكذا: ولا سهو هكذا: وليه معلى ١٠٤٠، وتمام الرواية هكذا: ولا سهو في سهوه؛ البحار، ج ٨٨، ص ٢٤٦، ذيل ح ١٠٥٣، وتمام الرواية هكذا: ولا سهو في سهوه؛ البحار، ج ٨٨، ص ٢٤٣، ذيل ح ١٠٥٣، وتمام الرواية هكذا: ولا سهو في سهوه؛ البحار، ج ٨٨، ص ٢٤٣، ذيل ح ١٠٥٣.

٨ في الوافي والتهذيب: وعليك، .

٩. التهذيب، ج٢، ص٣٤٣، ح١٤٢٢، بسنده عن العلاء، عن محمّد بن مسلم. الأمالي للصدوق، ص٦٤٣، حه

٥١٩٥ / ٧ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؟

وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيُّ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ ، قَالَ: «لَيْسَ عَلَى الْإِمَامِ سَهْوٌ ، وَ لَا عَلَىٰ مَنْ خَلْفَ الْإِمَامِ سَهْوٌ ۚ ، وَ لَا عَلَى السَّهْوِ سَهُوٓ ۖ ، وَ لَا عَلَى الْإِعَادَةِ إِعَادَةً ۚ ، ۚ '

٨/٥١٩٦ مَحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ الْعَلاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَـنْ أَبِـي جَـعْفَرٍ ﴿ ، قَـالَ : ﴿إِذَا كَثُرَ عَلَيْكَ السَّهْوَ ، فَامْضِ فِي ° صَلَاتِكَ ؛ فَإِنَّـهُ يُوشِكُ أَنْ يَدَعَـكَ ۚ ؛ ......

حه المجلس ٩٣، ضمن وصف دين الإماميّة على الإيجاز والاختصار، مع اختلاف يسير . راجع: الكافي، كــتاب الصلاة، بـاب صلاة النوافل، ح ٧٥٧٢، و التهذيب، ج ٢، ص ٣٣٦، ح ١٣٨٧ • الوافي، ج ٨، ص ١٠٠٠، ح ٧٩٩١؛ الوسائل، ج ٨، ص ٣٣٠، ذيل ح ١٠٥٠٤.

١. في دي: - دولا على من خلف للإمام سهو.

٢. في وبث ، بس، : - دولا على من خلف -إلى -سهو،

٣. قال في مرآة العقول، ج ١٥، ص ٢٢٦: «قوله 24 ولا على الإعادة إعادة، في المراد بهذه العبارة إشكال، قال في مرآة العقول، ج ١٥، ص ٢٢٦: «قوله 25 وليس على الإعادة إعادة، وهذا يظهر منه أنّ السهو يكثر بالثانية إلّا أن يخص بموضع وجوب الإعادة. انتهى ٤. ثمّ ذكر احتمالات أخر في توجيه العبارة. راجع أيضاً: ذكرى الثيعة، ج ٤، ص ٥٥.

٤. التهذيب، ج ٢، ص ٣٤٤، ح ٢٤٢، معلقاً عن عليّ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير. الجعفريات، ص ٥١، بسند آخر عن جعفر بن محمد، عن آبائه هي عن رسول الشي ، وتمام الرواية فيه: ولبس على من خلف الإمام سهو». الواقي، ج ٨، ص ٩٩٩، ح ٤٩٩١؛ الوسائل، ج ٨، ص ٢٤٠، ذيل ح ١٠٥٣٥؛ وفيه، ص ٢٤٣٠ ح ٢٠٥٣٠، ذيل ح ٢٠٥٣٥.

٥. في دحاشية دبس، والوسائل والبحار والتهذيب، ح ١٤٢٤: دعلي،

٦. في مرأة العقول: «قوله؛ يوشك أن يدعك، قال الفاضل التستري؛: كأنَّ المراد أنَّ الإمضاء يـوجب ↔

إِنَّمَا ' هُوَ مِنَ ' الشَّيْطَانِ، "

٥١٩٧ / ٩ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ عَنِ السَّهْوِ؛ فَإِنَّهُ يَكُثُرُ عَلَيَّ؟

فَقَالَ: الدُّرِجْ صَلَاتَكَ إِدْرَاجاً،

قُلْتُ: فَأَيُّ شَيْءٍ الْإِدْرَاجُ؟

قَالَ: ﴿ ثَلَاثُ تَسْبِيحَاتٍ فِي الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ».

و رُوي أَنَّهُ: ﴿إِذَا سَهَا فِي النَّافِلَةِ بَنىٰ عَلَى الْأَقَلُّ ٩٠٠°

حه أن يدعك الشك، أي يزول عنك؛ لأنّ ذلك من الشيطان، فإذا رأى أنّه عصاه ولم يطعه تركه، فيكون قوله: إنّما هو، ابتداء كلام للتعليل.

١. في (بح): ﴿فَإِنَّمَا﴾.

٧. في البحار: - «من».

الشهذيب، ج ٢، ص ٣٤٣، ح ١٤٢٤، بسنده عن العلاء. الفقيه، ج ١، ص ٣٣٩، ح ٩٨٩، معلَقاً عن محمد بن مسلم. وفيه أيضاً، ح ٩٨٨، بسند آخر عن الرضاعة، وفي الأخيرين مع اختلاف يسير.
 التسسهذيب،

ج ٢، ص ٣٤٣ ، ح ١٤٢٣ ، بسند آخر عن أبي عبدالله على ، وفي الأخيرين إلى قوله: وفامض في صلاتك ، دالوافي ، ج ٨، ص ٩٩٨ ، ح ٧٥٨٧؛ الوسائل ، ج ٨، ص ٧٢٧ ، ح ١٠٤٩٥؛ البحار ، ج ٨٨ ص ٢٧٢ ، ٢٠٢

٤. ورد الخبر في التهذيب، ج ٢، ص ٣٤٤، ح ١٤٢٥، عن أحمد بن محمّد، عن ابن بكير ، لكنّ المذكور في بعض نسخه المعتبرة: وأحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكيره. وهو الظاهر .

التهذيب، ج ٢، ص ٣٤٤، ح ١٤٢٥، معلقاً عن أحمد بن محمد، عن ابن بكير، مع اختلاف يسير - الوافي،
 ج ٨، ص ١٠٠١، ح ٧٥٩٨، إلى قوله: وفي الركوع والسجوده؛ وفيه أيضاً، ح ٧٩٩٥ والوسائل، ج ٨،

فَجَمِيهُ مَوَاضِع السَّهْوِ الَّتِي لَقَدْ ذَكَرْنَا فِيهَا الْأَثَرَ سَبْعَةَ عَشَرَ مَوْضِعاً:

سَبْعَةٌ آمِنْهَا يَجِبُ عَلَى السَّاهِي فِيهَا إِعَادَةُ الصَّلَاةِ: الَّذِي آينْسَىٰ تَكْبِيرَةَ الإِفْتِتَاحِ، وَ لَا يَذْكُرُهَا حَتَّىٰ يَرْكُعَ ؛ وَ الَّذِي يَنْسَىٰ رُكُوعَهُ وَ سُجُودَهُ ؛ وَ الَّذِي لَا يَدْدِي رَكْعَةً صَلَّىٰ ، أَمْ رَكْعَتَيْنِ ٤ ؛ وَ الَّذِي يَسْهُو فِي الْمَغْرِبِ وَ الْفَجْرِ ؛ وَ الَّذِي يَزِيدُ فِي صَلَاتِهِ ؛ وَ الَّذِي لَا يَدْرِي زَادَ ، أَوْ نَقَصَ ، وَ لَا يَقَعُ وَهُمُهُ عَلَىٰ شَيْءٍ ؛ وَ الَّذِي يَنْصَرِفُ عَنِ الصَّلَاةِ بِكُلِّيَهِ وَبَلْ إِنَّ يَنْصَرِفُ عَنِ الصَّلَاةِ بِكُلِّيَهِ وَبَلْ أَنْ يُتِهَا.

وَمِنْهَا مَوَاضِعُ \* لاَ يَجِبُ فِيهَا إِعَادَةُ الصَّلَاةِ، وَ يَجِبُ فِيهَا سَجْدَتَا السَّهْوِ: الَّذِي يَسْهُو، فَيُسَلَّمُ فِي الرَّكُمْتَيْنِ، ثُمَّ يَتَكَلَّمُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُحَوِّلُ وَجْهَهُ وَ يَنْصَرِفَ عَنِ الْقِبْلَةِ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُتِمَّ صَلَاتَهُ، ثُمَّ يَسْجُدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ؛ وَ الَّذِي يَنْسَىٰ تَشَهَّدَهُ، وَ لاَ يَجْلِسُ \* فِي الرَّعْتَيْنِ، وَ فَاتَهُ ذٰلِكَ حَتَّىٰ يَرْكَمَ فِي الشَّالِثَةِ، فَعَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ، وَ قَضَاءُ تَشَهَّدِهِ إِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ؛ وَ الَّذِي لاَ يَدْرِي أَرْبَعاً صَلَّىٰ أَوْ السَّهْوِ، وَ قَضَاءُ تَشَهَّدِهِ إِذَا فَرَعَ مِنْ صَلَاتِهِ؛ وَ الَّذِي لاَ يَعْشِهُ مَهْدَا السَّهْوِ؛ وَ الَّذِي يَسْهُو فِي بَعْضٍ \* صَلَاتِهِ، فَيَتَكَلَّمُ بِكَلَام لاَ

حه ص ٢٣٠، ح ٢٠٥٠٥، من قوله: «وروي أنّه إذا سها»؛ وينه، ص ٢٣٦، ح ١٠٥٢٣، إلى قوله: «في الركوع والسجود». ۳۲۰/۳

١. في وبح ، بخ» : والذي» .

۲. فی (بث، بح) : (سبع) .

٣. في حاشية (بخ، جن): (التي).

٤. في دبث، : «أم ثنتين، وفي حاشية دبح، : «أو ركعتين،

٥. في دبخ: - دمواضع؛.

٦. في دبح): دفلا يجلس).

٧. في حاشية (بح): (أم).

٨ في (ظ): - (بعض).

يَنْبَنِي لَهُ: مِثْلِ أَشْرٍ وَ نَهْيٍ مِنْ غَيْرِ تَعَمَّدٍ، فَعَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ. فَهْذِهِ أَرْبَعَةُ مَوَاضِعَ يَجِبُ ' فِيهَا سَجْدَتَا السَّهْوِ ّ .

وَمِنْهَا مَوَاضِعُ لاَ يَجِبُ فِيهَا إِعَادَةُ الصَّلَاةِ، وَ لاَ سَجْدَتَا السَّهْوِ: الَّذِي آيُدْرِكُ سَهْوَهُ قَبْلَ أَنْ يَهُوتَهُ، مِثْلُ الَّذِي يَخْتَاجُ أَنْ يَقُومَ، فَيَجْلِسُ، أَوْ يَخْتَاجُ أَنْ يَجْلِسَ، فَيَقُومُ، ثُمَّ يَذْكُرُ ذَٰلِكَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ فِي حَالَةٍ ۗ أُخْرَىٰ، فَيَقْضِيهِ، لاَ سَهُو ۗ عَلَيْهِ؛ وَ الَّذِي يُسَلَّمُ فِي الرَّكْمَتَيْنِ الأَوَّلْتَيْنِ، ثُمَّ يَذْكُرُ، فَيَتِمُّ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ، فَلاَ سَهُو عَلَيْهِ؛ وَ لاَ سَهُو عَلَى الْإِمَامِ إِذَا حَفِظَ عَلَيْهِ مَنْ خَلْفَهُ؛ وَ لاَ سَهْوَ عَلَىٰ مَنْ خَلْفَ الْإِمَامِ؛ وَ لا سَهُو قِي سَهْوٍ؛ وَ لاَ سَهْوَ فِي نَافِلَةٍ وَ لاَ إِعَادَةَ فِي نَافِلَةٍ.

فَهٰذِهِ سِتَّةُ مَوَاضِعَ لَا يَجِبُ ' فِيهَا إِعَادَةُ الصَّلَاةِ '، وَ لَا سَجْدَتَا السَّهْوِ.

١. في وظاء: وتجب،

٢. في دي، بث: + دومنها مواضع لايجب فيها سجدتا السهو».

٣. في دبخه : دوالذي.

٤. في وظ، ي، بح، بخ، جن، وحال،

٥. في دبح: «ولاسهو».

٦. في دظ، بح: دلا تجب، ٧. في دبس: دصلاة،

<sup>.</sup> ۸ في دبث، بح، بخه: دفلا يدري.

۹. فی دظه: دأمه.

١٠. في (جن): (فلا شيء).

١١. في دبخه: دوإنه.

يُكَبِّرُ ، أَعَادَ الصَّلَاةَ حِينَيْدٍ.

فَإِنْ شَكَّ وَ هُوَ قَائِمٌ، فَلَمْ يَدْرِ أَ رَكَعَ أَمْ لَمْ يَرْكَعْ، فَلْيَرْكَعْ حَتَّىٰ يَكُونَ عَلَىٰ يَقِينٍ مِنْ رُكُوعِهِ؛ فَإِنْ رَكَعَ، ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ قَدْكَانَ رَكَعَ، فَلْيُرْسِلْ نَفْسَهُ إِلَى الشَّجُودِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فِي الرُّكُوعِ !؛ فَإِنْ مَضَىٰ وَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ ۖ الرُّكُوعِ، ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ قَدْ كَانَ رَكَعَ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ؛ لِأَنَّهُ قَدْ زَادَ فِي صَلَاتِهِ رَكْعَةً.

فَإِنْ سَجَدَ، ثُمَّ شَكَّ، فَلَمْ يَدْرِ أَ رَكَمَ أَمْ لَمْ يَرْكُمْ، فَمَلَيْهِ أَنْ يَمْضِيَ فِي صَلَاتِهِ، وَ لا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي شَكِّهِ، إِلَّا أَنْ يَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ رَكَمَ ؛ فَإِنِ اسْتَيْقَنَ ذٰلِكَ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الصَّلاةَ.

فَإِنْ سَجَدَ، وَ لَمْ يَدْرِ أَ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ أَمْ سَجْدَةً، فَعَلَيْهِ أَنْ يَسْجُدَ أُخْرِىٰ حَتَىٰ يَكُونَ عَلَىٰ يَقِينٍ أَمِنَ السَّجْدَتَيْنِ؛ فَإِنْ سَجَدَ، ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ قَدْكَانَ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدُ الصَّلَاة؛ لِأَنَّهُ قَدْ زَادَ فِي صَلاتِهِ سَجْدَةً.

فَإِنْ شَكَّ بَعْدَ مَا قَامَ، فَلَمْ يَدْرِ أَكَانَ سَجَدَ سَجْدَةً مُ أَوْ ۖ سَجْدَتَيْنِ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَعْضِيَ فِي صَلَاتِهِ، وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ ؛ وَ إِنِ اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ لَمْ يَسْجُدْ إِلَّا وَاحِدَةً ، فَعَلَيْهِ

١. في (بخ): - (في الركوع).

۳٦١/٣

۲. في (جن): (في).

٣. في دظ، بث، جن، : داليقين،

غي مرآة العقول: وقوله: فعليه أن يعيد، به قال المرتضى في والمشهور عدم الإعادة ؛ إذ السجدة الواحدة ليست ركناً».

<sup>0.</sup> في وبخه: - وفإن شك \_ إلى \_ سجد سجدة، وفي وبثه: وسجدة سجده.

٦. في دظ، ي، بث، بح، : دأم،

أَنْ يَنْحَطُّ ا ، فَيَسْجُدَ ۗ أُخْرَىٰ ، وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ .

وَ إِنْ كَانَ قَدْ قَرَأَ، ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ سَجَدَ إِلَّا وَاحِدَةً، فَعَلَيْهِ أَنْ يَسْجُدَ أُخْرَىٰ، ثُمَّ يَقُومَ، فَيَقْرَأَ. وَ يَرْكَعَ، وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ؛ وَ إِنْ رَكَعَ فَاسْتَيْقَنَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ سَجَدَ إِلَّا سَجْدَةً "، أَوْ لَمْ يَسْجُدْ شَيْئاً، فَعَلَيْهِ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ.

#### السَّهْوُ فِي ۖ التَّشَهُّدِ :

وَإِنْ "سَهَا، فَقَامَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَشَهَّدَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَجْلِسَ، وَ يَتَشَهَّدَ مَا لَمْ يَرْكَعْ، ثُمَّ يَقُومَ، فَيَمْضِيَ فِي صَلَاتِهِ، وَ لاَ شَيْءَ عَلَيْهِ؛ وَ إِنْ كَانَ قَدْ رَكَعَ، وَ عَلِمَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ تَشَهَّدَ، مَضَىٰ فِي صَلَاتِهِ، فَإِذَا " فَرَغَ مِنْهَا سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، وَ لَيْسَ عَلَيْهِ فِي حَالِ الشَّكُ شَيْءٌ مَا لَمْ يَسْتَقِيقِنْ ".

السُّهُوُ^ فِي اثْنَتَيْنِ وَ أُرْبَعِ:  $^{^{1}}$ 

١. في دجن، + دأخرى،

۲. في (بث، بح، بخ، بس، جن): (فليسجد).

٣. في مرأة العقول: «قوله ١٤٤ : إلا سجدة، القول بإعادة الصلاة في السجدة الواحدة خلاف المشهور؛ فإن المشهور و فإن المشهور و في المشهور في قضاء السجدة بعد الصلاة، ولم أعثر على هذا القول لغيره - أي لغير السيّد المرتضى - وقد دلّت على المشهور صحيحة إسماعيل بن جابر و صحيحة ابن أبى يعفور وغيرهما، وهو الأقوى».

٤. في وظ، ى، بث، بخ، بس): - والسهو في٩. وفي وبع، جن٩ وحاشية وبخ»: وباب التشهّد، بدل والسهو في التشهّد».

٥. في دبخ» : دفإن» .

٦. في دبخه: دو إذاه.

٧. في (بخ): - (مالم يستيقن).

٨ في دى، بح، جن، وحاشية دبخ، : دباب السهو،.

٩. في دظ، بث، بح، بخه: دأو أربع،

إِنْ شَكَّ، فَلَمْ يَدْرِ اثْنَتَيْنِ صَلَّىٰ أَوْ أَرْبَعاً؛ فَإِنْ أَ ذَهَبَ وَهْمُهُ إِلَى الْأَرْبَعِ، سَلَّمَ، وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ؛ وَ إِنْ ذَهَبَ وَهُمُهُ إِلَىٰ أَنَّهُ صَلَىٰ آرَكُعْتَيْنِ، صَلَّىٰ أُخْرَيَيْنِ "، وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ؛ فَإِنِ اسْتَوىٰ وَهْمُهُ، سَلَّمَ، ثُمَّ صَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ قَائِماً بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ؛ فَإِنْ كَانَ صَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ قَائِماً بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ؛ فَإِنْ كَانَ صَلَّىٰ أَرْبَعاً، كَانَتَا " صَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ مَامَ الْأَرْبَعَةِ؛ وَ إِنْ كَانَ صَلَّىٰ أَرْبَعاً، كَانَتَا " هَاتَانِ الرَّكْعَتَانِ تَمَامَ الْأَرْبَعَةِ؛ وَ إِنْ كَانَ صَلَّىٰ أَرْبَعاً، كَانَتَا " هَاتَانِ الرَّكْعَتَانِ تَمَامَ الْأَرْبَعَةِ؛ وَ إِنْ كَانَ صَلَّىٰ أَرْبَعاً، كَانَتَا " هَاتَانِ الرَّعْمَةِ وَالْمَالِيْ الْمُعْمَانِ الْمُعْمَعْمَانِ الْمُعْمَانِ الْمُعْمَانِ الْمُعْمَانِ الْمُعْمَانُ الْمُعْمَانِ الْمُعْمَانُ الْمُعْمَانِ الْمَعْمَانِ الْمُعْمَانِ الْمُعْمَانِ الْمُعْمَانِ الْمُعْمِي الْمُعْمَانِ الْمُعْمَانِ

السَّهُوُ ﴿ فِي اثْنَتَيْنِ ^ وَ ثَلَاثٍ :  $^{1}$ 

فَإِنْ شَكَّ، فَلَمْ يَدْرِ ١٠ أَ رَكْعَتَيْنِ ١١ صَلَّىٰ أَمْ ثَلَاناً، فَذَهَبَ وَهْـمُهُ إِلَى الرَّكْ عَتَيْنِ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّي ١٣ أُخْرَيَيْنِ ١٣، وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ؛ وَ إِنْ ذَهَبَ وَهْمُهُ إِلَى الشَّلَاثِ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّي رَكْعَةً وَاحِدَةً، وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ؛ وَ إِنِ اسْتَوىٰ وَهْمُهُ وَ هُوَ مُتَيَقِّنَ ١٤

T77/T

۱. في دى، بث، بخ، بس، جن، وإن،

٢. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع: وقد صلّى،

٣. في وظ، ي، بث، جن): وأخرتين،

٤. في دظه : دوإنه .

٥. في دظه: دكانت.

٦. في وظ، بس»: وكانت». ٧. في وي، بح»: وباب السهو».

۸ في دى، بخ، دني الثنتين، وفي (بح، دفي ثنتين).

٩. في وظ، بح»: وأو ثلاث، وفي وي»: ووالثلاث،

۰. في دط ، بع» : «و ملات» . وفي فيه . مواصرت» . ۱۰ . في دظ ، ي» : «ولم يدر» . وفي «بع» : «لم يدر» .

١١. في وبث، : ﴿ أَ اثْنَتِينَ ﴾ .

١٢. في (جن): + (ركعتين).

۱۳. في وظ، ي، بث، بح، جن، وأخرتين،

١٤. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع: «مستيقن».

## السَّهُوُ ۗ فِي ثَلَاثٍ $^{ m Y}$ وَ أَرْبَعِ :

فَإِنْ شَكَ، فَلَمْ يَدْرِ^اً ثَلَاناً صَلَىٰ أَمْ أَرْبَعاً؛ فَإِنْ ذَهَبَ وَهْمُهُ إِلَى الشَّلَاثِ، فَعَلَيْهِ

أَنْ يُصَلِّي أُخْرَىٰ، ثُمَّ يُسَلَّمَ، وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ؛ وَإِنْ ذَهَبَ وَهْمُهُ إِلَى الأَّزْبَعِ،

سَلَّمَ، وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ؛ وَإِنِ اسْتَوىٰ وَهْمُهُ فِي الثَّلَاثِ وَ الأَزْبَعِ، سَلَّمَ عَلَىٰ حَالِ

سَكِّهِ، وَ صَلَّىٰ رَكْمَتَيْنِ مِنْ جُلُوسٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ؛ فَإِنْ أَكَانَ صَلَّىٰ ثَلَاتاً، كَانَتُ \* الْمَسَاقِ الزَّرْبَعِ \* اللَّهُ عَلَىٰ صَالَىٰ أَرْبَعاً، كَانَتْ \* اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ الأَرْبَع \* اللَّهُ عَلَىٰ صَالَىٰ أَرْبَعاً، كَانَتْ \* اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَلِيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّ

١. في دبث، جن، دفإن،

٢. في دبث، بح، بس): والأربع).

٣. في وظ ، ي ، بث ، بس ، جن ؛ - وقد .

٤. في وظ ، ي ، بخه : والأربعة » .

٥. في حاشية (بث): وقاعد).

٦. في دى، بح، : دباب السهو، .

٧. في دبح): دالثلاث).

٨ في (ابح): (الم يدر). وفي (ابخ): (فلا يدري).

٩. في دبح، بخ، جن، دوإن،

١٠. في (بخ): (كانتا).

١١. في وظ، ي، بخه: والأربعة».

هَاتَانِ الرَّكْعَتَانِ نَافِلَةً لَهُ.

### السَّهُوُ الْمِي أَرْبَعِ وَ خَمْسٍ:

فَإِنْ شَكَّ، فَلَمْ يَدْرِ أَرْبَعاً صَلَىٰ أَمْ ۖ خَمْساً؛ فَإِنْ ذَهَبَ وَهُمُهُ إِلَى الأَرْبَعِ، سَلَّمَ، وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ؛ وَ إِنْ ذَهَبَ وَهْمُهُ إِلَى الْخَمْسِ، أَعَادَ الصَّلَاةَ؛ وَ إِنِ ۗ اسْتَوىٰ وَهْـمُهُ، سَلَّمَ، وَ سَجَدَ سَجْدَتَي السَّهْوِ وَ هُمَا الْمُرْغِمَتَانِ أَ.

## ٤٤ \_ بَابُ مَا يُقْبَلُ ومِنْ صَلَاةِ السَّاهِي

١٩٨٥ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ النَّصْرِ بْنِ سُويْدٍ، عَنْ مِصَّامٍ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ:

١. في دبح، جن، دباب السهو،.

٢. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع: ﴿أُوع،

٣. في دي: دوإذا،

 ع. سمّيتا بالمرغمتين ـ بصيغة اسم الفاعل ـ لأنّهما ترغمان الشيطان، أي تغضبانه، أو ترغمان أنفه، أي تلصقانه بالرّغام، وهو التراب، أي تصيران سبباً لصرده وإذ لاله. وللمزيد راجع ذيل الحديث ٥١٧٤.

٥. في دبحه: دما تقبله.

٦. روى أحمد بن محمد البرقي ذيل الخبر -من قوله: من صلَى إلى آخره، مع اختلاف يسير - في المحاسن، ص ٢٩، ح ١٤ بسنده عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله 4. والظاهر زيادة دعن محمد بن مسلم في ما نحن فيه.

ويؤيد ذلك أنّا لم نجد رواية محمّد بن مسلم، عن عمّار الساباطي في موضع، وعمّار الساباطي متأخّر عن محمّد بن مسلم طبقةً.

هذا، وقد روى هشام بن سالم، عن عمار الساباطي مباشرة في أسناد عديدة. راجع: معجم رجال الحديث، ج ١٩، ص ٤٧٠ـ٤٢٨. قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ : إِنَّ عَمَّاراً السَّابَاطِيَّ رَوىٰ عَنْكَ رِوَايَةً ؟ قَالَ : ﴿ مَا هِيَ؟ ٤. قُلْتُ : رَوىٰ الْأَنَّةُ فَرِيضَةً ۗ ٢. قُلْتُ : رَوىٰ الْأَنَّ السُّنَّةَ فَرِيضَةً ٢.

فَقَالَ: أَيْنَ يَذْهَبُ؟! أَيْنَ يَذْهَبُ؟! لَيْسَ هٰكَذَا حَدَّثْتُهُ، إِنَّمَا قُلْتُ لَهُ: مَنْ ٣٣/٣ صَلّىٰ، فَأَقْبَلَ عَلَىٰ صَلَاتِهِ لَمْ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ فِيهَا، أَوْ لَمْ يَسْهُ فِيهَا، أَقْبَلَ اللّهُ عَلَيْهِ مَا أَقْبَلَ عَلَيْهَا، فَرْبَّمَا رُفِعَ نِصْفُهَا، أَوْ رُبُعُهَا، أَوْ ثُلْثُهَا، أَوْ خُمُسُهَا، وَ إِنَّمَا أُمِزْنَا بِالسُّنَّةِ لِيَكْمُلُ \* بِهَا مَا ذَهَبَ مِنَ الْمَكْتُوبَةِهِ. '

٧/٥١٩٩ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِم، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم:

۱. فی (بث) - دروی).

٢. في مرآة العقول، ج ١٥، ص ٣٣٣: وقوله: إنّ السنة فريضة، كأنّ عماراً ظئّ أنّه إذا كانت النافلة لتتميم الفريضة، ولم يقبل الفريضة إلا بها، فالنافلة واجبة، ولم يغرّق بين القبول والإجزاء. ولايخفى على المتتبع أنّ أكثر أخباره لايخلو من تشويش؛ لأجل النقل بالمعنى وسوء فهمه.

٣. في دبح): - دأين يذهب).

٤. في دبخ، : ديحدّث، بدون دلم،

٥. في وظه: ولنكمّل، وفي وبث، بخه: ولتكمل، وفي وبس، ولتكمل،

آ. المحلمن، ص ٢٩، كتاب ثواب الأعمال، ح ١٤، عن أبيه، عن النضر بن سويد، من قوله: «من صلّى فأقبل على صلاته»، مع اختلاف يسير و الوافي، ج ٨، ص ٨٤٩، ح ٢٧٣٣؛ الوسائل، ج ٤، ص ٧٠. ح ٤٥٤٠.

٧. في الوافي والتهذيب: دوثلثهاه.

٨ في دىه: - دأو ربعها» . وفي الوافي والتهذيب: دوربعها» .

٩. في الوافي والتهذيب: ﴿وخمسها،

لَهُ ﴿ إِلَّا مَا أَفْبَلَ عَلَيْهِ ۗ بِقَلْبِهِ ، وَ إِنَّمَا أُمِرْنَا ۗ بِالنَّافِلَةِ ۚ لِيَتِمَّ لَهُمْ بِهَا مَا نَقَصُوا مِنَ الْفَرِيضَةِ ، " الْفَرِيضَةِ ، "

٣ / ٥٢٠٠ وَ عَنْهُ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ
 مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيَّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ، قَالَ:

قَالَ رَجُلٌ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ ﴿ وَأَنَا أَسْمَعُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، إِنِّي كَثِيرُ السَّهْوِ فِي الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: مَا أَظُنُّ أَحَداً أَكْثَرَ سَهْواً مِنْي.

فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللّهِ ﴿ : «يَا أَبَا مُحَمَّدٍ \ ، إِنَّ الْعَبْدَ يُرْفَعُ لَهُ ^ ثُلُثُ صَلَاتِهِ وَ نِصْفُهَا وَ ثَلَاثَةً أَرْبَاعِهَا وَ أَقَلُ وَ أَكْثَرُ عَلَىٰ قَدْرِ سَهْوِهِ ﴿ فِيهَا ، ..............

١. في (جن) والتهذيب: - (له).

في الوافي: «عليها \_ (منها \_ خ ل)». وفي الوسائل والتهذيب والعلل: + «منها».

٣. في الوافي والتهذيب والعلل: «أمروا».

في الوافى والتهذيب والعلل: «بالنوافل».

٥. التهذيب، ج ٢، ص ٢٤١، ح ١٤١٣، وعلل الشرائع، ج ٢، ص ٢٢٨، ح ٢، بسندهما عن ابن أبي عمير. وفي المعاسن، ص ٢٦٦، كتاب العلل، ح ٣٤؛ والخصال، ص ٥١٧، أبواب العشرين، ح ٤، بسند آخر. وفيه، ص ٢١٦، أبواب الثمانين وما فوقه، ضمن الحديث الطويل ١٠، بسند آخر عن أبي عبدالله، عن آبائه، عن أميرالمؤمنين \$24، وفي الأخيرين مع اختلاف. وفي الفقيه، ج ١، ص ٣٠٣، ذيل ح ٢٩١، والأمالي للصدوق، ص ٤٤٢، المجلس ٩٣، ضمن وصف دين الإماميّة على الإبحاز والاختصار، مع اختلاف يسير ١٠ الوافي، ج ٨، ص ٧٤٨، ح ٢٧٣٠؛ الوسائل، ج ٤، ص ٧١، ح ٤٥٤١.

٦. في دى، والتهذيب: - دله، وفي (بخ): دلي،

٧. في الوافي : «يا با محمّد».

٨ في دبخه: -دلهه.

٩. في الوافي: «أريد بالسهو الذهول وعدم إحضار القلب بالصلاة، وفي الكلام مسامحة، أي ويترك بقدر ما سها لا يرفع». وفي مرآة العقول: «لعل عدم القبول باعتبار فقد حضور القلب والسهو يلزمه؛ إذ لا يقع السهو مم التوجّه إليها وحضور القلب فيها».

لْكِنَّهُ ١ يَتِمُّ لَهُ مِنَ النَّوَافِل ١٠.

قَالَ": فَقَالَ لَهُ أَبُو بَصِيرٍ: مَا أَرَى النَّوَافِلَ يَنْبَغِي أَنْ تُتْرَكَ ۚ عَلَىٰ حَالٍ.

فَقَالَ ° أَبُو عَبْدِ اللهِ الله

٥٢٠١ / ٤ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسىٰ ، عَنْ حَرِيزِ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ:

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ اللّٰهِ هِ النَّهُمَا قَالَا: ﴿ إِنَّمَا لَكَ مِنْ صَلَاتِكَ ^ مَا أَقْبَلْتَ
عَلَيْهِ مِنْهَا، فَإِنْ أَوْهَمَهَا كُلَّهَا، أَوْ غَفَلَ \* عَنْ أَدَائِهَا \* ا ، لُفَّتْ، فَضُرِبَ بِهَا وَجْهُ
صَاحِبِهَا» . " 
صَاحِبِهَا» . "

١. في الوافي والتهذيب: «ولكنّه».

٢. في (ظ): (بالنوافل).

٣. في الوافي والتهذيب: - دقال، .

٤. في وظ، ي، بس، وأن يترك.

٥. في دظ ، بث: +دله.

آ. التهذيب، ج ٢، ص ٣٤٢، ح ١٤١٦، معلقاً عن الحسين بن سعيد الوافي، ج ٨، ص ٨٤٨، ح ٢٣٣٤؛
 الوسائل، ج ٤، ص ٧١، ح ٤٥٤٤، من قوله: ويا أبا محمد، إنَّ العده.

٧. في (ظ): - (بن عيسى).

٨ في حاشية وظه: ومن الصلاة).

9. في مرآة العقول: وقولع器: أو غفل عن أدائها، لعلّ المراد أداء بعض أفعالها، أو المراد بقوله: أو همها، عدم
 حضور القلب في جميع الصلاة، وبالغفلة عن أدائها تأخيرها عن وقت الفضيلة أو وقت الأداء».

٠١. في الوافي : «آدابها» .

۱ ا. التهذيب، ج ۲، ص ٣٤٢، ح ١٤١٧، معلّقاً عن محمّد بن إسساعيل و الوافعي، ج ٨، ص ٨٤٨، ح ٧٣٣٠؛ الوسائل، ج ٥، ص ٤٧٦، ح ١٠٤٧.

278/4

٥٠٠٢ / ٥ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، قَالَ:

فِي كِتَابِ حَرِيزٍ أَنَّهُ قَالَ: إِنِّي نَسِيتُ أَنِّي فِي صَلَاةٍ فَرِيضَةٍ حَتَّىٰ رَكَعْتُ وَ أَنا أُنُويهَا تَطَوُّعاً؟

قَالَ: فَقَالَ: هِمِيَ الَّتِي قُمْتَ فِيهَا؛ إِنْ كُنْتَ قُمْتَ وَ أَنْتَ تَنْوِي فَرِيضَةً، ثُمَّ دَخَلَكَ الشَّكُ، فَأَنْتَ فِي الْفَرِيضَةِ؛ وَ إِنْ كُنْتَ دَخَلْتَ فِي نَافِلَةٍ، فَنَوَيْتَهَا فَرِيضَةً، فَأَنْتَ فِي النَّافِلَةِ؛ وَ إِنْ 'كُنْتَ دَخَلْتَ فِي فَرِيضَةٍ، ثُمَّ ذَكَرْتَ نَافِلَةً كَانَتْ عَلَيْكَ، فَامْضِ فِي الْفَرِيضَةِ». '

3 ـ بَابُ مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ مِنَ الضَّحِكِ وَ الْحَدَثِ مَن الضَّحِكِ وَ الْحَدَثِ مَا يَقْطَعُ الضَّلَةِ وَ النَّسْيَانِ وَ غَيْرِ ذٰلِكَ

٥٢٠٣ / ١ . جَمَاعَةً ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَخِيهِ الْحَسَن ، عَنْ زُرْعَةَ ، عَنْ سَمَاعَة ، قَالَ :

سَأَلَّتُهُ عَنِ الضَّحِكِ: هَلْ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ؟

قَـالَ ۚ : أُمَّـا التَّـبَسُّمُ، فَـلَا يَـفُطُعُ الصَّلَاةَ ؛ وَ أُمَّا الْقَهْفَهُ ۗ ، فَهِيَ تَفْطَعُ

١. في (بخ): (فإن) .

التهذيب، ج ٢، ص ٣٤٢، ح ١٤١٨، معلقاً عن عليّ بن إبراهيم، مع اختلاف يسير الوافي، ج ٨، ص ٩١١، ح ٧٣٧٤ الوسائل، ج ٦، ص ٢، ح ٧٢٠٠.

٣. في وظه: ﴿والعبث،

٤. في (بث: (فقال).

٥. «القهقهة»: الترجيع في الضحك، أو شدّة الضحك. قال العلامة المجلسي: «المراد بالتبسّم ما لا صوت له،
 و ظاهر المقابلة أن كلّ ما له صوت فهو قهقهة، وهو أحوط». راجع: القاموس المحيط، ج ٢، ص ١٦٤٣
 (قهقه)؛ مرأة العقول، ج ١٥، ص ٢٣٣.

#### الصَّلَاةَ». ١

وَ رَوَاهُ أَخْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ سَمَاعَةً.

١٩٠٥ / ٢ . عَلِيُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيُ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ وَهُو فِي الصَّلَاةِ ؟ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ وَهُو فِي الصَّلَاةِ ؟ فَقَالَ : ﴿ وَ قُدَرَ عَلَىٰ مَاءٍ عِنْدَهُ يَمِيناً أَوْ شِمَالًا ۚ أَوْ " بَيْنَ يَدَيْهِ وَ هُو مُسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةِ ، فَلْنَ فَلَىٰ مَاءٍ عَنْدَهُ مَنْ صَلَاتِهِ ؛ وَ إِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَىٰ مَاءٍ حَتَىٰ يَنْصَرف بَوْجُهِهِ ، أَوْ يَتَكَلَّمَ ، فَقَدْ قَطَعَ صَلَاتَهُ ». "

٥٢٠٥ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيىٰ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ٢ بْنِ الْحَجَّاج، قَالَ:

۱. التهذيب، ج ۲، ص ۳۲٤، ح ۱۳۲٥، معلقاً عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن أخبه، عن زرعة.
 وفيه، ص ۲۰۰، ح ۲۸۳؛ و ص ۳۲۷، ح ۱۳۶٤، بسند آخر من دون الإسناد إلى المعصوم هم، مع اختلاف يسسير. الفقيه، ج ۱، ص ۳۰۳، ذيل ح ۹۱۱، مع اختلاف؛ و فيه، ص ۳۲۷، ح ۲۰۱، مرسلاً عن الصادق هم، مع اختلاف يسير و الوافي، ج ۸، ص ۸۹۱، ۱۳۷۶؛ الوساتل، ج ۷، ص ۲۵۰، ح ۹۲۶۸.

٢. معلَّق على صدر السند. ويروي عن أحمد بن محمَّد، جماعة.

٣. والرُّعاف): الدم يخرج من الأنف. راجع: الصحاح، ج ٤، ص ١٣٦٥ (رعف).

في الوسائل: (وشمالاً).
 في (ظ، ى، بث، بخ، بس) والتهذيب: - (أو).

آ. التهذيب، ج ٢، ص ٢٠٠، ح ٢٨٧؛ والاستبصار، ج ١، ص ٤٠٤، ح ١٥٤١، معلّقاً عن الكليني. قرب الإسناد، ص ٢١٧، ح ٢٥٤، بسند آخر. وفيه، ص ٢١٠، ح ٢١٨، بسند آخر عن موسى بن جعفرظة، وفيهاما مع اختلاف. التهذيب، ج ٢، ص ٣٣٧، ح ٢٠٠، بسند آخر. وفيه، ص ٣٣٨، ح ٢٠١؛ والاستبصار، ج ١، ص ٣٠٠، ح ١٥٠٤، بسند آخر من دون الإسناد إلى المعصوم و قلا، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف الوافق، ج ٨، ص ٢٥٨، ح ٢٠١٧؛ الوسائل، ج ٧، ص ٣٢٨.

٧ في التهذيب: (عبدالله). والمذكور في بعض نسخه المعتبرة (عبدالرحمن) وهو الصواب؛ فقد روى

سَأَلَتُ أَبًا الْحَسَنِ ﴿ عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُهُ الْغَمْزُ فِي بَطْنِهِ وَ هُوَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَصْبِرَ عَلَيْهِ: أَ يُصَلِّي ۚ عَلَىٰ تِلْكَ الْحَالِ، أَوْ لَا يُصَلِّي؟

قَالَ: فَقَالَ: وإِنِ احْتَمَلَ الصَّبْرَ وَ لَمْ يَخَفْ إِعْجَالًا ۚ عَنِ الصَّلَاةِ، فَلْيُصَلِّ، وَلَمْ يَخَفْ إِعْجَالًا ۚ عَنِ الصَّلَاةِ، فَلْيُصَلِّ، وَلَيْصِبْرَ ۗ، ا

٥٢٠٦ / ٤ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّد بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيع ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونْسَ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيُّ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال أَرْبَعَةُ: الْخَلَاءُ، وَ الْبَوْلُ، وَ الرِّيحُ، وَ الصَّوْتُ مُ. \ أَرْبَعَةً: الْخَلَاءُ، وَ الْبَوْلُ، وَ الرِّيحُ، وَ الصَّوْتُ مُ. \

حه محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن صفوان، كتاب عبدالرحمن بن الحجّاج وتكرّر هذا الارتباط في الأسناد. راجع: الفهرست للطوسي، ص ٣٠٠، الرقم ٤٧٤؛ معجم رجال الحديث، ج ٩، ص ٤٠٥ ـ ٤٠٠، وص ٤٥٦ ـ ٤٤٤. وص ٤٤٦ ـ ٤٤٤.

١. في (جن): + (وهو).

٢. في الوافي: «الغمز: العصر، والإعجال: السبق؛ يعني لم يخف أن يبتدره قبل إتمام صلاته، أو لا يتمكن من القيام بأفعال الصلاة كما ينبغي». وراجع: النهاية، ج ٣، ص ٣٨٦ (غمز)؛ القاموس المحيط، ج ٢، ص ١٣٦٠ (غمز)؛ القاموس المحيط، ج ٢، ص ١٣٦٠ (عجل). وقال في مرآة العقول، ج ١٥، ص ٢٣٧: «قوله ١٤٤؛ إعجالاً، أي عن الواجبات، أو الأعم منها ومن المستحبّات وكان الأصحاب حملو، على الأوّل».

٣. في (بح، بخ، جن): + (عليه).

التهذيب، ج ٢، ص ٢٧٤، ح ٢٧٦، معلقاً عن محمّد بن يحيى. الفقيه، ج ١، ص ٢٧٥، ح ٢١٠١، معلقاً عن عبدالرحمن بن الحجّاج، مع اختلاف يسير. وراجع: الشهذيب، ج ٢، ص ٢٥٥، ح ١٤٦٨ و الواضي، ج ٨، ص ٢٥٥، ح ١٤٦٨ و الواضي، ج ٨، ص ٨٦٣، ح ٢٠٩٠ الوسائل، ج ٧، ص ٨٥١.

٥. في الوافي: «الصوت يشمل القهقهة، فالحصر لا ينافي ما يأتي من قطع القهقهة لها». وفي موآة العقول:
 «قوله الله: والصوت، أي الريح ذي الصوت، ويحتمل الكلام، أو قراقر البطن، فهو إمّا محمول على خروج شيء، أو على استحباب القطع لدفعه».

٦. التهذيب، ج ٢، ص ٢٣١، ح ١٣٦٢؛ والاستبصار، ج ١، ص ٤٠٠، ح ١٠٣٠، معلَّقاً عن أحمد بن ح

٥٢٠٧ / ٥ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ يُونْسَ، عَنِ الْعَلاءِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم:

عَنْ أَحَدِهِمَا ﴿ فِي الرَّجُلِ يَمَسُّ أَنْفَهُ فِي الصَّلَاةِ، فَيَرِىٰ دَماً ٰ : كَيْفَ يَصْنَعُ؟ أَ يَنْصَرِفُ ٰ ٰ ؟

فَقَالٌ ": ﴿إِنْ كَانَ يَابِساً ، فَلْيَرْمِ بِهِ ، وَ لَا بَأْسَ ، . \*

٥٢٠٨ / ٦ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ ذُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «الْقَهْقَهَةُ لَا تَنْقُضُ الْوُضُوءَ، وَ تَنْقُضُ الصَّلَاةَ». °

٥٠٠٩ / ٧ . عَنْهُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيُّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُرِيدُ الْحَاجَةَ وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ ٦ ؟

حه محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن منصور بن يونس، مع اختلاف يسير والوافي، ج ٨، ص ٨٦٣م، ح ٧٢٥٩: الوسائل، ج ٧، ص ٢٢٣، ح ٩٢٠٨.

١. في حاشية (بخ): + (كثيراً).

٢. في دبخ، بس،: - دأينصرف،.

٣. في دبث ، بح ، بخ ، جن ، والوافي : دقال، .

 التهذیب، ج ۲، ص ۲۲٤، ح ۲۲۲، ح ۱۳۲۷، معلقاً عن عليّ بن إبراهیم. الفقیه، ج ۱، ص ۳٦٦، ح ۱۰۵٤، بسند آخر عن أبي جعفر 4، مع اختلاف و الوافي، ج ۸، ص ۷۷۱، ح ۲۸۱۱؛ الوسائل، ج ۳، ص ۶۲۷، ح ۲۰ و ۲۲۹؛ الوسائل، ج ۳، ص ۶۲۷ ح ۲۰ و ۲۲۹، ح ۲۲۱ .

٦. في الوافي و الفقيه، ح ١٠٧٥: «يصلّي» بدل «في الصلاة».

270/2

فَقَالَ: ديُومِئُ بِرَأْسِهِ، وَ يُشِيرُبِيَدِهِ، وَ يُسَبِّحُ؛ وَ الْمَرْأَةُ إِذَا أَرَادَتِ الْحَاجَةَ وَ هِيَ تُصَلِّى، تُصَفِّقُ بِيَدِهَا ٢٠٠٠

٥٢١٠ / ٨. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْأَصَمُّ، عَنْ مِسْمَعِ أَبِي سَيَّارٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﷺ :

وَّأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَمِعَ خَلْفَهُ فَرْقَعَةً "، فَرْقَعَ رَجُلٌ أَصَابِعَهُ فِي صَلَاتِهِ ، فَلَمَّا الْصَرَفَ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَمَا إِنَّهُ حَظُّهُ \* مِنْ صَلَاتِهِ ، "

٥٢١١ / ٩ . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمِّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ عَلِيُّ بْنِ مَهْزِيَارَ، عَنْ

١. في الوافي : «بيديها». و التصفيق باليد: التصويت بها والضرب بباطن الراحة على الأخرى. أنظر:
 الصحاح، ج ٤، ص ١٩٥٧ القاموس المحيط، ج ٢، ص ١١٩٦ (صفق).

۲. التهذيب، ج ۲، ص ٣٢٤، ح ٢٣٨، معلقاً عن عليّ بن إبراهيم، مع زيادة في آخره. الفقيه، ج ١، ص ٣٧٠، ح ١٠٧٠، معلقاً عن الحلبيّ، من دون الإسناد إلى المعصوم على . وفيه، ح ١٠٧٤، بسند آخر. الخصال، ص ٢٥٨، أبواب السبعين، ضمن الحديث الطويل ١٢، بسند آخر عن أبي جعفر على ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير. وراجع: الفقيه، ج ١، ص ٢٧٠، ح ٢٧٦١ و ١٠٧٧ و ١٠٧٨، الوافي، ج ٨، ص ٩٨٥، ح ٢٣٣٢؛ الوسائل، ج ٧، ص ٩٥٥، ذيل ح ٩٣٦٠.

٣. فرقعة الأصابع: غمزها حتّى يسمع لمفاصلها صوت. النهاية، ج٣، ص ٤٤٠ (فرقع).

٤. في دي، بخ): دفي الصلاة).

0. في وبس) : (حِطَلَة) . في الوافي: (حظّه من صلاته؛ يعني نصيبها من ثوابها . و في بعض النسخ بالمهملتين، و في بعضها بزيادة التاء بعد الطاء ، و كلاهما بمعنى النقصان».

٦. الكافي، كتاب الصلاة، باب الخشوع في الصلاة وكراهية العبث، ضمن ح ٤٩١٨؛ علل الشرائع، ص ٣٥٨، ضمن ح ٤٩١٨؛ علل الشرائع، ص ٣٥٨، ضمن ح ١، بسند آخر عن أبي جعفر على ، وتمام الرواية هكذا: وولا تفرقع أصابعك، فإن ذلك كلّه نقصان في الصلاة، وفي الفقيه، ج ١، ص ٣٠٣، ذيل ح ٤٩١٦؛ و فقه الوضائل، ص ١٠١، تمام الرواية هكذا: وولا تفرقع أصابعك، الوافي، ج ٨، ص ٣٧٦، ح ٢٩٢٣؛ الوسائل، ج ٧، ص ٣٦٥، ح ٩٣٩٠.

فَضَالَةً، عَنِ الْعَلاءِ، عَنْ مُحَمِّدِ بْنِ مُسْلِم، قَالَ:

سَأَلْتُ أَبًا جَعْفَرٍ ﴿ عَنِ الرَّجُلِ يَأْخُذُهُ الرُّعَافُ وَ الْفَيْءُ ' فِي الصَّلَاةِ: كَيْفَ يَصْنَعُ ؟

المَّارُهُ ، ١٠ / ٥٢١٢ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيُّ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ ، قَالَ : سَأَلَتُهُ عَنِ الرَّجُلِ : أَ يَقْطَعُ ۖ صَلَاتَهُ شَيْءٌ مِمَّا يَـمُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ ؟

فَقَالَ: وَلَا يَقْطَعُ صَلَاةَ الْمُسْلِمِ شَيْءٌ ^، وَ لَكِنِ اذْرَأُ ٩ مَا اسْتَطَعْتَ».

١. في الوافي : وأو القَيء، .

٢. في وبث، بخ» و حاشية وبس» : «ينتقل». و «ينفتل»، اي ينصرف، يقال: فتله عن وجهه فانقتل، أي صرفه فانصرف، و هو قلب لفت. أنظر : الصحاح، ج ٥، ص ١٧٥٨ (فتل).

٣. في مرأة العقول: «الحكم مخصوص بالرعاف، و عدم التعرّض للقيء يدلّ على أنه لا يوجب شيئاً و عملى
 أنه ليس بنجس كما هو المشهور».

٤. في (بح) و حاشية (جن) و التهذيب، ص ٣١٨ و الاستبصار : (في الصلاة).

٥. في وظ ، ي ، بح و الرسائل و التهذيب ، ص ٣٢٣ و الاستبصار : دو إن ٥ .

٦. التهذيب، ج ٢، ص ٣٢٣، ح ٣٣٣، معلقاً عن الحسين بن محمد. وفيه، ص ٣١٨، ح ١٣٠١؛ والاستبصار، ج ١، ص ٣٠٩، ح ١٥٣١، بسندهما عن العلاء، إلى قوله: «فليعد صلاته» مع اختلاف يسير. وفي التهذيب، ج ٢، ص ٣٢٨، ح ١٣٤٥، بسند آخر من دون الإسناد إلى المعصوم ﷺ، مع اختلاف الوافي، ج ٨، ص ٨٧٨، ح ٧٢٧٧ الوسائل، ج ١، ص ٧٦٤، ح ٧٨٧، ح ١٩٣٨.

٧. في (بث، جن) : (يقطع) بدون همزة الاستفهام.

٨. في حاشية (بث): + (ممّا يمرً).

٩. في مرآة العقول: وقوله عليه: و لكن ادراً، أي المارُّ بالضرب و الطرد، أو ضررَ مروره بالستر».

قَالَ: وَ سَأَلَتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَعَفَ، فَلَمْ يَرْقَ \ رُعَافُهُ حَتَّىٰ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ ؟ قَالَ: «يَحْشُو أَنْفَهُ بِشَيْءٍ، ثُمَّ يُصَلِّي، وَ لَا يُطِيلُ إِنْ خَشِيَ أَنْ يَسْبِقَهُ الدَّمُ».

٣٦٦/٣ قَالَ: وَقَالَ: وإِذَا الْتَفَتَّ فِي صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ مِنْ غَيْرِ فَرَاغٍ، فَأَعِدِ الصَّلَاةَ إِذَا كَانَ الإِلْتِفَاتُ فَاحِشاً، وَ إِنْ كُنْتَ قَدْ تَشَهَّدْتَ، فَلَا تُعِدُه. '

٥٢١٣ / ١١ . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَشْعَرِيُّ، عَنْ عَندِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ مَهْزِيَارَ، عَنْ فَضَالَةَ، عَنْ أَبَانٍ، عَنْ سَلَمَةَ أَبِي حَفْصٍ":

١. وفَلَمْ يَرْقَ، أي لم ينقطع، يقال: رَقَأ الدمعُ و الدم و العرق يَرْفَأ رُقوءً، أي سكن و انقطع. أنظر: الصحاح، ج ١، ص ٥٣؛ النهاية، ج ٢، ص ٢٤٨ (رقأ).

٧. التهذيب، ج ٢، ص ٢٦٣، ح ٢٦٣١؛ والاستبصار، ج ١، ص ٢٠٤، ح ٢٥٥١، معلقاً عن عليّ بن إبراهيم، من قوله: وقال: إلى قوله: وولكن ادراً ما استطعت، وفيه، ص ٢٠٥، ح ١٥٤٧، معلقاً عن عليّ بن إبراهيم، من قوله: وقال: وقال: إذا التفتّ في صلاة، وفي الكافي، كتاب الصلاة، باب ما يستتر به المصلّي ممن يسمّ بين يديه، ح ٢٠ ص ٢٣٢، ح ٢٨١، والاستبصار، ج ١، ص ٢٠٤، ح ٢٥٥١، بسند آخر، إلى قوله: وقال: وقال: وولكن ادراً ما استطعت، وفي التهذيب، ج ٢، ص ٣٣٦، ح ٢١٦١، بسند آخر، من قوله: وقال: وسألته عن رجل رعف، إلى قوله: وإن خشي أن يسبقه الدم، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير. الأمالي للصدوق، ص ٣٤٣، المجلس ٩٣، ضمن وصف دين الإمائية على الإيجاز والاختصار، وتمامه هكذا: ولا يقطع صلاة المسلم شيء يمرّ بين يديه من كلب أو امرأة أو حمار أو غير ذلك، الوافي، ج ٨، ص ٨٠٠١، ح ٨٠٧٠، من قوله: وقال: وقال: إذا التفتّ في صلاة، ص ٨٠٥، ح ٨٧٧؛ و الوسائل، ج ٧، ص ٤٤٢، ح ٢٣٢٢ من قوله: وقال: وقال: إذا التفتّ في صلاة، وفيه، ج ٥، ص ١٦٢، إلى قوله: وولك ادراً ما استطعت؛ وفيه، ج ٧، ص ١٦٤، ذيل ح ٢٣٢١ من قوله: وقال: وقال: إذا التفتّ في صلاة، من قوله: وقال: وقال: وقال: إذا التفت في صلاة، وفيه، ج ٥، ص ١٦٤، إلى قوله: وان خشى أن يسبقه اللم، ونه، ج ١٥، من قوله: وقال: والمنائل على وقال: وقا

٣. هكذا في دغ، ى، بث، بغ، بس». و في دبحه: دسلمة عن أبي حفص، و في دظ، جن، و المطبوع: دسلمة بن أبي حفص،

و الظاهر أنَّ سلمة هذا، هو سلمة أبو حفص المذكور في رجال البرقي، ص ٣٣. و روى عنه أبان إبس عثمان] في بعض الأسناد. راجم: معجم رجال الحديث، ج ٨، ص ٢٠٠، الرقم ٥٣٤١. عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ اللّٰهِ ﴿ اللّٰهِ عَلَيْهِ كَانَ يَقُولُ: لَا يَقُطَعُ الصَّلَاةَ الرُّعَافُ وَ لَا اللَّهُمْ، فَمَنْ وَجَدَ أَزًا ْ ، فَلْيَأْخُذْ بِيَدِ رَجُلٍ مِنَ الْقَوْمِ مِنَ الصَّفْ، فَلْيَقَدْمُهُ ؛ يَعْنِي ۚ إِذَا كَانَ إِمَاماً . ۗ الصَّفْ، فَلْيَقَدُمْهُ ؛ يَعْنِي ۗ إِذَا كَانَ إِمَاماً . ۗ السَّفْ

١٢/٥٢١٤ . مُحَمُّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ صَفْوَانَ، عَنِ الْعَلاءِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم:

عَنْ أَبِي جَعْفَرِ ﴿ ، قَالَ: سَأَلَتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَلْتَفِتُ فِي الصَّلَاةِ، قَالَ: ولَا، وَ لَا يَنْقَضُ أَصَابِعَهُ ، . ؟

## ٤٦ \_ بَابُ التَّسْلِيمِ عَلَى الْمُصَلِّي وَ الْعُطَاسِ فِي الصَّلَاةِ

٥٢١٥ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُنْمَانَ بْنِ عِيسى، عَنْ

 ١. في وبث، بح و مرآة العقول والتهذيب و الاستبصار : «أذى» . و في «جن» : «أذى أزاً» . و «الأزّ» : الصوت و ضربان العروق و صوت الجوف و التهيّج و الغليان الحاصل في الأعضاء من وجع و نحوه . أنظر : لسان العرب، ج ٥، ص ٧٣٠ القاموس المحيط، ج ١، ص ٦٩٣ (أزز).

۲. في دي: - (يعني).

٣. التهذيب، ج ٢٠ ص ٣٣٥، ح ٣٣١، معلقاً عن عليّ بن مهزيار؛ الاستبصار، ج ١٠ ص ٤٠٤، ح ١٩٠٠ معلقاً عن عليّ بن مهزيار، عن فضالة، عن أبان، عن مسلم، عن أبي حفص، عن أبي عبدالله ١٤٠ وفيهما مع اختلاف يسير. قرب الإسناد، ص ١١٥، ح ٤٠٠، بسند آخر عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي ١٤٤٠ و ١١٩١ علي ١٤٤٤ و ١١٩٠ أوراية فيه : ولا يقطع الصلاة الرعاف ولا القيء ولا الأزّي. الجعفريات، ص ٥٠، بسند آخر عن جعفر بن محمد عن أبيه عن على ١٤١٠ مع اختلاف يسير. راجع: الفقيه، ج ١، ص ٤٠٠، ح ١٩١٠ و والتسهذيب، ج ٣، ص ٤٠١، ح ١٥١٠ والاستبصار، ج ١، ص ٤٠٠، ويل ح ١٥٣١. الوافعي، ج ٨، ص ٨٠٠.

٤. التهذيب، ج ٢، ص ١٩٩، ح ٢٨١؛ والاستيصار، ج ١، ص ٤٠٥، ح ١٥٤٤، بسندهما عن صفوان، مع التهذيب، ج ٢، ص ١٩٤١، و ص ١٦٤٤ الوسائل، ج ٧، ص ١٧٤٤، و ص ١٦٢٤؛ و ص ٢٦٤١ م ١٩٢١.

سَمَاعَةً ':

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ﴿ ، قَالَ : سَأَلَّتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُسَلَّمُ عَلَيْهِ وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ ؟ قَالَ ' : «يَرَدُّ "سَلَامٌ عَلَيْكُمْ"، وَ لَا يَقُولُ : "وَ عَلَيْكُمْ السَّلَامُ \* ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ كَانَ قَائِماً يُصَلِّي ، فَمَرَّ بِهِ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَمَّارٌ ، ' ، فَرَدَّ عَلَيْهِ \ النّبِيُ ﷺ هٰكَذَاه ^ . ^

١. ورد الخبر في التهذيب، ج ٢، ص ٣٢٨، ع ١٣٤٨، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن أبي عبدالله علي هامش الكتاب و هو الصواب؛ أبي عبدالله علي هامش الكتاب و هو الصواب؛ فقد عُد عثمان بن عيسى من أصحاب أبي الحسن موسى و أبي الحسن الرضافات، ولم يثبت روايته عن أبي عبدالله على . راجع: رجال النجاشي، ص ٣٠٠، الرقم ٨١٧؛ وجال البرقي، ص ٤٤؛ وجال الطوسى، ص ٣٠٠، الرقم ٣٤٠ ولم عثمان بن عيسى، عن سماعة [بن ص ٣٤٠ الرقم ٢٤٠)، عن أبي عبدالله على من كثيرٍ من الأسناد. راجع: معجم رجال الحديث، ج ٨، ص ٤٦٥ ـ ٢٦٤؛ و ص ٣٧٨ ـ و ص ٢٥٠ ـ ٢٨٤.

۲. في دظه : دفقال،

٣. في الوافي و التهذيب: + (يقول).

٤. في (بث، : دعليكم، بدون الواو.

0. في دى: - دالسلام».

٦. في (جن) و الوافي و التهذيب: - (عمّار).

٧. في (بخ): - (عليه).

٨ في مرآة العقول، ج ١٥، ص ٣٤٠: ورد السلام واجب على الكفاية في الصلاة وغيرها اجماعاً، كما في التذكرة، ويدل على وجوب الرد في الصلاة صريحاً أخبار كثيرة، وقد قطع الأصحاب بأنه يجب الرد في الصلاة بالمثل، وجوز جماعة من المحققين الرد بالأحسن أيضاً لعموم الآية، وراجع: تذكرة الفقهاء، ح٣، ص ٢٧٦.

9. التهذيب، ج ٢، ص ٣٢٨، ح ١٣٤٨، معلّقاً عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن أبي عبدالله 4 . راجع: قرب الإسسناد، ص ٢٠٩، ح ٥١٨؛ والفقيه، ج ١، ص ٣٦٧، ح ١٠٦١؛ و ص ٣٦٨، ح ١٠٦٦، ٥٢١٦ / ٢ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنِ الْمَنِيَّةِ اللهِ عَنِ الْمَنْ عَمْدِ عَنْ حَمَّادٍ، عَنِ الْحَلَيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: ﴿إِذَا عَطَسَ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ ﴿ ، فَلْيَحْمَدِ اللَّهُ ، ٢

٥٢١٧ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ، عَنْ مُعَلِّى أَبِي عُنْمَانَ، عَنْ أَبِي بَصِيرِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: أَسْمَعُ الْعَطْسَةَ وَ أَنَا فِي الصَّلَاةِ، فَأَحْمَدُ اللَّهُ، وَ أُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ؟

قَالَ: «نَعَمْ، وَ إِذَا ۗ عَطَسَ أَخُوكَ وَ أَنْتَ فِي الصَّلَاةِ، فَقُلِ: الْحَمْدُ لِلَٰهِ ۗ، وَ صَلْ عَلَى النَّبِيِّ؛ وَ إِنْ كَانَ بَيْنَكَ وَ بَيْنَ صَاحِبِكَ الْيَمُّ، صَلُ ° عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ ٣٠٣ ۖ

حه والتهذيب، ج ٢، ص ٣٢٩، ح ١٣٤٩ و الوافسي، ج ٨، ص ١٨٨٠ ح ١٧٣١؛ الوسائل ، ج ٧، ص ٢٢٧، ح ٩٣٠٣.

١. في دظه : دفي الصلاقه.

۲. التهذيب، ج ۲، ص ٢٣٢، ح ١٣٦٧، بسنده عن الحلبيّ و الوافي، ج ۸، ص ٨٨٩، ح ٧٣٢١؛ الوسائل، ج ٧، ص ٨٨٩، ح ٩٣٢٠؛ الوسائل، ج ٧، ص ٢٧١، ح ٩٣١٣.

٣. في الوافي : ﴿إِذَا اللَّهِ الواو .

٤. في دى، : دفليحمد الله بدل دفقل : الحمد لله.

٥. في وظ ، بح ، بس ، جن ، و الوسائل : وصلَّى الله ، و في وبث : دو صلَّى الله ،

آ. في دفاء: - وو آله، و في دى، بخ، و الوافي: - وصلّ على محمّد و آله، و في حاشية وبخ، : وو آل محمّده.
 وقال في الوافي: وفي بعض نسخ الكافي في آخر الحديث: صلّى الله عليه و آله و سلّم، و هو صلاة من أبي
 عبدالله 4 على النبر، 4 أجل ذكره.

التهذيب، ج ۲، ص ٣٣٢، ح ١٣٦٨، بسنده عن الععلَى أبي عثمان؛ الفقيه، ج ١، ص ٣١٧، ح ١٠٥٨، معلَقاً
 عن أبي بصير، وفيهما مع اختلاف يسير. فقه الرضائلة، ص ٣٩١، مع اختلاف والوافي، ج ٨، ص ٨٨٩،
 ح ٢٧٣٧؛ الوسائل، ج ٧، ص ٢٧١، ح ٩٣١٤.

## ٤٧ \_ بَابُ الْمُصَلِّي يَعْرِضُ لَهُ شَيْءٌ مِنَ الْهَوَامُ الْمَتَقْتُلُهُ

٥٣١٨ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ حَرِيزٍ، عَـنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم، قَالَ:

سَأَلُتُ أَبًا عَبْدِ اللهِ ﴿ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي الصَّلَاةِ، فَيَرَى الْحَيَّةَ، أَوِ الْعَقْرَبَ<sup>٧</sup>: يَقْتُلُهُمَا إِنْ آذَيّاهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ». "

٥٢١٩ / ٧ . عَلِيٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُنْمَانَ ، عَنِ الْحَلَيِيّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ الْبَقَّةَ ۚ وَ الْبَرْغُوثَ ۗ وَ الْقَمْلَةَ ۚ وَ الذَّبَابَ ٢

١. والهامّة عن : كلّ ذات سمّ يقتل ، و الجمع : الهوامّ ، فأمّا ما يسمّ و لايقتل فهو السامّة . و قد يقع الهوامّ على ما يدبّ من الحيوان و إن لم يقتل ، كالحشرات . النهاية ، ج ٥ ، ص ٧٧٥ (همم) .

۲. في وظ، ي ، بخ، و الوسائل : ووالعقرب، .

٣. التهذيب، ج ٢، ص ٣٣٠، ح ١٣٥٨، معلقاً عن أحمد بن محمد. وفي الفقيه، ج ١، ص ١٣٠، ح ١٠٦٠؛ و ١٠٤١، والتهذيب، ج ٢، ص ٣٣٠، ح ١٣٥٨، بسند آخر، مع اختلاف يسير ؛ معاني الأخبار، ص ٢٢٩، ح ١، بسند آخر عن النبري على معاني الأحبار، ص ٢٢٥، ح ١٨٠٨، أخر عن النبري على معانحة الوافي، ج ٨، ص ٩٠٥، ح ١٩٣٨، الوسائل، ج ٧، ص ٢٧٠، ح ١٩٣٨،

٤. «البَقَّةَ»: واحدة البَقّ، و هو البعوض، أو هو البقّ: الدارج في حيطان البيوت، أو هو هي دويبّة مثل القملة
 حمراء منتنة الربح تكون في السُرُر و الجُدُر، و هي التي يقال لها: بنات الحصير، إذا قتلتها شممت لها
 رائحة اللَّوْز المرّ. راجع: الصحاح، ج ٤، ص ١٤٥١؛ لسان العوب، ج ١٠ ص ٢٣ (بقق).

٥. والبُرْغُوث، : دويّبة سوداء صغيرة تَثِبُ وَثَباناً . ترتيب كتاب العين، ج ١، ص ١٥٣ (برغث).

٢. والقَمْلَة : جمع القَمْل ، وهي دُويتَة طفياتَة عديمة الأجنحة من فصيلة القَمْليّات. ثلاثة أنواع صنها تسليع الإنسان و تغتذي بدمه ، وهي قملة الرأس و قملة الجسد و قملة العانة . وقيل : تتولّد من العرق و الوسخ إذا أصاب ثوباً أو بدناً أو ريشاً أو شعراً حين يصير المكان عفناً . واجع : مجمع البحوين ، ج ٥٠ ص ٥٥٤؛ المنجد، ص ٥٥٥ قمل).

٧. والذُّباب،: يقع على المعروف من الحشرات الطائرة، و على النحل، و الزنابير و نحوهما. المفردات مه

## فِي الصَّلَاةِ: أَ يَنْقُضُ صَلَاتَهُ وَ وُضُوءَهُ؟ قَالَ: «لَا، .'

٥٢٢٠ / ٣. مُحَمُّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ عَنْ عَنْ سَمَاعَةً، قَالَ:

سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ قَائِماً فِي الصَّلَاةِ الْفَرِيضَةِ، فَيَنْسَىٰ كِيسَهُ '، أَوْ مَتَاعاً يَتَخَوَّفُ ضَيْعَتَهُ أَوْ هَلَاكَهُ ''؟

قَالَ: «يَقْطَعُ صَلَاتَهُ، وَ يُحْرِزُ مَتَاعَهُ، ثُمَّ يَسْتَقْبِلُ الصَّلَاةَ».

قُلْتُ: فَيَكُونُ فِي ۖ الْفَرِيضَةِ، فَتَفَلَّتُ ۗ عَلَيْهِ دَابَّةً ۚ ، أَوْ تَفَلَّتُ ۗ دَابَّتُهُ، فَيَخَافُ أَنْ تَذْهَبَ ^ ، أَوْ يُصِيبَ مِنْهَا ۚ عَنَتْ ١٠؟

م للراغب، ص ٣٢٥ (ذبب).

۱. التهذيب، ج ۲، ص ۱۳۳۰ - ۱۳۵۹، معلَقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه، ج ۱، ص ۱۳۳۸ - ۱۰۷۰، معلَقاً عن الحلبيّ ، مع اختلاف يسير ، الوافي، ج ۸، ص ۹۰۵، ح ۷۳۳۰؛ الوسائل، ج ۱، ص ۲۹۳، ذيل ح ۷۷۰؛ و ج ۷، ص ۲۷۶، ذيل ح ۹۳۲۲.

۲. في (بث) : (كيسته).

٣. في دظه : دو هلاكهه.

٤. في الوافي و التهذيب: + والصلاة،.

٥. في وظ، بث، بس، جن، و الوسائل: وفتغلب،

 ٢. وتفلتُ عليه دائة، أي تتوثّب عليه، أو تتعرّض له فجأةً. أنظر: النهاية، ج ٣، ص ٤٦٧؛ القاموس المحيط، ج ١، ص ٢٥٤ (فلت).

٧. في وبع»: «أو تنفلت». و التفلّت و الإفلات و الانفلات: التخلّص من الشيء فجأة من غير تمكّث. قال العلامة المجلسي: «قوله # : أو تفلّت، الترديد من الراوي». أنظر: النهاية، ج ٣، ص ٤٦٧ (فلت)؛ موأة العقول، ج ١٥، ص ٤٤٧.

۸ في دي، : دأن يذهب، .

٩. في وي: - ومنهاه. و في وبث، بح، بخ، بس، و حاشية وجن، و الوسائل و الفقيه : وفيها».

<sup>·</sup> ١. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل و في حاشية «بح، جن» : «عيب». وفي المطبوع : «عنتاً». مه

فَقَالَ ': ﴿ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَقْطَعَ صَلَاتَهُ ۗ. `

٥٢٢١ / ٤ . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ مَهْزِيَارَ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ أَبَانٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ:

كَانَ أَبُو جَمْفَرِ ﷺ إِذَا وَجَدَ قَمْلَةً فِي الْمَسْجِدِ، دَفَنَهَا فِي الْحَصَىٰ ۖ ٢٠

٥٢٢٧ / ٥ . مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسىٰ ، عَنْ حَرِيدِ ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ:

٣٦٨/١ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ ، قَالَ: ﴿ ذَا كُنْتَ فِي صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ ، فَرَأَيْتَ غُلَاماً لَكَ قَدْ أَبْقَ ْ ، أَوْ غَرِيماً لَكَ عَلَيْهِ مَالً ، أَوْ حَيَّةً تَخَافُهَا ۚ عَلَىٰ نَفْسِكَ ، فَاقْطَعِ الصَّلَاةَ ، وَ اتْبَعِ الْغُلَامَ ، أَوْ غَرِيماً لَكَ ، وَ اقْتُل الْحَيَّةَ » . ٧

٥٢٢٣ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

حه و قال ابن الأثير : «العَنَت: المشقّة، و الفساد، و الهلاك، و الإثم، و الغلط، و الخطأ، و الزنى، كلّ ذلك قد جاء و أطلق العنت عليه، و المرادبه هنا المشقّة كما صرّح به العلامة الفيض. أنظر: النهاية، ج ٣، ص ٣٠٦ (عنت).

١. في (بث، بح) : (قال).

التهذيب، ج ۲، ص ۳۳۰، ح ۱۳۱۰، بسنده عن عثمان بن عيسى. القيد، ج ١، ص ۱۳٦٩، ح ۱۰۱۱، معلقاً
عن سماعة، وفيهما مع اختلاف يسير و الوافي، ج ٨، ص ٩٠٣، ١٣٥٤؛ الوسائل، ج ٧، ص ١٢٧٠، ح ٩٣٣١.
 ت. في مرآة المقول: ومحمول على الاستحباب أو التخيير جمعاًه.

٤. الوافي، ج٧، ص٥٠٣، ح ١٤٤٩؛ الوسائل، ج٧، ص ٢٧٥، ح ٩٣٢٥.

٥. يقال: وأبَقَ العبد يأبق و يأبق إباقاً، إذا هرب. راجع: النهاية، ج ١، ص ١٥ (أبق).

٦. في «بح» : + «فيها» . و في الفقيه : «تتخوّفها» .

۷. التهذیب، ج ۲، ص ۳۳۱، ح ۱۳۲۱، معلقاً عن محمد بن إسعاعیل. الفقیه، ج ۱، ص ۳۲۹، ح ۱۰۷۳، معلقاً
 عن حریز، عن أبي عبدالش ۴۵، مع اختلاف یسیر و الوافي، ج ۸، ص ۹۰۳، ح ۷۳۵۲؛ الوسائل، ج ۷،
 ص ۲۷۲، ذیل ح ۹۳۳۰.

بِنَانٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ ، قَالَ: ﴿ وَ وَجَدْتَ قَمْلَةً وَ أَنْتَ تُصَلِّي ، فَادْفِنْهَا فِي الْحَصى ، . ١

# ٤٨ ـ بَابُ بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ وَ مَا يُؤْخَذُ مِنْهَا وَ الْحَدَثِ فِيهَا مِنَ النَّوْمِ وَ غَيْرِهِ

١ / ٥٢٢٤ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبًا عَبْدِ اللّٰهِ ۗ يَقُولُ: ‹مَنْ بَنىٰ مَسْجِداً، بَنَى اللّٰهُ لَهُ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ». قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: فَمَرَّ بِي أَبُو عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ فِي طَرِيقِ مَكَّةً وَقَدْ سَوَّيْتُ بِأَحْجَارٍ مَسْجِداً، فَقُلْتُ لَهُ: جُعِلْتُ فِذاكَ، نَرْجُو ۖ أَنْ يَكُونَ هٰذَا مِنْ ذٰلِكَ ۖ ، فَقَالَ ۖ ؛ ‹نَعَمْ». ْ

٥٧٢٥ / ٧ . عَلِيُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ أَبَانِ بْن عَثْمَانَ ، عَنْ أَبِي الْجَارُودِ ، قَالَ :

ا. التهذيب، ج ٢، ص ٣٢٩، ح ١٣٥٢، بسند آخر من دون الإسناد إلى المعصوم ؛، مع اختلاف يسير

الوافي، ج ٨، ص ٩٠٦، ح ٧٣٦٢؛ الوسائل، ج٧، ص ٢٧٥، ح ٩٣٢٦.

٢. في (بس، جن) : (ترجو).

٣. في حاشية دي، و الوسائل و التهذيب : وذاك، .

٤. في دى، و الوافى و الوسائل : دقال، .

٥. التهذيب، ج ٣، ص ٢٦٤، ح ٢٧٨، معلقاً عن عليّ بن إبراهيم. المحاسن، ص ٥٥، كتاب ثواب الأعمال، ح ٥٥، بسند آخر، مع زيادة في أوّله. الأمالي للطوسي، ص ١٨٦، المجلس ٧، ضمن ح ٨، بسند آخر عن رسول الله على النقية. النقية، ج ١، ص ٢٣٥، ح ٣٠٠، مرسلاً عن أبي جعفر الله ، وفيهما إلى قوله: وبنى الله له بيتاً في الجنّة، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير • الوافي، ج ٧، ص ٤٨٧، ح ١٦٤٦؛ الوسائل، ج ٥، ص ٢٠٠٠ - ١٣٦٣.

سَأَلَتُ أَبًا جَعْفَرٍ ﴿ عَنِ الْمَسْجِدِ يَكُونُ فِي الْبَيْتِ، فَيُرِيدُ ۗ أَهْلُ الْبَيْتِ أَنْ يَتَوَسَّعُوا بِطَائِفَةٍ مِنْهُ، أَوْ يُحَوَّلُوهُ ۗ إِلَىٰ غَيْرِ مَكَانِهِ ؟

قَالَ: ﴿لَا بَأْسَ بِذَٰلِكَ ۗ.

قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَكَانِ يَكُونُ خَبِيثاً ۚ، ثُمَّ يُنَظَّفُ ۚ، وَ يُجْعَلُ مَسْجِداً ؟ قَالَ: ويُطْرَحُ عَلَيْهِ مِنَ التَّرَابِ حَتَىٰ يُوَارِيَهُ، فَهُوَ أَطْهَرٌ ۖ، ٢٠

٣/٥٢٢٦ . مُحَمَّدُ بْنَ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَ انَ ، عَنِ الْعِيصِ^، قَالَ :

سَأَلُتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ عَنِ الْبِيَعِ ۚ وَ الْكَنَائِسِ ۚ ' : ......

١. في الوسائل، ح ٦٣٥١: وأبا عبدالله 43.

٢. في دبث، بح، بخ، بس، جن، : دو يريد، و في الفقيه : دفيبدو،.

٣. في الوافي و التهذيب: «أو يحوّلونه».

غي الوافي و مرآة العقول و الفقيه و التهذيب و الاستبصار : وحشّاً ، و هو البستان أو المخرج ، أو
 المستراح كما قال في الوافي .

٥. في (بح): (تنظف).

٦. في وجن»: «طاهر». وفي الفقيه: وفإنَّ ذلك ينظَّفه ويطهِّره، بدل وفهو أطهره.

٧. النهذيب، ج ٣، ص ٢٥٩، ح ٧٢٧؛ والاستبصار، ج ١، ص ٤٤١، ح ١٧٠١، معلقاً عن سهل بن زياد، وفسي
 الأخير من قوله: «وسألته عن المكان». الفقيه، ج ١، ص ٣٣٦، ح ٧١٢، بسند آخر عن أبي عبدالله ٩٤، مع
 اختلاف يسير ٥ الوافي، ج ٧، ص ٤٨٨، ح ٦٤١٣؛ الوسائل، ج ٥، ص ٢٠٨، ح ١٣٤٤، إلى قوله: «قال: لا
 بأس بذلك»؛ وفيه، ص ٢٠١، ح ٢٥٦، من قوله: «و سألته عن المكان».

٨ في وظ ، ي ، بح ، بخ، والتهذيب: + وبن القاسم، .

٩. «البيع»، كعنب: جمع البيعة، وهو متعبّد النصارى. و قيل: متعبّد اليهود. أنظر: لسان العوب، ج ٨، ص ٢٦؛
 القاموس المحيط، ج ٢، ص ٩٤٩ (بيع).

١٠. في التهذيب، ج ٢: + ويصلَّى فيهما، فقال: نعم وسألته، و والكنائس، جمع الكنيسة، وهو متعبَّد اليهود،

### هَلْ يَصْلُحُ ' نَقْضُهُمَا ' لِبِنَاءِ الْمَسَاجِدِ ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ». "

٥٧٢٧ / ٤ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُنْمَانَ، عَنِ الْحَلَبِيِّ، قَالَ:

سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ﴿ عَنِ الْمَسَاجِدِ ۚ الْمُظَلَّلَةِ ۚ : أَ يُكْرُهُ ۚ الصَّلَاةُ ۗ فِيهَا ؟

قَالَ: «نَعَمْ، وَ لَكِنْ لَا يَضُرَّكُمُ الْيَوْمَ، وَ لَوْ قَدْ كَانَ الْعَدْلُ، لَرَأَيْتُمْ كَيْفَ يُصْنَعُ فِي ١٠ ذٰلِكَ».

حه و تطلق أيضاً على متعبَّد النصارى، و هو تعريب كنشت. أنظر :المغرب، ص ٤١٦؛ المصباح المنير، ص ٥٤٢ ( (كنس).

١. في حاشية (بح): (هل يصح).

٧. في وبث، ومرآة العقول والتهذيب، ج ٣: ونقضها، والنقض، بفتح النون: مصدر وهو ضد الإبرام، ويضمها وكسرها: المنقوض، أو هو اسم البناء المنقوض إذا هدم. وقال العكرمة الفيض: وأريد بنقضهما بضم النون وكسرها آلات بنائهما كما مرّ، ويحتمل المصدر». وقال الشهيد: والعراد بنقضها نقض ما لابد منه في تحقق المسجد كالمحراب وشبهه، ويحرم نقض الزائد؛ لابتنائها للعبادة. ويحرم أيضاً أتخاذها في ملك أو طريق؛ لما فيه من تغيير الوقف بإقراره، وإنّما يجوز اتّخاذها مساجد إذا باد أهلها أو كانوا أهل حرب، فلوكانوا أهل ذمّة حرم التعرّض لها». أنظر: المصباح المنير، ص ٦٢١ (نقض)؛ ذكرى الشيعة، ج ٣، ص ١٣٠؛ الوافي، ج ١، ص ٤٩٠.

٣. التهذيب، ج ٣، ص ٢٦٠، ح ٢٦٢، معلقاً عن محمّد بن إسماعيل. وفيه، ج ٢، ص ٢٦٢، ح ٨٧٤، معلقاً عن صفوان، مع اختلاف يسير و زيادة والوافي، ج ٧، ص ٤٨٩، ح ١٤١٩؛ الوسائل، ج ٥، ص ٢١٢، ح ٦٣٥٨. ٤. في دبعه: والمسجدة.

٥. في دى، بحه: دالمظلَّةه.

٦. في الوافي والبحار، ج ٥٦: وأ تكره.

٧. في الفقيه والتهذيب: «القيام».

٨ في الفقيه والتهذيب: ولا تضرَّكم الصلاة فيها، بدل ولا يضرَّكم،.

٩. في دظه: درأيتمه.

۱۰. في (بخ): - دفي).

قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ: أَ يُعَلِّقُ الرَّجُلُ السِّلَاحَ فِي الْمَسْجِدِ؟

٣٦٩/٣ قَالَ: «نَعَمْ، وَأَمَّا فِي الْمَسْجِدِ الْأَكْبَرِ ، فَلَا؛ فَإِنَّ جَدِّي نَهِيٰ رَجُلًا يَبْرِي مِشْقَصاً فِي الْمَسْجِدِ». أَ

٥٢٢٨ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ:

١. تعليق الشيء: جعله مُعلَّقاً. وقرأه العلاَمة الفيض من باب الإضعال حيث قبال فيه: وإعلاق السلاح: أن
يجعل لها علاقة». والعلاقة بكسر الأوّل: المعلاق الذي يُعلَّق به شيء. أنظر: الصحاح، ج ٤، ص ١٥٣٢٠
لسان العوب، ج ١٠، ص ٢٦٥ (علق).

٢. قرأه العلامة المجلسي: «الأعظم»، حيث قال في مرآة العقول: «و المسجد الأعظم، إمّا مسجد الحرام أو
 كلّ جامع للبلد».

- ٣. في مرآة العقول: وقال في القاموس: بَرَى السهم يَبْرِيه بَرْياً و ابتراه: نحته، و قال: المشقص، كمنبر: نصل عريض أو سهم فيه ذلك يرمى به الوحش. انتهى. و يظهر منه أن نهيه الله كان لكونه عملاً، لا لكونه صلاحاً. و يحتمل أن يكون كلّ منهما سبباً ه. و انظر أيضاً: القاموس المحيط، ج ١، ص ١٨٥٥ (شقص)؛ و ج ٢، ص ١٦٥٨ (برى).
- ٤. التهذيب، ج ٣، ص ٢٥٣، ح ٢٩٥، بسنده عن ابن أبي عمير. الفقيه، ج ١، ص ٢٣٥، ح ٢٠٥، معلّماً عن الحليق، إلى قوله: دولكن الايضرّ كمه، وفيهما مع اختلاف يسير والوافي، ج ٧، ص ٤٩١، ح ٢٤٢٢؛ و ص ٥٠٥، ح ٢٤٤٠؛ الى قوله: «كيف يصنع في ذلك، ؛ وفيه، ص ٢٧٤، ح ٢٣٥، إلى قوله: «كيف يصنع في ذلك، ؛ وفيه، ص ٢٧٤، ح ٢٣٥، من قوله: «وسألته أيعلن الرجل السلاح»؛ البحار، ج ٥٧، ص ٢٧٤، ح ١٧٠، إلى قوله: «كيف يصنع في ذلك».
- ٥. في الوسائل: هشعراً». و في الوافي: «إنشاد الشعر: قراءته، و أراد بالشعر ما فيه تخييل وتعويه و تخزّل و تعشّق، لا الكلام الموزون؛ إذ من الموزون ما يكون حكمة و موعظة و مناجاة مع الله سبحانه، و قدوردعن

### فَاكَ '، إِنَّمَا نُصِبَتِ الْمَسَاجِدُ لِلْقُرْآنِ، '

٩٢٢٩ / ٦. الْحَسَنُ ٣ بْنُ عَلِيًّ الْعَلَوِيُّ، عَنْ سَهْلِ بْنِ جُمْهُورٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَظِيمِ بْنِ
 عَبْدِ اللهِ الْعَلَوِيُّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْعُرَنِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَيْع، قَالَ:

## سَأَلْتُ أَبًا عَبْدِ اللهِ ﷺ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْمَسَاجِدِ الْمُصَوَّرَةِ ؟

حد أبي عبدالله على وقد سئل عن إنشاد الشعر في الطواف فقال: «ما لا بأس به فلا بأس به» و بأتي مسنداً في كتاب الحج إن شاء الله تعالى». وقسم العكرمة المجلسي الشعر على ثلاثه أقسام: الباطل الحرام، وهو المشتمل على كذب أو فحش أو هجاء مؤمن و نحوها. و المستحب، وهو المشتمل على مدح النبيّ و الالشيخ أو على الموعظة و النصائح. و المكروه، وهو ما عدا ذلك من سائر الأشعار، و حمل ما في الخبر على الأول. أنظر: مراة المعقول، ج 10، ص ٢٤٦.

١. والفَضُّ) : والكسر، أو الكسر بالتفرقة، و المعنى: أسقط الله أسنانك، و التقدير: كسر الله أسنان فيك
 فحذف المضاف. أنظر: النهاية، ج ٣، ص ٤٥٣؛ القاموس المحيط، ج ١، ص ٨٨٠ (فضض).

٢. التهذيب، ج ٣، ص ٢٥٩، ح ٧٢٥، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، الوافي، ج ٧، ص ٥٠٥، ح ٦٤١١؛ الوسائل، ج ٥، ص ٢١٣، ع

٣. في (ى ، بخ) : (الحسين) .

 ٤. هكذا في حاشية (بث، بخ، بس) و الوافي و الوسائل والتهذيب. و في (ظ، ى، بث، بح، بخ، بس، جن) و المطبوع والبحار: (أبا جعفر).

و الظاهر أنّ الصواب ما أثبتناه، فإنّ عمرو بن جميع عدّه البرقي في رجاله، ص ٣٥، من أصحاب أبي عبدالله الله خاصّة. أمّا الشيخ الطوسي في رجاله فقد ذكره تارة في أصحاب أبي جعفر الله و أخرى في أصحاب أبي عبدالله الله المنظنة في أصحاب أبي عبدالله الله في المناد، بل قد يروى عنه الله بالواسطة كما غير هذا الخبر، و قد تكرّرت روايتة عن أبي عبدالله الله في الأسناد، بل قد يروى عنه الله بالواسطة كما في كمال الدين، ص ٢٦٦، ح ٣٠؛ و الأسالي للصدوق، ص ٣٨٣، المجلس ٢٧، ح ٢١. راجع: رجال الطوسي، ص ١٤٢، الرقم ٢٥١، الرقم ٢٥١٧؛ معجم رجال الحديث، ج ١٣، ص ٢٨٩ - ٣٠٠ ولعل عدّ المعرّنة، كما ولعل عدّ الشيخ، أو عدّ منبعه، إيّاه من أصحاب أبي جعفر الله ،كان مستنداً إلى بعض الأسناد المعرّنة، كما في ما نحن فيه.

و يؤيّد ذلك أنّه تقدّم في الحديث الرابع من الباب ما يقرب من المضمون عن أبي عبدالله 機.

فَقَالَ: وأَكْرُهُ ذٰلِكَ، وَ لٰكِنْ لَا يَضُرُّكُمْ ذٰلِكَ الْيَوْمَ، وَ لَوْ قَدْ قَامَ الْعَدْلُ، رَأَيْتُمْ 'كَيْفَ يُصْنَعُ فِي ذٰلِكَ». '

٥٣٣٠ / ٧ . عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ مِسْمَعِ أَبِي سَيَّارٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ ، قَالَ: «نَهِىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ رَطَانَةٍ ۗ الْأَعَاجِمِ فِي الْمَسَاجِدِه. ٤ الْمَسَاجِدِه. ٤

٥٢٣١ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم:

عَنْ أَحَدِهِمَا هِ قَالَ: «نَهِىٰ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ سَلِّ السَّيْفِ فِي الْمَسْجِدِ، وَ عَنْ بَرْيِ النَّبْلِ \* فِي الْمَسْجِدِ، قَالَ \*: إِنَّمَا بُنِيَ \* لِغَيْرِ ذٰلِكَ . ^

١. في (بح) و الوافي : (الرأيتم).

٢٠ التهذيب، ج ٣، ص ٢٥٩، ح ٢٧٦، معلَقاً عن الكليني و الوافي، ج ٧، ص ٤٩٠، ح ٦٤٢١؛ الوسائل، ج ٥،
 ص ٢١٥، ح ٣٣٠٤؛ البحار، ج ٥٦، ص ٣٧٤، ح ١٧١.

٣. في دى: دمن رطانة. والرطانة بفتح الراء و كسرها، و التراطن: كلام لا يفهمه الجمهور، و إنّما هو
مواضعة بين اثنين أو جماعة، و العرب تخص بها غالباً كلام العجم. راجم: النهاية، ج ٢ص ٣٣٧ (رطن).

٥. «بري النبل»: نحتها، و النبل: السهام العربيّة، و هي مؤنّثة لا واحد لها من لفظها، فلا يقال: نبلة، و إنّما
يقال: سهم و نُشّابة. أنظر: الصحاح، ج ٥، ص ١٠٣٣؛ النهاية، ج ٥، ص ١٠ (نبل).

٦. في الوافي و التهذيب : ﴿ و قال، .

٧. في (بس) : (هي) . و في حاشية (بس) : (الرمي) .

٨ التهذيب، ج ٣، ص ٢٥٨، ح ٢٧٤، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي، ج ٧، ص ٢٠٥٠ - ٦٤٥٠؛ الوسائل، ج ٥، ص ٢١٧، ح ٦٣٧٢. 274/2

٥٣٣٧ / ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُوبَ، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسىٰ، قَالَ:

سَأَلْتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ عَنِ الْوَضُوءِ فِي الْمَسْجِدِ؟ فَكَرِهَهُ مِنَ الْفَائِطِ وَ الْبَوْلِ ` `

٥٢٣٣ / ١٠ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ يُونُسَّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْب، قَالَ:

سَأَلْتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ عَنِ النَّوْمِ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ مَسْجِدِ النَّبِيُّ ﷺ؟ قَالَ °: «نَعَمْ ٦، فَأَيْنَ يَنَامُ ٧ النَّاسَ؟». ^

١. في دجن، و الوسائل و التهذيب، ج ١: دمن البول و الغائط،

۲. التهذيب، ج ۳، ص ۲۵۷، ح ۲۱۹، معلّقاً عن الحسين بن سعيد. وفيه، ج ۱، ص ۳۵٦، ح ۲۰۱۷، بسنده عن رفاعة ، الوافي، ج ۷، ص ۵۰۳، ح ۲۵۶؛ الوسائل، ج ۱، ص ۶۹۲، ح ۱۲۹۸.

٣. ورد الخبر في التهذيب، ج٣، ص ٢٥٨، ج ٢٧٠، بإسناده عن عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن معاوية بن وهب، ولم يذكر وعن يونس، وهو سهو ؛ فقد روى محمّد بن عيسى، عن يونس [بن عبدالرحمن]، عن معاوية بن وهب في بعض الأسناد. راجع: معجم رجال الحديث، ج ٢٠، ص ٣١٢، و ص ٢٣٢.

ويؤيّد ذلك عدم ثبوت رواية محمّد بن عيسى ـ و هو ابن عبيد ـ ، عن معاوية بن وهب، مباشرةً .

٤. في وظ ، ي، والوافي والوسائل والتهذيب: «الرسول».

٥. في الوافي : «فقال».

أ. في مرأة العقول: العلّه محمول على غير ما كان في زمن الرسولﷺ، أو على الاضطرار بقرينة التعليل، أو على الجواز المرجوح، فلا ينافي أصل الكراهة التي تظهر من خبر زرارة».

٧. في (بث، بح، بس، جن) : (تنام).

٨ التهذيب، ج ٣، ص ٢٥٨، ح ٢٧٠، معلقاً عن عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن معاوية بن وهب، عن أخره، وفيهما مع وهب، عن أبي عبدالله الله . قرب الإستاد، ص ٢٠٠ ح ٤٤٥، بسند آخر، مع زيادة في آخره، وفيهما مع اختلاف يسير . وفيه، ص ٢٨٩ - ح ١١٤٠، بسند آخر عن موسى بن جعفر هذا ، هكذا: وسألته عن النوم في المسجد الحرام قال: لا بأسء الوافي ، ج ٧، ص ٢٠٥ - ١٤٥٣؛ الوسائل ، ج ٥، ص ٢١٩ ، ح ٢٢٧.

٥٣٣٤ / ١١ . عَنْهُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ حَرِيزٍ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَغْيَنَ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَر اللهِ: مَا تَقُولُ فِي النَّوْمِ فِي الْمَسَاجِدِ؟

فَقَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ ﴿ إِلَّا فِي الْمَسْجِدَيْنِ: مَسْجِدِ النَّبِيِّ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، قَالَ: وَكَانَ يَأْخُذُ بِيَدِي فِي بَعْضِ اللَّيْلِ ۗ ، فَيَتَنَحَىٰ ۖ نَاحِيَةً ، ثُمَّ يَجْلِسُ، فَيَتَحَدَّثُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، فَرَبَّمَا نَامَ ۗ وَ نِمْتُ، فَقُلْتُ لَهُ فِي ذٰلِكَ ؟

فَقَالَ: ﴿إِنَّمَا يُكُرَهُ أَنْ يَنَامَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ الَّذِي كَانَ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللّٰهِﷺ، فَأَمَّا النَّوْمُ ۗ فِي هٰذَا الْمَوْضِع ^، فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ، ٩٠٠

٥٢٣٥ / ١٢ . جَمَاعَةً، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمِّدٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمِّدِ بْنِ

١. في الوافي و التهذيب: - (به).

٢. في (بح) و الوافي : (و مسجد).

٣. في الوافي : «الليالي».

هكذا في معظم النسخ التي قوبلت و الوافي. و في المطبوع: «فينتحي».

٥. في الوسائل: +دهوه.

7. في «ظ» و الوافي و الوسائل و التهذيب: - «الحرام».

٧. في التهذيب : «الذي».

٨ في الوافي: وو ذلك لأنّه زيد في المسجد بعد الله عله الله

٩. في مرآة العقول: وقال في المدارك: كراهة النوم في المسجد مقطوع به في كلام أكثر الأصحاب، واستذلّ عليه من مرآة العقول: وقال في المدارك: كراهة النوم في المسجد مقطوع به في كلام أكثر الأصحاب، واستذلّ عليه في المعتبر بما رواه الشيخ عن زيد الشخام، قال: قلت لأبي عبدالله على: قول الله عزّ وجلّ: ﴿لَا تَعْقَرَبُوا السَّلَةُ وَالْأَجُود الصلّةَ وَالْمُعْدَقَ وَالْمُعْدَقَ السند، قاصرة الدلالة، والأجود قصر الكراهة على النوم في المسجد الحرام و مسجد النبي على والرواية رواها الشيخ في التهذيب، ج ٣٠ ص ٢٥٨، ح ٢٧٢، وهي هاهنا الرواية ٥٣٣٨. وراجع: المعتبر، ج ٢٠، ص ٤٥٣؛ مدارك الأحكام، ج ٤٠ ص ٢٠٨.

٠١. التهذيب، ج ٣، ص ٢٥٨، ح ٢٧١، معلَقاً عن عليّ بن إبراهيم والوافي، ج ٧، ص ٢٠٥٠ ح ٦٤٥٤؛ الوساتل، ج ٥، ص ٢١٩، ح ٢١٩.

مِهْرَانَ الْكَرْخِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: الرَّجُلُ يَكُونُ فِي الْـمَسْجِدِ فِي الصَّلَاةِ ، فَيَرِيدُ أَنْ يَبْزُقَ ١٩

فَقَالَ: (عَنْ يَسَارِهِ، وَ إِنْ كَانَ فِي غَيْرِ صَلَاةٍ ۖ ، فَلَا يَبْزُقُ ۗ حِذَاءَ الْقِبْلَةِ، وَ يَبْزُقُ ۗ عَنْ يَمِينِهِ وَ يَسَارِهِ ۗ . ۚ

١٣ / ١٣ . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ، قَالَ:
 رَأْيْتُ أَبًا جَعْفَرٍ الثَّانِيَ ﷺ يَتْفُلُ لا فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فِيمَا بَيْنَ الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ
 وَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ، وَ لَمْ يَدْفِنْهُ. \*

٥٢٣٧ / ١٤ . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿: إِنِّي لَأَكْرَهُ الصَّلَاةَ فِي مَسَاجِدِهِمْ.

فَـقَالَ: وَلَا تَكْرُهُ^، فَمَا مِنْ مَسْجِدٍ بُنِيِّ إِلَّا عَلَىٰ قَبْرِ نَبِيٍّ أَوْ وَصِيَّ نَبِيٍّ

١. في الوافي و التهذيب و الاستبصار : دأن يبصق،

٢. في الوافي : «الصلاة».

٣. في الوافي : وفلا يبصق، .

٤. في الوافي: (ويبصق).

في الوافي و التهذيب و الاستبصار : دو شماله على مراة العقول: ديدل على عدم كراهة البصاق في المسجد ، وحمل على الجواز جمعاً على

التهذيب، ج ٣، ص ٢٥٧، ح ٧١٥؛ والاستبصار، ج ١، ص ٤٤٢، ح ١٧٠٧، معلقاً عن الحسين بن سعيد
 الوافي، ج ٧، ص ٥٠١، ح ٢٤٤٥؛ الوسائل، ج ٥، ص ٢٢١، ح ٦٣٨٥.

٧. في الوافي و التهذيب و الاستبصار : «تفل».

۸ التهذيب، ج ٣، ص ٢٥٧، ح ٧١٧؛ والاستبصار، ج ١، ص ٤٤٣، ح ١٧٠٨، معلَقاً عن عليّ بن مهزيار - الوافي، ج ٧، ص ٢٠٥، ح ٢٤٤٤؛ الوسائل، ج ٥، ص ٢٢١، ح ٦٣٨.

٩. في (بث، بح): (لايكره).

٣٧١/٣ قَتِلَ<sup>١</sup>، فَأَصَابَ تِلْكَ الْبَقْعَةَ رَشَّةً مِنْ دَمِهِ، فَأَحَبَّ اللَّهُ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا؛ فَأَذْ فِيهَا الْفَرِيضَةَ ٢ وَ التَّوَافِلَ ٣، وَ اقْضِ فِيهَا ٩ مَا فَاتَكَ». ٥

٥٢٣٨ / 10 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسىٰ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ، عَنْ أَبِي أَسَامَةَ زَيْدِ الشَّحَامِ، قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عِلَى اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ: ﴿لا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَ أَنْتُمْ سُكَارِيٰ﴾ ``؟ فَقَالَ: « السَّكْرُ النَّوْمِ ٩٠٠ أ

١٦/٥٢٣٩ . جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ١٠، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ :

١. في مرآة العقول: ٩يمكن تخصيصه بالبلاد التي استشهد فيها نبيّ أو وصيّ ، لا مطلق البلاد؛ لئلا ينافي زيادة
 عدد المساجد على عددهم هي وكان سؤال السائل عن تلك البلاد و مساجدها».

نى الوافى و التهذيب : «الفرائض».

٣. في الوسائل، ح ٦٣٩٧: ﴿والنافلةِ ٤.

في دبخ» و الوافي و التهذيب: - دفيها».

٥. التهذيب، ج ٣، ص ٢٥٨، ح ٧٢٣، معلقاً عن ابن أبي عمير ١ الوافي، ج ٧، ص ٤٩٠، ح ٦٤٢٠ الوسائل، ج ٥، التهذيب، ج ٣، ص ١٤٦، ح ٢٠٩٠ الوسائل، ج ٥، ص ١٤٦، ذيل ح ٦٣٨، وص ٢٢٥، ح ٢٣٩؛ البحاد، ج ١٤، ص ٤٦٣، ح ٣١.

٦. النساء (٤): ٤٣.

٧. في الوافي و الفقيه: + دمنه،

٨ في مرآة العقول: ويمكن حمله على أنّه يشمل سكرالنوم أيضاً».

٩. التهذيب، ج ٣، ص ٢٥٨، ح ٢٧٢، معلَقاً عن أحمد بن محمد. وفي الكافي، كتاب الصلاة، باب الخشوع في الصلاة وكراهية العبث، ضمن ح ٤٩١٨؛ و الفقيه، ج ١، ص ٤٧٩، ح ١٣٨٦؛ وعلل الشرائع، ص ٢٥٨، ضمن ح ١، س ٢٤٢، ح ١٣٨٤، عمن زرارة، عن أبي خمن ح ١، س ٢٤٢، ح ١٣٤، عن زرارة، عن أبي جعفر ها، مع زيادة في أوّله، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير و الوافي، ج ٨، ص ٤٨٤، ح ٢٧٢٤؛ الوسائل، ج ٧، ص ٢٨٣، و ٩٠٠٠؛ وص ٢٩٢١، ح ٩٣٢٢.

١٠. في (بخ): - (من أصحابنا). و في (بس) : (عدَّة من أصحابنا).

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِﷺ ، قَالَ: «لَيْسَ يُرَخَّصُ فِي النَّوْمِ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَاةِهِ. ١

## ٤٩ ـ بَابُ فَضْلِ الصَّلَاةِ فِي الْجَمَاعَةِ

٥٧٤٠ / ١ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَذَيْنَةَ، عَنْ زُرَارَةَ، قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﷺ: مَا يَرْوِي النَّاسُ أَنَّ الصَّلَاةَ فِي جَمَاعَةٍ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةٍ الرَّجُلِ وَحْدَهُ بِخَمْسٍ ۚ وَ عِشْرِينَ صَلَاةً ؟ فَقَالَ: رَصَدَقُواه.

فَقُلْتُ: الرَّجُلَانِ يَكُونَانِ ۗ جَمَاعَةً ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ، وَ يَقُومُ الرَّجُلُ عَنْ يَمِينِ الْإِمَامِ. أَ

٥٧٤١ / ٢ . جَمَاعَةً، عَنْ أَحْمَدُ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبًا جَعْفَرِ ﴿ يَقُولُ: ﴿إِنَّ الْجُهَنِيُّ أَتَى النَّبِيَّ ۚ ۚ ۖ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ،

۱. الوافي، ج ٨، ص ٨٦٨، ح ٧٢٢١؛ الوسائل، ج ١، ص ٢٥٤، ح ٦٦٠؛ و ج٧، ص ٣٣٣، ح ٩٢٠١.

٢. في التهذيب : (بخمسة) .

٣. في التهذيب: + دفي، .

٤. التهذيب، ج ٣، ص ٢٤، ح ٢٨، معلَقاً عن الكليني. الخصال، ص ٢٦١، أبواب العشرين، صدر ح ١٠، بسند آخر عن رسول الله على مع اختلاف يسير، إلى قوله: وبخمس وعشرين صلاة، فقه الرضائلة، ص ١٤٤، وتمام الرواية فيه: وأنّ الصلاة بالجماعة أفضل بأربع وعشرين صلاة من صلاة في غير جماعة، والوافي، ج ٨، ص ١٦٦٥، ح ٢٧٦٧، ص ٢٨٦، ح ٢٣٢٧٩، و ٢٧٦، ص ٢٨٦، ح ٢٣٢٧٩، الي توله: وفقال: صدقوله: وفقه، ج ٨، ص ٢٦٦، ح ٢٠٩٧، من قوله: والرجلان يكونان جماعة».

<sup>0.</sup> في (بخ): – (بن سعيد).

٦. في (بح) : (رسول الله).

۳۱۸ الغروع)

إِنِّي أَكُونُ فِي الْبَادِيَةِ، وَ مَعِي أَهْلِي وَ وُلْدِي وَ غِلْمَتِي، فَأُوْذَنَ، وَ أَقِيمُ وَ أَصَلِّي بِهِمْ، أَ فَجَمَاعَةً نَحْنُ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ، إِنَّ الْغِلْمَةَ يَتْبَعُونَ قَطْرَ السَّحَابِ ، وَ أَقِيمُ وَ أَقِيمٌ وَ أَقِيمٌ وَ أَصَلِّي بِهِمْ، أَ فَجَمَاعَة نَحْنُ؟ وَ قَقَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَإِنَّ وُلْدِي يَتَفَرَّقُونَ فِي الْمَاشِيَةِ، وَ أَبْقَىٰ أَنَا وَ أَهْلِي وَ وُلْدِي اللهِ، فَإِنَّ وُلْدِي يَتَفَرَّقُونَ فِي الْمَاشِيَةِ، وَ أَبْقَىٰ أَنَا وَ أَهْلِي ، فَأَوْدُنُ وَ أَقِيمُ وَ أَصَلِّي بِهِمْ ، أَ فَجَمَاعَةٌ نَحْنُ ، وَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَإِنَّ وُلْدِي يَتَفَرَّقُونَ فِي الْمَاشِيَةِ، وَ أَبْقَىٰ أَنَا وَ أَهْلِي ، فَأَوْدُنُ وَ أَقِيمُ وَ أَصَلِّي بِهِمْ ، أَ فَجَمَاعَةٌ نَحْنُ ، وَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ الْمَرْأَةُ تَذْهُبُ فِي مَصْلَحَتِهَا، فَأَبْقَىٰ أَنَا وَحُدِي، فَأُوذُنُ وَ أَقِيمُ وَ أَصَلِي بَهِمْ ، الْمُؤْمِنُ وَحْدَهُ جَمَاعَةٌ أَنَا وَخُدِي، فَأُوذُنُ وَ أَقِيمُ وَ أَصَلِي بَهِمْ ، الْمُؤْمِنُ وَحْدَهُ جَمَاعَةً الْهُ . إِنْ الْمَزْأَةُ تَذْهُبُ فِي مَصْلَحَتِهَا، فَأَبْقَىٰ أَنَا وَخُدِي، فَأُوذُنُ وَ أَقِيمُ وَ أَنْ الْمَوْمِنُ وَحْدَهُ جَمَاعَةٌ أَنَا ؟ فَقَالَ: نَعَمْ ، الْمُؤْمِنُ وَحْدَهُ جَمَاعَةٌ أَنَا ؟ فَقَالَ: نَعْمُ ، فَقَالَ: مَاعَةً أَنَا ؟ فَقَالَ: نَعْمْ ، الْمُؤْمِنُ وَحْدَهُ جَمَاعَةً أَنَا ؟ فَقَالَ: نَعْمْ ، الْمُؤْمِنُ وَحْدَهُ جَمَاعَةً الْهُ . الْمُؤْمِنُ وَحْدَهُ جَمَاعَةً أَنَا ؟ فَقَالَ: نَعْمْ ، الْمُؤْمِنُ وَحْدَهُ جَمَاعَةً الْهُ . الْمُؤْمِنُ وَخْدَهُ جَمَاعَةً الْهُ . الْمُؤْمِنُ وَحْدَهُ جَمَاعَةً الْهُ إِلَى الْمَالَا لَيْ الْمَالَالُهُ الْمَا لَا لَعْلَالًا الْمَالِولُونَ الْمَالَا لَالْمُؤْمِنُ وَالْمَالَالَا الْمَالَالَةُ الْمُؤْمِنُ وَلَالًا الْهِ الْمَالَالَةُ الْمَالُونَ الْمَالَالَةُ الْمَالَ الْمُؤْمِنُ وَالْمَالَ الْمُؤْمِنُ وَالْمِي الْمَالَةُ الْمَالَالَةُ الْمَالَ الْمِؤْمُ الْمُؤْمِنُ وَالْمَالَالَ الْمَالَ الْمُؤْمِنُ وَالَالَهُ الْمَالَ الْمَالَالَةُ الْمِلْمُ الْمُؤْمِنُ وَالْمَالَ الْمَالَالَ الْمُؤْمِنُ وَالَالَ الْمَالَ الْمُؤْمِنُ الْمَوْمِنُ

\_\_\_\_\_\_

١. في الوسائل : ﴿فَإِنَّهُ .

٢. في الوسائل : «السماء» . و في الوافي : ويتبعون قطر السحاب، أي يذهبون في طلب محل يكون فيه الماء و
 الكلاء؛ لينتقلوا إليه».
 ٣. في «ظ» و الوافي و التهذيب : «فأبقى».

٤. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت و الوافي و الوسائل و التهذيب. و في المطبوع: وفجماعة على بدون همزة الاستفهام.
 ١٤ الاستفهام.

٦. في وظ ، ي ، بخ ، بس، و الوافي و الوسائل و التهذيب : وفأبقي، .

٧. في «ظ» : - (بهم» . و في الوافي : (بها» .

٨ هكذا في جميع النسخ التي قوبلت و الوافي و الوسائل و التهذيب. و في المطبوع : وأناه.

٩. كذا في المطبوع. وفي جميع النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب: - وفأصلي، وفي الوسائل:
 وواصلي،

<sup>11. «</sup>المؤمن وحده جماعة»، قال الشيخ الصدوق: «لأنّه متى أذّن وأقام صلّى خلفه صفّان من الملائكة، ومتى أقام ولم يؤذن صلّى خلفه صفّا واحده. وقال العلامة الفيض: «يعني بذلك أنّه إذا أراد الجماعة ولم يتيسّر له ذلك، فصلاته وحده تقوم مقام صلاته في الجماعة». وذكر العلامة المجلسي وجوهاً أربعة في المقام، ثالثها: «أنّ المؤمن إذا صلّى تكون صلاته مع حضور القلب، وإذا كمان القلب متوجّها إليه تبعه سائر الجرارح؛ لقوله على: لو خشع قلبه لخشعت جوارحه فيتحقّق في بدنه جماعة». أنظر: الفقيه، ج ١٠ ص ٣٧٦، ذيل ح ١٠٩١؛ مرأة العقول، ج ١٥، ص ٣٧١.

١٢. التهذيب، ج ٣، ص ٢٦٥، ح ٧٤٩، معلَقاً عن الحسين بن سعيد. الفقيه، ج ١، ص ٣٧٦، ح ١٠٩٦، وتمام

٥٧٤٧ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ، عَنِ السَّكُونِيُّ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ، عَنْ أَبِيهِ ﴿ قَالَ: ﴿ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ صَلَّى ` الْخَمْسَ فِي جَمَاعَةٍ ، فَظَنُّوا بِهِ خَيْراً ، ` `

٣٧٢/٣ / ٤. جَمَاعَةً، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ٣٧٢/٣ سِنَانٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ، قَالَ:

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّٰهِ ﷺ: ﴿ مَا يَسْتَحِي ۗ الرَّجُلُ مِنْكُمْ أَنْ تَكُونَ ۚ لَهُ الْجَارِيَةُ ، فَيَبِيعَهَا، فَتَقُولَ: لَمْ يَكُنْ يَحْضُرُ الصَّلَاةَ ۗ ﴾. ۚ .

٥٢٤٤ / ٥ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ ؟

وَ مُحَمُّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ حَريز، عَنْ زُرَارَةً، قَالَ:

كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ أَبِي جَعْفَرِ عِلا ذَاتَ يَوْمِ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ:

حه الرواية فيه : «وقد قال النبيّ ﷺ :المؤمن وحده حجّة ، والمؤمن وحده جماعة ، الوافي ، ج ٨، ص ١١٦٥ ، ح ٧٩٠٠؛ الوسائل ، ج ٨، ص ٢٩٦ ، ح ١٠٧١ .

١. في الوافي والفقيه: + والصلوات،.

٢. الأمالي للصدوق، ص ٢٣٨، المجلس ٥٤، ح ٣٣، بسند أخر عن جعفر بن محمد الله ، من دون الإسناد إلى النبي على المعرف من دون الإسناد إلى النبي على امع زيادة في آخره . الفقيه، ج ١، ص ٢٣٦، ح ١٠٦٧، مرساد ، وفيهما مع اختلاف يسير . وراجع :
 الفقيه، ج ٣، ص ٣٨، ح ٣٨٨، والوافي ، ج ٨، ص ١١٦٦، ح ١٩٥١؛ الوسائل ، ج ٨، ص ٢٨٦ ، ح ١٠٦٧٨ .

٣. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب. وفي المطبوع والوسائل: (يستحيي).

٤. في (ظ، بث، بح، جن) و الوافي : (أن يكون).

٥٠ في مرآة العقول: «قوله 機؛ يحضر الصلاة، أي الجماعة، و ظاهره جماعة المخالفين تقية، و يحتمل الأعمّه.

٦. التهذيب، ج ٣، ص ٢٦٥، ح ٢٥٠، معلقاً عن الحسين بن سعيد . الوافي، ج ٨، ص ١١٦٧، ح ٢٩٥٢؛
 الوسائل، ج ٨، ص ٢٩١، ح ١٠٦٩.

جُعِلْتُ فِدَاكَ، إِنِّي رَجُلَّ جَارُ مَسْجِدٍ لِقَوْمِي ، فَإِذَا أَنَا لَمْ أُصَلِّ مَعَهُمْ وَقَعُوا فِيَّ، وَ قَالُوا: هُوَ هٰكَذَا ۗ وَ هٰكَذَا ۗ ؟

فَقَالَ: أَمَّا لَئِنْ قُلْتَ ذَاكَ<sup>0</sup>، لَقَدْ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ـ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ ـ: مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ، فَلَمْ يُجِبْهُ مِنْ غَيْرٍ عِلَّةٍ، فَلَا صَلَاةَ لَهُ، فَخَرَجَ الرَّجُلُ، فَقَالَ لَهُ: ﴿لَا تَدَعِ الصَّلَاةَ مَعَهُمْ، وَ خَلْفَ كُلُّ إِمَامِ ﴿ ﴾.

فَلَمَّا خَرَجَ، قُلْتُ لَهُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، كَبُرَ عَلَيَّ قَوْلُكَ لِهٰذَا الرَّجُلِ حِينَ اسْتَفْتَاكَ، فَإِنْ لَمْ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ؟

قَالَ: فَضَحِك ﴿ ، ثُمَّ قَالَ: «مَا أَرَاكَ بَعْدُ إِلَّا هَاهُنَا \* يَا زُرَارَةُ، فَأَيَّةً ^ عِلَّةٍ تُرِيدُ أَعْظَمَ مِنْ أَنَّهُ لَا يَأْتَمُ \* بِهِ \* ٩٠. ثُمَّ قَالَ: «يَا زُرَارَةً ، أَ مَا تَرَانِي \* فَلْتُ: صَلُوا فِي

١. في دبث: : القوم: .

٢. ووقعوا فيٍّه، أي ذمّوني و عابوني و اغتابوني. أنظر : النهاية، ج ٥، ص ٢١٥ (وقع).

٣. في وظ، بح، بس، جن، و الوسائل و التهذيب : (كذا).

٤. في وظ، بس، و الوسائل و التهذيب: وو كذاه. و في وبث، بح، و حاشية وجن، : دو هو كذاه.

٥. في الوسائل و التهذيب : «ذلك».

٦. في دظه: + دقاله.

٧. في مرأة العقول: «قوله ﷺ: إلَّا هاهنا، أي لا يعلم التورية للتقيَّة».

٨ في «بث» و الوسائل و التهذيب : «فأي».

٩. في دى، و الوافي و التهذيب : دو لا يؤتمًه . و في دبس، : دلا تأتمًا.

۱۰. في (بح) : (بهم).

١١. في التهذيب : «ما تراني» بدون همزة الاستفهام. و في الوافي : «لعلَه 學 اتقى الرجل أن يروي ذلك عنه و
 صرّح بالحقّ مع زرارة». و في مرأة العقول: «قوله ﷺ : أ ما تراني قلت، يمكن أن يكون 學 قال ذلك و لم
 ينقل الراوي في أوّل الكلام، أو قاله في مقام آخر و أشار 學 إلى ذلك في قوله : خلف كلّ إمام، و هـ فما
 محمل لما أفاده 學 تقيّة فيكون موافقاً للواقع».

مَسَاجِدِكُمْ ، وَ صَلُّوا مَعَ أَيْمَّتِكُمْ ؟ هُ. ا

٥٢٤٥ / ٦. حَمَّادً ٢، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ وَ الْفُضَيْلِ ، قَالَا:

قُلْنَا لَهُ: الصَّلَوَاتُ ۗ فِي جَمَاعَةٍ فَرِيضَةٌ هِيَ ؟

فَقَالَ: «الصَّلَوَاتُ \* فَرِيضَةً، وَ لَيْسَ الإِجْتِمَاعُ بِمَفْرُوضٍ فِي الصَّلَوَاتِ \* كُلِّهَا، وَ لَيْسَ الإِجْتِمَاعُ بِمَفْرُوضٍ فِي الصَّلَوَاتِ \* كُلِّهَا، وَ عَنْ جَمَاعَةِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ غَيْرٍ عِلَّةٍ، فَلَا صَلَاةً لَهُ \* . ^ صَلَاةً لَهُ \* . • صَلَاءً لَهُ \* . • صَلَاءً لَهُ \* . • صَلَوْ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ عَيْرٍ عِلَّةٍ ، فَلَا

٥٧٤٦ / ٧ . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيُّ، عَنْ مُعَلِّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْوَشَّاءِ، عَنِ

۱. التهذيب، ج ٣، ص ٢٤، ح ٨٤، معلّقاً عن الكليني. المحاسن، ص ٨٤، كتاب عقاب الأعمال، ذيل ح ٢١، مرسلاً عن أبي عبدالله ١٤، وتمام الرواية فيه: ومن سمع النداء من جيران المسجد فلم يجب فلا صلاة له». راجع: الجمعويّات، ص ٢٤؛ والأمالي للصدوق، ص ٥٠١، المحلس ٧٥، ح ٢٧؛ والتهذيب، ج ٣، ص ٢٦٢، ح ٢٠٧٠ الوافسي، ج ٨، ص ١١٧٧، ح ٢٩٠٠ الوسسائل، ج ٨، ص ٢٣٠، ح ٢٠٧١؛ فيه، ص ٢٦٢، ح ٢٠٢١، ح ٢٠٢١، عما الرواية هكذا: ومن سمع النداء فلم يجبه من غير علّة، فلا صلاة له».

٢. السند معلِّق على سابقه ، فينسجب إليه الطريقان المتقدِّمان إلى حمَّاد بن عيسى .

٣. في الوافي و التهذيب : «الصلاة».

٤. في دبح، و الوافي : «الصلاة».

٥. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت و التهذيب. و في المطبوع و الوافي : «الصلاة».

٦. في الوافي و التهذيب : «مَن، بدون الواو.

٧. في مرأة العقول: وقوله ﷺ : صلاة له ، أي كاملة ، أو صحيحة إذا كان منكراً لفضلها.

٨ التهذيب، ج ٣، ص ٢٤، ح ٨٣، معلَقاً عن حمّاد. الأمالي للصدوق، ص ٤٨٥، المعجلس ٧٧، ذيل ح ١٣٠ بسنده عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبدالله، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر الباقر ﷺ. ثواب الأعمال، ص ٢٧٧، ذيل ح ٤، بسنده عن حمّاد بن عيسى، عن حريز و فضيل، عن زرارة، عن أبي جعفر ﷺ، وفيهما من قوله: ومن تركها رغبة عنها، مع اختلاف يسير. المحلمن، ص ٨٤، كتاب عقاب الأعمال، ضمن ح ٢١، مرسلاً عن زرارة، عن أبي جعفر ﷺ، من قوله: ومن ترك الجماعة رغبة عنها، مع اختلاف يسير الراد الحماعة رغبة عنها، مع اختلاف يسير الراد إلى ٢٨٠٠ من ١٠٦٧٥.

الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِح، عَنْ جَابِرٍ:

عَنْ أَبِي جَعْفَرِ ﴿ مَا قَالَ : قَالَ ' : البِيَكُنِ الَّذِينَ يَلُونَ الْإِمَامَ ۖ أُولِي الْأَخْلَامِ ۗ مِنْكُمْ
٣٧٣/٣ وَ النَّهِيٰ ، فَإِنْ نَسِيَ الْإِمَامُ أَوْ تَعَايَا ، قَوَّمُوهُ ؛ وَ أَفْضَلُ الصُّفُوفِ أَوَّلُهَا ، وَ أَفْضَلُ أَوَّلِهَا مَا أَوْ لَهَا مَا أَوْ مَنْ وَ عِشْرُونَ مَا ذَنَا مِنَ الْإِمَامِ ، وَ فَضْلُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ عَلَىٰ صَلَاةِ الرَّجُلِ فَذَاً \* خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ دَرَجَةً فِي الْجَنَّةِ هِ . \*

دَرَجَةً فِي الْجَنَّةِ هِ . \*

١. في الوسائل، ح ١٠٧٣٨ والتهذيب: - «قال».

٢. في الوافي و الوسائل ، ح ١٠٧٣٨ : + «منكم» و في مرآة العقول: «قوله ﷺ : الذين يلون الإسام، أي يـقربون
 منه».

". في الوسائل، ح ١٠٧٣٨: وأولو الأحلام، و الأحلام: واحدها الحِلْم، و هو العقل، و كأنه من الحلم بمعنى
 الأناة و التبتت في الأمور، و ذلك من شعار العقلاء. أنظر: النهاية، ج ١، ص ٣٤٤ (حلم).

٤. في الفقيه و فقه الرضا: «رالتقى». و «النّهى»: هي العقول و الألباب، واحدتها: نُهْيَة بالضم؛ سمّيت بذلك؛ لأنّها تنهى صاحبها عن القبيح. انظر: الصحاح، ج ٦، ص ٢٩١٧؛ النهاية، ج ٥، ص ١٣٩ (نهى). و في مرأة العقول: «و قد روي مثله في طريق العامة، و قال المازني: هو من عطف الشيء على نفسه مع اختلاف اللفظ للتأكيد. و قيل: أولوا الأحلام: البالغون، و هو عطف المغاير، فيكون الأحلام جمع الحلم بالضم: و هو ما يراه النائم».

٥. وتعاياه، من الييّ، و هو العجز و عدم الاهتداء لوجه المراد، أو منه بمعنى الجهل و عدم البيان، و قال العلامة المجلسي: «قوله ظه : أو تعايا، أي شكّ أو نسي آية، أو الأعمّ فيكون المراد بالنسيان أوّ لأ الشك». وقال المحمّق الشعراني في هامش الوافي: «قوله: تعايا قوّموه، أي إذا لم يستطع، أو نسي بعض كلمات القرآن في القراءة ذكروه». أنظر: لسان العرب، ج ١٥، ص ١١١؛ (عيى).

٦. في وبث و حاشية وبع ، بس و الوسائل ، ح ١٠٦٧٩ : وفرداً ». و في وجن : + وفرد ». و في حاشية وظه : والفرد أو الحداً ، و قب حاشية وظه : والفرد الفرد أو منفرداً واحداً ، و قد فذ الرجل عن أصحابه ، إذا شذّ عنهم و بقي فرداً » : أنظر : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٥٦٨ النهاية ، ج ٣ ، ص ٤٢٢ (فذذ) .

٧. التهذيب، ج ٣، ص ٢٦٥، ح ٢٥١، معلَّقاً عن الحسين بن محمَّد. ثواب الأعمال، ص ٥٩، ح ١، بسند آخر

٥٢٤٧ / ٨. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ بِإِسْنَادِهِ، قَالَ:

قَالَ: وَفَضْلُ مَيَامِنِ الصُّفُوفِ عَلَىٰ مَيَاسِرِهَا كَفَضْلٍ ' الْجَمَاعَةِ عَلَىٰ صَلَاةِ الْفَرْدِهِ. ٢

٥٧٤٨ / ٩. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَـنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيُّ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ ، قَالَ: ويُحْسَبُ لَكَ - إِذَا دَخَلْتَ مَعَهُمْ وَ إِنْ لَمْ تَقْتَدِ بِهِمْ - مِثْلُ مَا يُحْسَبُ لَكَ إِذَا كُنْتَ مَعَ مَنْ تَقْتَدِي ۗ بِهِ ﴾ . °

## • ٥ - بَابُ الصَّلَاةِ خَلْفَ مَنْ لَا يُقْتَدىٰ بِهِ

٥٧٤٩ / ١ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْعَطَّارُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيً بْنِ فَضًّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

حه عن أبي عبدالشظة . عيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ١٢٣ ، ضمن الحديث الطويل ١ ، بسند آخر عن الرضائظ ، وفيهما من قوله : وفضل صلاة الجماعة ، مع اختلاف . فقه الرضائظ ، ص ١٤٣ . الفقيه ، ج ١ ، ص ١٣٧ ، ذيل ح ١٩٠ ، إلى قوله : وفضل أؤلها ما دنا من الإمام ، الخصال ، ص ١٢٥ ، أبواب العشرين ، ذيل ح ١٠ م مرسلاً عن رسالة أبيه ، من قوله : ووفضل صلاة الجماعة ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسير ، الوافي ، ج ٨ ، ص ١١٨٥ ، ح ١٩٧٧ ، الوسائل ، ج ٨ ، ص ١٠٥٧ ، ولا الجماعة ، قوله : وفإن نسي الإمام أو تعايا قرّموه ؛ وفيه ، ص ٢٨٦ ، ح ١٠ من قوله : وفضل صلاة الجماعة » .

١. في (بح): + (صلاة).

٢. الوافي، ج ٨، ص ١١٨٧، ح ١١ ٠٧؛ الوسائل، ج ٨، ص ٣٠٧، ح ١٠٧٤٢.

٣. في دبث، بخ) : ديقتدي).

٤ . في مرآة العقول: «الحديث ... بالباب التالي أنسب».

التهذيب، ج٣، ص ٢٦٥، ح ٢٥٢، معلقاً عن محمّد بن إسماعيل. الفقيه، ج ١، ص ٣٨٣، ح ١١٢٦، معلّقاً
 عن حفص بن البختري، مع اختلاف يسير و الوافي، ج ٨، ص ١٢١٧، ح ٢٠٨٨؛ الوسائل، ج ٨، ص ٢٩٩، ذيل ح ١٠٧١.

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ أَكُونُ مَعَ الْإِمَامِ، فَأَفْرُغُ مِنَ الْقِرَاءَةِ قَبْلَ أَنْ رُغَ؟

قَالَ: وأَبْقِ ' آيَةً، وَ مَجِّدِ اللَّهَ، وَ أَثْنِ عَلَيْهِ، فَإِذَا فَرَغَ فَاقْرَأُ الآيَةَ، وَ ازكغه.

• ٥٢٥ / ٢ . عَنْهُ ، عَنْ أَحْمَدَ ٣ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ \* بْنِ مُحَمِّدِ الْحَجَّالِ ، عَنْ نَعْلَبَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَأَلَّتُ أَبًا جَعْفَرٍ ﷺ عَنِ الصَّلَاةِ خَلْفَ الْمُخَالِفِينَ ؟

فَقَالَ: «مَا هُمْ عِنْدِي إِلَّا بِمَنْزِلَةِ الْجُدُرِ ٩٠٠٠

٣/٥٢٥١ . مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَغْوَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ فَمَّارِ :

عَمَّنْ سَأَلَ أَبًا عَبْدِ اللّهِ ﴿ ، قَالَ : أُصَلِّي خَلْفَ مَنْ لَا أَقْتَدِي بِهِ ، فَإِذَا فَرَغْتُ مِنْ قِرَاءَتِي وَ لَمْ يَقُرُغْ هُوَ؟

١. في الوافي و التهذيب : «فأمسك». و في المحاسن : «أمسك».

۲. المحاسن، ص ٣٢٦، كتاب العلل، ح ٧٣؛ والتهذيب، ج ٣، ص ٣٨، ح ١٣٥، بسندهما عن ابن بكير، وفي الأخير مع اختلاف يسير و الوافي، ج ٨، ص ١٢١١، ح ٤٠٨، الوسائل، ج ٨، ص ٢٧٠، ح ١٠٩٢٠

٣ في (بس): + (بن محمَّد).

٤. في الوسائل، ح ١٠٧٤٩: (عبيدالله) وهوسهو. راجع: رجال النجاشي، ص ٢٢٦، الرقم ٥٩٥؛ الفهرست للطوسي، ص ٢٩٣، الرقم ٤٣٩.

٥. في «بنخ»: «الجدار». و «الجُدُر»: جمع الجدار، قال العكامة المجلسي: «أي لا يعتد بصلاتهم و قراءتهم و
لا يضر قربهم. و يحتمل أن يكون المراد النهي عن الاقتداء بهم». أنظر: النهاية، ج ١، ص ٣٤٦ (جدر)؛
مرآة العقول، ج ١٥، ص ٢٥٥.

آ. التهذيب، ج ٣، ص ٢٦٦، ح ٧٥٤، معلقاً عن أحمد بن محمد، عن عبدالله بن محمد الحجال، مع اختلاف يسير ه الوافي، ج ٨، ص ١٢١٤، ح ١٠٩٨؛ الوسائل، ج ٨، ص ٣٠٩، ح ١٠٧٤، و ص ٢٦٦، ح ١٠٩٢٠.

قَالَ: افْسَبُحْ حَتَّىٰ يَفْرُغَ، ١

٥٣٥٢ / ٤ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ٢، عَنِ حَلَيمُ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ ، قَالَ: ﴿إِذَا صَلَّيْتَ خَلْفَ إِمَامٍ لَا تَقْتَدِي ۗ بِهِ ، فَاقْرَأُ خَلْفَهُ ، سَمِعْتَ قِرَاءَتَهُ ، أَوْ لَمْ تَسْمَعْ » . '

٣٧٤/٣ . عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ مَهْزِيَارَ، عَنْ أَبِي عَلِيًّ بْنِ رَاشِدٍ، قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ۗ ﷺ : إِنَّ مَوَالِيَكَ قَدِ اخْتَلَفُوا ۚ ، فَأُصَلِّي خَلْفَهُمْ جَمِيعاً ۗ ؟ وَ لَي مَوَالِ ` ١ ؟ هُ فَالَ: ﴿ وَ لِي مَوَالٍ ` ١ ؟ هُ فَقَالَ: ﴿ وَ لِي مَوَالٍ ` ١ ؟ هُ

۱. التهذيب، ج ٣، ص ٣٨، ح ١٣٤، بسند آخر، مع اختلاف الوافي، ج ٨، ص ١٢١٠، ح ٨٠٧١؛ الوسائل، ج ٨، ص ٣٧٠، ح ١٣٧، .

۲. في (بخ): - (بن عثمان).

٣. في دى، بث، بخ، بس، و الوافي و التهذيب و الاستبصار : (الا يُقتدى).

٤. التهذيب، ج٣، ص ٣٥، ح ١٢٥؛ والاستبصار، ج ١، ص ٤٢٩، ح ١٦٥٨، معلَقاً عن الكليني. فقه الوضائطة، ص ١٢٤، مع اختلاف يسير والوافي، ج ٨، ص ١٢٥٧، ح ٢٠٦٠؛ الوسائل، ج ٨، ص ٣٦٦، ح ١٠٩١٩.

٥. في حاشية (بث): + دالثاني).

٦. في الوافي: «اختلفوا؛ يعني في المسائل الدينيّة».

٧. في (ي): - (جميعاً).

۸ فی (بث) : (یثق).

٩. في الوافي و التهذيب: + دو أمانته،

١٠ في الوافي: «موالي». و قال العكرمة الفيض: «قوله: ولي موالي؟ استفهام، وكلمة ولاه إنكار لذلك، و قوله:
 يأمرك، استفهام مستأنف. و لعل المقام كان مقام تقيّة و السائل كان غافلاً عن ذلك». و نقل العكرمة المجلسي عن العكرمة الكثّي روايتين في ملح علي بن حديد، ثمّ قال: فيظهر ممّا نقلنا أنَّ قوله على العالم المعلمة الإنهامة الكثّي والمعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم العكرمة الكثّي والتين في ملح على بن حديد، ثمّ قال: فيظهر ممّا نقلنا أنَّ قوله على العلم المعلم المعلم العلم العلم المعلم العلم ال

فَقَلْتُ ' : أَصْحَابٌ ، فَقَالَ ـ مُبَادِراً قَبْلَ أَنْ أَسْتَبَمَّ ذِكْرَهُمْ ـ : وَلَا ، يَأْمُرُكَ عَلِيَّ بْنُ حَدِيدٍ بِهٰذَا؟ ـ أَوْ هٰذَا مِمَّا يَأْمُرُكَ بِهِ عَلِيًّ بْنُ حَدِيدٍ؟ ـ ، فَقُلْتُ ا : نَعَمْ ". أَ

٥٧٥٤ / ٦ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :
 قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ﴿ : إِنَّ أَنَاساً رَوَوْا عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ - صَلَواتُ اللهِ عَلَيهِ - أَنَّهُ صَلّىٰ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الْجُمُعَةِ لَمْ يَفْصِلْ بَيْنَهُنَّ بِتَسْلِيمٍ .

فَقَالَ: دِيَا زُرَارَةُ، إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اللهِ صَلَىٰ خَلْفَ فَاسِقٍ، فَلَمَّا سَلَّمَ وَ انْصَرَفَ، قَامَ أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اللهِ عَلَيْهِ ـ فَصَلَىٰ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ لَمْ يَفْصِلْ بَيْنَهُنَّ بِتَسْلِيمٍ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ إِلَىٰ جَنْبِهِ: يَا أَبَا الْحَسَنِ، صَلَّيْتَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ لَمْ تَفْصِلْ بَيْنَهُنَّ ؟ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ إِلَىٰ جَنْبِهِ: يَا أَبَا الْحَسَنِ، صَلَّيْتَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ لَمْ تَفْصِلْ بَيْنَهُنَّ ؟ فَقَالَ الْبَعْرَ اللهِ عَلَيْهَاتٍ لَمْ اللهِ عَلَيْهَاتٍ لَا الْحَسَنِ، صَلَّيْتُ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ لَمْ تَفْصِلْ بَيْنَهُنَّ ؟ فَقَالَ اللهِ عَلَيْهِ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ لَمْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ الْرَبْعُ رَكَعَاتٍ لَمْ تَفْصِلْ بَيْنَهُنَّ وَاللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهُ الْرَبْعُ رَكَعَاتٍ لَمْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ لَا الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْرَبُعُ لَعَاتِ اللَّهُ اللَّهُ لَيْنَهُ لَا الْعَلَيْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الْمَلْتَ اللّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الل

حد نهي عن تسمية الأصحاب و تفصيل ذكرهم؛ فإن قوله الله الي موالي، أي لي موالي صلحاء مخصوصون فلم لا تصلّي خلفهم؟ فأراد أن يقول: أصحاب هشام أو أصحاب يونس منهم فأجابه الله قبل إتمام الكلام و نهاه عن ذكرهم مفصّلاً، ثمّ قال: يأمرك عليّ بن حديد، أي سل عليّ بن حديد يأمرك بما يجب عليك العمل به. و قوله: أو هذا، ترديد من الراويه.

۱. في دظ ، بخ، : دقلت،

د في (ظ، بث، بخ، بس، جن) و حاشية «بح» و الوافي : (فقال».

٣. في مرآة العقول: وقوله: فقلت: نعم، في أكثر النسخ فقال: نعم، أي أبو عليّ، لا الإمام 幾، أو سقط من البين: قلت: آخذ بقوله؟).

٤. التهذيب، ج ٣، ص ٢٦٦، ح ٢٥٥، معلقاً عن سهل بن زياد، إلى قوله: وخلف من تنتى بدينه، رجال الكثيء ص ٢٩٦، ح ٢٥١، بسند آخر عن أبي الحسن ١٩٤، مع اختلاف و الوافي، ج ٨، ص ١١٨٢، ح ٢٠٠٠ الوسائل، ج ٨، ص ٣٠٩، ح ١٠٧٠، إلى قوله: وخلف من تئق بدينه، فيه، ص ٣١٥، ح ١٠٧٠، تمام الرواية هكذا: وقال: لاتصل إلا خلف من تئق بدينه.

٥. في دى، بح ، بخ ، جن، و الوافي و التهذيب: + دبتسليم،

٦. في الوافي : ومشتبهات، و في مرآة العقول: وقوله طلة : مشبّهات، بفتح الباء، أي مشتبهات الايعرف ما هذّ، أو بكسر الباء، أي يوقع الناس في الشبهة في عدالة الإمام».

وَ سَكَتَ ١، فَوَ اللَّهِ ٢ مَا عَقَلَ مَا قَالَ لَهُ. ٣

٥٢٥٥ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيُّ بْنِ حَدِيدٍ، عَنْ ٣/ ٣٧٥ جَمِيلِ بْنِ دَرُّاج، عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ، قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ۗ : جُعِلْتُ فِدَاكَ، إِنَّا نُصَلِّي مَعَ هٰؤُلَاءِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ هُمْ يُصَلُّونَ فِي الْوَقْتِ، فَكَيْفَ نَصْنَعُ ؟

فَقَالَ: اصَلُوا مَمَهُمْ، فَخَرَجَ حُمْرَانُ إِلَىٰ زُرَارَةَ، فَقَالَ لَهُ: قَدْ أُمِزْنَا أَنْ نُصَلِّيَ مَعَهُمْ بِصَلَاتِهِمْ؟ فَقَالَ زُرَارَةُ: مَا يَكُونُ هٰذَا إِلَّا بِتَأْوِيلٍ، فَقَالَ لَهُ حُمْرَانُ: قُمْ حَتَّىٰ تَسْمَعَ ُ مِنْهُ. منهُ.

قَالَ: فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ زُرَارَةُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ ۗ، إِنَّ ۚ حُمْرَانَ زَعَمَ ۗ أَنَّكَ أَمْرَتَنَا أَنْ نُصَلِّى مَعَهُمْ، فَأَنْكَرْتُ ذٰلِكَ ؟

فَقَالَ لَنَا^: «كَانَ عَلِيَّ بْنُ الْحُسَيْنِ ^ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمَا يُصَلِّي مَعَهُمُ الرَّكْعَتَيْنِ، فَإِذَا فَرَغُوا قَامَ، فَأَضَافَ إِلَيْهَا ١٠ رَكْمَتَيْنِ، ١١

۱. في دى، بث، بح، بخ، بس، جن، و الوافى و الوسائل و التهذيب: دفسكت،

ع دبث، بس»: دفقال: و الله، بدل دفوالله.

٣. التسهذيب، ج٣، ص ٢٦٦، ح ٧٥٦، معلَقاً عن صليّ بن إبراهيم . الوافي، ج ٨، ص ١٢١٦، ح ٨٠٨٤؛ الوسائل، ج٧، ص ٣٥٠، ح ٩٥٥.

٤. في وظ، بث، و الوسائل : ونسمع،

٥. في الوسائل: - وجعلت فداك،.

٦. في دبح، : - دان،

٧. في الوسائل : (أخبرنا عنك) بدل (زعم).

٨ في (بح، بخ) : ﴿إِنَّمَاءُ. ٩ في (بث، بخ، جن): + (بن على).

٠ ١. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع: «إليهما».

١١. الوافي، ج ٨، ص ١٢١٥، ح ٨٠٨٢؛ الوسائل، ج٧، ص ٣٥١، ح ٩٥٥١.

#### ٥١ - بَابُ مَنْ تُكْرَهُ ١ الصَّلَاةُ خَلْفَهُ وَ الْعَبْدِ يَوُّمُ الْقَوْمَ وَ مَنْ أَحَقُّ أَنْ يُؤمَّ

٥٢٥٦ / ١. جَمَاعَةً، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُنْمَانَ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ ، قَالَ : وخَمْسَةٌ لَا يَوُمُّونَ النَّاسَ عَلَىٰ كُلِّ حَالٍ : الْمَجْذُومُ ، وَ الْأَبْرَصُ ، وَ الْمَجْنُونُ ۖ ، وَ وَلَدُ الزِّنَىٰ ، وَ الْأَعْرَائِيُّ ۖ ، ؛

٥٢٥٧ / ٢ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيُّ ، عَنِ السَّكُونِيُّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ مُ قَالَ: وَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ: لَا يَؤُمُّ الْمُقَتِّدُ الْمُطْلَقِينَ، وَ لَا يَــؤُمُ الصَّاحِبُ الْفَالِجِ الْأَصِحَّاءَ، وَ لَا صَاحِبُ التَّيَمُّمِ الْمُتَوَضِّينَ، وَ لَا يَوُمُّ الْأَعْمَىٰ فِي الصَّحْرَاءِ إِلَّا أَنْ يُوجَّةَ إِلَى الْقِبْلَةِ». \ الْمُتَوَضِّينَ، وَ لَا يَؤُمُّ الْأَعْمَىٰ فِي الصَّحْرَاءِ إِلَّا أَنْ يُوجَّةَ إِلَى الْقِبْلَةِ». \

۱. في دي، بح، بس، جن، : ديكره.

<sup>.</sup> ٢. في «ى»: «و المجدوم». و في الفقيه: «و المحدود».

٣. في الفقيه: + وحتى يهاجره. و والأعرابي، نسبة إلى الأعراب؛ لأنّه لا واحد له، و هم سكّان البادية من العرب الذين لايقيمون في الأمصار و لا يدخلونها إلا لحاجة. أنظر: الصحاح، ج ١، ص ١٧٨؛ النهاية، ج ٣، ص ٢٠٣ (عرب).

التهذيب، ج ٣، ص ٢٦، ح ٩٢، معلقاً عن الكليني؛ الاستيصار، ج ١، ص ٢٢٤، ح ١٦٢٦، بسنده عن الكليني. الفقيه، ج ١، ص ٢٧٨، ح ١٠٥٤، بسند آخر عن أبي جعفر 45، مع اختلاف يسير والوافي، ج ٨، ص ١١٧٥، ح ١٠٧٩، للوسائل، ج ٨، ص ٢٣١، ح ١٠٧٩، ح ٢٣٥، ح ١٠٧٩.

٥. في دى ، بخ ، جن او الوافي و التهذيب ، ص ٢٧: + دعن أبيه ١ .

٦. في الوسائل و التهذيب: ص ٢٧: - «يؤمّه.

٧. التهذيب، ج ٣، ص ٢٧، ح ٩٤، معلقاً عن الكليني. وفيه، ص ١٦٦، ح ٣٣١؛ والاستيصار، ج ١، ص ٤٤٤،
 ح ١٦٣٥، بسندهما عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه عنه، وتمام الرواية هكذا: ولا يؤمَّ صاحب التيمّم المتوضّئين ولا يؤمَّ صاحب الفالج الأصحّاء. الفقيه، ج ١، ص ٢٧٥، ح ١١٠٧، مرسلاً عن

٨٥٥٥ / ٣. وَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ: فِي رَجُلَيْنِ اخْتَلْفَا، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: كُنْتُ إِمَامَكَ،
 وَ قَالَ الْآخَرُ: أَنَا 'كُنْتُ ' إِمَامَكَ ؟ فَقَالَ ": رَصَلَاتُهُمَا تَامَّةً».

قُلْتُ: فَإِنْ قَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا: كُنْتُ أَئْتُمُّ بِكَ؟

قَالَ أَ: ﴿ صَلَاتُهُمَا ۗ فَاسِدَةً وَ لْيَسْتَأْنِفَا ۗ ٢ .

٥٢٥٩ / ٤ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرِ ﴿ ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: الصَّلَاةُ خَلْفَ الْعَبْدِ؟

فَقَالَ: ﴿لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ فَقِيهاً ، وَ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ أَفْقَهُ مِنْهُ ، .

قَالَ: قُلْتُ: أُصَلِّي خَلْفَ الْأَعْمَىٰ؟

۳۷٦/۳

قَالَ: ﴿ نَعَمْ ، إِذَا كَانَ لَهُ مَنْ يُسَدِّدُهُ ، وَكَانَ أَفْضَلَهُمْ ».

قَالَ: ﴿ وَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ﷺ: لَا يُصَلِّينَ أَحَدُكُمْ خَلْفَ الْمَجْذُومِ، وَ الْأَبْرَصِ،

حه الصادق على ، من دون الإسناد إلى أمير المؤمنين الله ، إلى قوله : «الفالج الأصحّاء» . الوافي ، ج ٨، ص ١١٧٦ ، ح ٧٩٧٨: الوسائل ، ج ٨، ص ٣٤٠ ، ح ١٠٨٤ ، إلى قوله : «صاحب التيمّم المتوضّين» .

۱. في دي، بخه: - دأناه.

۲. في (بث، و التهذيب: (كنت أنا).

الضمير المستتر راجع إلى أمير المؤمنين على والمراد من وبهذا الإسناده هو السند المذكور إليه على في الرقم السابق.

٤. في الوافي : «فقال».

٥. في الفقيه و التهذيب : وفصلاتهما، .

 أ. في الوافي : «وذلك لأنّ كلّ واحد منهما قد وكل إلى صاحبه القيام بشرائط الصلاة في الصورة الأخيرة دون الأولى». وفي مرآة العقول، ج ١٥، ص ٢٥٩ : «الحكمان مشهوران بين الأصحاب، و في تحقّق الفرضين إشكال؛ لتوقّف ركوع كلّ منهما على ركوع الآخر».

٧. النهذيب، ج ٣، ص ٥٤، ح ١٨٦، معلّقاً عن الكليني. الفقيه، ج ١، ص ٣٨٦، ح ١١٢٢، مرسلاً عن عليّ 4٪، مع اختلاف يسير و الوافي، ج ٨، ص ١٢٧٧، ح ٨٦٣٨؛ الوسائل، ج ٨، ص ٢٥٧، ح ١٠٨٧٩. وَ الْمَجْنُونِ ، وَ الْمَحْدُودِ ، وَ وَلَدِ الزُّنَىٰ ؛ وَ الْأَعْرَابِيُّ لَا يَؤُمُّ الْمُهَاجِرِينَ» . <sup>١</sup>

٥٢٦٠ / ٥ . عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ غَيْرُهُ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةً ٢، قَالَ:

سَأَلَتُ أَبًا عَبْدِ اللهِ ﷺ عَنِ الْقَوْمِ مِنْ أَصْحَابِنَا يَجْتَمِعُونَ ، فَتَحْضُرُ الصَّلَاةُ ، فَيَقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ: تَقَدَّمْ يَا فُلَانُ ؟

فَقَالَ: ﴿إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: يَتَقَدَّمُ الْقَوْمَ أَقْرَوُهُمْ لِلْقُرْآنِ؛ فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرْاءَةِ سَوَاءً، فَأَكْبَرُهُمْ سِنَّاً؛ فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً، فَأَكْبَرُهُمْ سِنَّاً؛ فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً، فَأَكْبَرُهُمْ سِنَّاً؛ فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً، فَأَكْبَرُهُمْ سِنَّاً؛ فَإِنْ كَانُوا فِي السِّنَّةِ، وَ أَفْقَهُهُمْ فِي الدِّينِ؛ وَ لَا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمُ الرَّجُلَ فِي مَنْزِلِهِ، وَ لَا صَاحِبَ السَّلْطَانِ ۖ فِي سُلْطَانِهِ، "

٥٢٦١ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ٦، عَنْ غِيَاثِ بْنِ إبْرَاهِيمَ:

۱. الفقيه، ج ۱، ص ۱۳۷۸، ح ۱۱۰۵، مسرسلاً عسن أميرالمؤمنين على، مع اختلاف يسير والوافعي، ج ۸، ص ۱۱۷۵، ح ۷۷۷۷. وفي الوسائل، ج ٤، ص ٣١٠، ح ٣٢٢٥؛ وج ٨، ص ٣٢١، ح ١٠٧٤، و ص ٣٣٥، ح ١٠٧٩٧؛ و ص ٣٣٩، ح ١٠٧٤، قطعة منه.

٢. في وظه: + والحذَّاه.

٣. في حاشية (بث) : (أعملهم).

٤. في وظ، ي، بخ، جن، و الوافي و الوسائل و التهذيب و العلل: ﴿ سلطان، ٠

٥. التهذيب، ج ٣، ص ٣١، ح ١١٣، معلّقاً عن الكليني. علل الشرائع، ص ٣٣٦، ح ٢، بسنده عن الحسن بن محبوب، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره. الفقه، ج ١، ص ٣٧٧، ذيل ح ١٠٩٩، مع تقدّم وتأخّر في فقراته، وفي الأخيرين من قوله: ويتقدّم القوم أقرؤهم للقرآن، الوافي، ج ٨، ص ١١٧٣، ح ٧٩٧٠؛ الوسائل، ج ٨، ص ٢٥١٥.

٦. في (بس): - (بن المغيرة).

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ ، قَالَ : «لَا بَأْسَ بِالْغُلَامِ الَّذِي لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ ۚ أَنْ يَوُّمَ الْقَوْمَ ، وَ أَنْ يُؤَذِّنَ » . '

### ٥٢ \_ بَابُ الرَّجُلِ يَوْمُ النِّسَاءَ وَ الْمَوْأَةِ تَوُّمُ النِّسَاءَ

٥٣٦٧ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ "بْنِ سِنَانٍ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ، عَنْ أَبِى الْعَبَّاسِ، قَالَ:

سَأَلْتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ عَنِ الرَّجُلِ: يَوُّمُّ الْمَرْأَةَ فِي بَيْتِهِ ؟

فَقَالَ: ﴿نَعَمْ ، تَقُومُ وَرَاءَهُ ، ثَقُومُ

٣٢٧٥ / ٢ . جَمَاعَةٌ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ ، عَنِ ابْن سِنَانِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْن خَالِدٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ عَنِ الْمَرْأَةِ تَوُّمُ النِّسَاءَ ؟

فَقَالَ: ﴿إِذَا كُنَّ جَمِيعاً أَمَّتْهُنَّ فِي النَّافِلَةِ °، فَأَمَّا ۚ الْمَكْتُوبَةُ، فَلَا، وَ لَا تَقَدَّمْهُنَّ ٢،

١. «الحلم» -بالضم و بضمتين -: الرؤيا، و الجمع: أحلام. و الحلم، -بالضم -: الجماع في النوم، و الاسم:
 الحُلم، كعنق. و عليهما فهو كناية عن البلوغ. أنظر: القاموس المحيط، ج ٢، ص ١٤٤٥ (حلم).

۲. الوافي، ج ٨، ص ١١٧٩، ح ٧٩٩١؛ الوسائل، ج ٥، ص ٤٤١، ح ٧٠٣٤؛ و ج ٨، ص ٣٢١، ح ١٠٧٨٠.

٣. في (جن): - (محمَّل).

٤. التهذيب، ج ٣، ص ٢٦٧، ح ٧٥٧، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. الاستبصار، ج ١، ص ٤٢٦، ح ١٦٤٥، بسند آخر، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره ١ الوافي، ج ٨، ص ١٢٢١، ح ٨٠٩٧؛ الوسائل، ج ٨، ص ٣٣٣، ح ١٠٨٢٢.

٥. في مرآة العقول: وحملت النافلة الواردة في الخبر على النوافل التي يصح الاقتداء فيها، ويمكن أن يكون المراد الصلاة التي تكون مستحبة، لا الصلاة التي يكون الاجتماع فيها مفروضاً كالجمعة».

٦. في دى، بس، والتهذيب، ح ٧٦٨ والاستبصار، ح ١٦٤٦: دوأمًا».

٧. في وظ ، بس ، والوافي والفقيه والتهذيب - ٧٦٨ والاستبصار ، - ١٦٤٦ : وولا تتقدّمهنّ .

#### وَ لَكِنْ تَقُومُ وَسَطاً ' مِنْهُنَّ '٤. "

٣٧٧/٣ . أَحْمَدُ ، عَنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ فَضَالَةً ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُنْمَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَنْمُونٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ فِي الرَّجُلِ يَوَّمُّ النِّسَاءَ لَيْسَ ۗ مَمَهُنَّ رَجُلٌ فِي الْفَرِيضَةِ، قَالَ: «نَعَمْ، وَ إِنْ كَانَ مَعَهُ صَبِيِّ ، فَلْيَقُمْ إِلَىٰ جَانِبِهِ». ٧

١. قال الشهيد ره في تمهيد القواعد، ص ٣٨٦: وفائدة: الوسط، بسكون السين: ظرف مكان، فيقول: زيد وسط الدار، وأمّا مفتوحها فهو اسم، يقول: طعنت، أو ضربت وسطه، والكوفيّون لايفرّقون بينهما ويجعلونهما ظرفين، وفرّق ثملب وغيره فقالوا: ما كانت أجزاؤه ينفصل بعضها من بعض، كالقوم قلت فيه: وسط، بالسكون، وما كان لاينفصل، كالدار فهو بالفتح، وراجع: الصحاح، ج ٣، ص ١١٦٨؛ لسان العرب، ج ٧، ص ٤٦٦ (وسط).

دي الاستبصار ، ح ١٦٤٦: «بينهنّ». وفي الوافي: «منهنّ (بينهنّ - خ ل)».

٣. التسهذيب، ج ٣، ص ٢٦٩، ح ٢٧٨، معلّقاً عن الحسين بن سعيد؛ الاستبصار، ج ١، ص ٢٦٤، ح ١٦٤، معلّقاً عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن ابن سنان، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد. وفي الفقيه، ج ١، ص ٣٩٦، ح ١٧٧، بسند آخر، مع اختلاف يسير. وفي الفقيه، ج ١، ص ٣٦٦، ح ٢٥٥، بسند آخر، مع اختلاف. وفيه أيضاً، وفيه، ص ٣٦، ح ١١١؛ والاستبصار، ج ١، ص ٢٢٤، ح ١٦٤٥، بسند آخر، مع اختلاف. وفيه أيضاً، ح ١٤٤٤؛ والتهذيب، ج ٣، ص ٣١، ح ١١١، بسند آخر، وتمام الرواية هكذا: «سألت أبا عبدالشط عن المسرأة تؤم النساء، فقال: لا بأس به ١٠ الوافي، ج ٨، ص ١٢٢٤، ح ١١٨٥؛ الوسائل، ج ٨، ص ٢٣٦، ذيل ح ١٠٨٣٠.

٤. السند معلّق على سابقه. ويروى عن أحمد، جماعة.

٥. في «ظ، بح» : «وليس».

٦. في مراة العقول: (رجل).

۷. التهذيب، ج ۳، ص ۲۲۸، ح ۷۲۷، مستلّقاً عسن الحسين، مع اختلاف يسير . الفقيه، ج ۱، ص ۳۹۶، ح ۱۱۲۸، معلّقاً عن إبراهيم بن ميمون - الوافي، ج ۸، ص ۱۲۲۱، ح ۸۰۹۸؛ الوسائل، ج ۸، ص ۳٤۲، ح ۱۰۸۵۲.

#### ٥٣ \_ بَابُ الصَّلَاةِ خَلْفَ مَنْ يُقْتَدىٰ بِهِ وَ الْقِرَاءَةِ خَلْفَهُ وَ ضَمَانِهِ الصَّلَاةَ

٥٢٦٥ / ١ . مُحَمُّدُ بْنُ يَحْيىٰ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ؟

وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيىٰ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

سَأَلَّتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ عَنِ الصَّلَاةِ خَلْفَ الْإِمَامِ أَقْرَأُ خَلْفَهُ ؟

فَقَالَ: أَمَّا الصَّلَاةُ الَّتِي لَا يُجْهَرُ ۚ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ، فَإِنَّ ذَٰلِكَ جُعِلَ إِلَيْهِ، فَلَا تَقْرَأُ ۗ خَلْفَهُ؛ وَ أَمَّا ۗ الصَّلَاةُ ۗ الَّتِي يُجْهَرُ ۗ فِيهَا، فَإِنَّمَا أُمِرْ ۚ بِالْجَهْرِ لِيُنْصِتَ ۗ مَنْ خَلْفَهُ؛ فَإِنْ سَمِعْتَ، فَأَنْصِتْ؛ وَ إِنْ لَمْ تَسْمَعْ، فَاقْرَأُه. ^

٧ / ٥٢٦٦ . عَلِيٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ٩ ، عَنِ الْمِن أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ٩ ، عَنِ الْحَلَبِيّ :

١. في (بخ، جن) والوافي : (لا تجهر).

٢. في دبح، : دفلا يقرأ، وفي العلل : دو لا يقرأ، .

٣. في الاستبصار: وو قال: أمّاه.

٤. في التهذيب و الاستبصار: - والصلاة، .

٥. في (جن) : (تجهر).

٦. في التهذيب : وأمرناه.

٧. الإنصات: السكوت للاستماع، و الإسكات، يقال، أنصت، أي سكت سكوت مستمع، و أنصتُه، أي
 أسكتُه، فهو لازم و متعدً، و المراد هنا الاستماع. أنظر: النهاية، ج ٥، ص ٦٧ (نصت).

٨ التهذيب، ج ٣، ص ٣٧، ح ١١٤، والاستبصار، ج ١، ص ٤٢٧، ح ١٦٤٩، معلَقاً عن الكليني. علل الشرائع،
 ص ٣٢٥، ح ١، بسنده عن صفوان بن يحيى، مع اختلاف يسير. مسائل عليّ بين جعفو، ص ١٢٧، مع
 اختلاف-الوافي، ج ٨، ص ١٩٩٩؛ الوسائل، ج ٨، ص ٣٥٦، ح ١٠٨٨.

٩. في التهذيب: - وبن عثمان،

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ فَالَ: ﴿ إِذَا صَلَيْتَ خَلْفَ إِمَامٍ تَأْتَمُ ۚ بِهِ ، فَلَا تَقْرَأُ خَلْفَهُ ، سَمِعْتَ قِرَاءَتَهُ أَوْ ۖ لَمْ تَسْمَعْ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ ۖ صَلَاةً يُجْهَرُ ۖ فِيهَا ۗ وَلَمْ تَسْمَعْ، فَاقْرَأُهُ. ۚ

٥٢٦٧ / ٣ . عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَمَّادٍ ٧، عَنْ حَرِيزٍ، عَنْ زُرَارَةَ:

عَنْ أَحَدِهِمَا ﴿ قَالَ: وَإِذَا كُنْتَ خَلْفَ إِمَامٍ تَأْتَمُّ بِهِ ، فَأَنْصِتْ ، وَسَبْحْ فِي فُسكَ».^

٥٢٨ / ٤. وَ عَنْهُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ قُتَيْبَةً ٢:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ فَالَ: وإِذَا كُنْتَ ۖ ' خَلْفَ إِمَامٍ تَرْتَضِي ' لِهِ فِي صَلَاةٍ يُجْهَرُ ' ا

١. في دبح، : ديأتم،

٢. في دظ، بس، : دأم».

٣. في دى، بث، بح، جن، : دأن يكون،

٤. في (ظ) : (تجهر). و في (بث) : (لم يجهر).

٥. في حاشية (بث): + «القراءة». و في الفقيه: + «بالقراءة».

٦. التهذيب، ج ٣، ص ٣٣، ح ١١٥، معلّقاً عن الكليني. الاستبصاد، ج ١، ص ٤٢٩، ذيل ح ١٦٥٥، معلّقاً عن علي علي بن إبراهيم. وفيه، صدر ح ١٦٥٥، بسنده عن ابن أبي عمير، إلى قوله: «سمعت قراءته أو لم تسمع». الفقيه، ج ١، ص ٣٩١، ح ٢٠١٧، معلّقاً عن الحلبيّ - الوافي، ج ٨، ص ١٩٩٩، ح ٢٠٨٤ الوسائل، ج ٨، ص ٥٥٥، ذيل ح ١٠٨٨٤.

٧. في التهذيب و الاستبصار : + (بن عيسي).

٨ التهديب، ج ٣، ص ٣٣، ح ١١٦؛ والاستبصار، ج ١، ص ٤٢٨، ح ١٦٥١، معلقاً عن الكليني. تفسير العياشي، ج ٢، ص ٤٤، ذيل ح ١٣٤، عن زرارة، عن أحدهما الله ، مع اختلاف يسير والوافي وج ٨، ص ١٢٠٠ م ٢٤٠٤؛ الوماثل، ج ٨، ص ٣٥٧، ح ١٠٩٠٤؛ وص ٣٦١، ح ١٩٠٠.

٩. في وظء: + والأعشى،

١٠. في الاستبصار: + (صلّيت).

۱۱. في (بخ) : (ترضي).

١٢. في دبث، بخ، جن، و الاستبصار: وتجهر،

فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ، فَلَمْ تَسْمَعْ قِرَاءَتَهُ، فَاقْرَأُ أَنْتَ لِنَفْسِكَ؛ وَ إِنْ كُنْتَ ' تَسْمَعُ الْهَمْهَمَةَ، فَلَا تَقْرَأُه. ٢

٥/٥٢٦٩ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيَّ بْنِ حَدِيدٍ، عَنْ جَمِيلِ، عَنْ زُرَارَةً ، قَالَ:

سَأَلُتُ أَحَدَهُمَا ﴿ عَنِ الْإِمَامِ: يَضْمَنُ صَلَاةَ الْقَوْمِ ؟ قَالَ: ﴿لَا ۖ ﴾ . ً

٥٧٧٠ / ٦. مُحَمَّدٌ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى، عَنْ حَرِيزٍ، عَنْ زُرَارَةً وَ مُحَمُّدِ بْنِ مُسْلِم، قَالًا:

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ﷺ : «كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ـ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ ـ يَقُولُ: مَنْ قَرَأ خَلْفَ إِمَام يَأْتَمُ \* بِهِ ، فَمَاتَ ، بُعِثَ عَلَىٰ غَيْرِ الْفِطْرَةِ ٢٠.٧ 374/4

١. في الاستبصار: وفإن كنت،

٢. التهذيب، ج٣، ص٣٣، ح١١٧؛ والاستبصار، ج١، ص ٤٢٨، ح ١٦٥٢، معلَّقاً عن الكليني والوافي، ج٨، ص ۱۲۰۰، ح ۸۰٤۷؛ الوسائل، ج ۸، ص ۳۵۷، ح ۱۰۸۹۰.

٣. في مرأة العقول، ج ١٥، ص ٢٦٥: ولعلَ المراد أنه لا يضمن سوى القراءة من أفعال الصلاة و لا يتحمّلها عن المأمومين، أو المراد بفقد شرط و وجود مبطل في صلاة الإمام لا يبطل صلاة المأمومين؛ لأنَّه ليس بضامن لصلاتهم، كما يظهر من الخبر الآخر المتَّفق معه سنداً».

٤. التهذيب، ج٣، ص ٢٦٩، ح ٧٦٩، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، الوافي، ج٨، ص ١٢٥١، ح ١١٧٧؛ الوسائل، ج ٨، ص ٣٥٤، ح ١٠٨٨٣.

في الوافي : (يأتم (يؤتم ـ خ ل)).

٦. في مرآة العقول: ومحمول على غير الصورة المتقدّمة ، أي عدم السماع في الجهريّة ، أو على خصوص صورة سماع الجهريّة، و لعلّ الأخير بهذا الوعيد أنسب، و ربّما يحتمل شموله ما إذا وقف خلف صفوف إمام يؤتم به فصلَى منفرداً و قرأ للتكبير عن الانتمام به أو رغبة عن الجماعة.

٧ المحاسن، ص ٧٩، كتاب عقاب الأعمال، ح٣، عن أبي محمّد، عن حمّاد بن عيسى. التهذيب، ج٣،ص ٢٦٩، ح ٧٧٠، معلَّقاً عن أحمد بن محمّد. ثواب الأعمال، ص ٧٧٤، ح ١، بسنده عن حمّاد بن عيسى. الفقيه، ج ١،

# ٥٤ - بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّي بِالْقَوْمِ وَهُوَ عَلَىٰ غَيْرِ طُهْرٍ أَوْ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ

٥٢٧١ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِم، عَنْ أَبِيهِ؟

وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى، عَنْ حَرِيزٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم، قَالَ:

سَأَلَتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ عَنِ الرَّجُلِ ۗ أُمَّ قَوْماً وَ هُوَ عَلَىٰ غَيْرِ طُهْرٍ ، فَأَعْلَمَهُمْ بَعْدَ مَا صَلَّوْا ؟

فَقَالَ: ﴿ يُعِيدُ هُوَ ، وَ لَا يُعِيدُونَ ۗ ٣٠٠

٥٢٧٢ / ٢ . عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيُّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ فِي الْأَعْمَىٰ يَؤُمُّ الْقَوْمَ وَ هُوَ عَلَىٰ غَيْرِ الْقِبْلَةِ، قَالَ: «يُعِيدُ، وَ لَا يُعِيدُونَ؛ فَإِنَّهُمْ قَدْ تَحَرَّوْا ۖ ، °

The ball of the same was

حه ص ٢٩٠، ح ١١٥٦، مسعلَقاً عسن زرارة ومسحمَد بسن مسلم، عن أبي جعفر ﷺ، من دون الإسناد إلى أميرالمؤمنين ﷺ، معاختلاف يسير «الوافي، ج٨، ص ١٣٠١، ح٨٤٠٤ الوسائل، ج٨، ص٢٥٦م ١٠٨٨٧.

١. في مرآة العقول : «على غير».

۲. في دى، بث، و الوافي و الوسائل : دعن رجل».

الوافي، ج ٨، ص ١٢٤٣، ح ١٨٤٥؛ الوسائل، ج ٨، ص ١٧٧، ح ١٠٩٣٤.
 قال الجوهري: والتحرّي في الأشياء و نحوها: هو طلب ما هو أحرى بالاستمال في غالب الظنّ. و قال

ابن الأثير: «التحرّي: القصد و الاجتهاد في الطلب، و العزم على تخصيص الشيء بالفعل و القول». أنظر: الصحاح، ج ٦، ص ٣٣١١؛ النهاية، ج ١، ص ٣٣٦ (حرا).

و في الوافي: ولعل تحرّيهم اعتمادهم عليه ، و لو كان الأعمى تحرّى أيضاً كما تحرّوا لم يعده .

و في مرآة العقول، ج ١٥، ص ٢٦٦: الممكن حمله على ما إذا لم يتحرّ الأعمى. و الظاهر اختصاصه بالانحراف دونهم، و إن احتمل الاشتراك».

٥. التهذيب، ج ٣، ص ٢٦٩، ح ٧٧١، معلَّقاً عن عليّ بن إبراهيم، مع اختلاف يسير الوافي، ج ٨، حه

٣/٥٢٧٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيِيٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيُّ بْنِ حَدِيدٍ، عَنْ جَمِيلٍ، عَنْ جَمِيلٍ، عَنْ جَمِيلٍ، عَنْ جَمِيلٍ، عَنْ رَرَارَةَ، قَالَ:

سَأَلَتُ أَحَدَهُمَا عَنْ رَجُلٍ صَلَّىٰ بِقَوْمٍ رَكْعَتَيْنِ، فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَلَىٰ وَهُو

قَالَ: دِيُتِمُّ الْقَوْمُ صَلَاتَهُمْ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْإِمَامِ ضَمَانٌ ٢٠٠٠

٥٧٧٤ / ٤ . عَلِي بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ":

عَـنْ أَبِـي عَـنِدِ اللّٰهِ ﴿ فِي قَوْمٍ خَرَجُوا مِنْ خُرَاسَانَ أَوْ بَعْضِ الْجِبَالِ، ٣٧٩/٣ وَكَـانَ يَـوُّمُّهُمْ رَجُـلٌ، فَـلَمَّا صَـارُوا إِلَـى الْكُـوفَةِ، عَـلِمُوا أَنَّهُ يَـهُودِيٍّ، قَالَ:

دلَا يُعِيدُونَه.³

حه ص ۱۲۶۳، ح ۸۱۵۶؛ الوسسائل، ج ٤، ص ۳۱۷، ح ٥٢٥٧؛ و ج ٨، ص ٣٣٩، ح ١٠٨٤٣؛ و ص ٣٧٥، ح ١٠٩٤٥.

ا. في مرآة العقول: وقوله 機管: ليس على الإمام ضمان؛ إذ لو كان عليه ضمان كانت صلاتهم تبابعة لصلاتة فتبطل ببطلانها. و ما قيل من أنّ المراد: لا يضمن إتمام صلاتهم، فلا يخفى ما فيه من البعد، والمشهور، عدم الإعادة في ما إذا علم فسق الإمام أو كفره، أو كونه على غير طهارة بعد الصلاة، وكذا في الأثناء. ونقل عن المرتضى وابن الجنيد أنهما أوجبا الإعادة، وحكى الصدوق في الفقيه عن بعض مشايخه أنّه سمعهم يقولون: ليس عليهم إعادة شيء ممّا جهر فيه، وعليهم إعادة ما صلّى بهم ممّا لم يجهر فيه».

التهذيب، ج ٣، ص ٢٦٩، ح ٢٧٢، معلقاً عن أحمد بن محمد. وفي الفقيه، ج ١، ص ٤٠٦، ح ٢٠٨؛ و ١٢٠٨.
 والاستبصار، ج ١، ص ٤٤٠، ح ١٦٩٥، معلقاً عن جميل، مع اختلاف يسير • الوافي، ج ٨، ص ١٢٤٣،
 ح ١٨٥٥: الوسائل، ج ٨، ص ٢٧١، ذيل ح ١٠٩٣٠.

٣. في التهذيب: وأصحابناه.

التهذيب، ج ٣، ص ٤٠، ح ١٤١، معلقاً عن الكليني و الوافي، ج ٨، ص ١٢٤٤، ح ١٨٥٦؛ الوسائل، ج ٨،
 ص ١٣٧٤، ح ١٩٤١.

# 00 ـ بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَحْدَهُ ثُمَّ يُعِيدُ فِي الْجَمَاعَةِ أَوْ يُصَلِّي بِقَوْمٍ وَ قَدْكَانَ صَلَّىٰ قَبْلَ ذٰلِكَ

٥٢٧٥ / ١ . مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ؛

وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ حَفْصِ بْنِ

الْبَخْتَرِيِّ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ الرَّجُلِ يُصَلِّي الصَّلَاةَ وَحْدَهُ، ثُمَّ يَجِدُ جَـمَاعَةً، قَـالَ: «يُصَلِّي مَمَهُمْ، وَ يَجْعَلُهَا الْفَرِيضَةَ ٢٠.٢

٧٧٥ / ٧ . عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ؟، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ، قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ : أُصَلِّي ، ثُمَّ أَذْخُلُ الْمَسْجِدَ، فَتُقَامُ ۖ الصَّلَاةُ وَ قَدْ صَلَّيْتُ ؟ فَقَالَ: «صَلِّ مَعَهُمْ، يَخْتَارُ اللَّهُ أَحَبَّهُمَا إِلَيْهِ». °

٣/٥٧٧ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ

١. في الفقيه: + وإن شاء،

۲. التهذيب، ج ٣، ص ٥٠، ح ١٧٦، معلَقاً عن الكليني. الفقيه، ج ١، ص ٣٨٣، ح ١١٣١، بسند آخر ، الوافي، ج ٨، ص ١٧٤٧، ح ٢١٦٦؛ الوسائل، ج ٨، ص ٤٠٣، ح ١١٠٢٤.

٣. الخبر رواه الشيخ الطوسي في التهذيب ، ج ٣، ص ٢٧٠، ح ٧٧١، و سنده هكذا : وسهل بن زياد، عن محمّد بن الوليد، عن يعقوب، عن أبي بصير ،... و لم يذكر ويونس بن قبل ويعقوب، وهو سهو؛ فقد تكرّرت رواية محمّد بن الوليد، عن يونس بن يعقوب في الأسناد. و أمّا روايته عمّن يسمّى بيعقوب، فلم نجده في موضع. راجع : معجم رجال الحديث، ج ١٧، ص ٤٦٠ ـ ٢٦٤.

٤. في دي، بث، بخ، بس، جن، : دفيقام،

۵. التهذیب، ج ۳، ص ۲۷۰، ح ۲۷۱، معلقاً عن سهل بن زیاد، عن محمّد بن الولید، عن یعقوب، عن أبي
 بصیر ۱ الوافی، ج ۸، ص ۱۲۶۸، ح ۱۱۹۸؛ الوسائل، ج ۸، ص ۴۰۳، ذیل ح ۱۱۰۲۳.

سَالِم، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ، قَالَ:

مَّ الَّتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ الْمَسْجِدَ، وَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ، فَبَيْنَا ١ هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّى إِذْ ٢ أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ، وَ أَقَامَ الصَّلَاةَ ؟

قَالَ: وَفَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ لْيَسْتَأْنِفِ" الصَّلَاةَ مَعَ الْإِمَامِ، وَ لْتَكُنِ الرَّكْعَتَانِ طَوَّعاًه. °

٥٢٧٨ / ٤ . جَمَاعَةً ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَقْطِينِ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِﷺ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، تَحْضُرُ صَلَاةُ الظَّهْرِ، فَلَا نَقْدِرُ ۚ أَنْ نَنْزِلَ ۖ ' فِي الْوَقْتِ حَتَّىٰ يَنْزِلُوا ُ ، وَ نَنْزِلَ مَعَهُمْ ، فَنُصَلِّيَ ، ثُمَّ يَقُومُونَ فَيُسْرِعُونَ ، فَنَقُومُ فَنُصَلِّي ۚ الْعَصْرَ ، وَ نُرِيهِمْ كَأَنَّا نَرْكَمُ ، ثُمَّ يَنْزِلُونَ لِلْعَصْرِ فَيُقَدِّمُونَا ۖ ' ، فَنُصَلِّي بِهِمْ ؟ ۔ ٣٨٠/٣

۱. في (بث، بخ ): (فبينما).

٢. هكذا في وظ، بث، بح، بخ، بس، و الوافي و الوسائل و التهذيب. و في وى، جن، و العطبوع: وإذا،.

٣. في وبح، و الوسائل و التهذيب : وثمّ يستأنف،

٤. في دي: (و لكن). و في (بث) : (و ليكن).

٥. التهذيب، ج ٣، ص ٢٧٤ ، ح ٧٩٦ ، بسنده عن هشام بن سالم ، مع اختلاف يسير ه الوافي ، ج ٨، ص ١٢٤٩ ، ح ١٨٤٧ الوسائل ، ج ٨، ص ٤٠٤ ، ح ١١٠٢١ .

٦. في وظه : وو لا نقدره. ٧. في التهذيب : وأن ننظره.

٨ في مرآة العقول، ج ١٥، ص ٢٦٩: «كأنَّ العراد أنّهم لا ينزلون في وقت العصر، بـل يـوْخوونها عـن وقت
الفضيلة، فإذا نزلوا للظهر نصلي العصر بعد الظهر و نريهم أنّا نركع، أي نصلي نافلة، وهذه النافلة مرويّة
من طرق المخالفين؛ حيث روى في العصابيح عن ابن عمر، قال: صلّيت مع رسول الشظ الظهر في السفر
ركعتين و بعدها ركعتين، و العصر ركعتين و لا نصلٌ بعدهاه.

٩. في الوافي : وو نصلَي،

٩٠. في مرأة العقول: «قوله ؛ فيقدّمونا، في بعض النسخ على صيغة المضارع، فيمكن أن يقرأ بتشديد مه

فَقَالَ: وصَلِّ بِهِمْ، لَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمْ، '

٥٢٧٩ / ٥ . مُحَمُّدُ بْنُ يَحْيَىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمُّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ:

كَتَبْتُ إِلَىٰ أَبِي الْحَسَنِ ﴿: أَنِّي أَحْضُرُ الْمَسَاجِدَ مَعَ جِيرَتِي ۗ وَ غَيْرِهِمْ،
فَيَأْمُرُونُي بِالصَّلَاةِ بِهِمْ ۗ وَ قَدْ صَلَّيْتُ قَبْلَ أَنْ آتِيَهُمْ، وَ رُبَّمَا صَلَىٰ خَلْفِي مَنْ يَقْتَدِي
بِصَلَاتِي وَ الْمُسْتَضْعَفُ وَ الْجَاهِلُ، وَ أَكْرَهُ أَنْ أَتَقَدَّمَ وَ قَدْ صَلَّيْتُ بِحَالٍ مَن يُصَلِّي فِي فَلِكَ بِأَمْرِكَ أَنْتَهِي إِلَيْهِ، وَ أَعْمَلُ بِهِ إِنْ شَاءَ بِصَلَّتِي مِمَّنْ سَمَّيْتُ لَكَ، فَمَرْنِي فِي ذَلِكَ بِأَمْرِكَ أَنْتَهِي إِلَيْهِ، وَ أَعْمَلُ بِهِ إِنْ شَاءَ

فَكَتَبَ ﷺ : دصَلِّ بِهِمْ» . ٦

٥٢٨٠ / ٦. عَلِيُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنِ الْحَلَبِيُ:
 عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِﷺ، كَانَ كَمَنْ صَلَىٰ مَعَهُمْ فِي الصَّفِّ الأَوَّلِ، كَانَ كَمَنْ صَلَىٰ خَلْفَ رَسُول اللَّهِﷺ، ٧

حه النون و تخفيفها، كما قرئ بهما في قوله تعالى: ﴿ أَفَغَيْرَ ٱللَّهِ تَأْمُرُونِيِّيٓ ﴾ [الزمر (٣٩): ٦٤].

ا. التهذيب، ج ٣، ص ٢٧٠، ح ٧٧٧، معلقاً عن الحسين بن سعيد، مع اختلاف يسير • الوافي، ج ٨، ص ١٢١٣، ح ١٢١٨، الوسائل، ج ٨، ص ٤٠٢، ذيل ح ١١٠١٩.

۲. في (بث) : (جيراني) .

٣. في (بخه: – (بهم) .

في دبس، والوافي و التهذيب: دلحال،

٥. في مرآة العقول: «قوله على : بحال من يصلّي، متعلّق بالكراهة، أي كراهتي الأهل هؤالاء الشيعة؛ إذ لا
 اعتداد لصلاة غيرهم».

٦. التهذيب، ج ٣، ص ٥٠، ح ١٧٤، معلّقاً عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بنزيع، عن أبي
 الحسن ٢٤، مع اختلاف يسير و الواقي، ج ٨، ص ١٣٤٨، ح ١٨١٧؛ الوسائل، ج ٨، ص ٢٠٤٠ ح ١١٠١٨.

٧. الفقيه، ج ١، ص ٣٨٢، ح ١١٢٥، معلَّقاً عن حمَّاد بن عشمان، عن أبي عبدالله ١٠٠٠. الأمالي للصدوق،

٥٧٨١ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَنْمَانَ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ سَمَاعَةَ، قَالَ:

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ يُصَلِّي، فَخَرَجَ الْإِمَامُ وَ قَدْ صَلَّى الرَّجُلُ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةٍ تريضَةٍ ١٩

فَقَالَ: ﴿إِنْ كَانَ إِمَاماً عَذَلاً، فَلَيْصَلِّ أُخْرَىٰ وَ يَنْصَرِفَ، وَ يَجْعَلَهُمَا ۖ تَطَوَّعاً، وَلَيَذُخُلُ مَعَ الْإِمَامِ فِي صَلَاتِهِ كَمَا هُوَ وَ إِنْ ۖ لَمْ يَكُنْ إِمَامٌ عَذَلٌ ، فَلْيَبْنِ عَلَىٰ صَلَاتِهِ كَمَا هُو وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ إِمَامٌ عَذَلٌ ، فَلْيَبْنِ عَلَىٰ صَلَاتِهِ كَمَا هُو ، وَ \* يُصَلِّي أَرْحُعة أُخْرَىٰ مَعَهُ لا يَجْلِسَ \* فَدْرَ مَا يَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهُ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُه ﷺ ، ثُمَّ لْيَتِمَ \* صَلَاتَهُ مَعَهُ عَلَىٰ مَا اسْتَطَاعَ ؛ فَإِنَّ التَّقِيَّةَ وَاسِعَةً ، وَ لَيْسَ شَيْءٌ مِنَ التَّقِيَّةِ إِلَّا وَ صَاحِبُهَا مَأْجُورٌ عَلَيْهَا ' أَنْ شَاءَ اللهُ . " الْ مَاءَ اللهُ . " اللهُ اللهِ اللهُ الل

حه ص ٣٦٦، المجلس ٥٨، ح ١٤، بسند آخر، مع زيادة في أوّله، وفيهما مع اختلاف يسير والوافي، ج ٨،

ص ۱۲۱۸، ح ۸۰۸۸؛ الوسائل، ج ۸، ص ۳۰۰، ح ۱۰۷۲۰.

١. في الوافي : «الفريضة». و في التهذيب : «عن الفريضة».
 ٢. في «بس» و التهذيب : «و يجعلها».

٣. في التهذيب : وفإن، بدل وكما هو و إن، .

٤. في (بح) : (عادل).

٥. في وظه: - وكما هو و٧. و في وي، : - وإن لم يكن \_ إلى \_كما هو و٧.

٦. في وبث، : دو يُصلُّ.

٧. في الوسائل: «معه».

A في الوسائل والتهذيب: «ويجلس».

٩. في مرآة العقول : وثمّ يتمّ.

۱۰. في (بح) : (عليه).

١١. التهذيب، ج٣، ص ٥١، ح ١٧٧، معلَّقاً عن الكليني والوافي، ج٨، ص ١٢٤٩، ح ١٧٢٨؛ الوسائل، حه

٥٢٨٢ / ٨. جَمَاعَةً، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ ٣٨١ وَاقِدٍ، عَنِ الْهَيْثَمِ اللهِ الْأَرْجَانِيُّ: ٣٨١/٣ وَاقِدٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ (بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَرْجَانِيُّ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ قَالَ: ‹مَنْ صَلَّىٰ فِي مَنْزِلِهِ، ثُمَّ أَتَىٰ مَسْجِداً مِنْ مَسَاجِدِهِمْ، فَصَلَّىٰ ٢ مَعَهُمْ ٣ ، خَرَجَ بِحَسَنَاتِهِمْ، ٤٠

٥٦ ـ بَابُ الرَّجُلِ يُدْرِكُ مَعَ الْإِمَامِ بَعْضَ صَلَاتِهِ وَ يُحْدِثُ الْإِمَامُ فَيُقَدِّمُهُ

٥٢٨٣ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ صَفْوَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ الْحَجَّاج، قَالَ:

سَأَلَتُ أَبًا عَبْدِ اللّهِ ﴿ عَنِ الرَّجُلِ يُدْرِكُ الرَّكْعَةَ النَّانِيَةَ مِنَ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ وَ هِيَ لَهُ الْأُولَىٰ: كَيْفَ يَصْنَعُ إِذَا جَلَسَ \* الْإِمَامُ \* ؟

قَالَ: ويَتَجَافَىٰ <sup>٧</sup> .........

جه ج ۸، ص ٤٠٥، <del>ح</del> ١١٠٢٧.

ا. ورد الخبر في التهذيب ، ج ٣، ص ٢٧٠ ، ح ٧٧٨ ، بسنده عن الحسن بن عبدالله الأزجاني . والظاهر أنه سهو . راجع : رجال البرقي ، ص ٢٧٠ ؛ رجال العلوسي ، ص ١٣١ ، الرقم ١٣٤٤ ؛ و ص ١٩٥ ، الرقم ٢٤٥٣ .

٢. في دبث، بخ) و حاشية دبح) : (فيصلّي).

٣. في التهذيب : (فيه) .

<sup>3.</sup> النهذيب، ج ٣، ص ٢٧٠، ح ٢٧٨، معلَقاً عن الحسين بن سعيد، عن الهيثم بن واقد، عن الحسن بن عبدالله الأرّجاني، الفقيه، ج ١، ص ٤٠٠٠، و ١٢١٠ ، معلَقاً عن الحسين بن عبدالله الأرّجاني، من دون التصريح باسم المعصوم ﷺ، مع اختلاف يسير • الوافي، ج ٨، ص ١٢١٩، ح ٤٠٠٩؛ الوسائل، ج ٨، ص ٣٠٤، ذيل ح ٢٧٣١ .

٥. في دظ ، جن، و حاشية دبح، : + دمع، .

٦. في الاستبصار: (للتشهد).

٧. في مرأة العقول، ج ١٥، ص ٢٧٢: «قوله: يتجافى، هذا لاينافي ما ورد من الجلوس في التشهَّد؛ لأنَّ حه

وَ لَا يَتَمَكَّنُ ' مِنَ الْقُعُودِ، فَإِذَا كَانَتِ الثَّالِثَةُ لِلْإِمَامِ ـ وَ هِيَ لَـهُ الثَّانِيَةُ ' ـ فَلْيَلْبَثْ '' قَلِيلًا ـ إِذَا قَامَ الْإِمَامُ ـ بِقَدْرِ مَا يَتَشَهَّدُ، ثُمَّ يَلْحَقُ ۖ بِالْإِمَامِ ْ٥.

قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ ۚ الَّذِي يُدْرِكُ الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ مِنَ الصَّلَاةِ: كَيْفَ يَصْنَعُ بِالْقِرَاءَةِ؟

فَــقَالَ: «اقْـرَأُ فِـيهِمَا؛ فَـإِنَّهُمَا ۚ لَكَ الْأُولَـيَانِ ۗ، وَ لَا تَـجْعَلُ ۗ أَوَّلَ صَـلَاتِكَ آخَهُ هَا ١٠. ذَا

حه التجافي نوع منه و التشهّد غير منفيّ هاهنا، فـتر التجافي بأن يرفع الركبتين و يجلس على القدمين و يمكن أن يشمل بعض معاني الإقعاء فيكون مجوّزاً في هذا المقامه.

١. في اجن، : اأو لا يتمكّن،

٢. في الوسائل، ح ١١٠٥٩ : «الثانية له».

٣. في الاستبصار: وفيلبث،

٤. في الوسائل، ح ١١٠٥٩: «ليلحق».

٥. في الوسائل، ح ١١٠٥٩ و التهذيب و الاستبصار : والإمام».

٦. في الوسائل، ح ١٠٩٧٥ و التهذيب: + «الرجل».

٧. في الاستبصار : «فإنّها».

٨ في وظ ، ى، و الوسائل ، ح ١٠٩٧٥ و التهذيب : «الأولتان».

٩. في التهذيب : دفلا تجعل).

١٠ في مرأة العقول: «قوله 樂: آخرها، أي لا تقرأ في الأخيرتين من صلاتك الحمد و السورة، كما تصنعه
العامة فيكون آخر صلاتك أولها، أو المراد أنه لم تقرأ في الأوليين من صلاتك يكون أول صلاتك بالحمد
أو التسبيع كأخرها».

التهذيب، ج ٣، ص ٤٦، ح ١٥٩؛ والاستبصار، ج ١، ص ١٤٢٧، ح ١٦٨٤، معلقاً عن الكليني. الغقيه، ج ١، ص ٤٢٧، ح ١٦٨٤، معلقاً عن الكليني. الغقيه، ج ١، ص ٤٠٤، ح ١١٩٩، دوسالته عن الذي يدرك الركعتين، مع اختلاف الوافي، ج ٨، ص ١٢٣١، ح ١٩٢٦؛ الوسائل، ج ٨، ص ٣٨٧، ح ١٠٩٧٠ و فيه، ص ١٤٦٨، ح ١٠٩٧٥ و فيه،

٥٧٨٤ / ٢ . مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ جَعِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ:

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ﷺ: وإِذَا لَمْ تُدْرِكُ تَكْبِيرَةَ الرُّكُوعِ، فَلَا تَدْخُلْ فِي تِلْكَ الرَّكْنَةِ، ٢

٥٢٨٥ / ٣. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِبَادٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي نَضِرٍ "، عَنِ الْمُنْنَىٰ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، يَسْبِقُنِي الْإِمَامُ بِالرَّكْعَةِ ۗ ، فَـَتَكُونَ ۗ لِي وَاحِدَةً وَ لَهُ ثِنْتَانِ ، فَأَتَشَهَّدُ ۖ كُلُّمَا فَعَدْتُ ؟

۱. في دجن، - دتكبيرة،

۲. التهذیب، ج ۳، ص ۶۳، ح ۶۱۹؛ والاستیصار، ج ۱، ص ۶۳۵، ح ۱۹۷۱، بسندهما عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر الله. راجع: التهذیب، ج ۳، ص ۶۳۰ ح ۱۹۱۱ والاستیصار، ج ۱، ص ۶۳۵، ح ۱۹۲۸، الواضي، ج ۸، ص ۱۲۲۸، ح ۱۱۲۸؛ الوسساتل، ج ۸، ص ۱۳۸۱ ح ۱۰۹۱۱؛ الوسساتل، ج ۸، ص ۱۳۸۱ ح ۱۰۹۱۱.

٣. هكذا في وظ، بث، بح، بخ، بس، جن، و في وي، والمطبوع و الوسائل: وأحمد بن محمّد بن أبي نصر،

٤. هكذا في الوافي نقلاً من نسخةٍ . و في وظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، جن والمطبوع و الوسائل : «الميشمي» . و لم يشب رواية ابن أبي نصر عمن يلقب بالميشمي؛ أمّا روايته عن المشتى [بن الوليد الحنّاط] فقد تكرّرت في الأسناد . كما روى مثنى الحنّاط ، عن إسحاق بن يزيد في الكافي ، ح ١٧٤١٢ . راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٢، ص ١٦٦ ـ ١٧٠ ، ص ٣٤٨ ـ ٣٤٨.

و يؤيد ذلك أنّ طريق الشيخ الصدوق إلى إسحاق بن يزيد (بريد ـخ ل) ينتهي إلى أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، عن المثنّى بن الوليد. راجع: الفقيه، ج ٤، ص ٤٩٥.

٥. في دبث، بس، و الوافي : دبركعة،

٦. في دى، بس، بخ، : دفيكون،

٧. في الوافي : ﴿أَفَأْتُشْهَدُ ٩.

فَقَالَ أَ: ونَعَمْ، فَإِنَّمَا التَّشَهُّدُ بَرَكَةً، . ٢

٥٢٨٦ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ عَلِيَّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُنْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ﴿ هَ قَالَ: ﴿ وَا سَبَقَكَ الْإِمَامُ بِرَكْمَةٍ ، فَأَذْرَكْتَ الْقِرَاءَةَ الْأَخِيرَةَ ، قَرَأْتَ فِي الثَّالِئَةِ مِنْ صَلَاتِهِ وَ هِيَ ثِنْتَانِ لَكَ ؛ وَ إِنْ لَمْ تُدْرِكُ مَعَهُ إِلَّا رَكْعَةُ وَاحِدَةً ، ٣٨٢/٣ قَرَأْتَ فِيهَا ، وَ فِي الَّتِي تَلِيهَا ؛ وَ إِنْ ۖ سَبَقَكَ بِرَكْعَةٍ ، جَلَسْتَ فِي الثَّانِيَةِ لَكَ وَ الثَّالِثَةِ لَهُ حَتَىٰ تَعْتَدِلَ ۖ الصَّفُوفُ ۗ قِيَاماً ».

٥٧٨٧ / ٥ . عَلِي بْنُ إِبْرَ اهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُنْمَانَ ١٠،

١. في الوافي و الوسائل : وقال،

التهذيب، ج ٣، ص ٢٧٠، ح ٧٧٩، معلقاً عن سهل بن زياد، مع اختلاف يسير والوافي، ج ٨، ص ١٢٣٣،
 ح ١٨١٠٤ الوسائل، ج ٨، ص ٤١٦، ح ١١٠٥٦.

٣. في الوافي : ﴿ وَ إِذَا ﴾ .

٤. في (بخ) : (حتى يعتدل).

٥. في مرآة العقول: وقوله 幾، حتّى تعتدل الصفوف، لعلّ المراد الاستعجال في التشهّد».

٦. في دبح، : دفقال، .

٧. في (بح): + (في).

٨ في (ظ) : (حتّى ترفع).

التهذيب، ج ٣، ص ٢٧١، ح ٢٧٠، معلقاً عن محمّد بن يحيى، عن عبدالله بن محمّد، مع اختلاف يسير
 الوافسي، ج ٨، ص ١٢٣٠، ح ١١٣٣؛ و في الوسائل، ج ٨، ص ٣٩٣، ذيل ح ١٠٩٩٢؛ وص ٢٣٨، ح ٢٠١٠؟
 ح ١٠٩٧؛ و ص ٤١٤، ح ١٠٥٧، قطعة منه.

١٠. في التهذيب و الاستبصار: - دبن عثمان،

عَنِ الْحَلَبِيِّ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ ، قَالَ: ﴿إِذَا أَذْرَكْتَ الْإِمَامَ قَدْ رَكَعَ ١ فَكَبَّرْتَ وَ رَكَعْتَ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ ١ فَقَدْ أَدْرَكْتَ الرَّكْعَةَ ؛ فَإِنْ ١ رَفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ قَبْلَ أَنْ تَرْكَعَ ، فَقَدْ فَاتَتْكَ الرَّكْعَةً ٤٠. °

٥٧٨٨ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيَّ بْنِ النَّعْمَانِ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ، قَالَ:

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ﴿ فِي الرَّجُلِ: ﴿إِذَا أَذْرَكَ ۚ الْإِمَامَ وَ هُوَ رَاكِعٌ ، فَكَبَّرَ ۗ وَ هُوَ مُقِيمً صُلْبَهُ ، ثُمَّ رَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ ^ ، فَقَدْ أَذْرَكَ ٩ . ` ١

٥٢٨٩ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ

١. في الوافي : ﴿ و قد ركم ﴾ . ٢ . في ﴿ ي \* : - ﴿ رأسه ﴾ .

٣. في الفقيه و التهذيب والاستبصار و فقه الرضا: ﴿ و إِنَّ .

٤. في الاستبصار: - «الركعة».

التهذيب، ج ٣، ص ٤٣، ح ١٥٣؛ والاستبصار، ج ١، ص ٤٣٥، ح ١٠٨٠، معلقاً عن الكليني. الفقيه، ج ١، ص ٢٨٩، ح ٢٠٨، معلقاً عن الحلبيّ. فقه الرضائلة، ص ١٢٢، وفي الأخيرين مع اختلاف يسير • الوافي، ح ٨، ص ٢٨٦، ذيل ح ١٠٩٦٠.

٦. في وبخ، والتهذيب، ص ٢٧١ : ويدرك، بدل وإذا أدرك.

٧. في الوافي \_نقلاً عن نسخة \_و التهذيب، ص ٤٣ و الاستبصار: + والرجل،

٨ فى الفقيه: - وقبل أن يرفع الإمام رأسه.

٩. في الوافي و التهذيب، ص ٤٣ و الاستبصار: + «الركعة».

١٠ التهذيب، ج ٣، ص ٢٧١، ح ٢٧١، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وفيه، ص ٤٣، ح ١٥٢؛ والاستبصار، ج ١، ص ٥٣٥، ح ١١٥١، بسند آخر من دون ص ٥٣٥، ح ١٦٧٩، بسند آخر من دون الإسناد إلى المعصوم ١١٥١، بسند آخر من دون الإسناد إلى المعصوم ١١٤ مع اختلاف يسير والوافي، ج ٨، ص ١٢٢٧، ح ١١٥١، الوسائل، ج ٨، ص ٢٨٦، ذيل ح ١٩٦٢، 1٠٩١٠.

مُعَاوِيَةً بْنِ عَمَّادٍ ، قَالَ:

سَأَلَتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي الْمَسْجِدَ وَ هُمْ فِي الصَّلَاةِ وَ قَدْ سَبَقَهُ الْإِمَامُ بِرَكْعَةٍ أَوْ أَكْثَرَ لَا فَيَعْتَلُ الْإِمَامُ وَيَأْخُذُ بِيَدِهِ ، فَيَكُونُ ۗ أَذْنَى الْقَوْمِ إِلَيْهِ ، وَيَكُونُ ۗ أَذْنَى الْقَوْمِ إِلَيْهِ ، وَتَقَدَّمُهُ ۗ ؟

فَقَالَ: «يُتِمُّ صَلَاةَ الْقَوْمِ ۚ ، ثُمَّ يَجْلِسُ حَتَّىٰ إِذَا فَرَغُوا مِنَ التَّشَهُّدِ، أَوْمَأَ إِلَيْهِمْ بِيَدِهِ ۚ عَنِ الْيَمِينِ وَ الشُّمَالِ ۚ ، فَكَانَ ۖ الَّذِي أَوْمَأَ إِلَيْهِمْ ۖ بِيَدِهِ ۚ التَّسْلِيمَ ۚ ١ وَ انْقِضَاءَ ١٠ صَلَاتِهِمْ ، وَ أَتْمَّ هُوَ مَا كَانَ فَاتَهُ ، أَوْ بَقِيّ ١٣ عَلَيْهِ ، ١٣

١. في الفقيه : وفيكتر، بدل وأو أكثر،

۲. في وظ، ي، بث، بح، بس، و الوافي و الوسائل و الفقيه و التهذيب : وو يكون،

٣. في مرآة العقول: وقوله على : فيقدّمه، لا خلاف في جواز الاستنابة حينتذٍ، و المشهور عدم الوجوب، بل
 اذعى في التذكرة الإجماع على عدم الوجوب و ظاهر بعض الأخبار الوجوب».

في التهذيب و الاستبصار: «الصلاة بالقوم» بدل «صلاة القوم». وراجع: تذكرة الفقهاء، ج ٤، ص ٢٨،
 المسألة ٢٩١.

٥. في التهذيب و الاستبصار : «بيده إليهم».

٦. في التهذيب: دو عن الشمال،

٧. في حاشية (بث، و الوسائل و الفقيه و التهذيب والاستبصار: و كان، .

٨ في دجن، و الفقيه: - وإليهم،.

٩. في التهذيب و الاستبصار : «بيده إليهم».

١٠. في الاستبصار : دهو التشهد، بدل والتسليم،

١١. في الفقيه : «أو تقضي» بدل «و انقضاء».

١٢. في الاستبصار: + وقد فاته ، أو ما بقي،

۱۳. التهذيب، ج ٣، ص ٤١، ح ١٤٤؛ والاستبصار، ج ١، ص ٤٣٣، ح ١٦٧٢، معلّقاً عن الكليني. الفقيه، ج ١، ص ٢٩٧٠ م معلّق عن الكليني، الفقيه، ج ١، ص ٢٩٥٠ ح ٢٩٥، ص ٢٩٢٧، مع اختلاف يسير والوافي، ج ٨، ص ١٢٢٧ مح ٢٤١٠؛ الوسائل، ج ٨، ص ٢٣٧، ح ١٩٤٧.

٠٧٩٠ / ٨ . عَنْهُ ، عَنِ الْفَصْلِ ٢ ؛

وَ عَلِيُّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً، عَنْ حَمَّادِ بْـنِ عِيسىٰ ، عَـنْ حَرِينِ، عَنْ زُرَارَةَ، قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ﴿ : رَجُلُ دَخَلَ مَعَ قَوْمٍ فِي صَلَاتِهِمْ وَ هُوَ لَا يَنْوِيهَا صَلَاةً، فَأَحْدَثَ إِمَامُهُمْ، فَأَخَذَ بِيَدِ ذٰلِكَ الرَّجُلِ، فَقَدَّمَهُ، فَصَلّىٰ بِهِمْ: أَ يُجْزِئُهُمْ صَلَاتُهُمْ بِصَلَاتِهِ وَ هُوَ لَا يَنْوِيهَا صَلَاةً ؟ ؟

فَقَالَ: ولاَ يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يَدْخُلَ مَعَ قَوْمٍ فِي صَلَاتِهِمْ وَ هُوَ لاَ يَنْوِيهَا صَلَاةً، ٣٨٣/٣ بَلْ يَنْبَغِي لَهُ \* أَنْ يَنْوِيَهَا صَلَاةً، فَإِنْ كَانَ قَدْ صَلّىٰ، فَإِنَّ لَهُ صَلَاةً أُخْرَىٰ ۗ، وَ إِلَّا فَلَا يَدْخُلْ مَنَهُمْ، قَدْ يُجْزِئُ \* عَن الْقَوْمِ صَلَاتُهُمْ وَ إِنْ لَمْ يَنْوِهَاه .^

٥٢٩١ / ٩ . عَلِيٌّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ٩ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ:

سَأَلْتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ عَنْ رَجُلٍ ١٠ أُمَّ قَوْماً، فَصَلَّىٰ بِهِمْ رَكْعَةً، ثُمَّ مَاتَ ؟

٢. في التهذيب: - دبن عيسى١٠.

ا. في التهذيب و الوسائل: + «بن شاذان».

٣. في دبخ، جن، - اصلاة).

٤. في (جن): - (صلاة).

٥. في وظ، جن، - وله،

 . في مرآة العقول: وقوله \$ : فإن له صلاة أخرى، أي يستحبّ الإعادة، ويمكن أن ينوي قضاء أو سافلة، و يدلّ على أنّ بطلان صلاة الإمام لايوجب الإعادة على المأمومين مع عدم علمهم، كما هو المشهوره.

٧. في التهذيب : دقد تجزيه.

۸ التهذیب، ج ۳، ص ٤١، ح ١٤٣، معلَقاً عن الکلیني. الفقیه، ج ۱، ص ٤٠٣، ح ١١٩٦، معلَقاً عن زرارة، مع اختلاف یسیر ، الوافی، ج ۸، ص ١٢٤١، ح ١٨٥١؛ الوسائل، ج ۸، ص ٢٧٦، ذیل ح ١٠٩٤٦.

٩. في التهذيب: + «بن عثمان».

١٠. في (بح) : (الرجل).

قَالَ: رَيُقَدُمُونَ رَجُلًا آخَرَ<sup>١</sup>، وَ يَعْتَدُّونَ بِالرَّكْعَةِ، وَ يَطْرَحُونَ الْمَيِّتَ خَلْفَهُمْ، وَ يَغْتَسِلُ الْمَنْ مَسَّهُ». "

٥٩٩٧ / ٠١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَـنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ، عَنْ رَجُل:

عَنْ أَبِي جَعْفَرِﷺ، قَالَ: قَالَ ُ : «أَيَّ شَيْءٍ يَقُولُ هُؤُلَاءِ فِي الرَّجُلِ الَّذِي يَفُوتُهُ ۗ مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَتَانِ ؟٩.

قُلْتُ: يَقُولُونَ: يَقْرَأُ فِيهِمَا بِالْحَمْدِ وَ سُورَةٍ. `

فَقَالَ: ‹هٰذَا يُقَلِّبُ صَلَاتَهُ يَجْعَلُ أُوَّلَهَا آخِرَهَا».

قُلْتُ: كَيْفَ ٢ يَصْنَعُ؟.

\_\_\_\_\_

١. في دجن، - دآخر،

٢. قال في مرآة العقول: «الأمر بالاغتسال محمول على ما إذا مس جسده و قد برده، شمّ نقل روايتين عن الاحتجاج في ذلك.

٣. التهذيب، ج ٣، ص ٤٣، ح ١٤٨، بسنده عن ابن أبي عمير. الفقيه، ج ١، ص ٤٠٣، صدر ح ١١٩٨، معلقاً
 عن الحلبي، مع اختلاف يسير و الوافي، ج ٨، ص ١٢٢٧، ح ١٨١٤٠ الوسائل، ج ٣، ص ٢٩١، ذيل
 ح ٢٦٧٩: و ج ٨، ص ٢٨٥، ذيل ح ١٩٥٧.

٤. في الوافي و الاستبصار: + ولي.

 <sup>•</sup> في مرآة العقول: «قوله : يفوته، قال الفاضل التستري: كأنّه يريد اللتين ينفرد فيهما و سمّاهما بالفائتة؛
 لأنّه لم يصلّهما مع الإمامه.

٦. قال التهذيب: «قول السائل: يقولون: يقرأ في الركعتين بالحمد وسورة، ليس فيه صريح أنهما اللتان أدركهما، بل يحتمل أن يكون قال: إنّهم يقولون بالحمد وسورة في الركعتين اللتين فائتاه، فأمره حيئتذٍ أن يقرأ بالحمد وحدها؛ لأنّ ذلك مذهب كثير من العائة، وإذا احتمل ذلك لم يناف ما قدّمناه من الأخبار». وللمزيد راجم: مرأة المقول، ج ١٥، ص ٢٧٩.

٧. في الوافي و التهذيب: «فكيف».

قَالَ: ﴿ يَقُرُأُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ٩٠ '

٥٢٩٣ / ١١ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيَّ بْنِ النَّعْمَانِ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلاءِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ﴿ ، قَالَ ' : قُلْتُ : أَجِيءُ إِلَى الْإِمَامِ وَ قَدْ سَبَقَنِي ۖ بِرَكْعَةٍ فِي الْفَجْرِ ، فَلَمَّا سَلَّمَ وَقَعَ فِي قَلْبِي أَنِّي أَنْمَمْتُ ، فَلَمْ أَزَلْ ذَاكِراً لِللّهِ ُ حَتَّىٰ طَلَعَتِ الشَّمْسُ ، فَلَمَّا طَلَعَتْ نَهَضْتُ ، فَذَكَرْتُ أَنَّ الْإِمَامَ كَانَ سَبَقَنِي ۗ بِرَكْعَةٍ ؟

فَقَالَ: ﴿إِنْ ۚ كُنْتَ فِي مَقَامِكَ، فَأَتِمَّ بِرَكْعَةٍ؛ وَ إِنْ كُنْتَ قَدِ انْصَرَفْتَ، فَعَلَيْكَ الْإِعَادَةُه. '

١٢/٥٢٩٤ . جَمَاعَةٌ ^مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ صَمَاعَةً، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ، قَالَ: ٣٨٤/٣ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ سَمَاعَةً، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ، قَالَ:

. سَأَلَتُهُ عَنْ رَجُلٍ ۚ صَلَّىٰ مَعَ قَوْمٍ وَ هُوَ يَرِىٰ أَنَّهَا الْأُولَىٰ وَكَانَتِ الْعَصْرَ ؟

التهذيب، ج ٣، ص ٤٦، ح ١٦٠، والاستبصار، ج ١، ص ٤٣٤، ح ١٦٨، بسندهما عن صروك بن عبيد.
 الفقيه، ج ١، ص ٤٠٥، ح ١٦٠٤، مرساد، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير و الوافي، ج ٨، ص ١٣٣١،
 ح ١٨١٥؛ الوسائل، ج ٨، ص ٢٨٩، ذيل ح ١٠٩٨٠.

٢. في وبخ» : - دقال». ٣. في دجن، : ديسبقني،

٤. هكذا في وظ، بث، بح، بخ، بس، و الوافي. و في وى، و المطبوع: وذاكر الله.

٥. في دبح : + دبدأ ؟ . و في الوافي و التهذيب و الاستبصار : وقد سبقني ؟ .

٦. في الوافي و التهذيب، ج ٢ : «قال: فإن».

٧. التهذيب، ج ٣، ص ٢٧١، ح ٢٧٢، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وفيه، ج ٢، ص ١٨٣، ح ٢٧١؛ والاستبصار، ج ١، ص ١٨٣، ح ٢٦٠، والاستبصار، ج ١، ص ١٩٥٩، ج ١، ص ١٩٥٩، ح ٢٠ ص ١٩٥٩، ح ٧٤٤، وص ١٩٥٩، ح ٧٤٤٠ الرسائل، ج ٨، ص ٢٠٩٠، ذيل ح ١٠٤٤٤.

٨ في (بح، بس) : (عدَّة).

٩. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت و الوافي و التهذيب. و في المطبوع : ٩عن الرجل٠.

قَالَ: وفَلْيَجْعَلْهَا الْأُولَىٰ، وَ لْيُصَلِّ الْعَصْرَهِ ٢٠٠

وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: افَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُمْ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ، وَ لَمْ يَكُنْ صَلَّى الأُولىٰ،
 فَلَا يَدْخُلْ مَعَهُمْ ثَمَ. \*

١٣/٥٢٩٥ . مُحَمُّدُ بْنُ يَحْيىٰ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيُ بْنِ حَدِيدٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَأَلَتُ أَحَدَهُمَا ـ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمَا ـ عَنْ إِمَامٍ أُمَّ قَوْماً، فَذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَلَىٰ وُضُوءٍ، فَانْصَرَفَ، وَ أُخَذَ بِيَدِ رَجُلٍ، وَ أَدْخَلَهُ، فَقَدَّمَهُ، وَ لَمْ يَعْلَمِ الَّذِي قُدُمَ مَا صَلَّى الْقَوْمُ؟

قَالَ: «يُصَلِّي بِهِمْ؛ فَإِنْ أَخْطَأَ، سَبَّحَ الْقَوْمُ بِهِ، وَ بَـنىٰ عَـلىٰ صَلَاةِ الَّـذِي كَـانَ قَبْلَهُ، "

١. في مرآة العقول: «الظاهر أنّه نوى لنفسه ما يصلّون، ويمكن حمله على أنّه نوى الأولى، و سوّال الراوي لظنّه لزوم التوافق بين الصلاتين، بل قيل: هذا هو الأظهر. ونقل في المنتهى الإجماع على جواز اقتداء المفترض مع اختلاف الفرضين، ونقل عن الصدوق الله أنّه قال: لابأس أن يصلّي الرجل الظهر خلف من يصلّي العصر، ولا يصلّي العصر فيصلّي العصر خلف من يصلّي الظهر إلّا أن يتوهّمها العصر فيصلّي معه العصر، ثمّ يعلم أنّها كانت الظهر فيجزي عنه». وراجع: متهى المعلك، ج ٦، ص ١٨٩.

۲. التهذيب، ج ۳، ص ۲۷۲، ح ۷۸۳، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. الفيقيه، ج ۱، ص ۳۵۷، ذيـل ح ۱۰۳۱، مـع اختلاف يسير ه الوافي، ج ۸، ص ۱۲۲۵، ح ۸۱۲۸؛ الوسائل، ج ۸، ص ۳۹۹، ذيل ح ۱۱۰۰۸.

٣. في (بث) : (و إن). و في (بخ) : (إن).

في الوافي: «لعلَ المراد أنّه لا يدخل معهم بنيّة العصر؛ لأنّه لم يصلَ الظهر فإن نوى الظهر جاز له الدخول معهم، و في مرآة العقول: «قوله على فلا يدخل معهم، يدلّ على عدم جواز ائتمام الظهر بالعصر و لم يقل به أحد، و كأنّ إرساله مع وجود المعارض و عدم القائل يمنع العمل به».

٥.الوافي، ج ٨، ص ١٢٣٦، ح ٨١٣٩؛ الوسائل، ج ٨، ص ٤٠٠، ح ١١٠٠٩.

٦. التهذيب، ج ٣، ص ٢٧٢، ح ٧٨٤، معلَّقاً عن أحمد بن محمَّد، مع اختلاف بسير. الفقيه، ج ١، حه

٥٢٩٦ / ١٤ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ:

سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ عَنِ الَّذِي ۚ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ۚ قَبْلَ الْإِمَامِ ِ: أَ يَعُودُ ، فَيَرْكَعُ إِذَا أَبْطَأُ الْإِمَامُ أَنْ يَرْفَعَ ۗ رَأْسَهُ ۗ ؟ قَالَ : ولَا ٩٠. ۚ

## 0٧ \_ بَابُ الرَّجُلِ يَخْطُو إِلَى الصَّفِّ أَوْ يَقُومُ \* خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ أَوْ يَكُونُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْإِمَامِ مَا لَا يَتَخَطَّىٰ

٥٢٩٧ / ١. جَمَاعَةً، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ مُعَاوِيَةً بْن وَهْب، قَالَ:

حه ص ٤٠٣، ح ١١٩٥، معلّقاً عن جميل بن درّاج من دون النصريح باسم المعصومﷺ، مع اختلاف • الوافي، ج ٨، ص ١٧٤٠، ح ١٨٠٩؛ الوسائل، ج ٨، ص ٢٧٨، ذيل ح ١٠٩٥٠.

١. في الوافي و التهذيب و الاستبصار: «الرجل».

في الوافي و التهذيب و الاستبصار: + دمن الركوع.

٣. في الوافي والتهذيب و الاستبصار : ﴿ و يرفع ا بدل ﴿ أَن يرفع ا .

٤. في الوافي و التهذيب و الاستبصار: + دمعه،

٥. هذه الرواية الدالة على وجوب الاستمرار تنافي الروايات الدالة على وجوب الإعادة. حمل الشيخ الأوّلة في التهذيبين على ما إذا لم يكن مقتدياً بمن صلّى خلفه و على ما إذا تعمّد، قال العكامة الفيض: «و الأوّل بعيد، و الثاني لا دليل عليه عنه استصوب حمل الأوّلة على الرخصة و الروايات الشانية على الأفضل و الاستحباب، كغيره من العلماء. أنظر: في مرآة العقول،ج ١٥، ص ٢٨١.

٦. التهذيب، ج ٣، ص ٤٧، ح ١٦٤؛ والاستبصار، ج ١، ص ٤٣٨، ح ١٦٨٩، بسندهما عن عبدالله بن المغيرة.
 و راجع: التهذيب، ج ٣، ص ٢٧٧، ح ١٨٠٠ الوافي، ج ٨، ص ١٢٥٥، ح ١٨٩٩؛ الوسائل، ج ٨، ص ١٣٩١ ذيل ح ١٠٩٨٠.

٧. في دبث): + دمن).

رَأَيْتُ أَبًا عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ وَ دَخَلَ \* الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ فِي صَلَاةِ الْمَصْرِ، فَلَمَّا كَانَ دُونَ الصَّفُوفِ رَكَعُوا، فَرَكَمَ وَحْدَهُ ۗ ، وَ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ۚ ، ثُمَّ قَامَ، فَمَضى \* حَتَّىٰ لَحِقَ الصَّفُوفَ . \* الصَّفُوفَ . \* الصَّفُوفَ . \*

٣٨٥ / ٣ . مُحَمَّدٌ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ ٣/ ٣٨٥ ر رِبْعِيِّ، عَنْ مُحَمِّدِ بْنِ مُسْلِم، قَالَ:

قُلْتُ لَهُ: الرَّجُلُ يَتَأُخَّرُ وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ ؟ قَالَ: ولَا ٢٠.

قُلْتُ^: فَيَتَقَدَّمُ ؟ قَالَ: «نَعَمْ، مَا شَاءَ ٩ إِلَى الْقِبْلَةِ». ١٠

٣/٥٢٩٩ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسىٰ ، عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَج ، قَالَ :

١. في الوافي و التهذيب: + ديوماً،

٢٠ في «بث ، بح، بس، جن» و التهذيب، ص ٢٧٢: «دخل» بدون الواو. و في الوافي و التهذيب، ص ٢٨١:
 و قد دخل».

٣. في (بح) : (واحدة).

٤. في وجن، و الوافي والتهذيب، ص ٢٨١ : والسجدتين،

0. في الوافي : «فمشي».

آ. التهذيب، ج ٣، ص ٢٧٢، ح ٢٧٨، معلقاً عن أحمد بن محمد. وفيه، ص ٢٨١، ح ٢٨٩، معلقاً عن الحسين
 بن سعيد، وفيهما مع اختلاف يسير و الوافي، ج ٨، ص ١١٩٦، ح ٢٠٥٤؛ الوسائل، ج ٨، ص ٢٨٤، ذيل
 ح ١٠٩٦٩.

٧. في مرآة العقول، ج ١٥، ص ٢٨٢: وقوله 幾: لا، أي بلا ضرورة، و إلا فيجوز للتوسعة على أهل الصف،
 أو للالتحاق بالمنفرد خلف الصف،

٨ في (ظ، ى، بح، بخ، جن، والوافي : (قال، وفي (بس، : - (قلت).

٩. في (بث، : دما يشاء). و في دجن، و التهذيب : دماشياً،.

٠١. التهذيب، ج ٣، ص ٢٧٢، ح ٢٧٧، معلّقاً عن محمّد بن إسماعيل - الوافي، ج ٨، ص ٩٠١، ح ٣٣٤٠؛ الوسائل، ج ٥، ص ١٩٠، ح ٢٣٠١؛ و ج ٨، ص ٣٥٥، ذيل ح ١٠٩٧٠. سَأَلَتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي الصَّلَاةَ ، فَلَا يَجِدُ فِي الصَّفَّ مَقَاماً: أَ يَقُومُ \ وَحْدَهُ حَتَّىٰ يَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ ؟

قَالَ: ونَعَمْ، لَا بَأْسَ ۖ أَنْ ۗ يَقُومَ بِحِذَاءِ الْإِمَامِ ۗ . "

٠ ٥٣٠٠ ٤ . عَلِيُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَىٰ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ﴿ ، قَالَ : ﴿ وَ صَلَّىٰ قَوْمٌ وَ بَيْنَهُمْ ۚ وَ بَيْنَ الْإِمَامِ ۖ مَا لَا يُتَخَطَّىٰ ^ ،
فَلَيْسَ ذَٰلِكَ الْإِمَامُ لَهُمْ بِإِمَامٍ ، وَ أَيُّ صَفِّ كَانَ أَهْلُهُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةٍ إِمَامٍ وَ بَيْنَهُمْ
وَ بَيْنَ الصَّفُ الَّذِي يَتَقَدَّمُهُمْ قَدْرُ مَا لَا يُتَخَطِّى ، فَلَيْسَ تِلْكَ لَهُمْ بِصَلَاةٍ ^ ،

١. في دى،: ديقوم، بدون همزة الاستفهام.

ي دی. ویعوم بدون همره ۱۰ سنده

۲. في (بث) : + (به) .

٣. في (بس) و التهذيب: - وأن،.

غي مرآة العقول: وقوله \$ : بحذاء الإمام، أي مؤخّراً عن الصفوف محاذياً لخلف الإمام، و يحتمل بعيداً أن
يراد التقديم على صفوف بجنب الإمام.

٥. التهذيب، ج٣، ص ٢٧٢، ح ٢٧٦، معلقاً عن أحمد بن محمد الوافي، ج٨، ص ١١٨٩، ح ١٠١٩؛
 الوسائل، ج٨، ص ٤٠٦؛ ذيل ح ١١٠٣٠.

٦. في «بث ، بس» و الفقيه : «بينهم» بدون الواو .

٧. في مرآة المقول: «قوله ١٤ و بين الإسام، أي في الأرض، و لا في الارتفاع كما فهم، و الظاهر إمكان التخطي و عدمه من بين الموقفين، كما يدلّ عليه قوله ١٤ : قدر ذلك، إلى آخره. و يحتمل كونه معتبراً من بين مسجد المأموم و موقف الإمام، و قال الفاضل التستري: كأنّه يريد أن يكون بعداً زائداً لا يتخطى، لا أنّه قرباً لا يجعل منا لا يتخطى عادة، انتهى».

٨ (ما يُتخطى، أي ما لا يُمشى، يقال: فلان يتخطى النار مثلاً، أي يخطو و يمشي فيها خطوةً خطوةً، و الخُطُوّة: بُغْد ما بين القدمين. أنظر: النهاية، ج ٢٠ص ٥١؛ لمان العوب، ج ١٤، ص ٢٣٧ (خطا). و في موأة العقول: و... المراد عدم التخطي بواسطة النباعد لا باعتبار الحائل، كما يدل عليه ذكر حكم الحائل بعد ذاك. ع

٩. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت و الوافي والفقيه و التهذيب. و في المطبوع: - وبصلاة ١٠

فَإِنْ 'كَانَ بَيْنَهُمْ سُتْرَةً' أَوْ جِدَارٌ ، فَلَيْسَتْ ۖ تِلْكَ ۚ لَهُمْ بِصَلَاةٍ إِلَّا مَنْ °كَانَ مِنْ ۖ حِيَالِ ' الْبَابِ،

قَالَ: وَ قَالَ: هَفَذِهِ الْمَقَاصِيرُ ^ لَمْ يَكُنَّ ^ فِي زَمَانِ ` ا أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ ` ، وَ إِنَّـمَا أَحْدَثَهَا الْجَبَّارُونَ ، لَيْسَتْ ` لِمَنْ صَلّىٰ خَلْفَهَا ـ مُقْتَدِياً بِصَلَاةٍ مَنْ فِيهَا ـ صَلَاةً».

قَالَ: وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرِ ﴿: • يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ ١٣ الصُّفُوفُ تَامَّةً مُتَوَاصِلَةً بَعْضُهَا إِلَىٰ بَعْضِ، لَا يَكُونُ ١٠ بَيْنَ صَفَّيْنِ ١٠ مَا لَا يُـتَخَطِّىٰ، يَكُونُ قَدْرُ ذَٰلِكَ مَسْقَطَ جَسَدِ الْإِنْسَان ١٠. ١٠

۲. في الوافي : دستر (سترة ـخ ل)٠.

۱. في دبث، و الفقيه : دو إن،

. ٣. في الفقيه و التهذيب : «فليس».

٤. في (بخ): + «الصلاة». و في التهذيب : وذلك،

آ. في الوسائل و الفقيه و التهذيب: - «من».

۵. فی دبخ ، بس، : دماه.

٧. في الوافي و التهذيب : «بحيال».

٨ «المقاصير»: جمع المقصورة، و هي الدار الواسعة المحصّنة، أو هي أصغر من الدار و لا يدخلها إلا صاحبها. و مقصورة المسجد: مقام الإمام، قال العلامة الفيض: «أي ما يحجّر له و لا يدخله غيره»، أي المحراب. أنظر: المغرب، ص ٣٦٤؛ القاموس المحيط، ج ١، ص ٣٤٤ (قصر).

٩. في دى، بس، جن، و التهذيب: دلم تكن،

۱۰ في الوافي و التهذيب : دزمن،

١١. في الوسائل و الفقيه: - ولم يكن في زمان أحد من الناس و،.

١٢. في الوافي : «و ليست». و في الوسائل و الفقيه و التهذيب : «و ليس».

۱۳. في الوافي و التهذيب : «أن تكون».

١٤. في دبث، بس، و التهذيب : دو لا يكون،

١٥. في الوافي و التهذيب : «الصفيّن».

 ٦١. في مرآة العقول: وقوله 總: قدر ذلك مسقط جسد الإنسان، أي في حال سجوده ... قال الفاضل التستري : كأنّه راجع إلى ما بين الصفين الذي ينبغى أن يكون البعد لا يزيد عنه».

١٧. التهذيب، ج ٣، ص ٥٢، ح ١٨٢، معلَّقاً عن الكليني. الفقيه، ج ١، ص ٣٨٦، ح ١١٤٤، مرسلاً، إلى حه

٥٣٠١ / ٥ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ اللهِ أَنِي اللهِ أَن

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ﴿ قَالَ: ﴿ إِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ وَ الْإِمَامُ رَاكِعٌ ، فَطَنَنْتَ أَنَّكَ إِنْ ٣٨٦/٣ مَشَيْتَ إلَيْهِ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ ۗ قَبْلِ أَنْ تُدْرِكَهُ ، فَكَبُرْ وَ ارْكَعْ ؛ وَ إِذَا ۖ رَفَعَ رَأْسَهُ ، فَاسْجُدْ مَكَانَكَ ؛ فَإِنْ \* قَامَ ، فَالْحَقْ بِالصَّفْ ؛ وَ إِنْ \* جَلَسَ ، فَاجْلِسْ مَكَانَكَ ، فَإِذَا قَامَ ، فَالْحَقْ بالصَّفْ ؛ وَ إِنْ \* جَلَسَ ، فَاجْلِسْ مَكَانَكَ ، فَإِذَا قَامَ ، فَالْحَقْ بالصَّفْ ؛ وَ إِنْ \* جَلَسَ ، فَاجْلِسْ مَكَانَكَ ، فَإِذَا قَامَ ، فَالْحَقْ بالصَّفْ ؛ وَ إِنْ \* جَلَسَ ، فَاجْلِسْ مَكَانَكَ ، فَإِذَا قَامَ ، فَالْحَقْ بالصَّفْ ؛ وَ إِنْ \* جَلَسَ ، فَاجْلِسْ مَكَانَكَ ، فَإِذَا قَامَ ، فَالْحَقْ بالصَّفْ ؛ وَ إِنْ \* جَلَسَ ، فَاجْلِسْ مَكَانَكَ ، فَإِذَا قَامَ ، فَالْحَقْ

٥٣٠٧ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنِ الْحَلَبِئِ: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِﷺ، قَالَ: «لَا أَرِي بِالصَّقُوفِ^ بَيْنَ الْأَسَاطِينِ بَأْساً». ^

٧/٥٣٠٣. أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ وَغَيْرُهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ، عَنْ أَحْمَدُ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ

چه قوله: ومقتدياً بصلاة من فيها صلاة، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي، ج ٨، ص ١١٩٠، ح ٢٣٠٠؛ الوسائل، ج ٨، ص ٤٠٧، ذيل ح ١١٠٣٣؛ وص ٤١٠، ذيل ح ١١٠٣٩.

١. في الاستبصار: + دالبصري،

٢. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت و الوافي و الفقيه و التهذيب و الاستبصار . و في المطبوع : ويرفعه.

۳. في التهذيب و الاستبصار: - «من».

في الوافي و التهذيب : «فإذا».

٥. في الوافي و الفقيه و التهذيب : «فإذا».
 ٢. في التهذيب : «و إذا». و في الاستبصار : «فإن».

٧. التهذيب، ج ٣، ص ٤٤، ح ١٥٥؛ والاستبصار، ج ١، ص ٤٣٦، ح ١٦٨٢، معلّقاً عن الكليني. الفقيه، ج ١، ص ١٦٩٥، ص ١٦٨٦، ح ١١٤٨، معلّقاً عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله، مع اختلاف يسير ١ الوافعي، ج ٨، ص ١١٩٥، ح ٣٨٠ الله ١١٩٥٠.

٨ في الوافي ـ نقالاً عن نسخة ـ و التهذيب : «بالوقوف».

٩. التهذيب، ج ٣، ص ٥٢، ح ١٨٠، بسنده عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبدالله بن علي الحليب، الفقيه، ج ١، ص ١٢٥، ح ١٨٤، معلقاً عن الحلبي. فقه الرضائل، م ١٢٥ • الوافي، ج ٨، ص ١١٥٠ • ديل ح ١١٠٠.

عَلِيٌّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُصَدُّقِ بْنِ صَدَقَةَ، عَنْ عَمَّادٍ السَّابَاطِيُّ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُدْرِكُ الْإِمَامَ وَ هُوَ قَاعِدٌ يَتَشَهَّدُ، وَ لَيْسَ خَلْفَهُ إِلَّا رَجُلٌ وَاحِدٌ عَنْ يَمِينِهِ ؟

قَالَ: «لَا يَثَقَدَّمُ الْإِمَامَ، وَ لَا يَتَأَخَّرُ الرَّجُلَ، وَ لَكِنْ يَقْعُدُ الَّذِي يَدْخُلُ مَعَهُ خَلْفَ الْإِمَام، فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ، قَامَ الرَّجُلُ، فَأَتَمَّ الصَّلَاةَ». \

٥٣٠٤ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ عَلِيَّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْهَاشِعِيُّ رَفَعَهُ، قَالَ:

رَأَيْتُ أَبًا عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَهُوَ إِلَىٰ زَاوِيَةٍ فِي بَيْتِهِ ۗ بِقُرْبِ ۗ الْحَائِطِ وَكُلُّهُمْ عَنْ يَمِينِهِ، وَ لَيْسَ عَلَىٰ ۖ يَسَارِهِ أَحَدٌ. اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

٥٣٠٥ / ٩ . أَحْمَدُ بْنُ إِذْرِيسَ وَغَيْرُهُ "، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ "، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدَّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّادٍ السَّابَاطِيِّ ^:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ ۚ يُصَلِّي بِقَوْمٍ وَ هُمْ فِي مَوْضِع

۱. التهذيب، ج ۳، ص ۲۷۲، ح ۷۸۸، معلقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بسن سعيد، مسع اختلاف يسير و الوافعي، ج ۸، ص ۱۱۹۸، ح ۴۸۰٤؛ الوسائل، ج ۸، ص ۳۹۲، ذيل ح ۱۰۹۹۰.

۲. في دى، و التهذيب : دبيت،

٣. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت و الوافي و الوسائل و التهذيب. و في المطبوع : ويقرب.

٤. في التهذيب: وعنه.

٥٠ التهذيب، ج ٣، ص ٥٣، ح ١٨٤، معلّقاً عن الكليني و الوافي، ج ٨، ص ١١٩١، ح ٢٥٠٨؛ الوسائل، ج ٨،
 ص ٣٤٢، ح ٢٠٨٥٣.

٦. في التهذيب: - دو غير ١٥.

٧. في التهذيب: + (بن يحيي).

٨ في (بخ) : (عمّار بن موسى الساباطي).

٩. في دبث، : دعن رجل،

أَسْفَلَ مِنْ مَوْضِعِهِ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ ؟

فَقَالَ: ﴿إِنْ كَانَ الْإِمَامُ عَلَىٰ شِبْهِ الدُّكَانِ ﴿ ، أَوْ عَلَىٰ مَوْضِعٍ أَرْفَعَ مِنْ مَوْضِعِهِمْ ، لَمْ
يَجُزْ ۖ صَلَاتُهُمْ ، وَ إِنْ كَانَ أَرْفَعَ مِنْهُمْ ۚ يِقَدْدٍ إِصْبَعٍ ، أَوْ أَكْثَرَ ، أَوْ أَقَلَ إِذَا كَانَ الاِرْتِفَاعُ
يَجُزْ ۗ صَلَاتُهُمْ ، وَ إِنْ كَانَ ۗ أَرْضًا مَبْسُوطَةً ، أَوْ كَانَ ۗ فِي مَوْضِعٍ مِنْهَا ارْتِفَاعٌ ، فَقَامَ
الْإِمَامُ فِي الْمَوْضِعِ الْمُرْتَفِعِ ، وَ قَامَ مَنْ خَلْفَة أَسْفَلَ مِنْهُ وَ الأَرْضُ مَبْسُوطَةً إِلَّا أَنَّهُمْ
فِي مَوْضِعٍ مُنْحَدٍ مِ قَالَ : ـ لَا بَأْسَهُ ٩ .

قَالَ: وَ سُئِلَ: فَإِنْ قَامَ الْإِمَامُ ۚ أَسْفَلَ مِنْ مَوْضِعِ مَنْ يُصَلِّى خَلْفَهُ ؟

 ١. قال ابن الأثير : «الدكّان: الدكّة المبنيّة للجلوس عليها، و النون مختلف فيها، فمنهم من يجعلها أصلاً، و منهم من يجعلها زائدة». النهاية ، ج ٢، ص ١٢٨ (دكن).

٢. في دبخ، جن، والوافي و الوسائل و الفقيه و التهذيب: دلم تجز،

٣. في مرآة العقول: وقوله على أرفع من موضعهم، أي بقدر معتدّ به. وقوله الله : و إنكان أرفع منهم، الظاهر أن كالمة إن وصلية، لكنّه مخالف للمشهور و يشكل رعايته في أكثر المواضع، و يمكن حمله على القطع و يكون محمولاً على الأرض المنحدرة، و يكون ولا بأس، جواباً لهما معاًه.

٤. في التهذيب: + (كان) .

٥. في الفقيه: وبقطع سيل». و في التهذيب: ومنهم بقدر شبر» كلاهما بدل وببطن مسيل». وفي مرأة المقول: وقول: هو التهذيب: إذا كان الارتفاع منهم بقدر شبر، وفي بعضها: بقدر يسير، ولوله على نسختيه، ثمّ الكلام عند قوله: شبر، أو يسير، والجزاء محذوف، أي جايز، فقوله: فبإن كان، استيناف الكلام لبيان ما إذا كان الاتفاع تدريجيًا لادفعيًا. ويمكن أن يكون قوله: فإن كان، معصوفاً على قوله: وإن، يكون قوله: قال: لابأس . كما في بعض نسخ الفقيه - جزاء لهما، أو قوله: قال: لابأس، متعلّق بهما. وفي بعض نسخ الفقيه هكذا: إذا كان الارتفاع بقطع صيل، فالمراد: إذا كان الارتفاع ممّا يتخطى، والجزاء محذوف».

٦. في الفقيه و التهذيب : (كانت).

٧. في (بخ) و الوافي و الفقيه و التهذيب : (و كان).

٨ في الوافي و الفقيه : «فلا بأس به» بدل «قال: لا بأس».

في التهذيب : ﴿ إِن كَانَ الإمام في عبدل ﴿ فَإِن قَام الإمام » .

قَالَ: ﴿لَا بَأْسَ ﴿ ۗ وَقَالَ ۗ : ﴿إِنْ كَانَ رَجُلَّ ۗ فَوْقَ بَيْتٍ ۚ أَوْ غَيْرِ ذَٰلِكَ ـ دُكَّاناً كَانَ ۗ أَوْ غَيْرَهُ ـ وَكَانَ الْإِمَامُ يُصَلِّي عَلَى الْأَرْضِ أَسْفَلَ مِنْهُ ، جَازَ ۚ لِلرَّجُلِ أَنْ يُصَلِّيَ خَلْفَهُ، وَ يَقْتَدِيّ بِصَلَاتِهِ ، وَ إِنْ كَانَ أَرْفَعَ مِنْهُ لَا بِشَيْءٍ كَثِيرٍ ۗ ﴾ . أ

٥٣٠٦ / ١٠ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :

ذَكَرَ الْحُسَيْنُ أَنَّهُ أَمَرَ مَنْ يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّىٰ إِلَىٰ جَانِبِ رَجُلٍ، فَقَامَ عَنْ يَسَارِهِ وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ ١٠، ثُمَّ عَلِمَ وَ هُوَ فِي صَلَاتِهِ: كَيْفَ يَصْنَعُ ١١؟

٣. في الوسائل و الفقيه : «الرجل».

في التهذيب : «سطح».

٥. في دى، و التهذيب: - دكان،

٢. في مرآة العقول: «قوله #: جاز، قال المحقّق التستري #: إن عملنا بهذا ينبغي أن يحمل المنع المتقدّم في رواية زرارة عن البعد بين الإمام و المأموم بما لا يتخطّى على البعد في الأرض المستوي بين الصفوف و بين صفّ الإمام، و هذا التخصيص بمثل هذه الرواية لا يخلو من إشكال، اللهم إلا أن يقال: إنّ هذه مؤيّدة بالأصل».

٧. في (بح): - (منه).

۸ في (ظ، ي، بث، جن) : (يسير).

٩. التهذيب، ج٣، ص ٥٥، ح ١٨٥، معلقاً عن الكليني. الفقيه، ج ١، ص ٣٨٧، ح ١١٤٦، معلقاً عن عمار بن موسى، عن أبي عبدالله على المحتلاف يسير والوافي، ج ٨، ص ١١٩٣، ح ٢٠٠٩؛ الوسائل، ج ٨، ص ١١٤٠، ح ١١٠٤،

١٠ في مرآة العقول: «قوله ٥ : وهو لا يعلم، يحتمل إرجاع الضمائر كلّها إلى الإمام، ويحتمل إرجاع ضميري: وهو لا يعلم إلى المأموم، أي كان سبب وقوفه عن يسار الإمام أنّه لم يكن يعلم كيف يصنع? ولا شكّ في إرجاع ضمير «ثمّ علم» إلى الإمام، وعلى بعض التقادير يحتمل أن يكون: كيف يصنع، ابتدءاً للسؤال. والمشهور في وقوف المأموم عن يمين الإمام الاستحباب وأنّه لو خالف بأن وقف الواحد عن يسار الإمام أو خلفه لم تبطل صلاته».

١١. في الوافي: «كيف يصنع إذا علم و هو في الصلاة، بدل «ثمّ علم وهو في صلاته كيف يصنع».

قَالَ: ﴿ يُحَوِّلُهُ عَنْ ١ يَمِينِهِ ٤ . ٢

# ٥٨ ـ بَابُ الصَّلَاةِ فِي الْكَفْيَةِ وَ فَوْقَهَا وَ فِي الْبِيَعِ وَ الْكَنَائِسِ وَ الْمَوَاضِعِ الَّتِي تُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِيهَا

٥٣٠٧ / ١ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانِ، قَالَ:

سَأَلَتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْبِيَعِ ۚ وَ الْكَنَائِسِ ۗ ۚ فَقَالَ: رُشَّ، وَصَلُّه.

قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ بُيُوتِ الْمَجُوسِ؟ فَقَالَ: ﴿ رُشَّهَا، وَ صَلَّ ٤٠٠

١. في الفقيه: ﴿ إِلَى ٩.

٢. الفقيه، ج ١، ص ٣٩٦، ح ١١٧٥، معلّقاً عن الحسين بن يسار، عمّن سأل الرضائلة. التهذيب، ج ٣، ص ٢٦، ح ٩، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن أحمد بن أشيم، عن الحسين بن يسار المدانني، عمّن سأل الرضائلة، وفيهما مع اختلاف يسير والوافي، ج ٨، ص ١١٨٩، ح ١١٨٦؛ الوسائل، ج ٨، ص ٣٤٤، ح ١١٨٦.

٣. في وبث، بح): (يكره).

والبيع، كعنب: جمع البِيعة، وهو كنيسة النصارى. أو كنيسة اليهود. أنظر: لسان العرب، ج ٨، ص ٢٦ (بيع).

٥. «الكنائس»: جمع الكنيسة، وهو متعبد اليهود، وتطلق أيضاً على متعبد النصارى، وهو تعريب كنشت.
 أنظر: المغرب، ص ٤١٦؛ المصباح المنير، ص ٤٥٢ (كنس).

٦. في (بخ): + (الماء).

۷. التهذیب، ج ۲، ص ۲۲۲، ح ۲۸۰، بسنده عن عبدالله بن سنان، إلى قوله: وفقال: رش وصلّه. و فیه، ح ۲۷٪ بسند آخر، من قوله: ووسألته عن بیوت المجوس، و فیهما مع اختلاف یسیر. قرب الإسناد، ص ۱۵۰، ح ۳۵۳، بسند آخر عن جعفر، عن أبیه، عن علي هی ، إلى قوله: وفقال: رش وصلّ، مع اختلاف اختلاف. الفقیه، ج ۱، ص ۲۶۳، ح ۳۷۰، مرسلاً، من قوله: ووسألته عن بیوت المجوس، مع اختلاف

٥٣٠٨ / ٢ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسىٰ، عَـنْ حَرِيزٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ:

سَأَلْتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ عَنِ الصَّلَاةِ فِي أَعْطَانِ ١ الْإِيلِ ؟

فَقَالَ: ﴿إِنْ تَخَوَّفْتَ الضَّيْعَةَ عَلَىٰ مَتَاعِكَ، فَاكْنُسْهُ وَ انْضِحْهُ ۗ، وَ لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ ۗ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ ۗ﴾. °

حه وزيادة في آخره. راجع: الفقيه، ج ١، ص ٢٤٤، ح ٧٦١؛ والتهذيب، ج ٢، ص ٢٢٢، ح ٨٧٨ و ٨٧٦ . الوافي، ج ٧، ص ٤٥٤، ح ٢٣٦٦؛ الوسائل، ج ٥، ص ١٦٣٠. و ١٦٤٩.

١. قال الجوهري: «النهطن والتغطين: واحد الأعطان والمعاطن، وهي مبارك الإبل عند المساء لتشرب عَلَمَة بعد نَهَلٍ، فإذا استوفت ردّت إلى المراعي والأظماء»، و قريب منه ما قال ابن الأثير. وقال العكامة الحلّي: ومعاطن الإبل: هي مباركها حول الماء ليشرب عللاً بعد نهل. قاله صاحب الصحاح. والعلل: الشرب الثاني، والنهل: الشرب الأول. والفقهاء جعلوه أعمّ من ذلك وهي مبارك الإبل مطلقاً التي تأوي إليها، ويدلّ عليه ما فهم من التعليل بكونها من الشياطين». وقال صاحب المدارك: «مبارك الإبل: هي مواضعها التي تأوي إليهما للمقام والشرب، وإطلاق عبارات الأصحاب يقتضى كراهة الصلاة في المبارك، سواء كانت الإبل غائبة عنها أم حاضرة ... وقد صرّح المصنّف والعكامة بأنّ المراد بأعطان الإبل مباركها، ومقتضي كلام أهل اللغة أنها أخصّ من ذلك؛ فإنّهم قالوا: معاطن الإبل: مباركها حول الماء؛ لتشرب عللاً بعد نهل، والعلل: الشرب الثاني، والنهل: الشرب الأول، لكنّ الظاهر عدم تعقّل الفرق بين موضع بعد نهل، والعلل: الشرب الثاني، والنهل: أنه أحوط». أنظر: الصحاح، ج ٦، ص ٢٦٦٥ (عطن)؛ متهي المطلب، المقنعة أخذاً بظاهر النهي، ولاريب أنه أحوط». أنظر: الصحاح، ج ٦، ص ٢٦٦٥ (عطن)؛ متهي المطلب، ح ٤، ص ٢٦١٠ (المعتبر، ج ٢، ص ٢٦٠) المعتبر، ج ٢، ص ٢١٦؛ الحبل المتين، ص ٢٥٥.

في الوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار: + دوصل٤.

٣. في دظ، وحاشية دجن، : دفي الصلاة، .

٤. «المرابض»: جمع المَرْيِض، و «مربض الغنم»: مأواها ومرجعها. أنظر: الصحاح، ج٣، ص١٠٧٦ (ربض).

٥. التهذيب، ج ٢، ص ٢٢٠، ح ٨٦٨؛ والاستبصار، ج ١، ص ٣٩٥، ح ١٥٠٧، بسندهما عن حمّاد، عن حه

٣/٥٣٠٩ . عَنْهُ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى، عَنْ سَمَاعَةً ، قَالَ :

لَا تُصَلِّ فِي مَرَابِطِ الْخَيْلِ وَ الْبِغَالِ وَ الْحَمِيرِ. ٢

٥٣١٠ / ٤. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمِّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ:
 عَمَّنْ سَأَلَ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ عَنِ الْمَسْجِدِ يَنِزُّ حَائِطُ قِبْلَتِهِ مِنْ بَالُوعَةٍ ۗ يُبَالُ فِيهَا ؟
 فَقَالَ: ﴿إِنْ كَانَ نَزَّهُ مِنَ الْبَالُوعَةِ، فَلَا تُصَلِّ وَيهِ ؛ وَ إِنْ كَانَ نَزَّهُ مِنْ غَيْرٍ ذٰلِكَ،
 فَلَا بَأْسَ بِهِ ٩. \

٥٣١١ / ٥ . عَلِيٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنِ الْحَلَبِيُ: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ ؟

حه حريز. وراجع: الخصال، ص ٤٣٤، باب العشرة، ح ٢١ م الوافي، ج٧، ص ٤٤٩، ح ٦٣١٣؛ الوسائل، ج٥، ص ١٤٤، ح ٢١٦٥.

١. في الوافي: «مرابض».

٢. التهذيب، ج ٢، ص ٢٢٠، ح ٢٦٠، و الاستبصار، ج ١، ص ٣٥٥، ح ٢٥٠، بسندهما عن سماعة، مع اختلاف يسير و زيادة في أوله. راجع: الفقيه، ج ٤، ص ٨، ح ٢٤٠، والأمالي للصدوق، ص ٤٤٤، المجلس ٢٦، ح ١٠ الوافي، ج ٧، ص ٤٤٠، ع ٢٦٦؛ الوسائل، ج ٥، ص ١٤٥، ح ٢١٦٠.

٣. ويَبِزُ حائِطُ قِبْلَتِهِ مِنْ بَالُوعَةِه، أي صار ذا نزَ منها ، يقال: نزَت الأرض ، أي صسارت ذات نـزَ ، والنـزَ ، بفتح النون وكسرها : ما يتحلّب ويسيل من الأرض من العاء . أنظر : لسان العرب ، ج ٥ ، ص ٤١٦ (نزز) .

٤. في دبث، جن، : دفلا يصل،

٥. في حاشية (بح): (ينزً). وفي التهذيب: - (نزَّه).

٦. في الوافي والوسائل والتهذيب: - (به).

٧. التهذيب، ج ٢، ص ٢٢١، ح ٨٧١، معلّقاً عن الكليني و الوافعي، ج ٧، ص ٤٥٧، ح ٦٣٣٨؛ الوسائل، ج ٥،
 ص ١٤٦، ح ١١٧٢.

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ ؟

فَقَالَ: رَصَلٌ فِيهَا ١، وَ لَا تُصَلِّ ٢ فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ إِلَّا أَنْ تَخَافَ عَلَىٰ مَنَاعِك الضَّيْعَةَ، فَاكْنُسْهُ، وَ رُشَّهُ بِالْمَاءِ، وَ صَلِّ فِيهِ"،

وَ سَأَلَّتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي ظَهْرِ الطَّرِيقِ؟

فَقَالَ: وَلَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّىَ ۚ فِي الظَّوَاهِر ۚ الَّتِي بَيْنَ الْجَوَادِ ۚ ، فَأَمَّا عَلَى الْجَوَادُ، فَلَا تُصَلِّ فِيهَا، قَالَ: وَكُرهَ الصَّلَاةُ فِي السَّبَخَةِ \ إِلَّا أَنْ يَكُونَ ^ مَكَاناً لَيُنا تَقَعُ ^ عَلَيْهِ الْجَبْهَةُ مُسْتَوِيَةً،.

قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْبِيعَةِ ؟

فَقَالَ: ﴿إِذَا اسْتَقْبَلْتَ الْقِبْلَةَ ، فَلَا بَأْسَ بِهِ ٠٠٠.

قَالَ: وَ رَأَيْتُهُ فِي الْمَنَازِلِ الَّتِي فِي طَرِيقِ مَكَّةً يَرْشُ أَحْيَاناً مَوْضِعَ جَبْهَتِهِ، ثُمَّ يَسْجُدُ عَلَيْهِ رَطْباً كَمَا هُوَ، وَ رُبَّمَا لَمْ يَرُشَّ الَّذِي يَرِيٰ أَنَّهُ طَيِّبٌ ١٠.

> ٢. في (جن): - (تصلُّ). ۱. في حاشية (بح): (فيه).

٣. في الوافي والتهذيب، ص ٢٢٠: - «فيه».

٤. في دبث، والتهذيب، ص ٢٢٠: دبأن تصلَّى،.

٥. «الظواهر»: أشراف الأرض، أي العالية منها. أنظر: الصحاح، ج ٢، ص ٧٣٢ (ظهر).

٦. قال ابن الأثير : «الجوادّ: الطرق، واحدها: جادّة، وهي سواء الطريق ووسطه. وقيل: هي الطريق الأعظم التي تجمع الطرق ولابدً من المرور عليها. النهاية، ج ١، ص ٣٤٥ (جدد).

٧. «السَبَخةُ»: هي الأرض التي تعلوها المُلُوحة ولا تكاد تُنبت إلّا بعض الشجر. النهاية، ج ٢، ص ٣٣٣

۸ في دبس: دأن تكون.

٩ في دي،بث، جن، ديقع).

١٠. في دبث، بخ، بس، جن، والوافي: - دبه،

١١. في وظ، بث، بع، بغ، بس، جن، وطب، وفي الوافي: ونظيف،

# ٣٨٩/٣ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ ' يَخُوضُ الْمَاءَ'، فَتُدْرِكُهُ الصَّلَاةُ ؟

فَقَالَ: ﴿إِنْ كَانَ فِي حَرْبٍ، فَإِنَّهُ يُجْزِئُهُ الْإِيمَاءُ ؛ وَ إِنْ كَانَ تَاجِراً، فَلْيَقُمْ "، وَ لا يَدْخُلُهُ حَتَّىٰ يُصَلِّي، أَ

٦/٥٣١٢ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ
أَبِي جَمِيلَةَ ، عَنْ أَبِي أَسَامَةَ :

١. في (بح): (عن الذي).

٢. في وى، بخ، والوافي ومرآة العقول: ويخوض في الماء، وقال في مرآة العقول: وقوله 器: يخوض في الماء، أي يركب السفينة».

٣. قُرئ من الإقامة، ففي الوافي: وفليقم، أي خارج الماء، من الإقامة، وفي مرأة العقول: وقوله الله: لا يدخله، أي يقيم خارج الماء ولا يدخل السفينة حتى يصلّي، وخبر إسماعيل بن جابر أوضح منه في هذا المعنى». 

3. النهذيب، ج ٢، ص ٢٧٠، ح ٢٥٥، معلّقاً عن الكليني، إلى قولد: وفأمّا على الجواد فلا تصلّ فيها، وفيه، ص ٢٧٥، ح ٢٥٥، معلّقاً عن الحليني، إلى قولد: ووسألته عن الرجل يخوض الماء، الفقيه، ج ١، ص ٢٤٠، ح ٢٧٥، معلّقاً عن الحلي، إلى قولد: وورشّه بالماء وصلّ فيه، ومن قوله: ووكره الصلاة في السبخة، إلى قوله: ووكره الصلاة في السبخة، إلى قوله: ورشّه بالماء وصلّ فيه، ومن قوله: ووكره الصلاة في السبخة، إلى قوله: وتقع عليه الجبهة مستوية عنه الحبين، وفيه، الأخيرة من قوله: وقاله: وتقع عليه الجبهة مستوية، عنم اختلاف يسير. ح ١؛ والتهذيب، ج ٢، ص ٢٢٠ ح ٢٨٠؛ والمسبخة إلى قوله: وتقع عليه الجبهة مستوية، عم اختلاف يسير. واجع: التنهذيب، ج ٢، ص ٢٢٠ ح ٢٨٦، ومسائل عليّ بن جعفر، ص ١٧٧، الوافي، ج ٧، ص ٢٤٠ و ١٦٦٠؛ وص ١١٥٠، وفيل ح ١٣٠، ومسائل علي بن جعفر، ص ١٧٢، وص ١٤٥، ح ١٦١٠؛ وص ١١٥، وغيل ح ١٣٠، وأرة نظمة منه.

٥. في الوافي : دلا يصلَّي.

٦. في دبح، والتهذيب: وأن تصلّي، وفي الوافي: وأن يصلّي،

٧. في (جن): - (وفيه).

### أَوْ نَصْرَانِيٍّ ٢٠٠١

٥٣١٣ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْر، قَالَ:

قَـلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ﴿ : إِنَّا ۚ كُنَّا فِي الْبَيْدَاءِ ۚ فِي آخِرِ اللَّيْلِ، فَتَوَضَّأْتُ، وَ الْبَيْدَاءِ وَ اللَّيْلِ، فَمَلْ يُصَلَّىٰ ۗ فِي الْبَيْدَاءِ وَ السَّكُتُ ۗ وَ أَنَا أَهُمُ بِالصَّلَاةِ، ثُمَّ كَأَنَّهُ دَخَلَ ۚ قَلْبِي شَيْءً، فَهَلْ يُصَلَّىٰ ۗ فِي الْبَيْدَاءِ فِي الْمَحْمِلِ ؟

فَقَالَ: ﴿ لَا تُصَلُّ فِي الْبَيْدَاءِ ٩.

قُلْتُ: وَ أَيْنَ^ حَدُّ الْبَيْدَاءِ؟

فَقَالَ: وَكَانَ أَبُو ﴿ جَعْفَرِ اللَّهِ إِذَا بَلَغَ ` ﴿ ذَاتَ الْجَيْشِ ` ﴿ جَدَّ فِي السَّيْرِ، ثُمَّ

۱. فی دی: دنصاری،

١٠ التهذيب، ج ٢، ص ١٣٧، ح ١٥٧١، بسنده عن أبي جميلة، عن أبي عبدالله على مع اختلاف يسير و الوافي،
 ج ٧، ص ٤٦٠، ح ٢٦٤٦؛ الوسائل، ج ٥، ص ١٤٤، ح ١٦٦٤.

٣. في دى، : + دإذا، . وفي دبس، وحاشية دجن، : دإذا، .

 ٤. والبيداءة: أرض ملساء بين الحرمين على رأس ميل من ذي الحليفة. أنظر: القاموس المحيط، ج١٠ ص ٣٩٧ (بيد).

٥٠ «استكت»، أي دلكت أسناني بالمسواك، يقال: ساك فمه، وسؤك فاه، وإذا قلت: استاك أو تسؤك لم تذكر
 الغم. أنظر: لسان العرب، ج ١٠، ص ٤٤٦ (سوك).

٦. في (بس): + (في).

٧. في (بح): (تصلَّى). وفي الوافي: (نصلَّى).

٨ في الوافي: «فأين».

٩. في دظ، بس، جن، والوسائل: - دأبو،.

١٠. في حاشية (بح): + (أبي).

١١. وذات الجيش، أو أو لات الجيش: واد قرب المدينة . وقال الشيخ البهائي: وروي أنَّ جيش السفياني يأني

لَا يُصَلِّي ' حَتَّىٰ يَأْتِيَ مُعَرَّسَ' النَّبِيِّ عَلَيْهُ.

قُلْتُ: وَ أَيْنَ ذَاتُ الْجَيْشِ؟

فَقَالَ": «دُونَ الْحُفَيْرَةِ ۚ بِثَلَاثَةِ أَمْيَالِ». °

٥٣١٤ / ٨ . عَنْهُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضَيْلِ " ، قَالَ :

قَــالَ الرُضَاعِ: وكُـلُّ طَـرِيقِ يُـوطَأُ ۖ وَيُـتَطَرَّقُ ۗ .كَانَتْ ۚ فِـيهِ جَـادَّةً،

\_\_\_\_\_

- وه إليها قاصداً مدينة رسول الشقظة، فيخسف الله تعالى بتلك الأرض، وبينها وبين ذي الحليفة ميقات أهمل المدينة ميل واحد، أنظر: القاموس المحيط، ج ١، ص ١٨٠ (جيش)؛ الحبل المتين، ص ٥٣٥.
  - ١. في الوافي والتهذيب: ﴿وَلَا يَصَلَّيُۗۗ .
- ٢. التعريس: نزول المسافر آخر الليل، يقع فيه وقعةً للنوم والاستراحة ثمّ يسرتحل. و«المعرّس»: موضع التعريس، وبه سمّي مُعَرَّس ذي الحليفة، عرّس به النبيّ ﷺ، وصلّى فيه الصبع، ثمّ رحل، راجع: الصحاح، ج٣، ص ١٩٤٨؛ النهاية، ج٣، ص ٢٠٦ (عرس).
  - ٣. في «بخ» والوافي والمحاسن: «قال».
- ٤. «الحفيرة» مصغّرة: منزل بين ذي الحليفة ومَلل يسلكه الحاجّ. قال العلامة المجلسي: «قوله # : دون الحفيرة، أي الحفيرة التي فيها مسجد الشجرة». أنظر: النهاية، ج ١، ص ٢٠٤ (حفر).
- ٥. المحاسن، ص ٣٦٥، كتاب السفر، ح ١١٤، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، من قوله: ووأين حدّ البيداء،
   مع زيادة في أوّله. التهذيب، ج ٢، ص ٣٧٥، ح ١٥٥٨، معلقاً عن أحمد بن محمد، وفيهما مع اختلاف يسير د الوافي، ج ٧، ص ٤١٧، ح ٣٦٦؛ الوسائل، ج ٥، ص ١٥٥، ح ١٩٩٩.
  - هكذا في النسخ والوسائل والتهذيب، ص ٢٢٠. وفي المطبوع: «الغضل».

والظاهر أنَّ محمَّداً هذا، هو محمَّد بن الفضيل الصيرفي الذي عُدَّ من أصحاب أبي الحسن موسى والرضاهي راجع: رجال النجاشي، ص ٣٦٧، الرقم ٩٩٥.

ثمّ إنّه لم يثبت رواية أحمد بن محمّد هذا عن محمّد بن الفضيل مباشرة، كما أشرنا إليه في الكافي، ذيل ح ١٥١٩، فلا يبعد سقوط الواسطة بين أحمد بن محمّد و بين محمّد بن الفضيل.

٧. في دظه : «توطأه.

٨ في دبح، دوينطرق،

٩. في الوافي والتهذيب، ص ٢٢٠: ﴿وكانت،

أَوْ لَمْ تَكُنْ \_ لَا يَنْبَغِي ۗ الصَّلَاةُ فِيهِ ٥.

قُلْتُ: فَأَيْنَ أُصَلِّي؟ قَالَ: ‹يَمْنَةً وَ يَسْرَةً». "

٥٣١٥ / ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ وَ غَيْرُهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ: عَنْ أَيُوبَ بْنِ نُوحٍ: عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَخِيرِ ﴿ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: تَحْضُرُ الصَّلَاةُ وَ الرَّجُلُ بِالْبَيْدَاءِ؟ فَقَالَ ؛ ويَتَنَحَىٰ عَن الْجَوَادُ يَمْنَةُ وَ يَسْرَةُ، وَ يُصَلِّيه. °

٥٣١٦ / ١٠ . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ عَلِيً بْنِ مَهْزِيَارَ، عَنْ
 فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْن عَمَّارٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الطَّلَاةُ تَكْرَهُ ۚ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاطِنَ ۗ مِنَ الطَّرِيقِ: ٣٩٠/٣ الْـبَيْدَاءِ ـ وَ هِــىَ ذَاتُ الْـجَيْشِ ـ وَ ذَاتِ الصَّلَاصِلِ ۗ، وَ ضَجْنَانَ ۚ ، قَالَ: وَ قَالَ:

١. في وجن، والوسائل: وأم، . ٢. في الوافي والتهذيب، ص ٢٠٠: وفلا ينبغي، .

٣. التهذيب، ج ٢، ص ٢٢٠، ح ٢٨٠، معلقاً عن الكليني. وفيه، ص ٢٣١، ح ٧٨٠، بسند آخر، وتعام الرواية هكذا: وكل طريق يوطأ فلا تصل فيه مع زيادة في آخره. وفيه أيضاً، ح ٨٦٩، بسند آخر عن أبي عبدالله وقد ، مع اختلاف يسير و الوافي، ج ٧٠ عبدالله وقد ، مع اختلاف يسير و الوافي، ج ٧٠ ص ٤٤٨. ح ٣٠٨، مرسلاً، مع اختلاف يسير و الوافي، ج ٧٠ ص ٤٤٨.

٤. في «بح» والوسائل والتهذيب: «قال».

٥٠ التهذيب، ج ٢، ص ٢٧٥، ح ٢٥٥١، معلقاً عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أيوب بن نوح. الفقيه، ج ١، ص ٢٤٤، ح ٢٥٥، معلقاً عن أيوب بن نوح، عن أبي الحسن الثالث على من قوله: «فقال: يتنحّى عن الجوادة» الوافي، ج ٧، ص ٤٦٨، ح ٢٠١١.

٦. في دبث، والتهذيب، ج ٥: دتكره الصلاة،.

٧. في (بح): (مواضع). وفي التهذيب، ج ٥: وأمكنة).

٨ «الصلاصل»: جمع صلصال، وهو الطين الذي يَصِلَ من يبسه، أي يُصوَّت. وهذات الصلاصل»: أرض مخصوصة ذات صوت إذا مشي عليها. أنظر: لسان العرب، ج ١١، ص ٣٨٢ (صلل)؛ الحبل المتين، ص ٥٣٥؛ الوافي، ج٧، ص ٤٦٩.

٩. في دجن، : دوالضجنان، و قال ابن الأثير : دهو موضع أو جبل بين مكَّة والمدينة، وقال صاحب حه

«لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلَّىٰ بَيْنَ الظَّوَاهِرِ ۚ وَ هِيَ الْجَوَادُ ، جَوَادُ الطَّرِيقِ ؛ وَ يُكْرَهُ ۗ أَنْ يُصَلَّىٰ فِي الْجَوَادُه. ٣

٥٣١٧ / ١١ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيِيٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ ، قَالَ: «لَا يُصَلَّىٰ فِي وَادِي الشُّقْرَةِ ۗ . \*

حد القاموس: «ضجنان، كسكران: جبل قرب مكة، وجبل آخر بالبادية». وقال الشيخ البهائي: «هذه المواضع الثلاث في طريق مكة شرّ فها الله تعالى ... و ضجنان، بالضاد المعجمة والجيم ونونين بينهما ألف: جبل بمكة». أنظر: النهاية ج ٣، ص ٤٧٤ القاموس المحيط، ج ٢، ص ١٥٩٢ (ضجن)؛ الحبل المتين، ص ٥٣٥ الوافي، ج ٧، ص ٤٦٩.

 ١. في مرآة العقول: وقوله 25: بين الظواهر، ليس المراد من الظاهر هنا المرتفع، بل البين الذي النخفض بالسلوك فيها لظهور النطرق فيه، ولهذا فسر 25 الظاهر بالجواد، وهي الطرق الواسعة وليس تفسير البين كما فهمه الأكثر. وقال الجوهري: الظهر: طريق البرج. وأنظر أيضاً: الصحاح، ج ٢، ص ٧٣٠ (ظهر).

۲. في (بح): (وتكره).

٣. التهذيب، ج ٢، ص ٢٧٥، ح ٢٥٠، معلّقاً عن عليّ بن مهزيار. وفيه، ج ٥، ص ٤٤٥، ح ١٤٧٥، بسنده عن معاوية بن عمّار. المحامن، ص ٢٦٥، كتاب السفر، ح ١١٧، بسند آخر، مع زيادة. الفقيه، ج ٤، ص ٢٦٥، ضمن الحديث الطويل ٢٧٦٥، بسند آخر عن جعفر بن محمّد، عن آبائه على عن النبيّ في وفيه، ج ١، ص ٢٤٢، ح ٢٧٢، مرسلاً من دون الإسناد إلى المعصوم ع، مع زيادة، وفي الشلاثة الأخيرة إلى قوله: ووذات الصلاصل و ضجنان، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير. و راجع: الخصال، ص ٣٣٤، أبواب العشرة، ح ٢١، الوافي، ج ٧، ص ٢٤٥، ح ٢٧٠؛ الوسائل، ج ٥، ص ١٥٥، ح ٢٦٠٠، إلى قوله: فوذات الصلاصل وضجنان».

٤. والشُقْرَة : لون الأشقر، وهي في الإنسان حمرة صافية وبشرته ماثلة إلى البياض، وفي الخيل حمرة صافية يحمر معها الثرف والذّنب، فإن اسودًا فهو الكميت. والشّقِرة، بكسر القاف: واحدة الشّقِر، وهي شقائق النعمان، قال ابن الأثير: وهو \_أي شقائق النعمان \_هذا الزّهر الأحمر المعروف ويقال له: الشّقِر، وأصله من الشقية، وهي الفرجة بين الرمال وإنّما أضيفت إلى النعمان، وهو ابن المنذر ملك العرب؛ لأنّه

١٢/ ٥٣١٨ . عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ الْبَرْقِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْل '، عَمَّنْ حَدَّثَهُ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ﴿ قَالَ: «عَشَرَةُ مَوَاضِعَ لَا يُصَلّىٰ فِيهَا ۗ : الطّينُ، وَ الْمَاءُ، وَ الْمَاءُ، وَ الْعَبُورُ، وَ مَسَانُ الطّرِيقِ ۗ ، وَ قُرَى النَّمْلِ، وَ مَعَاطِنُ الْإِيلِ، وَ مَجْزَى النَّمْلِ، وَ مَعَاطِنُ الْإِيلِ، وَ مَجْزَى النَّمْلِ، وَ الشّبَخُ، وَ الثَّلْجُ ُ . \* الْمَاءِ، وَ السَّبَخُ، وَ الثَّلْجُ ُ . \*

ه نول شقائق رمل قد أنبتت هذا الزهر فاستحسنه، فأمر أن يحمى له، فأضيفت إليه وسمّيت شقائق النعمان، وغلب اسم الشقائق عليها. وقيل: النعمان: اسم اللم، وشقائقه: قِطّعُه، فشبّهت به لحمرتها. والأوّل أكثر وأشهره.

هذا في اللغة، وأمّا المراد بوادي الشقرة، فقال العلامة الحلّي: واختلف علماؤنا، فقال بعضهم: إنّه موضع مخصوص خسف به. وقيل: ما فيه شقائق النعمان؛ لثلا يشتغل النظر». وقال الشهيد نحوه. وقال العلامة الفيض: «الشقرة: ضرب من الحمرة، وككتف يقال لكلّ أرض فيها شقائق النعمان. وبالضم: بادية من المدينة خسف بها، وهي المراد هاهنا. وقيل: هذه الأربع كلّها: مواضع خسف بأهلها، أنظر: المسحاح، ج ٢، ص ٢٠٧١ (شقر)؛ النهاية، ج ٢، ص ٤٩٦ (شقق)؛ تذكرة الفقها، ج ٢، ص ٤٩٠ ذكرى الشيعة، ج ٣، ص ٤٩٠.

التهذيب، ج ۲، ص ۱۷۷، ح ۱۷۹، معلقاً عن أحمد بن محمد المحاسن، ص ۱۳۱۰، كتاب السفر،
 ح ۱۱۵، بسند آخر، مع زيادة في آخره، وفيهما مع اختلاف يسير ه الوافي، ج ۷، ص ٤٦٩، ح ١٣٧٢؛
 الوسائل، ج ٥، ص ۱۵۷، ح ۱۲۰۰.

١. ورد الخبر في المحاسن، ص ٣٦٦، ح ١١٦، عن أبيه، عن عبدالله بن الصفقل النوفلي، عن أبيه، عن
مشيخته، لكنّ الصواب عبدالله بن الفضل النوفلي كما في البحار، ج ٨٠، ص ٣٠٥، ذيل ح ١. وعبدالله بن
الفضل هو عبدالله بن الفضل بن عبدالله النوفلي. واجع: وجال النجاشي، ص ٣٢٣، الرقم ٥٨٥.

٢. في مرآة العقول: «قوله 學: لا يصلّى فيها، كأنّه أعمّ من الحرمة والكراهة».

٣. في حاشية (بث، والوسائل: «الطرق». و «المسان»: جمع المُسِنّ، وهـ و كبير السنّ، و «مسان الطريق»:
 المسلوكة منه. أنظر: لسان العرب، ج ١٦، ص ٢٢٢؛ مجمع البحرين، ج ٦، ص ٢٦٩ (سنن).

٤. في الخصال: + دروادي ضجنان،

٥. المحاسن، ص ٢٦٦، كتاب السفر، ح ١١٦، عن أبيه، عن عبدالله بن المفضّل النوفلي، عن أبيه، عن مه

٥٣١٩ / ١٣ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ '، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِي مَنْ عَمْرو بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُصَدُّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارِ السَّابَاطِئِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ حَدُ الطِّينِ الَّذِي لَا يُسْجَدُ فِيهِ ۗ : مَا هُوَ؟ قَالَ ' : ﴿إِذَا غَرِقَ ' الْجَبْهَةُ ، وَ لَمْ تَثْبُتْ عَلَى الْأَرْضِ ، '

وَ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي بَيْنَ الْقُبُورِ ؟

قَالَ: ولَا يَجُوزُ ذٰلِكَ ۗ إِلَّا أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْقُبُورِ - إِذَا صَلَّىٰ ـ عَشَرَةَ أَذْرَعٍ مِنْ

حه مشبيخته، عن أبي عبدالله عظم . وفي التهذيب، ج ٢، ص ٢١٩، ح ٢٨، والاستيصاد، ج ١، ص ٣٩٥، ح ١٥٠٤، معلّقاً عن الكليني . الخصال، ص ٣٤٤، باب العشرة، ح ٢١، بسنده عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن أبيه، عن عبدالله بن الفضل، مع اختلاف يسير . المحاسن، ص ١٣، كتاب القرائن، ح ٣٩، بسند آخر . الله قيه، ج ١، ص ٢٤١، ح ٧٢٥، مسرسلاً . راجع: الشهذيب، ج ٢، ص ٣١٠ ـ ح ٢٥٠ و والاستيصاد، ج ١، ص ٣٦٠ ح ٢٢٠٠ ووالاستيصاد، ج ١، ص ٣٦٥ ح ٢٦٠١ والوافي، ج ٧، ص ٤٤٥، ح ٢٣٠٦؛ الوسسائل، ج ٥، ص ١٤٢ ح ١٦٠٦ وح ١٦٦٠ و ١٦٦٠ و ١٦٠٠ ح

١. في التهذيب: + «بن يحيى». وفي الاستبصار: «أحمد بن محمد» بدل «محمد بن أحمد». وهو سهو، كما
 تقدّم في الكافئ، ذيل ح ٤٤١٤.

في الوسائل: – «بن علي».

٣. في الوسائل والتهذيب: (عليه).

في الوسائل: «فقال».

٥. في الوسائل والفقيه والتهذيب: «غرقت».

٦. التهذيب، ج ٢، ص ٢١٦، ح ٢١٦، و ص ٢٧٦، ح ٢٥٦، بسندهما عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن
سعيد. الفقيه، ج ١، ص ٤٤٧، ح ١٣٠٠، معلَقاً عن عمّار الساباطي و الوافي، ج ٧، ص ٤٤٦، ح ٣٠٠٠؛
الوسائل، ج ٥، ص ١٤٣٠، ح ٢١٦٦.

٧. استثنى الشهيد المشاهد المقدّسة وقال: وفيمكن القدح في هذه الأخبار؛ لأنّها آحاد وبعضها ضعيف الإستاد وقد عارضها أخبار أشهر منها... أو يخصّص هذه العمومات بإجماعهم في عهود كانت الأشمّة ظاهرة فيهم وبعدهم من غير نكير وبالأخبار الدالة على تعظيم قبورهم وعمارتها وأفضلية الصلاة

بَيْنِ يَدَيْهِ، وَ عَشَرَةَ أَذْرُعٍ مِنْ خَلْفِهِ، وَ عَشَرَةَ أَذْرُعٍ عَنْ يَمِينِهِ، وَ عَشَرَةَ أَذْرَعٍ ' عَنْ يَسَارِهِ، ثُمَّ يُصَلِّي إِنْ شَاءَ ' . "

٥٣٠ / ١٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ دَاوُدَ الصَّرْمِيِّ، قَالَ:

سَأَلَتُ أَبَا الْحَسَنِ ۗ ۗ ۗ : قُلْتُ ۗ : إِنِّي أُخْرُجُ فِي هٰذَا الْوَجْهِ ، وَ رُبَّمَا لَمْ يَكُنْ مَوْضِعٌ أُصَلِّى فِيهِ مِنَ الثَّلْجِ ۚ ؟

فَقَالَ: ﴿إِنْ أَمْكَنَكَ أَنْ لَا تَسْجُدَ عَلَى الثَّلْجِ، فَلَا تَسْجُدْ ۖ وَ إِنْ ^ لَمْ يُمْكِنْكَ، فَسَوِّهِ وَ اسْجُدْ عَلَيْهِ . ^

• وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: «اسْجُدْ عَلَىٰ ثَوْبِكَ». 10

يه عندها». وقال العكرمة المجلسي: وظاهره عدم جواز الصلاة بين القبور وحمل على الكراهة، والظاهر استثناء قبور الأثمة هيء منها للتوقيع الذي خرج عن القائم نداً . أنظر: ذكرى الشيعة، ج ٢، ص ٣٧؛ مرآة العقول، ج ١٥، ص ٢٩٤.

۱. في دجن، = وأذرع، ٢. في دجن، دما شاء،

٣. التهذيب، ج ٢، ص ٢٢٧، ح ٨٩٦، معلّقاً عن الكليني. الاستبصاد، ج ١، ص ٣٩٧، ح ١٥١٣، بسنده عن الكليني . الواقع، ح ٢٠١٨. الوسائل، ج ٥، ص ١٥٩، ح ٢٢١٦.

٤. في الوافي والفقيه: + «عليّ بن محمّد».

٥. في الوافي والتهذيب والاستبصار : + دله، .

آ. في الوافي والفقيه والتهذيب والاستبصار: + (فكيف أصنع).
 ٧. في (ظ، ى): (لاتسجد). وفي الوافي والوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار: + (عليه).

٨ في دجن، دفإن، .

التهذیب، ج ۲، ص ۳۱۰، ح ۲۲۱، والاستیصار، ج ۱، ص ۲۳۳، ح ۲۲۳، معلقاً عن أحمد بن محمد.
 الفقیه، ج ۱، ص ۲۳۱، ح ۲۰۸، معلقاً عن داود الصرمي. راجع: التهذیب، ج ۲، ص ۳۱۰، ح ۲۲۰۷؛ و الاستیصار، ج ۱، ص ۳۲۰، ح ۱۲۵۲، الوافعي، ج ۷، ص ۴۵۲، ح ۲۳۲۳؛ و ج ۸، ص ۱۰۵، ح ۲۷۷۰ الوساتل، ج ۵، ص ۱۲۵، ح ۲۳۳۱.

١٠. التهذيب، ج ٢، ص ٣١٢، صدر ح ١٣٦٦، بسند آخر، مع اختلاف يسير ه الوافي، ج ٧، ص ٤٥٢، 🚓

٥٣١١ / ١٥ . مُحَمَّدُ بْنُ يَخْيىٰ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسىٰ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَخْمَدَ، عَنْ عَمْرانَ بْنِ مُوسَىٰ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَخْمَدَ عَنْ عَمَّارٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيَّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ أَ، عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِئِ: السَّابَاطِئِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ قَالَ \* فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي وَ بَيْنَ يَدَيْهِ مُصْحَفٌ مَفْتُوحٌ فِي قِبْلَتِهِ، قَالَ: «لَاء.

قُلْتُ: فَإِنْ كَانَ فِي غِلَافٍ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَ قَالَ: «لَا يُصَلِّي الرَّجُلُ وَ فِي قِبْلَتِهِ نَارٌ، أَوْ حَدِيدٌ لَّه.

وَ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَ بَيْنَ يَدَيْهِ ۚ قِنْدِيلٌ مُعَلِّقٌ وَ فِيهِ ۚ نَارٌ إِلَّا أَنَّهُ بِحِيَالِهِ ، قَالَ : ﴿إِذَا ارْتَفَعَ كَانَ شَرَّا ۗ ، لَا يُصَلِّى بِحِيَالِهِ ، ٧

٢٣٢٥ / ١٦ . مُحَمَّدٌ ^، عَنِ الْعَمْرَ كِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ جَعْفَرِ:

حه ح ٢٣٢٤؛ الوسائل، ج ٥، ص ١٦٤، ح ٢٢٣٠.

١. في الوسائل: - دبن صدقة،

د في حاشية وظه: وقلت، وفي الوافي والتهذيب: - وقال،

 ٣. في الوسائل، ح ٦٢٣٦ والتهذيب: + وقلت: أله أن يصلّي وبين يديه مجمرة شبه؟ قال: نعم، فإن كان فيها نار فلا يصلّى حتى ينحّيها عن قبلته.

٤. في الوافي: «وفي قبلته».

٥. في دظه : دفيه، بدون الواو .

٦. في وي، وحاشية وظ، جن، والوسائل، ح ٦٢٣٦: وأشر، وفي حاشية وبس، : وأشر شراًه.

٧. التهذيب، ج ٢، ص ٢٢٥، ح ٨٨٨، معلقاً عن الكليني. الاستبصار، ج ١، ص ٣٦٦، ح ١٥١٠، معلقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن عليّ، وتمام الرواية فيه: ولايصلّي الرجل وفي قبلته نار أو حديده. الفقيه، ج ١، ص ٢٥٤، صدر ح ٨٧٠، معلقاً عن عمّار بن موسى، إلى قوله: ووفي قبلته نار أو حديده مع اختلاف يسير و الوافي، ج ٧، ص ٤٦٠، ح ٣٣٤؛ الوسائل، ج ٥، ص ١٦٦، ح ٢٣٣٠؛ وفيه، ص ١٦٦، ح ٢٣٣٠؛ وهيه،

٨ محمّد الراوي عن العمركي \_وهو العمركيّ بن عليّ \_هو محمّد بن يحيى ؛ فقد أكثر محمّد بن يحيى ٥٠

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ﴿ ، قَالَ: سَأَلْتُهُ ﴿ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَ السِّرَاجُ مَوْضُوعٌ ۗ بَيْنَ يَدَيْهِ فِي الْقِبْلَةِ ؟

فَقَالَ: ولَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَسْتَقْبِلَ النَّارَه."

وَ رُوِيَ أَيْضاً ۚ أَنَّهُ: ولا بَأْسَ بِهِ \* ؛ لِأَنَّ الَّذِي يُصَلِّي لَهُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ ذٰلِكَ». ``

٥٣٧٣ / ١٧ . مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَـنِ ابْـنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ رِثَابٍ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِح ٢، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ:

عه الرواية عن العمركي [بن عليّ] في أسناد الكافي ولم يتوسّط بينهما راو في شيء منها، سواء أكان محمّد بن أحمد، أو شخصاً آخر . فعليه ليس في السند تعليق . راجع : معجم وجال الحديث، ج ١٨، ص ٢٧٦-٢٧٥ ١. في وبحه: ووسألته.

۲. في (بح): دموضع).

٣. التهذيب، ج ٢، ص ٢٢٥، ح ٨٨٩، معلقاً عن الكليني. الاستبصار، ج ١، ص ٣٩٦، ح ١٥١١، معلقاً عن محمّد بن يحيى، عن العمركي. قرب الإسناد، ص ١٨١، ح ٢٠٠، بسند، عن عليّ بن جعفر. الفقي، ج ١، ص ٢٥٠، ح ٢٠٤، معلقاً عن عليّ بن جعفر، وفيهما مع اختلاف يسير و الوافي، ج ٧، ص ٤٦١، ح ١٣٤٩؛ الوسائل، ج ٥، ص ١٦٦، ح ١٦٣٥.

٤. في دي: - وأيضاًه.

في الفقيه والتهذيب والاستبصار والعلل: ولا بأس أن يصلّي الرجل والنار والسراج والصورة بين يديه.

٦. التهذيب، ج ٢، ص ٢٢٦، ذيل ح ٩٧، معلّقاً عن الكليني. وفي علل الشرائع، ص ٣٤٦، ح ١؛ والتهذيب، ج ٢٠ ص ٢٣١، ح ١؛ والتهذيب، ج ٢٠ ص ٣٦٦، ح ٢١، والاستبصار، ج ١، ص ٣٩٦، ح ١٥١١، ابسند آخر عن أبي عبدالله ١٨٠٠ ح ١٠٠١، مرسلاً عن أبي عبدالله ١٨٠٠ وفي الأربعة الأخيرة مع اختلاف يسير و الوافي، ج ٧، ص ٢٦١، ح ١٣٥٠ و ١٣٥٠.

٧. عليّ بن رئاب وجعيل بن صالح كلاهما من مشايخ الحسن بن محبوب، وقد أكثر ابن محبوب من الرواية
 عنهما في الأسناد، كما أنّ عليّ بن رئاب وجعيل بن صالح من رواة الفضيل بن يسار. راجع: معجم رجال المحديث، ج ٤، ص ١٤٦٤ مس ٣٣٤ على ٣٠٠ ص ٣٧٤ على ٢٤٠ مس ٢٧٤ و ص ٢٥٦ و ص ٢٤٠ و ص ٢٤٠ مس ٢٧٤ على و ح ٢٢٠ مس ٢٧٤ على و ح ٢٢٠ مس ٢٧٤ على و ح ٢٧٠ مس ٢٤٠ على و ح ٢٧٠ مس ٢٥٣ على و من ٢٥٠ على و ح ٢٥٠ مس ٢٥٠ على و من ٢٥٠

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ ا أَقُومُ فِي الصَّلَاةِ ، فَأَرَىٰ ا قُدَّامِي فِي الْقِبْلَةِ ۗ الْعَذِرَةَ ؟ فَقَالَ : «تَنَحَّ عَنْهَا مَا اسْتَطَعْتَ ، وَ لَا تُصَلِّ عَلَى الْجَوَادَ ۗ ، . ؟

٥٣٢٤ / ١٨ . جَمَاعَةً ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُوبَ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم :

عَنْ أُحَدِهِمَا ﴿ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ كُنُّوبَةً فِي الْكَعْبَةِ ۗ ۗ . ٧

جه ثمّ إنّا لم نجد توسّط عليّ بن رئاب بين الحسن بن محبوب و بين جميل بن صالح في غير سند هذا الخبر. والظاهر وقوع خلل في سندنا هذا وأنّ الصواب فيه إمّا "وجميل بن صالح، بأن يكون جميل بن صالح معطوفاً على عليّ بن رئاب، وإمّا أن يكون "عني بن رئاب» زائداً في السند رأساً، ولعلّ هذا الاحتمال هو الأقوى؛ فإنّا لم نجد مع الفحص الأكيد تعاطف جميل بن صالح وعليّ بن رئاب في سندٍ. ومنشأ الزيادة كثرة روايات الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب بحيث يوجب جري "عمن عليّ بن رئاب، من قلم النسّاخ سهواً. ويؤيد ذلك أنّ الخبر رواه أحمد بن محمد بن خالد في المحلسن، ص ١٣٥٥، ح و ١٠٩٠ عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن الفضيل بن يسار.

١. في حاشية «بح»: + «فإذا».

٢. في الوافي: - دفي القبلة).

٣. في مرآة العقول: وكأنَّ المراد أنَّ العذرة تكون خالباً في أطراف الطريق فإن تنحيت عنها فصل على
 الطريق.

التهذيب، ج ٢، ص ٢٢٦، ح ٢٩٣، معلّقاً عن الكليني. وفيه، ص ٢٧٦، ح ١٥٦٣، معلّقاً عن سهل بن زياد.
 المحاسن، ص ٣٦٥، كتاب السفر، ح ٩٠١، عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح الوافي، ج ٧٠ ص ٤٥٥، ح ٢٣١٢.

٥. في «بخ، بس» وحاشية «بح» والوافي والوسائل والتهذيب، ح ١٥٦٤ و ١٥٩٦ والاستبصار، ح ١١٠١: «لا تصلّ».

٦. في الحبل المتين، ص ٥١٥: «ما تضمّنه الحديث من المنع من الصلاة المكتوبة في الكعبة محمول عند أكثر الأصحاب على الكراهة ...؛ لأنّ كلّ جزء من أجزاء الكعبة قبلة؛ فإنّ الفاضل عمّا يسحاذي بدن المصلّي خارج عن مقابلته وقد حصل التوجّه إلى الجزء. وقال ابن البرّاج والشيخ في الخلاف بالتحريم.

٧. التهذيب، ج٢، ص ٣٧٦، ح ١٥٦٤، معلَقاً عن الحسين بن سعيد. وفيه، ج٥، ص ٢٧٩، ح ٩٥٤؛ ح

• وَ رُوِيَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: ريُصَلَّىٰ فِي الزَّرِيعِ جَوَانِبِهَا ۖ إِذَا اضْطُرَّ إِلَىٰ ذٰلِكَ». "

١٩ / ٥٣٢٥ . جَمَاعَةٌ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ ، عَن الْحُسَيْن بْن عُثْمَانَ ، عَن ابْن مُسْكَانَ ، عَنْ خَالِدٍ أَبِي إِسْمَاعِيلَ \* ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ الرَّجُلُ يُصَلِّي عَلَىٰ أَبِي قُبَيْسٍ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ؟ فَقَالَ: «لَا بَأْسَ». °

٥٣٢٦ / ٢٠ . جَمَاعَةً ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ صَفْرَ ان بْنِ

١. في (بث ، خ) وحاشية (بح) والوافي: (إلى).

٢. في مرآة العقول: «قوله ١٤٤ : في أربع جوانبها، لم يقل بظاهره أحد، ويمكن حمله عملي أنّ المراد الصلاة على أيّ جوانبها شاء».

٣. الوافي، ج٧، ص ٤٧٠، ح ١٣٧٤؛ الوسائل، ج٤، ص ٣٣٦، ح ٥٣٢٧.

 <sup>4.</sup> هكذا في دبث، بح، بخ، بس، وفي دظ، ى، والوسائل والتهذيب والاستبصار: «حالد بن أبي إسماعيل».
 وفي حاشية «بح»: دخالد عن إسماعيل». وفي دجن، والمطبوع: دخالد [عن] أبي إسماعيل».

هذا، ولم نجد رواية ابن مسكان، عن خالد غير هذا، ولم يُعْلَمُ بالجزم هل هو خالد بن أبي إسماعيل الذي ترجم له النجاشي والشيخ الطوسي، ونسبا إليه كتاباً رواه صفوان بن يحيى، أم هو خالد أبو إسماعيل العاقولي الذي ذكر في أصحاب أبي عبدالله الله أم هو شخص آخر غير هما. راجع: رجال النجاشي، ص ١٥٠، الرقم ٣٩٢؛ وجال البوقي، ص ٣١؛ الفهرست للطوسي، ص ١٧٤، الرقم ٢٥٨؛ وجال الطوسي، ص ٢٠٠، الرقم ٢٥٥٢.

التهذيب، ج ٢، ص ٣٧٦، ح ١٥٦٥، معلقاً عن الحسين بن سعيد والوافي، ج ٧، ص ٥٤٤، ح ١٥٥٧؛
 الوسائل، ج ٤، ص ٣٣٦، ح ٥٣٣١.

٣٩٢/٣ يَحْيَىٰ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ:

سَأَلْتُ أُحَدَهُمَا ﴿ عَنِ التَّمَاثِيلِ فِي الْبَيْتِ؟

فَقَالَ ' : وَلَا بَأْسَ إِذَا كَانَتْ عَنْ يَمِينِكَ ، وَ عَنْ شِمَالِكَ ، وَ عَنْ ' خَلْفِك ، أَوْ تَحْتَ" رِجْلَيْكَ ٰ ؛ وَ إِنْ كَانَتْ فِي الْقِبْلَةِ ، فَأَلَّقِ عَلَيْهَا ثَوْباً ، "

٥٣٧٧ / ٢١ . عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ السَّلامِ بْنِ صَالِحٍ : عَن الرِّضَا ﴿ فِي الَّذِي تُدْرِكُهُ الصَّلَاةُ وَ هُوَ فَوْقَ الْكَفْبَةِ ، قَالَ \* : وإِنْ \* قَامَ ، لَـمْ

عَنِ الرَّعَامَةِ وَ لَكِنَّهُ \* يَسْتَلْقِي عَلَىٰ قَفَاهُ \* ، وَ يَفْتَحُ عَيْنَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ ، وَ يَغْقِدُ بِقَلْبِهِ

الْقِبْلَةَ الَّتِي فِي السَّمَاءِ الْبَيْتَ الْمَعْمُورَ ، وَ يَقْرَأُ ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ ، غَمَّضَ عَيْنَيْهِ ،

فَإِذَا \* أَرَادَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكُوعِ ، فَتَحَ عَيْنَيْهِ ؛ وَ السَّجُودُ عَلَىٰ نَحْوِ ذَٰلِكَ ، ` ' فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكُوعِ ، فَتَحَ عَيْنَيْهِ ؛ وَ السَّجُودُ عَلَىٰ نَحْوِ ذَٰلِكَ ، ' '

١. في دبث، بخ، جن، والوافي: دقال،

في الوافي والوسائل: «ومن».

٣. في دبث: دو تحت،

٤. في الوافي والوسائل، ح ٦٢٤٦ والتهذيب والاستبصار والمحاسن، ص ٦١٧: «رجلك».

٥. المحاسن، ص ١٦٧، كتاب المرافق، ح ٥٠؛ وفيه، ص ١٦٠، ح ٥٨ من قوله: ولا بأس إذا كانت عن يمينك؛ التهذيب، ج ٢، ص ٢٧٦، ح ١٩٥١؛ الاستيصار، ج ١، ص ٢٧٦، ح ١٩٥١؛ الاستيصار، ج ١، ص ٢٧٤، ح ١٩٥٧، وفي كل المصادر بسند آخر عن العلاء، مع اختلاف يسير. وراجع: الكافي، كتاب الزيّ والتجمّل والمروءة، باب تزويق البيوت، ح ١٧٩٧، الوافي، ج ٧، ص ٣٦٤، ح ١٣٥٥؛ الوسائل، ج ٤، ص ٣٤٦، ح ٢٥٥١؛ وم ١٧٠، ح ٢٤٦٠.

٦. في دظ، والتهذيب: دفقال، .

٧. في «بح» : وإذا» .

٨ في دى، بخ، بس، والوسائل والتهذيب: «ولكن».

٩. ويستلقي على قفاه، أي ينام . أنظر : القاموس المحيط، ج ٢، ص ١٧٤٥ (لقي).

١٠. في دي، بخ، بس، جن، والوافي والوسائل والتهذيب: دوإذا، .

١١. التهذيب، ج ٢، ص ٢٧٦، ح ١٥٦٦، معلقاً عن عليّ بن محمّد، مع اختلاف يسير • الوافعي، ج ٧، ح

٥٣٢٨ / ٢٢ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ فِي التَّمْثَالِ ۚ يَكُونُ فِي الْبِسَاطِ، فَتَقَعُ ۗ عَيْنُكَ عَلَيْهِ ۗ وَ أَنْتَ تُصَلِّي، قَالَ ۚ: ﴿ إِنْ كَانَ بِعَيْنِ وَاحِدَةٍ ، فَلَا بَأْسَ ؛ وَ إِنْ كَانَ لَهُ عَيْنَانِ ، فَلَاه . ْ

٥٣٢٩ / ٢٣ . مُحَمُّدُ بْنُ يَحْيِيٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ، عَنْ زُرَارَةَ وَ حَدِيدٍ ٧ ، قَالَا:

قُلْنَا لِأَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﷺ: السَّطْحُ يُصِيبُهُ الْبَوْلُ، أَوْ يُبَالُ عَلَيْهِ: أَ يُصَلَّىٰ فِي ذٰلِكَ الْمَكَانِ^؟

فَـقَالَ: ﴿إِنْ كَـانَ \* تُصِيبُهُ \* الشَّـمْسُ وَ الرِّيحُ \* وَكَـانَ جَافّاً، فَلَا بَأْسَ

مه ص ٥٤٤، ح ٢٥٥٨؛ الوسائل، ج ٤، ص ٣٤٠، ح ٥٣٣٩.

١. في حاشية (بس) والفقيه والتهذيب: (التماثيل).

٢. في وظ، بث، جن، والوافى: وفيقع،

٣. في الفقيه والتهذيب: ﴿لها عينان عبدل ﴿فتقع عينك عليه ».

٤. في دبث ، بس، والفقيه والتهذيب: وفقال،

التهذيب، ج ۲، ص ۳۳۳، ح ۲۰۵۱، بسنده عن محمد بن أبي عمير . الفقيه، ج ۱، ص ۲۶۵، ح ۱۷۷، مرسلاً من دون الإسناد إلى المعصوم 15، وفيهما مع اختلاف يسير . الوافي، ج ۷، ص ۶۲۵، ح ۲۳۳۲؛ الوسائل، ج ٤، ص ۲۵۸، ذيل ح ۶۲۸، و ج ٥، ص ۱۷۱، ح ۲۲۶، البحار، ج ۸۳، ص ۲۶۵.

. حمّاد الراوي عن حريز هو حمّاد بن عيسى، ومن جملة رواته أحمد بن محمّد بن عيسى، وهو المراد من
 أحمد بن محمّد في سندنا هذا. وقد تكررّت في الأسناد، رواية محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد إبن
 عيسى } عن حريز. منها ما تقدّم في الكافي ح ٥٩٠٨ و ٥٢١٨ و ٥٣٠٨. فعليه، ما ورد في مرآة العقول، من
 آنه سقط ما بين أحمد و حمّاد واسطة، لا يخلو من ملاحظة.

٧. في الوسائل: + وبن حكيم الأزدي. ٨ في الوافي والتهذيب: والموضع.

۹. في دبس: - دكان،

۱۰. نی دبث: دیصبه).

١١. في الوافي: ولا يخفى أنَّ في ذكر الربع مع الشمس دلالة على ما قلناه من عدم التطهّر بالشمس؛ فإنَّهم مه

## بِهِ ١، إِلَّا أَنْ يَكُونَ يُتَّخَذُ مَبَالًا، ٢.٢

٠ ٢٤/٥٣٣٠ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ۚ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيُّ، عَنْ عَمْرو بْن سَعِيدٍ، عَنْ مُصَدِّقِ بْن صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارِ السَّابَاطِئِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: ولَا يُصَلَّىٰ ۚ فِي بَيْتٍ فِيهِ خَمْرٌ ۚ ................

مجمعون على عدم تطهّرها بتجفيف الريح إلّا أن يقال: إعانة الريح لا تنافيه.

۱. فی (ی): - (به)

٢. في الحيل المتين، ص ٥٣١: «ما تضمنه الحديث من قوله على: إلّا أن يكون يتُخذ مبالاً، يستنبط منه كراهة الصلاة في المواضع المعدّة للبول، ويمكن إلحاق المعدّة للغائط أيضاً من باب الأولويّة، وفي مرأة العقول: «الظاهر أنّ ذلك للجفاف لا للتطهير؛ لأنّ الشمس مع الريح، والربح وحدها لا تطهّر على المشهور، والاستثناء باعتبار أنّه يصير حيشة كثيفاً فيكره الصلاة فيه، فتأمّل.».

٣. التهذيب، ج ٢، ص ٢٧٦، ح ٢٥٦، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. الفقيه، ج ١، ص ٢٤٤، ح ٧٣٢، معلّقاً عن زرارة، عن أبي جعفر ٤٤، إلى قوله: «فلا بأس به» مع اختلاف يسير • الوافعي، ج ٦، ص ٣٦١، ح ٤١٧٧؛ الوساتل، ج ٣، ص ٤٥١، ح ٤٥١٤.

٤. هكذا في وى، بخ». وفي وظ، بث، بح، بس، جن، والمطبوع والوسائل: وأحمد بن محمد، وفي التهذيب: - (عن محمد بن أحمد).

هذا، وقد أكثر محمّد بن أحمد [بن يحيى] من الرواية عن أحمد بن الحسن [بن عليّ بن فضّال] في الأسناد، وتوسّط محمّد بن أحمد في بعضها بين محمّد بن يحيى و أحمد بن الحسن. راجع: معجم رجال الحديث، ج ١٤، ص ٤٣٠م. ٣١٥- ٣١٥.

وأمّا توسّط أحمد بن محمّد بين محمّد بن يحيى و أحمد بن الحسن بن عليّ، أو رواية محمّد بن يحيى عن أحمد بن الحسن مباشرة، فلم يثبت في موضع. وما ورد في بعض الأسناد النادرة جدّاً من توسّط أحمد بن محمّد بين محمّد بن يحيى و أحمد بن الحسن هذا، فلا يخلو من خلل، كما أشرنا إليه في الكافى، ذيل ح ٤٤١٤.

٥. في وظ، بث، جن، ولا تصلَّي، وفي وبخ، والوافي والتهذيب والاستبصار: ولا تصلُّه.

 آ. قال شيخنا البهائي الحيل الحين ، ص ٥٣٦ : هما تضمّنه الحديث من النهي عن الصلاة في بيت فيه خمر ، محمول عند جمهور الأصحاب على الكراهة ، وعند الصدوق على التحريم، قال: لا يجوز الصلاة

#### أوْ مُسْكِرًه. ١

٥٣٣١ / ٢٥ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ نُعَيْم، قَالَ:

سَأَلَتُ أَبًا عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ عَنْ هٰذِهِ الْمَنَازِلِ الَّتِي يَنْزِلَهَا النَّاسُ، فِيهَا أَبْوَالُ الدَّوَابُ وَ السّْرْجِينُ، وَ يَدْخُلُهَا الْيَهُودُ وَ النَّصَارِىٰ: كَيْفَ يُصَلّىٰ ۖ فِيهَا ؟

قَالَ: رَصَلُ عَلَىٰ ثُوْبِكَ». "

٢٦/٥٣٣٢ . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِي الْوَشَّاءِ ،
 عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ عَمْرو بْن خَالِدٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ﴿ ، قَالَ : ،قَالَ جَبْرَئِيلُ ﴿ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتاً فِيهِ صُورَةُ إِنْسَانِ ، وَ لَا بَيْتاً يُبَالُ فِيهِ ، وَ لَا بَيْتاً فِيهِ كَلْبٌ ، <sup>؛</sup>

حه في بيت فيه خمر محصور في آنية ، وقال المفيد : «لايجوز الصلاة في بيوت الخمر مطلقاً» . وقال في هامشه : «قد يتعجّب في تجويز الصدوق، الصلاة في ثوب أصابه الخمر مع منعه من الصلاة في بيت فيه خمر ، ولا يخفى أنّ الحمل على جفاف الثوب يكسر سورة التعجّب؛ لزوال حقيقة الخمر بالكليّة» .

١. التهذيب، ج ٢، ص ٢٢٠، ح ٨٦٤، معلقاً عن الكليني. وفيه، ص ٢٧٧، ح ٢٥١، وج ٩، ص ٢١٦، ضمن ح ٢٠٠١، وج ١، ص ٢١٠، والاستبصار، ج ١، ص ١٨٩، ح ٢٠٠، وفي الأخيرين مع زيادة في أخره، وفي الأخيرة بيند أخيرة مع اختلاف يسير، وفي الأربعة الأخيرة بيند أخر عن أحمد بن الحسن بن عليّ. وفي الفقيه، ج ١، ص ٢٤٦، ذيل ح ٤٤٣؛ وفقه الرضائية، ص ٢٨٠، وفيهما مع اختلاف الوافي، ج ٧، ص ٢٥٩، ح ٢٥٥.

٢. في (بح): (نصلَي).

التهذيب، ج ۲، ص ۲۷٤، ح ۲۰۵۱، بسنده عن حمّاد بن عثمان، عن عامر بن نعيم. الفقيه، ج ١، ص ٢٤٤،
 ح ۷۲۳، معلّقاً عن عامر بن نعيم، وفيهما مع اختلاف يسير و الوافي، ج ٧، ص ٤٥٨، ح ٦٣٤٠؛ الوسائل،
 ح ٥، ص ١٥٤، ح ١٩٤٨.

٤. التهذيب، ج ٢، ص ٢٧٧، ح ١٥٦٩، معلَّقاً عن الحسين بن محمَّد. المحاسن، ص ٦١٥، كتاب حه

٥٣٣٣ / ٢٧ . أَبُو عَلِيَّ الْأَشْعَرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، عَنْ صَفْوَانَ '، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْن مَرْوَانَ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ وَالَ: وَالَ رَسُولُ اللهِ ﴾ إِنَّ جَبْرَيْيلَ ﴿ أَتَانِي، فَقَالَ: إِنَّ جَبْرَيْيلَ ﴿ أَتَانِي، فَقَالَ: إِنَّا مَعْشَرَ ۗ الْمَلَاكِكَةِ ۗ لَا نَدْخُلُ بَيْتاً فِيهِ كَلْبُ ۖ ، وَ لَا تِمْثَالُ جَسَدٍ ﴿ ، وَ لَا إِنَاءُ يُبَالُ فِيهِ » . `

يُبَالُ فِيهِ » . `

حد المرافق، ح ٤٠، بسنده عن أبان، عن عمر بن خالد، عن أبي جعفر على الكافي، كتاب الزي والتجمّل، باب تزويق البيوت، ح ١٢٩٤، بسنده عن أبان. وفيه، ، نفس الباب، ح ١٢٩٣٢، بسند آخر عن أبي عبدالله على المحاسن، ص ١٢٥، كتاب المرافق، ح ٣٨، بسند آخر عن أبي عبدالله عن رسول الله على وفي الأخيرين مع اختلاف يسير ه الوافي، ج ٧، ص ٤٥٨، ح ١٣٤٢؛ الوسائل، ج ٥، ص ١٧٥، ذيل ح ١٢٥٩؛ البحار، ج ٥٩، ص ١٨٨، ح ٣٨.

١. في الكافي، ح ١٢٩٣١ والخصال: + (بن يحيي).

٢. في وظ، بث، بس، ومرآة العقول والوسائل: «معاشر».

قال ابن الأثير: وأراد الملائكة السيّاحين، غير الحفظة والحاضرين عند الموت. أنظر: النهاية، ج٤،
 ص ٣٥٩ (ملك). وأنظر أيضاً: الوافى ومرأة العقول.

 غي الحبل المتين، ص ٥٣١: وإطلاق الكلب يشمل كلب الصيد وغيره، كما أنّ إطلاق الإناء الذي يبال فيه و ماكان معداً لذلك وإن لم يكن فيه بول بالفعل.

٥. في الحبل المتين ، ص ٥٣١: والظاهر أنَّ المراد بتمثال الجسد تمثال الإنسانه . وفي مرآة العقول: وشمَ إنَّ المراد بلصورة أعمّ من أن تكون ذات ضلل أو لا ، وظاهر بعض الأصحاب التعميم بحيث يشمل صور غير ذوات الأرواح نظراً إلى إطلاق اللغويين . وظاهر هذين الخبرين وغيرهما التخصيص بذوات الأرواح ، لكن صورة الإنسان أشد كراهة » .

٦. في (جن): - (لا).

الكافي، كتاب الزيّ والتجمّل، باب تزويق البيوت، ح ١٣٩٣١. و في التهذيب، ج ٢، ص ١٣٧٠، ح ١٥٥٠، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري. وفي المحاسن، ص ١٦٥، كتاب المرافق، ح ٣٩؛ والخصال، ص ١٣٨، باب الثلاثة، ح ١٥٥، بسندهما عن صفوان؛ الفقيه، ج ١، ص ٢٤٦، ذيل ح ٧٤٣، مرسلاً عن الصادق ١٤٨، من

# ٥٩ ـ بَابُ الصَّلَاةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَ الْمَزَأَةِ فِي كَمْ تُصَلِّي وَ صَلَاةٍ الْعُرَاةِ وَ التَّوَشُّحِ\

٥٣٣٤ / ١. عَلِي بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ ؟

وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً، عَنْ حَمَّادِ بْنِ

عِيسىٰ، عَنْ حَرِيزٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ:

عَنْ أَحَدِهِمَا ﴿ مَا اللَّهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي قَمِيصٍ وَاحِدٍ، أَوْ ۖ فِي ۗ قَبَاءٍ طَاقٍ ' ، أَوْ فِي ° قَبَاءٍ مَحْشُو ۗ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ إِزَارْ ؟

فَقَالَ: «إِذَا كَانَ عَلَيْهِ قَـمِيصٌ سَفِيقٌ ، أَوْ قَـبَاءٌ لَيْسَ بِطَوِيلِ الْفُرْجِ ،

حد دون الإسناد إلى النبرَ ﷺ، وفيه هكذا: دوإنّ الملائكة لاتدخل بيتاً...؛ مع اختلاف يسير ، الوافعي، ج ٧، ص 80٨، ح ٣٤٣٢؛ و ج ٢٠، ص ٧٩٧، ح ٣٠٥٢٣؛ الوسسائل، ج ٥، ص ١٧٤، ح ٢٥٥، البحار، ج ٥٩ ص ١٧٧، ذيل ح ٢١؛ وج ٨٣، ص ٢٤٤.

١. في حاشية وبحه: والمتوشّح،

٧. في دى، بث، بخ، جن، - دأو، وفي (بح): دو،

٣. في دظ، والوسائل والتهذيب: - دفي، .

الطاق، في اللغة: ضرب من الثيات، وقيل: هو الطيلسان، وقيل: هو الطليسان الأخضر. وكأنّ المراد به ما
لم تكن له بطانة، وهي خلاف الظهارة، أو لم يكن محشوّ أبالقطن أو قباء فرد، والمراد بالإزار هنا المنزر.
أنظر: الصحاح، ج ٤، ص ١٥١٩؛ لمسان العرب، ج ١٠، ص ٣٣٣ (طوق)؛ الواضي، ج ٧، ص ٣٧٣؛ موأة
العقول، ج ١٥، ص ٣٠٠.

٥. في (بخ) والتهذيب: - (في).

٦. في دى، وحاشية دظ، والوافي ومرآة العقول والوسائل: دصفيق، وفي دبخ»: دضيق، وفي الشهذيب:
 دصفيقاً، و «السفيق»: لغة في الصفيق، وهوخلاف سخيف، ويقال: ثوب سخيف، إذا كان قبليل الغزل.
 أنظر: العفرب، ص ٢٦٨ (صفق) ؛ القاموس المحيط، ج ٢، ص ١٠٩١ و ١١٨٧ (سخف) و (سفق).

٧. قال العكامة الفيض: وفرج القبا: شقوقهاه. وقال العكامة المجلسي: وقوله: ليس بطويل الفرج، صفة حه

فَلَا بَأْسَ '، وَ الثَّوْبُ الْوَاحِدُ يُتَوَشَّحُ ' بِهِ، وَ سَرَاوِيلُ "، كُلُّ ذٰلِكَ لَا بَأْسَ بِهِ، وَ قَالَ: ﴿إِذَا لَبِسَ السَّرَاوِيلَ، فَلْيَجْعَلْ عَلَىٰ عَاتِقِهِ شَيْئاً وَ لَوْ حَبْلاًهُ، '

رَأَيْتُ أَبًا جَعْفَرٍ ﴿ صَلَّىٰ فِي إِزَارٍ وَاحِدٍ لَيْسَ بِوَاسِعٍ قَدْ عَقَدَهُ ۗ عَلَىٰ عُنُقِهِ، فَقَلْتُ لَهُ: مَا تَرَىٰ لِلرَّجُلِ ۗ يُصَلِّي فِي قَمِيصٍ وَاحِدٍ ؟

فَقَالَ: ﴿إِذَا كَانَ كَثِيفاً، فَلَا بَأْسَ بِهِ؛ وَ الْمَزَأَةُ تُصَلِّى فِي الدِّرْعِ ۗ وَ الْمِقْنَعَةِ إِذَا

حه للقباء، و يعلم منه حكم القميص أيضاً، والمراد بالفرج الجيب». وقال الشيخ الطريحي: «ثوب طويل الفرج، أي طويل الذيل». أنظر: مجمع البحرين، ج ٢، ص ٣٢٣ (فرج).

١. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع: + ٩٠١٠.

٢. توشّح الرجل بالثوب: هو أن يُدخِل الثوب من تحت يده اليمنى فيُلقيه على منكبه الأيسر، كما يفعل المحرم. وكذلك الرجل يتوشّح بحمائل سيفه فتقع الحمائل على عاتقه اليسرى وتكون اليمنى مكشوفة. وقال العكامة المجلسى: «فسّر بعض اللغويين ـ وهو ابن سيده ـ وشرّاح كتب العامّة بأن يأخذ طرف الثوب الذي ألقاه على منكبه الأيمن عن تحت يده اليسرى، ويأخذ طرفه الذي ألقاه على الأيسر تحت يده اليمنى، ثمّ يعقدهما على صدره. وظاهر اللفظ جعل أحد الكتفين مكشوفاً والأخرى مستوراًه. أنظر: لسان العرب، ج ٢، ص ٦٣٣؛ المحكم، ج ٣، ص ٣٦١ (وشح).

٣. في الوسائل والتهذيب: «والسراويل».

 النهذیب، ج ۲، ص ۲۱٦، ح ۸۵۲، بسنده عن حمّاد بن عیسی، عن حریز، عن محمّد بن مسلم، عن أبسي عبدالله ﷺ، مع اختلاف یسیر و الوافي، ج ۷، ص ۳۷۳، ح ۲۱۱۳؛ الوسائل، ج ٤، ص ۳۹۰، ح ۵٤۸۰.

۵. فی «بح»: «عقد».

٦. في الوسائل، ح ٥٤٧٤: «الرجل».

٧. درع المرأة: قميصها، أو الدرع: ثوب تجوب المرأة وسطه وتجعل له يدين وتخيط فرجيه، وقال العكامة الفيض: ٥درع المرأة: قميصها، وقيل: الدرع ما جيبه على الصدر، والقميص: ما جيبه على المنكب، أنظر: لسان العوب، ج ٨، ص ٨/ (درع).

كَانَ الدُّرْعُ كَثِيفاً، يَعْنِي إِذَا كَانَ سَتِيراً.

قُلْتُ: رَحِمَكَ ' اللَّهُ، الْأَمَةُ تُغَطِّي رَأْسَهَا إِذَا صَلَّتْ؟

فَقَالَ: «لَيْسَ عَلَى الْأُمَةِ قِنَاعٌ ٣٠٠"

٣٣٦ / ٣. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ عَلِيَّ بْنِ مَهْزِيَارَ، عَنِ النَّصْرِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ هِشَام بْنِ سَالِم، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ، قَالَ:

سَأَلُتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ عَنْ رَجُلٍ ۚ أَمَّ قَوْماً فِي قَمِيصٍ ۗ لَيْسَ عَلَيْهِ رِدَاءٌ ؟

فَقَالَ: وَلَا يَنْبَغِي إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ رِدَاءً ۚ أَوْ عِمَامَةٌ ۗ .................

١. في وظه: ويرحمك،

٢٠ القِناع والمِفْنعة: ما تعطّي به المرأة رأسها، أو القناع أوسع من المقنعة. أنظر: لسان العرب، ج ٨، ص ٣٠٠ (قنع). وفي مرأة العقول: «لاخلاف في أنّه يجوز للصبيّة والأمة أن تصلّيا بغير خمار. وإطلاق النصّ وكلام الأصحاب يقتضي أنّه لافرق بين الأمة وبين القنّ والمدبّرة وأمّ الولد والمكاتبة المشروطة والمطلقة التي لم تؤدّ شيئاً. وفي المدارك: يحتمل إلحاق أمّ الولد مع حياة ولدها بالحرّه؛ لصحيحة محمّد بين مسلم، ويمكن حمله على الاستحباب إلا أنّه يتوقف على وجود المعارض». وراجع: مدارك الأحكام، ج ٣٠ ص ١٩٩٠.

٣. التهذيب، ج ٢، ص ٢١٧، ح ٥٥٥، معلقاً عن الكليني. الفقيه، ج ١، ص ٢٧٢، ح ١٠٨١، معلقاً عن محمد بن مسلم، وتمام الرواية فيه: «العرأة تصلّي في الدرع والمقنعة إذا كان كثيفاً يعني ستيراً». وفي الكافي، كتاب النكاح، باب قناع الإماء وأنهات الأولاد، صدر ح ٢٤٣؛ وعلل الشرائع، ص ٣٤٦، صدر ح ٣٠ بسندهما عن محمد بن مسلم. الفقيه، ج ١، ص ٣٧٣، صدر ح ١٠٨٥، معلقاً عن محمد بن مسلم، و تمام الرواية في الكلاثة الأخيرة هكذا: دليس على الأمة قناع في الصلاة» . الوافي، ج ٧، ص ٢٧٥، ح ٢٥٠٠ الواسلل، ج ٤، ص ٣٨٦، ح ٣٥٥٥؛ الى قوله: «كان كثيفاً فلا بأس بهه؛ و فيه، ج ٤، ص ٢٠٦، ح ٣٥٥٥؛ وص ٢٧٨، ح ٢٥٥٠؛

٤. في دبث: (عن الرجل). ٥. في دظ، بخ، والوافي: + (واحد).

أ. في مرآة العقول: «الظاهر كراهة الإمامة بغير رداء إذا كان في القميص فقط لامطلقاً ،كما ذكره الأصحاب».
 ٧. في وي: (وعمامة».

يَرْتَدِي بِهَاه .'

٥٣٣٧ / ٤ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسىٰ ٢ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ : عَنْ أَبِي جَعْفَرِ 母 : أَنَّهُ ٣ قَالَ : ﴿إِيَّاكَ وَ الْبَحَافَ الصَّمَّاءِ».

قُلْتُ: وَ مَا الْتِحَافُ الصَّمَّاءِ؟

قَالَ: «أَنْ تُدْخِلَ الثَّوْبَ مِنْ تَحْتِ جَنَاحِكَ، فَتَجْعَلَهُ عَلَىٰ مَنْكِبِ وَاحِدٍ اللَّهُ

١٠ التهذيب، ج ٢، ص ٣٦٦، ح ١٥٢١، مسعلةاً عن صليّ بن مهزيار والوافي، ج ٧، ص ٣٨٣، ح ١٦٤٥؛
 الوسائل، ج ٤، ص ٤٥٦، ذيل ح ٤٩٢٠؛ البحار، ج ٨٣، ص ١٩١.

١. في الاستبصار: - (بن عيسي).

٣. في (بخ) والوافي: - (أنَّه).

ي سيدة: واشتمال الصمّاء أن تجلّل جدك بروات الله على التحدل المسكاء أن تجلّل جدك بروات الصمّاء أن تجلّل جدك بروات التحمّاء مكروه بالإجماع، واختلف في تفسيره فعن أبي عبيدة: واشتمال الصمّاء أن تجلّل جدك بروات بنوبك، نحو شملة الأعراب بأكسيتهم، وهو أن يردّ الكساء من قبل يعبه على يده اليسرى وعاتقه الأيسر، ثمّ يردّه ثانيةً من خلفه على يده اليمنى وعاتقه الأيمن فيغطيهما جميعاً ه. وإنّما قبل لها: صمّاء؛ لأنّه يسدّ على يديه ورجليه المنافذ كلّها كالصخرة الصمّاء التي لبس فيها خَرق ولا صَدْع. وعنه أيضاً: إنّ الفقهاء يقولون: هو أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره، ثمّ يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبه فيبدو منه فرجة. وقسره الشيخ بقوله: وهو أن يلتحف بالإزار ويدخل طرفيه من تحت يده ويجمعهما على منكب واحد كفعل اليهوده. وقبل غير ذلك، وقال العكرة: وتفسير الفقهاء أولى؛ لأنّهم أعرف، وما ذكره الشيخ أصمّ الأقواله ثمّ ذكر هذا الحديث دليلاً على قول الشيخ. وقال العكرمة الفيض: وفي هذا التفسير -أي ما أصمة الأقواله ثمّ ذكر هذا الحديث دليلاً على قول الشيخ. وقال العكرمة الفيض: هني هذا التفسير -أي ما المديث - إجماله، ثمّ ذكر التفاسير وقال: ووما في الحديث لا ينافي شيئاً من هذه التفاسيره. أنشر: الصحاح، ج ٥، ص ١٩٥٨؛ النهاية، ص ١٩٤٧؛ المعلم المعيط، ج ٢، ص ١٩٤٩ المعبل المسين، المسلم عمد النهاية، ص ١٩٤ المعبل المسين، عمد عنه مس ١٦٤ النهال المسين، عمد ١١٠ عمد ١٩٤٨ و١٢ و١٩٠٤.

التهذيب، ج ٢، ص ٢١٤، ح ١٩٤١ والاستبصار، ج ١، ص ٣٨٨، ح ١٤٧٤، معلقاً عن الكليني. معاني الأخبار، ص ١٩٧٠ ح ٣٢٠ معلقاً عن زرارة.
 الأخبار، ص ٣٩٠ ح ٣٦، بسند عن حمّاد بن عيسى. الفقيه، ج ١، ص ٢٥٩، ح ٢٩٢ معلقاً عن زرارة.
 معاني الأخبار، ص ٢٨١، مرسلاً عن الصادق ١٩٤٠، مع اختلاف يسير والوافي، ج ٧، ص ٢٨٧، ح ١١٥٦؟ الوسائل، ج ٤، ص ٢٨٩، ح ٢٥٥١.

21077

٥٣٣٨ / ٥ . عَلِي بْنُ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ فِي رَجُلٍ يُصَلِّي فِي سَرَاوِيلَ لَيْسَ مَعَهُ غَيْرُهُ، قَالَ: ديَجْعَلُ التُّكَةُ ا عَلَىٰ عَاتِقِهِ، \*

٦/٥٣٣٩ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ حَدِيدٍ، عَنْ جَمِيلٍ، قَالَ:

سَأَلَ مُرَازِمٌ أَبَا عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ وَأَنَّا مَعَهُ حَاضِرٌ ـ عَنِ الرَّجُلِ الْحَاضِرِ ۗ يُصَلِّي فِي إِزَارٍ ۚ مُرْتَدِيا ۗ بِهِ ؟

قَالَ: «يَجْعَلُ عَلَىٰ رَقَبَتِهِ مِنْدِيلًا أَوْ عِمَامَةً يَتَرَدَّىٰ بِهِ ٢٠٠٧

٠ ٥٣٤ / ٧ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ ٨ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيَّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيً والْحَكَمِ ، عَنْ الْحِكَمِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ ، قَالَ: وَلَا يَنْبَغِي أَنْ تَتَوْشَّحَ ۚ بِإِزَارٍ فَوْقَ الْقَمِيصِ ١٠

١. والتِّكُّةُ : رباط السراويل، والجمع تِكَك. أنظر: لسان العرب، ج ١٠، ص ٤٠٦ (تكك).

١٠ الفقيه، ج ١، ص ٢٥٦، ح ٢٨٦؛ والتهذيب، ج ٢، ص ٣٦٦، ح ١٥١٩، بسنده آخر، مع زيادة في آخره
 الوافي، ج ٧، ص ٢٧٦، ح ١٣٥٥؛ الوسائل، ج ٤، ص ٤٥٣، ح ٥٩٦٩.

٣. في (بخ): - (عن الرجل الحاضر).

٤. في (بح): + (مؤ تزر).

٥. في وظ، بخ، بس، والوافي والوسائل، ح ٥٤٨٢ والتهذيب: ومؤتزراً، والارتداء والتردّي: التوشع، أي
 اللبس، ولبس الرداء انظر: لسان العرب، ج ١٤، ص ٣٦٨؛ القلموس المحيط، ج ٢، ص ١٦٨٩ (ردى).

٦. في دبح، والتهذيب: دبهاه.

۷. التسهذيب، ج ۲، ص ٣٦٦، ح ١٥١٨، مسعلَقاً عن أحسد بن مسعسَد. الوالمني، ج ۷، ص ٣٨١، ح ٦١٤٢؛ الوسائل، ج ٤، ص ٣٩٠، ح ٤٥٤، و ص ٤٤٠، ح ٥٦٩، البساد، ج ٨٣، ص ١٩٢.

٩. في وبح، جن، وأن يتوسَّح،

٨ في التهذيب: (عدَّة من أصحابناه.

١٠. في الاستبصار: ﴿قميصٍ».

وَ أَنْتَ تُـصَلِّي، وَ لَا تَتَّزِرْ بِإِزَارٍ فَوْقَ الْقَمِيصِ ' إِذَا أَنْتَ' صَلَّيْتَ؛ فَإِنَّهُ مِنْ زِيُّ الْجَاهِلِيَّةِه. '

٥٣٤١ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنِ ابْنِ رَ

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ﴿ ، قَالَ: «لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ ۗ أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ وَ إِزَارُهُ مُحَلِّلَةً ۚ ؛ إِنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ ﷺ حَنِيفٌ ٢٠. ^

٩/٥٣٤٢ . أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، عَنْ صَفْوَ انَ بْنِ يَحْيىٰ، عَنْ ر رِفَاعَةَ ، قَالَ :

حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ ۚ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ۗ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَّزِراً ۗ ﴿ بِهِ ،

١. في التهذيب: - ووأنت تصلّي -إلى -إذا أنت، ٢٠ في دجن، : - وأنت،

٣. «الزِيُّه : اللباس والهيئة . أنظر : لسان العرب، ج ١٤، ص ٣٦٦ (زوى) .

٤. التهذيب، ج ٢، ص ٢١٤، ح ٨٤٠؛ والاستبصار، ج ١، ص ٣٨٨، ح ١٤٧٣، معلَقاً عن الكليني • الوافي، ج ٧، ص ٣٨٥، ح ٢١٥٠؛ الموسائل، ج ٤، ص ٣٩٥، ح ٥٥٠٤.

٥. في وجن : وبأن يصلَّى .

٦. في الوافي والفقيه والتهذيب، ص ٢١٦ والاستبصار: ومحلولة». وفي مرأة العقول: «يدل على أن شد الإزار
أولى، وحمل على عدم كشف العورة في حال من أحوال الصلاة».

٧. والحنيف: المائل إلى الاستقامة ؛ من الحنف، وهو العيل عن الضلال إلى الاستقامة. والعراد به هنا ما لا
 حرج فيه و لا ضيق. أنظر: المغردات للراغب، ص ٢٦٠ (حنف)؛ الوافي، ج ٧، ص ٣٧٤.

٨ التهذيب، ج ٢، ص ٣٥٧، ح ١٤٧٧؛ والاستبصار، ج ١، ص ٣٩٢، ح ١٤٩٢، بسندهما عن أحمد بن محمد . التهذيب، ج ٢، ص ٢٦٧، ح ٢٨٨، محمد . التهذيب، ج ٢، ص ٢٣١، ح ٢٨٨، م ٢٣٨، ح ٢٨٨، مملقاً عن زياد بن سوقة . راجع: التهذيب، ج ٢، ص ٣٣٦، ح ٣٢٦، و (لاستبصار، ج ١، ص ٣٩٣، ح ١٤٩٣، و الاستبصار، ج ١، ص ١٨٩٣، ح ١٤٩٠ الوافي، ج ٧، ص ١٨٤، الوسائل، ج ٤، ص ٣٩٣، ح ١٩٤٥؛ البحار، ج ٨٣، ص ١٨٥.
 ٩. في التهذيب: وسأله .

١٠. في الوافي والتهذيب: (يأتزر).

## قَالَ: ولَا بَأْسَ بِهِ ۚ إِذَا رَفَعَهُ إِلَى الثُّنْدُوتَيْنِ ۗ. ۗ

٥٣٤٣ / ١٠. وَ عَنْهُ ۚ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَـنْ عَمْرِو بْن سَعِيدٍ، عَنْ مُصَدُّقِ بْن صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارِ السَّابَاطِئ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ﴿ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي، فَيُدْخِلُ ۚ يَدَيْهِ ۗ تَحْتَ^ ثَوْبِهِ، قَالَ: وإنْ ۚ كَانَ عَلَيْهِ ثَوْبٌ آخَرُ - إِزَارٌ أَوْ سَرَاوِيلُ - فَلَا بَأْسَ؛ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ، فَلَا يَجُوزُ لَـهُ ذٰلِكَ؛ وَ إِنْ أَذْخَلَ يَداً وَاحِدَةً، وَ لَمْ يُدْخِلِ الْأُخْرِيٰ، فَلَا بَأْسَ، ''

٥٣٤٤ / ١١ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيِيٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمِّدٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ

۱. في دظه: - دبه».

٢. في التهذيب: «الثديين». و«التندوتان»: تثنية الثندوة، وهي لحم الثدي، وقيل: أصله، وعن ابن السكّبت:
 هي اللحم الذي حول الثدي، ومن همزها ضمّ أوّلها، ومن لم يهمز فتحه. وعن غيره: الثندوة للرجل،
 والثدي للمرأة. أنظر: النهاية، ج ١، ص ٣٢٣؛ لمسان العرب، ج ٣، ص ١٠٦ (تند).

٣. التهذيب، ج ٢، ص ٢١٦، ح ٨٤٩، بسنده عن صفوان، عن رفاعة بن موسى ، الوافعي، ج ٧، ص ٣٨١، ح ٦١٤٣؛ الوسائل، ج ٤، ص ٣٩٠م ١٩٤٨.

٤. الظاهر رجوع الضمير إلى أحمد بن إدريس؛ فقد روى أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد إبن يحيى] عن أحمد بن الحسن [بن عليّ بن فضّال] في عددٍ من الأسناد. راجع: معجم رجال الحديث، ج ١٤، ص ٢٦٤ـ٩٠٤؛ وج ١٥، ص ٣٦٥ـ٣١٤. فعليه ما ورد في الوسائل، ذيل ح ٥٦٣٠، من إرجاع الضمير إلى محمد بن يحيى، لا يخلو من تأمّل.

٥. في الوافي: دقال: سألته عن، بدل دفي،

٦. في اظ، ي، بح، بخ، بس، جن، ايدخل، بدون الفاء.

٧. في الوافي : (يده) .

٨ في حاشية (بث، والوافي: (في، بدل (تحت).

٩. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والتهذيب. وفي المطبوع: ﴿إِذَاهِ.

٠١. التهذيب، ج ٢، ص ٣٥٦، ح ١٤٧٥؛ والاستبصار، ج ١، ص ٣٩٢، ح ١٤٩٤، بسندهما عن أحمد بن الحسن بن عليّ - الوافي، ج ٧، ص ٣٩٨، ح ١٦٨٨؛ الوسائل، ج ٤، ص ٤٣٦، ذيل ح ٥٦٣٠.

عُنْمَانَ بْنِ عِيسىٰ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ، قَالَ:

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَزَأَةُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ: إِزَارٍ، وَ دِرْعٍ، وَ خِمَارٍ ' ؛ وَا ٣٩٦/٣ وَ لَا يَضُرُّهَا لَّ بِأَنْ تُقَنِّعً ۖ بِالْخِمَارِ ؛ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَتَوْبَيْنِ: تَتَّزِرُ ۖ بِأَحَدِهِمَا، وَ تُقَنِّعُ بِالْآخَرِ». بالآخَرِ».

قُلْتُ: فَإِنْ °كَانَ دِرْعٌ ۗ وَ مِلْحَفَةً ۗ لَيْسَ عَلَيْهَا مِقْنَعَةً ؟ فَقَالَ: وَلَا بَأْسَ إِذَا تَقَنَّعَتْ بِمِلْحَفَةٍ ۗ ، فَإِنْ لَمْ تَكْفِهَا، فَلْتَلْبَسْهَا ۗ طُولًا، ` ١

١. «الخِمار»: النصيف، وهو ثوب تتغطى به المرأة فوق ثيابها كلّها، ستي نصيفاً ؛ لأنّه نَصَفُ بين الناس
وبينها فحجز أبصارهم عنها. أو الخِمار: ما تغطّي به المرأة رأسها. أنظر: لمسان العرب، ج ٤، ص ٢٥٧
(خمر)؛ وج ٩، ص ٢٣٧(نصف).

۲. في دبس، : دولا تضرّها،

٣. قرأه العكرمة الفيض في الوافي من باب التفعل، حيث قال: «تقتّعها بالخمار: أن تواري به رأسها وشعرها وعنقها، وعنى بنفي الضرر نفيه في الاكتفاء في ستر رأسها بالثوب الواحد الذي هو الخماره. وقرأه العكرمة المجلسي من باب التفعيل، حيث قال في مرأة العقول: «قوله الله الايضرها، يمكن أن يراد به الصلاة في الثلاثة الأثواب، لكن مشروطاً بأن تقتّع بالخمار، فالمستتر في ويضرّها وراجع إلى الثلاثة الأثواب، والبارزة إلى المرأة، أو يكون المراد بالتقنيع إسدال القناع على الرأس من غير لف، لكنة بعيد، وكذا لو قرئ: تقنم، بالتخفيف من القناعة، أي تقنم به من دون إزار، بعيد أيضاً، والأوّل أظهره.

٤. في التهذيب: «تأتزر».

٥. في التهذيب: دوإن».

٦. في التهذيب والاستبصار: «درعاً».

٧. «الملخفة»: اللباس فوق سائر اللباس من دِثار البرد ونحوه، كاللحاف والمِلْحَف. أنظر: القاموس المحيط،
 ح ٢، ص ١١٣٤ (لحف).

٨ هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل. وفي المطبوع: ابالملحفة).

٩. في دجن، : دفتلبسها).

١٠. التهذيب، ج ٢، ص ٢١٧، ح ٨٥٦؛ والاستبصار، ج ١، ص ٣٨٩، ح ١٤٨٠، معلَّقاً عن الكليني. الفقيه، ج ١،

٥٣٤٥ / ١٢ . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ عَلِيَّ بْنِ مَهْزِيَارَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ شَعَيْبٍ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ ، قَالَ: وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ وَ ثَوْبُهُ عَلَىٰ ظَهْرِهِ وَ مَــنْكِبَيْهِ ١ ، فَيُسْبِلُهُ ۚ إِلَى الأَرْضِ ، وَ لَا يَلْتَحِفُ بِهِ ، وَ أَخْبَرَنِي مَنْ رَآهُ يَفْعَلُ ذَلكَ . "

١٣/ ٥٣٤٦ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيِيٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ عُنْمَانَ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ سَمَاعَةَ، قَالَ:

سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَمِلُ فِي صَلَاتِهِ ۚ بِثَوْبٍ وَاحِدٍ ؟

قَالَ: ولَا يَشْتَمِلُ ۚ بِثَوْبٍ وَاحِدٍ ۚ ، فَأَمَّا أَنْ يَتَوَشَّحَ فَيُغَطِّيَ مَنْكِبَيْهِ ۖ ، فَلَا بَأْسَ، ^

جه ص ۲۷۳، ح ۱۰۸۶، بسند آخر، من قوله: وقلت: فإن كان درع وملحقة، مع اختلاف يسير والوافي، ج ٧، ص ٢٧٦، ح ٢١٢؟ الوسائل، ج ٤، ص ٤٠٦، ح ٥٥٤٤.

۱. في دظه: دومنكبه.

٢. في ابس): وفيسيله، وإسبال الثوب: تطويله وإرساله إلى الأرض. راجع: لسان العرب، ج ١١، ص ٣٢١
 (سبل)، وفي مرآة العقول: ويدلّ على عدم كراهة إسدال الرداء، فيحمل ما ورد من أنّه زيّ اليهود على ما إذا ألقاء على رأسه.

٣. الوافي، ج٧، ص ٣٦٦، ح ٦١٥٢؛ الوسائل، ج ٤، ص ٣٩٤، ح ٥٤٩٦.

٤. هكذا في معظم النسخ التي قويلت والوسائل والتهذيب. وفي دبحه: دصلواته، وفي المطبوع: وصلاةه.

 <sup>•</sup> في مرآة العقول: «المراد بالاشتمال إمّا التلفّف فيه، فالنهي لمنافاته لبعض أفعال الصلاة؛ أو مطلق اللبس،
 فلكراهة الصلاة في ثوب واحد لايستر المنكبين،

٦. في (بح): - (قال: لايشتمل بثوب واحد).

٧. في دبث: + دفقال،

<sup>4</sup> التهذيب، ج ٢، ص ٢١٥، ح ٨٤٥، معلّقاً عن الكليني و الوافني ، ج ٧، ص ٣٨٧، ح ٦١٥٥؛ الوسائل ، ج ٤، ص ٣٩٩، ح ٢٥٥٠.

الكَوْهِ مَا لَا يَعْلَيُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنِ الْحَلَبِيِّ: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ وَعِلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَعِلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَعِلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَعِلَا اللهُ ا

١٥/٥٣٤٨ . جَمَاعَةٌ، عَنْ أَحْمَدَبْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ، عَنْ رُزْعَةً ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَالَّتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ فِي فَلَاةٍ \* مِنَ الْأَرْضِ، لَيْسَ ۚ عَلَيْهِ إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ، وَ أَجْنَبَ فِيهِ، وَ لَيْسَ ٧ عِنْدَهُ مَاءً: كَيْفَ يَصْنَعُ؟

قَالَ: «يَتَيَمَّمُ، وَ يُصَلِّي عُرْيَاناً قَاعِداً^ يُومِئُ إِيمَاءً^ . ``

٥٣٤٩ / ١٦ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ حَرِيزٍ، عَنْ زُرَارَةَ، قَالَ:

۱. في دي، بخ، والوافي: «لاتصلح».

٢. في (بث، بس): (الدرع).

٣. في مرآة العقول: وقوله ( عنه عنه عنه عنه عنه عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه المنه المنه المنه المنه و المنه عنه الله ع

٤. التهذيب، ج ٢، ص ٢١٩، ح ٢٦١، والاستبصار، ج ١، ص ٣٩٠، ح ١٤٨٥، معلَقاً عن الكليني والوافي، ج ٧، ص ٣٧٩، ح ٢١٣٤؛ الوسائل، ج ٤، ص ٣٨٨، ح ٥٤٥٠.

٥. والفلاة»: المفازة، أو هي التي لا ماء فيها، أو هي الصحراء الواسعة، أو غير ذلك. أنظر: لسان العرب،
 ح ١٥، ص ١٦٤ (فلا).

٦. في الوسائل: + «وليس».

۷. في دي: دفليس،

٨ في التهذيب، ج ١ والاستبصار: «قائماً».

٩. في التهذيب، ج ٢: ﴿ ويومى الله ﴿ ويومى إيمامً ا

١٠ التهذيب، ج ٢، ص ٢٢٣، ح ٨٨١، معلقاً عن الكليني. وفيه، ج ١، ص ٤٠٥، ح ١٣٧١؛ والاستبصار، ج ١، ص ٨٦١، ح ٢٨٥، بسندهما عن أحمد بن محمد، مع اختلاف يسير و الوافي، ج ٧، ص ٤٤١، ح ١٣٠١؛ الوسائل، ج ٣، ص ٨٥٤، ح ٤٤٤.

24/4

قَلْتُ لِأَبِي جَعْفَرِ عِنْ: رَجُلٌ خَرَجَ مِنْ سَفِينَةٍ عُرْيَاناً، أَوْ سُلِبَ ثِيَابَهُ، وَ لَمْ يَجِدْ شَيْئاً يُصَلِّى فِيهِ؟

فَقَالَ: رَيُصَلِّي إِيمَاءً؛ فَإِنْ كَانَتِ امْرَأَةً، جَعَلَتْ يَدَهَا عَلَىٰ فَرْجِهَا؛ وَ إِنْ كَانَ رَجُلًا، وَضَعَ يَدَهُ عَلَىٰ سَوْأَتِهِ ، ثُمَّ يَجْلِسَانِ، فَيُومِنَانِ إِيمَاءً، وَ لَا يَسْجُدَانِ وَ لَا يَرْكَعَان ، فَيَبْدُو مَا \* خَلْفَهُمَا، تَكُون \* صَلَاتُهُمَا إِيمَاءً بِرُوْسِهمَاه.

قَالَ<sup>٧</sup>: وَوَ إِنْ كَانَا فِي مَاءٍ، أَوْ بَحْرٍ لُجِّيْ<sup>٨</sup>، لَمْ يَسْجُدَا عَلَيْهِ، وَ مَوْضُوعٌ عَنْهُمَا التَّوَجُّهُ فِيهِ، يُومِثَان<sup>٩</sup> فِي ذٰلِكَ إِيمَاءُ رَفْعُهُمَا تَوَجُّهُ ١٠ وَ وَضْعُهُمَا ١١.٣٠

١. في دبث، بس، والوسائل والتهذيب: دوإن،

۲. في (بخ ، بس) : (يديها) .

٣. والسوأة ، العورة ، وهي فرج الرجل والعرأة ، سمّيت سوأة لأنّ انكشافها للناس يسوء صاحبها . المصباح المنير ، ص ٢٩٨ (سوأ) .

٤. في التهذيب: (لا يركعان ولا يسجدان).

٥. في (بخ): - دما).

٦. في اظ، بث، بح، بخ، بس، جن، ويكون،

٧. في (جن): - (قال).

٨ ولُجُيُّ»: منسوب إلى لُجّة البحر، وهي حيث لا يدرك قـعره، أو المـاه الذي لا يـرى طرفاه. وقـيل: لجّـة البحر: تردّد أمواجه. أنظر: المفردات للراغب، ص ٢٣٦؛ لمسان العرب، ح ٢، ص ٣٥٤ (لجج).

في التهذيب، ج ٢: «فيومثان».

١٠. في اظ، ي، بث، بخ) : ابوجها . وفي (بح) : ايوجّها .

١١. في التهذيب، ج ٢: + وتوجّه،

۱۲. المتهذيب، ج ٣، ص ۱۷۸، ح ٢٠٤، معلَقاً عن الكليني. وفيه، ج ٢، ص ١٣٦٤، ح ١٥١٢، معلَقاً عن عليّ بن إبراهيم. الغفيه، ج ١، ص ٤٦٨، ذيل ح ١٣٤٩، من قوله: وفإن كانت امرأة جعلت يدهاه - الوافي، ج ٧، ص ٤٤٧، ح ٢٨٨٦: الوسائل ، ج ٤، ص ٤٤٩، ح ١٨٧٥.

# ٠٦ - بَابُ اللِّبَاسِ الَّذِي تُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِيهِ وَ مَا لَا تُكْرَهُ ٢

٥٣٥٠ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ، قَالَ:
 سَأْلَ زُرَارَةً أَبًا عَبْدِ الله ﷺ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الشَّعَالِبِ وَ الْفَنَكِ وَ السَّنْجَابِ
 وَ غَيْرِهِ مِنَ الْوَبَرِ ؟

فَأَخْرَجَ كِتَاباً زَعَمَ أَنَّهُ إِمْلَاءُ رَسُولِ اللَّهِﷺ؛ مأنَّ الصَّلَاةَ فِي وَبَرِ كُلِّ شَيْءٍ حَرَامٍ أَكْلُهُ، فَالصَّلَاةُ فِي وَبَرِهِ ۗ وَ شَعْرِهِ وَ جِلْدِهِ وَ بَوْلِهِ وَ رَوْثِهِ ۗ وَ كُلِّ شَيْءٍ مِنْهُ فَاسِدَةً ٧، لَا تُقْبَلُ تِلْكَ الصَّلَاةُ حَتَّىٰ تُصَلِّيَ ۗ فِي غَيْرِهِ مِمَّا أَحَلَّ اللَّهُ أَكْلَهُ،

۱. في (بث، بح، جن): (يكره).

٢. في دبث ، بح) : دلا يكره) .

٣. في (جن): + (وبر).

 ٤. «الفنك»، بالتحريك: دابة يتخذ منهما الفرو، وهو ما يلبس من الجلد، وفروتها أطيب أنواع الفراء وأشرفها و أعدلها، صالح لجميع الأمزجة المعتدلة. وقيل: الفتك: جلد يلبس، معرّب. أنظر: الصحاح، ج ٤، ص ١٦٠٥؛ لسان العرب، ج ١٠، ص ٤٠٤٠ القاموس المحيط، ج٢، ص ١٢٦٠ (فنك).

٥. في الحبل المتين، ص ٦٠١: ولا يخفى أنّ ما يتراءى من التكرار في عبارة هذا الحديث من قوله: إنّ الصلاة في وبر كلّ شيء حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره، إلى آخره، وكذا ما يلوح من الحزازة في قوله: لا يقبل تلك الصلاة حتى يصلَى في غيرها منا أحلّ الله أكله، يعطي أنّ لفظ الحديث لابن بكبر وأنّه نقل ما في ذلك الكتاب بالمعنى، ويمكن أن يكون هذا التصرّف وقع من بعض رجال السند سوى ابن بكير، وكيف كان فالمقصود ظاهر لاسترة فيه ، ونحوه في الوافي .

٦. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب والاستبصار . وفي المطبوع والوافي : + او ألبانه ١.
 إلا أنّ هذه الزيادة في الوافي بين المعقوفين .

 ٧. في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والاستبصار: «فاسد». و ما أثبتناه موافق للمطبوع و الشهذيب و الوافي.

٨ في وظ ، ى ، بح ، جن، والتهذيب والاستبصار : ويصلّي،

ثُمَّ قَالَ: وَيَا زُرَارَةً، هٰذَا عَنْ أَرَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَاحْفَظْ ذٰلِكَ يَا زُرَارَةُ؛ فَإِنْ ۖ كَانَ مِمَّا يُوْكَلُ لَحْمُهُ، فَالصَّلَاةُ ۚ فِي وَبَرِهِ وَ بَوْلِهِ وَ شَعْرِهِ وَ رَوْثِهِ وَ الَّبَانِهِ وَكُلِّ شَيْءٍ مِنْهُ جَائِزَةٌ ۗ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهُ ذَكِيَّ قَدْ ذَكَّاهُ اللَّبْعُ؛ فَإِنْ ۚ كَانَ غَيْرَ ذٰلِكَ مِمَّا قَدْ تُهِيتَ عَنْ أَكْلِهِ وَ حَرْمَ ۗ عَلَيْكَ ۗ أَكُلُهُ، فَالصَّلَاةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ مِنْهُ فَاسِدَةً ۗ، ذَكَّاهُ الذَّبْحُ أَوْ لَمْ يُذَكِّهِ، ` '

٢ / ٥٣٥١ . عَلِيُّ بْنُ مُحَمِّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِسْحَاقَ الْعَلَوِيُّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيًّ،
 عَنْ مُحَمِّدٍ بْنِ سَلَيْمَانَ الدَّيْلَمِيُّ، عَنْ عَيْثَمَ بْنِ أَسْلَمَ النَّجَاشِيِّ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ، قَالَ:
 سَأَلْتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ عَن الصَّلَاةِ فِي الْفِرَاءِ؟

قَالَ ١١: وكَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ـ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمَا ـ رَجُلًا صَرِداً ١٣ لَا تُدْفِقُهُ ١٣

١. في وي: (من). ٢. في التهذيب: + (والله).

٣. في الوافي : (وإن) . ٤. في (بث) : + دفيه و٠٠ .

٥. في وظ ، ى ، بث ، بخ ، بس ، جن، والوسائل : وجائز ، .

٦. في دبس، والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار: دوإن،.

٧. في التهذيب والاستبصار: «أو حرم».

۸ فی دی: دعلیه).

٩. في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل: (فاسده.

۱۰ التهذيب، ج ۲، ص ٢٠٩، ح ٨١٨؛ والاستيصار، ج ١، ص ٣٨٣، ح ١٤٥٤، معلقاً عن الكليني . راجع: التسهذيب، ج ٢، ص ٢٠١٠، الوافسي، ج ٧، ص ٤٠١، ح ٢٦١، الوافسي، ج ٧، ص ٤٠١، ح ١٢٩، ح ٢٩٢، ح ٢٩٣٠، الموافسي، ج ٧، ص ٤٠١، الموافقي، ج ٧، ص ٤٠١، الموافقي، ج ٧، ص ٤٠١، الموافقي، ح ٢٥٠٠، الموافقي، ح ٢٠١٠، الوسائل، ج ٤، ص ٣٤٥، و ٣٤٥،

۱۱. في دبخ، بس، والوافي والتهذيب: وفقال،

١٢. االصّرِد، ككتف: من يجد البرد سريعاً ومن يشتدّ عليه البرد ولا يطيقه . وهو أيضاً من هو قويّ على البرد، فهو من الأضداد؛ من الصّرّد بمعنى البرد، فارسيّ معرّب . أنظر : لسان العرب، ج ٣، ص ٢٤٨ (صرد).

١٣. في هبخ، والوافي والوسائل، ح ٥٧٣٠: ولا يدفئه، وفي التهذيب: وفلا تدفئه، ولا تدفئه، أي لا تسخّنه؛

فِرَاءُ الْحِجَازِ ؛ لِأَنَّ دِبَاغَتَهَا لَ بِالْقَرَظِ "، فَكَانَ الْبَعْثُ إِلَى الْعِرَاقِ ، فَيُؤْتَىٰ مِمَّا قِبَلَهُمْ "
بِالْفَرْوِ ، فَيَلْبَسُهُ ، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ أَلْقَاهُ ، وَ أَلْقَى الْقَمِيصَ الَّذِي تَحْتَهُ اللَّذِي
يَلِيهِ لا ، فَكَانَ \* يُسْأَلُ عَنْ ذَٰلِكَ ، فَقَالَ أَ: إِنَّ أَهْلَ الْعِرَاقِ يَسْتَحِلُّونَ لِبَاسَ الْجُلُودِ
الْمَيْئَةِ ، وَ يَزْعُمُونَ أَنَّ دِبَاعُهُ ذَكَاتُهُ ، " ا

في «بخ» والوافي: «وكان». وفي الوسائل، ح ٤٢٩٢: «كان».

٥. في حاشية (بث ، بس) والوسائل والتهذيب: (قبلكم).

٦. في «بث» والوسائل والتهذيب: - «الذي تحته».

 ب. في وىء: - والذي يليه ع. وفي الوافي: ولعل اجتنابه الله كان استحباباً واحتياطاً ؛ لما يأتي من جواز الاكتفاء بعدم العلم».

وفي مرآة العقول، ج ١٥، ص ٣٠٩: ويمكن حمله على الاستحباب؛ إذ لوكان في حكم الميتة لم يكن يلب عظه ولاخلاف في عدم جواز الصلاة في جلد الميتة ولو دبغ، حتى أنَّ ابن الجنيد مع قوله بطهارته بالدباغ منع من الصلاة فيه، ولكن خصّه الأصحاب أكثر بميتة ذي النفس».

٨ في الوافي: ﴿وَكَانَ ٤ .

في التهذيب: «فيقول».

حه مسن الدِفْ، بسمعنى السخونة. والدِفْء والدَفأُ أيضاً: نقيض حِدَة البرد. أنظر: لمسان العرب، ج ١، ص ٧٥ (دفأ).

١. والفِراء؛ : جمع الفَرُو والفَوْوَة، وهو الذي يلبس من الجلد، وقبل: الفروة إذا لم يكن عليها وَبَر أو صوف لم تسمّ فروة. أنظر: لسان العرب، ج ١٥، ص ١٥٦-١٥٣ (فرا).

د في «بث، بح، بس» والوسائل، ح ٥٧٣٥ والتهذيب: «دباغها».

٣. في «بح»: «بالقراظ». وقال الجوهري: «القَرْظُ: ورق السَلَم - وهو شجر العضاه وهو من شبجر الشوك - يُدْبَغُ به». وقال الفيّوميّ: «القَرَظ: حبّ معروف يخرج في غُلف كالعدس من شبجر العضاه. وبعضهم يقول: القرظ: ورق السلم يُدْبَغ به الأديم، وهو تسامح؛ فإنّ الورق لا يُدْبَغ به وإنّما يدبغ بالحبّ. وبعضهم يقول: القرظ: والشجر لا يُجْنى وإنّما يُجنى ثمره، يقول: القرظ، والشجر لا يُجْنى وإنّما يُجنى ثمره، يقال: قرظت قرظاً، من باب ضرب إذا جنيته أو جمعته، وقرظت الأديم قَرْظاً أيضاً: دَبَغْتُه بالقَرَظ». أنظر: الصحاح، ج٣، ص ١١٧٧؛ المصباح المنير، ص ٤٩٩ (قرظ).

١٠. النهذيب، ج ٢، ص ٢٠٣، ح ٧٩٦، معلَّقاً عن الكليني والوافعي، ج ٧، ص ٤١٦، ح ٢٢٣٢؛ الوسائل، حه

٣٥٥٢ / ٣. وَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ، عَنْ مُحَمِّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَلِيٌ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبًا عَبْدِ اللهِ وَ أَبًا الْحَسَنِ ﴿ عَنْ لِبَاسِ الْفِرَاءِ وَ الصَّلَاةِ فِيهَا، فَقَالَ: ﴿لَا ٣٩٨/٣ تُصَلِّ فِيهَا إِلَّا فِيمَا كَانَ مِنْهُ ذَكِيّاً.

قَالَ: قُلْتُ: أَ وَ لَيْسَ الذَّكِيُّ مِمَّا ۚ ذُكِّي بِالْحَدِيدِ؟

فَقَالَ: ﴿ بَلَىٰ إِذَا كَانَ مِمَّا يُؤْكُلُ لَحْمُهُ ﴾.

قُلْتُ: وَ مَا يُؤْكُلُ لَحْمُهُ ۗ مِنْ غَيْرِ الْغَنَمِ؟

قَالَ: «لَا بَأْسَ بِالسِّنْجَابِ؛ فَإِنَّهُ دَابَّةٌ لَا تَأْكُلُ اللَّحْمَ، وَ لَيْسَ ۗ هُوَ ۗ مِمَّا نَهىٰ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِﷺ؛ إِذْ نَهىٰ عَنْ كُلِّ ذِي نَابِ وَ مِخْلَبِ ۗ . ٧

٥٣٥٣ / ٤ . عَلِيُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنِ الْحَلَبِيُ: عَـنْ أَبِـي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ قَالَ: «تَكُرَهُ \* الصَّلَاةُ فِي الْفِرَاءِ إِلَّا مَا صُنِعَ فِي

مه ج ٤، ص ٤٦٢، ح ٥٧٣٠ و ج ٣، ص ٥٠٢، ح ٤٢٩٢.

١. في التهذيب: - دوأبا الحسن الله.

٢. في الوافي والتهذيب: «ما».

٣. في وجن: - وما يؤكل لحمه، وفي الوسائل، ح ٥٣٥٤ والتهذيب: ووما لا يؤكل لحمه، وفي الوافي: ولعلّ وماه في وما يؤكل لحمه من غير الغنمه استفهاميّة؛ يعني أيّ شيء يؤكل لحمه ممّا يـلبس فـراؤه مـن غير الغنمه، وفى مرآة العقول: وفى بعض نسخ التهذيب: وما لا يؤكل لحمه، وهو أظهره.

٤. في دبث: دفليس،

٥. في دي: - دهو).

١٠ والمِخْلَب، بكسر الميم: هو للطائر والسبع كالظَفْر للإنسان؛ لأنّ الطائر يَخْلِب بمخلبه الجلد، أي يقطعه
 ويمزّق. أنظر: الصحاح، ج ١، ص ١٢٧؛ المصباح المنير، ص ١٧٦ (خلب).

٧. التهذيب، ج ٢، ص ٢٠٣، ح ٧٩٧، معلقاً عن الكليني و الوافعي، ج ٧، ص ٤٠٢، ح ٦١٩٣؛ الومسائل، ج ٤، م ٢٤٨ - ٢١٩٣؛ الومسائل، ج ٤، ص ٢٤٨، ح ٥٣٤، ح ٥٣٤، و ١٩٤٥، إلى قوله: وإذا كان مقا يؤكل لحمه».

٨ في دى، بح، بخ، بس، جن، ديكره،

أَرْضِ الْحِجَازِ، أَوْ مَا مَعْلِمَتْ مِنْهُ ذَكَاةً. "

٥٣٥٤ / ٥ . عَلِيٌ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِسْحَاقَ الْعَلَوِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيً، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَجَّاجِ، قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ إِنِّي أَذْخُلُ سُوقَ الْمُسْلِمِينَ ـ أَغْنِي هٰذَا الْخَلْقَ الَّذِينَ ' يَدَّعُونَ الْإِسْلَامَ ـ فَأَشْتَرِي مِنْهُمُ الْفِرَاءَ لِلتِّجَارَةِ ، فَأَقُولُ لِصَاحِبِهَا : أَ لَيْسَ هِيَ ذَكِيَّةً ؟ فَيَقُولُ : بَلَىٰ: فَهَلْ يَصْلُحُ لِي أَنْ أَبِيعَهَا عَلَىٰ أَنَّهَا ذَكِيَّةً ؟

فَقَالَ: دلَا، وَ لَكِنْ لَا بَأْسَ أَنْ تَبِيعَهَا ۗ وَ تَقُولَ: قَدْ شَرَطَ لِيَ ۗ الَّذِي اشْـتَرَيْتُهَا مِنْهُ أَنَّهَا ذَكِيَّةً ٩. قُلْتُ: وَ مَا أَفْسَدَ ذٰلِكَ؟

قَالَ: «اسْتِحْلَالُ أَهْلِ الْعِرَاقِ لِلْمَيْتَةِ\، وَ زَعَمُوا أَنَّ دِبَاغَ جِلْدِ الْمَيْتَةِ^ ذَكَاتُهُ، ثُمَّ لَمْ يَرْضَوْا أَنْ يَكْذِبُوا فِي ذٰلِكَ إِلَّا عَلَىٰ رَسُولِ اللهِﷺ. ^

٥٣٥٥ / ٦ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ وَغَيْرُهُ ١٠ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ

١. في (بح): (فرو).

٢. هكذا في معظم النسخ التي قوبلت. وفي وجن٤: وومماه. وفي المطبوع: ﴿أُو مِمَّاهُ.

٣. الوافي ، ج ٧ ، ص ٤١٦ ، ح ٦٣٦ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٥٢٦ ، ح ٤٣٦٤ ؛ وج ٤ ، ص ٤٦٦ ، ح ٥٧٢٩ .

٤. في التهذيب: والذيه.

ه. في مرآة العقول: «قوله علله : ولكن لابأس، هذا لايدل على عدم جواز الصلاة في ما يتؤخذ منهم، كما
 لا يخفى، بل على أنه لا يخبر بالعلم بالتذكية حيننذه.

٦. في دبح، بخ، : «إلى، وفي التهذيب: - «لي، .

٧. في الوافي: والميتة).

٨ في الوافي: «الميت، بدل «جلد الميتة».

٩. النهذيب، ج ٢، ص ٢٠٤، ح ٧٩٨، معلقاً عن الكليني و الواضي، ج ١٧، ص ٢٨٥، ح ١٧٢٩٦؛ الوساتل،
 ج٣، ص ٥٠٣، ح ٤٢٩٣.

١٠. في الوسائل والكافي، ح ١١٥٠٩: - (وغيره).

عَاصِم بْنِ حُمَيْدٍ، عَنْ عَلِيَّ بْنِ أَبِي الْمُغِيرَوْ ، قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ۗ ، الْمَيْتَةُ يُنْتَفَعُ بِشَيْءٍ مِنْهَا ؟ قَالَ ۗ : وَلَاه .

قُلْتُ: بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ بِشَاةٍ مَيْتَةٍ ، فَقَالَ: «مَا كَانَ عَلَىٰ أَهْلِ هٰذِهِ الشَّاةِ ۚ إِذْ ۗ لَمْ يَنْتَفِعُوا بِلَحْمِهَا أَنْ يَنْتَفِعُوا بِإِهَابِهَا ۖ ﴿٩٠.

قَالَ ٧: وَتِلْكَ شَاةٌ ^ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ زَوْجٍ ^ النَّبِيِّ ﷺ، وَ كَانَتْ ١٠ شَاةً مَهْزُولَةً لَا يُنْتَفَعُ بِلَحْمِهَا ، فَتَرَكُوهَا حَتَّىٰ مَاتَتْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِﷺ : مَا كَانَ عَلَىٰ أَهْلِهَا إِذْ ١١ لَمْ يَنْتَفِعُوا بَلَحْمِهَا أَنْ يَنْتَفِعُوا بِإِهَابِهَا أَنْ ١٢ تُذَكّىٰ ٢٠. "

١. هكذا في وظ، ى، بث، بخ، بس، وحاشية وجن، والوسائل والكافي، ح ١١٥٠٩. وفي وبح، جن،
 والمطبوع والتهذيب: وعليّ بن المغيرة، والظاهر أنّ الصواب ما أثبتناه، كما تقدّم تفصيل الكلام في
 الكافي، ذيل ح ٣٩٢٧، فلاحظ.

٢. في الوسائل، ح ٢٩٩٠: - وجعلت فداك، .

٣. في الوافي والوسائل والكافي، ح ١١٥٠٩: همنها بشيء ؟ فقال، بدل وبشيء منها؟ قال،

٤. في دبث: - دالشاةه.

٥. في الوافي والوسائل ، ح ٢٩٩ ٣٠ و الكافي ، ح ١١٥٠٩ : وإذا، .

٦. والإهاب: الجلد، أو الجلد قبل الدبغ. أنظر: الصحاح، ج ١، ص ٨٩؛ النهاية، ج ١، ص ٨٣ (أهب).

٧. في الوافي والوسائل ، ح ٢٩٩ ٣٠ والتهذيب: وفقال، .

٨ في الوسائل، ح ٣٠٢٩٩ والكافي، ح ١١٥٠٩: + وكانت.

٩. في وظ، ي، بح، بخ، والوافي: وزوجة، .

١٠. في دبخ، : (كانت، بدون الواو.

١١. في «بح» والوافي والوسائل، ح ٣٠٢٩٩ والكافي، ح ١١٥٠٩: وإذا».

١٢. في وبنع، والوافي والكافي، ح ١١٥٠٩ والتهذيب: «أي، وهو الظاهر من مراة العقول، حيث قال:
 وو يمكن أن يكون النفسير من كلام الصادق الله ومن الراوى أيضاً».

١٣. الكافي، كتاب الأطعمة، باب ما يتتفع به من السينة وما لا ينتفع به منها، ح ١١٥٠٩. و في التنهذيب، ج ٢، ص ٢٠٤، ح ٢٩٩، معلَّقاً عن الكليني. وفيه، ج ٩، ص ٧٩، ح ٣٣، و الفقيه، ج ٣، ص ٣٤١.

٧/٥٣٥٦ . عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ مَهْزِيَارَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ٣٩٩/٣ الْحَسَنِ ' الْأَشْعَرِيُّ، قَالَ:

كَتَبَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِلَىٰ أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ـ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ ـ: مَا تَقُولُ فِي الْفَرْوِ يُشْتَرَىٰ ۖ مِنَ السَّوقِ؟

فَقَالَ: ﴿إِذَا كَانَ مَضْمُوناً "، فَلَا بَأْسَ. \*

٥٣٥٧ / ٨. أَحْمَدُ بْنُ إِذْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، عَنْ عَلِيُّ بْنِ مَهْزِيَارَ: عَنْ رَجُلٍ سَأَلَ الْمَاضِيَ ﷺ عَنِ الصَّلَاةِ فِي ۗ الثَّعَالِبِ، فَنَهىٰ عَنِ الصَّلَاةِ فِيهَا، وَ فِي الثَّوْبِ الَّذِي يَلِيهَا، فَلَمْ أَذْرِ ۚ أَيُّ الثَّوْبَيْنِ: الَّذِي يَلْصَقُ بِالْوَبَرِ، أَوِ الَّذِي يَلْصَقُ

ومحمّد بن الحسن هذا ، هو محمّد بن الحسن بن أبي خالد الأشعري المذكور في رجال البرقي ، ص ٥١٠و رجال الطوسي ، ص ٣٦٦ ، الرقم ٥٤٣٩ ، وروى في الكافي ، ح ١٥٧ بعنوان محمّد بن الحسن بن أبي خالد شينولة عن أبي جعفر الثاني على ، وتوسّط في بعض الأسناد بين عليّ بن مهزيار وبين أبي جعفر [الثاني] بعنوان محمّد بن الحسن الأشعري . راجع : معجم رجال الحديث، ج ٢٥ ، ص ٣٨٣ـ٣٨٣ . هذا ، ومحمّد بن الحسين الملقّب بالأشعري ، لم نجد له ذكراً في كتب الرجال .

حه بسند آخر ، مع اختلاف الوافي ، ج ۱۹ ، ص ۱۰ ا ، ح ۱۹۰۱ ؛ الوساتل ، ج ۳، ص ۵۰۲ ، ح ۲۹۱ ؛ و ج ۲۶ ، ص ۱۸۶ ح ۲۹۹ .

١. هكذا نقله العكامة الخيبر السيّد موسى الشبيري - دام ظلّه - من نسخة رمز عنها و وخ ، كما نقله من نسخة وش ، نقلاً من بعض النسخ . وفي وظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، جن ، والمطبوع والوسائل : «الحسين» .

۲. في الوافي: دنشتري،

٣. قوله عليه : ومضموناً ، في الوافي : ويعني إذا ضمن البائع ذكاته ، وفي موآة العقول : وأي مأخوذاً من مسلم أو ممن لايستحل الميتة بالدباغ أو ممن يخبر بتذكيته » .

٤. الوافسي، ج ١٧، ص ٢٨٦، ح ١٧٢٩٧؛ و ج ٧، ص ٤١٩، ح ٦٣٣٩؛ الومساتل، ج ٣، ص ٤٩٣، ح ٤٢٦٩؛ و ج ٤، ص ٤٦٣، ح ٧٣١.

٥. في الوافي ـ نقلاً عن نسخة ـ والتهذيب والاستبصار : + «جلود».

٦. في دي، وحاشية دبح، والاستبصار : دفلم يدر،.

#### بِالْجِلْدِ '؟

فَوَقَّعَ ﷺ بِخَطِّهِ: «الَّذِي لَا يَلْصَقُ بِالْجِلْدِ».

قَالَ: وَ ذَكَرَ أَبُو الْحَسَنِ ۗ أَنَّهُ سَأَلَهُ ۚ عَنْ هٰذِهِ الْمَسْأَلَةِ ، فَقَالَ: ﴿لَا تُصَلِّ فِي الثَّوْبِ الَّذِي فَوْقَهُ ، وَ لَا فِي ۗ الَّذِي تَحْتَهُ ۗ ٢٠.٧

١. في (بح): (بالجلدة).

والظاهر أنَّ الصواب ما أثبتناه، وأنَّ المراد من وأبو الحسن، ، هو عليٍّ بن مهزيار ؛ فقد كُثِّي هو بأبي الحسن ، كما في رجال النجاشي ، ص ٢٥٣ ، الرقم ٢٦٤ . فيكون مفاذ الخبر أنَّ عليٍّ بن مهزيار بعد أن رائ توقيعه على المنال هو سأل هو نفسه الإمام عن هذه المسألة ، فأجابه بغير ما أجاب الرجل .

فعليه ، الضمير المستتر في وقال وذكر أبو الحسن، راجع إلى محمّد بن عبدالجبّار.

ويؤيد ذلك أنّ الخبر رواه الشيخ الطوسي في الاستبصار، ج ١، ص ٣٨١، ح ١٤٤٦، بسنده عن عليّ بن مهزيار، عن الرضائلة، ولم يذكر في بعض نسخ المهذيار، عن الرضائلة، ولم يذكر في بعض نسخ التهذيب أيضاً.

٤. في دى، والوافي ـ نقلاً عن نسخة ـ والتهذيب: «سئل».

٥. في (بخ) والوافي: + (الثوب).

آ. في مرآة العقول، ج 10، ص ٣٦١: «اعلم أنّ عبارات هذا الخبر لا تخلو من تشويش، والذي يمكن توجيهه به هر أنّ عليّ بن مهزيار كتب إلى أبي الحسن الثالث وإلى العسكري على وسأل عن تفسير الخبر الذي ورد عن أبي الحسن الثالث أو الثاني، فأجاب التفسير تقية ؛ حيث خصّ النهي بالذي يلصق به الجلد؛ لأنّ جواز الصلاة في الوبر عندهم مشهور ، وأمّا الجلد فيمكن التخلص باعتبار كونه ميتة غالباً فتكون التقية فيه أخفّ، ويقول محمّد بن عبدالجبّار : إنّ أبا الحسن ، أي عليّ بن مهزيار بعد ما لقيه على سأل عنه مشافهة فأجاب الله بر تقية بالجلد.

هذا على نسخة لم يوجد فيها دعليه السلام، وأمّا على تقدير اكما في بعض النسخ فيمكن توجيهه على

٣. هكذا نقله العكامة الخبير السيّد موسى الشبيري - دام ظلّه - من نسخة رمز عنها , وش و العكامة المجلسي في مراة العقول من بعض النسخ . وفي وظ ، غ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، جن ع : + (عليه السلام ع . وذكر وعليه السلام في المطبوع نقلاً من بعض النسخ .

٥٣٥٨ / ٩ . عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ ١ ، قَالَ:

كَتَبَ إِلَيْهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُقْبَةً: عِنْدَنَا جَوَارِبُ وَ تِكَكُّ تُعْمَلُ مِنْ وَبَرِ الْأَرَانِبِ، فَهَلْ تَجُوزً " الصَّلَاةُ فِي وَبَرِ الْأَرَانِبِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ، وَ لَا تَقِيَّةٍ ؟

فَكَتَبَ ﷺ: «لَا تَجُوزُ ۖ الصَّلَاةُ فِيهَا». °

٥٣٥٩ / ١٠ . أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمِّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، قَالَ:

كَتَبْتُ إِلَىٰ أَبِي مُحَمَّدٍ اللهُ أَسْأَلَهُ: هَلْ يُصَلَّىٰ فِي قَلَنْسُوَةِ حَرِيرٍ مَحْضٍ، أَوْ قَلَنْسُوَةِ وِيتَاجٍ ؟؟

حد نسخة الماضي بأن يكون المكتوب إليه والذي سأل عنه الرجل واحداً وهو أبوالحسن الثالث الله ويكون المعنى أنَّ عليّ بن مهزيار يقول: إنِّي لمّا لقيت أبا الحسن الله ذكر لي أنَّ السائل الذي سألت عنه عن تفسير مسألته أجابه الله بالتفصيل حين سأله عنها فلم ينقله، وجواب المكاتبة صدر عنه الله تقية. هذا غاية توجيه الكلام والله أعلم بالمرام).

٧. التهذيب، ج ٢، ص ٢٠٦، ح ١٠٥٠؛ والاستبصار، ج ١، ص ٢٦١، ح ١٤٤٦، بسندهما عن محمّد بن عبدالجبّار، عن عليّ بن مهزيار، عن الرضاعة، مع اختلاف يسير و الوافعي، ج ٧، ص ٤٠٤، ح ١٦٩٩؛ الوسائل، ج ٤، ص ٢٥٠، ذيل ح ٢٥٣٠.

١. السند معلَّق على سابقه. ويروي عن عليّ بن مهزيار، أحمد بن إدريس، عن محمَّد بن عبدالجبّار.

٧. وتكَك، : جمع يِّكُّة، وهي رباط السراويل. أنظر: لسان العرب، ج ١٠، ص ٤٠٦ (تكك).

۳. في دي، بخ، بس): ديجوز).

في «بخ، بس» والاستبصار، ح ١٤٥١: «لا يجوز».

٥. التهذيب، ج ٢، ص ٢٠٦، ح ٢٠٦؛ و الاستبصار، ج ١، ص ٣٨٣، ح ١٤٥١، معلّقاً عن عليّ بن مهزيار. وفيه، ح ١٤٥٧؛ والتهذيب، ج ٢، ص ٢٠٦، ح ١٠٥، بسند آخر، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير . الوالمي، ج ٧، ص ٤٠٥، ح ٢٠٠٠؛ الوسائل، ج ٤، ص ٣٥٦، ذيل ح ٥٣٧٠.

٦. «الديباج»: ضرب من الثياب، مشتق من الدّبع بمعنى النقش والتزيّن، فارسيّ معرّب. وقبل: هو الشرب
 الذي سداه ولحمته أبريسم وعندهم اسم للمنقش، فهو حرير منقوش. أنظر: المغرب، ص ١٥٩؛ لسان
 العرب، ج ٢، ص ٢٦٧ (دبج).

فَكَتَبَ ﴿: وَلَا تَحِلُّ الصَّلَاةُ فِي حَرِيرٍ مَحْضٍ، ١

١١ / ٥٣٦٠ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِسْحَاقَ الْعَلَوِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيًّ،
 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الدَّيْلَمِيِّ، عَنْ فُرَيْتٍ لَّ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ، قَالَ:

كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللهِ ال

فَقَالَ: ﴿ لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِيهِ ﴾.

فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ ، إِنَّهُ ° مَيِّتٌ وَ هُوَ عِلَاجِي ۚ وَ أَنَا أَعْرِفُهُ؟

١. التهذيب، ج ٢، ص ٢٠٧، ح ٢٨١؛ والاستبصار، ج ١، ص ٣٥٥، ح ١٤٦٧، معلقاً عن الكليني. وفيه، ص ٣٨٦، ح ١٤٥٧، بسنده عن محمد بن عبدالجبّار، مع اختلاف. فقه الرضائي، ص ١٥٧: دولا تصلّ في ديباج ولا في حريره والوافي، ج ٧، ص ٤٢٣، ح ٦٢٤٨؛ الوسائل، ج ٤، ص ٣٦٨، ح ٢٥٤١؛ و ص ٣٧٦، ح ٥٤٩٩.

Y. في وظ ، بث ، بح ، بخ ، بس، وحاشية المطبوع والوسائل والبحار : وقريب».

٣. قال بعض اللغويين: «الخز أوّلاً: ثياب تنسج من صوف وإبريسم». وقال بعض آخر: «الخز اسم دابة، ثم أُطلق على الثوب المتخذ من وبرها». لاخلاف في جواز الصلاة في الخز الخالص بمعنى أن لايكون مغشوشاً بوبر الأرانب والثعالب، واختلف في حقيقته، قال المحقق والعكرمة: الخز: دابة بحرية ذات أربع تصاد من الماء وتموت بفقده، ثم أضاف المحقق: «وحدّثني جماعة من التجار أنّه القندس ولم أتحققه»، وقال الشهيد: «لعلّه ما يستى في زماننا بمصر وبر السمك وهو مشهور هناك، ومن الناس من زعم آنه كلب الماء، وعلى هذا يشكل ذكاته بدون الذبح؛ لأنّ الظاهر أنّه ذو نفس سائلة». أنظر: النهاية، حز ٢٠ ص ٨٤؛ متهى المطلب، ج ٤، ص ١٤٤ ذكرى الشيعة، ج ٣، ص ٢٣؛ المعقرب، ص ١٤٤ (خزز)؛ المعتبر، ج ٢، ص ٨٤؛ متهى المطلب، ج ٤، ص ٢٣؛ ذكرى الشيعة، ج ٣، ص ٢٣. ... ٢٣٠.

٤. في (بخ): - (جعلت فداك).

٥. في التهذيب: + دهوه.

٦. دعلاجي، أي عملي وصنعتي . أنظر : النهاية، ج ٣، ص ٢٨٧ (علج).

فَقَالَ \ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ﷺ : «أَنَا أَعْرَفُ بِهِ مِنْكَ».

فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: إِنَّهُ عِلَاجِي وَ لَيْسَ أَحَدٌ أَعْرَفَ بِهِ مِنِّي ۗ.

فَتَبَسَّمَ أَبُو عَبْدِ اللهِ ﴿ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: ﴿ تَقُولُ ۚ : إِنَّهُ دَابَّةٌ تَخْرَجُ مِنَ الْمَاءِ، أَوْ تُصَادُ ۚ مِنَ الْمَاءِ، فَتُخْرَجُ ۚ ، فَإِذَا فَقِدَ ۚ الْمَاءُ، مَاتَ ۖ ﴾ .

فَقَالَ الرَّجُلُ: صَدَقْتَ جُعِلْتُ فِدَاكَ هٰكَذَا هُوَ<sup>٧</sup>.

فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللّٰهِٷ: «فَإِنَّكَ تَقُولُ: إِنَّهُ ذَابَّةٌ تَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ، وَ لَيْسَ هُوَ عَلیٰ^ حَدِّ الْحِیتَانِ، فَیَکُونَ ۚ ذَکَاتُهُ خُرُوجَهُ مِنَ الْمَاءِ؟».

فَقَالَ الرَّجُلُ: إِي وَ اللَّهِ، هٰكَذَا أُقُولُ.

فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ : قَأِنَّ اللّٰهَ \_ تَبَارَكَ وَ تَعَالَىٰ \_ أَحَلَّهُ ، وَ جَعَلَ ذَكَاتَهُ مَوْتَهُ كَمَا أَحَلَّ الْحِيتَانَ ، وَ جَعَلَ ذَكَاتَهَا مَوْتَهَا ' ' ، ' '

١. في وظ، ي، بث، بح، بخ، جن، والوافي والوسائل والتهذيب: +وله،

٢. في (جن): + (له).

٣. في وبح» : + وله». وفي الوافي والتهذيب: وتقول، بدون همزة الاستفهام.

٤. في دبث ، بس: (يصاده. ٥٠ في دظ ، بس): (فيُخرَج).

٣. في الوافي : «فقدت» . ٧. في دى» : – «هو» .

٨ في الوسائل: «في».

في الوافي والوسائل والبحار والتهذيب: «فتكون».

١١. التهذيب، ج ٢، ص ٢١١، ح ٨٢٨، معلَّقاً عن الكليني. وفيه، ح ٨٢٩، بسند آخر عن الرضالا، ٠٠

٥٣٦١ / ١٢ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ

سَأَلْتُ أَبًا الْحَسَنِ الرِّضَا ۗﷺ عَنِ الصَّلَاةِ فِي جُلُودِ السِّبَاعِ ؟ فَقَالَ: «لَا تُصَلِّ هَاه. ً

قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ: هَلْ يُصَلِّى الرَّجُلُ فِي ثَوْبِ إِبْرِيسَمٍ؟ فَقَالَ: «لَاه. ٤

حد وتمام الرواية هكذا: دسألت أبا الحسن الرضائط عن الصلاة في الخرز فقال: صلّ فيه، والوافي، ج ٧، ص ٤٠٨، ح ٣٢١٦؛ الوسائل، ج ٤، ص ٣٥٩، ح ٥٩٩، البحار، ج ٨٣، ص ٢١٩.

 ١. هكذا في وى، بث، بخ، بس، والوسائل والتهذيب. وفي وظ، بح، والمطبوع: وإسماعيل بن سعد الأحوص، وفي وجن، : وإسماعيل بن سعيد الأحوص».

وإسماعيل هذا، هو إسماعيل بن سعد الأحوص الأشعري المذكور في رجال البرقي، ص ٥١، ورجال المطوسي، ص ٣٥٠، الرقم ٢٠٦، وهو وإن ورد في العوضعين بعنوان وإسماعيل بن سعد الأحوص»، والمتبادر من العنوان أنّ والأحوص» لقب، لكنّ الظاهر من صلاحظة الاستعمالات وكتب العوتلف والمتخلف أنّ والأحوص» اسم وليس بلقب. أنظر على سبيل المثال: رجال النجاشي، ص ٨١، الرقم ١٩٨، وص ٩٠، الرقم ١٢٩؛ و ص ١٧٠، الرقم ١٧٩؛ توضيع المشبّه، ج ١، ص ١٦٩؛ و تبصير المسبّه بستحرير المشبّه، ج ١، ص ١٦٠؛ و تبصير المسبّه بستحرير المشبّه، ج ١، ص ١٠.

٢. في الوافي: - «الرضا».

7. التهذيب، ج ٢، ص ٢٠٥، صمن الحديث الحديث عيون الأخبار، ج ٢، ص ٢٠٥، ضمن الحديث الطويل ٩، بسند آخر الخصال، ص ٢٠٠، أبواب الثمانين ومافوقه، ضمن الحديث الطويل ٩، بسند آخر عن أبي جعفر هذه و وي الأخيرين مع اختلاف يسير . راجع: الكافي، كتاب الدواجن، باب آلات الدواب، عن أبي جعفر هذه و والتهذيب، ج ٦، ص ١٦٦، ح ٢١١؛ والمحلمن ص ٢٦٩، كتاب المرافق، ح ١٠٥ و ٢٠١؛ وقرب الإسناد، ص ٢٦١، ح ٢٠١، ومسائل عليّ بن جعفر، ص ١٨٩ الوافي، ج ٧، ص ١٤٦، ح ٢٢٣. المرافق، ح ١٠٥٠ الوافي، ج ٧، ص ١٤٦، ح ١٧٢٢.

٤. التسهديب، ج ٢، ص ٢٠٥، ح ٢٠٨، مسعلَقاً عسن الكليني. وفيه، ص ٢٠٨، ح ٨١٤؛ والاستبصار، ج ١، ص ٢٦٨، والاستبصار، ج ١، ص ٢٦٨، ع ١٤٦٤؛ الرسائل، ج ٤، ص ٢٦٦، ح ١٥٤١.

١٣/٥٣٦٢ . مُحَمُّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا '، عَنْ عَلِيَّ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَكْيْلِ النُّمَيْرِيُّ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي السَّفَرِ ، وَ مَعَهُ السُّكِينُ ۗ فِي خُفُهِ لاَ يَسْتَغْنِي عَنْهَا ۗ ، أَوْ فِي سَرَاوِيلِهِ مَشْدُوداً ، وَ الْمِفْتَاحُ ۗ يَخَافُ ۗ عَلَيْهِ الضَّيْعَةَ ، أَوْ ل فِي وَسَطِهِ ^ الْمِنْطَقَةُ فِيهَا ۚ حَدِيدٌ \* ؟ الضَّيْعَةَ ، أَوْ ل فِي وَسَطِهِ ^ الْمِنْطَقَةُ فِيهَا ۚ حَدِيدٌ \* ؟ ؟

قَالَ: ﴿ لَا بَأْسَ بِالسِّكِينِ وَ الْمِنْطَقَةِ لِلْمُسَافِرِ فِي وَقْتِ ضَرُورَةٍ ، وَ كَذْلِكَ الْمِفْتَاحُ يَخَافُ عَلَيْهِ ، أَوْ فِي ١ النِّسْيَانِ ، وَ لَا بَأْسَ بِالسَّيْفِ ، وَكَذْلِكَ ١ آلَةُ السُّلَاحِ فِي الْحَرْبِ ، وَ فِي ١٣ غَيْرِ ذٰلِكَ لَا تَجُوزُ ١ الصَّلَاةُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْحَدِيدِ ؛ فَإِنَّهُ نَجَسُ ١٠

۲. في دي، بح، والوافي: دسكين،

١. في وظه والوسائل: وبعض أصحابه.

٣. في (بخ، بس) والتهذيب: (عنه).

٤. في ابث، جن): امشدودة).

٥. في دبث، جن، وأو المفتاح».

٦. في التهذيب: (يخشي).

٧. في التهذيب: «إن وصفه ضاع أو يكون» بدل «عليه الضيعة أو».

٨ في (بح) وحاشية (ظ): (وسط).

٩. في التهذيب: ‹من».

١٠ في وبث: دالحديد،

١١. في التهذيب: وإذا خاف الضيعة و، بدل ديخاف عليه أو في،

١٢. في حاشية وظ، بس، جن، والتهذيب: ووكلُّ».

۱۳. في دظه: - دفي،

١٤. في دي، بس، والتهذيب: (لايجوز،

٥٥. في المعتبر، ج ٢، ص ١٩٠ دقد بيئا أنّ الحديد ليس بنجس بإجماع الطوائف، فإذا ورد التنجيس حملناه على الكراهية استصحاباً؛ فإنّ النجاسة قد تطلق على ما يستحبّ أن يجتنب، وللمزيد أنظر: الوافي، ج ٧، ص ٤٢٥؛ مرآة العقول، ج ١٥، ص ٣١٥.

#### مَمْسُوخٌ، ١

٥٣٦٣ / ١٤ . عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ عَلِيًّ بْنِ مَعْدَدُ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ عَلِيًّ بْنِ رَاشِدٍ، قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ﴿: مَا تَقُولُ فِي الْفِرَاءِ؟ أَيُّ شَيْءٍ يُصَلَىٰ فِيهِ؟ فَقَالَ: أَيُّ الْفِرَاءِ؟ أَيُّ شَيْءٍ يُصَلِّى فِيهِ؟ فَقَالَ: أَيُّ الْفَرَاءِ؟، قُلْتُ: الْفَنَكِ وَ السَّنْجَابِ، وَ السَّنْجَابِ، فَأَمَّا السَّمُّورُ عَلَى الْفَنَكِ وَ السَّنْجَابِ، فَأَمَّا السَّمُّورُ فَلَا تُصَلِّ فِيهِه.

قُلْتُ: فَالثَّعَالِبُ نُصَلِّي ۚ فِيهَا ؟ قَالَ: «لَا ، وَ لَكِنْ تَلْبَسُ بَعْدَ الصَّلَاةِ».

قُلْتُ: أُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الَّذِي يَلِيهِ؟ قَالَ: ﴿لَاهُ. ۗ

١٥/٥٣٦٤ عَلِيٌّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عِبْدِيلٍ "، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ

١. التهذيب، ج ٢، ص ٢٢٧، ح ٨٩٤، معلقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن رجل، عن الحسن بن عملي،
 عن أبيه، عن عليّ بن عقبة، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله . الوافي، ج ٧، ص ٤٢٧، ح ٢٦٦٠؛ الوسائل،
 ج ٤، ص ٤١٩، ذيل ح ٥٥٨٦.

نى (ظ): (أو السنجاب).

٣. «السمّور»، كتنّور: حيوان ببلاد الروس وراء بلاد الترك يشبه النمس. والنشس: دُوّيبَة نحو الهـرّة يأوي البساطين غالباً ويقال لها: الدّلّق، وقيل: دويبّة تقتل الثعبان. انظر: المصباح المنير، ص ٢٨٨ و ٢٣٦ (سمر) و(نمس).

وفي مرآة العقول: «المشهور عدم جواز الصلاة في الستور والفنك، ويظهر من المحقّق في المعتبر الميل إلى الجواز. وأيضاً المشهور المنع من الصلاة في وبرالأرانب والثعالب، والقول بالجواز نادر، والأخبار الواردة فيه حملت على التقيّة، والله يعلمه. وراجع: المعتبر، ج ٢، ص ٨٦ و ٨٧.

٤. في وظ، بخ، بس، جن، والوافي والتهذيب والاستبصار: (يصلّي، وفي وبح، وتصلّي،

التهذيب، ج ٢، ص ٢١٠ - ٢٨٢، والاستبصار، ج ١، ص ٣٨٤، ح ١٤٥٧، معلَقاً عن عليّ بن مهزيار.
 وفيه، ص ٣٨٢، ح ١٤٥٠؛ والتهذيب، ج ٢، ص ٢٠٠٥، ح ١٨١، بسند آخر عن الرضائة ، مع اختلاف يسير
 الوافي، ج ٧، ص ٤٠٣، ح ١٩٦٦؛ الوسائل، ج ٤، ص ٣٤٩، ذيل ح ٥٣٥٦.

٦. في الوافي: «عبدوس».

۲۰**.**۶ التروع)

جُنْدَبٍ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ السَّمْطِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ ، قَالَ: «الرَّجُلُ إِذَا اتَّزَرَ بِثَوْبٍ وَاحِدٍ إِلَىٰ \* ثُنْدُوتِهِ ۗ ، صَلَّىٰ فِيهِ ، . "

٥٣٦٥ . كَالَّ: وَ قَرَأْتُ ۚ فِي كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ۗ إِلَىٰ أَبِي الْحَسَنِ ﷺ يَسْأَلُهُ

۱. في (بح): (على).

٢. في وبخ»: وثندويه». والثندوتان للرجل كالثديين للمرآة. النهاية، ج ١، ص ٢٢٣ (ثند).

٣. الوافي ، ج٧ ، ص ٣٨٢ ، ح ٦١٤٤ ؛ الوسائل ، ج٣ ، ص ٣٩١ ، ح ٥٤٨٣ .

٤. في «ظ» : «قرأت» بدون الواو . وفي مرآة العقول: «قوله : قال : وقرأت ، الظاهر أنَّ القائل عليَّ بن إبراهيم» .

٥. روى الشيخ الطوسي في التهذيب، ج ٢، ص ٢٠٥، ح ٨٠٤، بإسناده عن الحسين بن سعيد ـ وقد عُبر عنه
 بالضمير ـ عن محمد بن إبراهيم، قال: كتبت إليه أسأله عن الصلاة في جلود الأرانب، فكتب: مكروهة.

وروى أيضاً في التهذيب، ج ٢، ص ٣٦٤، ح ١٥٠٩، بإسناده عن الحسين بن سعيد، قال: قرأت في كتاب محمّد بن إبراهيم إلى أبي الحسن الرضا 48 يسأله عن الصلاة في ثوب حشوه قزّ، فكتب إليه ـ قرأته ـ: لا بأس بالصلاة فيه .

والظاهر أنَّ محمّد بن إبراهيم الذي روى عنه الحسين بن سعيد، ونقل كتابه إلى أبي الحسن الرضائلة، هو محمّد بن إبراهيم الحضيني الأهوازي، روى عنه الحسين بن سعيد في رجال الكشّي، ص ٤٩٦، الرقم ٥٩٣. ويؤكد ذلك أنَّ الحسين بن سعيد أيضاً أهوازي.

إذا تبيّن هذا، فنقول: روى عليّ بن مهزيار عن محمّد بن إبراهيم الحضيني في التهذيب، ج ٥، ص ٤٢٧، ح ١٤٨٤. وعليّ بن مهزيار أيضاً أهوازي.

والظاهر من ملاحظة ما مرّ، ومن ملاحظة أنَّ عليّ بن مهزيار كان من الوكلاء كما صرّح به النجاشي في رجاله، ص ٢٥٣، الرقم ٦٦٤، ولذا كثيراً ما يروي مكاتبات الأصحاب كما هو ظاهر لمن راجع أسناد عليّ بن مهزيار \_وأنَّ محمّد بن إبراهيم الحضيني مات في حياة أبي جعفر الثاني ١٠٤٣، كما في رجال الكشّي، ص ٥٦٣، الرقم ١٠٦٤، والظاهر من ملاحظة هذا المجموع، أنَّ المراد من محمّد بن إبراهيم في سندنا هذا، هو محمّد بن إبراهيم الحضيني، وأنَّ الراوي عنه بملاحظة الأسناد السابقة، هو عليّ بن مهزيار.

فعليه الضمير المستتر في وقال؛ راجع إلى عليّ بن مهزيار، فيكون السند معلّقاً على سند الحديث ٥٣٦٥، فينغى جعل الخبر خبراً مستقلاً من الخبر ٥٣٦٤. يَسْأَلُهُ عَنِ الْفَنَكِ: يُصَلَّىٰ فِيهِ؟ فَكَتَبَ ۚ : ﴿لَا بَأْسَ بِهِ ۗ ٠٠.

وَ كَتَبَ يَسْأَلُهُ عَنْ جُلُودِ الْأَرَانِبِ، فَكَتَبَ ﷺ: «مَكْرُوهٌ ٩٠. \*

وَ كَتَبَ يَسْأَلُهُ عَنْ ثَوْبٍ حَشْوُهُ قَزٌّ \*: يُصَلَّىٰ فِيهِ ؟ فَكَتَبَ: ﴿لَا بَأْسَ بِهِ ٦٠٠

٥٣٦٦ / ١٧ . عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ، عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ مُقَاتِل، قَالَ:

سَالَتُ أَبًا الْحَسَنِ ﷺ عَنِ ۗ الصَّلَاةِ فِي السَّمُّورِ وَ السِّنْجَابِ وَ الثَّعْلَبِ^؟ فَقَالَ: وَلَا خَيْرَ فِي ذَٰلِكَ ۚ كُلِّهِ مَا خَلَا السِّنْجَابَ؛ فَإِنَّهُ دَابَّةٌ لَا تَأْكُلُ اللَّحْمَ، ``

١. في (بح، : (قال: فكتب، وفي الوافي: (قال، بدل (فكتب،

التهليب، ج ٢، ص ٢٠٥، ح ٨٠٤؛ والاستيصار، ج ١، ص ٣٨١، ح ١٤٤٤، معلقاً عن الحسين بن سعيد،
 عن محمد بن إبراهيم الوافي، ج ٧، ص ٤٠٥، ح ٢٠٠٢؛ الوسائل، ج ٤، ص ٥٣١، ح ٥٣٦٠.

٥. في ابعه: (فرو». و «القرّة: ضرب من الإبريسم فمعرّب، أو هو ما يعمل ويسوّى منه الإبريسم، وله ذا
 قيل: القرّ والإبريسم مثل الحنطة والدقيق. أنظر: لسان العرب، ج ٥، ص ٣٩٥؛ المصباح المنير، ص ٥٠٢ (فرز).

وفي مرآة العقول: «قوله عليه حشوه قرّ، قال الصدوق في الفقيه: إنّ المعنيّ في هذا الخبر قرّ الماعز دون قرّ الماعز المنترب الإبريسم، وقال في المدارك: أمّا الحشو بالإبريسم فقد قطع المحقق بتحريمه؛ لعموم المنع، واستقرب الشهيد في الذكرى الجواز؛ لرواية الحسين بن سعيد، وحمل الصدوق بعيد، والجواز محتمل؛ لصحّة الرواية ومطابقتها لمقتضى الأصل، و تعلّق النهي في أكثر الروايات بالثوب الإبريسم، وهو لايصدق على الإبريسم المحشو قطعاً». وراجع: ذكرى الشيعة، ج ٣، ص 23.

٦. التهذيب، ج ٢، ص ٣٦٤، ح ١٥٠٩، معلّقاً عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن إبراهيم • الوافي، ج ٧، ص ٤٤٥، ح ٢٧١، ص ٤٢٥، ح ٢٧١.

٧. في التهذيب، ح ٨٢١: وأبا عبدالله الله عن، بدل وأبا الحسن الله عن،

٨ في التهذيب، ح ٨٢١ و الاستبصار: «والثعالب».

٩. في وبخ، والوافي والوسائل والتهذيب، ح ٨٢١: وذاه.

١٠. الشهذيب، ج ٢، ص ٢١٠، ح ٢٨١؛ والاستبصار، ج ١، ص ٣٨٤، ح ١٤٥٦، مسعلَقاً عسن الكليني. حه

٥٣٦٧ / ١٨ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سِنَانِ:

8٠٢/٣ عَنْأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللللَّمِ اللَّهِ اللللللللللللللللللّ

١٩/٥٣٨ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرِ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ﴿ ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ ۗ : الطَّيْلَسَانُ ۚ يَعْمَلُهُ ۚ الْمَجُوسُ أُصَلِّي فِيهِ ؟ قَالَ: ﴿ أَلَيْسَ يُغْسَلُ بِالْمَاءِ؟، قُلْتُ: بَلَىٰ ، قَالَ: ﴿لَا بَأْسَ ﴾ .

قُلْتُ: الثَّوْبُ الْجَدِيدُ يَعْمَلُهُ الْحَائِكُ، ۚ أُصِّلِّي ۗ فِيهِ؟ قَالَ: ونَعَمْ، ^

٥٣٦٩ / ٢٠ . مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيىٰ ، عَنِ

حه راجع: التهذيب، ج ٢، ص ٢١٠، ح ٨٢١؛ والاستبصار، ج ١، ص ٣٨٤، ح ١٤٥٨ ه الوافي، ج ٧، ص ٤٠٤، ح ٦١٩٧؛ الوسائل، ج ٤، ص ٣٤٨، ح ٣٥٣.

١. في الوافي: «التمثال بالكسر يه: الصورة، وقيد يبخض بما فيه روح؛ لأنّه المحرّم تبصويره، المكروه
 استعماله دون غيره من الصور». وفي مرأة العقول: «المبراد ببالتماثيل صبور الحيوانيات كما هو ظاهر
 الأخبار، أو كلَّ ما له مثل في الخارج كما ذكره جماعة».

٢. الوافي، ج٧، ص ٣٩٠، ح ٦١٦٤؛ والوسائل، ج ٤ص ٤٣٧، ح ٥٦٤٣.

٣. في دبث، بخ، جن، والوافي: - دله،

٤. «الطيلسان»: فارسيّ، تعريب تالشان، وهو من لباس العجم مدوّر أسود. وقال العكرمة الفيض:
 «الطيلسان: ثوب يلقى على الكنفين يحيط بالبدن». وقال العكرمة المحلسي: «الطيلسان، بتثليث اللام:
 ثوب من قطن». أنظر: الصحاح، ج٣، ص ٤٤٤؛ المغرب، ص ٢٩١

٥. في (بخ): (تعمله).

٦. والحائك: الناسع، يقال: حاك الثوب حَوْكاً وحِياكاً وحِياكةً، واويّة يائيّة: نسجه. أنظر: القاموس المحيط،
 ح ٢، ص ١٢٤٢ (حيك).

٧. في (جن): (يصلَّى).

٨ الوافي، ج٧، ص ٤٣٤، ح ٦٢٨٥؛ الوسائل، ج٣، ص ٥١٩، ح ٤٣٤٤.

الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِم، قَالَ:

سَأَلَتُ أَبًا عَبْدِ اللهِ ﴿ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي ثَوْبِ الْمَرْأَةِ وَ فِي إِزَارِهَا، وَ يَعْتَمُّ بخِمَارِهَا '؟

قَالَ: ونَعَمْ ۚ إِذَا كَانَتْ مَأْمُونَةً، "

٥٣٧٠ / ٢١ . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ مَهْزِيَارَ، عَنْ
 فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ حَمًّادِ بْنِ عُنْمَانَ، قَالَ:

سَأَلُتُ أَبًا عَبْدِ اللهِ ﴿ عَنِ الدَّرَاهِمِ السُّودِ الَّتِي فِيهَا التَّمَاثِيلُ: أَ يُصَلِّي ۗ الرَّجُلُ وَ هِيَ ° مَعَهُ؟

فَقَالَ: ولَا بَأْسَ إِذَا كَانَتْ مُوَارَاةً ٢٠ ٥٠

١. «الخِمار»: النصيف، وهو ثوب تتغطّى به المرأة فوق ثيابها كلّها، سمّي نصيفاً ؛ لأنّه نَصف بين الناس
 وبينها فحجز أبصارهم عنها، أو الخِمار: ما تغطّي به المرأة رأسها. أنظر: لسان العرب، ج ٤، ص ٢٥٧ (خمر)؛ وج ٩، ص ٢٣٧ (نصف).

. ٢. في الوافي: «قوله الله : نعم، لعلّه محمول على ما إذا لم يكن من الثياب المختصّة بهنّ».

التهذيب، ج ۲، ص ۲۱۵، ح ۱۵۱۱، معلقاً عن محمد بن إسماعيل. الفقيه، ج ۱، ص ۲۵۲، ح ۷۸۰، و س ۲۷۴، ح ۲۸۵،
 ص ۲۷۶، ح ۲۰۸۷، معلقاً عن العيص بن القاسم، مع اختلاف يسير ه الوافي، ج ۷، ص ٤٣٤، ح ۲۲۸٤؛
 الوسائل، ج ۳، ص ٤٤٤، و ج ٤، ص ٤٤٧، ذيل ح ٥٦٧٩.

٤. في ابخ»: (يصلّي، بدون همزة الاستفهام.

٥. في (بح) : (وهو) .

٦. «المواراة»: الإخفاء، يقال: واراه وورّاه، أي أخفاه. أنظر: الصحاح، ج ٦، ص ٢٥٢٣؛ القاموس المحيط،
 ح ٢، ص ١٧٥٨ (ورى).

٧. التهذيب، ج ٢، ص ٣٦٤، ح ١٥٠٨، معلقاً عن عليّ بن مهزيار، مع اختلاف يسير. راجع: الفقيه، ج ١، ص ٢٥٦، ح ٣٨٤؛ وقوب الإسناد، ص ١٨٥، ح ١٩٦١ - الوافي، ج ٧، ص ٤٢٩، ح ٢٢٦٥؛ الوسائل، ج ٤، ص ٤٣٩، ذيل ح ١٤٦٥.

٥٣٧١ / ٢٢ . وَ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْهُ ١ ، قَالَ:

قَالَ ": «لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ حِفْظِ بَضَائِعِهِمْ "؛ فَإِنْ صَلَىٰ وَ هِيَ مَعَهُ، فَلْتَكُنْ مِنْ خَلْفِه، وَ لَا يَجْعَلْ شَيْئاً مِنْهَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْقِبْلَةِ ، . "

٧٣٧ / ٢٣ . مُحَمُّدُ بْنُ يَحْيىٰ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ ، قَالَ: «تَكْرَهُ الصَّلَاةُ فِي الثَّوْبِ الْمَصْبُوغِ الْمُشْبَعِ الْمُفْدَمِ ٢٠. ٧

.

د في الوافي: + «عليه السلام أنّه».
 د في «بخ» بس» والوافي: - «قال».

٣. «البضائع»: جمع البضاعة، وهي قطعة من المال تعد للتجارة. وقيل غير ذلك. أنظر: الصحاح، ج ٣،
 ص ١١٨٦ ؛ لسان العرب، ج ٨، ص ١٥ (بضم).

٤. في مرآة العقول: وحمل على الاستحباب،

٥. الفقيه، ج ١، ص ٢٥٦، ح ٧٨٣، معلقاً عن عبدالرحمن بن الحجّاج، مع اختلاف يسير وزيادة في أؤله
 و الوافي، ج ٧، ص ٢٩٤، ح ٢٦٦٦؛ الوساتل، ج ٤، ص ٤٣٧، ذيل ح ٥٦٤٤.

٦. وفي وى): والمقدم، و والمتقدم، التشيع حمرة ، كأنه الذي لا يقدر على الزيادة عليه؛ لتناهي حمرته فيهو كالممتنع من قبول الصبغ. وقبل: هو الذي ليست حمرته شديدة. قال الشيخ البهائي في الحبل المعتين، ص ١٦٥: وهو \_أي المفدم \_بالفاء الساكنة والبناء للمفعول، أي الشديد الحمرة، كذا فشره المحقق في المعتبر والعلامة في المعتبى، وربّما يقال: إنّه مطلق الثوب الشديد اللون، سواء كان حمرة أو غيره، وإليه ينظر كلام المبسوط، فيكره الصلاة في مطلق الثوب الشديد اللون، وهو مختار أبي الصلاح وابن الجنيد وابن إدريس، ومال إليه شيخنا في الذكرى، راجع أيضاً: النهاية، ج ٣، ص ٢٤١؛ لسان العرب، ج ١٧، ص ٥٥٤ (فدم)؛ المبسوط، ج ١، ص ٩٥٠ المعتبر، ج ٢، ص ٩٤؛ متهى المعللب، ج ٤، ص ٢٤٦؛ ذكرى الشيعة، ج ٣، ص ٥١.

٧ التهذيب، ج ٢، ص ٣٧٣، ح ١٥٤٩، بسنده عن ابن فضّال. الكافي، كتاب الزيّ والتجمّل والمروءة، باب

٥٣٧٣ / ٢٤ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْييٰ رَفَعَهُ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ ، قَالَ : مَثِلٌ فِي مِنْدِيلِكَ الَّذِي تَتَمَنْدَلُ بِهِ ، وَ لَا تُصَلِّ فِي مِنْدِيلِ يَتَمَنْدَلُ بِهِ غَيْرُكَ ، \ مِنْدِيلِ مِنْدِيلِ يَتَمَنْدَلُ بِهِ غَيْرُكَ ، \

٥٣٧٤ / ٢٥ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيِيٰ رَفَعَهُ ، قَالَ:

قَـالَ أَبُـو عَـبْدِ اللَّـهِ اللَّهِ وَلَا تُـصَلِّ فِيمَا شَفَّ "، أَوْ سُفَّ"، يَعْنِي الثَّوْبَ " الْمُصَيْقَلَ ". Y

حه لبس المعصفر، ضمن ح ١٢٤٧٦، بسند آخر عن أبي جعفر الله ، وفيه هكذا: «ولا تصلّوا في المشبع المضرّج ، الوافي، ج ٧، ص ٢٩١١، ١٦٦٦؛ الوسائل، ج ٤، ص ٤٦٠ ح ٥٧٢٣.

١. الوافي، ج٧، ص ٤٣٤، ح ٦٢٨٣؛ الوسائل، ج٤، ص ٤٤٧، ح ٥٦٨٠.

٢. يقال: شَفَّ الثوبُ يشفّ شُغوفاً، إذا رق حتى يرى ما خلفه، وإذا بدا ما وراءه ولم يستره. راجع: الصحاح،
 ج ٤٠ ص ١٣٨٢؛ النهاية، ج ٢، ص ٤٨٦ (شفف).

٣. في وبث، بغ، بغ، : «أو شف». وفي التهذيب: «أو صف». وفي مرآة العقول، ج ١٥، ص ٣٦٩: «قدوله الله أو سف، كذا في أكثر النسخ، والظاهر أنه بالصادكما في التهذيب، وبالسين ليس له معنى يناسب المقام ولا النفسير، وربّما يقال: إنّه من السفّ بالكسر والضمّ، وهو الأرقم من الحيّات تشبيها لصقالته بجلد الحيّة، ولا يخفى بعده، ومع قطع النظر عن التفسير يمكن أن يكون المرادبه الثوب الوسخ، قال في النهاية: فيه: ... فكأنّما أسفٌ وجه رسول الشهلة ،أي تغيّر واكمد كأنّما ذرَّ عليه شيء غيره من قولهم: أسففت الوشم، وهو أن يُغْرَزَ الجلدُ بإبرة، ثمّ تُحْنَى المغارزُ كحلاً». وانظر أيضاً: الصحاح، ج ٤، ص ١٣٧٤؛ النهاية، ج ٢، ص ٣٧٥ (سفف).

٤. في (ظ) : (عني) .

<sup>0.</sup> في الوافي: + والصيقل، .

٦. كذا في العطبوع والوافي نقلاً من بعض النسخ. وفي وظ، ى، بث، بح، بخ، جن»: والصيقل». وفي وبس» والوسائل: والصقيل». وفي التهذيب: والعصقل». ووالعصيقل»، أي العجلي، من قبولهم: صَفَلَ السيف وسقله أيضاً صَفَلاً وصِقالاً ، أي جلاه. وقال العكامة العجلسي: ووكان العراد ما يصقل من الثياب بحيث يكون له جلاء وصوت لذلك». أنظر: الصحاح، ج٤، ص ١٧٤٤ (صقل).

٧. التهذيب، ج٢، ص ٢١٤، ح ٨٣٨، معلَّقاً عن الكليني . وفيه، ح ٨٣٧، معلَّقاً عن محمَّد بن أحمد بن حه

# ٤٠٣/٣ . وَ رُوِيَ: ولا تُصَلِّ فِي ثَوْبٍ أَسْوَدَ، فَأَمَّا الْخَفُّ أُوِ الْكِسَاءُ أُوِ الْعِمَامَةُ ١، فَلَا بَأْسَ ٥٣٠٥ . "

٢٧٠ / ٢٧٠ . أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنِ السَّيَّارِيِّ ، عَنْ أَبِي يَزِيدَ
 الْقَسْمِيِّ - وَ قَسْمٌ حَيٍّ مِنَ الْيَمَنِ بِالْبَصْرَةِ - <sup>3</sup>:

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ﴿ اللَّهُ سَأَلَهُ \* عَنْ جُلُودِ ۚ الدَّارِشِ \* الَّتِي يُتَّخَذُ \* مِنْهَا الْخفَافُ ؟

قَالَ: فَقَالَ: ﴿لَا تُصَلِّ فِيهَا؛ فَإِنَّهَا تُدْبَغُ بِخُرْءٍ ۗ الْكِلَابِ ``، '`

حه يحيى، عن السيّاري، عن أحمد بن حمّاد، رفعه إلى أبي عبدالله على الوافي، ج ٧، ص ٣٨٩، ح ٦٦٦١؛ الوسائل، ج ٤، ص ٣٨٨، ح ٥٤٧٦.

١. في الوافي: «والكساء والعمامة».

۲. في دظه: + دبه.

٣. الوافي، ج٧، ص ٣٩١، ح ٦٦٦٨؛ الوسائل، ج٤، ص ٣٨٣، ح ٥٤٦٤؛ و ص ٣٨٧، ح ٥٤٧٠.

٤. في الوسائل ، ح ٤٣٣٤: - (وقسم حيّ من اليمن بالبصرة).

٥. في (ى): (سأل).

٦. في حاشية (بح): (جلد).

٧. في وبث: والدراش، و والدارش، : جلد معروف أسود، كأنه فارسي الأصل. أنظر: الصحاح، ج ٣، ص ٢٠٠١؛ القاموس المحيط، ج ١، ص ٢٠٨ (درس).

٨ في (بخ): (تتُخذ).

٩. والخُرْء، بالضمّ: العذرة، والجمع: خُرُوء. الصحاح، ج ١، ص ٤٦ (خرء).

١٠. في مرأة العقول: ولعلَهم لم يكونوا يغسلونها بعد اللباغ، أو لأنَّ بعد الغسل أيضاً كان يبقى فيها أجزاء
 صغار، أو استحباباً للاحتياط لعلَه يبقى فيها شيء ولعلَ عدم أمره بالغسل لأجل اللون، أو لما ذكرنا
 فتأمّل.

١١. التهذيب، ج ٢، ص ٢٧٣، ح ١٥٥٢، معلَّقاً عن محمَّد بن أحمد، مع اختلاف يسير ؛ علل الشرائع،

٥٣٧٧ / ٢٨ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ فِي الْخَزِّ الْخَالِصِ: اللَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ، فَأَمَّا الَّذِي يُخْلَطُ فِيهِ وَ بَرُ الْأَرَانِب، أَوْ غَيْرُ ذٰلِكَ مِمَّا يُشْبِهُ ۚ هٰذَا، فَلَا تُصَلِّ ۖ فِيهِ، '

٧٩٧ / ٢٩ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ جَرَّاحِ الْمَدَانِيْعِّ:

عَـنْ أَبِـي عَـنِدِ اللَّـهِ اللَّهِ اللّ

حه ص ٢٤٤١ ح ١، بسنده عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن محمّد السيّاري - الوافي، ج ٧، ص ٤١٣. ح ٢٢٥٠ : الوسائل، ج ٣، ص ٤٤٠ - ١٤٤٠ و ص ٥١٦، ح ٤٣٣٤.

١. في التهذيب، ح ١٨٣٠: + وعن الصلاة). وفي التهذيب، ح ٨٣١ والاستبصار، ح ١٤٧٠ والعلل: + والعلل: + والصلاة).

۲. في دی: دشبه).

٣. في الاستبصار، ح ١٤٦٩: دفلا يصلَّى .

٤. التهذيب، ج ٢، ص ٢١٢، ح ٣٨٠؛ والاستيصار، ج ١، ص ٢٨٧، ح ١٤٦٩، معلّقاً عن الكليني. وفي التهذيب، ج ٢، ص ٢١٢، ح ٢٨١؛ والاستيصار، ج ١، ص ٣٨٧، ح ١٤٧٠، بسند آخر. علل الشوائع، ص ٢٥٠، ح ١٤٢٠؛ الوسائل، ج ٤، ص ٢٣١، ص ٢٥٠، ح ٢٢١٤؛ الوسائل، ج ٤، ص ٣٦١، ذيل ح ٣٥٣٠.

٥. في مرأة العقول: وقوله على الحرية أن يلبس، الحكم بجواز الصلاة في الثوب المكفوف بالحرير مقطوع به في كلام الأصحاب المتأخّرين، وربّما يظهر من عبارة ابن البرّاج المنع من ذلك، واستدلّوا بهذا الخبر على الكراهة. ولا يخفى ما فيه؛ فإنّ الكراهة في هذا الحديث أيضاً استعملت في الحرمة.

٦. والمكفوف بالديباج؛ أي الذي عُمل على ذيله وأكمامه وجيبه كفاف من ديباج، والكفاف: جمع كُفُة، وكُفُة
 كُلُّ شيء، بالضم: طُرّته وحاشيت، وكل مستطيل: كُفّة، كُفُة الثوب، وكل مستدير كِفّة، بالكسر كِكِفة
 الميزان. أنظر: الصحاح، ج ٤، ص ١٤٢٧؛ التهاية، ج ٤، ص ١٩١ (كفف).

٧. والوشي، نقش الثوب، معروف ويكون من كلِّ لون، والوشي في اللون: خلط لون بـلون. أنـظر: حه

## وَ يَكُرُهُ الْمِيثَرَةَ لَا الْحَمْرَاءَ؛ فَإِنَّهَا مِيثَرَةُ إِبْلِيسَ. "

٥٣٧٩ / ٣٠ . مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَ انَ بْنِ يَحْيىٰ ، عَنِ الْبُورِ مُسْكَانَ ، عَنِ الْحَلِيقِ ، قَالَ : ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ الْحَلِيقِ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِﷺ : الْخِفَافُ عِنْدَنَا فِي السُّوقِ نَشْتَرِيهَا ، فَمَا تَرىٰ فِي الصَّلَاةِ يهَا؟

فَقَالَ: رَصَلٌ فِيهَا حَتَّىٰ يُقَالَ لَكَ: إِنَّهَا مَيْتَةٌ بِعَيْنِهَا ۗ. ٥

٥٣٨ / ٣١ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ:

جه لسان العرب، ج ١٥، ص ٣٩٢ (وشى). وقال في الوافي: ووفي بعض النسخ: القسّيّ، مكان الوشي بالقاف والمهملة، قال ابن الأثير في نهايته: فيه نهي عن لبس القِسِّيّ، وهو ثياب من كتّان مخلوط بحرير، يؤتى به من مصر ... أقول: وكأنّ النسخة الثانية أصحّ؛ لتكرّر النهي عن القسّيّ في الأخبار، كما في الخصال وغيره؛ بخلاف الوشي، فإنّه لاكراهة فيه كما يأتي، وانظر: النهاية، ج ٤، ص ٥٩ (قسس).

١. في الوافي والكافي، ح ١٢٥٠٦: + دلباس،

٢. والمثيرة عن مفعلة من الؤثارة بمعنى السهل واللين، أصلها: مؤثّرة، وهي من مراكب العجم، تعمل من حرير أو ديباج وتتخذ كالفراش الصغير وتحشى بقطن أو صوف، يجعلها الراكب تحته على الرحال فوق الجمال. وقال ابن الأثير: وويدخل فيه مياثر السروج ؛ لأنّ النهي يشمل كلّ ميثرة حمراء، سواء كانت على رحل أو سرج على والميثرة أيضاً: الثوب الذي تجلّل به الثياب فيعلوها. راجع: النهاية، ج ٥، ص ١٥٠؛ لمسان العرب، ح ٥، ص ٢٧٨ (وثر).

٣. التهديب، ج ٢، ص ٣٦٤، ح ١٥١٠، معلقاً عن أحمد بن محمد البرقي . الكافي، كتاب الزيّ والتجمّل، باب لبس الحرير والديباج، ح ٢٠٠١، بسند آخر عن النضر بن سويد، مع اختلاف يسير - الوافي، ج ٢٠٠ ص ٧٢٧، ح ٢٥٥٦، الوسائل، ج ٤، ص ٧٣٠، ذيل ح ٥٤١، و ص ٤٤٥، ح ٣٧٣.

٤. في دي، بث، بخ، بس): (بعينه).

٥. التهذيب، ج ٢، ص ٢٣٤، ح ٩٢٠، بسنده عن ابن مسكان. وفيه، ص ٢٧١، ح ١٥٤٥؛ وقرب الإسناد،
 ص ٢٨٥، ح ١٣٥٧، بسند آخر عن الرضائلة، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير ١ الوافي، ج ٧٠
 ص ٤١٤، ح ٩٢٥: الوصائل، ج ٣، ص ٤٩٠، ذيل ح ٢٦١١.

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ ، قَالَ: «يُكُرَّهُ السَّوَادُ ۚ إِلَّا فِي ثَلَاثَةٍ: الْخُفِّ، وَ الْعِمَامَةِ، وَ الْكِسَاءِهِ . ٢

٣٧ / ٣٣ . عَلِيُّ بْنُ مُحَمِّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : أُصَلِّي فِي الْقَلَنْسُوَةِ ۗ السَّوْدَاءِ ؟ فَقَالَ : «لَا تُصَلِّ فِيهَا ؛ فَإِنَّهَا لِبَاسُ أَهْلِ النَّارِ ۖ ﴾ . °

٥٣٨٧ / ٣٣ . عَلِيٍّ ' ، عَنْ سَهْلٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ <sup>٧</sup> ، قَالَ: ٤٠٤/٣ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ <sup>٨</sup>ﷺ : أَعْتَرِضُ السُّوقَ ، فَأَشْتَرِي خُفْأً لَا أَدْرِي أَ ذَكِيٍّ هُوَ ،

١. هكذا في جميع النسخ والمصادر. وفي المطبوع: (يكره الصلاة).

٢. التهذيب، ج ٢، ص ٢١٣، ح ٢٨٥، معلقاً عن الكليني. الكافي، كتاب الزيّ والتجمّل، باب لبس السواد، ح ١٢٤٧٩، عن عدّة من أصحابا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن بعض أصحابه رفعه إلى رسول الشهرة الخصال، ص ١٤٤٨، باب الثلاثة، ح ١٧٩، بسنده عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي، بإسناده يرفعه إلى أبي عبدالله علاق على الشوائع، ص ٢٣٠، ح ٣، بسنده عن محمد بن أحمد، بإسناده يرفعه إلى أبي عبدالله علاق معالله على المصادر - إلا التهذيب الفقيه، ج ١، ص ٢٥١، ح ٢٨، مرسلاً وفيه: وكان رسول الله الله يكره ...، وفي كل المصادر - إلا التهذيب مع اختلاف يسير، الوسائل، ج ٤، ص ٢٨٣، ح ٥٤٦١.

٣. في (بح) والعلل: (قلنسوة).

في مرآة العقول: «قوله على : فإنّه لباس أهل النار، أي بني العبّاس لعنهم الله.

٥. التهذيب، ج ٢، ص ٢١٣، ح ٢٨، معلقاً عن الكليني. علل الشرائع، ص ٣٤٦، ح ١، بسند آخر. الفقيه،
 ج ١، ص ٢٥١، ح ٢٦٦، صرسلاً، وفي الأخيرين مع اختلاف يسير. وراجع: الكافي، كتاب الزيّ
 والتجمّل، باب الغناء، ح ١٢٤٨، الوافي، ج ٧، ص ٢٩٦، ح ٢١٦٩؛ الوسائل، ج ٤، ص ٣٨٦، ح ٤٤٥١.

٦. عليّ هذا، هو عليّ بن محمّد الراوي عن سهل بن زياد، فما ورد في التهذيب، ج ٢، ص ٢٣٤، ح ٩٢١ من نقل الخبر عن محمّد بن يعقوب، عن سهل، لا يخلو من الخلل.

٧. في وغ، بث، بغ، بس»: وجهم». وفي التهذيب: - وبن»، والمذكور في بعض نسخه والحسن بن الجهم». ٨ في وبع» والوسائل والتهذيب: + والرضا».

أُمْ لَا؟ قَالَ ١: دَصَلُ فِيهِ،

قُلْتُ: فَالنَّعْلُ ٢٩ قَالَ: «مِثْلُ ذٰلِكَ».

قُلْتُ: إِنِّي أَضِيقُ مِنْ هٰذَا؟ قَالَ ": ﴿ أَ تَرْغَبُ عَمَّا ۚ كَانَ أَبُو الْحَسَنِ ﴿ يَفْعَلُهُۥ ^

٥٣٨٣ / ٣٤ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ ، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي جُرْمُوقٍ ٦ ـ وَ أَتَيْتُهُ بِجُرْمُوقٍ فَبَعَثْتُ ٧ بِهِ إِلَيْهِ ـ؟ فَقَالَ: رِيُصَلِّىٰ فِيهِهِ . ^

٣٥ / ٣٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنِ الْعَمْرَكِيِّ، عَنْ عَلِيُّ بْنِ جَعْفَرٍ: عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ ﴿ عَنْ اللَّهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّىٰ وَ فِي كُمُّهِ طَيْرٌ ﴿ عَنْ اللَّهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّىٰ وَ فِي كُمُّهِ طَيْرٌ ﴿ عَنْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ ، قَالَ بَأْسَه. ' \ قَالَ: وإنْ خَافَ الذَّهَابَ عَلَيْهِ ، قَلَا بَأْسَه. ' \

قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْخَلَاخِلِ: هَلْ يَصْلُحُ لِلنِّسَاءِ وَ الصِّبْيَانِ لُبْسُهَا؟

١. في حاشية (بح): (فقال).

في التهذيب: «والنعل».

٣. في حاشية وبح»: «فقال».

٤. في التهذيب: «عنَّا».

۵. التهذيب، ج ۲، ص ٢٣٤، ح ٩٢١، معلّفاً عن الكليني و الوافعي، ج ٧، ص ٤١٩، ح ٦٢٤٠؛ الوسائل، ج ٣،
 ص ٤٩٦٠ - ٢٢٨٤.

٦. والجُرْمُوقَ، خفّ صغير، أو خفّ صغير يلبس فوق الخفّ. لسان العرب، ج ١٠، ص ٣٥ (جرمق).

٧. في الوسائل والتهذيب: (بعثت).

٨ التهذيب، ج ٢، ص ٢٣٤، ح ٩٢٣، معلَقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن مهزيار • الوافي، ج ٧، ص ٤٣٠، ح ٢٤٠٠ الوسائل، ج ٤، ص ٤٢٤، 1٥٦١.

٩. في دظ، وحاشية دبس،: دطائر،.

١٠ الفقيه، ج ١، ص ٢٥٣، ضمن ح ٢٧٦، معلقاً عن عليّ بن جعفر، مع اختلاف يسير «الوافي، ج ٧، ص ٤٣٠، ح ٢٦٦٩: الوسائل، ج ٤، ص ٤٦١، ح ٥٧٢٥.

فَقَالَ: ﴿إِذَا ۚ كَانَتْ صَمَّاءَ، فَلَا بَأْسَ؛ وَ إِنْ كَانَتْ ۚ لَهَا صَوْتٌ، فَلَاه. "

٥٣٨٥ / ٣٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْفَضْلِ الْمَدَائِنِيُّ، عَمَّنْ حَدَّنَهُ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ ، قَالَ: ولَا يُصَلِّي ۖ الرَّجُلُ وَ فِي ۗ تِكَّتِهِ ۚ مِفْتَاحُ حَدِيدٍ ، ٧

٥٣٨٦ / ٣٧ . عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيُّ ، عَنِ السَّكُونِيُّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﷺ ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : لَا يُصَلِّي ^ الرَّجُلُ وَ فِي يَدِهِ خَاتَمُ حَدِيدٍه . ^

\_\_\_\_

١. في (بخ) والوافي: ﴿إِنَّ .

في دى، وحاشية «بح» والوافي والوسائل والفقيه وقرب الإسناد: «كان».

٣. مسائل عليّ بن جعفر، ص ١٣٨. وفي قرب الإسناد، ص ٢٦٦، ح ٨٨، بسنده عن عليّ بن جعفر؛ الفقيه، ج ١، ص ٢٥٤، ح ٧٧، معلقاً عن عليّ بن جعفر، وفي الأخيرين مع اختلاف يسبر - الوافي، ج ٧، ص ٤٦٣، ح ٢٩٠، ص ٢٨٦، ح ٢٨٠١ الوسائل، ج ٤، ص ٤٦٣. و ٢٦٢٩.

٤. هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي (بث، والمطبوع: ولا يصلُّ».

٥. في (بح): (في) بدون الواو.

٦. في حاشية (بح): (كمّه). و التِّكّة): رباط السراويل، والجمع: تّكك. أنظر: لسان العرب، ج ١٠، ص ٤٠٦
 (تكك).

٧. الوافي، ج٧، ص ٤٢٨، ح ٦٢٦٣؛ الوسائل، ج٤، ص ٤١٨، ح ٥٥٨٢.

٨ هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والفقيه، ح ٧٧٢ والتهذيب، ص ٧٢٧. وفي
 المطبوع: دلايصلَّه.

٩. التهذيب، ج ٢، ص ٢٢٧، ح ٨٩٥، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. علل الشرائع، ص ٣٤٨، ح ٢، بسنده عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن آباته هي عن رسول الشيئة. وفيه ح ١؛ والفقيه، ج ١، ص ٢٥٢، صدر ح ١٥٤٨، وفي الخره. التهذيب، ج ٢، ص ٢٧٢، صدر ح ١٥٤٨، وفي الثلاثة الأخيرة بسند آخر عن أبي عبدالله هي ، من دون الإسناد إلى النبي ينها، مع اختلاف يسير. الفقية، ج ١،

وَ رُوِيَ ﴿إِذَا كَانَ الْمِفْتَاحُ فِي غِلَافٍ، فَلَا بَأْسَ، ﴿

# ٦٦ - بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي النَّوْبِ وَ هُوَ غَيْرُ ظَاهِرٍ عَالِماً أَوْ جَاهِلًا

٥٣٨٧ / ١. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ مَهْزِيَارَ، عَنْ صَفْوَانَ، عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِم، قَالَ:

سَأَلَتُ أَبًا عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ عَنْ رَجُلٍ صَلَّىٰ فِي ثَوْبِ رَجُلٍ أَيَّاماً ، ثُمَّ إِنَّ صَاحِبَ الثَّوْبِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ لَا يُصَلَّىٰ ۖ فِيهِ؟

قَالَ: ولَا يُعِيدُ شَيْئاً مِنْ صَلَاتِهِ، "

٥٣٨٨ / ٧. وَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ مَهْزِيَارَ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّـوبَ، عَنْ ٢٠٥٨ عَن

سَأَلَ أَبِي أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ عَنِ الَّذِي يُعِيرُ ثَوْبَهَ لِمَنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَأْكُلُ الْجِرِّيَّ ۖ أَوْ

حه ص ۲۵۳، ح ۲۷۲، مرسلاً عن رسول الله ﷺ . الوافي، ج ۷، ص ۶۲۸، ح ۲۲۱۱؛ الوسائل، ج ٤، ص ٤١٧، ح ۵۵۸۱.

١. الوافي، ج٧، ص ٤٢٨، ح ٦٢٦٤؛ الوسائل، ج٤، ص ٤١٨، ح ٥٥٨٣.

في موآة العقول: «يمكن أن يقرأ على المعلوم والمجهول».

٣. التهذيب، ج ٢، ص ٣٦٠، ح ١٤٩٠؛ والاستبصار، ج ١، ص ١٨٠، ح ١٣١، معلَقاً عن عليّ بن مهزيار . الوافي، ج ٧، ص ٤٣٣، ح ١٣٦٦؛ الوسائل، ج ٣، ص ٤٧٥، ذيل ح ٤٢١٩.

<sup>3.</sup> قال ابن الأثير: «الجرّيّ»، بالكسر والتشديد: نوع من السمك يشبه الحيّة ويسمّى بالفارسيّة مار ماهي». وقال صاحب القاموس: «الجرّيّ»، بالكسر: سمك طويل أملس ـ وهو ضد الخشن ـ لايأكله البهود وليس عليه فصوص». انظر: النهاية، ج ١، ص ٢٦٠؛ القاموس المحيط، ج ١، ص ١٥٥ (جرر). وفي مرأة العقول: وكأنّ ذكر أكل الجرّيّ لبيان عدم تقيّده بالشرع؛ لعدم النجاسة، قال الشيخ في مثل هذا الخبر: إنّه محمول على الاستحباب؛ لأنّ الأصل في الأشياء كلّها الطهارة ولا يجب غسل شيء من الثباب إلا بعد العلم بأنّ فيها نجاسة، ثمّ روى رواية صحيحة فيها الأمر بالصلاة في مثل هذا الثوب والنهي عن الغسل من أجل ذلك».
كلام الشيخ في التهذيب ذيل هذا الحديث، ونحوه في الاستهمار كذلك.

## يَشْرَبُ الْخَمْرَ فَيَرُدُّهُ، أَ يُصَلِّي فِيهِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهُ؟

قَالَ: (لايُصَلِّي فِيهِ حَتَّى يَغْسِلَهُ". ٢

٥٣٨٩ / ٣. أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنِ النَّفْرِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ أَبِي بَعِيدٍ: النَّفْرِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ أَبِي بَعِيدٍ:

عَـنْ أَبِـي عَـبْدِ اللَّـهِ أَوْ أَبِـي جَـعْفَرٍ صَـلَوَاتُ اللهِ عَـلَيْهِمَا قَـالَ: ولَا تُعَادُ الصَّلَاةُ مِنْ \* دَمٍ لَمْ تُبْصِرْهُ \* غَيْرَ \* دَمِ الْحَيْضِ ؛ فَإِنَّ قَلِيلَهُ وَكَثِيرَهُ فِـي الثَّوْبِ ـ إِنْ

١. في التهذيب والاستبصار : وويشرب، .

مكذا في وظا، وكذا نقله العكرمة الخبير السيّد موسى الشبيري - دام ظلّه - من نسخة العكرمة الطباطباني على نقلاً من نسختي الشهيد الثاني أعلى الله مقامه. وفي أكثر النسخ والمطبوع بدل ما في المتن: «قال سألت أبا عبدالله على عن الرجل يصلّي وفي ثوبه عذرة من إنسان أو ستّور أو كلب، أ يعيد صلاته ؟ فقال: «إن كان لم يعلم فلا يعيد».

وما أثبتناه هو الظاهر؛ فإنّه يأتي نفس هذا المتن المحذوف تحت الرقم ١١ من الباب وسنده مشترك مع سندنا هذا في بعض الأجزاء . والظاهر وقوع الاختلاط في أكثر النسخ بنوع من جواز النظر .

ويؤيّد ما أثبتناه -مضافاً إلى ورود الخبر في التهذيب، ج ٢، ص ٣٦١، ح ١٤٩٤، عن عليّ بن مهزياد، عن فضالة، عن عبدالله بن سنان، قال سأل أبي أباعبدالله على حاورد في الوسائل، ج ٣، ص ٤٦٨، ح ٤١٩١، من نقل الخبر عن محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن عبدالله بن عامر، بنفس السند الذي أثبتناه.

التهذيب، ج ۲، ص ۱۳۱۱، ح ۱٤٩٤؛ والاستيصار، ج ۱، ص ۱۳۹۳، ح ۱٤٩٨، معلقاً عن عليّ بن مهزيار،
 عن فضالة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله د الوافي، ج ٦، ص ۲۱۵، ح ۱٤١٤؛ الوسائل، ج ٣، ص ٢١٥، ح ١٤١٤؛ الوسائل، ج ٣، ص ٢٤٨، ح ١٩٩٤؛ و ص ٢٢٥، ذيل ح ٤٣٤٩.

٤. في (بث) : (في) .

٥. في وظ، بس»: «من دم يُبصره». وفي وبث، بح» والوسائل: «من دم تبصره». وفي «جن»: «من دم تبصره» من». وفي التهذيب: «من دم لم يُبصره». وفي مرآة العقول: «قوله الله: لم تبصره» أي لقلته، أو المراد أنّه كان جاهلاً، والأخير أظهر فيظهر فرق آخر بين دم الحيض وغيره من النجاسات بإعادة الجاهل فيه دونها، ولم أر هذا الفرق في كلام الأصحاب».

٦. في الوافي والتهذيب: ﴿إِلَّا﴾.

رَآهُ، أَوْ لَمْ يَرَهُ ' ـ سَوَاءً". '

٥٣٩٠ ٤ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ بَعْضِ مَنْ رَوَاهُ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ ، قَالَ: ﴿إِذَا أَصَابَ ثَوْبَكَ خَمْرٌ ، أَوْ نَبِيذٌ ۗ مُسْكِرٌ ، فَاغْسِلْهُ إِنْ عَرَفْتَ مَوْضِعَهُ ؛ فَإِنْ ۖ لَمْ تَعْرِفْ مَوْضِعَهُ ۚ ، فَاغْسِلْهُ كُلَّهُ ؛ وَ إِنْ ۚ صَلَّيْتَ فِيهِ ۗ ، فَأَعِدْ صَلَاتَكَ » . ^

٥٣٩١ / ٥ . عَلِيٌّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ خَيْرَانَ الْخَادِم، قَالَ:

كَتَبْتُ إِلَى الرَّجُلِ ـ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ ـ أَسْأَلَهُ عَنِ الثَّوْبِ يُصِيبُهُ الْخَمْرُ وَ لَحْمُ الْجِنْزِيرِ: أَ يُصَلَّىٰ فِيهِ، أَمْ ' آلا؟ فَإِنَّ أَصْحَابَنَا قَدِ اخْتَلَفُوا فِيهِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: صَلِّ فِيهِ؛ فَإِنَّ اللَّهَ إِنَّمَا حَرَّمَ شُرْبَهَا، وَ قَالَ بَعْضُهُمْ: لَا تُصَلِّ فِيهِ. ' '

١. في دبث، : «ولم يره». وفي دبخ ، بس، والتهذيب: «وإن لم يره».

التهذيب، ج ١، ص ٢٥٧، ح ٢٤٥، بسنده عن محمّد بن عيسى العبيدي، عن الحسين بن سعيد، عن النفر، عن البي بصير، عن أبي عبدالله و أبي جعفر عليه الوافي، ج ٦، ص ١٨٣، ح ٥٦٠٤؛ الوسائل، ج ٣، ص ١٨٣، ح ٤٠٥٦.

٣. في دي: + دأو، .

في حاشية «بث، بح» والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار: «وإن».

٥. في «بخ» : + «وإلَّا».

٦. في التهذيب والاستبصار: «فإن».

٧. في (ى): - (فيه).

۸ التهذيب، ج ۱، ص ۲۷۸، ح ۸۱۸؛ والاستبصار، ج ۱، ص ۱۸۹، ح ۲۲۱، بسندهما عن الكليني • الوافي، ج 7، ص ۲۱۵، و ۶۱۵؛ الوسائل، ج ۳، ص ۶۲۹، ح ۱۹۹.

٩. في دظ، بح، جن، والوافي: ديصيب،

١٠. في الاستبصار: ﴿أُولُهُ.

١١. في مرآة العقول: «قوله ﷺ: لاتصل فيه ، الظاهر أنَّ الضمير راجع إلى الثوب المتنجّس بالخمر ، و ضمير ↔

### فَكَتَبَعِظِ: «لَا تُصَلِّ ا فِيهِ "؛ فَإِنَّهُ رِجْسٌ، ". أَ

٣٩٩٢ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمِّدِ بْنِ عِيسىٰ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، عَن ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ فِي رَجُلٍ صَلَّىٰ فِي ثَوْبٍ فِيهِ جَنَابَةٌ ۚ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ عَلِمَ بِهِ، قَالَ: مَلَيْهِ أَنْ يَبْتَدِئُ الصَّلَاةَ».

قَالَ: وَ سَأَلَتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّىٰ وَ فِي ثَوْبِهِ جَنَابَةٌ أَوْ دَمٌ حَتَّىٰ فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ، ثُمَّ عَلِمَ ٢٩

ه وفإنّه أيضاً راجع إلى الثوب باعتبار نجاسته بالخمر ، والقول بإرجاعه إلى لحم الخنزير باعتبار تذكير الضمير و تأنيث الخمر بعيد عن سوق الكلام ، فتدبّر ،

١. في الاستبصار: ولا يصلَّى.

٢. في وظ، والتهذيب، ج ١ والاستبصار: - وفقال بعضهم: صلّ إلى ـ لاتصلّ فيه،.

٣. هكذا في وظه والتهذيب. وفي أكثر النسخ والمطبوع: + «قال و سألت أبا عبدالله عن الذي يُعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل الجزي أو يشرب الخمر فيرده أيصلي فيه قبل أن يغسله قال: لايصل فيه حتى يغسله». والصواب ما أثبتناه؛ فإن الظاهر \_بناء على ما في المطبوع وأكثر النسخ \_رجوع الضمير المستتر في «قال» إلى خيران الخادم مع أنه من أصحاب أبي جعفر محمّد بن عليّ الجواد وأبي الحسن الهادي هذا و راجع: رجال البرقي، ص ٥٥٨، الرقم ١٦٥٨ ورجال البرقي، ص ٥٨٨. الرقم ٥٨٨٥.

والمظنون قويًا -بل من المطمئنَ به -أنّ هذه الزيادة كانت في حاشية بعض النسخ ، كالنسخة لمتن الحديث ٥٣٩٤ ، لكنّها أدرجت في غير موضعها سهواً ، في الاستنساخات التالية . وهذا أيضاً ممّا يوكّد صحة ما أثبتناه في الحديث ٥٣٨٨ .

التهذيب، ج ١، ص ٢٧٩، ح ٢١٩؛ و الاستيصار، ج ١، ص ١٨٩، ح ٢٦٢، بسندهما عن الكليني. التهذيب،
 ج ٢، ص ٢٥٨، ح ١٤٨٥، معلّقاً عن سهل بن زياد - الواضي، ج ٦، ص ٢١٥، ح ١٤١٤؛ الوسائل، ج ٣، ص ٨٤٥، ح ٤٠١٤؛ وس ١٤٦٠.

٥. في الوافي: «الجنابة: المنيّ،.

٦. في (بح، جن): +(به).

قَالَ: ﴿قَدْ مَضَتْ ﴿ صَلَاتُهُ ، وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ ﴾ . `

٤٠٦/٣ . ٧ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيَّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ "، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن جَبَلَةَ، عَنْ سَيْفٍ، عَنْ مَنْصُورِ الصَّيْقَلِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : رَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ بِاللَّيْلِ ، فَاغْتَسَلَ ° ، فَلَمَّا أَصْبَحَ نَظَرَ ، فَإِذَا فِي ثَوْبِهِ جَنَابَةٌ ؟

فَقَالَ: «الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي لَمْ يَدَعْ شَيْعاً إِلَّا وَ لَهُ حَدًّا ۚ، إِنْ كَانَ حِينَ قَامَ ۖ نَظَرَ ، فَلَمْ يَرَ شَيْعاً ، فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ ؛ وَ إِنْ كَانَ حِينَ قَامَ لَمْ يَنْظُرْ ^، فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ ، ^

٨/٥٣٩٤ مَحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيَّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم:

۱. في دي، والوسائل: دمضت، بدون دقد،.

 التهذيب، ج ٢، ص ٣٦٠، ح ١٤٨٩؛ والاستبصار، ج ١، ص ١٨١، ح ٣٦٤، معلَقاً عن عليّ بن إبراهيم، مع اختلاف يسير و الوافى، ج ٦، ص ١٦٦٠، ح ٤٠٠٥؛ الوسائل، ج ٣، ص ٤٧٤، ح ٤٢١٥.

٣. في الاستبصار : (عبيدالله). وفي هامشه : (عبدالله).

والحسن بن على هذا، هو الحسن بن على بن عبدالله بن المغيرة.

 . في حاشية وظا والوافي \_نقلاً من بعض النسخ \_والوسائل والتهذيب: «ميمون». ولم نجد لميمون الصيقل ذكراً في الكتب والأسناد.

٥. في الوافي والتهذيب: + (وصلَّى).

٦. في الوافي: «وقد جعل له حدّاً» بدل دوله حدّ.

٧. في التهذيب، ج ٢: + «إلى الصلاة».

٨ في التهذيب، ج ٢: ﴿ فلم ينظر ﴾ .

٩. التهذيب، ج ٢، ص ٢٠٢، ح ٢٩١١، والاستبصار، ج ١، ص ١٨٢، ح ١٦٤، معلقاً عن الكليني. التهذيب،
 ج ١، ص ٢٤٤، ح ١٣٤٦، بسنده عن الحسن بن عليّ بن عبدالله، مع اختلاف يسبر و الواضي، ج ٦، ص ١٦٣١، ح ٢٠٠١، و ١٤٧٦، ح ٢٢٦١.

عَنْ أَحَدِهِمَاهِ ، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَرِىٰ فِي ثَوْبِ أَخِيهِ دَماً وَ هُوَ يُصَلِّي؟ قَالَ: «لَا يُؤْذِنُهُ حَتَّىٰ يَنْصَرفَ» . \

٥٣٩٥ / ٩ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ٢، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَان، قَالَ:

سَأَلَّتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ عَنْ رَجُلِ أَصَابَ ۗ ثَوْبَهُ جَنَابَةً. أَوْ دَمَّ؟

قَالَ: ﴿إِنْ كَانَ عَلِمَ أَنَّهُ أَصَابَ ثَوْبَهُ جَنَابَةٌ ۚ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ ، ثُمَّ صَلَىٰ فِيهِ وَ لَمْ يَغْسِلْهُ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ مَا صَلَّىٰ ۗ ؛ وَ إِنْ كَانَ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ ۚ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةً ۖ ؛ وَ إِنْ كَانَ يَرِىٰ أَنَّهُ أَصَابَهُ شَيْءٌ ، فَنَظَرَ ، فَلَمْ يَرْ شَيْئاً ، أَجْزَأُهُ أَنْ يَنْضَحَهُ بِالْمَاءِ .^

٥٣٩٦ / • ١ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، قَالَ :

بَعَثْتُ بِمَسْأَلَةٍ إِلَىٰ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ١٤٤ مَعَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ، قُلْتُ: سَلْهُ عَنِ

ا. الشهذيب، ج ٢، ص ٣٦١، ح ١٤٩٣، مسعلَقاً عن أحمد بن محمّده الوافي، ج ٦، ص ١٩١، ح ٤٠٨٠؛ الوسائل، ج ٣، ص ٤٧٤، ح ٤٢١٤؛ و ص ٤٨٧، ح ٤٢٥٢.

٢. ورد الخبر في التهذيب، ج ٢، ص ٣٥٩، ح ١٤٨٨، عن عليّ بن إبراهيم، عـن عبدالله بـن المـغيرة، لكـنّ
 المذكور في بعض نسخه المعتبرة: وعن أبيه بعد (عليّ بن إبراهيم). وهو الظاهر.

٣. في (بخ): (أصابت).

٤. في (بخ): - (جنابة). وفي التهذيب والاستبصار: + وأو دم).

٥. في دى، والوافي: +دفيه،

٦. في الوافي : - دبه ،

٧. في التهذيب والاستبصار: - ووإن كان لم يعلم به فليس عليه الإعادة.

الرَّجُلِ يَبُولُ، فَيُصِيبُ فَخِذَهُ قَدْرُ ' نُكْتَةٍ مِنْ بَوْلِهِ، فَيُصَلِّي، وَ يَذْكُرُ بَعْدَ ذٰلِكَ أَنَّهُ لَمْ يَغْسِلْهَا؟

قَالَ: ﴿ يَغْسِلُهَا ٢ ، وَ يُعِيدُ صَلَاتُهُ ٢ . ٢ قَالَ: ﴿

٥٣٩٧ / ١١ . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ عَلِيً بْنِ مَهْزِ بَارَ، عَنْ
 فَضَالَةَ، عَنْ أَبَانٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰن بْن أَبِي عَبْدِ اللهِ، قَالَ:

سَأَلَتُ أَبًا عَبْدِ اللهِ ﴿ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَ فِي ثَوْبِهِ عَذِرَةٌ مِنْ إِنْسَانٍ، أَوْ سِنَّوْرٍ، أَوْ كَلْبِ: أَ يُعِيدُ صَلَاتَهُ؟

فَقَالَ \* : «إِنْ كَانَ لَمْ يَعْلَمْ ، فَلَا يُعِيدُ» . "

٥٣٩٨ / ١٢ . عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ٧، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ:

١. في الوافي: - وقدر».

٢. في الوافي: «ثمّ يذكر بعد أنّه لم يغسله؟ قال: يغسله ، بدل «و يذكر بعد ذلك الى هنا.

٣. في مرآة العقول: «يدلُّ على عدم إعادة الناسي وحمل على بقاء الوقت على المشهور، وكذا الخبر الآتي،.

٤. التهذيب، ج ٢، ص ٣٥٩، ح ٢٤٨١؛ والاستبصار، ج ١، ص ١٨١، ح ٣٣٣، معلَقاً عن أحمد بن محمد. وفي الكافي، كتاب الطهارة، باب القول عند دخول الخلاء وعند الخروج ...، ح ٣٨٨٥؛ والتهذيب، ج ١، ص ٢٦٨، ح ٢٨٨، و ١لاستبصار، ج ١، ص ١٨١، ح ٣٣٣، بسند آخر، وفي كلّها مع اختلاف يسير الوافي، ج ٦، ص ١٥٤، ح ٢٨٠٠؛ ولرسم ٢٤٨٠؛ و ص ٤٥٨، ذيل ح ٢٣٨٢؟.

٥. في دى، جن، والتهذيب والاستبصار: «قال».

٦. التهذيب، ج ٢، ص ٣٥٩، ح ١٤٨٧؛ والاستبصار، ج ١، ص ١٨٠، ح ٦٣٠، معلَقاً عن عليّ بن مهزيار • الوافي، ج ٦، ص ١٩٧، ح ٤٠٩٠؛ الوسائل، ج ٣، ص ٤٧٥، ذيل ح ٤٢١٨.

٧. قال العلامة الخبير السيّد موسى الشبيري - دام ظلّه - في تعليقة على السند: ٩كذا في النسخ. لكن رواية عليّ بن محمد، عن عبدالله بن عبدالله بن سنان، مرسلة بلا ريب، ولم تعهد رواية عليّ بن محمد، عن عبدالله بن سنان في موضع، والخبر غير مناسب للباب، ولم يرده في التهذيب مع رواية جمعيع أخبار الباب فيه، فاحتمال كونه حاشية محرّفة دخلت في المتن غير بعيد».

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ وَالْ : «اغْسِلْ ثَوْبَكَ مِنْ بَوْلِ كُلِّ ' مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ ، ٢

١٣/٥٣٩٩ . أَحْمَدُ بْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّد بْنِ أَحْمَد ، عَنْ أَحْمَد بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيُّ ،

عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّادٍ "، قَالَ:

سَأَلَتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ عَنِ الرَّجُلِ يَتَقَيَّأُ فِي ثَوْبِهِ: يَجُوزُ ۖ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهِ، وَ لَا ٤٠٧/٣ يَغْسِلَهُ؟

قَالَ: ﴿لَا بَأْسَ بِهِ ٣٠. ٢

١٤ / ١٤ . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ عَلِيًّ بْنِ مَهْزِيَارَ؟
 وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيًّ؟

وَ عَلِيٌّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ مَهْزِيَارَ، قَالَ:

قَرَأْتُ فِي كِتَابِ ﴿ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدٍ إِلَىٰ أَبِي الْحَسَنِ ﴿ : جُعِلْتُ فِذَاكَ، رَوىٰ زُرَارَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللهِ ـ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمَا ـ فِي الْخَمْرِ يُصِيبُ قَوْبَ الرَّجُلِ ۗ أَنَّهُمَا قَالَا: «لَا بَأْسَ بِأَنْ يُصَلِّىٰ ۚ فِيهِ، إِنَّمَا حُرِّمَ شُرْبُهَا ﴿ وَ رَوىٰ

١. في (بس): - «كلُّ». وفي الوافي والكافي، ح ٧٨ • ٤: «أبوال؛ بدل «بول كلَّ».

۲. الوافي، ج ٦، ص ١٩٣، ح ٤٠٨٢؛ الوسائل، ج ٣، ص ٤٠٥، ح ٣٩٨٩.

٤. في الوافي والتهذيب: ﴿أَيجُوزُ﴾.

٣. في (بح»: + «الساباطي».
 ٥. في «ظ» والتهذيب: - «به».

٦. التهذيب، ج ٢، ص ٣٥٨، ح ١٤٨٤، معلقاً عن محمد بن أحمد الكافي، كتاب الطهارة، باب أبوال الدواب وأوراثها، ح ٢٣٥، ح ٤١٨٨؛ الوسائل، ج ٣، ص ٢٣٥، ح ٤٢٨، الوسائل، ج ٣، ص ٤٢٥، ح ٤٢٨، الوسائل، ج ٣، ص ٤٨٥، ح ٤٢٥١.

٧. في الاستبصار: + (كتبه).

٨ في الوافي: - «الرجل». وفي الاستبصار: «الثوب والرجل».

٩. في (بح) والتهذيب والاستبصار : وأن يصلَّى،

١٠. في دجن، دشربه، وفي الوسائل: دعن شربهاه.

غَيْرُ ' زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللللللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الل

فَوَقَعَ بِخَطِّهِ اللَّهِ اللَّهِ

١. في دي ، بس ، جن ؛ - (غير) . وفي (بث ، بح) وحاشية (ظ ، بخ) والوسائل : (عن) .

٢. في وظه: وخمراً و نبيذاً».

٣. في (بخ ، جن) وحاشية (بح) والوافي : (فإن) .

في الاستبصار: «فاغسل».

٥. في الاستبصار: «فإن».

٦. في الوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار: + (وقرأته).

 ٧. في مراة العقول: وقوله ﷺ : بقول أبي عبدالله ﷺ ، أي وحده ، أو أيّ القولين شنت ، والإجمال في الجواب لثقتة » .

4 التهذيب، ج ١، ص ٢٨١، ح ٢٦٦؛ والاستبصار، ج ١، ص ١٩٠، ح ٦٦٩، بسندهما عن الكسليني • الواضي، ج ٦، ص ٢١٦، ح ٤١٤٣؛ الوسائل، ج ٣، ص ٤٦٨، ح ٤٩٨.

٩. في الوسائل، ح ٣٢١٢٨ والكافي، ح ١٢٣٥٤: + (عمّن ذكره).

١٠. في الكافي، ح ١٢٣٥٤: دعن أبي جميلة البصري،

١١. في الكافي، ح ١٢٣٥٤: وفبينا أنا، بدل دوأنا».

١٢. في الكافي، ح ١٢٣٥٤: وإذ فتح».

١٣. والفقاع: الشراب الذي يتخذ من الشعير ، سمّي به للزبد الذي يعلوه، وليس بمسكر ولكن ورد النهي عنه. وقال العلامة: وأجمع علماؤنا على أنّ حكم الفقاع حكم الخمر». أنظر: ترتيب كتاب العين، ج ٣، ص عنه. وقال العلامة: وأجمع علماؤنا على أنّ حكم الفقاع حكم الخمر». أنظر: ترتيب كتاب العين، ج ٣، ص ١٤٠٩.

فَقَفَزَ<sup>۱</sup>، فَأَصَابَ ثَوْبَ يُونُسَ، فَرَأَيْتُهُ قَدِ اغْتَمَّ بِذَٰلِكَ ۖ حَتَّىٰ زَالَتِ الشَّمْسُ، فَقَلْتُ لَهُ: يَــا أَبَـا مُحَمَّدٍ، أَ لَا تُصَلِّي ۗ؟ قَـالَ ۖ: فَقَالَ ۗ: لَيْسَ أُرِيدُ أَنْ ۖ أَصَلِّيَ حَتَّىٰ أَرْجِعَ إِلَى الْبَيْتِ، وَ أَغْسِلَ لا هٰذَا الْخَمْرَ مِنْ ثَوْبِي ۖ ، فَقُلْتُ لَهُ: هٰذَا رَأْيِّ رَأَيْتَهُ ۚ ، أَوْ شَـٰيْءَ تَرُويهِ؟

فَقَالَ: أُخْبَرَنِي هِشَامٌ بْنُ الْحَكَمِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ عَنِ الْفُقَّاعِ ، فَقَالَ : ﴿ لَا تَشْرَبُهُ ۚ ۚ ا ۚ فَإِنَّهُ خَمْرٌ مَجْهُولٌ ؛ فَإِذَا أُصَابَ ۚ ا ثَوْبَكَ ، فَاغْسِلْهُ ۥ ۖ ۖ ۖ ا

١. في الكافي، ح ١٣٣٥٤، والتهذيب، ج ٩ والاستبصار : - وفقفز ٩. وقَفَرَ يَقْفِرُ قَفْرًا وَقَفَرَاناً : وثب، أي نهض وقام. أنظر : الصحاح، ج ٣، ص ١٩٨؛ القاموس المحيط، ج ١، ص ٧١٨ (قفز).

٢. في وبث، بح، بخ، بس، والوافي والكافي، ح ١٢٣٥٤ والتهذيب، ج ١ والاستبصار: ولذلك،

٣. في الكافي، ح ١٢٣٥٤: ﴿ لاتصلِّي يا أَبِا محمَّد؟ ٤٠.

٤. في دجن، والكافي، ح ١٢٣٥٤ والتهذيب، ج ٩ والاستبصار: - دقال،

٥. في دبخ، والوافي والتهذيب، ج ١: + (لي، .

٦. في «بخ» والوافي والتهذيب، ج ١: - «أن».

٧. في «بخ» والوافي والكافي، ح ١٢٣٥٤: «فأغسل».

٨ في ابح): - (فقلت له: يا أبا محمد - إلى - ثوبي).

٩. في الكافي، ح ١٣٣٥٤ والتهذيب، ج ٩ والاستبصار: وقال: فقلت له: هذا رأيك، بدل وفقلت له: هذا رأي رأيته.

١٠. في (بخ): (لاتشريه).

١١. في موآة العقول: «قوله \$ : فإذا أصاب، الظاهر أنّه من تتمّة خبر الهشام، ويحتمل أن يكون من كلام يونس
 استنباطأ، لكنّه بعيده.

۱۲. الكافي، كتاب الأشربة، باب الفقاع، ح ١٢٣٥٤. وفي التهذيب، ج ١، ص ٢٨٦، ح ٨٢٨، بسنده عن الكيني. وفيه، ج ٩، ص ١٦٥، ح ٨٤٤، والاستبصار، ج ٤، ص ٣٥، ح ٣٧٣، بسند آخر عن أبي جميل البسصري، مع اختلاف يسير و الواضي، ج ٦، ص ٢١٦، ح ٤١٤٤؛ و ج ٢٠، ص ٢٦٠، ح ٢٠٢٧٠ الوسائل، ج ٣، ص ٤٦٥، ح ٤٢٠١٠ و ج ٥٧، ص ٣٦١، ح ٣٢١٢٨، وفيهما من قوله: وأخبرني هشام بن الحكمه.

كَتَبْتُ إِلَى الرِّضَا اللهِ: أَنِّي أَعْمَلُ أَغْمَادَ ' السَّيُوفِ مِنْ جُلُودِ الْحُمُرِ الْمَيْتَةِ، فَيُصِيبُ ۖ ثِيَابِي، فَأُصَلِّي ۗ فِيهَا ؟

فَكَتَبَ ﷺ إِلَيَّ ٤: «اتَّخِذْ ثَوْباً لِصَلَاتِكَ».

فَكَتَبْتُ ۗ إِلَىٰ أَبِي جَعْفَرِ الثَّانِي اللهِ: كُنْتُ ۚ كَنْتُ إِلَىٰ أَبِيكَ اللهِ بِكَذَا وَكَذَا، فَصَعَّبَ ٤٠٨/٣ عَلَىَّ ذٰلِكَ، فَصِرْتُ أَعْمَلُهَا مِنْ جُلُودِ الْحُمْرِ الْوَحْشِيَّةِ الذَّكِيَّةِ؟

فَكَتَبَﷺ إِلَيَّ: «كُلُّ ۗ أَعْمَالِ الْبِرِّ بِالصَّبْرِ يَرْحَمُكَ اللَّهُ؛ فَإِنْ كَانَ مَا تَعْمَلُ وَحْشِيّاً ذَكِيّاً ، فَلَا بَأْسَ ۗ ٩٠٠ ۚ

١. والأغماد»: جمع الغِمْد، وهو الغلاف. أنظر: الصحاح، ج ٢، ص ٥١٧؛ النهاية، ج ٣، ص ٣٨٣ (غمد).

٢. في وظ، والوافي والوسائل والتهذيب: وفتصيب،

٣. في الوافي والتهذيب: ﴿أَ فَأُصلِّي ۗ .

٤. في «بح» : – «إليّ» .

٥. في «بخ»: «وكتبت». وفي «جن»: «فكتب». ٦. في الوسائل: «إنّى» بدل «كنت».

٧. في مرآة العقول: «قوله على : كل ، \_بالكسر \_أمر من كال يكيل ، أو من وكل يكل ، ولكن الشائع فيه تمعديته
 بإلى ، أو بالضم مشددة ، وعلى التقادير المعنى: أنّه لايتم أعمال الخير إلا بالصبر على مشافة ، فإن كان جلد
 الميته فاصبر على مشقة تبديل الثوب ، وإن شئت فاسع فى تحصيل الجلود الذكية فاصبر على مشقته ».

٨ يستفاد من هذا الخبر جواز الانتفاع بجلود الميتة في الجملة، قال العكامة المجلسي: «وإلاّ لمنعه من صنعه، ويمكن أن يكون ترك الله ذلك تقية ممن يقول بجواز استعمالها في الجملة، ولا يبعد أن يكون المراد جلود الحمر التي يظنّ أنّها من الميتة وقد أخذت من مسلم، فالأمر بتبديل الثوب على الاستحباب». أنظر: مرآة العقول، ج ١٥، ص ٣٢٨.

٩. التهذيب، ج ٢، ص ٣٥٨، ح ٣٥٨، معلقاً عن الحسين بن محمد، مع اختلاف يسير الوافعي، ج ٦، ص ٢٠٥، ح ٢٠٨
 ص ٢٠٦، ح ٤١٢٠؛ الوسائل، ج ٣، ص ٤٦٢، ح ١٨١١؛ و ص ٤٨٩، ح ٤٢٥٨.

## ٦٢ ـ بَابُ الرَّ جُلِ يُصلِّى وَ هُوَ مُتَلَثِّمٌ \، أَوْ مُخْتَضِبٌ \، أَوْ لَا يُخْرِجُ يَدَيْهِ مِنْ تَحْتِ النَّوْبِ فِي صَلَاتِهِ

١٠٥٥ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسىٰ ، عَنْ
 رِبْعِيٍّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم :

عَنْ أَبِي جَعْفَرِ ﴿ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : أَ يُصَلِّي الرَّجُلُ وَ هُوَ مُتَلَثُمٌ ؟ فَقَالَ : «أَمَّا عَلَى الدَّابَةِ ، فَلَا بَأْسَ ». \*

٥٤٠٤ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَخِيى، عَنْ أَخْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَن فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيُ، فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ، عَنِ الْحُضْرَمِيُ،
 قال:

سَأَلَتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَ عَلَيْهِ خِضَابُهُ ؟ قَالَ \*: وَلَا يُصَلِّي وَ هُوَ عَلَيْهِ ، وَ لَكِنْ يَنْزِعُهُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيّ ».

١. في حاشية وظه: وملتثم، والتلثم والالتئام: شدّ الفم باللثام، وهو ما على الفم من النقاب. راجع: القاموس المحيط، ج٢، ص ٢٥٢٢ (لشم).

٢. في (جن): (أو يختضب).

٣. في الوافي: + دوجه،

في الوافي: «لعلّ الوجه في الفرق أنّ الراكب ربّما يتلنّم؛ لئلاً يدخل فاه الغبار فيلزمه ذلك، بخلاف الواقف على الأرض»، وقيل غير ذلك. أنظر: مرأة المقول، ج 10، ص ٣٢٩.

٥. التهذيب، ج ٢، ص ٢٢٩، ح ٥٠٠، معلّقاً عن الكليني؛ الاستبصار، ج ١، ص ٣٩٧، ح ١٥١٦، بسنده عن الكليني. الغقيه، ج ١، ص ٢٥٥، ح ٢٨٢، معلّقاً عن محمّد بن مسلم، مع اختلاف يسير. راجع: التهذيب، ج ٢، ص ٢٢٩، ح ١٠٥١، ح ١٩٤٤ و الاستبصار، ج ١، ص ٢٣٧، ح ١٥١١، الوافسي، ج ٧، ص ٢٢٦، ح ١٥١١، الوافسي، ج ٧، ص ٢٣٦، ح ١٦١١؛ الوسائل، ج ٤، ص ٢٢٤، ح ٥٥٥٠.

٦. في وظ) والتهذيب والاستبصار: وفقال، .

قُلْتُ: إِنَّ حِنَّاهُ ﴿ وَ خِرْقَتَهُ نَظِيفَةً.

فَقَالَ: ولَا يُصَلِّي وَ هُوَ عَلَيْهِ؛ وَ الْمَرْأَةُ أَيْضاً لَا تُصَلِّي وَ عَلَيْهَا خِضَابُهَا ٢٠٠٣

٥٤٠٥ / ٣. عَلِيٌّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْسِ الْحَجُّاج، قَالَ:

كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ﴿ فَدَخَلَ ۗ عَلَيْهِ عَبْدُ الْمَلِكِ الْقُمِّيُّ ، فَقَالَ ۚ : أَصْلَحَكَ اللّهُ ، أَسْجُدُ وَ يَدِي فِي ثَوْبِي؟

فَقَالَ ٧: ﴿إِنْ شِثْتَ، قَالَ ٨: ثُمَّ قَالَ ١: ﴿إِنِّي ـ وَ اللَّهِ ـ مَا مِنْ هَذَا ١ وَ شِبْهِهِ أَخَافُ عَلَيْكُمْ، ١١.

٥٤٠٦ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيُّ بْنِ النُّعْمَانِ، عَمَّنْ

١. في الوافي والوسائل والتهذيب: «حناءه».

٢. في مرآة العقول: ويمكن حمله على ما إذا كانت مانعة عن القراءة أو السجود، أو إذا لم يكن متوضّياً،
 والحمل على الكواهة -كما صنعه الشيخ في التهذيب و أورد روايات معتبرة دالة على الجواز - أظهر».

٣. التهذيب، ج ٢، ص ٣٥٥، ح ١٤٦٩؛ والاستبصار، ج ١، ص ٣٩٠، ح ١٤٨٦، معلَقاً عن الحسين بن سعيد • الوافى، ج ٧، ص ٣٩٤، ح ٢٧١٨؛ الوسائل، ج ٤، ص ٣٤٠، ح ٢٥٣٢.

٤. في الكافي، ح ١٢١٧٧: + وومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً.

٥. في الكافي، ح ١٢١٧٧ والمحاسن: ﴿إِذْ دَحَلِ ٩.

٦. في «بث»: «قال». وفي الكافي، ح ١٢١٧: + «له».

٧. في الكافي ، ح ١٢١٧٧ والمحاسن: «قال».

۸ في «بخ» والكافي، ح ١٢١٧٧ والمحاسن: - «قال».

٩. في الكافي، ح ١٢١٧٧ والمحاسن: + وأبوعبدالله 銀.

۱۰. في دجن، دهنا،

١١ الكافي، كتاب الأشربة، باب شرب الماء من قيام والشرب في نفس واحد، ذيل ح ١٢١٧٠ . وفي المحاسن، ص ٥٨١، كتاب الماء، ذيل ح ٥٥، عن أبيه، عن ابن أبي عمير - الوافي، ج ٧، ص ٣٩٨، ح ١٦١٠٠؛ الوسائل، ج ٤، ص ٢٣٨، ح ٢٠٥٠؛ وج ٥٧، ص ٢٤٢، ح ٣١٨٠٣.

زَوَاهُ:

٥٤٠٧ / ٥ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ مُصَادِفٍ:

١. في اى، وحاشية (بث، والوافي والتهذيب: + (متعمّماً). وفي المحاسن: «على دابته متلئماً بومئ، بدل
 (يومئ على دابته).

٢. في مرأة العقول: «قوله器: يكشف، بأن يسجد على قربوس سرجه، أو بأن يرفع شيئاً ويسجد عليه كما يدل عليه أخبار أخر».

٣. المحاسن، ص ٣٧٣، كتاب السفر، ح ١٣٩. وفي التهذيب، ج ٢، ص ٢٢٩، ح ٨٩٩، معلَّقاً عن الكليني • الوافي، ج ٧، ص ٣٩٤، ح ٢١٧٠؛ الوسائل، ج ٤، ص ٤٢١، ح ٥٥٩٣.

٤. في دى، بح، بخ، جن، والوافي: دفي الرجل،

٥. في دى، والوافي: (يصلّي).

٦. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع: - وصلاقه.

٧. في التهذيب: «معقوص الشعر». في اللغة: عَقْصُ الشعر: ضفره وليّه على الرأس وإدخال أطراف الشعر في التهذيب: «معقوص الشعر الشعر: هو جمعه في وسط الرأس وضفره وليّه، والقول بتحريمه في الصلاة وبطلانها به للشيخ # وجمع من الأصحاب» وقال العلامة المجلسي: «واستدلَ عليه بإجماع الفرقة وبرواية مصادف. والإجماع ممنوع، والرواية ضعيفة، ومن ثمّ ذهب الأكثر إلى الكراهة، والحكم مختص بالرجل إجماعاًه. أنظر: الصحاح، ج٣، ص ٢٥٠؛ الشهاية، ج٣، ص ٢٧٥ (عقص)؛ المبسوط، ج١، ص ١٧٥.

٨ التهذيب، ج ٢، ص ٢٣٢، - ٩١٤، معلّقاً عن الكليني - الوافي، ج ٧، ص ٣٩٩، - ٦١٩١؛ الوسائل، ج ٤، ص ٤٤٤، - ٢٩٩، م

## ٦٣ \_ بَابُ صَلَاةِ الصِّبْيَانِ وَ مَتَىٰ يُؤخَذُونَ بِهَا

٨٠٥٥ / ١. عَلِيٌّ ١، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنِ الْحَلَبِيُّ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ، عَنْ أَبِيهِ ﴿ اللّٰهِ الْمَالَةِ إِذَا كَانُوا بَنِي سَبْعِ سِنِينَ ، وَ نَحْنُ ۖ نَأْمُرُ صِبْيَانَنَا بِالصَّلَاةِ إِذَا كَانُوا بَنِي سَبْعِ سِنِينَ ، وَ نَحْنُ ۖ نَأْمُرُ صِبْيَانَنَا بِالصَّوْمِ أَ إِذَا كَانُوا بَنِي سَبْعِ سِنِينَ ، وَ نَحْنُ ۗ نَأْمُرُ صِبْيَانَنَا بِالصَّوْمِ أَإِذَا كَانُوا بَنِي سُبْعِ سِنِينَ بِمَا أَطَاقُوا مِنْ صِبّامِ الْيَوْمِ إِنْ آكَانَ إِلَىٰ فِصْفِ النَّهَارِ ، أَوْ أَكْثَرُ لَا فَلْ أَوْ أَقَلَ ، فَإِذَا غَلَبَهُمُ الْعَطَشُ وَ الْغَرَثُ مُ ، أَفْطَرُوا حَتَّىٰ يَتَعَوَّدُوا الصَّوْمُ أَو يُطِيقُوه ، فَمُرُوا صِبْيَانَكُمْ - إِذَا كَانُوا بَنِي ' تِسْعِ سِنِينَ - بِالصَّوْمِ مَا اسْتَطَاعُوا مِنْ صِيّامِ الْيَوْمِ ' ا ، فَإِذَا غَلَبَهُمُ الْعَطَشُ ' ا ، أَفْطَرُوا ه . ' ا

۱. في «بح» والوسائل: + «بن إبراهيم».

٢. في الكافي، ح ٦٤٨٧ والتهذيب، ج ٤ والاستبصار، ج ٢: - «عن أبيه ١٠٠٠).

٣. في الوافي : (وقال: إنَّا). وفي الكافي، ح ٦٤٨٧ والتهذيب، ج ٤: (وإنَّا).

٤. في الوافي والكافي، ح ٦٤٨٧ والفقيه والتهذيب، ج ٤ والاستبصار، ج ٢: «بالصيام».

٥. في الوافي: (في).

٦. في الوافي: (ما). وفي الكافي، ح ٦٤٨٧ والتهذيب، ج ٤: (فإن). وفي الاستبصار: (وإن).

٧. في الوافي والكافي، ح ٦٤٨٧: «وأكثر».

٨ في الفقيه: فأو الجوع، بدل دوالغرث، و والغَرَث؛ الجوع. أنظر : الصحاح، ج ١، ص ٢٨٨ (غرث).

في دظ، ي، والتهذيب، ج ٤ والاستبصار، ج ٢: «الصيام».

١٠. في الوافي والكافي، ح ٦٤٨٧ والفقيه والاستبصار: «أبناءه.

١١. في الوافي والكافي، ح ٦٤٨٧ والاستبصار، ج ٢: «بما أطاقوا من صيام». وفي التهذيب، ج ٤: «ما أطاقوا من صيام» كلاهما بدل وبالصوم ما استطاعوا من صيام اليوم».

١٢. في (بس): + (والجوع).

١٣. الكافي، كتاب الصيام، باب صوم الصبيان و متى يؤخذون به، ح ٦٤٨٧. و في التهذيب، ج ٤، ص ٢٨٢،

٢ / ٥٤٠٩ . مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ
 رِبْعِيُّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الْفُضَيْل بْنِ يَسَادٍ، قَالَ:

كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ـ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمَا ـ يَأْمُرُ الصَّبْيَانَ يَجْمَعُونَ ' بَيْنَ الْمَوْرِ وَالْعِشَاءِ ' ، وَ يَقُولُ: وهُوَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَنَامُوا عَنْهَاه . "

٣/٥٤١٠. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَلِّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْوَشَّاءِ، عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِح، عَنْ جَابِرٍ:

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ﴿ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّبْيَانِ إِذَا صَفُّوا فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ ؟ قَالَ : ﴿ لَا تُؤَخُّرُوهُمْ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ ۚ ، وَ فَرَقُوا بَيْنَهُمْ ۗ ۗ . `

حه ح ٥٥٣؛ و الاستصار، ج ٢، ص ١٦٣، ح ٥٠٠، معلقاً عن الكليني، و في كلها من قوله: ونحن نأمر صبياننا بالصوم، و فيه ، ج ١، ص ١٠٩٠، ح ١٦٤؛ و التهذيب، ج ٢، ص ١٦٨، ح ١٥٨٤، معلقاً عن عليّ بن بالصوم، و فيه ، ج ١، ص ١٤٠، ح ١٥٠؛ و التهذيب، ج ٢، ص ١٢٨، ح ١٩٠٣، من قوله: إبراهيم، مع اختلاف يسير اللفقيه، ج ١، ص ١٩٠٠ من قوله: وفمروا صبيانكم إذا كانوا بني تسع سنن، و فيهما مرسلاً، مع اختلاف يسير اللوافي، ج ٧، ص ١٩٢٠ ح ٥٧٥٠ و ج ١١، ص ٩٩، ح ١٩٠١؛ الوسائل، ج ٤، ص ١٩، ح ١٤٠٤، إلى قوله: وفمروا صبيانكم إذا كانوا بني سبع سنين، و وفيه، ج ١٠، ص ١٩٣، ح ١٣٤٩، من قوله: ونحن نأمر صبياننا بالصوم.

١. في الوافي: «أن يجمعوا».

٢. في الوافي: + دالآخرة،

٣. التهذيب، ج ٢، ص ٢٦٠، ح ٢٥٠، معلقاً عن محمّد بن إسماعيل. الجعفويات، ص ٥١، بسند آخر عن جعفر بن محمّد بن محمّد بن إسماعيل. الإسناد، ص ٢٣، ح ٧٧، بسند آخر عن أبي عبدالله، عن أبيه على ، من دون الإسناد إلى عليّ بن الحسين على ، إلى قوله: وبين المغرب و العشاء، مع زيادة في آخره، و في الأخيرين مع اختلاف يسير - الوافي، ج ٧، ص ٢٨٥، ح ٢٩٣٥؛ الوسائل، ج ٤، ص ٢١٠ - ٢٨٥٥.

٤. في دى، بخ، والوافي والوسائل والتهذيب: - والمكتوبة،

٥. في مرأة العقول، ج ١٥، ص ٢٣٢: وقوله ﷺ: لاتؤ تحروهم، أي لاتدعوهم ويتركونها، أو لاتـجعلوهم فـي

21.14

#### ٦٤ ـ بَابُ صَلَاةِ الشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَ الْمَرِيضِ

٥٤١١ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَر ﷺ: أَ تُصَلِّى النَّوَافِلَ أَ وَ أَنْتَ قَاعِدٌ ؟

فَقَالَ: «مَا أُصَلِّيهًا إِلَّا وَ أَنَا قَاعِدٌ مُنْذُ حَمَلْتُ هٰذَا اللَّحْمَ، وَ بَلَغْتُ هٰذَا السُّنَّه. ٢

٧٤١٧ / ٢ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ ٣، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِم بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِي بُولِ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ:

عَنْ أَبِي جَعْفَرِ ﴿ ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: إِنَّا نَتَحَدَّتُ نَقُولُ ؟ ، مَنْ صَلَّىٰ وَ هُوَ جَالِسٌ مِنْ غَيْرٍ عِلَّةٍ ، كَانَتْ صَلَاتُهُ رَكْعَتَيْنِ بِرَكْعَةٍ ، وَ سَجْدَتَيْنِ بِسَجْدَةٍ ؟

فَقَالَ: «لَيْسَ هُوَ هٰكَذَا، هِيَ تَامَّةٌ لَكُمْ<sup>، ه</sup>. ٦

ه الصفّ الأخير ؛ لئلا يفرّوا من الصلاة ، أو لئلا يلعبوا . والأوّل أظهر . والتفريق لترك اللعب، . وفي الوافي : ويعني لاتمنوهم عن الجماعة ، ولكن فرّقوا بينهم في الصفّ؛ لكيلا يتلاعبوا .

٦. التهذيب، ج ٢، ص ٣٨٠، ح ١٥٨٦، معلقاً عن الحسين بن محمد والوافي، ج ٧، ص ١٩٦، ح ٥٧٥٩؛
 الوسائل، ج ٤، ص ٢١، ح ٤٤٠٦.

ا. في دبخ»: «النافلة».

التهذيب، ج ٢، ص ١٦٩، ح ١٧٤، معلقاً عن الكليني و الوافعي، ج ٧، ص ١١٢، ح ٥٥٩٩؛ الوسائل، ج ٥، ص ١٩٤، ح ٢١٤، ص ٢٩٤.

٣. في التهذيب: + وعن أحمد بن محمد بن يحيى، لكنه لم يذكر في بعض نسخه المعتبرة رهو الصواب؛ فقد روى محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد [بن عيسى]، عن الحسين بن سعيد في كثيرٍ من الأسناد. راجع: معجم رجال الحديث، ج ٢، ص ٥٠٤-١٥، و ص ٦٧-٤٠٤.

في وبث: «بقول».

٥. في مرأة العقول، ج ١٥، ص ٣٣٢: وقوله 器: هي تامّة لكم، يحتمل أن يكون المراد أنّها تامّة لأمثالكم من
الشيوخ والضعفاء، ويحتمل أن يكون الراوي فهم أنّه يثاب إلّا على التضعيف فقال器: هي تامّة للشيعة
وإن كان التضعيف أفضل».

٦. التهذيب، ج ٢، ص ١٧٠، ح ١٧٧، معلَقاً عن الكليني. الاستيصار، ج ١، ص ٢٩٤، ح ١٠٨٤، معلَقاً عن حه

٣ / ٥٤١٣ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ: أَنَّهُ سَأَلَ أَبًا عَبْدِ اللهِ عِنْ: مَا حَدُّ الْمَرِيضِ الَّذِي يُصَلِّي قَاعِداً ؟

فَقَالَ: ﴿إِنَّ الرَّجُلَ لَيُوعَكُ ﴿ وَ يَحْرَجُ ۗ ، وَ لَكِنَّهُ هُوَ ۗ أَعْلَمُ بِنَفْسِهِ ، وَ لَكِنْ إِذَا قَوِيَ تَقَمْهُ ؛

٥٤١٤ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسىٰ، عَـنْ حَرِيزٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم، قَالَ:

سَالَّتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ يَذْهَبُ بَصَرُهُ، فَيَأْتِيهِ الأَطِبَّاءُ، فَيَقُولُونَ: نَدَاوِيكَ شَهْرًا، أَوْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً مُسْتَلْقِياً °، كَذٰلِكَ يُصَلِّى؟

فَرَخَّصَ فِي ذٰلِكَ، وَ قَالَ: ﴿فَمَنِ اضْمُرُّ غَيْرَ بَاغِ وَ لا غَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ ". ٧

حه الحسين بن سعيد. الفقيه، ج ١، ص ٣٦٥، ح ١٠٤٨. معلّقاً عن أبي بصير . و راجع : قرب الإسناد، ص ٢٠٩، ح ١٨٨. الوافي ، ج ٧، ص ١١١، ح ٧٥٥١؛ الوسائل ، ج ٥، ص ٤٩٢، ح ٧١٤٥.

١. وَلَيُوعَكُ، مِن الوَعك، وهو شدّة الحرّ، وأذى الحمّى ووجعها و مَغْتُها في البدن، وألم من شدّة التعب. وقبل: هو الحمّى. أنظر: النهاية، ج ٥، ص ٢٠٠٧؛ القاموس المحيط، ج ٢، ص ١٣٦٧ (وعك).

٢. هكذا، في «ظ،ى، بس» والوافي والتهذيب، ج ٢ ومرآة العقول، ويحتمل من بقيّة النسخ. وفي المطبوع:
 ويخرجه. وفي التهذيب، ج ٣: ويجرح».

٣. في الوافي والتهذيب: - دهو».

٤. التهذيب، ج ٢، ص ١٦٩، ح ١٦٣، معلقاً عن الكليني . و فيه، ج ٣، ص ١٧٧، ح ٤٠٠، بسنده عن ابن أبي عمير و بسند آخر عن جميل، مع اختلاف يسير. و راجع: الكافي، كتاب الصيام، باب حد المرض الذي يجوز للرجل أن يفطر فيه، ح ١٤٦٢ الوافي، ج ٨، ص ١٠٤٠، ح ٢٧٦٠؛ الوسائل، ج ٥، ص ٤٩٥، ذيل ح ٢٥٥٠.

٥. الاستلقاء: النوم على القفا. أنظر: لسان العرب، ج ١٥، ص ٢٥٦ (لقي).

٦. البقرة (٢): ١٧٣. وفي مرآة العقول: «الاستشهاد بالآية إمّا على سبيل التشبيه والتنظير، أو رضع الاستبعاد،
 وهي عامّة وإن وردت في سياق أكل الميتة وهو كلامه المع مقتبساً من الآية».

٧. تسفسير العياشي، ج ١، ص ٧٤، ح ١٥٣، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر الله والوافي، ج ٨، حه

٥٤١٥ / ٥ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنِ الْحَلَبِيُ: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ قَالَ: سَأَلْتَهُ عَنِ الْمَرِيضِ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعِ الْقِيَامَ وَ السُّجُودَ؟ قَالَ: ويُومِئُ بِرَأْسِهِ إِيمَاءُ، وَ أَنْ يَضَعَ جَبْهَتَهُ عَلَى الْأَرْضِ ۚ أَحَبُّ إِلَيَّ، ٢

١٩٥١٦. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ رَفَعَهُ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ،
 عَنْ زُرَارَةَ:

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ؛ قَالَ: «الْمَرِيضُ يُومِئُ إِيمَاءُه."

سَأَلْتُ أَبًا جَعْفَرٍ ﴿ عَنِ الْمَبْطُونِ ۗ ؟ فَقَالَ: ﴿ يَبْنِي عَلَىٰ صَلَاتِهِ ۗ . ٥

٨٠ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ مَهْزِيَارَ، عَنْ
 فَضَالَةَ، عَنْ أَبَانِ، عَنْ زُرَارَةَ:

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ﴿ ، قَالَ: قُلْتُ ۚ : الرَّجُلُ يُصَلِّي وَ هُوَ قَاعِدٌ ، فَيَقْرَأُ السَّورَةَ ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْتِمَهَا ، قَامَ، فَرَكَعَ بِآخِرِهَا ؟

حه ص ١٠٤١، ح ٧٦٨١؛ الوسائل، ج ٥، ص ٤٩٦، ح ٧١٥٥.

١. في مرآة العقول: «قوله على : أن يضع، بأن يرفع ما يصحّ السجود عليه. وظاهره الاستحباب».

٢. الوافي، ج ٨، ص ١٠٤٢، ح ٧٦٨٥؛ الوسائل، ج ٥، ص ٤٨١، ح ١١٤.

٣. الوافي، ج ٨، ص ١٠٤٣، ح ٧٦٨٦؛ الوسائل، ج ٥، ص ٤٨٢، ح ١١١٧.

٤. «المبطون»: العليل البطن. الصحاح، ج ٥، ص ٢٠٨٠ (بطن).

۵. التهذیب، ج ۳، ص ۳۰۵، ح ۹٤۱، معلقاً عن أحمد بن محمد بن أبي نصر. و فیه، ص ۳۰٦، ح ۹٤۲؛ و
 ج ۱، ص ۳۵۰، ح ۲۰۳۱؛ و الفقیه، ج ۱، ص ۳۳۳، ح ۱۰٤۳؛ بسند آخر عن محمد بن مسلم، عن أبي
 جعفر ﷺ، مع اختلاف الوافي، ج ۸، ص ۱۰٤۷، ح ۲۷۷۱؛ الوسائل، ج ۱، ص ۲۷۷، ذیل ح ۷۸۲.

٦. في وظ، جن، والوافي والتهذيب، ص ١٧٠: +وله،

قَالَ: رَصَلَاتُهُ صَلَاةُ الْقَائِمِ». ١

٥٤١٩ / ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ

أنَّ سِنَاناً سَأَلَ أَبًا عَبْدِ اللهِ ﴿ عَنِ الرَّجُلِ يَمُدُّ فِي الصَّلَاةِ ۚ إِحْدَىٰ رِجْلَيْهِ بَيْنَ يَدَيْهِ وَ هُوَ جَالِسٌ؟

قَالَ: ولَا بَأْسَ، وَ لَا أَرَاهُ إِلَّا قَالَ ": وفِي الْمُعْتَلِّ وَ الْمَرِيضِ». ۖ

وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: (يُصَلِّي مُتَرَبِّعاً، وَ مَاذاً رِجْلَيْهِ، كُلُّ ذٰلِكَ وَاسِعٌ». °

٠٥٤٠ . ١ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ : سُئِلَ " عَنِ الْأُسِيرِ يَأْسِرُهُ الْمُشْرِكُونَ ، فَتَحْضُرٌ " الصَّلَاةُ ، وَ يَمْنَعُهُ ^ الَّذِي أَسَرَهُ

مِنْهَا؟

قَالَ: «يُومِئُ إيمَاءُ». ٩

ا. التهذيب، ج ۲، ص ۱۷۰ ، ح ۲۷، م معلّماً عن الكليني . و فيه، ج ۲، ص ۲۹۵، ح ۱۱۸۸ ؛ و الفقيه، ج ۱، ص ۲۳۵، ح ۲۰۵۱، بسند آخر عن أبي عبدالله ۱۹۵۵، مع اختلاف يسير •الوافي ، ج ۷، ص ۱۱۲، ح ۲۰۵۱؛ الوسلال، ج ۵، ص ۲۹۸، ح ۷۱۲۰.

٢. في وظ، ي، بث، بح، بس، جن، والتهذيب: - وفي الصلاة».

٣. في التهذيب: - «قال».

٤. التسهذيب، ج٣، ص ٣٠٧، ح ٩٤٨، معلَقاً عن عليّ بن إبراهيم والوافي، ج ٨، ص ١٠٤٣، ح ٧٧٨٧؛ الوسائل، ج ٥، ص ٤٨٣، ذيل ح ٧١٢٠؛ و ص ١٠٥١، ح ٧١٦٨.

٦. في الوافي: ﴿سألته،

٧. في الوافي والكافي، ح ٥٦٠٩ والفقيه والتهذيب: «فتحضره».

٨ في الوافي والكافي، ح ٥٦٠٩ والفقيه والتهذيب: وفيمنعه،

9. الكافي، كتاب الصلاة، باب صلاة الخوف، ح ٥٦٠٩، بسنده عن سماعة ؛ الفقيه، ج ١، ص ٢٤٦، ٠

٥٤٢١ / ١١. عَلِيٌّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ أَبِي حَمْزَةً:

عَنْ أَبِي جَعْفَرِ ﴿ فِي قَوْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَ جَلَّ ﴿ الَّذِينَ يَنْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَاماً وَ تُعُوداً وَ عَلَىٰ جُنُوبِهِ ﴿ ۚ ۚ قَالَ: «الصَّحِيحُ يُصَلِّي قَائِماً وَ قُعُوداً، الْمَرِيضُ يُصَلِّي ۖ جَالِساً ﴿ وَ عَلَىٰ جُنُوبِهِ ﴾ الَّذِي يَكُونُ أَضْعَفَ مِنَ الْمَرِيضِ الَّذِي يُصَلِّي جَالِساً». "

٥٤٢٧ / ١٢. عَلِيٌّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ﴿ ، قَالَ: ﴿ يُصَلِّي الْمَرِيضُ قَاعِداً ﴿ ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ ، صَلَّىٰ مُسْتَلْقِيا ، يُكَبِّرْ ، ثُمَّ يَقْرَأُ ، فَإِذَا أَرَادَ الرُّكُوعَ ، غَمَّضَ عَيْنَيْهِ ، ثُمَّ سَبَّحَ ٩ ، ثُمَّ يَفْتَحُ عَيْنَيْهِ ، فَيَكُونُ \* فَيَكُونُ \* فَيْكُونُ \* فَيْكُونُ فَتْحُ عَيْنَيْهِ رَفْعَ رَأْسِهِ مِنَ الرُّكُوعِ ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ ، غَمَّضَ عَيْنَيْهِ ، ثُمَّ سَبَّحَ ٧ ، فَإِذَا سَبَّحَ ، فَتَحَ عَيْنَيْهِ ، فَيَكُونُ فَتْحُ عَيْنَيْهِ رَفْعَ رَأْسِهِ مِنَ السَّجُودِ ، ثُمَّ يَتَشَهَّدُ وَ يَنْصَرَفَ . ^

حه ح ۷۶۵، معلَقاً عن سماعة بن مهران؛ التهذيب، ج ٣، ص ١٧٥، ح ٣٩١، معلَقاً عن الكليني في ح ٥٦٠٩، و فيه، ص ٢٩٩، ح ٩١٠، بسنده عن سماعة والوافي، ج ٨، ص ١٠٧١، ح ٢٧٧١؛ الوسائل، ج ٨، ص ٤٨٨، ذيل ح ١١١٣٤.

١. آل عمران (٣): ١٩١. وفي ديخ، والتهذيب، ج ٢: - ﴿ وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ ﴾. وفي الوافي والتهذيب، ج ٣: - ﴿ وَقَلَىٰ جُنُوبِهِمْ ﴾.

٢. في «بح»: «ويصلِّي المريض» بدل «المريض يصلِّي».

التهذيب، ج ۲، ص ۱٦٩، ح ٢٧٢؛ و ج ٣، ص ١٧٦، ح ٢٩٦، معلقاً عن الكليني. تفسير العياشي، ج ١، ص ٢١١، ح ١٠٤٠ عن أبي حعزة، عن أبي جعفر على الوافي، ج ٨، ص ١٠٤٠، ح ١٧٤٧؛ الوسائل، ج ٥، ص ٤٨١، عن ١٠٤٨؛ الوسائل، ج ٥، ص ٤٨١، ح ١٠٤٠

٤. في الوافي: «يصلّى المريض قائماً، فإن لم يقدر على ذلك صلّى قاعداً».

٥. في الوافي والتهذيب، ج ٢: «ثمّ يسبّح».

٦. في الوافي: «ويكون». ٧. في الوافي والتهذيب: «ثمّ يسبّح».

٨ التهذيب، ج ٢، ص ١٦٩، ح ٢٧١، معلَّقاً عن الكليني. و فيه، ج ٣، ص ١٧٦، ح ٣٩٣، بسنده عن ٥٠

١٣/٥٤٢٣ . أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ، عَنْ عَمَّادٍ !
 ٤١٢/٣

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرِيضِ : أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَقُومَ عَلَىٰ فِرَاشِهِ ، وَ يَسْجُدَ عَلَى الْأَرْضِ ؟

قَالَ: فَقَالَ: ﴿إِذَا كَانَ الْفِرَاشُ غَلِيظاً قَدْرَ آجُرَّةٍ أَوْ أَقَلَّ، اسْتَقَامَ لَهُ أَنْ يَقُومَ عَلَيْهِ، وَ يَسْجُدَ عَلَى الْأَرْضِ، وَ إِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ، فَلَاه. '

### ٦٥ ـ بَابُ صَلَاةِ الْمُغْمَىٰ عَلَيْهِ وَ الْمَرِيضِ الَّذِي تَفُوتُهُ ۗ الصَّلَاةُ

١/٥٤٧٤ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيَّ بْنِ حَدِيدٍ، عَنْ مُرَازِمٍ،

حه محمّد بن إبراهيم. الفقيه، ج ١، ص ٣٦١، ح ٣٣٠، مرسلاً، و في الأخيرين مع اختلاف يسير و زيادة في أوّله ،الوافي، ج ٨، ص ١٠٣٩، ح ٧٦٢١؛ الوسائل، ج ٥، ص ٨٤٤، ذيل ح ٧١٢٥.

١. هكذا في الوسائل وظاهر الوافي. وفي وظ ،غ ، ي ، بث ، بح ، بخ ، بس ، جن ، والمطبوع : - وعن عمّار ،

وعمّار هذا، هو عمّار بن موسى الساباطي وقد روى أحمد بن الحسن [بن علي] عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة في مصدّق بن صدقة في هذا الطريق -بل وفي غيره - عن أبي عبدالله ١٠٤ ، وما ورد في بـصائر الارجات، ص ٤٨٧ ، ح ١٧ ، بـسند محرّفٍ عن عمرو بن سعيد المدائني، عن مصدّق بن صدقة، عن أبي عبدالله ١٤٤ ، فقد رواه الصدوق في كمال الدين، ص ٢٢١ ، ح ٤ ، بسنده عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن عمرو بن سعيد المدائني، عن مصدّق بن صدّق بن صدّة .

ويؤيّد ذلك أنّ خبرنا هذا رواه الشيخ الطوسي في التهذيب، ج ٣، ص ٣٠٧، ح ٩٤٩، بسنده عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار، عن أبي عبدالله على.

وقال المجلسي # في مرآة العقول، ذيل الحديث: دكأنّه سقط عمّار من النسّاخ».

٢٠ التهذيب، ج ٣، ص ٣٠٧، ح ٩٤٩، معلقاً عن محمد بن أحمد الوافي، ج ٨، ص ١٠٤٣، ح ٧٦٨٧؛
 الوسائل ، ج ٢، ص ٣٥٨، ح ٨١٨٠.

٣. في (بخ): (يفوته).

قَالَ:

سَأَلَتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ عَنِ الْمَرِيضِ لَا يَقْدِرُ عَلَى الصَّلَاةِ؟ قَالَ ' : فَقَالَ : «كُلُّ مَا غَلَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ ، فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِالْمُذْرِ». '

٥٤٧٥ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحَجَّالِ، عَنْ نَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ ٣، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ:

سَأَلْتُ أَبًا جَعْفَرِ ﴿ عَنِ الْمَرِيضِ: يَقْضِي الصَّلَاةَ إِذَا أَغْمِيَ عَلَيْهِ؟ فَقَالَ: ولَا، ٤

٥٤٢٦ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْخَرَّادِ °أَبِي أَيُّوبَ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلِ ۚ أُغْمِيَ عَلَيْهِ أَيَّاماً لَمْ يُصَلِّ، ثُمَّ

١. في الوافي: - «قال».

۲. التهذيب، ج ٣، ص ٢٠٢، ح ٢٠٥؛ و الاستبصار، ج ١، ص ٢٥٥، ح ٢٧٧١، معلقاً عن أحمد بن محمد. التهذيب، ج ٣، ص ٢٠٠٠، ح ٢٠٥، و الاستبصار، ج ١، ص ٢٥٥، ح ٢٥٧١، بسند آخر عن مرازم. و في الفقيه، ح ١، ص ٢٦٤، ذيل ح ٢٠٥، و ص ٢٥٩، ذيل ح ٢٠٤، ذيل ح ٢٠٥، معلقاً عن مرازم. و في علل الشرائع، ص ٢٦٦، ذيل ح ٢٠؛ و التهذيب، ج ٢، ص ١٢، ذيل ح ٢٢؛ وص ١٩٩، ذيل ح ٢٧٧، بسند آخر عن مرازم، و في كل المصادر - إلا التهذيب، ج ٣ و الاستبصار - ورد في قضاء المريض للنوافل، مع اختلاف يسبر و الوافي، ح ٨، ص ٢٠٤، ح ٢٠٠، ص ٢٧٣، ح ١٠.

٣ في (بخ) وحاشية (بح): - (بن ميمون).

٤. التهذيب، ج ٣، ص ٣٠٣، ح ٩٢٦؛ و الاستبصار، ج ١، ص ٤٥٧، ح ٣٧٧، معلَقاً عن أحمد بن محمد. و في الفقيه، ج ١، ص ٣٠٣، ح ٢٠٥، و الاستبصار، ج ١، ص ٤٠٥، ح ٣٠٣؛ والاستبصار، ج ١، ص ٤٥٩، ح ٢٠٨، بسند آخر عن أبي عبدالله على . فقه الرضائة، ص ١٢٥، و في الأربعة الأخيرة مع اختلاف يسير و زيادة في آخره ١٠٥٠، و ١٠٥٠، ح ١٠٥٠، ح ٢٠٥٠ الوسائل، ج ٨، ص ١٢٦، ذيل ح ١٠٥٩٤.

 هكذا في وظ، بث، بح، بخ، وفي وى، بس، جن، والمطبوع: والخزّاز، وتقدّم غير مرّةٍ أنّ الصواب في لقب أبى أيو بهذا، هو الخرّاز . لاحظ الكافي، ذيل ح ٧٥.

٦. في (بح): (الرجل).

أَفَاقَ: أَ يُصَلِّي مَا فَاتَهُ ؟

قَالَ: ﴿لَا شَيْءَ عَلَيْهِ». ١

٥٤٧٧ / ٤. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ سَهْلِ بْـنِ زِيَـادٍ، عَـنِ ابْـنِ مَحْبُوبٍ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ، عَنْ أَبِي بَصِيرِ:

عَنْ أَحَدِهِمَا ﴿ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرِيضِ يُغْمَىٰ عَلَيْهِ، ثُمَّ يُفِيقُ: كَيْفَ يَقْضِي صَلَاتَهُ ؟

قَالَ: ﴿ يَقْضِي الصَّلَاةَ الَّتِي أَدْرَكَ وَقْتَهَاۥ ۗ ۗ

٥٤٧٨ / ٥ . عَلِيٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ حَرِيزٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ:

قُلْتُ لَهُ: رَجُلٌ مَرِضَ "، فَتَرَكَ النَّافِلَةَ؟

فَقَالَ: «يَا مُحَمَّدُ، لَيْسَتْ عَبِفَرِيضَةٍ، إِنْ قَضَاهَا فَهُوَ خَيْرٌ ° يَفْعَلُهُ؛ وَ إِنْ لَمْ يَفْعَل فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ». ٦

ا. التهذيب، ج ٣، ص ٣٠٢، ح ٩٢٤؛ و الاستبصار، ج ١، ص ٤٥٧، ح ١٧٧١، معلَقاً عن عليّ بن إبراهيم
 الوافي، ج ٨، ص ٢٠٥٥، ح ١٧٥٥؛ الوسائل، ج ٨، ص ٢٦١، ذيل ح ١٠٥٩٠.

التهذيب، ج ٣، ص ٣٠٤، ح ٩٣٢؛ و الاستبصار، ج ١، ص ٤٥٩، - ١٧٧٩، بسندهما عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب الوافي، ج ٨، ص ١٠٥٥، ح ٧٧٧٧؛ الوسائل، ج ٨، ص ٢٦٢، ذيل ح ١٠٥٩.

۳. في العلل : + «فتوحّش» .

٤. في الوافي: (ليس).

٥. في دي: + دان،

٦. التهذيب، ج ٣، ص ٣٠٦، ح ٩٤٧، معلَّقاً عن عليّ بن إبراهيم. علل الشرائع، ص ٣٦١، ح ١، بسنده عن

١٦/ ٥٤٢٩ . جَمَاعَةٌ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ صَفْوَانَ،
 ٤١٣/٣ عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِم، قَالَ:

سَأَلَتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ عَنْ رَجُلٍ ﴿ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ صَلَاةً ۚ السَّنَةِ ۗ مِنْ مَرَضٍ ؟ قَالَ: ولا يَقْضِيه. ٤

٥٤٣٠ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ ؟

وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً، عَنِ ابْـنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِﷺ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي الْمُغْمَىٰ عَلَيْهِ ، قَالَ ° : «مَا غَلَبَ اللّهُ عَلَيْهِ ٦ ، فَاللّٰهُ أَوْلَىٰ بِالْعُذْرِ». ٧

جه حمّاد، عن حریز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر الله ، مع اختلاف یسیر . الفقیه، ج ١، ص ٩٩٤، ح ١٤٣١، معلّقاً عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر الله الوافي، ج ٨، ص ١٠٢٥، ح ٧٦٤٤؛ الوسائل، ج ٤، ص ٧٩، ذيل ح ٢٥٦٢.

١. في الوافي والتهذيب: «عن الرجل».

۲. في «ى»: «الصلاة». وفي «بح»: «صلوات».

٣. في الوافي والتهذيب: وسنة ع. وفي مرآة العقول، ج ١٥، م ٣٣٠: وقال الشيخ في التهذيب: هذا محمول على النوافل، ثمّ أورد دليلاً عليه الخبر المتقدّم. أقول: ويمكن أن يقرأ السنة بالضمّ والتشديد، فيكون صريحاً في ذلك لكن لا يخلو من بعد».

٤. التهذيب، ج ٣، ص ٣٠٦، ح ٩٤٦، بسنده عن صفوان - الوافي، ج ٨، ص ١٠٢٦، ح ٢٦٤٧؛ الوسائل، ج ٤، ص ٨٠ م ٤٥٦٤.

٥. في البحار: - «قال».

٦. في مرأة العقول: دما غلب الله عليه ، على بناء التفعيل ، أو بحذف العائد ، أي ما غلب الله به عليه ١.

٧. التهذيب، ج ٣، ص ٣٠٢، ح ٩٢٣؛ و الاستبصار، ج ١، ص ٤٥٧، ح ١٧٧٠، معلَقاً عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير . الفقيه، ج ١، ص ٣٦٣، ح ١٠٤٢، بسند آخر عن أبي الحسن الثالث علا، و في علل

## ٦٦ ـ بَابُ فَضْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَ لَيْلَتِهِ

٥٤٣١ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسىٰ، عَنِ الْمُحْتَارِ، عَنْ أَبِي بَصِيرِ، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبًا جَعْفَرِ ۗ يَقُولُ: ‹مَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ بِيَوْمٍ ۖ أَفْضَلَ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ۗ٥٠٠

٧٤٣٧ / ٢ . عَنْهُ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُويْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ: سُويْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ:

عَنْ أَبِي جَعْفَرِ اللهِ ، قَالَ: ﴿ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمْدَةِ ، نَزَلَ \* الْمَلَاثِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ ، مَعَهُمْ قَرَاطِيسٌ مِنْ فِضَّةٍ ، وَأَقْلَامٌ مِنْ ذَهَبٍ ، فَيَجْلِسُونَ عَلَىٰ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ ۚ عَلَىٰ كَرَاسِيَّ مِنْ نَوْرٍ ، فَيَكْتُبُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَنَازِلِهِمُ : الْأَوَّلَ وَ الثَّانِيَ حَتَّىٰ يَخْرُجَ الْإِمَامُ ، فَإِذَا

حه الشرائع، ص ٧٧١، ضمن الحديث الطويل ٩؛ و عيون الأخبار، ج ٢، ص ١١٧، ضمن الحديث الطويل ١، بسند آخر عن الرضائل، و في الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسير - الوافي، ج ٨، ص ١٠٥٥، ح ٧٦٦٠؛ الوسائل، ج ٨، ص ٢٦١، ذيل ح ١٠٥٩؛ البحار، ج ٢، ص ٧٣٣، ح ١١.

١. في التهذيب: «عدّة من أصحابنا» بدل «محمّد بن يحيى».

٢. في الفقيه : «في يوم» .

٣. في مرآة العقول، ج ١٥، ص ٣٣٩: ولاينافي ما وردمن أنّ يوم الغدير أفضل الأيّام ؛ إذ يمكن حمل هذا على أنّه أفضل من أيّام الأسبوع والغدير أفضل أيّام السنة، والحاصل أنّه من جهة هذه الخصوصيّة أفضل، ويمكن حمل أحدهما على الإضافي، والآخر على الحقيقيّ».

التهذيب، ج ٣، ص ٢، ح ١، معلّقاً عن الكليني. الفقيه، ج ١، ص ٤٦١، ح ١٦٤١، مرسلاً من دون الإسناد إلى المعصوم الله ؛ المقتعة، ص ١٥٤، مرسلاً والواني، ج ٨، ص ١٠٨١، ح ٧٧٧٧؛ الوسائل، ج ٧، ص ٣٧٥، ح ٩٦١٩.

٥. في دظه: دتنزّله.

٦. في وظ، ي، بح، بس، وحاشية وبث، جن، والوافي: والمساجد،.

٣/ ٥٤٣٣. أَحْمَدُ ٣، عَنِ الْحُسَيْنِ، عَنِ النَّصْرِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾ يَسْتَحِبُّ ـ إِذَا دَخَلَ وَ إِذَا خَرَجَ فِي الشَّنَاءِ \* ـ أَنْ يَكُونَ ذَٰلِكَ \* فِي لَيْلَةِ الْجُمْعَةِ». وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ﴿ وَإِنَّ اللَّهَ اخْتَارَ مِنْ كُلُّ شَيْءٍ شَيْئاً، فَاخْتَارَ \* مِنَ الأَيَّام يَوْمَ الْجُمْعَةِ». ٧

> > ١. في وظ، والوسائل: - وفي،

٢. الفقيه، ج ١، ص ٤٣٦، ح ١٢٥٩، معلقاً عن محمّد بن مسلم، إلى قوله: «طووا صحفهم» مع اختلاف يسير
 الوافي، ج ٨، ص ١١١٣، ح ٧٠٨٠؛ الوسائل، ج ٧، ص ١٣٤٧، ح ٩٥٤٢.

٣. السند معلّق على سابقه. ويروى عن أحمد، محمّد بن يحيى المعبّر عنه بالضمير في السند السابق.

٤. في مرآة العقول: وقوله علا : في الشتاء ، كأنه سقط لفظة ووالصيف، من النسّاخ كما في بعض نسخ الحديث،
 ويحتمل أن يكون المراد الدخول في أزّله والخروج في أخره).

٥. في التهذيب: - وذلك، .

٦. في الوافي والتهذيب والمقنعة : «واختار».

٧. التهذيب، ج ٣، ص ٤، ح ١٠، معلقاً عن الكليني الغيبة للنعماني، ص ٦٧، ضمن ح ٧، بسند آخر عن أبي عبدالله، عن آبانه بشخ عن رسول الله على الفيهة المخصال، ص ٢٥٥، باب الأربعة، ضمن ح ٥٨، بسند آخر عن أبي الحسن الأول بعة من ضمن ح ٥٨، بسند آخر عن أبي الحسن الأول بعث عن رسول الله على المفتعة، ص ١٥٤، مرساة، و في الشلائة الأخيرة من قوله: وإن الله اختار من كلّ شيء شيئاً مع اختلاف يسير . و في الكافي، كتاب الزيّ والتجمّل والمروءة، باب النوادر، ذيل ح ١٢٩٧؛ والتجمّل والمروءة، باب النوادر، ذيل ح ١٢٩٧؛ والخصال، ص ٢٩٦، باب السبعة، ذيل ح ٨٥، مرسلاً من دون الإسناد إلى المعصوم بعث إلى قوله: وأن يكون ذلك في ليلة الجمعة، عم اختلاف والوافي، ج ٨، ص ١٩٩١، ح ٢٧٥، و٩٦١، من قوله: وإنّ الله اختار».

٨ السند معلّق كسابقه، والضمير راجع إلى الحسين المذكور في السند السابق.

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ ، قَالَ: السَّاعَةُ الَّتِي يُسْتَجَابُ فِيهَا الدَّعَاءُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ مَا بَيْنَ فَرَاغِ الْإِمَامِ مِنَ الْخُطْبَةِ إِلَىٰ أَنْ يَسْتَوِيَ النَّاسُ فِي الصَّفُوفِ، وَ سَاعَةُ أُخْرَىٰ مِنْ آخِر النَّهَارِ إِلَىٰ غُرُوبِ الشَّمْسِ». \

٥٤٣٥ / ٥ . عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ:

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا اللهِ ، قَالَ: ﴿ وَ لَمْحُو فِيهِ الشِّيِّةُ: إِنَّ يَوْمَ الْجُمْعَةِ سَيْدُ الْأَيَّامِ، يُضَاعِفُ اللَّه الْحَسَنَاتِ، وَ يَمْحُو فِيهِ السَّيْنَاتِ، وَ يَرْفَعُ فِيهِ الدَّرَجَاتِ، وَ يَشْعَدِ فِيهِ السَّيْنَاتِ، وَ يَرْفَعُ فِيهِ الدَّوَائِجَ وَ يَشْعَدِ الدَّعَوَاتِ، وَ يَكْشِفُ فِيهِ الْكُرْبَاتِ، وَ يَقْضِي الدَّعَوَاتِ، وَ يَكْشِفُ فَيهِ الْكُرْبَاتِ، وَ يَقْضِي الدَّعَوَاتِ، وَ يَكْشِفُ فَيهِ الْكُرْبَاتِ، وَ يَقْضِي اللهِ عَنْمَا الْعَظَامَ، وَ هُو الْمَزِيدِ، لِلْهِ فِيهِ عُتَمَاءً وَ طُلْقَاءً مِنَ النَّارِ، مَا ذَعَا اللهِ الْحَدُ مِنَ النَّاسِ وَ عَرَفُ الْحَرْفِ وَ خُرْمَتَهُ وَ خُرْمَتُهُ وَ الْكَانَ حَقّاً عَلَى اللهِ وَعَرَفَ اللهِ وَعَلَى اللهِ عَنْ وَاللّهِ مِنْ النَّارِ، فَإِنْ الْمَاتَ فِي يَوْمِهِ وَ لَيْلَتِهِ الْمُ اللهِ مِنَ النَّارِ، فَإِنْ الْمَاتَ فِي يَوْمِهِ وَ لَيْلَتِهِ اللهِ مَنَ النَّارِ، فَإِنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ النَّارِ، فَإِنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ النَّارِ، فَإِنْ اللهُ عَنْ يَوْمِهِ وَ لَيْلَتِهِ الْمُ اللهُ عَنْ النَّارِ، مَاتَ شَهِيدا، وَ بُعِثَ

ا. التهذيب، ج ٣، ص ٢٣٥، ح ٦١٩، معلَقاً عن الحسين بن سعيد، عن النضر والوافي، ج ٨، ص ١٠٨٦، ح ٧٧٨٢؛ الوسائل، ج ٧، ص ٢٥٦، ح ٩٥٥٢.

٣. في التهذيب: - «الله».

٥. في دي ، بث ، جن ١: (به) .

۲. في وظ، بث، بح، بس، جن، - ويوم،

٤. في الوسائل والمقنعة: «وتكشف».

٦. في دظ، والوسائل والمقنعة: دو تقضى،

٧. في التهذيب: والحاجات،.

٨ في (بخ): (وهي). وفي (جن): - (هو).

٩. في وظ ، ي، وحاشية وبث ، بح، : دما دعاه، . وفي وبخ، والوافي : دما رعاه، .

٠١. في دى، بخ، والوافي: - دبه، وفي التهذيب والمقنعة: «فيه».

١١. هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب والمقنعة وفي وظا، والمطبوع: ووقد عرف،

١٢. في التهذيب: ووإن،

١٣. في الوافي والوسائل والتهذيب والمقنعة: «أو ليلته».

آمِناً، وَ مَا اسْتَخَفَّ أَحَدٌ بِحُرْمَتِهِ وَ ضَيَّعَ حَقَّهُ الْآلَاكَانَ حَقًا عَلَى اللهِ ـ عَزَّ وَ جَلَ ـ أَنْ يُصُلِيَهُ ۚ نَارَ جَهَنَّمَ إِلَّا أَنْ يَتُوبَهِ. "

٦/٥٤٣٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيُ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانٍ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ ، قَالَ : ﴿ إِنَّ لِلْجُمْعَةِ حَقَّا وَ حُرْمَةً ، فَإِيَّاكَ أَنْ تُضَيِّعَ أَوْ تُقَصِّرَ فِي شَيْءٍ مِنْ عِبَادَةِ اللهِ ، وَ التَّقَرُّبِ إِلَيْهِ بِالْعَمَلِ الصَّالِحِ ، وَ تَرْكِ الْمَحَارِمِ كُلِّهَا ؛ فَإِنَّ الله يُضَاعِفُ فِيهِ الْحَسَنَاتِ ، وَ يَمْحُو فِيهِ الشَّيْئَاتِ ، وَ يَرْفَعُ فِيهِ الدَّرَجَاتِ ».

قَــالَ: وَ ذَكَـرَ \*؛ أَنَّ يَـوْمَهُ مِـثُلُ لَـيْلَتِهِ \*، فَإِنِ اسْـتَطَعْتَ أَنْ تُـحْيِيَهَا \* ٤١٥/٣ بِــالصَّلَاةِ وَ الدُّعَــاءِ، فَـافْعَلْ ؛ فَإِنَّ \* رَبَّكَ يَـنْزلُ \* فِـى أَوَّل لَـيْلَةِ الْجُمُعَةِ إِلَىٰ

١. في دجن، - دحقه.

قال الجوهري: ويقال: صَلَيْتُ الرجل ناراً، إذا أدخلته النار وجعلته يصلاها، فإن ألقيته فيها إلقاءً كأنك تريد إحراقه قلت: أصليته، بالألف وصليته تصلية، المحاح، ج ٦، ص ٢٤٠٣ (صلا).

٣. التهذيب، ج ٣، ص ٢، ح ٢، معلَّقاً عن الكليني. المقنعة، ص ١٥٣، مرسلاً عن النبيّﷺ، مع اختلاف يسير • الواني، ج ٨، ص ١٠٨١ ، ح ٤٧٧٤؛ الوسائل، ج ٧، ص ١٣٦١ - ٩٦٢١.

٤. في مرأة العقول: «قوله على: وذكر ، كأنّه سهو من النسّاخ أو الرواة ، وعلى تقدير ، فهو على سبيل القلب،

<sup>.</sup> ٥. في دبع»: دليله». وفي التهذيب: + وقال». وفي الوافي: «يومه مثل ليلته؛ يعني هدما متعاثلان في الحقّ والحرمة. والأظهر أنّ التقديم والتأخير وقعا سهواً من النسّاخ». وفي هامشه مزيد بيان لابن المصنّف.

٦. في حاشية (جن) والوسائل والتهذيب: (أن تحييه).
 ٧. في (ي) ، جن): (وإن).

٨ في مراة العقول: وقوله ﷺ: ينزل، يحتمل أن يكون من باب التفعيل، فيكون المراد نزول ملائكة الرحمة. أو المراد بنزوله تعالى نزول ملائكته ورحمته. ويمكن أن يكون المراد نزوله من عرش العظمة والجلال إلى مقام النلطف على العباد. ويؤيّد الأوّل ما روى الصدوق ۞ في الفقيه عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرضا ۞: يابن رسول الله ،ما تقول في الحديث الذي يرويه الناس عن رسول الله ۞ أنّه قال: إنّ الله تبارك و تعالى ينزل في كلّ ليلة جمعة إلى السماء الدنيا. فقال ۞: ولعن الله المحرّفين الكلم عن مواضعه،

سَمَاءِ الدُّنْيَا ۗ، فَيُضَاعِفُ ۗ فِيهِ الْحَسَنَاتِ، وَ يَمْحُو فِيهِ السَّيِّئَاتِ، وَ إِنَّ اللَّهَ وَاسِع كَرِيمٌ ٩. °

٧ / ٥٤٣٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسىٰ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ٢:

عَنْ أَبِي جَعْفَرِ ﴿ ، قَالَ : قَالَ لَهُ رَجُلٌ : كَيْفَ سُمْيَتِ الْجُمُعَةُ ٧٠

قَالَ: ﴿إِنَّ اللَّهَ ـعَزَّ وَ جَلَّ ـ جَمَعَ فِيهَا خَلْقَهُ لِوَلَايَةٍ مُحَمَّدٍ وَ وَصِيِّهِ فِي الْمِيثَاقِ، فَسَمَّاهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِجَمْعِهِ^ فِيهِ خَلْقَهُ». ۚ

٨٤٥ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيِيٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ عَلِيُّ بْنِ النُّعْمَانِ، عَنْ

و والله ما قال رسول الله على ذلك ، إنّما قال : إنّ الله تبارك و تعالى ينزل ملكاً إلى السماء الدنياكل ليلة في الثلث الأخير و ليلة الجمعة في أول الليل ، فيأمره فينادي : هل من سائل فأعطيه ، هل من تاثب فأتوت عليه ... ، اللغيه ، ج ١، ص ٢٥٨، ح ٩٦٥٨.

١. في وبح، جن، والوافي: والسماء).

۲. في «جن»: - «الدنيا».

٣. في الوسائل: (يضاعف).

٤. في التهذيب: «فإنَّ».

التهذيب، ج٣، ص٣، ح٣، معلَقاً عن الكليني والوافي، ج٨، ص١٠٨٢، ح ٧٧٧٥؛ الوسائل، ج٧،
 من ١٣٧٥، ح ٩٦٢٠.

 ٦. في التهذيب: - وعن أبي حمزة، ولعله ساقط بجواز النظر من وأبي، في وأبي حمزة إلى وأبي، في وأبي جعفر ١٤٥٥.

٧. في التهذيب: + قبالجمعة).

۸ فی (بح): (یجمعه).

التهذيب، ج ٣، ص ٣، ح ٤، معلقاً عن الكليني. الأمالي للطوسي، ص ١٦٨، المجلس ٣٩، ح ٤، بسند آخر
 عن جعفر بن محمد دهي ، إلى قوله: هلو لاية محمد و وصيه عمع اختلاف يسير - الوافي، ج ٨، ص ١٠٨٢ م
 ح ٢٧٧٠؛ الوسائل، ج ٧، ص ٣٣٠، ح ٩٦٢٤.

عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ جَابِرٍ:

عَنْ أَبِي جَعْفَرِ اللهِ ، قَالَ: سُئِلَ عَنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَ لَيْلَتِهَا ؟

فَقَالَ: ﴿لَيْلَتُهَا ﴿ غَرَّاءُ ۗ وَ يَوْمُهَا ۗ يَوْمٌ زَاهِرٌ ۗ ۚ وَ لَيْسَ عَلَى ۚ الْأَرْضِ يَوْمٌ تَغْرُبُ فِيهِ الشَّمْسُ أَكْثَرَ مُعَافِّى ۗ مِنَ النَّارِ ۚ ؛ مَنْ مَاتَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَارِفاً بِحَقِّ أَهْلِ هٰذَا ۗ الْبَيْتِ ، كَتَبَ اللّٰهُ ۗ لَهُ بَرَاءَةً مِنَ النَّارِ ، وَ بَرَاءَةً مِنَ الْعَذَابِ ۚ ؛ وَ مَنْ مَاتَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ ، أُعْتِقَ ۖ \* وَ مَنْ مَاتَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ ، أُعْتِقَ \* أَعْتِقَ لَا النَّارِ ، ) 
مِنَ النَّارِ ، \ ا

٥٤٣٩ / ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَخْيَىٰ، عَنْ أَخْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ١٢، عَن

ا. في الوافى والوسائل والتهذيب: + «ليلة».

٢. في دي: دفيومها، ٣. في الوافي والتهذيب: وأزهر،

٤. في وظ ، بس، والوافي والوسائل والتهذيب: + (وجه،

٥. في الاختصاص: «معتقاً».

٦. كذا في جميع النسخ التي قوبلت والمطبوع والوافي والوسائل والتهذيب. لكن المناسب إضافة «منه» بعد
 كلمة «النار». كما أضافه سيد بن طاووس في جمال الأمبوع، ص ١٨٣ بسند عن الكليني. وعنه في البحار،
 ج ٨٩، ص ٢٧٢ ، ح ١٤.

۷. فی دبح: -- دهذاه .

٨ في وظ، ي، بث، بح، والوسائل والاختصاص: - والله.

٩. في حاشية وبث، والوافي والتهذيب والاختصاص: ومن عذاب القبر،.

١٠. في التهذيب: (عتق).

11. التهذيب، ج ٣، ص ٣، ح ٥، معلقاً عن الكليني. المحاسن، ص ٥٥، كتاب ثواب الأعمال، ح ٩٣، بسند آخر عن محمّد بن عليّ، إلى قوله: وأكثر معافى من النار؛ مع اختلاف يسير الفقيه، ج ١، ص ٣٤٠٠ ح ١٢٤٦، بسند آخر عن أمير المؤمنين ١٤٠ مع اختلاف يسير. و فيه، ص ١٣٨، ح ٣٧٣؛ والاختصاص، ص ١٣٠، مرسلاً و مع اختلاف يسير. المقتعة، ص ١٥٤، مرسلاً عن أمير المؤمنين ١٤٠ مع اختلاف الوانى، ج ٨، ص ١٣٨، ح ٣٨٠، ح ٣٧٠٠ الوسائل، ج ٧، ص ٣٦٠، ح ٩٦٢٠.

١٢. في الوسائل: - «عن محمَّد بن خالد». وهو سهو ؛ فقد روى محمَّد بن يحيى، عن أحمد بن محمَّد، جه

النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ:

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْجُمُعَةَ عَلَىٰ غَيْرِهَا ۗ مِنَ الْأَيَّامِ، وَ إِنَّ الْجِنَانَ لَتُزَخْرَفَ، وَ تُزَيَّنُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِمَنْ أَتَاهَا ۗ ، وَ إِنَّكُمْ ۚ تَتَسَابَقُونَ ۚ إِلَى الْجَنَّةِ عَلَىٰ قَدْرِ سَبْقِكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ ، وَ إِنَّ أَبْوَابَ السَّمَاءِ ۗ لَتُفَتَّحُ لِصُعُودِ أَعْمَالِ الْعِبَادِ». ٧ سَبْقِكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ ، وَ إِنَّ أَبْوَابَ السَّمَاءِ ۗ لَتُفَتَّحُ لِصُعُودٍ أَعْمَالِ الْعِبَادِ». ٧

١٠/٥٤٤ عَنْ أَحْمَدُ بْنُ الْحَمَدِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدُ بْنِ
 مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِح ، عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرِ ﴿ ، قَالَ ؛ قُلْتُ لَهُ : قَوْلُ اللّٰهِ عَزَّ وَ جَلَّ ﴿ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللّٰهِ ^ ؟ قَالَ : داعْمَلُوا ، وَ عَجْلُوا ؛ فَإِنَّهُ يَوْمٌ مُضَيَّقٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فِيهِ ، وَ ثَوَابُ أَعْمَالِ الْمُسْلِمِينَ فِيهِ عَلَىٰ قَدْرٍ مَا ضُيِّقَ عَلَيْهِمْ ، وَ الْحَسَنَةُ وَ السَّيِّغَةُ تُضَاعَفُ فِيهِ ».

قَالَ: وَ قَالَ \* أَبُو جَعْفَرِ عِنْ: ﴿ وَ اللَّهِ ، لَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ عَلَيْ كَانُوا

حه عن أبي عبدالله محمّد بن خالد البرقي كتاب النضر بن سويد، و تكرّر في الأسناد توسّط محمّد بن خالد بين أحمد بن محمّد [بن عيسى] والنضر بن سويد. راجع: الفهرست للطوسي، ص ٤٨١، الرقم ٧٧٢؛ معجم رجال الحديث، ج ٢١، ص ٣٦٤ـ٣٦٢.

١. في دى، والوسائل: - «الله».

٢. في الوافي: ويوم الجمعة على غيره.

٣. في مرآة العقول: «قوله 投 : لمن أتاها، فيه استخدام، أو الإضافة في يوم الجمعة لاميّة،

٤. في التهذيب: دفإنكمه.

٥. في دبث: دتسابقون،

٦. في دظ، وحاشية دبس، والوافي: دالسماوات،.

٧. التهذيب، ج٣، ص٣، ح٦، مسعلَقاً عن الكليني والوافي، ج٨، ص ١١١٤، ح ٧٨٥٧؛ الوسائل، ج٧، ص ٥٦٨، ح ٩٦٤٨.

٨ الجمعة (٦٢): ٩.

٩. في دى، : دقال، بدون الواو .

يَتَجَهَّزُونَ لِلْجُمُعَةِ يَوْمَ الْخَمِيسِ؛ لِأَنَّهُ يَوْمٌ مُضَيَّقٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ١٠٠٠

٥٤٤١ / ١١ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِكَادِ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ:

٤١٦/٣ عَنْ أَبِي جَعْفَرِ أَوْ ۗ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عِنْهِ ، قَالَ: دمَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ بِيَوْمِ أَفْضَلَ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ ، وَ إِنَّ كَلَامَ الطَّيْرِ فِيهِ - إِذَا لَقِيَ ۖ بَعْضُهَا ۗ بَعْضاً ـ: سَلَامٌ سَلَامٌ ، يَـوْمُ ۗ صَالِحٌ ، ٧

٥٤٤٧ / ١٧ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّادٍ، قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ السَّاعَةُ الَّتِي فِي يَوْمِ الْجُمْعَةِ ، الَّتِي لَا يَدْعُو فِيهَا مُؤْمِنَ إِلَّا اسْتَجِيبَ لَهُ ؟

قَالَ: ونَعَمْ، إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ.

١. في «بث» : + «فيه» .

٢٠ التهذيب، ج ٣، ص ٢٣٦، ح ٢٦٠، معلقاً عن سهل بن زياد. الأمالي للطوسي، ص ٦٩٦، المجلس ٣٩، ذيل ح ٢٦، بسند آخر عن أبي عبدالله ٤٤، من قوله: «أنّ أصحاب النبيّ ٤٤، مع اختلاف يسير ، الوافي، ج ٨، ص ١٠٩٣، ح ١٠٩٥.

٣. في دى ، بث، والوسائل : دو، بدل دأو، .

٤. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والبحار والتهذيب. وفي المطبوع: «الْتَقَىٰ».

التهذيب، ج ٣، ص ٤، ح ٧، معلقاً عن الكليني . الجعفريات، ص ٣٩، بسند آخر عن جعفر بن محمّد، عن
 آبائه نيڭ عن رسول الشك، من قوله: دو إنّ كلام الطير فيه، مع اختلاف يسير و زيادة و الوافي، ج ٨،
 ص ١٠٨٣، ح ٧٧٧٨؛ الوسائل، ج ٧، ص ١٠٧٧، ح ٩٦٢٥.

قُلْتُ: إِنَّ الْإِمَامَ يُعَجِّلُ وَ يُؤخِّرُ؟

قَالَ: ﴿إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ ٢٠٠٠

١٣/٥٤٤٣ . عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ نِيَادٍ، عَنْ عَمْرِ وَبْنِ عُنْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :

قَالَ لِي ۗ أَبُو عَبْدِ اللّٰهِ ۗ : وَيَا عَمْرُ ، إِنَّهُ إِذَا كَانَ ۚ لَيْلَةُ الْجُمْنَةِ ، نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ
مَلَائِكَةً بِعَدَدِ الذَّرْ ۚ ، فِي أَيْدِيهِمْ أَقْلَامُ الذَّهَبِ ، وَ قَرَاطِيسُ الْفِضَّةِ ، لَا يَكْتُبُونَ ۗ إِلَىٰ
لَيْلَةِ السَّبْتِ إِلَّا الصَّلَاةَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ ؛ فَأَكْثِرْ ٧
مِنْهَا ،

وَ قَالَ: «يَا عُمَرٌ ، إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تُصَلِّي ^ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَ عَلَىٰ ۚ أَهْلِ بَيْتِهِ ` في

١. في حاشية (بح): وزالت الشمس). وقال الجوهري: وزاغت الشمس، أي مالت، وذلك إذا فاء الفيء:
 الصحاح، ج ٤، ص ١٣٢٠ (زيغ).

التهذيب، ج ٣، ص ٤، ح ٨، مـعلقاً عن الكليني والوافي، ج ٨، ص ١٠٨٥، ح ١٠٨١؛ الوسائل، ج ٧،
 ص ٣٥٦، ح ٩٥٥٣.

٣. في دى، جن، وحاشية (بح): - دلي،

٤. في (بح): (كانت).

قال الجوهري: «الذرّ: جمع ذرّة، وهي أصغر النمل». وقال ابن الأثير: «الذرّ: النمل الأحمر الصغير،
 واحدتها: ذرّة ... ويراد بها ما يرى في شعاع الشمس الداخل في النافذة». أنظر: الصحاح، ج ٢، ص ٦٦٣
 النهاية، ج ٢، ص ١٥٧ (ذرر).

٦. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع: ولاتكتبون.

٧. في دبخ، والتهذيب: دفأ كثروا،.

۸ فی دبخه: دأن يصلَیه.

٩. في (بس) والوسائل: - (علي).

١٠. في التهذيب: (على محمّد وآل محمّد وأهل بيته).

كُلِّ يَوْمٍ ' جُمُعَةٍ أَلْفَ مَرَّةٍ ، وَ فِي سَائِرِ الْأَيَّامِ مِائَةً مَرَّةٍ ، '

١٤/٥٤٤٤ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَخِيهِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيع:

عَنِ الرُّضَا ﴿ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ " : بَلَغَنِي أَنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَقْصَرُ الْأَيَّامِ ؟ قَالَ : وكَذٰلِكَ هُوَ ، .

قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، كَيْفَ ذَاكَ ؟ ؟

قَالَ: وإِنَّ اللَّهَ ـ تَبَارَكَ وَ تَعَالَىٰ ـ يَجْمَعُ أَرْوَاحَ الْمُشْرِكِينَ تَحْتَ عَيْنِ الشَّمْسِ، فَإِذَا رَكَدَتِ الشَّمْسُ °، عَذَّبَ ۖ اللَّهُ أَرْوَاحَ الْمُشْرِكِينَ بِرُكُودِ الشَّمْسِ سَاعَةً، فَإِذَا كَانَ

١. في الوسائل: - «يوم».

 التهذيب، ج ٣، ص ٤، ح ٩، معلقاً عن الكليني والوافي، ج ٨، ص ١٠٩٧، ح ٧٨٠٧؛ الوسائل، ج ٧، ص ١٣٨٧، ح ١٩٥٥.

٣. في (بخ، جن): - (له).

في البحار: وذلك».

٥. في الوافي: «الركود يقال للسكون الذي بين حركتين، كما ورد في حديث: الصلاة في ركوعها و سجودها و ركودها، أي سكونها بين حركتيها، والوجه في ركود الشمس قبل الزوال تزايد شعاعها آنا فأناً وانتقاص الظلّ إلى حدّ ما، ثم انتقاص الشعاع و تزايد الظلّ ، وقد ثبت في محلّه أنْ كلّ حركتين مختلفتين لابد بينهما من سكون، فبعد بلوغ نقصان الظلّ إلى الغاية و قبل أخذه في الازدياد لابد وأن يركد شعاع الشمس في الأرض ساعة، ثمّ يزيد، وهذا ركودها في الأرض من حيث شعاعها بحسب الواقع، وقد حصل بتبعيّة الظلال، كما أنْ تسخينها وإضاءتها إنما يحصلان بتبعيّة انعكاس أشعتها من الأرض والجبال على ما زعمته جماعة، وهذا لاينافي استمرار حركتها في الفلك على وتيرة واحدةه.

٦. قال في الوافي: وتأويله أنّ المراد بالمشركين المعذّب أرواحهم في هذه الساعة المشركون بالشرك الخفيّ؛ أعني أصحاب الدنيا المنهمكين في زخارفها المطيعين للشيطان والهوى؛ فيأنّهم إذا جاء وقت الصلاة حَمَلُهم بواعث الإيمان على تفريغ أيديهم ممّا هم فيه من المكاسب والمعاملات والمسلاهي، أو

يَوْمُ الْجُمْعَةِ لَا يَكُونُ لِلشَّمْسِ رُكُودٌ، رَفَعَ اللَّهُ عَنْهُمُ الْعَذَابَ؛ لِفَضْلِ يَوْمِ الْجُمْعَةِ، فَلَا يَكُونُ لِلشَّمْسِ رُكُودٌ ٩٠٠ . ٢

#### ١٧/٣ بَاالُ التَّزَيُّنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

٥٤٤٥ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ هِشَام بْنِ الْحَكَم، قَالَ:

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ﴿: اللِّمَتَزَيَّنْ ۗ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، يَغْتَسِلُ ۗ، وَ يَتَطَيَّبُ،

حه الراحة والدعة والمناهي، وحضورِهم المساجد لأداء الصلاة، وحَمَلَهم أهويتهم وشياطينهم على بقائهم على ما هم فيه من المذكورات، فتنازع الفريقان في قلوبهم وتشاجرا في بواطنهم فتعذّب بذلك أرواحهم إلى أن يغلب أحدهما الآخر ويحصل لهم العزم على شهود الصلاة أو البقاء على ما هم فيه فيتخلّصوا من العذاب فيحسّون بركود الشمس لفتورهم عمّاهم فيه وعدم إقبالهم بعد على أحد الأمرين.

وأمّا عدم وقوع الركود يوم الجمعة فلاتّه للمؤمنين يوم عيد وعبادة ... فإذا سمعوا الأذان فرحت قبلوبهم وتهيّأوا لاستماع الخطبة على نشاط منهم و طمأنينة من قلوبهم من غير فتور ولا مشقّة ، فلا يحسّون بركود الشمس في هذا اليوم أصلاً ، بل يسرع مروره عليهم وتقصر مدّته لديهم ؛ لأنّهم في رخاء من العبادة وفي سرور من الطاعة ومدّة الرخاء تكون قصراء عجلاء ... هذا ما خطر ببالي في تأويل الحديث والعلم عند الله تعالى ه.

وقال في مرآة العقول، ج ١٥، ص ٣٤٤: دهذا من الأحاديث الغامضة التي يشكل فهمها، وأمرنا في مثلها أن نردها ونردة علمها إليهم علي وإن أمكن أن يكون مقداراً فليلاً لايظهر للحسّ، ثمّ نقل تأويلين آخرين.

١. في الوسائل: - دفلا يكون للشمس ركوده.

۲. الوافي ، ج ۸، ص ۱۰۸۳ ، ح ۷۷۷۹؛ الوسائل ، ج ۷، ص ۲۷۸، ح ۹۲۲، من قوله: وفياذا ركدت الشمس عذّب الله؛ البحار ، ج ۸۸، ص ۱٦٣، ح ۲۲؛ و ج ۲۱، ص ۵۲، ح ۲۷.

٣. في (بخ): (ليزين).

٤. في مرأة العقول، ج ١٥، ص ٣٤٥: وقوله 課: يغتسل، وما عطف عليه بيان و تفسير لقوله: يعزين، أو مجزوم بتقدير حرف الشرط بعد الأمر، والأول أظهره.

وَ يُسَرِّحُ لِحْيَتَهُ، وَ يَلْبَسُ أَنْظَفَ ثِيَابِهِ، وَ لْيَتَهَيَّأُ لِلْجُمْعَةِ، وَ لْيَكُنْ عَلَيْهِ فِي ذٰلِكَ الْيَوْمِ السَّكِينَةُ وَ الْوَقَارُ ، وَ لْيُحْسِنْ عِبَادَةَ رَبِّهِ، وَ لْيَفْعَلِ الْخَيْرَ مَا اسْتَطَاعَ؛ فَإِنَّ اللَّهَ يَطْلِعُ عَلَى الْأَدُومِ الأَرْضِ اللَّهَ لَيْضَاعِفَ الْحَسَنَاتِهِ. وَ لَيَفْعَلِ الْخَيْرَ مَا اسْتَطَاعَ؛ فَإِنَّ اللَّهَ يَطْلِعُ عَلَى الْأَرْضِ اللَّهُ لِيُضَاعِفَ الْحَسَنَاتِهِ. وَ لَيُعْمِلُ اللَّهُ اللْعُلْ

٧٢ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدُ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ
 مُحَمَّدِ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عُمَرَ الْجُرْجَانِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَلَاءِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «مَنْ أَخَذَ مِنْ شَارِبِهِ وَ قَلَّمَ ۗ أَظْفَارَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، ثُمَّ قَالَ ۚ : 'بِسْمِ اللهِ ٢ عَلَىٰ سُنَّةِ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ '، كَتَبَ اللّهُ لَهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ وَكُلِّ ^ قُلَامَةٍ ٩ عِتْقَ رَقَبَةٍ ، وَلَمْ يَمْرَضْ ١٠ مَرَضاً يُصِيبُهُ إِلّا مَرَضَ

١. في مرآة العقول: «قوله ﷺ: السكينة والوقار، صفتان متقاربتان بحسب اللغة، وخص الشهيد الثاني، الأول بالأعضاء، والثاني بالنفره.

٢. في وظ، ي، بح، بخ، وحاشية وجن، والوسائل والتهذيب: وإلى،

٣. هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب. وفي (بث، والمسطبوع: «أهـل الأرض».

التهذيب، ج ٣، ص ١٠، ح ٣، معلقاً عن الكليني الفقيه، ج ١، ص ١١٦، ح ٢٤٤، مرساد و مع احتلاف يسير الوافي، ج ٨، ص ١٠٩٥، ح ٢٠٠١، الوسائل، ج ٧، ص ٣٩٥، ح ١٩٦٧؛ وفيه، ج ٣، ص ٣١٢، ح ١٣٧٦، إلى قوله: ويوم الجمعة يغتسل و يتطيّبه.

٥. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع: + ( من )٠

٦. في الوافي: وثمة ، هنا للتشريك في الحكم فحسب ، لا التراخي ، كما يستفاد من الأخبار الأخرى . وفي موأة العقول: وقولي عن العقول: وقول عنه العقول: و

٧. في حاشية (بث، والوافي: + (وبالله).

٨ في دبس): دوبكلً،

<sup>9. «</sup>القُلامة»: ما سقط من الظُفّر. أنظر: الصحاح، ج ٥، ص ٢٠١٤ (قلم).

١٠ في مرأة العقول: «قوله器: ولم يمرض، لعل التخلف في بعض الموارد للإخلال بالشرائط والقصور في

المَوْتِه.١

٣٤٥٧ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيىٰ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِم:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ ، قَالَ: «الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ فِي الْحَضَرِ، وَ عَلَى الرِّجَالِ فِي السَّفَرِ ٣٠.٣

٥٤٤٨ / ٤ . عَلِيٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ حَرِيزٍ، عَنْ زُرَارَةَ، قَالَ:

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ﴿: وَلَا تَدَعِ الْغُسْلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ؛ فَإِنَّهُ سُنَّةً، وَ شَمَّ الطّيبَ، وَ الْبَسْ صَالِحَ ثِيَابِكَ، وَ لْيَكُنْ فَرَاغُكَ مِنَ الْغُسْلِ قَبْلَ الزَّوَالِ، فَإِذَا زَالَتْ فَقُمْ،

حه النيّة ، أو المراد أنّ هذا الفعل في نفسه هذه ثمر ته فلا ينافي أن ينفكَ هذا الأثر عنه بسبب ما ير تكبه العبد من المعاصي ممّا يوجب العقوبة كما أنّ الطبيب يقول: الفلفل يسخّن ، فإذا أكله أحد و داوا، بضدّه فلم يظهر فيه أثر التسخين لايوجب تكذيب الطبيب.

ا. التهذيب، ج ٣، ص ١٠، ح ٣٣، معلَقاً عن الكليني. و في ثواب الأعمال، ص ٤٢، ح ٢؛ والخصال،
 ص ٢٩١، باب السبعة، ذيل ح ٨٧، بسند آخر، إلى قوله: «و كلّ قلامة عتق رقبة» مع اختلاف يسير
 الوافي، ج ٨، ص ١٠٩٥، ح ٣٠٨٤؛ الوسائل، ج ٧، ص ٣٦٢، ح ٩٥٨٥.

٢. في الوافي والوسائل والكافي ، ح ٠٠٠٠: + (وليس على النساء في السفر».

٣. الكافي، كتاب الطهارة، باب وجوب الغسل يوم الجمعة، ح ٤٠٠٠، بسند آخر، مع زيادة في آخره. وفيه، ص ٤٠، باب أنواع الغسل، صدرح ٢؛ والتهذيب، ج ١، ص ١٠٤، صدر ح ٢٧٠، بسند آخر. علل الشرائع، ص ٢٨٠، ح ١، مرفوعاً من دون الإسناد إلى المعصوم ٤٤. الفقيه، ج ١، ص ١١١، ذيل ح ٢٢٦، و في الأربعة الأخيرة مع اختلاف يسير. راجع: الخصال، ص ٥٨٥، أبواب السبعين و ما فوقه، ح ٢٢؛ و التهذيب، ج ١، ص ١١٨، ح ٢٩٤؛ و ج ٣، ص ٩، ح ٢٧؛ و الاستبصار، ج ١، ص ١٠٨، ح ٣٣٤، الوافي، ح ٢٠٠، ص ٢٨٩، ح ٣٢٤.

٤. في وبث، جن، والوسائل: دولبس،

وَ عَلَيْكَ السَّكِينَةَ وَ الْوَقَارَ» وَ قَالَ: «الْغُسْلُ وَاجِبٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ». `

٤١٨/٣
٤١٨/٣
عَنْ أَبِي عَنْ مُحَدِّنِ طَلْحَةً:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ ، عَنْ مُحَدِّدِ بْنِ طَلْحَةً:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ ، قَالَ: أَخْذُ الشَّارِبِ وَ الْأَظْفَارِ ، وَ غَسْلُ الرَّأْسِ بِالْخِطْمِيِ ۗ 
يَوْمَ الْجُمْعَةِ ۚ ، يَنْفِي الْفَقْرَ ، وَ يَزِيدُ فِي الرِّزْقِ ، "

۱. الوافسي، ج ۸، ص ۱۰۹۵، ح ۲۷۸۲؛ الوسساتل، ج ۳، ص ۳۱۲، ح ۲۷۳۲؛ و ص ۳۱۷، ح ۳۷۵۰؛ وج ۷، ص ۳۹٦، ح ۲۷۷۸.

٣. هكذا في وظنغ وحاشية وبث، بح والوسائل وجمال الأسبوع. وفي وبث، بح، بخ، بس، جن والمطبوع: وأخيه.

والمظنون أنَّ الصواب ما أثبتناه؛ فقد روى عليّ بن إبراهيم، عن أخيه إسحاق بن إبراهيم، عن محمّد بـن إسماعيل بن بزيع في الكافي، ح ٣٩٣٦ و ٤٤٤٤؛ ولم نجد رواية عليٌ عن أخيه في غير سند هدّين الخبرين، مع أنَّ المعهود المتكرّر في الأسناد رواية عليٌ عن أبيه، وقد حُذِف (بن إبراهيم) اعتماداً على الأسناد السابقة، كما في ما نحن فيه.

ثمّ إنّا لم نجد رواية إبراهيم بن هاشم والدعلي عن إسماعيل بن عبدالخالق في موضع ، بل روى إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل بن عبدالخالق في بعض الأسناد بالتوسّط، والواسطة بينهما في الأكثر إثنان، ومن جملتها ما ورد في الكافي ، ح ٧٧٢٤ من رواية عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرّاد، عن يونس، عن إسماعيل بن عبدالخالق.

ومن المحتمل أن يكون الصواب في سندنا هذا مثل ما ورد في السند المذكور، لكن جاز النظر من «إسماعيل» في «إسماعيل بن مرّار» إلى «إسماعيل» في «إسماعيل بن عبدالخالق»، فوقع السقط، والله هو العالم.

٣. والخِطْمِيّ، -بكسر الخاء وفتحها -: ضرب من النبات يغسل به، أو يُغسَل بـه الرأس، وله حواصٌ شــتّى. أنظر: لسان العرب، ج ١٢، ص ١٨٨؛ القاموس المحيط، ج ٢، ص ١٤٥٥ (خطم).

٤. في الكافي، ح ١٢٨٠٢ والفقيه وثواب الأعمال: - ويوم الجمعة،

٥. في دي: - دفي؛ .

٦. الكافي، كتاب الزيّ والتجمّل والمروءة، باب قصّ الأظفار، ح ١٢٧٢٧، بسنده عن محمّد بن طلحة. و

. ٦/٥٤٥٠ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ ١، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ﴿ ، قَالَ: رَمَنْ أَخَذَ مِنْ شَارِبِهِ ، وَ قَلَّمَ مِنْ ۖ أَظْفَارِهِ ، وَ غَسَلَ رَأْسَهُ بِالْخِطْمِيِّ ۗ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ نَسَمَةً ﴾ . °

٥٤٥١ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ
 خَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيُّ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ ، قَالَ: أَخْذُ الشَّارِبِ وَ الْأَظْفَارِ ۚ مِنَ الْجُمَّعَةِ إِلَى الْجُمَّعَةِ

حد فيه، باب غسل الرأس، ح ١٣٨٠؛ و ثواب الأعمال، ص ٣٦، ح ٢، بسند آخر، مع اختلاف يسير. و فيه، ح ١، بسند آخر، مع اختلاف يسير. و فيه، ح ١، بسند آخر؛ و فيه أيضاً، ح ٣، بسند آخر عن أبي الحسن على الفقيه، ج ١، ص ١٢٤، مرسلاً، و فيهما مع اختلاف، و في الأربعة الأخيرة من قوله: ﴿و غسل الرأس بالخطمي ، الوافي، ج ٦، ص ١٦٠٠ ح ١٨٥٠ الوسائل، ج ٧، ص ١٣٥، ذيل ح ٩٥٥٩.

١. روى موسى بن سعدان، عن عبدالله بن القاسم، عن عبدالله بن سنان، في الكاني، ح ٢٤٠٢ ـ في المطبوع:
 عبدالله بن الهيثم، لكن يأتي أنّ الصواب وعبدالله بن القاسم، كما في بعض النسخ ـ و ح ٧٣٣٢ و ٩٣٤٠ و
 ١٤٧١٢ و ١٤٧١٢ و الداوي عن موسى بن سعدان في خمسة مواضع من المواضع المذكورة، هو محمد بن الحسين.

فلا يبعد سقوط الواسطة في ما نحن فيه، بين موسى بن سعدان و بين عبدالله بن سنان ويؤكّد ذلك تكرار «عبدالله» الموجب للسقط بجواز النظر من أحدهما إلى الآخر .

٢. في الوافي والكافي ، ح ١٢٨٠٥ والتهذيب: - دمن.

٣. في الوافي : + دفي، .

٤. قال الجوهري: والنّسمة: الإنسان، وقال ابن الأثير: والنسمة: النفس والروح، وكلّ داتبة فيها روح فهي
نسمة. أنظر: الصحاح، ج ٥، ص ٢٠٤٠؛ النهاية، ج ٥، ص ٤٩ (نسم).

الكافي، كتاب الزيّ والتجمّل والعروءة، باب غسل الرأس، ح ١٢٨٠٥. و في التهذيب، ج ٢، ص ٢٣٢،
 ح ٢٢٢، معلّقاً عن محمّد بن يحيى - الوافي، ج ١، ص ٢٣٢، ح ١٠٤٥؛ الوساتل، ج ٧، ص ٢٥٤، ح ٩٥٥٨.
 ٢. في الفقيه: - والأظفاره.

أَمَانٌ ﴿ مِنَ الْجُذَامِ ۗ . ﴿ أَمَانٌ ﴿ مِنَ الْجُذَامِ ۗ . ﴿

١٥٤٥٢ / ٨. عَلِي بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ ؟

وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ حَرِيزِ، عَنْ زُرَارَةَ وَ الْفُضَيْل، قَالَا:

قُلْنَا لَهُ: أَ يُجْزِئُ إِذَا اغْتَسَلْتُ بَعْدَ الْفَجْرِ لِلْجُمْعَةِ ؟ قَالَ ": ونَعَمْه . \*

٥٤٥٣ / ٩ . حَمَّادُ °، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا:

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍﷺ، قَالَ: ولَا بُدَّ مِنْ غُسُلِ ۚ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فِي الْحَضَرِ وَ السَّفَرِ ۗ، فَمَنْ ^ نَسِىَ، فَلْيُعِدْ مِنَ الْغَدِهِ. ٩

١. في مرآة العقول: وكونه أماناً من الجذام لعل النكتة فيه أن المواد السوادوية التي هي مادة الجذام تندفع
 بالشعر والظفر و مع قصّهما يكون خروجهما أكثر، كما هو المجرّب. وفي توحيد العفصل أشار إليه.

التهذيب، ج ٣، ص ٢٣٦، ح ٢٢٦، معلقاً عن محمد بن إسماعيل. و في الأمالي للصدوق، ص ٣٠٥، التهذيب، ج ٣، ص ٢٥٠، ح ١٤؛ والخصال، ص ٣٦، باب الإثنين، ح ٢٤، بسندهما عن محمد بن أبي عمير، مع اختلاف يسير. الفقيه، ج ١، ص ١٦٧، ح ٣٠٥، مرسلاً - الوافي، ج ٦، ص ١٨٠، ح ٣٥٠٥؛ الوسائل، ج ٧، ص ٣٥٠، ذيل ح ٩٥٦٩.

٣. في البحار: «فقال».

التهذيب، ج ٣، ص ٢٣٦، ح ٢٦١، معلقاً عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى. و راجع:
 قرب الإسسناد، ص ١٦٨، ح ٦١٤ الواضي، ج ٦، ص ٣٩١، ح ٤٥٢٠؛ الوسسائل، ج ٣، ص ٢٣٢، ذيل ح ٢٢١ المالة ا

٥. السند معلِّق على سابقه . وينسحب إليه كلا الطريقين المتقدِّمين إلى حمَّاد بن عيسى .

7. في الوسائل: «الغسل».

٧. في الوافي والوسائل والبحار والكافي، ح ٤٠٠٤: دفي السفر والحضر».

٨ في الوسائل والبحار : «ومن».

9. الكافي ، كتاب الطهارة ، باب وجوب الغسل يوم الجمعة ، ح ٤٠٠٤ ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد . الوافي ، ج ٦ ، ص ٣٦٢ ، ح ٤٠٥٤ الوسائل ، ج ٣، ص ٣٦١ ، ح ٣٧٥٣؛ البحاد ، ج ٨١١ ، ص ١٢٦ .

وَ رُوِيَ: رَفِيهِ رُخْصَةٌ لِلْعَلِيلِ، ١٠

١٠/٥٤٥٤ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَنِرٍ :
 عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ ، قَالَ : اغَسْلُ الرَّأْسِ بِالْخِطْمِيِّ فِي كُلِّ جُمْعَةٍ أَمَانٌ مِنَ الْبَرْصِ وَ الْجُنُونِ ٢٠٣ .

#### ٦٨ \_ بَابُ وُجُوبِ الْجُمُعَةِ وَ عَلَىٰ كُمْ تَجِبُ

٥٤٥٥ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ النَّصْرِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ عَاصِم بْنِ حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ وَ قَالَ: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ ـ فَرَضَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ خَمْساً وَ ثَلَاثِينَ صَلَاةً ، مِنْهَا صَلَاةً وَاجِبَةً ° عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَشْهَدَهَا إِلَّا خَمْسَةً : الْمَرِيضَ ، وَ الْمَمْلُوكَ ، وَ الْمُسَافِرَ ، وَ الْمَرْأَةَ ، وَ الصَّبِيَّ » . '

١٠ الكافي، كتاب الطهارة، باب وجوب غسل الجمعة، ح ٤٠٠٤، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حـمّاد.
 الغقيه، ج ١، ص ١١١، ذيل ح ٢٢٧، مع اختلاف يسير - الوافي، ج ٦، ص ٣٩٢، ح ٤٥٢٣؛ الوسائل، ج ٣،
 ص ٣٣٠، ح ٣٧٥؛ البحار، ج ٨١، ص ١٢٦.

٢. في (بخ): (والجذم).

٣. الكافي، كتاب الزيّ والتجمّل والعروءة، باب غسل الرأس، ح ١٢٨٠٣، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد. الفقيه، بن محمّد بن عيسى، عن ابن فضّال. التهذيب، ج ٣، ص ٢٣٦، ح ١٢٤، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. الفقيه، ج ١، ص ١٢٤، ح ١٠٥٧، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. الفقيه، ج ١، ص ١٢٤، ح ١٠٥٧، و ١٩٥٧، ح ١٩٥٧.

٤. في دجن، : دوفي، ٥٠. في التهذيب: دواجب،

٦. التهذيب، ج ٣، ص ١٩، ح ١٩، معلَقاً عن الكليني. و فيه، ص ٢٣٩، ح ٢٣٦؛ و الاستبصار، ج ١، ص ٤١٩، ح ١٩٠١، من دون الإسناد إلى ح ١٦١، بسند آخر، مع زيادة في أوّله. الفقيه، ج ١، ص ٢٧٥، ذيل ح ١٠٩٠، من دون الإسناد إلى المعصوم ١٠٤٠، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسير. راجع: فقه الرضائل، ص ١٣٢ - الوافي، ج ٨، ص ١١١٩، ح ١٩٣٥.

فَقَالَ: «تَجِبُ عَلَىٰ ۚ مَنْ كَانَ مِنْهَا عَلَىٰ رَأْسِ فَرْسَخَيْنِ، فَإِذَا ۗ زَادَ عَلَىٰ ذٰلِكَ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءًه. ٢

٥٤٥٨ / ٤ . عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ أَذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ : كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ ﴿ يَقُولُ : وَلَا تَكُونُ \* الْخُطْبَةُ وَ الْجُمُعَةُ وَ صَلَاةُ رَكْعَتَيْنِ عَلَىٰ أَقَلَ مِنْ خَمْسَةِ رَهْطٍ \* : الْإِمَامِ ، وَ أَرْبَعَةٍ هِ . \*

١. في الوسائل: + ( كلّ ١ .

۲. التهذيب، ج ٣، ص ٢٤٠، ح ١٦٤٠؛ و الاستبصار، ج ١، ص ٤٢١، ح ١٦٢٠، بسندهما عن محمد بن أبي عمير التهذيب، ج ٣، ص ٣٢٠، ح ٨٠ بسنده عن جميل، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر الله الوافي، ج ٨، ص ٢١٠٠، ح ٢٠٨، بالوسائل، ج ٧، ص ٢٠٩، ح ٩٤٣١.

٣. في وبح: + دبن إبراهيم، ٤. في دظ، وحاشية وبح، والوافي: + دكل،

٥. في «بخ»: «وإن». وفي الوافي والوسائل والاستبصار: «فإن».

التهذيب، ج ٣، ص ٢٤٠، ح ١٦٤، و الاستبصار، ج ١، ص ٤٢١، ح ١٦١٩، معلقاً عن علي بن إبراهيم
 الوافي، ج ٨، ص ١١٢٠، ح ٢٨٨٠؛ الوسائل، ج ٧، ص ٢٠٥، ح ٣٤٣٠.

٧. في (بث ، بح ، بس ، جن): (الايكون).

۸ «الرهط»: ما دون العشرة من الرجال، لاتكون فيهم امرأة. وقيل: إلى الأربعين. أنظر: الصحاح، ج ٣، ص ١١٢٨؛ النهاية، ج ٢، ص ٢٨٢ (رهط).

٩. التهذيب، ج ٣، ص ٢٤٠، ح ٢٤٠؛ و الاستبصار، ج ١، ص ٤١٩، ح ١٦١٢، معلَّقاً عن عليّ بن إبراهيم.

٥٤٥٩ / ٥ . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ مَهْزِيَارَ، عَنْ فَضَالَةَ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ ، قَالَ : «أَدْنَىٰ مَا يُجْزِئُ فِي الْجُمُعَةِ سَبْعَةً أَوْ خَمْسَةً أَذْنَاهُ، ١

٥٤٦٠ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ؟

وَ عَلِيٌّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسىٰ ، عَنْ

حَرِيزٍ، عَنْ زُرَارَةَ:

عَنْ أَبِي جَعْفَرِ ﴿ ، قَالَ : وَفَرْضَ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ مِنَ الْجُمْعَةِ إِلَى الْجُمْعَةِ خَمْساً
وَ ثَلَاثِينَ صَلَاةً ، مِنْهَا ۗ صَلَاةً وَاحِدَةً فَرَضَهَا اللّٰهَ فِي جَمَاعَةٍ وَ هِيَ الْجُمْعَةُ ، وَ وَضَعَهَا
عَنْ تِسْعَةٍ : عَنِ الصَّغِيرِ ، وَ الْكَبِيرِ ، وَ الْمَجْنُونِ ، وَ الْمُسَافِرِ ، وَ الْعَبْدِ ، وَ الْمَرْأَةِ ،
وَ الْمَرِيضِ ، وَ الْأَعْمِيٰ ، وَ مَنْ كَانَ عَلَىٰ رَأْسِ فَرْسَخَيْنٍ ، \*

جه وفيه، ح ١٦١١؛ والتهذيب، ج ٣، ص ٣٣٩، ح ٣٦٧، بسند آخر عن أبي عبدالله 4 ، وتمام الرواية حكذا: ولا تكون جسعة صالم يكن القوم خسسة ٥. و راجع: الفقيه، ج ١، ص ٥٢٢، ح ١٤٨٦ • الوافي، ج ٨، ص ١١٢٣، ح ٢٨٨٩؛ الوسائل، ج ٧، ص ٣٠٣، ح ٩٤١٣.

التهذيب، ج ٣، ص ٢١، ح ٢٧؛ و الاستبصار، ج ١، ص ٤١٩، ح ١٦٠٩، معلَقاً عن عليّ بن مهزيار. و فيه، ص ٤١٩، ح ١٦١، و التهذيب، ج ٣، ص ٢٣٩، ح ١٣٦، بسند آخر، مع اختلاف و زيادة في آخره. و فيه، ح ١٦١، و التهذيب، فيه، ح ١٦١، و التهذيب، فيه، ح ١٦١، و التهذيب، ج ٣، ص ٢١، ح ٢٧٠ و ص ٢٣٩، ح ١٤٠ و الفقيه، ج ١، ص ٤١١، ح ١٢٠٠ و ح ١٢٢٤، بسند آخر عن أبي جعفر ١٤٠ مع اختلاف و زيادة في آخره الوافي، ج ٨، ص ١١٢٠ ح ٢٧٠٧ الوسائل، ج ٧، ص ٣٠٣٠ ح ٢١٠ و ١٩٢٠ و ١٩٠٠ و ١٩٢٠ و ١٩٢١ و ١٩٢٠ و ١٩٢ و ١٩٢ و ١٩٢٠ و ١٩٢ و ١٩٢٠ و ١٣٠ و ١٩٢٠ و ١٩٢ و ١٩٢٠ و ١٢٠ و ١٩٢ و ١٩٢ و ١٣٠ و ١٩٢ و ١٩٢ و ١٩٢٠ و ١٩٢ و ١٩٢ و ١٩٢ و ١٩٢ و

<sup>.</sup> ٢. في التهذيب: - وعن أبيه جميعاً، عن حمّاد بن عيسي، وهو سقط واضح.

۳. فی حاشیة دبث: دفیها».

في مرآة العقول، ج ١٥، ص ٣٥٠: «وأمّا الكبير فأطلقه بعض الأصحاب وقيّده بعضهم بالمزمن، وبعضهم بالبالغ حدّ العجز أو المشقّة الشديدة. والنصوص خالية عن التقييده.

٥ التهذيب، ج ٣، ص ٢١، ح ٧٧، معلَّقاً عن الكليني. و في الأمالي للصدوق، ص ٣٩٠، المجلس ٢١، حه

٥٤٦١ / ٧ . عَلِيٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ جَمِيلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم:

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ﴿ ، قَالَ: ويَكُونُ بَيْنَ الْجَمَاعَتَيْنِ الْ ثَلَاثَةُ أَمْنِالٍ ، يَعْنِي لَا يَكُونُ ' جُمُعَةً إِلَّا فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ ثَلَاثَةِ أَمْنِالٍ وَ لَيْسَ تَكُونَ \* جُمُعَةً إِلَّا بِخُطْبَةٍ ، قَالَ ': وَإِذَا \* كَانَ بَيْنَ الْجَمَاعَتَيْنِ فِي الْجُمُعَةِ ثَلَاثَةُ أَمْنِالٍ ، فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُجَمِّعَ ا هُؤُلَاءِ ، وَ يُجَمِّعَ هُؤُلَاءِ ، \*

# 870/٣ عَلَمْ وَقْتِ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَ وَقْتِ صَلَاةِ الْعَصْرِ \* يَوْمَ الْجُمُعَةِ

١٠ ٥٤٦٢ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى، عَنْ

حد ح ١٧؛ و الخصال، ص ٥٣٣، أبواب الثلاثين و ما فوقه، ح ١١، بسندهما عن عليّ بن إبراهيم، و في الأخير إلى قوله: وفي جماعة و هي الجمعة». و في الخصال، ص ٤٢٥، باب التسعة، ح ٢١، بسنده عن حمّاد بن عيسى ؛ الغفيه، ج ١، ص ٤٠٩، ح ١٢١٩، معلَقاً عن زرارة، و في الأخيرين مع زيادة في آخره، و فيه، ص ٤٣١، ضمن الحديث الطويل ١٢٦٣، مرسلاً عن أمير المؤمنين على ، من قوله: وو وضعها عن تسعة عن الصغير» و في كلّ المصادر -إلّا التهذيب مع اختلاف يسير الوافي، ج ٨، ص ١١١٩، ح ٢٨٥٨؛ الوسائل، ح ٧، ص ٩٥٠، ذيل ح ٢٨٩٨.

١. في حاشية «بح»: «الجمعنين». ٢. في «جن» والوافي والوسائل والتهذيب، ح ٧٠: ولا تكون».

۳. في دظ، ي، بث، بح، بخ، بس»: (يكون).

ي . ٤. في التهذيب، ح ٧٩: - وقال، ٥. في وي: وإذا، . وفي التهذيب، ح ٧٩: ووإذا،

 ٦. في دبث، والوافي والوسائل والتهذيب، ح ٧٩: وأن يجمّع، والتجميع: حضور الجمعة وقنضاء الصلاة فيها. أنظر: الصحاح، ج ٣، ص ٢٩٠٠ النهاية، ج ١، ص ٢٩٧ (جمع).

٧. التهذيب، ج ٣، ص ٢٣، ح ٧٩، معلقاً عن الكليني. و فيه، ح ٨٠، بسنده عن جميل، مع زيادة في أؤله و
 آخره. الفقيه، ج ١، ص ٢٤٦، ح ١٢٥٨، معلقاً عن محمد بن مسلم، و في الأخيرين مع اختلاف يسبر
 الوافي، ج ٨، ص ٢١٢٦، ح ٧٨٧٧؛ الوسائل ، ج ٧، ص ٣١٤٠ ح ٩٤٤٧.

٨ في دبح، ومرآة العقول: +دمن،

رِبْعِيٍّ<sup>١</sup>؛

وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ سَمَاعَةَ جَمِيعاً:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِﷺ، قَالَ: ووَقْتُ الظُّهْرِ يَوْمَ الْجُمْمَةِ ۚ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ، ۗ . ْ

١. في الوسائل: + دبن عبدالله.

ل. في السند تحويل بعطف «محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة»
 على «محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعي».

فعليه الراوي عن أبي عبدالله الله ، هما ربعي وسماعة ، كما تقتضي ذلك لفظة وجميعاً ه أيضاً . لكنّ الخبر رواه الشيخ الطوسي في التهذيب ، ج ٣ ، ص ١٦ ، ح ٤ ، وسنده هكذا: «الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن ربعي ، عن سماعة ، قال : قال » ، ولازمه رواية ربعي عن سماعة في الطريق الأوّل من سند التهذيب ؛ لكن لم نجد رواية ربعي عن سماعة في غير هذا السند . وما رواه الشيخ الصدوق في ثواب الأعمال ، ص ١٦٦ ، ح ١ ، بسنده عن حمّاد بن عيسى ، عن ربعي ، عن سماعة ، عن أبي جعفر الله ، الظاهر وقوع سهو في هذا السند ، فإنّ الخبر رواه الكليني في الكافي ، ح ١١١٥٣ باسناده عن حمّاد بن عيسى و ابن أبي عمير ، عن ربعي بن عبدالله ، عن زرارة ، عن أبي جعفر الله . وهو الظاهر ؛ لعدم حمّاد بن عيسى و ابن أبي جعفر الله .

فعليه، الظاهر زيادة وعن سماعة؛ في الطريق الأوّل من سند التهذيب.

٣. في الوافي : وأريد بوقت الظهر يوم الجمعة ما يشمل وقت صلاة الجمعة أيضاً ؛ لأنَّ صلاة الجمعة صلاة ظهر يوم الجمعة كما لايخفي.

 ق. في موآة العقول، ج ١٥، ص ٣٥٧: وقوله على : حين تزول الشمس، أي ليس قبله نافلة ينبغي أن يتأخر بقدرها، أو يجب الشروع بدخول الوقت بناء على التضييق.

٥. التهذيب، ج ٣، ص ١٢، ح ٤١، بسنده عن حمّاد، عن ربعيّ، عن سماعة و الحسن، عن زرعة، عن سماعة ، من دون الإسناد إلى المعصوم على . و في الكافي، كتاب الضلاة، باب وقت الصلاة في السفر و الجمع بين الصلاتين، ح ٥٠٥٠؛ و الفقيه، ج ١، ص ٢١٤، ح ١٢٢٩؛ و التهذيب، ج ٢، ص ٤٢٤، ح ٩٧٠ الجمع بين الصلاتين، ح ٥٠٥٠؛ و الاستبصار، ج ١، ص ٢٤٠، ح ٤٨٨و ٥٨٨؛ و ص ٤١٢، ح ١٥٧٧، بسند آخر، مع زيادة. فقه الرضائين، ح ٣٠، ص ١٣٢١ و في كلّ المصادر مع اختلاف يسير ١ الوافني، ج ٨، ص ١١١١، ح ٢٤٢٠؛ الوسائل، ج ٧، ص ٢٦٨.

٧ - ٥٤٦٣ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانِ، قَالَ:

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ﷺ: وإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَابْدَأْ بِالْمَكْتُوبَةِ، '

٥٤٦٤ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ النَّصْرِ بْنِ سَوَيْدٍ، عَنِ النَّصْرِ بْنِ سُويْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ السَّمْطِ، قَالَ:

سَأَلْتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ عَنْ وَقْتِ صَلَاةِ الْعَصْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ؟

فَقَالَ: وفِي مِثْلِ وَقْتِ الظُّهْرِ فِي غَيْرِ يَوْمِ الْجُمُعَةِه. ٢

٥٤٦٥ / ٤ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ٣ ، قَالَ :

١٠ التهذيب، ج ٣، ص ١٢، ح ٤٠٠ و الاستبصار، ج ١، ص ١٤٢، ح ١٥٧٥، بسند آخر من دون الإستاد إلى
 المعصوم ﷺ، مع زيادة في أوّل. فقه الرضائل، ص ١٢٨، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير • الوافي،
 ج ٨، ص ١١٠٧، ص ٢٩٨١؛ الوسائل، ج ٧، ص ٣٩٩، ح ٩٤٦٣.

الفقيه، ج ١، ص ١٦٤، ح ١٣٢٩، بسند آخر، مع زيادة في أوّل؛ التهذيب، ج ٣، ص ١٣، ح ٣٤، بسند
 آخر، مع زيادة في أوّله و آخره. فقه الرضائل، ص ١٢٣، و في كلّها مع اختلاف يسير ١ الوافي، ج ٨، ص ١١١٢، ح ١١٤٠٠ الوسائل، ج ٧، ص ٣٣٠، ح ٩٤٧٠.

٣. في الوسائل: «محمّد بن أبي عمر»، وهو وإن يبدو صحّته في بادى، النظر؛ لكون محمّد بن أبي عمر البزّاز ومحمّد بن أبي عمر البزّاز ومحمّد بن أبي عمر الكوفي مذكورين في أصحاب أبي عبدالله على المظنون قوياً أنّ الصواب في العنوان هو «ابن بكير»، كما نقل العكرمة المجلسي من الفاضل الأسترآبادي في مرآة العقول، ج ١٥٠ ص. ٣٥٣.

وير شدك إلى هذا، مضافاً إلى عدم ثبوت رواية القاسم بن عروة عن محمّد بن أبي عمير أو محمّد بن أبي عمير أو محمّد بن أبي عمر في مورد في موضع، مقارنة متن الخبر مع ما يأتي في عجزه من «قال القاسم: وكان ابن بكير يصلّي الركعتين ...»؛ فإنّ المراد من القاسم هو القاسم بن عروة المذكور في سند صدر الخبر. ومضمون كلامه أنّ ابن بكير بعد ما سأل الإمام عن وقت الصلاة يوم الجمعة، كان يبدأ بالمكتبوبة بعد تيقّنه بالزوال من دون

سَأَلَّتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﷺ عَنِ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ؟

فَقَالَ: ﴿ نَزَلَ بِهَا جَبْرَئِيلٌ ﷺ مُضَيَّقَةً ، إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَصَلُّهَا ﴾.

قَالَ: قُلْتُ: إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ صَلَّيْتُ رَكْعَتَيْن، ثُمَّ صَلَّيْتُهَا.

فَقَالَ: قَالَ ' أَبُو عَبْدِ اللّهِ ﴿: وَأَمَّا أَنَا إِذَا ' زَالَتِ الشَّمْسُ، لَمْ أَبْدَأُ بِشَيْءٍ قَبْلَ الْمَكْتُوبَةِ».

قَالَ الْقَاسِمُ: وَكَانَ ابْنُ بُكَيْرٍ يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ وَ هُوَ شَاكٌ فِي الزَّوَالِ، فَإِذَا ۗ اسْتَيْقَنَ ۚ الزَّوَالَ، بَدَأَ بِالْمَكْتُوبَةِ فِي يَوْمِ الْجُمْعَةِ. °

## ٧٠ بَابُ تَهْيِثَةِ الْإِمَامِ لِلْجُمُعَةِ وَخُطْبَتِهِ ۚ وَ الْإِنْصَاتِ ٢

١/٥٤٦٦ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنْ عَنْ سَمَاعَةً ، قَالَ:

حه تقديم نافلة».

ويؤيّد ذلك ما ورد في رجال الكشّي، ص ١٤٣، الرقم ٢٣٦، بسنده عن القاسم بن عروة من أنّ ابن بكير كان يصلّى الظهر إذاكان الظلّ مثله والعصر إذاكان الظلّ مثليه؛ لما أمر به الإمام عليه.

١. في الوافي والوسائل: - دقال،

٢. في وظ، والوافي والوسائل: وفإذا، .

٣. في دى، : دوإذا، .

٤. في (جن): (تيقّن).

٥. الوافسي ، ج ٨، ص ١١٠٧ ، ح ٧ ٧٨٣ ؛ الوسائل ، ج ٧، ص ٣١٩ ، ح ٩٤٦٤ ، إلى قوله : ولم أبدأ بشيء قبل المكتوبة و

٦. في دي: دوالخطبة، .

٧. «الإنصات»: السكوت للاستماع، والإسكات، يقال: أنصت، أي سكت سكوت مستمع. أنظر: النهاية،
 ج٥، ص ٦٢ (نصت).

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ ﴿ وَيَنْبَغِي لِلْإِمَامِ الّذِي يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْ يَلْبَسَ عِمَامَةً فِي الشّتَاءِ وَ الصَّيْفِ، وَ يَتَرَدّىٰ بِبُرْدٍ يَمَنِي الْوَعَدِيّ وَ وَيَخْطُبَ وَ هُوَ قَائِمْ يَحْمَدُ اللّهَ وَ يَغْزِلُ اللّهِ، وَ يَقْرَأُ السُورَةُ مِنَ الْقُرْآنِ صَغِيرَةً اللّهَ وَ يَعْزِلُ اللّهِ وَ يَقْرَأُ السُورَةُ مِنَ الْقُرْآنِ صَغِيرَةً اللّهَ وَ يُعْنِي عَلَيْهِ، وَ يُصلّي عَلَىٰ مُحَمَّدٍ اللّهَ وَ يُعْنِي عَلَيْهِ، وَ يُصلّي عَلَىٰ مُحَمَّدٍ اللّه وَ يَعْنِي عَلَيْهِ، وَ يُصلّي عَلَىٰ مُحَمَّدٍ اللّهَ وَ عَلَىٰ أَنْ مَعْمَدِ اللّهُ وَ يَعْنِي عَلَيْهِ، وَ يُصلّي عَلَىٰ مُحَمَّدٍ اللّهَ وَ يَعْنِي عَلَيْهِ، وَ يُصلّي عَلَىٰ مُحَمَّدٍ اللّهُ وَ عَلَىٰ اللّهُ وَ يُعْنِي عَلَيْهِ، وَ يُصلّي عَلَىٰ مُحَمِّدٍ اللّهُ وَ عَلَىٰ اللّهُ وَ يَعْنِي عَلَيْهِ، وَ يُصلّي عَلَىٰ مُحَمِّدٍ عَلَيْهِ وَ عَلَىٰ مُحَمِّدٍ اللّهُ وَ يُعْنِي عَلَيْهِ، وَ يُصلّي عَلَىٰ مُحَمِّدٍ عَلَىٰ اللّهُ وَ يَعْنِي عَلَيْهِ وَ يُصلّي عَلَىٰ مُحَمَّدٍ عَلَىٰ اللّهُ وَ يَعْنِي عَلَيْهِ وَ يُعْنِي عَلَيْهِ وَاللّهِ وَعُلْمُ لِللّهُ وَ يُمْتِي عَلَيْهِ وَاللّهُ وَ يُعْمَلُونِ اللّهُ وَ يُعْنِي اللّهُ وَ يُعْنِي عَلَيْهِ وَاللّهُ وَيُعْلِي اللّهُ وَ يُعْمَلُونِ وَ الْمُعْمِينَ وَ الْمُؤْمِنِي وَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنِينَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْمِنِينَ وَاللّهُ وَالْ

٧٤٥ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ
 صَفْوَانَ بْنِ يَحْيىٰ، عَنِ الْعَلاءِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ ، قَالَ: ﴿إِذَا خَطَبَ الْإِمَامُ يَوْمَ الْجُمْنَةِ، فَلَا يَنْبَغِي لِأَحْدٍ أَنْ يَتَكَلَّمَ حَتَّىٰ يَفْرُغَ الْإِمَامُ مِنْ خُطْبَتِهِ، وَ إِذَا ^ فَرَغَ الْإِمَامُ مِنَ الْخُطْبَتَيْنِ ^، تَكَلَّمَ مَا

١. في وبح، جن، والوافي والتهذيب: ويمثية، وقال في الوافي: وتأنيث اليمثية باعتبار تسمية البرد بالحبرة بالحاء المهملة والباء الموخدة،

إلى الوسائل، ح ٩٥٢٦ والتهذيب: «ثم يقرأ».

٣. في الوافي والتهذيب: وقصيرة،

٤. في دى: دالنبيّ).

٥. في دبث ، بس، والوافي والتهذيب: «قام».

٦. في الوافي والتهذيب: + (فأقام).

۷. التهذيب، ج ٣، ص ٢٤٣، ح ٢٥٥، بسنده عن زرعة والواضي، ج ٨، ص ١١٤٥، ح ٢٧٩٢؛ الوسائل، ج ٧، ص ٣٤١، ذيل ح ٣٥٢٦؛ وفيه، ص ٣٤٢، ح ٩٥٢٩، من قوله: دو يخطب و هو قائم يحمد الله؛ .

٨ في الوافي والوسائل والتهذيب، ح ٧١: «فإذا».

٩. في الفقيه: «الخطبة». وفي التهذيب: «خطبته».

بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَنْ تُقَامَ الصَّلَاةُ مَا فَإِنْ "سَمِعَ الْقِرَاءَةَ أَوْ ۖ لَمْ يَسْمَعْ ، أَجْزَأُهُ، °

٣٥ / ٣. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ عَلِيَّ بْنِ مَهْزِيَارَ، عَنْ عُنْمَانَ بْنِ عِيسى، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ:

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ﴿ ، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ خُطْبَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ الصَّلَاةِ ، أَوْ بَعْدُ ؟ ؟

فَقَالَ: وقَبْلَ الصَّلَاةِ يَخْطُبُ، ثُمَّ يُصَلِّي، ٢

٥٤٦٩ / ٤ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيِيٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ سَمَاعَةً، قَالَ:

سَأَلَّتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﷺ عَنِ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ؟

فَقَالَ: أَمَّا مَعَ الْإِمَامِ، فَرَكْمَتَانِ؛ وَ أَمَّا مَنْ يُصَلِّي ^ وَحْدَهُ، فَهِيَ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ بِمَنْزِلَةِ الظَّهْرِ».

١. في دى، بث، بح، بخ، والوافى والوسائل: «أن يقام».

٢. في وظ، بث، بخ، والوافي: وللصلاة،.

٣. في وظ، بخ، بس، والوافي: ووإن،

٤. في الوافي: وأمه.

التهذيب، ج ٣، ص ٢٠، ح ٧١، معلَقاً عن الحسين بن سعيد. و فيه، ح ٧٧، معلَقاً عن الحسين بن سعيد،
 عن فضالة بن أيوب، عن العلاء. الفقيه، ج ١، ص ٤١١، ح ١٩٢١، معلَقاً عن العلاء، من قوله: وو إذا فرغ
 الإمام من الخطبتين، و في كلّها مع اختلاف يسير و الوافي، ج ٨، ص ١١٤٥، ح ٧٩٢٧؛ الوسائل، ج ٧،
 ص ٣٣٠، ح ٢٥٠١.

٦. في وظ ، بث ، بس، والتهذيب: وبعدها، .

٧٠ التهذيب، ج ٣، ص ٢٠، ح ٧٧، معلّقاً عن عليّ بن مهزيار، مع اختلاف يسير والوافي، ج ٨، ص ١١٤٦،
 ح ٢٩٥٠؛ الوسائل، ج ٧، ص ٣٣٣، ذيل ح ٩٥٠٨.

٨ في (بث) والتهذيب: (صلَّى).

يَغْنِي إِذَا كَانَ إِمَامُ اللَّهُ عَلَمُهُ ، فَأَمَّا إِذَا آلَمْ يَكُنْ إِمَامٌ " يَخْطُبُ ، فَهِيَ أَرْبَعُ رَكَمَاتٍ وَإِنْ صَلَّوْا جَمَاعَةً . "

٥٤٧٠ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَخيَى ٤٢٢/٣ الْخَرَّانِ ، عَنْ حَفْصِ بْن غِيَاثِ:

عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ ﴿ قَالَ: ﴿ الْأَذَانُ الثَّالِثُ \* يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِدْعَةً ۥ ^

٥٤٧١ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَخْيَىٰ، عَنْ أَخْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ النَّفْرِ بْنِ سُويدٍ، عَنِ النَّفْرِ بْنِ سُويدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ: النَّفْرِ بْنِ سُويْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ:

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ اللهِ فِي خُطْبَةِ يَوْمِ الْجُمْعَةِ؛ الْخُطْبَةُ الْأُولَىٰ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ

١. في (بح): (الإمام).

في «بح» والتهذيب: «فإذا». وفي الوسائل: «فإن» كلاهما بدل «فأمًا إذا».

٣. في الوسائل: «الإمام».

٤. في وظ ، ى ، بث ، بس ، جن : - وبمنزلة الظهر -إلى - ركعات ،

٥. التهذيب، ج ٣، ص ١٩، ح ٧٠، معلّقاً عن الكليني و الواقي ، ج ٨، ص ١١٢١، ح ٧٨٦٢؛ الوسائل، ج ٧٠ م ٥٠٠ م ٩٤٣٠. الوسائل، ج ٧٠ م

٦. في وبث ، يخ، والوسائل: «الخزاز». وهو سهو . راجع: رجال النجاشي، ص ١٤٤، الرقم ٣٧٣؛ و ص ٣٥٩، الرقم ٩٣٤.
 الرقم ٩٦٤.

٧. في الوافي: ققيل: المراد بالأذان الثالث هوالذي أحدثه عثمان أو معاوية على اختلاف القولين قبل الوقت؛ فإنّ النبيّ ﷺ شرّع للصلاة أذاناً و إقامةً، فالزائد ثالث وهو بدعة، وقيل: الأذان الأول يوم الجمعة أذان الصبح، والثاني أذان الجمعة المشروع، والثالث المبتدع، وقيل: بل الثالث أذان العصر فهو بدعة؛ لأنّ النبيّ ﷺ كان يجمع بين الفرضين يوم الجمعة من دون أذان بينهما، وأنظر أيضاً: مرآة العقول، ج ١٥، ص ٣٥٥.

۸ التهذيب، ج ٣، ص ١٩، ح ٦٧، بسنده عن حفص بن غياث الوافعي، ج ٧، ص ٦٠٦، ح ١٧٠٨؛ الوساتل، ج ٧، ص ٤٠٠، ح ٩٦٨٤؛ البحار، ج ٨٣، ص ١١٤، ح ٢٦. وَ نَسْتَعِينُهُ، وَ نَسْتَغْفِرُهُ وَ نَسْتَهْدِيهِ، وَ نَعُوذُا بِاللّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَ مِنْ سَيْنَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِي لَهُ، وَ مَنْ يُضْلِلْ ۖ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهُ إِلّا اللّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ، انْتَجَبَهُ لِوَلايَتِهِ، وَ اخْتَصَّهُ بِرِسَالَتِهِ، وَ أَكْرَمَهُ بِالنَّبُوَّةِ، أَمِيناً عَلىٰ غَيْبِهِ، وَ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، وَ صَلّى اللهُ عَلىٰ مُحَمَّدٍ وَ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، وَ صَلّى اللهُ عَلىٰ مُحَمَّدٍ وَ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، وَ صَلّى اللهُ عَلىٰ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ ".

أُوصِيكُمْ عِبَادَ اللهِ بِتَقْوَى اللهِ، وَ أُخَوِّفُكُمْ مِنْ عِقَابِهِ؛ فَإِنَّ اللهَ يُنْجِي ' مَنِ اتَّقَاهُ بِمَفَازَتِهِمْ ' ، لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ، وَ لَا هُمْ يَحْزَنُونَ، وَ مُكْرِمٌ ' مَنْ خَافَهُ، يَقِيهِمْ شَرَّ مَا خَافُوا، وَ يُلَقِّهِمْ نَضْرَةٌ لا وَ سُرُوراً، وَ أُرَغِّبُكُمْ فِي كَرَامَةِ اللهِ الدَّائِمَةِ، وَ أُخَوِّفُكُمْ عِقَابَهُ الَّذِي لَا انْقِطَاعَ لَهُ، وَ لا نَجَاةَ لِمَنِ اسْتَوْجَبَهُ، فَلَا تَقُرَّنَكُمُ الدُّنْيَا، وَ لا تَرْكَنُوا إِلَيْهَا اللهَ اللهُ عَلَيْهَا وَ عَلَىٰ أَهْلِهَا الْفَنَاءَ، فَتَزَوَّدُوا مِنْهَا الَّذِي أَكْرَمَكُمُ اللهُ فَإِنَّهُ لا يَصِلُ إِلَى اللهِ مِنْ أَعْمَالِ الْمِبَادِ إِلَّا مَا خَلَصَ مِنْهَا، وَ لاَ يَتَقَبَّلُ اللهُ إِلَّا مَا خَلَصَ مِنْهَا، وَ لاَ يَتَقَبَلُ اللهُ إِلَّا مَا نَصَلُ إِلَى اللهِ مِنْ أَعْمَالِ الْمِبَادِ إِلَّا مَا خَلَصَ مِنْهَا، وَ لاَ يَقَبِلُ اللهُ إِلَّا مِنَ الْمُتَقِينَ.

۱. في دظ ، ي، : دوأعوذ،

۲. في حاشية (بح): + والله).

٣. في وى : وعليهم السلام، بدون الواو. وفي وبث، : ووعليه السلام، بدل دوآله وعليهم السلام، وفي وبخ، بس، وحاشية وبح» : دوعليه السلام، بدل دوعليهم السلام،

٤. في (ظ) وحاشية (ي): (منجي).

٥. «بمفازتهم» أي بمَنْجاتهم؛ مفعلة من الفوز، وهو النجاة والظفر بالخير، والباء للسببيّة ومتعلّق ب فينجي».
 أنظر: الصحاح، ج ٣، ص ٩٥٠ (فوز).

٦. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع والوافي: وو يكرم،.

٧. «النّـفْرَةُ»: الحسن، والرونسق، والنعمة، والعيش، والغنى. أنفل: الصحاح، ج٢، ص ٩٣٠؛
 القاموس المحيط، ج١، ص ١٧٥ (نضر).

وَ قَذَ أَخْبَرَكُمُ اللّهُ عَنْ مَنَازِلِ مَنْ آمَنَ وَ عَمِلَ صَالِحاً، وَ عَنْ مَنَازِلِ مَنْ كَفَرَ وَ عَمِلَ فِي غَيْرِ سَبِيلِهِ، وَ قَالَ: ﴿ ذَٰلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَ ذَٰلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَ ذَٰلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودُ ۞ وَ مَا نُوْخُرُهُ إِلاَّ لِأَجْلِ مَعْدُودٍ ۞ يَوْمَ يَأْتُ لَا تَكَلَّمُ نَفْسُ إِلاَّ بِإِذَٰنِهِ مَينَهُمْ شَقِيُّ وَ سَعِيدُ ۞ فَأَمَّا الَّذِينَ شَعُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرُ وَ شَهِيقٌ ۗ ۞ خَالِدِينَ فِيهَا مَا ذَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَ الْأَرْضُ إِلاَّ مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبِّكَ فَقُالُ لِفَا يُرِيدُ ۞ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا ذَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَ الْأَرْضُ إِلاَّ مَا شَاءَ لَكُونَ مَنْ اللهِ عَلَى الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا ذَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَ الْأَرْضُ إِلاَّ مَا شَاءَ وَلَا يَنْ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُودٍ ﴾ " نَسْأَلُ اللّهَ ـ الَّذِي جَمَعَنَا لِهٰذَا الْجَمْعِ ـ أَنْ يُرْحَمَنَا لِهٰذَا الْجَمْعِ ـ أَنْ يُرْحَمَنَا جَمِيعاً ؛ إِنَّهُ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

٤٣٢ إِنَّ كِتَابَ اللَّهِ أَصْدَقُ الْحَدِيثِ، وَ أَحْسَنُ الْقَصَصِ، وَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ: ﴿وَإِذَا قُرِئُ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوالَهُ وَ أَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ قَاسْمَعُوا طَاعَةً لَا اللهِ، وَ أَنْصِتُوا انْتَفَاءَ ^ رَحْمَته.

ثُمَّ اقْرَأْ سُورَةً مِنَ الْقُرْآنِ، وَ ادْعُ رَبَّكَ، وَ صَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، وَ ادْعُ لِلْمُوْمِنِينَ وَ الْمُوْمِنَاتِ، ثُمَّ تَجْلِسُ ۚ قَدْرَ مَا تَمَكَّنُ ۖ ' هُنَيْهَةً ' '، ثُمَّ تَقُومُ، فَتَقُولُ ' ':

١. هكذا في القرآن. وفي وظ، بخ»: «تأتي، وفي سائر النسخ والمطبوع: «يأتي،

٢. في مرآة العقول: «الزفير: أوّل صوت الحمار، و الشهيق آخره، استعملا هنا للدلالة على شدّة كربهم و غمّهمه. وراجع: القاموس المحيط، ج ٢، ص ٥٦٥ (زفر).

٤. في «بث» : «وإنَّ».

٣. هود (١١): ١٠٣\_١٠٨.

٥. في الوافي : «قال» بدون الواو . ٦٠٤ الأعراف (٧) : ٢٠٤.

٧. في مرأة العقول: «الطاعة منصوب مفعول لأجله كالابتغاء، ويدل على عدم اختصاص الاستعاع بقراءة الإمام».

٩. في وبث ، بخ): وثمّ يجلس، . ٩٠. في وي، بث، بخ): ويمكن،

١١. في وبنج: : وحنيثة ، ووحَنَتَهَةَ ، أي قليلاً من الزمان ، وهو تصغير هَنَةُ ، ويقال أيضاً في تصغيرها : هُنَيّة تردّها إلى الأصل وتأتي بالهاء . أنظر : الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٥٣٦؛ النهاية ، ج ٥، ص ٢٧٩ (هنا) .

١٢. في دى، بث ، بح ، بخ ٤ : دثم يقوم فيقول ٥٠ .

الْحَمْدُ لِلَٰهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُهُ، وَ نَسْتَغْفِرُهُ وَ نَسْتَهْدِيهِ، وَ نُـوُّمِنُ بِـهِ وَ نَـتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَ نَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورٍ الْنَفْسِنَا، وَ مِنْ سَيْغَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِي اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَ مَنْ يُضْلِلْ ۖ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَرْسَلَهُ بِالْهُدىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ ۗ عَلَى الدِّينِ كُلُهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ۗ، وَ جَعَلَهُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ بَشِيرًا وَ نَذِيرًا وَ دَاعِيا إِلَى اللّٰهِ وَلِيؤَبِهِ وَ سِرَاجاً مُنِيرًا وَ دَاعِيا إِلَى اللّٰهِ إِنْهِ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ وَ مَنْ يَعْمِهِمَا ۗ، فَقَدْ غَوىٰ.

أُوصِيكُمْ عِبَادَ اللهِ بِتَقْوَى اللهِ ، الّذِي يَنْفَعُ لَ بِطَاعَتِهِ مَنْ أَطَاعَهُ ، وَ الّذِي يَضُرُّ بِمَعْصِيَتِهِ مَنْ عَصَاهُ ، اللهِ بِتَقْوَى اللهِ مَعَادُكُمْ ، وَ عَلَيْهِ حِسَابُكُمْ ؛ فَإِنَّ التَّقُوىٰ وَصِيَّةُ اللهِ فِيكُمْ ، وَ فِي الَّذِينَ أَرْتُوا الْكِنْ فَي فَي اللهِ عَنْ وَجَلَّ : ﴿ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الّذِينَ أُرتُوا الْكِنَا بَ فِيكُمْ ، وَ فِي الَّذِينَ أَنِ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ : ﴿ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الّذِينَ أُرتُوا الْكِنَا بَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَ إِيّاكُمْ أَنِ النَّهُ اللهُ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلْهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللهُ عَنْ عَبْدَهُ ﴾ انْتَفِعُوا بِمَوْعِظَةِ اللهِ ، وَ الزَّمُوا كِتَابَهُ ؛ فَإِنَّهُ أَبْلَغُ الْمَوْعِظَةِ أَنْ وَ خَيْرُ اللهُ مُولِ فِي الْمَعَادِ عَاقِبَةً ، وَ لَقَدِ اتَّحَذَ اللهُ الْحُجَّةَ ، فَلَا يَهْلِكُ مَنْ هَلَكَ إِلَّا عَنْ بَيْنَةٍ ،

۱. في (جن): اشرً).

۲. في (جن): + دالله).

٣. قوله الله : وليظهره، قال الراغب: ويصحّ أن يكون من البروز، وأن يكون من المعاونة والغلبة، أي ليخلبه على الدين كلّه، أنظر: المغردات للراغب، ص ٥٤١ (ظهر).

٤. اقتباس من الآية ٣٣ من سورة التوبة (٩) والآية ٢٨ من سورة الفتح (٤٨) والآية ٩ من سورة الصف (٦١):
 ﴿ هُوَ الَّذِي َ أَرْسَلَ رُسُولَةُ بِالْهُدَىٰ وَبِينِ الْحَقَىٰ الآية.

٥. في الوافي: «يعصيهما».

٦. في (بث) وحاشية (بح): (ينتفع).

٧. النساء (٤): (١٣١).

٨ في (جن): (موعظة).

وَ لَا يَخْيَىٰ مَنْ حَيَّ إِلَّا عَنْ بَيِّنَةٍ، وَ قَدْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الَّذِي أُرْسِلَ بِهِ، فَالْزَمُوا وَصِيَّتَهُ وَ مَا تَرَكَ فِيكُمْ مِنْ بَعْدِهِ مِنَ الثَّقَلَيْنِ: كِتَابِ اللَّهِ، وَ أَهْلِ بَيْتِهِ، اللَّذَيْنِ لَا لَا يَضِلُّ مَنْ تَرَكَهُمَا؛ اللَّهُمَّ صَلُّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ يَضِلُّ مَنْ تَمَكَّمُ مَنْ تَرَكَهُمَا؛ اللَّهُمَّ صَلُّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ، سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ، وَ إِمَام الْمُتَّقِينَ، وَ رَسُولَ رَبُّ الْعَالَمِينَ.

ثُمَّ تَقُولُ ": اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ أُمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ، وَ وَصِيٍّ رَسُولِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، ثُمَّ ا تُسَمِّى الْأَيْمَةَ حَتَّىٰ تَنْتَهِىَ إِلَىٰ صَاحِبكَ .

ثُمَّ تَقُولُ: اللَّهُمَّ افْتَحْ لَهُ فَتْحاً يَسِيراً، وَ انْصُرْهُ نَصْراً عَزِيزاً، اللَّهُمَّ أَظْهِرْ بِهِ دِينَكَ وَ سُنَّةَ نَبِيْكَ حَتَّىٰ لَا يَسْتَخْفِى ۚ بِشَىٰءٍ مِنَ الْحَقِّ ۖ مَخَافَةَ أَحَدٍ مِنَ الْخَلْق ^.

٣٤/٣ اللَّهُمَّ إِنَّا نَرْغَبُ إِلَيْكَ فِي دَوْلَهُ كَرِيمَةٍ تُعِزُّ بِهَا الْإِسْلَامَ وَ أَهْلَهُ، وَ تُذِلُّ بِهَا النُّفَاقَ
وَ أَهْلَهُ، وَ تَجْعَلُنَا فِيهَا مِنَ الدُّعَاةِ إِلَىٰ طَاعَتِكَ، وَ الْقَادَةِ فِي سَبِيلِكَ، وَ تَرْزُقُنَا فِيهَا ٩ كَرَامَةَ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ.

اللَّهُمَّ مَا حَمَّلْتَنَا مِنَ الْحَقِّ فَعَرَّفْنَاهُ، وَ مَا قَصْرَنَا عَنْهُ فَعَلَّمْنَاهُ، ثُمَّ يَدْعُو اللَّه

۱. فی دی: - دقده.

٢. في وظ، ى، بث، بح، بس، جن، ومرآة العقول: «الذي». وفي وبح»: «الذين». وما أثبتناه موافق للوافي والمطبوع. و في مرآة العقول: «قوله على الذي لايضل ، كذا في النسخ والظاهر: الذين، ولعله باعتبار لفظة ما في قوله: ما ترك ، والتثنية في وبهما، باعتبار التفسير».

٣. في (ى): (ثمّ يقول).

٤. في وبحه: - وتقول: اللهمّ -إلى -ربّ العالمين ثمّه.

٥. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع: - «اللهم».

آ. في مراة العقول: «حتى لا يستخفى، على المعلوم، أو المجهول».

٧. في حاشية (بح): (الحقوق).

٨ في حاشية (بح): (الناس).

٩. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي وفي المطبوع: وبها».

عَـلىٰ عَـدُوْهِ، وَ يَسْأَلُ لِنَفْسِهِ وَ أَصْحَابِهِ، ثَمَّ يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ، فَيَسْأَلُونَ اللَّهَ حَوَائِجَهُمْ 'كَلَّهَا، حَتَّىٰ إِذَا فَرَغَ مِنْ ذَٰلِكَ قَالَ: اللَّهُمَّ اسْتَجِبْ لَنَا، وَ يَكُونُ آخِرَ كَلَامِهِ وَوَائِجَهُمْ 'كَلَّهَا، حَتَّىٰ إِذَا فَرَغَ مِنْ ذَٰلِكَ قَالَ: اللَّهُمَّ اسْتَجِبْ لَنَا، وَ يَكُونُ آخِرَ كَلَامِهِ أَنْ يَقُولَ: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِنِى الْقُرْبَى وَ يَنْهَى عَنِ الْفَصْفَاءِ وَ الْمُنكُونَ الْمُنكُونَ الْمُنكُونَ اللَّهُمَّ الْجُعْلُنَا مِمَّنْ تَذَكَّرُ وَنَ ﴿ اللَّهُمُّ الْجُعْلُنَا مِمَّنْ تَذَكَّرُ وَ فَتَنْفَعُهُ الذَّكُرىٰ وَ اللَّهُمَّ الْجُعَلْنَا مِمَّنْ تَذَكَّرُ وَ فَتَنْفَعُهُ الذَّكُرىٰ وَ اللَّهُمُّ يَنْفُونَ ﴾ " ثُمَّ يَقُولُ وَ اللَّهُمَّ الْجُعَلْنَا مِمَّنْ تَذَكَّرُ وَ فَتَنْفَعُهُ الذَّكُرىٰ وَ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُتَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ

٧٤٧٧ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ حَرِيزٍ، عَنْ مُحمَّدِ بْنِ مُسْلِم، قَالَ:

سَأَلْتُهُ عَنِ الْجُمْعَةِ ؟

فَقَالَ: الْإِذَانِ ۚ وَ إِقَامَةٍ، يَخْرُجُ الْإِمَامُ بَعْدَ الْأَذَانِ ۗ، فَيَصْعَدُ الْمِنْبَرَ، فَيَحْطِبُ ۗ، وَ لَا يُصَلِّي النَّاسُ مَا ذَامَ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ، ثُمَّ يَقْعُدُ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ الْ وَلَيْمَلُى بِالنَّاسِ، ثُمَّ يَقْرَأُ الْ وَلَا لُمُواللَّهُ أَحَدُ ﴾، ثُمَّ يَقُرأُ الْ وَلَيْمَلِّي بِالنَّاسِ، ثُمَّ يَقْرَأُ الْ

۱. في دظه: + دالله.

۲. في (ظ): (حاجتهم).

۲. النحل (۱٦) : ۹۰.

في وظ، بخ»: وثمّ تقول».

٥. في وظ ، بس، : (يذكر) . وفي وي : (يذكر) . وفي (بح ، جن) : (يذكر) .

٦. الوافي، ج ٨، ص ١١٤٨، ح ٧٩٣٢.

٧. في الوافي والتهذيب: وأذان،

٨ في مرأة العقول: ومخالف للمشهور من استحباب كون الأذان بين يدى الإمام وقرّاه صاحب المدارك.

٩. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب: وفي المطبوع: (ويخطب).

١٠. في الوافي: وخطبة،

١١. في الوسائل: «فيقرأ».

بِهِمْ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَىٰ بِالْجُمُعَةِ، وَ فِي الثَّانِيَةِ بِالْمُنَافِقِينَ». '

٥٤٧٣ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنِ الْحَسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ: ﴿خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَكُلُ مَسْجِدٍ ﴾ ' قَالَ: "قِي الْعِيدَيْن وَ الْجُمُعَةِ » . أ

٥٤٧٤ / ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ، عَنِ السَّكُونِيِّ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ۗ ، قَالَ: ﴿قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: كُلُّ وَاعِظٍ قِبْلَةً ، يَعْنِي ۗ إِذَا خَطَبَ الْإِمَامُ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، يَنْبَغِي لِلنَّاسِ أَنْ يَسْتَقْبِلُوهُ، .'

١. التهذيب، ج ٣، ص ٢٤١، ح ٢٤٨، معلَقاً عن عليّ، عن أبيه، عن حمّاد الوافي، ج ٨، ص ١١٤٧،
 ح ٢٩٢٦؛ الوسائل، ج ٧، ص ٣٦٦، ح ٤٩٤٤؛ وص ٣٤٣، ذيل ح ٩٥٣٠.

٢. الأعراف (٧): ٣١. وفي مجمع البيان، ج ٤، ص ٢٤٤: وأي خذوا ثيابكم التي تتزيّنون بها للصلاة في الجمعات والأعياد، عن أبي جعفر الباقر الله وقيل: عند كلّ صلاة ه.

٣. في تفسير العيّاشي: + «الأردية».

٤. التهذيب، ج ٣، ص ٢٤١، ح ٢٤٧، معلّقاً عن الحسين بن سعيد. و فيه، ص ١٣٦، ح ٢٩٧، بسنده عن فضالة، عن عبدالله بن سنان، مع زيادة في أوّله. تفسير العيّاشي، ج ٢، ص ١٣، ح ٢٧، عن المحاملي، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله المقنعة، ص ٢٠٢، مرسلاً، و في الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسير الوافي، ج ٨، ص ١١٤٧، ح ٢٧٢٧ الوسائل، ج ٧، ص ٢٩٥، ح ٣٩٧١.

 ٥. في مرآة العقول: «التفسير عن الصادق عليه ، أو من بعض الرواة ، أو من الكليني . ولو لم يكن من المعصوم فالتعميم أولى».

7. الفقيه، ج ١، ص ٢٨٠، ح ٨٥٩؛ وص ٢٧٥، ح ١٢٦٦، مرسلاً عن النبيّ ﷺ ، و تسام الرواية فسيهما: «كـل واعظ قبلة إفي ص ٤٢٧: + «للموعوظ»] و كلّ موعوظ قبلة للواعظ». الوافي، ج ٨، ص ١١١٤٧، ح ٧٩٢٨؟ الوسائل، ج ٧، ص ٣٤٣، ح ٣٠٩١؛ و ص ٤٠٠٠، ح ٩٧٠٧.

## ٧١ ـ بَابُ الْقِرَاءَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ لَيْلَتَهَا فِي الصَّلَوَاتِ ٣/ ٤٢٥

٥٤٧٥ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيىٰ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِم:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ، قَالَ: «لَيْسَ فِي الْقِرَاءَةِ شَيْءٌ مُوَقَّتٌ إِلَّا الْجُمُعَةِ، تُـقْرَأُ الْجُمُعَةِ، تُـقْرَأُ الْجُمُعَةِ، تُـقْرَأُ الْجُمُعَةِ وَ الْمُنَافِقِينَ». ٢

٧٤٥ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ عُنْمَانَ بْن عِيسىٰ، عَنْ سَمَاعَةَ، عَنْ أَبِى بَصِير، قَالَ:

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ اللهِ الْعَرَأُ فِي لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ بِالْجُمُعَةِ وَ ﴿سَبُحِ اسْمَ رَبُكَ الْأَعْلَى﴾، وَ فِي الْفَجْرِ بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ وَ ﴿قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدُ ﴾، وَ فِي الْجُمُعَةِ بِالْجُمُعَةِ وَ الْمُنَافِقِينَ ﴾. "

٣ / ٥٤٧٧ / ٣. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ عَلِيَ بْنِ مَهْزِيَارَ، عَنْ
 فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ، قَالَ:

۱. في دى، بح، بس، والوسائل: ديقرأ،.

الكافي، كتاب الصلاة، باب قراءة القرآن، ح ٤٩٨٧؛ و التهذيب، ج ٢، ص ٩٥، صدر ح ٢١٢؛ و ج ٣، ص ١١٣٠ و م ٣، ص ١١٣٣.
 ص ٦، ح ١٥؛ و الاستبصار، ج ١، ص ٤١٣، ح ١، بسند آخر، مع اختلاف يسير والواني، ج ٨، ص ١١٣٣،
 ح ٨٩٨٧؛ الوسائل، ج ٦، ص ١٥٤، ح ٧٦٠٠.

٣. التهذيب، ج ٣، ص ٦، ح ١٤؛ و الاستبصار، ج ١، ص ٤١٣، ح ١٥٨١، بسندهما عن عثمان بن عيسى، مع اختلاف يسير. ثواب الأعمال، ص ١٤٦، ح ١، بسند آخر، مع زيادة. قرب الإسناد، ص ٢١٥، ح ١٨٤، بسند آخر بسند آخر عن موسى بن جعفر ﷺ، و في الأخيرين مع اختلاف. و فيه، ص ٢٣٠، ح ١٢٨٧، بسند آخر عن الرضا ﷺ، مع اختلاف يسير الوافي، ج ٨، ص ١١٣٠، ح ٢٨٩٠؛ الوسائل، ج ٦، ص ١١٩، ذيل ح ٨٤٩٨.

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ بِمَا أَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ؟

فَقَالَ: «اقْرَأْ فِي الْأُولَىٰ بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ، وَ فِي الثَّانِيَةِ بِ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ ﴾ ، ثُمَّ اقْنُتْ حَتَّىٰ تَكُونَا ا سَوَاءًه. ٢

٥٤٧٨ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ جَمِيلٍ، عَنْ مُحمِّدِ بْنِ مُسْلِم:

عَنْ أَبِي جَُعْفَرٍ ﴿ ، قَالَ: ﴿ إِنَّ اللَّهَ أَكْرَمَ بِالْجُمُعَةِ الْمُؤْمِنِينَ ، فَسَنَّهَا ۗ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِشَارَةً لَهُمْ ، وَ الْمُنَافِقِينَ \* تَوْبِيخاً لِلْمُنَافِقِينَ ، وَ لَا يَنْبَغِي \* تَرْكُهَا تَرَكَهَا ^ مُتَعَمِّداً ، فَلَا صَلَاةً لَهُ ، ^

٥٤٧٩ / ٥ . عَلِيٌّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنِ الْحَلَمِيّ،

١. في وظ، بث، بح، بخ، جن، والوسائل: ويكونا، .

7. فقه الرضائة، ص ۱۲۸، مع اختلاف يسير ه الوافي، ج ۸، ص ۱۱۳۸، ح ۷۹۰۷؛ الوسائل، ج ٦، ص ۱۲۱، - د ۷۰.

٣. في مرأة العقول: وقوله علله : فسنّها ، قيل : فيه استخدام ، ولا حاجة اليه ؛ إذ الظاهر أنّ المراد بالجمعة السورة ، لا اليوم ولا الصلاة .

غي مرأة العقول: وقوله ( المنافقين ، عطف على الضمير البارز في وسنّها » . وقيل : هو معطوف على
 والمؤمنين » والإكرام فيهم على التهكم . ولا يخفى ما فيه » .

٥. في دى، والتهذيب: دفلا ينبغي، .

٦. في الوافي والتهذيب: «تركهما».

٧. في وظه: دومن،

٨ في الوافي والوسائل والتهذيب: «تركهما».

9. التهذيب، ج ٣، ص ٦، ح ١٦؛ و الاستبصار، ج ١، ص ١٤١٤، ح ١٥٨٣، معلّقاً عن الكليني. و فيه، ص ١٤١٤، ح ١٥٨١ و التهذيب، ج ٣، ص ٧، ح ١٧، بسند آخر عن أبي عبدالله ١٩٤٨ مكذا: همن لم يقرأ في الجمعة بالجمعة و المستافقين، فلا جمعة له ١٠١٤ الوافي، ج ٨، ص ١١٣٤، ح ١٨٩١؛ الوسائل، ج ٦، ص ١٥٤، ح ٢٠٧١؛ البحار، ج ٨٩، ص ١٨٣٨.

قَالَ :

سَأَلَتُ أَبًا عَبْدِ اللهِ ﴿ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الْجُمُعَةِ ۚ إِذَا صَلَّيْتُ وَحْدِي أَرْبَعا أَجْهَرُ بالْقِرَاءَةِ؟

فَقَالَ: «نَعَمْ"، وَ قَالَ: «اقْرَأْ بِسُورَةِ" الْجُمْعَةِ وَ الْمُنَافِقِينَ فِي <sup>3</sup> يَوْمِ الْجُمْعَةِ». °

٥٤٨٠ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنِ ٢٣٦/٣ الْعَلَاءِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم:

عَنْ أَحَدِهِمَا هِ فِي الرَّجُلِ يُرِيدُ أَنْ يَقْرَأُ بِسُورَةِ ۚ الْجُمَعَةِ فِي الْجُمُعَةِ، فَيَقْرَأُ ﴿قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدُ﴾؟

قَالَ: ديَرْجعُ إلىٰ سُورَةِ الْجُمُعَةِ،٨٠٧

١. في التهذيب: وفي يوم الجمعة، وفي الاستبصار: ويوم الجمعة، كلاهما بدل وفي الجمعة».

٢. في مرآة العقول: «قال في المدارك: المشهور بين الأصحاب استحباب الجهر بالظهر يوم الجمعة، و نقل المحقق في المعتبر عن بعض الأصحاب المنع من الجهر بالظهر مطلقاً وقال: إنّ ذلك أشبه بالمذهب، وقال ابن إدريس: يستحبّ الجهر بالظهر إن صلّيت جماعة لاانفراداً. ويدفعه صريحاً رواية الحلبي، انتهى. والأظهر استحباب الجهر مطلقاً». وراجع: السوائو، ج ١، ص ٢٩٨؛ المعتبر، ج ٢، ص ٢٠٠٤ مدادك الأحكام، ج ٤، ص ٩٠ و ٩١.

٣. في دبث، جن، والوسائل، ح ٧٦٢٢: دسورة.

٤. في وظ ، بث ، بح ، بخ ، بس ، والوافي والتهذيب: - دفي ، .

التهذيب، ج ٣، ص ١٤، ح ٤٩؛ و الاستبصار، ج ١، ص ١٦٦، ح ١٩٥٣، معلقاً عن الكليني؛ و في الأخير إلى قوله: «فقال: نعم» - الوافي، ج ٨، ص ١٩٢، ح ١٨٨٦؛ وص ١١٣٤، ح ١٧٨٩؛ الوسائل، ج ٦، ص ١٥٤، ح ٧٦٢٠، من قوله: «اقرأ بسورة الجمعة»؛ و ص ١٦٠، ح ٧٦٢٧.

٦. في الوافي والوسائل والتهذيب: «سورة».

٧. في مرآة العقول: وقال في الشرائع: إذا سبق الإمام إلى قراءة سورة، فليعدل إلى الجمعة والسنافقين ما لم
 يتجاوز نصف السورة إلا سورة الجحد والتوحيد. وقال في المدارك: أمّا استحباب العدول مع عدم تجاوز

و رُوِيَ أَيْضاً ': «يَتِمُّهَا رَكْعَتَيْنِ '، ثُمَّ يَسْتَأْنِفُ». "

٧/ ٥٤٨١ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ عُمَرَ بْن يَزيدَ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِﷺ: •مَنْ صَلَّى الْجُمْعَةَ بِغَيْرِ الْجُمُعَةِ وَ الْمُنَافِقِينَ، أَعَادَ الصَّلَاةَ ۚ فِي سَفَر أَوْ حَضَرٍ». °

وَ رُوِيَ: وَلَا بَأْسَ فِي السَّفَرِ أَنْ يَقْرَأَ بِ ﴿قُلْ ۖ هُوَ اللّٰهُ أَحَدُ﴾. ٧

وه النصف في غير هاتين السورنين، فلا خلاف فيه بين الأصحاب، ويدل على ذلك صحيحة الحلبي وصحيحة محمّد بن مسلم، وأمّا تقييد الجواز بعدم تجاوز النصف، فلم أقف له على مستند، وأمّا المنم من العدول في سورتي الجحد والتوحيد بمجرّد الشروع، فاستدلّ عليه بصحيحة عمرو بن أبي نصر عن الصادق الله أنّه قال: يرجع من كلّ سورة إلا من ﴿قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ ﴾ و ﴿قُلْ يَتَأَيُّهَا الْمَغَرُونَ ﴾ ويتوجّه عليه أنّ هذه الرواية مطلقة وروايتا الحلبي ومحمّد بن مسلم مفصّلتان، فكان العمل بمقتضاهما أولى ، وراجع: شرائع الإسلام، ج ١، ص ٨٩، مدارك الأحكام، ج ٤، ص ٨٨.

۸ التهذیب، ج ۳، ص ۲٤١، ح ۱٤٩، معلقاً عن أحمد بن محمّد. و فیه، ص ۲٤٢، ح ۲٥٢، بسنده عن العلاء . الوافي، ج ۸، ص ۱۱۳٤، ح ۲۸۹۳؛ الوسائل، ج ٦، ص ۱٥٢، ح ۲۵۹۲.

١. في الوافي : «وفي رواية» بدل «و روي أيضاً» .

۲. في (بث): (بركعتين).

٣. التهذيب، ج ٣، ص ٨، ح ٢٢؛ و الاستبصار، ج ١، ص ٤١٥، ح ١٥٨٩، بسند آخر عن أبي عبدالله ﷺ • الوافي، ج ٨، ص ١١٣٤، ح ٧٨٩٤؛ الوسائل، ج ٦، ص ١٥٥، ذيل ح ٧٦١٩.

٤. في مرأة العقول: وأُطلق فيه الجمعة على الظهر تغليباً، وحملت الإعادة على الاستحباب.

٥٠ التهذيب، ج ٣، ص ٧، ح ٢١؛ و الاستبصار، ج ١، ص ٤١٤، ح ١٥٨٨، معلَقاً عن الكليني والوافي، ج ٨٠ ص ١١٣٥، ح ١١٣٨، الوسائل، ج ٢، ص ١٠٥٩، ح ٢٦١٨.

٦. في (بخ) والوافي: (قل).

٧. الفقيه، ج ١، ص ٤١٥، ح ١٣٢١؛ و التهذيب، ج ٣، ص ٨، ح ٣٣؛ و الاستبصار، ج ١، ص ٤١٥، ح ١٥٩٠،
 بسند آخر عن أبي الحسن ﷺ، مع اختلاف يسير - الوافعي، ج ٨، ص ١١٣٥، ح ٧٨٩٨؛ الوسائل، ج ٦،
 ص ١٥٤، ح ٧٦٠١.

#### ٧٧ ـ بَابُ الْقُنُوتِ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَ الدُّعَاءِ فِيهِ

١٠ . ١ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ
 بَغْضِ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَمَاعَةَ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ﴿ ، قَالَ: اللّقَدُوتُ قُنُوتُ \ يَوْمِ الْجُمْعَةِ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَىٰ ٢ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ ، تَقُولُ ۗ فِي الْقُنُوتِ ؛ لَا إِلٰهَ إِلّا اللّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ ، لَا إِلٰهَ إِلّا اللّهُ الْعَلِيُ الْعَظِيمُ ، لَا إِلٰهَ إِلّا اللّهُ الْعَلِيُ الْعَظِيمُ ، لَا إِلٰهَ إِلّا اللّهُ الْعَلِيقِ الْعَظِيمِ ، وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبُّ الْعَالَمِينَ ؛ اللّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ وَ مَا بَيْنَهُنَّ ، وَ رَبُّ الْعَرْضِ الْعَظِيمِ ، وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبُّ الْعَالَمِينَ ؛ اللّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ كَمَا أَكْرَمْتَنَا بِهِ ، اللّهُمَّ اجْعَلْنَا مِمَّنِ مُحَمَّدٍ كَمَا أَكْرَمْتَنَا بِهِ ، اللّهُمَّ اجْعَلْنَا مِمَّنِ الْحُمْدُ كُمَا أَكْرَمْتَنَا بِهِ ، اللّهُمَّ اجْعَلْنَا مِمَّنِ الْحُمْدُ كَمَا أَكْرَمْتَنَا بِهِ ، اللّهُمَّ اجْعَلْنَا مِمَّنِ الْحُمْدُ لِللّهِ الْحُمْدُ لِلْهُ وَبُ اللّهُمَّ الْحَمْدُ كَمَا أَكْرَمْتَنَا بِهِ ، اللّهُمَّ الْحُمْدُ كَمَا أَكْرَمْتَنَا بِهِ ، اللّهُمَّ الْحَمْدُ كَمَا أَكْرَمْتَنَا بِهِ ، اللّهُمَّ اجْعَلْنَا مِمْ اللّهُ مَا اللّهُمَّ لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا ۖ بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا ، وَ هَبْ لَنَا مِنْ ١٤٤ اللّهُمَّ لَا تُرْغُ قُلُوبَنَا مُ بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا ، وَ هَبْ لَنَا مِنْ ١٤٤ لَكُوبَا لَهُ اللّهُ الْحَمْدُ اللّهُ الْمُعْتَى الْحُمْدُ اللّهُ الْحُمْلَالِهُ اللّهُ الْمُعْتَلِقُولُونَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

١. في التهذيب، ص ١٨: - دقنوت، .

٢. في مرآة العقول، ج ١٥، ص ٣٦٦: «المشهور أنّ في الجمعة قنوتين في الركعة الأولى قبل الركوع، وفي الثانية بعده، وذهب الصدوق إلى أنّها كسائر الصلوات، القنوت فيها في الركعة الثانية قبل الركوع، وقبال المفيد وجماعة: فيها قنوت واحد في الأولى قبل الركوع، كما هو ظاهر أخبار هذا الباب».

٣. في وظ ، بح): ويقول، .

في الوافي والتهذيب، ص ١٨: + «وآل محمّد» في الموضعين.

 <sup>•</sup> ولاتُوغ قُلُوبَناه، أي لا تُمله عن الإيمان، يقال: زاغ عن الطريق يَزيعُ: إذا عدل عنه: وأزاغه عنه: إذا أماله.
 أنظر: الصحاح، ج ٤، ص ١٣٦٠؛ النهاية، ج ٢، ص ٣٣٤ (زيغ).

التهذيب، ج ٣، ص ١٨، ح ١٤، معلقاً عن الحسين بن سعيد. و فيه، ص ١٦، ح ٥٦؛ و الاستبصار، ج ١، ص ٤١٠ ع ٢، ص ١٦٠ و الاستبصار، ج ١، ص ٤١٧، ح ١٦٠٠ بو ص ٤١٠٠ و فيه ، ح ١٦٠٢ بو التهذيب، ج ٣، ص ١٦، ح ٥٨، بسند آخر عن أبي بصير، من دون الإسناد إلى المعصوم 想. قوب الإسناد، ص ٢٦٠ د يل ح ١٢٨٧، بسند آخر عن الرضائي، و تمام الرواية في الثلاثه الأخيرة هكذا: «القنوت في

٥٤٨٣ / ٢ . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ مَهْزِ يَارَ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبًا عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ يَقُولُ فِي ۚ قُنُوتِ الْجُمُعَةِ: ﴿إِذَا كَانَ إِمَاماً، قَنَتَ فِي الرَّكْفَةِ الْأُولَىٰ، وَ إِنْ كَانَ يُصَلِّي أَرْبَعاً، فَفِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ قَبْلَ الرُّكُوعِ، .'

٥٤٨٤ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ أَبَانٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيُّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ، قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ١ الْقُنُوتُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ؟

فَقَالَ: «أَنْتَ رَسُولِي إِلَيْهِمْ فِي هٰذَا: إِذَا صَلَّيْتُمْ فِي جَمَاعَةٍ ، فَفِي الرَّكْعَةِ الْأُولَىٰ ؛ وَ إِذَا صَلَّيْتُمْ وَحْدَاناً ، فَفِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ ۖ هُ . <sup>5</sup>

# ٧٣ \_ بَابُ مَنْ فَاتَتْهُ الْجُمُعَةُ مَعَ الْإِمَامِ

٥٤٨٥ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ، عَن

حه الركعة الأولى قبل الركوع، وفي فقه الرضائلة ، ص ١٣٨ ، هكذا: والقنوت في الركعة الأولى بعد القراءة و قبل الركوع، الوافي ، ج ٨، ص ١١٤١ ، ح ٧٩١٠؛ الوسائل ، ج ٦، ص ٣٧٥ ، فيل ح ٧٩٥٢؛ وفيه، ص ٧٧٠ ح ٧٩٣٤؛ إلى قوله : وفي الركعة الأولى بعد القراءةه.

۱. فی (بخ): – (فی).

النسه أيب، ج ٢، ص ١٦، ح ٥٩، معلقاً عن الكليني. الاستبصار، ج ١، ص ٤١٧، ح ١٦٠٣، معلقاً عن على على بن مهزيار الوافي، ج ٨، ص ١٦٤٢، ح ١٩٢٢، الوسائل، ج ٦، ص ٢٧٠٠، ح ٢٩٣٣.

٣. هكذا في معظم النسخ التي قوبلت وحاشية وبح، والوافي والتهذيب والاستبصار . وفي وبح، والمطبوع: +
 وقبل الركوع،

التهذيب، ج ٣، ص ١٦، ح ٥٧؛ و الاستبصار، ج ١، ص ٤١٧، ح ١٦٠١، بسندهما عن أبان الوافي، ج ٨،
 ص ١١٤٢، ح ٩١٣١؛ الوسائل، ج ٦، ص ٢٧٦، ذيل ح ٧٩٣٧.

٥. في وظ، بث، بح ٢: وفاته.

الْحَلَبِيُّ، قَالَ:

سَأَلْتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ عَمَّنْ لَمْ يُدْرِكِ الْخُطْبَةَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ ؟

قَالَ': ويُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، فَإِنْ فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ فَلَمْ يُدْرِكُهَا ۖ، فَلْيُصَلِّ أَرْبَعاً، وَقَالَ: وإِذَا أَدْرَكْتَ الْإِمَامَ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ الرَّكْعَةَ ۗ الْأَخِيرَةَ، فَقَدْ أَذْرَكْتَ الصَّلَاةَ؛ وَ إِنْ ۖ كُنْتَ ۖ أَذْرَكْتَهُ بَعْدَ مَا رَكَعَ، فَهِيَ الظُّهْرُ أَرْبَعً ۚ . ٧

# ٧٤ ـ بَابُ التَّطَوُّع ^ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

٥٤٨٦ / ١. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ أَوْ غَيْرُهُ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ

١. في دظ، والتهذيب والاستبصار: دفقال، .

۲. في دى): دولم يدركها).

٣. في التهذيب، ص ١٦٠: - «الركعة».

٤. في دبح، والتهذيب والاستبصار : دفإن،

٥. في وظ، وحاشية وبث، والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار: «أنت».

٦. في الوافي: وأربعاً،

٧. الشهذيب، ج ٣، ص ١٦٠، ح ٣٤٣، معلّقاً عن الكليني. و فيه، ص ٢٤٣، ح ٢٥٦؛ و الاستبصار، ج ١،
 ص ٢٤١، ح ٢٦٢١، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم والوافي، ج ٨، ص ١١٥٩، ح ٢٩٣٦؛ الوسائل، ج ٧،
 ص ٣٤٥، ح ٣٥٥.

۸ فی دبث: + دفی،

٩. في التهذيب والاستبصار: «محمّد بن يحيى»، وقد تكرّرت في أسناد الكافي رواية عليّ بن محمّد وغيره
 عن سهل بن زياد. أنظر على سبيل المثال ح ٣٩٠٩ و ٤٧٧ و ٥٠٦١ و ٥٠٦٠ و ٥٤٨٦ و ٥٠٤٨.

وأمّا رواية محمّد بن يحيى عن سهل بن زيّاد ، فلم تثبت في أسناد الكاني . وما ورد في الكاني ، ح ١٢١٧٦ من رواية محمّد بن يحيى ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمّد الأشعري ، الظاهر أنّ محمّد بن يحيى فيه مصحّف من محمّد بن الحسن ؛ فقد تكرّر هذا الارتباط في الكاني ، - ٦١ و ٥٤٩٠ و ٥٦٩.

أبِي نَصْرٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ﴿: «الصَّلَاةُ 'التَّافِلَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سِتُّ رَكَعَاتٍ بُكْرَةً'، وَ سِتُّ ٤٢٨/٣ رَكَعَاتٍ صَدْرَ النَّهَارِ"، وَ رَكْعَتَانِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ ، ثُمَّ صَلُّ الْفَرِيضَةَ، وَ صَلُّ ابْعَدَهَا سِتَّ رَكَعَاتٍ ﴾. ^

٧٤٨٧ / ٢ . جَمَاعَةٌ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمِّدِ بْنِ عِيسىٰ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسىٰ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ ، عَنْ عَلِي بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ مُرَادِ بْنِ خَمَّادِ بْنِ عِيسىٰ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ ، عَنْ عَلِي بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ مُرَادِ بْنِ خَمَّادِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ مُرَادِ بْنِ خَمَّادِ بْنِ عَلَى الْمُخْتَارِ ، عَنْ عَلِي بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ مُرَادِ بْنِ خَمَّادِ بْنِ عَلَى الْمُخْتَارِ ، عَنْ عَلِي بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ مُرَادِ بْنِ عَلَي بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ مُرَادِ بْنِ الْمُخْتَارِ ، عَنْ عَلِي بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ مُرَادِ بْنِ اللهِ عَلَى الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِي الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللْمُعْلَى اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللْمِلْمِلْمِلْمِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّلْمِ اللْمِلْمِلْمُ اللَّهِ الللْمُعْلَقِلْمِ الللْمُعِلَّةِ اللْ

حه وأمّا ما ورد في الكافي، ح ١٣٥١٤ من رواية عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد، و محمّد بن يحيى عن سهل بن زياد، ومحمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد، وعليّ بن إبراهيم عن أبيه، فلم يرد «محمّد بن يحيى عن سهل بن زياد» في بعض النسخ وهو الظاهر، كما يأتي في موضعه.

١. في دى، : - «الصلاة» . وفي الوافي : «صلاة» .

٢. في التهذيب والاستبصار: - دستّ ركعات بكرة و».

٣. في الاستبصار: + ووست ركعات عند ارتفاعه،

٤. في مرآة العقول، ج ١٥، ص ٣٦٧: «قوله ﴿ : إذا زالت الشمس، أي قبل تحقّق الزوال، كما يدل عليه الخبر الأتي ... وقال الفاضل التستري ﴿ : في الخلاف بعد ما اختار استحباب تقديم نوافل الظهر، قال : ولم أعرف من انفقهاء وفاقاً في ذلك . فالعمل بما يدل على التقديم أولى ؛ لما فيه من المخالفة للعامّة» . و راجع : الخلاف، ج ١، ص ٣٦٣، المسألة ٤٠٦.

٥. في الاستبصار: وتصلّي،

٦. في الوسائل والتهذيب والاستبصار: «ثمّ صلّ ».

٧. في دى : - دبكرة -إلى -ست ركعات .

۸ التهذيب، ج ٣، ص ١٠، ح ٣٤؛ و الاستيصاد، ج ١، ص ٤٠٩، ح ١٥٥٥، معلَقاً عن الكليني. قرب الإسناد، ص ١٦٠٠ - ١٢٨٦، بسنده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضائط، مع اختلاف يسير - الواضي، ج ٨، ص ١١٠١، ح ٧٨٨٤؛ الوسائل، ج ٧، ص ٣٣٥، ع ٩٤٨٤. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ المُسُونِ بِمِقْدَارِهَا ﴿ مِنَ الْمَغْرِبِ فِي وَقْتِ صَلَاةِ الْعَصْرِ، صَلَّيْتُ سِتَّ رَكَعَاتٍ، فَإِذَا الْتَفْخَ النَّهَارُ ۗ ، صَلَّيْتُ سِتًا ، فَإِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ ۚ أَوْ زَالَتْ ، صَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ صَلَّيْتُ الظَّهْرَ ، ثُمَّ صَلَّيْتُ بَعْدَهَا سِتًا ، وَاللَّهُ الطَّهْرَ ، ثُمَّ صَلَّيْتُ بَعْدَهَا سِتًا ، وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ الطَّهْرَ ، ثُمَّ صَلَّيْتُ بَعْدَهَا سِتًا ، وَاللَّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللهُ ال

٣/ ٥٤٨٨ . جَمَاعَةٌ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ ٢ ، أَوْ ٧ عَنْ^مُحَمَّدِ بْن سِنَانٍ ، عَن ابْن مُسْكَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَجْلَانَ ٩ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو جَعْفَرِ ﷺ: وإِذَا كُنْتَ شَاكاً فِي الزَّوَالِ، فَصَلِّ رَكْفَتَيْنِ ` ' ، فَإِذَا اسْتَيْفَنْتَ،

۱. في «ظه: «فكانت».

نى الوسائل والتهذيب: «مقدارها».

٣. في وظ، ى، بث، وحاشية وبس، جن: وانفتح النهار، وفي الوسائل والتهذيب: وارتفع النهار، وقوله:
 وانتفخ النهار، أي ارتفع وعلا. وقيل: انتفخ النهار: علاقبل الانتصاف بساعة، والنفخ: ارتفاع الضحى.
 أنظر: الصحاح، ج ١، ص ٣٤٤؛ لسان العوب، ج ٣، ص ٦٤ (نفخ).

٤. في وظ ، ى ، بث ، بخ ، بس ، جن ، والوافي والوسائل : - «الشمس» .

التهذيب، ج ٣، ص ١١، ح ٣٥، معلقاً عن الكليني. الاستبصاد، ج ١، ص ٤١٠، ح ١٥٦٦، معلقاً عن
 الحسين بن سعيد الوافي، ج ٨، ص ١١٠١، ح ١٩٨٧؛ الوسائل، ج ٧، ص ٢٣٥، ح ٩٤٨٣.

٦. في وظء: + وبن أيوب،

٧. في وظا، والوسائل: - وأو، وهو سهو؛ فقد أكثر الحسين بن سعيد من الرواية عن محمد بن سنان، ولم
 نجد رواية فضالة عن محمد بن سنان في موضع . راجع: معجم رجال الحديث، ج ٥، ص ٤٨٣.٤٨٢.

۸ في دي، بح، جن، وحاشية دبس، : - دعن،

٩. ورد الخبر في التهذيب، ج ٣، ص ١٢، ح ٣٩؛ والاستبصار، ج ١، ص ١٤، ح ١٠ بسنده عن ابن مسكان، عن عبدالرحمن بن عجلان ذكر في كتب الرجال. عن عبدالرحمن بن عجلان ذكر في كتب الرجال. والمذكور في أصحاب أبي جعفر و أبي عبدالله على ، هو عبدالله بن عجلان . راجع: رجال البرقي، ص ١٠؛ وص ٢٢؛ رجال الطومي، ص ١٣٩، الرقم ١٤٧٥.

١٠. في الوافي والتهذيب والاستبصار : والركعتين،

فَابْدَأُ بِالْفَرِيضَةِ». '

## ٧٥ بَابُ نَوَادِرِ الْجُمُعَةِ

١٠ . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ عَلِيٌ بْنِ مَهْزِيَارَ، عَنِ
 التَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ وَالَ: وتَقُولُ ۗ فِي آخِرِ سَجْدَةٍ مِنَ النَّوَافِلِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ لَيْلَةَ الْجُمْعَةِ ۗ ": "اللَّهُمَّ، إِنِّي أَسْأَلُكَ بِوَجْهِكَ الْكَرِيمِ، وَ اسْمِكَ ۖ الْعَظِيمِ، أَنْ تُصَلِّيَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَ آل مُحَمَّدٍ، وَ أَنْ تَغْفِرَ لِي ذَنْبِيَ الْعَظِيمَ ۗ سَبْعاً ٥٠. "

٥٤٩٠ / ٢ . عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ
 مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيُّ، عَنِ الْقَدَّاح:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ۗ ، قَالَ: وقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَكْثِرُوا مِنَ الصَّلَاةِ عَلَيَّ فِي

ا. التهذيب، ج ٣، ص ١٢، ح ٣٩؛ و الاستبصار، ج ١، ص ٤١٢، ح ١٥٥٤، معلقاً عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن عبدالرحمن بن عجلان الوافي، ج ٨، ص ١١٠٧، ح ٢٨٣٣؛ الوسائل، ج ٧، ص ٢١٨، ح ٩٤٨٠.

۲. في (بث) : (يقول) .

٣. في الفقيه والخصال: + «وإن قاله كلُّ ليلة فهو أفضل. .

٤. في الوافي والتهذيب، ج ٣: ﴿ وأسألك باسمك، وفي الوسائل: ﴿ وباسمك،

٥. في التهذيب، ج ٢: - دسبعاً».

٦. التهذيب، ج٣، ص ٨، ح ٢٤، معلقاً عن الكليني. الفقيه، ج ١، ص ٢٤٤، صدر ح ١٢٥١، معلقاً عن عبدالله بن سنان؛ الخصال، ص ٣٣٦، باب السبعة، صدر ح ٢٣١، بسنده عن عبدالله بن سنان. التهذيب، ج ٢٠ ص ١١٥٥، ح ٢٣٤، بسند آخر. و في الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسير و الوافي، ج ٨، ص ١٠٩٦، ح ٤٧٨٠؛ الوسائل، ج ٧، ص ٣٩٦، ح ٤٩٦٤.

اللَّيْلَةِ الْغَرَّاءِ، وَ الْيَوْمِ الْأَزْهَرِ: لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ، وَ يَوْمِ الْجُمْعَةِ. فَسُئِلَ الْلَي كَمِ الْكَثِيرُ؟ قَالَ: إلىٰ مِائَةٍ، وَ مَا زَادَتْ فَهُوَ أَفْضَلُ، ؟

٣/٥٤٩١. مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَنِنِ ، ٣/٥٤٩ عَنْ عَلِي بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ ، عَنِ الْمُفَضَّلِ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرِ ﴿ ، قَالَ: «مَا مِنْ شَيْءٍ يُعْبَدُ اللَّهُ بِهِ يَوْمَ الْجُمْعَةِ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَ آل مُحَمَّدٍ ، "

٥٤٩٧ / ٤. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ رَفَعَهُ، قَالَ:

قَالَ: ﴿إِذَا صَلَّيْتَ ۚ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ۚ ، فَقُلِ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ ۗ ، الأَوْصِيَاءِ الْمَرْضِيِّينَ ، بِأَفْضَلِ صَلَوَاتِكَ ، وَ بَارِكْ عَلَيْهِمْ بِأَفْضَلِ بَرَكَاتِكَ ، وَ السَّلَامُ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِمْ وَ رَحْمَةُ اللهِ وَ بَرَكَاتُهُ ۚ ؛ فَإِنَّهُ لا مَنْ قَالَهَا فِي دُبُرِ الْعَصْرِ ، كَتَبَ اللهُ لَهُ ^ مِائَةً

۱. في دي: دوسئل،

المعاسن، ص ٥٩، كتاب ثواب الأعمال، ح ٩٦، بسند آخر عن أبي عبدالله 時، من دون الإسناد إلى النبي ﷺ، مع اختلاف مع اختلاف يسير.
 النبي ﷺ، مع اختلاف، فقه الرضائلة، ص ١٩٦، إلى قوله: وليلة الجمعة و يوم الجمعة، مع اختلاف يسير.
 وراجع: الخصال، ص ٣٩٣، باب السبعة، ح ٩٥ والوافي، ج ٨، ص ١٠٩٧، ح ٧٠٠٩ الوسائل، ج ٧، ص ٣٨٠ ح ٩٠٥٢.

٣. الوافي، ج ٨، ص ١٠٩٨، ح ٧٨١٠؛ الوسائل، ج ٧، ص ٣٨٨، ح ٩٦٥٧.

٤. في التهذيب والأمالي للصدوق وثواب الأعمال والأمالي للطوسي: + «العصر».

٥. في الوافي: وإذا صلّيت يوم الجمعة؛ يعني إذا فرغت من الفريضتين، كما يظهر من آخر الحديث
 والحديث الآتي، الحديث الآتي هو الذي روي في التهذيب، ج ٣، ص ١٩، ح ١٨، وفيه: وإذا صلّيت
 العصر يوم الجمعة فقل: اللّهم صلّ ...ه.

٦. في دبث، بح، بس، جن: دوعلى آل محمّد،

٧. في وظه والأمالي للصدوق وثواب الأعمال: وفإنَّه.

٨ في (بث): - (له).

ٱلَّفِ حَسَنَةٍ ، وَ مَحَا عَنْهُ مِائَةَ ٱلَّفِ سَيِّئَةٍ ، وَ قَضَىٰ لَهُ ' بِهَا ۚ مِائَةَ ٱلَّفِ حَاجَةٍ ، وَ رَفَعَ ۗ لَهُ بِهَا مِائَةَ ٱلَّفِ دَرَجَةٍ». <sup>٤</sup>

٥٤٩٣ / ٥. وَ رُوِيَ: «أَنَّ ° مَنْ قَالَهَا سَبْعَ مَرَّاتٍ، رَدَّ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ كُلِّ عَبْدٍ حَسَنَةً، وَكَانَ عَمَلُهُ فِي ٦ ذٰلِكَ الْيَوْمِ مَقْبُولًا، وَ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ نُورٌه. ٢

٥٤٩٤ / ٦. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ ^، عَنْ عَلِيُّ بْنِ مَهْزِيَارَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْن يَحْيِيٰ، عَنْ حَمَّادِ بْن عُثْمَانَ، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ يَقُولُ: «يُسْتَحَبُّ أَنْ تَقْرَأُ فِي دُبُرِ الْغَدَاةِ يَوْمَ الْجُمْعَةِ

١. في «بح): - «له».

۲. في دجن: - دبها».

٣. في (جن): (فرفع).

3. المحاسن، ص ٥٩، كتاب ثواب الأعمال، ذيل ح ٩٦؛ و ثواب الأعمال، ص ١٨٩، ذيل ح ١، بسند آخر عن أحدهما فقط. و في الأمالي للصدوق، ص ١٩٩، المجلس ٢٦، ح ١٦؛ و ثواب الأعمال، ص ٥٩، ح ١؛ و التهذيب، ج ٣، ص ١٩، ح ٨١؛ و الأمالي للطوسي، ص ٢٤٠، المجلس ١٥، ح ٣٤، بسند آخر عن الباقر فظ هكذا: وإذا صليت العصر يوم الجمعة فقل ٤٠٠، و في كل المصادر مع اختلاف يسير الوافي، ج ٨، ص ١٩٩٨، ذيل ح ١٩٨١، و ١٩٨٠.

٥. في دظه : دأنّهه .

٦. في الوسائل: - «في».

٧. الوافي، ج ٨، ص ١٠٩٨ ، ح ٧٨١٢؛ الوسائل، ج ٧، ص ٣٩٨، ح ٩٦٨٢.

٨ في الوسائل: «معلّى بن محمّد» بدل «عبدالله بن عامر». وهو سهو؛ فقد روى الحسين بن محمّد، عن عبدالله بن عامر، عن عليّ بن مهزيار في أسنادٍ عديدة، ولم يثبت توسّط معلّى بن محمّد بين الحسين بن محمّد و بين عليّ بن مهزيار في موضع. والظاهر أنّ كثرة روايات الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد، أوجب سبق قلم بعض النسّاخ إلى كتابة «معلّى بن محمّد» موضع «عبدالله بن عامر». راجع: معجم رجال الحديث، ج ٦، ص ٣٤٣\_٣٤٢؛ و ج ١٠، ص ٤٨٣\_٤٨٣٨.

٩. في وبث ، بح، والبحار : وأن يقرأ، .

«الرَّحْمٰنَ» كُلَّهَا، ثُمَّ تَقُولَ كُلِّمَا قُلْتَ: ﴿فَيِأَىٰ آلاْءِرَبُكُمٰا تُكَذَّبِانِ﴾ ': لَا بِشَيْءٍ مِنْ آلَائِكَ رَبُ أُكَذَّبُهُ. '

٧/٥٤٩٥. وَيِهٰذَا الْإِسْنَادِ، عَنْ عَلِيَّ بْنِ مَهْزِيَارَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةً، قَالَ:

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ﴿ وَمَنْ قَرَأُ ۗ الْكَهْفَ فِي كُلُّ ۚ لَيْلَةِ جُمُعَةٍ ٥ كَانَتْ كَفَّارَةَ ۚ مَا بَيْنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ ٥. ٢

قَالَ: وَ رَوىٰ غَيْرُهُ ۗ أَيْضاً فِيمَنْ قَرَأَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بَعْدَ الظَّهْرِ وَ الْعَصْرِ مِثْلَ ذَلِكَ. ٩

٥٤٩٦ / ٨. أَبُو عَلِيُّ الْأَشْعَرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ، عَـنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ:

١. الرحمن (٥٥): ١٣.

٢. التهذيب، ج ٣، ص ٨، ح ٢٥، معلَقاً عن عليّ بن مهزيار، عن محمّد بن يحيى الخرّاز. شواب الأعمال، ص ١١٤٤، ح ٢، بسند آخر، من قوله: وكلّما قلت ﴿قَبِلَيّ عَالآعِهُ، مع زيادة في آخره. المقتعة، ص ١٥٨، مرسلاً، و في الأخيرين مع اختلاف يسير والوافي، ج ٨، ص ١١٠٠، ح ٥ (١٨٧؛ الوسائل، ج ٧، ص ٤٠٩، ذيل ح ١١٧٠؛ البحار، ج ٢٩، ص ٣٠٦، ح ٣.

٣. في الوافي والتهذيب: + «سورة». .

٤. في «بث»: - «كلّ».

٥. في دى ، بخه : «الجمعة».

٦. في الوافي والتهذيب: + دله.

۷. النهذيب، ج ۳، ص۸، ح ۲۱، معلّقاً عن عليّ بن مهزيار . المقنعة، ص ۱۵۷، مرسلاً، مع اختلاف يسير • الوافي،ج ۸، ص ۱۱۰۰، ح ۲۱۸۱؛ الوسائل، ج ۷، ص ۲۰۵۸، ح ۹۷۱۲.

٨ الظاهر رجوع الضمير المستتر في وقال، إلى المصنّف ، كما أنّ ضمير وغيره؛ راجع إلى عليٌ بن مهزيار . ٩. الوافي ، ج ٨، ص ١١٠٠ - ٧٨١٧؛ الوسائل ، ج ٧، ص ٤٠٨ - ٩٧١٣. كَانَ أَبُو جَعْفَرِ ﴿ يُبَكِّرُ ا إِلَى الْمَسْجِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حِينَ تَكُونُ الشَّمْسُ قِيدَ ۗ رُمْحٍ ، فَإِذَا كَانَ شَهْرُ رَمَضَانَ ، يَكُونُ قَبْلَ ذٰلِكَ ، وَكَانَ يَقُولُ : ﴿إِنَّ لِجُمَعِ شَهْرِ رَمَضَانَ عَلَىٰ جُمَعِ سَائِرِ الشَّهُورِ فَضْلًا أَ، كَفَضْلِ شَهْرِ رَمَضَانَ عَلَىٰ سَائِرِ الشَّهُورِ . "

٧٥٤٩ / ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ وَ عَلِيٌّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيُّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بن ٣٠/٣ مُحَمَّدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوْدَ الْمِنْقَرِيُّ ٧، عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبًا عَبْدِ اللهِ ﴿ يَقُولُ فِي رَجُلٍ أَذْرَكَ الْجُمْعَةَ وَقَدِ ازْدَحَمَ النَّاسُ، فَكَبَّرَ مَعَ الْإِمَامِ وَ رَكَعَ، وَ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى السُّجُودِ، وَ قَامَ الْإِمَامُ وَ النَّاسُ فِي الرَّكْمَةِ الثَّانِيَةِ، وَ قَامَ هٰذَا مَعَهُمْ، فَرَكَعَ الْإِمَامُ، وَ لَمْ يَقْدِرْ هٰذَا عَلَى الرُّكُوعِ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الزِّحَام، وَ قَدَرَ عَلَى السُّجُودِ: كَيْفَ يَصْنَعُ؟

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ﴿ : وَأَمَّا الرَّكْفَةُ الْأُولَىٰ ، فَهِيَ إِلَىٰ عِنْدِ الرُّكُوعِ تَامَّةً ، فَلَمَّا لَمْ

١. التبكير: الاتيان بكرةً، قال العلامة الفيض: «أريد بالتبكير إلى المسجد إتيانه بكرةً وإدراكه بِكراً». أنظر:
 القاموس المحيط، ج ١، ص ٥٠٥ (بكر).

۲. في دي ، بح، والوافي : ديكون،

٣. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع: «قدر». والقيد، بالكسر:
 القدر، تقول: بينهما قيد رُمْح وقادُ رمح، أي قدر رمح. الصحاح، ج ٢، ص ٥٢٩؛ النهاية، ج ٤، ص ١٣١
 (قيد).

في ثواب الأعمال: + وكفضل رسول الله على سائر الرسل و».

التهذيب، ج ٣، ص ٢٤٤، ح ٤٢، معلَقاً عن أبي عليّ الأشعري. ثواب الأعمال، ص ٦٢، ح ١، بسنده عن أحمد بن النضر الخزّاز، مع اختلاف يسير • الوافي، ج ٨، ص ١١١٣، ح ٧٨٤٩؛ الوساتل، ج ٧، ص ٣٤٨٠ ح ٩٥٤٣.

٦. في (بث، بخ، بس): «القاشاني».

٧. في الوسائل: - «المنقري،

يَسْجُدُ لَهَا حَتَىٰ دَخَلَ فِي الثَّانِيَةِ، لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَٰلِكَ، فَلَمَّا سَجَدَ فِي الثَّانِيَةِ، إِنْ 'كَانَ نَوىٰ ' هٰذِهِ السَّجْدَةَ الْأُولَىٰ، وَ إِذَا " سَلَّمَ الْإُولَىٰ، وَ إِذَا " سَلَّمَ الْإِمَامُ، قَامَ فَصَلَّىٰ رَكْعَةً، ثُمَّ ا يَسْجُدُ فِيهَا، ثُمَّ يَتَشَهَّدُ وَ يُسَلِّمُ؛ وَ إِنْ كَانَ لَمْ يَنْوِ أَنْ تَكُونَ لا يَلْكَ الشَّجْدَةُ لِلرَّكْعَةِ الْأُولَىٰ، لَمْ تُجْرُ مَعْنَهُ الْأُولَىٰ وَ لَا الشَّانِيَةُهُ '. ' ا

٥٤٩٨ / ١٠ . عَلِيٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ١١، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ رَفَعَهُ، قَالَ:

١. في الوافي والتهذيب: وفإن،

٢. في الوافي والتهذيب: + «أنَّ».

٣. في الوافي والتهذيب: - «التي».

٤. في الوافي: (للركعة).

٥. في (بح ، بس، والوافي والتهذيب والفقيه: (فإذا).

٦. في الوافي: - «ثمّ».

٧. في وظ ، ي، بح، بخ، جن، وأن يكون.

٨ في (بخ، بس): (لم يجز). وفي الوافي: (لم يجزء).

٩. في مرآة المقول: وقوله ﴿ ولا الثانية ، وفي التهذيب بعد ذلك: وعليه أن يسجد سجدتين وينوي أنهما للركعة الأولى ، وعليه بعد ذلك بركعة الثانية يسجد فيها . وعمل به الشيخ في المبسوط والمرتضى في المرحمة الأواض ، وعليه بعد ذلك بركعة الثانية يسجد فيها . وعمل به الشيخ في المبسوط والمرتضى في المعمل ، والمشهور : بطلان الصلاة حينئذ . وقال بعض الأفاضل : قوله : وإن كان لم ينو ، إلى آخره كلام تأم لايدل على خلاف ما قلناه ، بل يوافقه . وقوله : وعليه أن يسجد ، إلى آخره ، كلام مستأنف مؤكّد لما تقدّم ، ويصير التقدير أنه ليس له أن ينوى أنّها للركعة الثانية ، فإن نواها لها ، لم يسلم له الأولى والثانية ، بل عليه أن يسجد سجدتين ينوي بهما الأولى ، لابعد السجود للثانية » . وراجع : المبسوط ، ج ١ ، ص ١٤٥ .

 ۱۰ التهذیب، ج ۳، ص ۲۱، صدر ح ۷۸، بسنده عن القاسم بن محمّد. الفقیه، ج ۱، ص ٤١٩، ح ۱۲۲۷، معلّقاً عن سلیمان بن داود المتقري، و فیهما مع اختلاف یسیر • الوافي، ج ۸، ص ۱۱٦۰، ح ۱۷۹۲؛ الوسائل، ج ۷، ص ۲۳۳، ذیل ح ۹۵۱۵.

١١ . في البحار: + وعن أبيه ع. وهو سهو ؛ فقد روى عليّ بن إبراهيم ، عن أحمد بن أبي عبدالله بعنوان هذا و بعنوانيه الآخرين: أحمد بن محمّد البرقي وأحمد بن محمّد بن خالد . ولم يثبت رواية إبراهيم بن هاشم والد عليّ ، عن أحمد هذا ، في موضع . راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١١ ، ص ٤٧٥. قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﷺ: يَزْعُمُ بَعْضُ النَّاسِ أَنَّ النُّورَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مَكْرُوهَةً ؟ فَقَالَ: «لَيْسَ حَيْثُ ذَهَبَ '، أَيُّ طَهُورٍ أَطْهَرُ مِنَ النُّورَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ؟ 'َه. ''

١. في الوافي والكافي، ح ١٢٨١٨: (ذهبت).

٢. في مرآة العقول: ويدلُّ على أنَّ المنع الوارد فيه محمول على التقيَّة ٥.

٣. الكافي ، كستاب الزيّ والتحصّل و المسروءة ، بساب النورة ، ح ١٢٨١٨ • الوافي ، ج ٦ ، ص ١٦٣ ، ح ٥٠٨٢ ؛ الوسائل ، ج ٧ ، ص ٣٦٦ ، ح ١٩٥٦ ؛ البحاد ، ج ٨٩ ، ص ٣٦٦ ، ذيل ح ٤٤ .

## ٧٦ ـ بَابُ وَقْتِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ وَ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ

٥٤٩٩ / ١ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ ، قَالَ :

صَلَيْتُ خَلَفَ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ عِنْدَ الزَّوَالِ ١ ، فَقُلْتُ: بِأَبِي ٢ وَ أُمِّي ، وَقْتُ الْعَصْرِ ٣ ؟ فَقَالَ: ووَقْتُ ٤ مَا تَسْتَقِيلُ ٩ إِبلَك » .

فَقُلْتُ: إِذَا ۚ كُنْتُ فِي غَيْرِ سَفَرٍ ۚ

فَقَالَ: دَعَلَىٰ أُقَلَّ مِنْ قَدَمٍ ٧، ثُلُثَىٰ قَدَمٍ وَقْتُ الْعَصْرِ، .^

١. في مرآة العقول ، ج ١٥، ص ٢٧٢: «قوله ﷺ : صلّيت، أي في السفر، عند الزوال، أي أوّل الوقت».

۲. في دي، بث، بح، والوافي: + دأنت، .

٣. في مرآة العقول: «قوله: وقت العصر؟ أي بنيّته؟ أو متى هو ؟١.

٤. في وظ، والوسائل: ﴿ريث،

ه. في «بث، بح، بخ» والوسائل: «تستقبل». وفي «بس» والوافي: «يستقبل». والاستقالة: طلب الإقالة،
 والاقالة: فسخ البيع وعود العبيع إلى المالك والثمن إلى المشتري. أنظر: النهاية، ج ٤، ص ١٣٤؛ القاموس الميحط، ج ٢، ص ١٣٨٨ (قيل).

٦. في دبث: دفإذاه .

٧. في مرأة العقول: وقوله على: على أقل من قدم، أي بعد الفراغ من الظهر، وثلثا القدم مقدار نافلة العصر لمن يأتي بها وسطاً أو من أوّل الوقت للمستعجل؛ فإنّه يمكن الإتيان بقرينة الظهر ونافلتها ونافلة العصر على الاستعجال في تلك المدّة. والأوّل أظهره.

٨ الوافي، ج٧، ص ٢٢٣، ح ٥٨٢٠؛ الوسائل، ج٤، ص ١٤٣، ح ٤٧٤٨.

٢ / ٥٥٠٠ . عَلِيٌ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ،
 عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْقَاسِم ، عَنْ مِسْمَعِ أَبِي سَيَّارٍ، قَالَ:

سَأَلَتُ أَبًا عَبْدِ اللّٰهِ ۗ عَنْ وَقْتِ الظُّهْرِ فِي ۖ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فِي السَّفَرِ ؟ فَقَالَ: «عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ، وَ ذٰلِكَ وَقْتُهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي غَيْرِ السَّفَرِ ّ». ۖ

٣/٥٥٠١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنِ الْحَلَبِيُّ: عَنْ أَبِي عَمْدِ، اللهِ عَنْ الْحَلَيْمِ اللهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عِنْ أَوْ عَجَّلَتْ بِهِ

حَاجَةً ، يَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ ، وَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ .

قَالَ: وَقَالَ \* أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ﴿: وَلَا بَأْسَ بِأَنْ تُعَجِّلَ \* الْعِشَاءَ \* الْآخِرَةَ فِي السَّفَرِ

روى محمد بن الحسن بن شمرون، عن عبدالله بن عبدالرحمن كتاب عبدالله بن القاسم الحضرمي البطل،
 كما في رجال النجاشي، ص ٢٢٦، الرقم ٥٩٤، ووردت في الكافي، ح ٢٢٥ و ٢٦١ و ١٤١٣ و ٢٩٣٧ و
 ٢٢٦٤ و ٢٠٠٢ و ١٥٠٦٦ رواية محمد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبدالرحمن [الأصم]، عن عبدالله بن القاسم.

فعليه الظاهر سقوط الواسطة في ما نحن فيه، وأنَّ الموجب للسقط جواز النظر من «عبدالله» إلى «عبدالله». كما لا يخفى.

٢. في الوافي: - «في».

٣. في حاشية (جن): (سفر).

الكافي، كتاب الصلاة، باب وقت صلاة الجمعة و ...، ح ٢٥٤١؛ الفقيه، ج ١، ص ٢١٦، ح ٢٢٢، مع زيادة في آخره؛ التهذيب، ج ٢، ص ٢٤٤، ح ٩٧٠ و ٩٧١؛ وج ٣، ص ١٦، ح ٤٥؛ الاستبصار، ج ١، ص ١٤٢، ح ٤٨٨ و ٨٨٨؛ و ص ٢٤١، ح ١٨٧٠، و في كلّها بسند آخر . التهذيب، ج ٣، ص ١٢٠، ح ١٤، بسند آخر من دون الإسناد إلى المعصوم ﴿ قَعْدَ الرضائين ، ص ١٣٠، و في كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي، ج ٨، ص ١١١، ح ٩٤٥.

٥. في الوافي والتهذيب، ج ٣: «فقال».

٦. في دي، جن، والوافي والاستبصار، ح ٤٤: «بأن يعجل، -

٧. هكذا في دبس، جت، وحاشية وجش، والتهذيب، ح ٥٨. وفي سائر النسخ والمطبوع: وعشاء،

#### قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ ٢. ٤١

٥٥٠٧ / ٤ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةً، قَالَ:

كُنْتُ أَنَّا وَ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِنَا مُتَرَافِقِينَ " فِيهِمْ مُيَسِّرٌ فِيمَا \* بَيْنَ مَكَّةً وَ الْمَدِينَةِ، فَارْتَحَلْنَا وَ نَحْنُ نَشُكُ فِي الزَّوَالِ، فَقَالَ " بَعْضُنَا لِبَعْضِ: فَامْشُوا بِنَا قَلِيلًا حَتَىٰ نَتَيَقَّنَ الزَّوَالَ، ثُمَّ نُصَلِّيَ، فَفَعْلْنَا، فَمَا مَشَيْنَا إِلَّا قَلِيلًا حَتَىٰ عَرْضَ لَنَا قِطَارُ أَبِي عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ مَقَلْتُ لَهُ: صَلَّيْتُمْ ؟ فَقَالَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

١. في وبح»: وأن تغيب الشمس، بدل وأن يغيب الشفق».

۲. التهذيب، ج ٣، ص ٢٦٢، ح ٢٠٩؛ وج ٢، ص ٣٥، ح ٢٠١؛ و الاستبصار، ج ١، ص ٢٧٢، ح ٩٨٣؛ مملكاً هم عن عليّ بن إبراهيم. و في التهذيب، ج ٢، ص ٣٥، ح ٢٠٨؛ والاستبصار، ج ١، ص ٢٧٢، ح ٩٨٤، بسندهما عن حمّاد بن عثمان، عن محمّد بن عليّ الحلبي، عن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبدالله ١٤٤، مع اختلاف يسير و زيادة في أوّله، و في الأربعة الأخيرة من قوله: وقال أبو عبدالله ١٤٤؛ لابأس٤. علل الشرائع، ص ٢٣٢، ح ٧، بسند آخر عن ابن عبّاس الأمالي للطوسي، ص ٣٦٦، المجلس ١٢، ح ١٩، بسند آخر عن معاذ بن جبل، و في الأخيرين إلى قوله: وبين المغرب و العشاء، مع اختلاف الفقيه، ج ١، ص ٤٤٤، ذيل ح ١٢٩٩، من قوله: وقال أبو عبدالله ١٤٤؛ لا بأس٤ - ١٩٥١، ح ١٩٥١، ح ١٩٥٩، و ص ١٢٩٩، ح ١٩٥٩، و ص ١٢٩٩، ح ١٩٥٩، و الوسائل، ج ٤، ص ٢٥٩، ديل ح ١٢٩٩.

٣. يقال: ترافق القوم وارتفقوا، أي صاروا رفقاء . أنظر: لسان العرب، ج ١٠، ص ١٢٠ (رفق).

٤. في دبث: دماء.

٥. في دظ ، بخ، والوافي : دوقال، .

٦. في (بخ، جن): (حتى يتيقن).

٧. القِطار والقِطارة: أن تُشَدُّ الإبل على نَسَقِ واحداً خلف واحد. أنظر: النهاية، ج ٤، ص ٨٠ (قطر).

٨ في وي: دجدّناه. وفي مرأة العقول: وقوله: جدّنا، أي الصادق ؛ لأنّ محمّداً كان سبطه ؛ ويدلّ على جواز الجمع بين الصلاة وإيقاعهما معاً أوّل الوقت في السفر، بل رجحان ذلك.

أَصْحَابِي، فَأَعْلَمْتُهُمْ ذٰلِكَ. ٦

٣٠٥٥ / ٥٠ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ عَلِي بْنِ مَهْزِيَارَ، عَنْ
 ٤٣٣/٣ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ أَبَانٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ:

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ﴿: وَقَتُ الْمَغْرِبِ فِي السَّفَرِ إِلَىٰ ثُلُثِ اللَّيْلِ،.

• وَ رُوِيَ أَيْضاً: «إلى نِصْفِ اللَّيْلِ». ٢

# ٧٧ \_ بَابُ حَدِّ الْمَسِيرِ الَّذِي تُقْصَرُ " فِيهِ الصَّلَاةُ

١٠٥٠ ١ . عَلِيٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ زَرَارَةَ :
 عَــنْ أَبِــي جَــعْفَرٍ ﴿ قَـالَ: «التَّـقْصِيرُ \* فِـي بَـرِيدٍ ٢ ؛ وَ الْـتَرِيدُ أَرْبَـعَةً

١. الوافي، ج٧، ص ٢٨١، ح ٥٩١٠؛ الوسائل، ج٤، ص ١٣١، ح ٤٧١٤.

۲. التهذيب، ج ۲، ص ۲۲۳، ح ۲۱۰، بسنده عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن عمر بن يزيد. المكافي، كتاب الصلاة، باب وقت المغرب و العثماء الآخرة، ح ٤٨٥٤، بسنده عن أبان بن عثمان، عن عمر بن يزيد، و تمام الرواية فيهما: «وقت المغرب في السفر إلى ربع الليل». راجع: الكافي، نفس الباب، ح ٤٨٥٦؛ و الفسقيه، ج ١، ص ٢٦٠، ح ٢٦٠، و ٢٣٠، ص ٢٣٤، ح ٢١٠؛ و الاستهداد، ج ١، ص ٢٣٥، ح ٢٥٠١؛ و ج٥٠٥ و ٥٩٣٥؛ الوسائل، ج ٤، ص ١٩٣٠ ح ٤٨٥٠ و ٤٨٥٥ و ٤٨٥٥.

۳. في (ي، بخ، جن): (يقصر).

٤. في (بث، بح، بخ، بس، جن، وحاشية (ظ): احمّاد).

٥. في الوسائل: + دفي السفر.

٦. في «بس»: «البريد». وقال ابن الأثير: «البريد: كلمة فارسيّة يراد بها في الأصل البغل، وأصلها: بُريده دم، أي محذوف الذّناب كالعلامة لها فـأعربت وحُقفت، شمّ سمّي الرسول الذي يركبه بريداً، والمسافة التي بين السكّتين بريداً، والسكّة: موضع كان يسكنه الشّيوج

#### فَرَاسِخَ ٢٠،١

٥٠٥٥ / ٢. وَ عَنْهُ ٢ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عِنْدِ اللهِ اللهِ الْمُسَافِرُ ؟ فَقَالَ : وَبَرِيدٌ ﴾. ٥

هه المرتّبون من بيت أو قبّة أو رباط، وكان يرتّب في كلّ سكّة بغال، وبُعد ما بين السكّتين فرسخان، وقيل: أربعة ...، والفرسخ ثلاثة أميال، والميل أربعة آلاف ذراع، النهاية، ج ١، ص ١١٥ (برد).

١. هذا الحديث بتمامه لم يرد في دي.

وفي مرأة العقول، ج ١٥، ص ٢٧٤: وذهب علماؤنا أجمع إلى أنَّ القصر يجب في مسير يوم تام بريدان، أربعة وعشرون ميلاً مُم ذكر أن اختلف الأصحاب في حكم المسافة في الأربعة فراسخ، فذهب جمع إلى وجوب التقصير عليه إذا أراد الرجوع ليومه والمنع من التقصير إذا لم يرد ذلك، وذهب جمع آخر إلى التخيير في الأخير، وظاهر الكليني في اختيار الأربعة مطلقاً.

٢٠ الشهذيب، ج ٤٠ ص ٢٢٢، ح ٢٥٦، مسعلة أعين الكيلني. و فيه، ص ٢٠٧، ح ٤٩٤؛ والاستيصار، ج ١٠ مس ٢٢٢، ح ٢٥٩، مسئلة أعن عليّ بن إبراهيم. النهذيب، ج ٤، ص ٢٢٣، ح ٢٥٦، بسنده عن ابن أبي عمير. و فيه، ج ٣، ص ٢٠٢، ح ٢٥٩، بسند آخر، مع اختلاف يسير. وفيه، ح ٣، ص ٢٠٨، ح ٢٩٩، و ص ٢٠٩، ح ٢٠٥، بسند آخر ح ٢٠٥، بسند آخر عملاً و ٢٠٥، و سند آخر عن ابي عبدالله ١٤٠ مع اختلاف يسير و زيادة في آخره. راجع: قرب الاسناد، ص ٢٠٦، ح ٢٠٤، و اللهقية، عن أبي عبدالله ١٤٠ و ص ٢٤٤، ح ٢٠١، و و ١٤٠٠ و ١٤٠ و ١١٥٠ و ١٤٠ و ١٠٠ و ١١٠ و ١٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠ و ١١٠ و ١٠٠ و ١

٣. في دى): (عليّ بن إبراهيم) بدل (وعنه).

٤. في التهذيب، ح ٤٩٦ و ٦٥٧ والاستبصار، ح ٧٩٢: دبريد ذاهباً وبريد جائياً».

٥. التهذيب، ج ٤، ص ٣٢٣، ح ٦٥٤، معلّقاً عن الكليني. و فيه، ج ٣، ص ٢٠٧، ح ٤٩٥؛ و الاستبصار، ج ١، ص ٢٧٧، ح ٤٩٥؛ و الاستبصار، ج ١، ص ٢٧٨، ح ٤٩٦، بسند ص ٢٢٣، ح ٢٩٨، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. و فيه، ح ٢٧٤؛ والتهذيب، ج ٣، ص ٢٣٤، ح ٢٥٤، بسند آخر، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه، و في الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسير - الواقي، ج ٧، ص ١٦٢، ح ١١٢٨، و ١٩٦٥، الوسائل، ج ٨، ص ٢٦٠، ح ١١١٨.

٣/ ٥٥٠٦ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَوَّادِ ( ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ ، قَالَ ' : ﴿ ، بَيْنَا نَحْنُ جُلُوسٌ ، وَ أَبِي عِنْدَ وَالْ لِبَنِي أُمَيَّةً عَلَى الْمَدِينَةِ ۗ إِذْ جَاءَ أَبِي ، فَجَلَسَ ، فَقَالَ : كُنْتُ عِنْدَ هٰذَا قُبَيْلُ ، فَسَأَلُهُمْ عَنِ التَّقْصِيرِ ، فَقَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ ' : يَوْمٍ ' وَ لَيْلَةٍ ، وَ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ : فَقَالٌ مِنْهُمْ ' : يَوْمٍ ' وَ لَيْلَةٍ ، وَ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ : وَوْحَةٍ ' ، فَسَأَلُنِي ، فَقُلْتُ لَهُ : إِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ لَمَّا نَزَلُ عَلَيْهِ جَبْزِيْيلُ ﴿ بِالتَّقْصِيرِ ، قَالَ لَهُ النَّبِيُ ﴾ ﴿ فَالَبَيْهُ مَنْ النَّهِ اللّٰهِ ﴾ قَالَ ' : مَا قَالَ نَوْلُ عَنْهِ إِلَىٰ فَيْءِ وُعَيْدٍ ' ، قَالَ : فِي بَرِيدٍ ' ، قَالَ : وَ أَيُّ شَيْءِ الْبَرِيدُ ؟ قَالَ ' : مَا بَيْنَ ظِلِّ عَيْدٍ إِلَىٰ فَيْءِ وُعَيْدٍ ' ، .

١. في دي، بث، بح، بخ، بس، والوسائل: «الخرّاز». وهو سهو كما تقدّم في الكافي، ذيل ح ٥٤٧٠، فلاحظ.

٢. في وبث، بس> : - وقال».
 ٣. في وي> : - وعلى المدينة».

قوله على : «في ثلاث»، أي في ثلاث ليال . أنظر : الوافي ومرآة العقول.

٥. في (ي) : + (في) .

٦. في دبخ، والوافي: ديوماً،.

٧. ورَوْحة، أي مقدار روحة، وهي مرّة من الرواح بمعنى السير أيّ وقت كان، وقيل: أصل الرواح أن يكون بعد الزوال إلى الليل. أنظر: النهاية، ج ٢، ص ٢٧٣ (روح).

٨ في (جن): (النبي له).

٩. في وظه: «قال بريد» بدل «فقال: في بريد».

١٠. في وبس، والوسائل: «فقال».

١١. في الوافي: «عير، وَوَعَيْر: جبلان بالمدينة معروفان. وإنّما قال: ما بين ظلّ عير إلى في و وَعَير؛ لأنّ الغيء إنّما يطلق على ما يحدث بعد النور، من فاء يفي : إذا رجع. ولعلّ عيراً في جانب المشرق ووَعيراً في جانب المغرب، وإنّما العبرة بالظلّ عند الطلوع والغروب». وانظر أيضاً: الصحاح، ج ٢، ص ٧٦٣ (عير)؛ مجمم البحرين، ج٣، ص ٥١١ (وعر)؛ مرأة العقول، ج ١٥، ص ٧٣٦.

قَالَ: دَثُمَّ عَبَرْنَا زَمَاناً ، ثُمَّ رَأَىٰ ۖ بَنُو أُمَيَّةً يَعْمَلُونَ أَعْلَاماً عَلَى الطَّرِيقِ ۗ ، وَ أَنَّهُمْ 
ذَكَرُوا مَا تَكَلَّمَ بِهِ أَبُو جَعْفَرٍ ۗ ، فَذَرَعُوا مَا بَيْنَ ظِلِّ عَيْرٍ إِلَىٰ فَيْءِ وَعَيْرٍ ، ثُمَّ جَزَّؤُوهُ ۚ 
إِلَىٰ اثْنَيْ عَشَرَ مِيلًا ، فَكَانَ ۚ ثَلَاثَةَ آلَافٍ وَ خَمْسَمِائَةِ ذِرَاعٍ كُلُّ مِيلٍ ، فَوَضَعُوا 
الأَغْلَامَ ، فَلَمَّا ظَهَرَ بَنُو هَاشِم ۗ ، غَيَّرُوا أَمْرَ بَنِي أُمَيَّةً غَيْرَةً ۚ ! لِأَنَّ الْحَدِيثَ هَاشِمِيٍّ ، فَوَضَعُوا إلىٰ جَنْبِ كُلِّ عَلَم عَلَماً . ` ا

300 / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ '': \$777 عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ حَدُ الأَمْيَالِ الَّتِي يَجِبُ فِيهَا التَّقْصِيرُ ؟ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ حَدُ الأَمْيَالِ مِنْ ظِلِّ عَيْرِ إِلَىٰ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلْ جَعَلَ حَدَّ الْأَمْيَالِ مِنْ ظِلِّ عَيْرِ إِلَىٰ

١. في الوافي: وثمّ عبرنا، أي مضينا؛ يعنى به أنّه مرّ على ذلك زمان، .

٢. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع: + « (أرثوي)». وفي الوافي: «ثمّ رأى، من الرأي،
 ويجوز أن يكون من الرؤية على بناء المفعول»، واستظهر الأوّل في مرأة العقول.

٣. في وبحه: وطريق.

٤. هكذا في أكثر النسخ. و في بعض النسخ و المطبوع والوافي: «جزّوه».

٥. في (بح، بس) والوافي والوسائل: (علي).

٦. في وظ، والوافي والوسائل: وفكانت، . وفي (بث، : ووكان، .

٧. في حاشية (بح): (ووضعوا).

٨ في مرأة العقول: «المراد ببني هاشم بنو العبّاس».

٩. دغيرةًا مفعول مطلق، أي تغييراً ما؛ لأنهم لم يغير وا المقدار، أو مفعول له؛ يعني أنّ الغيرة حملتهم على
تغيير الأعلام؛ لأنّ الحديث هاشمي صدر من بني هاشم، أي صدر من أبي جعفر 4 فغاروا عليه أن ينسب
إلى بني أميّة. أنظر: الوافي، ٢٠ ٢٠ م ١٠ ١٣٠ مرآة العقول، ج ١٥ ، ص ٧٣٦.

١. الفقيد، ج ١، ص ٤٤٤، ح ١٣٠٦، مرساد، من قوله: «إنّ رسول الش囊 لمنا نزل عليه» إلى قوله: وثلاثه آلاف
و خمسمائة ذراع كلّ ميل، مع اختلاف يسير، و فيه: وفكان كلّ ميل ألفاً و خمسمائة ذراع و هو أربعة
فراسخ» الوافي، ج ٧، ص ١٢٣، ح ٥٩٥٧؛ الوسائل، ج ٨، ص ٤٦، ح ١١١٦٩.

١١. في دبحه: دبعض أصحابناه.

ظِلِّ وُعَيْرٍ، وَ هُمَا جَبَلَانِ بِالْمَدِينَةِ، فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ، وَقَعَ ظِلَّ عَيْرٍ إِلَىٰ ظِلِّ وُعَيْرٍ ۚ، وَ هُوَ الْمِيلُ الَّذِي وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِﷺ عَلَيْهِ ۖ التَقْصِيرَهِ. ۚ

٨٥٥٨ / ٥. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ الْجَبَلِيُّ ، عَنْ صَبَّاحِ الْحَدَّاءِ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّادٍ، قَالَ:

سَأَلَتُ أَبًا الْحَسَنِ عِنْ عَنْ قَوْمٍ خَرَجُوا فِي سَفَرٍ "، فَلَمَّا انْتَهَوْا إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي يُجِبُ عَلَيْهِمْ فِيهِ التَّقْصِيرُ، قَصَّرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، فَلَمَّا ' صَارُوا عَلَىٰ فَرَسَخَيْنِ، أَوْ عَلَىٰ 
ثَلَاثَةِ فَرَاسِخَ ' أَوْ ' أَرْبَعَةٍ، تَخَلَّفَ عَنْهُمْ ' ارَجُلَّ لَا يَسْتَقِيمُ لَهُمْ سَفَرُهُمْ إِلَّا بِهِ، فَأَقَامُوا
يَنْتَظِرُونَ ' الْمَحِينَةِ إِلَيْهِمْ، وَهُمْ ' لَا يَسْتَقِيمُ لَهُمُ السَّفَرُ إِلَّا بِمَجِيئِهِ إِلَيْهِمْ، فَأَقَامُوا الْمَا

١. في دي، : - دوهما جبلان -إلى - وعير،

۲. فی (بس): - (علیه).

٣. الوافي، ج٧، ص ١٢٥، ح ٥٥٩٩؛ الوسائل، ج٨، ص ٤٦٠، ح ١١١٦٨.

٤. ورد الخبر في علل الشرائع، ص ٣٦٧، ح ١؛ و ص ٣٨٦، ح ٥، بسنديه عن أحمد بن أبي عبدالله [البرقي]، عن محمد بن علي الكوفي، عن محمد بن أسلم الجبلي؛ وورد في المحاسن، ص ٣١٦، ح ٢٩، عن أبي سمينة ـ وهو محمد بن على الكوفي المذكور في سند العلل ـ ، عن عليّ بن أسلم؛ لكن المذكور في البحار، ح ٨٠، ص ٢٦، ذيل ح ٣٠، نقلاً من المحاسن، محمد بن أسلم، وهو الظاهر.

فعليه احتمال سقوط الواسطة في سندنا هذا بين أحمد بن محمّد البرقي و بين محمّد بن أسلم، غير منفيّ. ٥. في المحاسن: + «موسى». وفي العلل: + «موسى بن جعفر».

٦. في المحاسن والعلل: + (لهم).

٧. في المحاسن والعلل: «فلمًا أن، بدل «من الصلاة فلمًا».

۸ في «ظ» والمحاسن والعلل: - «على».

في المحاسن والعلل: ~ (فراسخ).
 في (بث) والمحاسن والعلل: + (فراسخ).

۱۰. في (بح): + (على).

۱۲. في وبث: (ينظرون).

١٣. في المحاسن: - ولا يستقيم لهم - إلى - إليهم وهم،

١٤. في دى، بث، بح، بخ، والوافي: ﴿وأقاموا، .

عَلَىٰ ذَٰلِكَ أَيَّاماً لَا يَدْرُونَ هَلْ يَمْضُونَ فِي سَفَرِهِمْ أَوْ يَنْصَرِفُونَ؟ هَلْ لَ يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يُبَمُّوا الصَّلَاةَ، أَوْ ۖ يُقِيمُوا عَلَىٰ تَقْصِيرِهِمْ؟

قَالَ ": ﴿إِنْ كَانُوا بَلَغُوا مَسِيرَةَ أَرْبَعَةِ فَرَاسِخَ ، فَلْيُقِيمُوا ۚ عَلَىٰ تَقْصِيرِهِمْ ـ أَقَامُوا ۗ ، أُمِ ۗ انْصَرَفُوا ـ وَ إِنْ كَانُوا سَارُوا أَقَلَ مِنْ أَرْبَعَةِ فَرَاسِخَ ، فَلْيَتِمُّوا ۗ الصَّلَاةَ ـ أَقَامُوا ^ ، أَوِ انْصَرَفُوا ٩ ـ فَإِذَا مَضَوْا فَلْيَقَصِّرُوا ، ١٠ . ١١

٧٨ بَابُ مَنْ يُرِيدُ السَّفَرَ أَوْ يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ
 متنى يَجِبُ عَلَيْهِ التَّقْصِيرُ أَوِ التَّمَامُ ١٠

٥٥٠٩ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيىٰ، عَنِ

٢. في الوسائل والمحاسن والعلل، ص ٣٨٧: وأم،.

٤. في العلل: وفليتمواه.

١. في المحاسن: «فهل».

٣. في المحاسن والعلل: «فقال».

0. في الوسائل: «قاموا».

٦. في دى، بث، بح، : دأو،.

٧. في العلل ، ص ٣٦٧: «فليقيموا».

٨ في المحاسن والعلل، ص ٣٦٧: + «ما أقاموا».

٩. في المحاسن والعلل، ص ٣٦٧: - وأو انصر فواه.

• ١. في مرآة العقول: وبدل الخبر على ما ذكره الأصحاب من أن متنظر الرفقة إن كان على رأس المسافة يجب عليه التقصير ما لم ينو المقام عشرة، أو يمضي عليه ثلاثون متردداً، و إن كان على ما دون المسافة وهو في محل الترخص وقطع بمجيئ الرفقة قبل العشرة، أو جزم بالسفر من دونها فكالأول، وإلا وجب عليه الإنمامه.

المحاسن، ص ٣٦٧، كتاب العلل، ح ٢٩. و في علل الشرائع، ص ٣٦٧، ح ١؛ و ص ٣٨٢، ح ٥، بسندهما عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي، و في كلّ المصادر مع زيادة في آخره والوافي، ج ٧، ص ١٢٦، ح ٥٠٠٠ الوسائل، ج ٨، ص ٤٦٦، ح ١١٨٥.

١٢. في وبث: ووالإتمام».

الْعَلاءِ بْنِ رَزِينٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم، قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ الرَّجُلُ يُرِيدُ السَّفَرَ مَتىٰ يُقَصِّرُ ؟

قَالَ: ﴿إِذَا تُوَارِيٰ مِنَ الْبُيُوتِ ﴿ .

قَالَ: قُلْتُ: الرَّجُلُ يُرِيدُ السَّفَرَ، فَيَخْرُجُ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ؟

قَالَ: ﴿إِذَا خَرَجْتَ، فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ، ٢

● وَ رَوَى "الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ، عَنِ الْعَلاءِ مِثْلَةُ.

١٠٥٥ . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلِّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِي الْوَشَّاءِ ،
 قَالَ :

سَمِعْتُ الرَّضَا ﴿ يَقُولُ: ﴿إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَ أَنْتَ فِي الْمِصْرِ وَ أَنْتَ تُرِيدُ السَّفَرَ ،

١. «التواري من البيوت»: الاستتار منها. أنظر: الصحاح، ج ٦، ص ٢٥٢٣ (ورى). قال في الوافي: والايخفى أنّ معنى تواريه من البيوت أنّه الايراه أحد ممّن كان عند البيوت، لا أنّه الايرى البيوت كما زعمه أكثر أصحابنا فأشكل عليهم التوفيق بينه وبين عدم سماع الأذان، كما في الخبر الآتي؛ لتفاوت ما بين الأمرين». والخبر الآتي والذي ووي في التهذيب، ج ٤، ص ٢٣٠ - ٧٥٥.

۲. التسهذيب، ج ٤، ص ٢٦٠، ح ٢٧٦، مسعلةا عن الكليني. و فيه، ج ٢، ص ١٢٠ ح ٢٧؛ و ج ٣، ص ٢٢٠، ح ٢٢، و ج ٣، ص ٢٢٠ ح ٢٦٠، معلقاً عن محمد بن مسلم، و في الثلاثه الأخيرة مع اختلاف يسير ١ الوافي، ج ٧، ص ١٤١٠ و ١٢٦٠ الوسائل، ج ٨، ص ٤٤٠ ح ١١١٩٤. الشلائه الأخيرة مع اختلاف يسير ١ الوافي، ج ٧، ص ١٤١٠ ١١١١٠.

٣. لا يبعد زيادة هذه العبارة رأساً؛ لتغايرها مع الأسلوب العام الحاكم على أسناد الكافي. والظاهر أنّها إشارة إلى ما ورد في التهذيب، ج ٢، ص ٢١، ح ٢٧ حيث قال الشيخ: «ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان و فضالة عن العلاء عن محمّد بن مسلم ...».

فعليه حال هذه العبارة من كونها في حاشية بعض النسخ، ثمّ إدراجها في المتن سهواً، حال ما تـقدّم فـي الكافي، ذيل ح ٤٨٢٧ و ٤٨٢٨. فلاحظ.

٤. في الاستبصار: ومحمّد بن يعقوب، عن معلّى بن محمّده. وفيه سقط واضح.

فَأْتِمَّ، فَإِذَا خَرَجْتَ بَعْدَ الزَّوَالِ، قَصِّرٍ الْعَصْرَه. ٢

٥٥١١ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ
 فَرْ قَدٍ، عَنْ بَشِيرِ النَّبَالِ، قَالَ:

خَرَجْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ حَتَّىٰ أَتَيْنَا ۗ الشَّجَرَةَ، فَقَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللهِ ﴿ : ﴿ يَا نَبَّالُ، قُلْتُ ۚ : لَبَيْكَ، قَالَ : ﴿إِنَّهُ لَمْ يَجِبْ عَلَىٰ أَحْدٍ مِنْ أَهْلِ هَٰذَا الْعَسْكَرِ أَنْ يُصَلِّيَ أَرْبَعا ۚ غَيْرِي وَ غَيْرُكَ ، وَ ذٰلِكَ أَنَّهُ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ نَخْرُجَ». 

(رَبُعا ُ غَيْرِي وَ غَيْرُكَ ، وَ ذٰلِكَ أَنَّهُ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ نَخْرُجَ». 

(مَ

٧ / ٥٥١٧ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبًا عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ عَنْ رَجُلٍ يَدْخُلُ ۗ مِنْ سَفَرِهِ وَ قَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ ^ ؟ قَالَ: سَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، فَإِذَا ۚ خَرَجَ إِلَىٰ سَفَرٍ ۚ ` وَ قَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ، فَلْيُصَلّ

١. في الاستبصار: «فقصر».

التهذيب، ج ٣، ص ١٦١، ح ٣٤٨؛ و الاستبصار، ج ١، ص ٢٤٠ مح ٨٥٤، معلقاً عن الكليني. و في التهذيب، ج ٣، ص ٢٤٤، ح ٢٥٨، معلقاً عن الحسين بن محمد الوافي، ج ٧، ص ١٤٤، ح ٥٦٤٠ النهذيب، ج ٨، ص ١٦٤، ح ١٥٤٠ الوسائل، ج ٨، ص ١٦٢٥، ح ١٦٢٠.

٤. في (بث) والتهذيب: (فقلت).

٣. في الاستبصار: + دمسجده.

٥. في التهذيب: + وأربعاً».

٦. الشهذيب، ج ٢٠ ص ٢١١، ح ٣٤٩، معلقاً عن الكليني. و فيه، ص ٢٢٤، ح ٣٥٩؛ والاستبصار، ج ١،
 ص ٢٤٠، ح ٢٥٥، معلقاً عن أحمد بن محمد الوافي، ج ٧، ص ١١٤٥، ح ١٩٥١؛ الوسائل، ج ٨، ص ٥١٥، ذيل ح ١١٣٣١.

٧. في التهذيب، ج ٢: + ١ مكّة،

٨ في الفقيه والتهذيب، ج ٣ والاستبصار: + وهو في الطريق.

٩. في وظ» والوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار: ووإن». وفي وبس»: ووإذا». وفي الوافي: وفإن».

١٠. في الفقيه والتهذيب والاستبصار: «سفره».

أرْبَعاً، ``

٥٥١٣ / ٥٠ أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ؟

وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيىٰ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ:

عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ﴿ ، قَالَ: سَأَلْتَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ مُسَافِراً ، ثُمَّ يَقْدَمُ ، فَيَذْخُلُ ٣/٣٥ بُيُوتَ الْكُوفَةِ ۗ : أَ يَتِمُّ الصَّلَاةَ ، أَمْ يَكُونُ مُقَصِّراً حَتَىٰ يَدْخُلَ أَهْلَهُ ؟ قَالَ: «بَلْ يَكُونُ مُقَصِّراً حَتَىٰ يَدْخُلَ أَهْلَهُ ﴾ . "

١. في مدارك الأحكام، ج ٤، ص ٤٧٤: «يمكن الجواب عنها ـ أي عن هذه الرواية ـ بعدم الصراحة في أنّ الأربع تفعل في السفر والركعتين في السفر ؛ لاحتمال أن يكون المراد الإتيان بالركعتين في السفر قبل الدخول، والإتيان بالأربع قبل الخروج».

٢٠ التهذيب، ج ٢، ص ١٣، ح ٢٨، معلقاً عن الكليني. و فيه، ج ٣، ص ٢٢٢، ح ٥٥٧؛ والاستبصار، ج ١، ص ٢٣٠ ح ٢٨٠ معلقاً عن حريز
 ص ٢٣٩، ح ٨٥٣، بسندهما عن حمّاد بن عبسى. الفقيه، ج ١، ص ٤٤٣، ح ١٢٨٨، معلقاً عن حريز
 الوافي، ج ٧، ص ١٤٥، ح ٢٤٢٥؛ الوسائل، ج ٨، ص ٢١٥، ح ١١٣٢٢.

٣. في الاستبصار: دمكّة».

3. في مرآة العقول، ج ١٥ م ص ٣٨١: «المشهور أنّ المسافر يقصر حتى يبلغ سماع الأذان، وذهب المرتضى وعليّ بن بابويه وابن الجنيد ـرحمهم الله ـإلى أنّ المسافر يجب عليه التقصير في العود حتى يبلغ منزله، واستدلّوا بهذا الخبر وبما رواه في الصحيح عن أبي عبدالشكلا، قال: لايزال المسافر مقصراً حتى يدخل بيته، وأجاب العكرمة في المختلف بأنّ المراد الوصول إلى موضع يسمع الأذان أو يرى الجدران؛ فإنّ من وصل إلى هذا الموضع يخرج عن حكم المسافر، فيكون بمنزلة من دخل منزله، وانظر أيضاً: مختلف الشيعة، ج ٣، ص ١١٢.

0. التهذيب، ج ٣، ص ٢٢٢، ح ٥٥٥؛ والاستبصار، ج ١، ص ٢٤٢، ح ٣٦٨، بسندهما عن صفوان، عن التهذيب، ج ٣، اس ٢٤٢، ح ٣٦٨، بسندة عن المستبصار، ج ٣، ص ٤٤٤، ح ٣٨٦، معلَقاً عن إسحاق بن عمَار. و في التهذيب، ج ٣، ص ٢٢٢، ح ٥٦٨، بسند آخر، و تمام الرواية هكذا: ولايزال مر ٢٢٢، ح ٥٦٨، بسند آخر، و تمام الرواية هكذا: ولايزال المسافر مقضراً حتى يدخل بيته ١٠ الوافي، ج ٧، ص ١٤٢، ح ٥٦٣٤؛ الوسائل، ج ٨، ص ٤٧٤، ذيل ح ١١٢٠٠.

٦/٥٥١٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ صَفْوَانَ، عَنِ الْعِيصِ بْنِ
 الْقَاسِم، قَالَ:

سَأَلْتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ عَنْ رَجُلٍ صَلَّىٰ وَ هُوَ مُسَافِرٌ، فَأَتَمَّ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: وإِنْ كَانَ فِي وَقْتٍ، فَلْيُعِدْ، وَ إِنْ كَانَ الْوَقْتُ قَدْ مَضَىٰ، فَلَاهِ. ١

٥٥١٥ / ٧ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ حَرِيز، عَنْ زُرَارَةَ، قَالَ:

قُلْتُ لَهُ: رَجُلٌ فَاتَتْهُ صَلَاةً مِنْ ۖ صَلَاةِ السَّفَرِ ، فَذَكَرَهَا فِي الْحَضَرِ؟

قَالَ": «يَقْضِي مَا فَاتَهُ كَمَا فَاتَهُ ، إِنْ كَانَتْ ۚ صَلَاةَ السَّفَرِ ، أَدَّاهَا فِي الْحَضَرِ مِثْلَهَا ،

وَ إِنْ كَانَتْ صَلَاةَ الْحَضَرِ ، فَلْيَقْضِ فِي السَّفَرِ صَلَاةَ الْحَضَرِ كَمَا فَاتَتْهُ °. ٦

٥٥١٦ / ٨. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ يَقْطِينٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ۗ ، قَالَ: سَأَلَّتُهُ عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ فِي سَفَرٍ ، ثُمَّ تَبْدُو ۖ لَهُ الْإِقَامَةُ وَ هُوَ فِي صَلَاتِهِ ^؟

١٠ التهذيب، ج ٢٠ ص ١٦٩، ح ٢٧٦، سعلَقاً عن الكليني. و فيه، ص ٢٢٥، ح ٥٦٩؛ والاستبصار، ج ١، ص ٢٤٠، ح ٥٦٨، بسندهما عن محمّد بن الحسين الوافي، ج ٨، ص ٩٦٧، ح ٥٩٨؛ الوسائل، ج ٨، ص ١٦٤٠، ح ١١٢٩٠.

٢. في الوافي : – دصلاة من».

٣. في الوافي والتهذيب: وفقال،

٤. في (ظ): (كان).

٥. في وظ، بح، : وفاته، وفي التهذيب: - وكما فاتته.

٦٠ التهذيب، ج ٣٠ ص ١٦٢، ح ٢٥٠، معلَقاً عن الكليني والوافي، ج ٨، ص ١٠٠٩، ح ٧٦١٥؛ الوسائل، ج ٨،
 ص ٢٣٨ - ٢١٠٦١.

٧. في دبث ، بح ، بخ ، بس) والوافي: ديبدو).

٨ في دى، : دصلاته . وفي التهذيب، ح ٥٦٤: + دأيتم أم يقصر، .

قَالَ: ﴿ يُتِمُّ إِذَا بَدَتْ لَهُ الْإِقَامَةُ ۗ . ﴿

#### ٧٩ ـ بَابُ الْمُسَافِرِ يَقْدَمُ الْبَلْدَةَ ٢ كَمْ يُقَصِّرُ الصَّلَاةَ

١ / ٥٥١٧ مَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ؛

وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَخْيَىٰ، عَنْ أَخْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ؟

وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسىٰ ، عَنْ حَرِيز بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ زُرَارَةَ:

عَنْ أَبِي جَعْفَرِ عِلَى ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: أَ رَأَيْتَ مَنْ قَدِمَ بَلْدَةً إِلَىٰ مَتَىٰ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتِمَّ؟ يَكُونَ مُقَصِّراً؟ وَ مَتَىٰ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُتِمَّ؟

قَالَ °: ﴿إِذَا دَخَلْتَ أَرْضاً، فَأَيْقَنْتَ ۚ أَنَّ لَكَ بِهَا مُقَاماً عَشَرَةَ أَيَّامٍ، فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ، وَ إِنْ ۖ لَمْ تَدْرِ مَا مُقَامَكَ بِهَا، تَقُولُ: غَداً أَخْرُجُ أَوْ بَعْدَ غَدٍ، فَقَصِّرْ مَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ أَنْ

١. التهذيب، ج ٢، ص ٢٢٤، ح ٥٦٤، معلقاً عن علي، عن أبيه. الفقيه، ج ١، ص ٤٤٤، ح ١٢٩٨، معلقاً عن علي بن يقطين، مع زيادة في آخره. التهذيب، ج ٣، ص ٢٢٤، ح ٥٦٥، بسند آخر، و في الأخيرين مع اختلاف يسير والوافي، ج ٧، ص ١٥٦٠؛ الوسائل، ج ٨، ص ١٥١٠ ذيل ح ١١٣١٠.

٢. في «بث» ومرآة العقول: «من بلده».

٣. ورد الخبر في التهذيب، ج ٢، ص ٢٩١، ح ٥٤٦، عن أحمد بن محمّد بن عيسى - وهو أحد الراويين عن حمّاد بن عيسى في سندنا هذا - عن حمّاد بن عثمان، عن حريز. والمدذكور في بعض نسخ التهذيب وحمّاد، عن حريز» وهو الظاهر ؛ فإنّ المراد من حمّاد المتوسّط بين أحمد بن محمّد بن عيسى و حريز، هو حمّاد بن عيسى الراوي لكتاب حريز. راجع: الفهرست للطوسي، ص ١٦٢، الرقم ٢٤٩؛ وجال النجاشي، ص ١٤٤، الرقم ٢٥٧؛ معجم رجال الحديث، ج ٦، ص ٤٢٩.

في الوافي والاستبصار: «أو متى».
 في دبس» والتهذيب والاستبصار: «فقال».

٦. في دبث، : دوأيقنت،

٧. في الوافي : «فإن».

يَمْضِيَ شَهْرٌ، فَإِذَا تَمَّ لَكَ شَهْرٌ، فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ وَ إِنْ الرَّدْتَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ سَاعَتِكَ». "

٥٥١٨ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن بُكَيْرٍ، قَالَ:

سَالَتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ بِالْبَصْرَةِ وَ هُوَ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ، لَهُ بِهَا دَارُ وَ مَنْزِلٌ ۗ، فَيَمُرُ بِالْكُوفَةِ وَ إِنَّمَا هُوَ مُجْتَازً ۚ لَا يُرِيدُ الْمُقَامَ إِلَّا بِقَدْرِ مَا يَتَجَهَّزُ يَوْماً ٤٣٦/٣ أَوْ يَوْمَيْن ؟

قَالَ: ديُقِيمُ فِي جَانِبِ الْمِصْرِ وَ يُقَصِّرُه.

قُلْتُ: فَإِنْ دَخَلَ أَهْلَهُ؟

قَالَ: مَعَلَيْهِ التَّمَامُ، ٢٠٠

٥٥١٩ . ٣ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، قَالَ: سَأَلَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ ٢ أَبَا عَبْدِ اللهِ ٨ عِلْ \_ وَ أَنَا أَسْمَعُ \_ عَنِ الْمُسَافِرِ: إِنْ حَدَّثَ

١. في وبح، : دوإذا، .

٢١ التهذيب، ج ٢٠ ص ٢١٩، ح ٥٤٦، معلقاً عن أحمد بن محمد بن عيسى. الاستبصار، ج ١، ص ٢٢٧،
 ح ٨٤٧، بسنده عن أحمد بن محمد عيسى والوافي، ج ٧، ص ١٤٩، ح ١٥٥٥؛ الوسائل، ج ٨، ص ٥٠٠٠ ذيل ح ١١٢٨٣.

٣. في دي: دأو منزل،

٤. «المجتاز»: السالك، ومجتاب الطريق، أي قاطعه، ومجيزه. والاجتياب: السلوك. راجع: الصحاح، ج ٣، ص ٤٨٠؛ لسان العرب، ج ٥، ص ٣٢٦(جوز).

٥. تقدّم ما يرتبط بهذا الخبر ذيل الحديث ٥٥١٣.

<sup>1.</sup> التهذيب، ج ٣، ص ٢٢٠، ح ٥٥٠، معلَقاً عن محمّد بن يحيى. قرب الإسناد، ص ١٦٤، ح ٦٠٠، بسند آخر، مع اختلاف يسير، الوافعي، ج ٧، ص ١٥٠، ح ٥٦٤٥؛ الوسائل، ج ٨، ص ٧٤٤. ح ١١٢٠٠.

٧. في الوافي: - دبن مسلم،

٨ في التهذيب: «أبا جعفر».

نَفْسَهُ بِإِقَامَةِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ؟

قَالَ: ‹فَلْيُتِمَّ الصَّلَاةَ ، وَ إِنْ لَمْ يَدْرِ مَا يُقِيمُ يَوْماً أَوْ أَكْثَرَ ، فَلْيَعُدَّ ثَلَاثِينَ يَوْماً ، ثُمَّ لَيْتِمَّ ، وَ إِنْ كَانَ أَقَامَ يَوْماً ، أَوْ صَلَاةً وَاحِدَةً ،

فَقَالَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ \ : بَلَغَنِي أَنَّكَ قُلْتَ خَمْساً؟ فَقَالَ: «قَدْ قُلْتُ ذَاكَ لَ».

قَالَ أَبُو أَيُّوبَ": فَقُلْتُ أَنَا: جُعِلْتُ فِدَاكَ، يَكُونُ أَقَلَ مِنْ خَمْسٍ؟؟ فَقَالَ °: ولاه. "

# ٨٠ بَابُ صَلَاةِ الْمَلَّاحِينَ وَ الْمُكَارِينَ ٧ وَ أَصْحَابِ الصَّيْدِ وَ الرَّجُلِ يَخْرُجُ إِلَى ضَيْعَتِهِ

٠٥٥٠ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ؛

١. في الوافي: - دبن مسلم،

٢. في مرآة العقول، ج 10، ص ٣٨٤: وقال الشيخ في التهذيب: ما يتضمن هذا الخبر من الأمر بالإتمام إذا أراد مقام خمسة أيّام، محمول على أنه إذاكان بمكة أو بالمدينة. وقال في المدارك: وجوب القصر في إقامة ما دون العشرة قول معظم الأصحاب، بل قال في المستهي: إنّه قول علمائنا أجمع، ونقل عن ابن الجنيد أنّه اكتفى في وجوب الإتمام بثيّة مقام خمسة أيّام، و مستنده حسنة أبي أيّوب، وهي غير دالة على الاكتفاء بئيّة إقامة الخمسة صريحاً؛ لاحتمال عود الإشارة إلى الكلام السابق، وهو الإتمام مع إقامة العشرة، وما حمله علمه الشيخ بعيد، وراجع: مستهى المطلب، ج ٦، ص ٣٣٧؛ مختلف الشيعة، ج ٢، ص ٣٣٠؛ مدادك الأحكام، ج ٤، ص ٣٢٠؛ مدادك الأحكام، ج ٤، ص ٣٤٠.

٣. في الوافي: «الخزّاز» بدل «أبو أيّوب».

في «بح» و «خمسة». وفي التهذيب: «خمسة أيّام».

7. التهذيب، ج ٣، ص ٢١٩، ح ٥٤٨؛ و الاستبصار، ج ١، ص ٢٣٨، ح ٤٩، معلَّقاً عن عليّ بن إبراهيم • الوافي، ج ٧، ص ١٤٩، ح ٥٦٤، الوسائل، ج ٨، ص ٥٠١، ذيل ح ١١٢٨٦.

٧. هكذا في وظ، ي، بح، جن، والوافي. وفي وبث، بخ، بس، والمطبوع: «المكاريين».

وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ؛ وَ ' مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ حَرِيز، عَنْ زُرَارَةَ، قَالَ:

قَــالَ أَبُــو جَـعْفَرِ اللهِ: «أَرْبَعَةً قَـدْ يَـجِبُ عَـلَيْهِمُ التَّـمَامُ، فِـي السَّـفَرِ كَــانُوا أُو ۗ الْـحَضَر ُ: الْـمَكَارِي، وَ الْكَـرِيُ °، وَ الرَّاعِـي، وَ الاِشْـتِقَانُ ۗ ؛ لِأَنَّـهُ

١. هكذا في النسخ. و في المطبوع: (عن) بدل وو). وهو سهو يظهر بالتأمّل في نفس السند وسند الحديث
 ٥٥١٧.

٢. في دبح، والوسائل والتهذيب والاستبصار والخصال: دسفر،.

٣. في دبث، والوافي والفقيه والتهذيب والاستبصار والخصال: + دفي،

٤. في (بث ، بح) والوسائل والتهذيب والاستبصار والخصال: (حضر).

 ٥. قال الخليل: «الكَرِيُّ: من يكريك الإبل، والمكاري: من يكريك الدوابٌ». وقال غيره: المكاري والكريُ: الذي يكريك دابّته.

هذا في اللغة وأمّا المراد به هنا فقال الشهيد: ووالمراد بالكريّ في الرواية المكتري، وقال بعض أهل اللغة: قد يقال الكريّ على المكاري، والحمل على المغايرة أولى بالرواية؛ لتكثّر الفائدة وأصالة عدم اللغة: قد يقال الكريّ على المكاري، والحمل على المغايرة أولى بالرواية؛ لتكثّر الفائدة وأصالة عدم الترادف، وتقل العلامة المجلسي عن والده أنّه قال: والمكاري: هو من يكري دابّته، والكريّ من يكري نفسه، أو المراد بالمكاري الجمّال». وقال العلامة الفيض: والكريّ، كفنيّ : الكثير المشي، وكأنّه أريد به الذي يكري نفسه للمشيء. كأنّه في أخذه من قولهم: كرّت الدابّة كرّواً: أسرعت. أنظر: ترتيب كتاب العين، ج٣، ص ١٩٥٧؛ لمان العرب، ج١٥، ص ٢١٩ (كرا)؛ ذكرى الشيعة، ج٤، ص ٣١٧؛ مرأة العقول، ج١٥، ص ٣٨٥.

٦. في دى، بحه: «والإشقان». و«الاشتقان»، لم نجده في المعاجم اللغوية، قال الشيخ الصدوق: «الاشتقان: البريد» أي الرسول. وقال ابن بابويه في رسالته: «ولايجوز التقصير للاشتقان، بالشين المعجمة والتاء المنقطة من فوقها بنقطتين والقاف والنون، «كذا سماعنا على من لقيناه وسمعناه عليه من الرواة ولم يبينوا لنا ما معناه ؟» على ما نقل عنه ابن إدريس، ثمّ قال: «وجدت في كتاب الحيوان للجاحظ ما يدل على أنّ الاشتقان: الأمين الذي يبعثه السلطان على حفاظ البيادر حجم البيدر، وهو الموضع الذي تُداس فيه

#### عَمَلُهُمْ. ﴿

٢ / ٥٥٢١ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَيْنِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيىٰ، عَنِ ٤٣٧/٣ الْعَلاءِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ:

عَنْ أَحَدِهِمَا ﴿ مَا اللَّهِ الْمَلْ عَلَى الْمَلَّاحِينَ فِي سَفِينَتِهِمْ ۗ تَقْصِيرٌ ، وَ لَا عَلَى الْمُكَارِي وَ الْجَمَّالِ ، . " الْمُكَارِي وَ الْجَمَّالِ ، . "

حه الحُبوب ـ قال الجاحظ: وكان أبو عباد النميري أتى باب بعض العمّال يسأله شيئاً من عمل السلطان فبعثه اشتمّاناً فسرقوا كلّ ما في البيدر وهو لايشعر ...، وأظنّها كلمة أعجميّة غير عربيّة، وهكذا فشره العكرمة، فإنّه قال: «الاشتمّان: أمين البيدر، وتبعه الشهيد الأوّل. وقال محقّق الروضة البهيّة في هامشه: «الاشتمّان: معرّب دشتبان، كلمة فارسيّة بمعنى حارس الحقل والمزرعة». أن ظر: الفقيه، ج ١، ص ٤٣٩، ذيل ح ٢٧٧ عن باب الأربعة ؛ الحيوان، ج ٥، ص ٤٥٩؛ السوائر، ج ١، ص ٢٣٧، من باب الأربعة ؛ الحيوان، ج ٥، ص ٤٥٩؛ السوائر، ج ١، ص ٢٣٧، منتهى المطلب، ج ٦، ص ٤٣٤؛ مختلف الشيعة، ج ٣، ص ١٠٥؛ ذكرى الشيعة، ج ٤، ص ٢٣٥؛ الروضة البهيّة، ج ١، ص ٢٨٥.

1. التهذيب، ج ٢، ص ٢١٥، ح ٢٦٦؛ و الاستبصار، ج ١، ص ٢٣٢، ح ٢٨٨، معلَقاً عن أحمد بن محمّد، عن حمّد، عن حمّد، عن حمّد بن عيسى. الخصال، ص ٢٥٢، باب الأربعة، ح ٢٢١، بسنده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى. الفقيه، ج ١، ص ٤٣٩، ح ١٢٧٥، معلَقاً عن زرارة. الخصال، ص ٢٠٣، باب الخمسة، ح ٧٧، بسند آخر عن أبي عبدالله ٤٠ ، و فيه: وخمسة يتمون ... و المكرح ... فقه الرضافة، ص ٥٠٨، المجلس ٩٣، ضمن وصف دين الإماميّة على الإيجاز و الاختصار، و في الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسير والوافي، ج ٧، ص ١٦٥، ح ١٦٥٧؛ الوسائل، ج ٨، ص ١٨٥٥ ح ١١٢٢٢.

٢. في الاستبصار: (سفرهم).

٣. الفقيه، ج ١، ص ٤٣٩، ح ١٧٧١، معلقاً عن محمد بن مسلم، و في التهذيب، ج ١٠ ص ٢١٤، ح ٥٧٥؛ و الاستبصار، ج ١، ص ٢١٤، ح ٢٧٨، بسندهما عن محمد بن مسلم، و في كلّها مع اختلاف يسير. و في الاستبصار، ج ١، ص ٢٩٦، ح ٨٩٨، بسند آخر عن موسى بن جعفر، عن أبي عبدالله عليه ، تمام الرواية هكذا: وأصحاب السفن يتمون الصلاة في سفنهم ، راجع: الكافي، كتاب الصيام، باب من لا يجب له الإفطار ....)

## ٣/٥٥٢٢. وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرىٰ: «الْمُكَارِي إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ ، فَلْيَقَصَّرْ». قَالَ ": وَ مَعْنىٰ «جَدَّ بِهِ السَّيْرُ»: يَجْعَلُ \* مَنْزَلَيْن مَنْزلًا.

حه ح ٦٥٠٦؛ و التهذيب، ج ٤، ص ٢١٨، ح ٦٣٤. الوافي، ج ٧، ص ١٦٧، ح ٥٦٩٥؛ الوسائل، ج ٨، ص ٤٨٥. ح ١١٢٣٦.

١. يقال: جدّ في السير، إذا اهتمّ به وأسرع فيه، ويقال أيضاً: جدّ به الأمرُ وفيه أجدّ، إذا اجتهد. أنظر: النهاية، ج ١، ص ٢٤٤ (جدد).

۲. التهذيب، ج ۲، ص ۲۱۵، ح ۲۷۸ و و الاستبصار، ج ۱، ص ۲۲۳، ح ۲۸۰، بسندهما عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما الله ، و فيهما: «المكاري و الجمّال إذا ...» . و فيه، ح ۲۳۱ و ۲۸۲، و التهذيب، ج ۳، ص ۲۱۵، ح ۲۲۵ و ۳۵۰، بسند آخر عن أبي عبدالله الله . الفقيه، ج ۱، ص ٤٤٠، ح ۲۷۸، مرسلاً عن الصادق الله ، و في الثلاثة الأخيرة: «الجمّال و المكاري إذا ...» مع زيادة في آخره ، الوافي ، ج ۷، ص ۲۲۸، ح ۲۷۵ الم ۲۷۵.

٣. القائل هوالشيخ الكليني على ما صرّح به الشيخ في التهذيبين، ذيل الحديث، والشهيد في الذكرى. وقال في مرآة العقول، ج ٣، ص ٣٥٠: فأورد الشيخ في التهذيب روايتين تدلّان على هذا، ثمّ قال: الوجه في هذين الخبرين ما ذكره محمّد بن يعقوب الكليني ٥ قال: هذا محمول على من يجعل المنزلين منزلاً، في هذين الخبرين ما ذكره محمّد بن يكشف عن ذلك ما رواه سعد، عن حميد بن محمّد، عن عمران بن محمّد الأشعري، عن بعض أصحابنا يرفعه إلى أبي عبدالله ٢١ قال: الجمّال والمكاري إذا جدّ بهما السيّر فليقصرا في ما بين المنزلين، ويتّما في المنزل.

وقال في المدادك: هذه الرواية مع ضعف سندها غير دالة على ما اعتبره الكليني. والشيخ، وحملها الشهيد في الذكرى على ما إذا أنشأ المكاري والجمّال سفراً غير صنعتهما، قال: ويكون المراد بجدّ السير أن يكون سير هما متصلاً، كالحجّ والأسفار التي لايصدق عليها صنعة، وهو قريب، بل ولايبعد استفادة الحكم من تعليل الإتمام في صحيحة زرارة بأنّه عملهم، واحتمل في الذكرى أن يكون المراد أنّ المكارين يستون ماداموا يتردّدون في أقلّ من المسافة أو في مسافة غير مقصودة، فإذا قصدوا مسافة قصروا، قالوا: ولكن هذا لا يختصُ المكاري والجمّال به، بل كلّ مسافر، ولعلّ هذا مستند ابن أبي عقيل على ما نقل عنه ؛ حيث عمم وجوب القصر على كلّ مسافر ولم يستثن أحداً، ويردّه قوله الله في صحيحة زرارة: «أربعة يجب عليم التمام في سفر كانوا أو حضره؛ فإذ المتبادر من السفر المقابل للحضر المقتضى للتقصير.

٥٥٢٣ / ٤ . مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَغَيْرُهُ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ، قَالَ:

سَالَتُ الرِّضَا الِّ عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ إِلَىٰ ضَيْعَتِهِ '، وَ يُقِيمُ ' الْيَوْمَ وَ الْيَوْمَيْنِ وَ الثَّلَاثَةَ "، أَ يُقَصِّرُ، أَمْ يُتِمُّ ؟

قَالَ: ويُتِمُّ الصَّلَاةَ ۚ كُلُّمَا أَتَىٰ ضَيْعَةً مِنْ .....

حه وقال العكرمة في المختلف: الأقرب حمل الحديثين على أنّهما إذا أقاما عشرة أيّام قصراً، ولا يخفى بعد ما قرّبه، وحملهما جديّ على ما إذا قصد المكاري والجمّال المسافة قبل تحقق الكثرة، وهو بعيد أيضاً، ويحتمل قويّاً الرجوع في حدّ السير إلى العرف، والقول بوجوب التقصير عليهما في هذه الحالة للمشقّة النّديدة بذلك.

وقال في الدورس: الشرط السابع: أن لا يكثر السفر فيتم المكاري والملاّح والبريد والراعي والتاجر إذا صدق الاسم، وهو بالثالثة على الأقرب، وقال ابن إدريس: أصحاب الصنعة، كالمكاري والملاّح والتاجر يتممون في الأولى، ومن لاصنعة له في الثالثة، وفي المختلف: الاتمام في الثانية مطلقاً، ولو أقام أحدهم عشرة أيام بيتة الإقامة في غير بلده، أو في بلده وإن ينو، قصر، وكذا يكفي عشرة بعد مضيّ ثلاثين في غير بلده وإن ينو، قصر، وكذا يكفي عشرة بعد مضيّ ثلاثين في غير بلده وإن ينو، قسر، وكذا يكفي عشرة بعد مضيّ ثلاثين في غير

وقال الشهيد الثاني في المسالك: الضابط أن يسافر إلى مسافة ثلاث مرّات لايتخلل بينهما حكم الإتمام بعد تردّد بعد الأولى والثانية ، ولا يقيم بينها عشرة أيّام في بلده مطلقاً ، أو في غيره بنيّة الإقامة ، أو عشرة بعد تردّد الثلاثين ، وحيثنة تحصل الكثرة في الثالثة ، فيلزم الإتمام فيها » .. وراجع : مختلف الشيعة ، ج ٣ ، ص ١٣٧ و ١٠٣٥ للدوس الشرعية ، ج ١ ، ص ١٢١ ؛ روض الجنان ، ج ٢ ، ص ١٠٣٩ مسالك الأفهام ، ج ١ ، ص ٥٣٠ مدارك الأحكام ، ج ٤ ، ص ٤٥٦.

٤. في (بح): ﴿أَنْ يَجِعَلُ﴾.

 والضّيّعةُ: العقار - وهو كلّ ملك ثابت له أصل ، كالدار والنخل والأرض - والارض المغلة ، و ما منه معاش الرجل ، كالصنعة والزراعة وغير ذلك . أنظر : النهاية ، ج ٣ ، ص ١٠٨ ؛ القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ٩٩٦ (ضيم).

٢. في دي، والتهذيب والاستبصار: دفيقيم، ٢٠. في دبخ، والتهذيب: دوالثلاث،

٤. في مرآة العقول: وقوله # : يتم الصلاة ، أي مع نيّة إقامة العشرة ، أو مع الاستبطان الشرعي ، أو يكون حه

ضِيَاعِهِ. ٩

٥٥٧٤ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ<sup>٣</sup>، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ عَلِيَّ بْنِ أَسْبَاطٍ، عَنِ ابْن بُكَيْر، قَالَ:

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ عَنِ الرَّجُلِ يَتَصَيَّدُ الْيَوْمَ وَ الْيَوْمَيْنِ وَ الشَّلَاثَةَ: أَ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ ؟ الصَّلَاةَ ؟ الصَّلَاةَ ؟

قَالَ: ولاَ ، إِلَّا أَنْ يُشَيِّعَ الرَّجُلُ أَخَاهُ فِي ۗ الدِّينِ ، وَ إِنَّ ۚ التَّصَيُّدَ ۚ مَسِيرً ۗ بَاطِلٌ لَا تُقْصَرُ ۗ الصَّلَاةُ فِيهِ ۗ ، وَ قَالَ: ويَقْصُرُ ۚ إِذَا شَيِّعَ أَخَاهُ».

عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ الْبَرْقِيِّ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، عَنْ عَلِيًّ بْنِ
 أَسْبَاطِ مِثْلَةً. ''

حه محمولاً على ما إذا لم يكن بينها مسافة التقصير ، كما قال الشيخ في التهذيب ـبل في الاستبصار أيضاً ـ، ولا يبعد حمله على التقيّة لذهاب كثير من العامّة إلى أنّه يتمّ إذا ورد منزله سواء استوطئه أم لا، وفي بعض الأخبار إيماء إلى التخيير بين القصر والإتمام، وهو أيضاً وجه جمم بين الأخبار».

۱. التهذيب، ج ٣، ص ٢١٤، ح ٥٣٣؛ و الاستبصار، ج ١، ص ٢٣١، ح ٨٢٣، معلّقاً عن الكليني. و راجع: قرب الإسناد، ص ٨٣٣، ح ١٣٤٩ الوافي، ج ٧، ص ١٦٥، ح ٢٦٦٥؛ الوسائل، ج ٨، ص ٤٩٧، ح ١١٢٧٠.

۲. في دى، بح، والوسائل: + دوغيره،

٣. في التهذيب: «من».

٤. في الوسائل والاستبصار: وفإنَّه.

٥. في الوسائل: «الصيد». وفي المحاسن: «المتصيّد».

٦. في المحاسن: دلهواً،.

٧. في دى، بث، بح، والمحاسن: «لا يقصر». وفي ابس، والوافي: ولا يقصر».

٨ في المحاسن: - دالصلاة فيه).

٩. في المحاسن: + (الصلاة).

١٠. المحاسن، ص ٣٧١، كتاب السفر، ح ١٢٩. و في الاستبصار، ج ١، ص ٣٣٥، ح ٨٤٠، بسنده عن الكليني

٩٥٧٥ / ٦. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ المِيهِ، عَنْ الْجَعْفَرِ عُنْ أَبِيهِ، عَنْ الْجَعْفَرِ عُنْ أَبِيهِ، عَنْ الْجَعْفَرِ عُنْ الْجَعْفَرِ عُنْ مَعَنْ ذَكَرَهُ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ ، قَالَ : «الْأَغْرَابُ لَا يُقَصِّرُونَ ، وَ ذَٰلِكَ أَنَّ مَنَازِلَهُمْ مَعَهُمْ ، أ ٧/٥٥٢٦ . مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ مُحَمِّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ٧، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

قَلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ الضَّيَاعُ بَعْضُهَا قَرِيبٌ مِنْ بَعْضٍ، يَخْرُجُ فَيُقِيمٌ " فِيهَا: يُتِمَّ، أَوْ يُقَصِّرُ؟

قَالَ: «يُتِمُّ». ً

حه عن عدّة أصحابنا، عن سهل بن زياد. التهذيب، ج ٣، ص ٢١٧، ح ٥٣٦، معلّقاً عن سهل بن زياد، مع اختلاف يسير الكافي، كتاب الصيام، باب من لا يجب له الإفطار والتقصير في السفر ...، ح ٢٥١٢، بسند آخـر عن أبي جعفر ﷺ، مع اختلاف الواقي، ج ٧، ص ١٧٤، ح ٢٥٠٨؛ الوسائل، ج ٨، ص ٤٨٠٠ ح ٢٠٢٢؛ البحار، ج ٨٩، ص ٢٨، ط ٢٠٢٠ ح ٢٠٢٢؛ البحار، ج ٨٩، ص ٢٨، ط ٢٠٢٠ ع

۱. الوافي ، ج ۷، ص ١٦٧ ، ح ٥٦٩٢ ؛ الوسائل ، ج ٨، ص ٤٨٦ ، ح ١١٢٣٨ .

۲. الخبر رواه الشيخ الطوسي في الشهذيب، ج ٣، ص ٢١٣، ح ٢٥٢، و الاستيصار، ج ١، ص ٢٣١، ح ٢٨٢ بسنده عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن بكير، عن عبدالرحمن بن الحجّاج، لكنّ الظاهر زيادة ١عمن عبدالله بن بكير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج في عبدالله بن بكير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج في موضع. أضف إلى ذلك أنّ ابن أبي عمير روى كتاب عبدالرحمن بن الحجّاج، وأكثر من الرواية عنه في الأسناد، فيبعد وقوع الواسطة بينه و بين شيخه. راجع: رجال النجاشي، ص ٢٣٧، الرقم ٢٣٠؛ الفهرست للطوسى، ص ٢١٧، الرقم ٤٣٤؛ الفهرست للطوسى، ص ٢٠٦، الرقم ٤٧٤؛ معجم رجال الحديث، ج ٢٢، ص ٢٨٦.

وأمًا احتمال كون الصواب (عبدالله بن بكير وعبدالرحمن بن الحجّاج)، فضعيف جداً؛ فإنّ لم نجد وقوع العطف بين ابن بكير و عبدالرحمن الحجّاج في موضع.

٣. في حاشية (بس» والفقيه والتهذيب والاستبصار: (فيطوف). وقال في الوافي: (على نسخة فيقيم، فمعناه
إقامة اليوم واليومين كما في الحديث السابق أو إقامة العشر في مجموع الضياع وإلا فلا وجه للسؤال».

٤. الفقيه، ج ١، ص ٤٤١، ح ١٢٨٠، معلَّقاً عن عبدالرحمن بن الحجّاج. و في التهذيب، ج ٣، ص ٢١٣، حه

٥٥٢٧ / ٨. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَلِّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْوَشَّاءِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ فِي قَوْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَ جَلَّ: ﴿ فَمَنِ اضْطُرُ غَيْرَ بَاغٍ وَ لَا عَادٍ ﴾ ۚ قَالَ:

«الْبَاغِي: بَاغِي الصَّيْدِ، وَ الْعَادِي: ۖ السَّارِقُ، لَيْسَ ۗ لَهُمَا أَنْ يَأْكُلَا الْمَيْتَةَ إِذَا اضْطُرًا

إِلَيْهَا، هِيَ حَرَامٌ عَلَيْهِمَا، لَيْسَ هِيَ عَلَيْهِمَا ۚ كَمَا هِيَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَ لَيْسَ لَهُمَا

أَنْ يَقَصُرُا فِي الصَّلَاةِهِ. \*

٥٥٢٨ / ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ، عَنِ ابْنِ بُكَثِرٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةً، قَالَ:

حه ح ۲۲۰؛ و الاستبصاد، ج ۱، ص ۲۳۱، ح ۲۲۲، بسندهما عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن بكير، عن عبدالرحمن بن الحجاج، و في كلّها مع اختلاف يسير «الوافي، ج ٧، ص ١٥٧، ح ١٦٦٩؛ الوسائل، ج ٨، ص ٤٩٥، ذيل ح ١٦٢٧؛ و ص ٤٩٨، ح ١١٢٧.

١. البقرة (٢): ١٧٣؛ الأنعام (٦): ١٤٥؛ النحل (١٦): ١١٥.

٢. في التهذيب: + (هو) . ٣ . في الوسائل: (وليس) .

٤. في التهذيب: - دليس هي عليهماه.

٥٠ التهذيب، ج ٣٠ ص ٢١٧، ح ٣٣٥، معلقاً عن الحسين بن محمد. و فيه، ج ٩، ص ٧٨، ح ٣٣٤، بسند، عن حماد بن عثمان. و في الغقيه، ج ٣، ص ٣٤٣، ضمن ح ٤٢١٤؛ والتهذيب، ج ٩، ص ٨٣، ضمن ح ٣٥٤، بسند آخر عن الجواد 4 يقسير العياشي، ج ١، ص ٥٧، ح ١٥٦، عن حماد بن عثمان؛ معاني الأخبار، ص ٢١٣٠ ذيل ح ١، مرسلاً من دون الإسناد إلى المعصوم 4 و في الأربعة الأخيرة مع اختلاف يسير. راجع: الكافي، كتاب الأطعمة، باب ذكر الباغي و العادي، ح ١١٥١١؛ و معاني الأخبار، ص ٢١٣، ح ١ مالوافي، ج ٧، ص ١٧٥، ح ١١١١١.

٦. في مرأة العقول: ولا خلاف ظاهراً في أنَّ الصيد إذا كان للقوت يقصّر له ، وفي أنّه إذا كان للُّهو لا يقصّر حم

بِمَسِيرٍ حَقٌّ ١٠٠٠

٥٥٢٩ / • ١ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّادِ، قَالَ:

> سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَلَاحِينَ وَ الْأَعْرَابِ: هَلْ عَلَيْهِمْ تَقْصِيرٌ؟ قَالَ: ولا، بُيُوتُهُمْ مَعَهُمْ، '

٥٥٣٠ / ١١. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَ

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِﷺ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: الرَّجُلُ يَخْرُجُ إِلَى الصَّيْدِ مَسِيرَةَ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْن ۚ: يُقَصِّرُ، أَوْ ۖ يُتِمَّ ٢٩

حه له، ولو كان للتجارة فذهب الشيخ وجماعة إلى أنّه يقصّر الصوم دون الصلاة، ونسبه في الدروس إلى الشهرة، والمرتضى وأكثر المتأخرين إلى إلحاقه بصيد القوت.

ا. التهذيب، ج ٣، ص ٢١٧، ح ٢٥٧؛ و الاستبصار، ج ١، ص ٢٣٦، ح ١٨٤، معلقاً عن أحمد بن محمد
 الوافي، ج ٧، ص ١٧٤، ح ١٧٤، الوسائل، ج ٨، ص ٤٧٩، ذيل ح ١١٢١٩.

٢٠ التهذيب، ج ١٣ ص ٢١٥، ح ٢١٥، و الاستبصار، ج ١، ص ٢٣٣، ح ٢٩٩، معلقاً عن عليّ بن إبراهيم. و راجع: المسحاسن، ص ٢١٥، كتاب السفر، ح ١٣٠ الوافي، ج ٧، ص ١٦٧، ح ١٩٣٥؛ الوسائل، ج ٨، ص ٤٨٥، ح ١٦٧٠.

٣. هكذا في وظه وظاهر وبث، وحاشية وبس، والوافي. وفي وى، بح، بخ، بس، جن، والمطبوع: وعن، بدل وبن، وعن، بدل وبن، وعنه بدل وبن، وعمران هذا، هو عمران بن معتمد بن عمران بن عبدالله الأشعري القتي. راجع: رجال النجاشي، ص ٢٩٢، الرقم ٢٩٢، الرقم ٢٩٣، رجال الطوسي، ص ٣٦٠، ح ٥٣٣٥. ويؤيد ذلك أنّ الخبر رواه الشيخ الطوسي، على تهذيب الأحكام، ج ٣، ص ٢١٧، وفي الاستبصار، ج ١، و ويؤيد ذلك أنّ الخبر رواه الشيخ الطوسي في تهذيب الأحكام، ج ٣، ص ٢١٧، وفي الاستبصار، ج ١، و ٢٠٠٠

ويويد دنك أن أنجبر روزه أنسيخ أنفو سي مهليب أد عصاب عن من مدن المسارك على المسارك والمن المسارد عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عمران بن محمّد بن عمران القمى.

٤. في الوافي والفقيه: + دأو ثلاثة، .

٥. في دى» : دأم» .

٦. في دبح: +دفيها).

فَقَالَ ': ﴿ إِنْ خَرَجَ لِقُوتِهِ وَ قُوتِ عِيَالِهِ، فَلْيُفْطِرْ وَ لْيُقَصِّرْ، وَ إِنْ خَرَجَ لِطلَبِ الْفُضُولِ مِّ فَلَا مَ وَ لَا كَرَامَةً ه. ° الْفُضُول مِّ ، فَلَا " ، وَ لَا كَرَامَةً ه. °

١٣/ ٥٥٣١ . مُحَمُّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَعْفَرٍ \"، عَنْ مُحَمِّدِ بْنِ جَزُكٍ، قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ \". عُجِيلْتُ فِدَاكَ، إِنَّ لِي جِمَالًا، وَ لِي قُوَّامٌ عَلَيْهَا، وَ قَدْ أُخْرَجُ فِيهَا إلى طَرِيقِ مَكَمَّ لِرَغْبَةٍ فِي الْحَجُّ، أَوْ فِي النَّدْرَةِ إِلَىٰ بَعْضِ الْمَوَاضِعِ، فَهَلْ يَجِبُ عَلَيً التَّقْصِيرُ فِي الصَّيَام ؟

فَوَقَّعَ ؛ ﴿إِنْ كُنْتَ لَا تَلْزَمُهَا ^ وَ لَا تَخْرُجُ مَعَهَا فِي كُلِّ سَفَرٍ إِلَّا .........

۱. في دبث، بح»: «قال».

٢. «القُضول»: جمع الفَضْل، وهو الزيادة، وقد استعمل الجمع استعمال المفرد فيما لا خير فيه، ولهذا نسب إليه على لفظه، فقيل: فُضوليّ لمن يشتغل بما لا يعنيه؛ لأنّه جعل عَلَماً على نوع من الكلام فنزّل منزلة المفرد وسمّى بالواحد. أنظر: المصباح المنير، ص 200 (فضل).

٣. في مرأة العقول: وظاهره يشمل صيد التجارة، ولعلّ الأصحاب حملوه على اللغو الذي لا فائدة فيه.

٤. في دجن، - دولا، .

التهذيب، ج ٣، ص ٢١٧، ح ٥٣٨، معلقاً عن أحمد بن محمد، عن عمران بن محمد بن عمران القميّ؛
 الاستعمار، ج ١، ص ٢٣٦، ح ٥٨٨، معلقاً عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عمران بن محمد بن عمران
 القمّي الفقيه، ج ١، ص ٤٥٦، ح ١٣١٠، مرسلاً، وفي كلّها مع اختلاف يسير والوافي، ج ٧، ص ١٧٤،
 ح ٤٠١٥؛ الوسائل، ج ٨، ص ٨٥٠، ذيل ح ١١٢٢٠.

٦. ورد الخبر في الاستبصار، ج ١، ص ٢٣٤، ح ٣٥٥ وسنده هكذا: وعنه \_ والظاهر رجوع الضمير إلى سعد بن عبدالله \_ عن عبدالله بن المغيرة في السند محرّف؛ والظاهر أنَّ عبدالله بن المغيرة في السند محرّف؛ فإنَّ محمّد بن جرَّك من أصحاب أبي الحسن الثالث ﴿ ، ويستبعد جداً رواية عبدالله بن المغيرة الراوي عن أصحاب أبي عبدالله ﴿ كثيراً ، عنه . راجع: رجال البرقي ، ص ٢٠٠؛ رجال الطومي ، ص ٣٩١ الرقم ٥٧٥٥؛ معجم رجال الحديث، ج ١٠ م ص ٥٧٥؛ وج ٣٣ ، ص ٢١٦٢.٢١٤.

٧. في الفقيه والتهذيب والاستبصار : ﴿إِلَى أَبِي الحسن الثالث عليه عبدل ﴿إليه عَالَى

۸ *في (بح): الأ*يلزمهما).

#### إلىٰ مَكَّةً ، فَعَلَيْكَ تَقْصِيرٌ وَ فُطُورٌ ، ٢

## ٨١ - بَابُ الْمُسَافِرِ يَدْخُلُ فِي صَلَاةِ الْمُقِيمِ

279/5

١٠ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنِ الْحَلَبِيُّ:
 عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ فِي الْمُسَافِرِ يُصَلِّي خَلْفَ الْمُقِيمِ، قَالَ: «يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ،
 وَ يَمْضِي حَيْثُ شَاءَهَ؟

٥٥٣٣ / ٢ . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَلِّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْوَشَّاءِ، عَنْ أَبَانِ بْنِ

١. في الوافي: - وإلى، وفي التهذيب: + والطريق، .

٢. الفقيه، ج ١، ص ٤٤٠، ح ١٢٧٩، معلّقاً عن عبدالله بن جعفر؛ التهذيب، ج ٣، ص ٢١٦، ح ٥٣٤، بسنده عن عبدالله بن جعفر. الاستبصار، ج ١، ص ٢٣٤، ح ٥٣٥، بسنده عن عبدالله بن المغيرة، عن محمّد بن جزّك، و في كلّها مع اختلاف يسير والوافي، ج ٧، ص ١٦٩، ح ١٥٧٠ الوسائل، ج ٨، ص ٤٨٩، ذيل ح ١١٢٤٠.

٣. في مرآة العقول، ج ١٥، ص ٣٩٠: وقال في المدارك: كراهة ايتمام الحاضر بالمسافر هـ و المعروف من مذهب الأصحاب، بل ظاهر المحقّق في المعتبر والعلاّمة في جملة من كتبه أنّه موضع وفاق، و نقل عن علي بن بابويه أنّه قال: لا يجوز إمامة المتمّم للمقصر، ولا بالعكس. والمعتمد الكراهة.

وقد حكم بعض الأصحاب بكراهة العكس أيضاً ، أي إيتمام المسافر بالحاضر ، وقد ورد بجوازه روايات كثيرة ، وإنّما يكرهان مع اختلاف الفرضين ، وأمّا مع تساويهما فلاكراهة ، كما صرّح به في المعتبره. وراجع : المعتبر ، ج ٢ ، ص ٤٤٤؛ تذكرة الفقهاء ، ج ٤ ، ص ٣٠٢، المسألة ٧٥٧؛ مختلف الشيعة ، ج ٣، ص ٢٢؛ متهى المطلب ، ج ٦ ، ص ٢٢٨؛ مدارك الأحكام ، ج ٤ ، ص ٣٦٤.

٤. التهذيب، ج ٣، ص ١٦٥، ح ٢٥٧؛ و ص ٢٧٧، ح ٢٧٥؛ و الاستبصار، ج ١، ص ٢٤٥، ح ١٦٤١، بسند آخر عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبدالله 4. و فيه، ص ٢٦٦، ح ٢٦٤١؛ و التهذيب، ج ٣، ص ١٦٥، ح ٢٥٨، بسند آخر، و تمام الرواية مكذا: ولا يصلي المسافر مع المقيم، فإن صلى فإن صلى فلينصرف في الركعتين، الوافي، ج ٨، ص ١٢٥٧، ح ١٨٩٣؛ الوسائل، ج ٨، ص ٣٢٩، ذيل ح ١٠٨١١.

عُثْمَانَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ:

سَأَلُتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ عَنِ الْمُسَافِرِ يُصَلِّي مَعَ الْإِمَامِ، فَيُدْرِكُ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَتَيْنِ: أَ يُجْزِئُ ذٰلِكَ عَنْهُ؟

فَقَالَ: ﴿نَعَمْ، ١

## ٨٢\_ بَابُ التَّطَوُّعِ فِي السَّفَرِ

٥٥٣٤ / ١. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ عَلِيَّ بْنِ مَهْزِيَارَ، عَنِ الْحَسَنَ بْنُ مَعْذِيَارَ، عَنِ اللَّهِ بْنِ صَعِيدٍ، عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَمَاعَةَ، قَالَ:

سَأَلَّتُهُ مَن الصَّلَاةِ فِي السَّفَر ؟

قَالَ \*: ﴿ وَكَعْتَيْنِ لَيْسَ قَبْلَهُمَا وَ لَا بَعْدَهُمَا شَيْءٌ ۚ إِلَّا أَنَّهُ يَـنْبَغِي لِلْمُسَافِرِ أَنْ يُصَلِّي بَعْدَ الْمَغْرِبِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ، وَ لْيَتَطَوَّعْ بِاللَّيْلِ مَا شَاءَ إِنْ كَانَ نَازِلًا ، وَ إِنْ كَانَ وَالِّي بَعْدَ لَكُنْ مُلْاتُهُ إِيمَاءً ، وَ لْيَكُنْ رَأْسُهُ حَيْثُ رَاكِبا فَلْيُصَلِّ عَلَى ذَابِّتِهِ وَ هُوَ رَاكِبٌ ، وَ لْتَكُنْ صَلَاتُهُ إِيمَاءً ، وَ لْيَكُنْ رَأْسُهُ حَيْثُ يُرِيدًا السَّجُودَ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِهِ ، "
يُريدُ السَّجُودَ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِهِ ، "

ا. التهذيب، ج ٣، ص ١٦٥، ح ٣٥٩، معلقاً عن الكليني و الوافي، ج ٨، ص ١٢٥٧، ح ١١٩٥؛ الوسائل، ج ٨،
 ص ١٣٦١، ح ١٠٨١٦.

٢. هكذا في حاشية (بس، جن) والوافي والوسائل. وفي (ى، بث، بح، بخ، بس، جن) والمطبوع:
 (الحمين).

والصواب ما أثبتناه، كما تقدّم في الكافي ، ذيل ح ٥١٥٨، فلاحظ.

٣. في (بخ): (سألت).

٤. في «بح» والوافي: دفقال».

٥. في دبث: دوليكن،

<sup>7.</sup> الفقيه، ج ١، ص ٤٤٥، ح ١٢٩١؛ والتهذيب، ج ٢، ص ١٦، ح ٤٣، بسند آخر عن أبي عبدالله ، إلى حد

٥٥٣٥ / ٢ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ النَّصْرِ بْنِ سُويْدٍ، عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، قَالَ:

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ ﴿ : «أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الْمَغْرِبِ لَا تَدَعْهُنَّ فِي حَضَرٍ وَ لَا سَفَرَ ٣.٨

٥٥٣٦ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ يُونَسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ يُونَسَ بْنِ عَنْ يُونَسَ بْنِ عَنْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ ، قَالَ : «الصَّلَاةُ فِي السَّفَرِ رَكْعَتَانِ لَيْسَ قَبْلَهُمَا وَ لَا بَعْدَهُمَا شَيْءٌ إِلَّا الْمَغْرِبَ ، فَإِنَّ بَعْدَهَا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ لَا تَدَعْهُنَّ فِي حَضْرٍ وَ لَا سَفَرٍ أَ ، وَ لَيْسَ عَلَيْكَ قَضَاءُ صَلَاةِ النَّهَارِ ، وَ صَلِّ صَلَاةَ اللَّيْلِ وَ اقْضِهِ ٩٠. آ

٥٥٣٧ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ

حه قوله: «فليصلّ على داتِنه و هو راكب» مع اختلاف و زيـادة فــي أوّله الوافــي، ج ٧، ص ١١٩، ح ٥٥٨٥؛ الوسائل، ج ٤، ص ٣٣١، ح ٥٣٠٨.

۱. في (ی): (في).

٢. في وظ): وفي سفر ولا حضر».

٣. التهذيب، ج ٢، ص ١٤، ح ٣٥، معلقاً عن الكليني. و فيه، ص ١٥، ح ٢٩؛ و ص ١١٣، ح ٤٢٣، بسنده عن الحارث بن المغيرة، مع اختلاف يسير و زيادة في آخره «الوافي، ج ٧، ص ٧٩، ح ٥٤٩٠؛ الوسائل، ج ٤، ص ٨٦، ح ٤٥٠٨.

٤. في وظ، والوسائل، ح ٤٥٧١: دسفر و لا حضره.

٥. في مرآة العقول، ج ١٥، ص ٣٩١: «قوله على النهار، أي ما تركته من نافلة النهار، وصل صلاة الليل،
 أي نوافلها واقضها إن تركتها، وتذكير الضمير بتأويل الفعل، أو الهاء للسكت، وفيه دلالة على عدم سقوط الوتيرة في السفر ولا يخلو من قرّة.

<sup>7.</sup> التسهليب، ج ٢، ص ١٤، ح ٣٦؛ وج ٣، ص ١٦٩، ح ١٣٧، معلّقاً عن الكليني و الواضي، ج ٧، ص ١١٩، ح ٥٥٥٤؛ الوسائل، ج ٤، ص ٨٣، ح ٧١٥٤؛ و ص ٨٦، ح ٤٥٧٩.

ذَرِيح، قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ : فَاتَتْنِي صَلَاةُ اللَّيْلِ فِي السَّفَرِ، فَأَقْضِيهَا ۚ فِي النَّهَارِ ۗ ؟ فَقَالَ: ۥنَعَمْ، إِنْ أَطَقْتَ ذٰلِكَۥ ۗ ۗ

٥٥٣٨ / ٥ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنِ ابْنِ مُسَكَانَ، عَن الْحَلَمِيَّ:

أَنَّهُ سَأَلَ أَبًا عَبُدِ اللَّهِ ﴿ عَنْ صَلَاةِ النَّافِلَةِ عَلَى الْبَعِيرِ وَ الدَّابَّةِ ؟

فَقَالَ: (نَعَمْ، حَيْثُمَا كُنْتَ مَتَوَجُها،

قَالَ: فَقُلْتُ: عَلَى الْبَعِيرِ وَ الدَّابَّةِ °؟

قَالَ: انْعَمْ، حَيْثُمَا كُنْتَ " مُتَوَجِّهاً "م.

قُلْتُ^: أَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ إِذَا أَرَدْتُ التَّكْبِيرَ؟

قَالَ: وَلَا، وَ لَكِنْ تُكَبِّرُ حَيْثُمَا كُنْتَ مَتَوَجِّها أَ، وَكَذَٰلِكَ فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ

١. في الوافي والوسائل والتهذيب: وأ فأقضيها».

۲. في الوافي والتهذيب: «بالنهار».

٣. التهذيب، ج ٣، ص ٢٢٩، ح ٥٩٠، معلَقاً عن محمّد بن يحيى. راجع: التهذيب، ج ٢، ص ٢٧٥، ح ١٠٩٣؛ تفسير القميّ، ج ٢، ص ١١٦، الوافعي، ج ٨، ص ١٠٢٧، ح ٢٦٤٩؛ الوسائل، ج ٤، ص ٩٦، ح ٤٥٩٤.

٤. في الوافي والتهذيب: وحيث كان، بدل وحيثما كنت،

0. في «بس»: - «قال: فقلت على البعير والدابّة».

٦. في (بث، بح): (كان) .

٧. في (بس): - (حيثماكنت متوجّهاً».

٨ في (بخ) والوافي والتهذيب: -دعلى البعير والدابّة ـ إلى ـ متوجّهاً قلت.

٩. في دبخ، والوافي: دتكون، .

١٠ التهذيب، ج ٣، ص ٢٢٨، ح ٥٨١، معلقاً عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن النعمان و محمد بن سنان، عن
 عبدالله بن مسكان- الوافي، ج ٧، ص ١٥٥، ح ١٤٨٦؛ الوساتل، ج ٤، ص ٣٣٠، ح ١٥٣٠.

٦/٥٥٣٩. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيىٰ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِم، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ، قَالَ:

خَرَجْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ﴿ فِيمَا بَيْنَ مَكَّةً وَ الْمَدِينَةِ، فَكَانَ ' يَقُولُ: أَمَّا أَنْتُمْ، فَشَبَابٌ تُؤَخِّرُونَ؛ وَ أَمَّا أَنَا، فَشَيْخٌ أُعَجِّلُ، فَكَانَ ' يُصَلِّي صَلَاةَ اللَّيْلِ أَوَّلَ اللَّيْلِ."

٧٠ / ٥٥٤٠ مَحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيىٰ، عَنْ
 يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ:

سَأَلْتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي عَلَىٰ رَاحِلَتِهِ ؟

قَالَ: «يُومِيُّ إِيمَاءً يَجْعَلُ أَ السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوعِ».

قُلْتُ: يُصَلِّي وَ هُوَ يَمْشِي؟

قَالَ: ‹نَعَمْ، يُومِئُ إِيمَاءً، وَ لْيَجْعَلِ ۗ السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوعِ، ٦

٥٥٤١ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْلُمِ بْسِ الْحَجَّاج:

١. في الوافي: ﴿وَكَانُهُ.

۲. في الوافي: دوكان،

التهذيب، ج ٣، ص ٢٢٧، ح ٥٧٩، معلقاً عن محمد بن إسماعيل الوافي، ج ٧، ص ٢٣٤، ح ١٠٤٥؛
 الوسائل، ج ٤، ص ٢٥٤، ح ٢٠٥٦.

في دى، بحه: «ويجعل». وفي «بخ»: «ليجعل». وفي الوافي: «وليجعل».

٥. في «ظه: «يجعل، بدون الواو واللام.

٦. التهذيب، ج ٣، ص ٢٢٩، ح ٥٨٨، بسنده عن محمّد بن الحسين، من قوله: وقلت: يصلّي و هو بعشيه مع اختلاف بسير. المقتعة، ص ٥٤٠، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم على مع اختلاف الوافي، ج ٧، ص ١٩٥٥ م ح ٢٣٣، ح ٢٣٨، ح ٢٣٣، ح ٢٩٣٩، إلى قوله: ويجعل السجود أخفض من الركوع».

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ اللَّهِ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي النَّوَافِلَ فِي الْأَمْصَارِ وَ هُوَ عَلَىٰ دَابَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ ؟

فَقَالَ: ونَعَمْ، لَا بَأْسَ. ٢

٥٥٤٢ / ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيم، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ حَرِيزٍ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ: ٤٤١/٣

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ﷺ : أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَىٰ بَأْساً أَنْ يُصَلِّيَ الْمَاشِي وَ هُوَ يَمْشِي ، وَ لَكِنْ لَا يَسُوقُ الْإِيلِ ۖ ؟ ۚ

٥٥٤٣ / ٠ ١ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنِ ابْنِ مُ

سَأَلَتُ أَبًا عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ عَنْ صَلَاةِ اللَّـٰيْلِ وَ الْوَثْرِ فِي أَوَّلِ اللَّـٰيْلِ فِي السَّـفَرِ إِذَا تَخَوَّفْتُ الْبَرْدَ وَكَانَتْ ۚ عِلَّةً ؟

فَقَالَ: ولَا بَأْسَ، أَنَا أَفْعَلُ ذٰلِكَ، ٦

١. في حاشية «ظا» والوافي: «أبي الحسن». وفي التهذيب: «أبي الحسن الأول».

٢٠ التهذيب، ج ٢٠ ص ٢٣٠، ح ٥٩١، معلقاً عن عليّ بن إبراهيم. الغقيه، ج ١، ص ٤٤٦، ح ١٢٩٧، معلقاً عن عبدالرحمن بن الحجّاج، و فيهما مع اختلاف يسير و الوافي، ج ٧، ص ٥١٧، ح ١٤٨٧؛ الوسائل، ج ٤، ص ٢٣٥، ذيل ح ٥٢٩٥.

٣. في مرآة العقول: «قوله على : الايسوق الإبل، أي الا يتكلّم».

٤. التهذيب، ج ٢، ص ٢٣٠، ح ٥٩٢، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه، ج ١، ص ٤٥٦، ح ١٣١٦، معلّقاً عن حريز، مع اختلاف يسير الوافي، ج ٧، ص ٥١٩، ح ١٤٩٥؛ الوسائل، ج ٤، ص ٣٣٥، ذيل ح ٥٣٢٣.

٥. في الوافي والتهذيب والاستبصار : وأو كانت،

١٦. التهذيب، ج ٢، ص ١٦٨، ح ١٦٤، معلقاً عن أحمد بن محمد. وفيه، ج ٣، ص ٢٢٨، ح ٥٨٠؛ و الاستبصار،
 ج ١، ص ٢٨٠، ح ١٠١٧، بسندهما عن محمد بن سنان، وفي كلها مع اختلاف يسير ١ الوافي، ج ٧،
 ص ٢٣١، ح ٢٠٦٢؛ الوماثل، ج ٤، ص ٢٥١، ذيل ح ٥٠٦٦.

٥٥٤٤ / ١١ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ أَحْمَدَ أَبْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ
 مُقَاتِلِ بْنِ مُقَاتِلٍ، عَنْ أَبِي الْحَارِثِ، قَالَ:

سَأَلَتُهُ - يَعْنِي الرِّضَا ﴿ - عَنِ الْأَرْبَعِ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي السَّفَرِ، يُعْجِلُنِي الْجَمَّالُ، وَ لَا يُمَكِّنِي ۖ الصَّلَاةَ عَلَى الْأَرْضِ، هَلْ أُصَلِّيهَا فِي الْمَحْمِلِ؟

فَقَالَ: ونَعَمْ، صَلَّهَا فِي الْمَحْمِلِ». "

٥٥٤٥ / ١٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ، عَـنْ صَفْوَانَ:

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ۗ ۗ ، قَالَ: اصَلِّ رَكْعَتَي الْفَجْرِ فِي الْمَحْمِلِ، °

١. في وظا، وحاشية وبس، ومرآة العقول ـ نقلاً من بعض النسخ ـ والوسائل وهامش المطبوع: وحمدان». وفي حاشية وبث، بح، بس، ومرآة العقول ـ نقلاً عن بعض النسخ ـ والتهذيب و هامش المطبوع: وحمّاده. وربّما يبدو للذهن صحّة وحمدان»؛ لأنّ محمّد بن يحيى روى كتاب حمدان بن سليمان، كما في رجال النجاشي، ص ١٣٨، الرقم ٢٥٧؛ و الفهرست للطوسي، ص ١٦٣، الرقم ٢٥٠. لكن لم نجد في شيءٍ من الأسناد رواية حمدان بن سليمان عن سعد بن سعد.

والظاهر أنّ الصواب في العنوان هو عبّاد بن سليمان ؛ لأنّه روى كتاب سعد بن سعد المبوّب ، كما في رجال النجاشي ، ص ١٧٩ ، الرقم ٤٧٠ ، ووردت روايته عنه في عددٍ من الأسناد . وتصحيف (عبّاده ، بـ «حمّاده ثمّ بـ «أحمد» أو «حمدان» ممّا لا معونة له .

وهذا الاحتمال يواجه إشكالاً، وهو عدم ثبوت رواية محمّد بن يحيى عن عبّاد بن سليمان في موضع، بل يروي عنه أمثال محمّد بن أحمد بن يحيى و أحمد بن محمّد، وهما من مشايخ محمّد بن يحيى، لكن احتمال السقط في السند غير منفيّ.

٢. في وبحه: وولا تمكنني، وفي الوافي والوسائل: وولا يمكنني، وفي التهذيب: وفلا يمكنني،

٣. التهذيب، ج ٢، ص ١٥، ح ٢٧، معلّقاً عن الكليني. و راجع: التهذيب، ج ٢، ص ١٦٨، ح ٦٦٦ والوافي، ج ٧، ص ٥١٨، ح ٢٩ الوسائل، ج ٤، ص ٨٦، ح ٤٥٨٠.

٤. في الوافي والتهذيب: - «الرضا».

٥. التهذيب، ج ٢، ص ١٥، ح ٢٨، معلَّقاً عن الكليني والوافي، ج ٧، ص ٥١٩، ح ١٤٩٢؛ الوسائل، ج ٤، حه

#### ٨٣ - بَابُ الصَّلَاةِ فِي السَّفِينَةِ

٥٥٤٦ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ يُسْأَلُ ١ عَنِ الصَّلَاةِ فِي ١ السَّفِينَةِ ؟

فَيَقُولُ: ﴿إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَخْرُجُوا إِلَى الْجَدَدِ ۗ فَاخْرُجُوا، فَإِنْ ۖ لَمْ تَقْدِرُوا ۗ فَصَلُوا قِيَاماً، فَإِنْ ۚ لَمْ تَسْتَطِيعُوا فَصَلُوا قُعُوداً، وَ تَحَرَّوُا ۗ الْقِبْلَةَ؞ ^

٧ ٥٥٤٧ . عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَخْيَىٰ، عَنْ أَخْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُنْمَانَ:

حه ص۱۰۳، ح ٤٦٣١.

١. في الاستبصار : «وقد سئل».

۲. فی (ظ) : (علی) .

٣. «الجَدَدُه: الأرض الصلبة، أو هي الأرض الغليظة المستوية. أنظر: الصحاح، ج ٢، ص ٤٥٢؛ القاموس المحيط، ج ١، ص ٣٩٩ (جدد).

٤. في التهذيب: «وإن».

٥. في وبح): وتقدروا، بدون ولم،

٦. في التهذيب والاستبصار: ووإن،

لا قال الجوهري: «التحرّي في الأشياء ونحوها: هو طلب ما هو أحرى بالاستعمال في غالب الظنّ، وقال
 ابن الأثير: «التحرّي: القصد والاجتهاد في الطلب، والعزم على تخصيص الشيء بالفعل والقول». أنظر:
 الصحاح، ج ٦، ص ٢٣١١؛ النهاية، ج ١، ص ٣٧٦ (حرا).

٨ التهذيب، ج ٢، ص ١٧٠، ح ٢٧٤، معلقاً عن الكليني؛ الاستبصار، ج ١، ص ٤٥٤، ح ١٧٦١، بسنده عن الكليني. قرب الإسناد، ص ١٩٦١، عن أبيه وقط، مع الكليني. قرب الإسناد، ص ١٩٦١، عن أبيه وقط، مع اختلاف يسير و الوافي، ج ٧، ص ٥٢٥، ح ٢٥١٣؛ الوسائل، ج ٤، ص ٣٢٣، ح ٥٢٨٠؛ و ج ٥، ص ٥٠٠٠ ذيل ح ٢١٨٦.

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ سُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّفِينَةِ ؟

٤٤٢/٣ فَقَالَ: «يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ، فَإِذَا دَارَتْ وَ اسْتَطَاعَ ۖ أَنْ يَتَوَجَّهَ إِلَى الْقِبْلَةِ، فَلْيَفْعَلْ، وَ إِلَّا فَلْيُصَلِّ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ».

قَالَ: وَفَإِنْ أَمْكَنَهُ الْقِيَامُ فَلْيُصَلِّ قَائِماً، وَ إِلَّا فَلْيَقْعُدْ، ثُمَّ لَيُصَلِّ المُّ

٥٥٤٨ / ٣. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ بَغْضِ أَصْحَابِهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ﴿ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ فِي السَّفِينَةِ ، فَلَا يَدْرِي أَيْنَ الْقِبْلَةُ، قَالَ : «يَتَحَرّىٰ ، فَإِنْ لَمْ يَدْرِ ، صَلّىٰ نَحْوَ رَأْسِهَاه. \*

٥٥٤٩ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ هَارُونَ بْن حَمْزَةَ الْغَنَويِّ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّفِينَةِ ؟

فَقَالَ: ﴿إِذَا كَانَتْ مُحَمَّلَةً ثَقِيلَةً إِذَا قُمْتَ فِيهَا لَمْ تَحَرَّكُ ۚ، فَصَلِّ قَائِماً، وَ إِنْ ٢

۱. في (جن): (تستقبل).

٧. في الوسائل والتهذيب، ص ٢٩٧: «فاستطاع».

٣. في «ظ»: «وليصلُّ». وفي «ى»: - «ثمّ ليصلُّ». وفي الفقيه: «ثمّ يصلَّى».

<sup>3.</sup> التهذيب، ج ٣، ص ٢٩٧، ح ٩٠٣، معلقاً عن عليّ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير. الفقيه، ج ١، ص ٢٥٦، ح ١٣٠، بسند آخر، مع اختلاف يسير ؛ التهذيب، ج ٣، ص ٢٩٥، ح ٨٩٣، بسند آخر، مع اختلاف الوافي، ج ٧، الجعفريّات، ص ٤٨، بسند آخر عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليّ هيًا ، مع اختلاف الوافي، ج ٧، ص ٢٥٧، ح ٢٧٨، ح ٢٧٩.

٥٠ التهذيب، ج ١، ص ٤٥٧، ح ١٣٢٤، بسند آخر عن أبي جعفر ﷺ، مع اختلاف الوافعي، ج ٧، ص ٥٢٨،
 ح ٦٥٠٠؛ الوسائل، ج ٤، ص ٣٣٣، ح ١٥٢٨.

٦. في (بس) والوافي والفقيه والتهذيب والاستبصار : (لم تتحرّك).

٧. في دبخ، : دفإن،

#### كَانَتْ خَفِيفَةً تَكَفَّأً ، فَصَلِّ قَاعِداً». ٢

٥٥٥٠ / ٥. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الْجَعْفَرِيُّ، قَالَ:
 كُنْتُ مَعَ أَبِي الْحَسَنِ ﴿ فِي السَّفِينَةِ فِي دِجْلَةً، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَقُلْتُ:
 جُعِلْتُ فِذَاكَ، نُصَلِّى ۚ فِي جَمَاعَةٍ ؟

قَالَ: فَقَالَ: ﴿ لَا تُصَلُّ ۚ فِي بَطْنِ وَادٍ جَمَاعَةً ۗ ٩٠٠ قَالَ:

### ٨٤ ـ بَابُ صَلَاةِ النَّوَافِلِ

١٥٥٥ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ، عَنِ ابْنِ بُكَثِيرٍ، عَنْ زُرَارَةَ، قَالَ:

١. وتَكَفُّأُهُ أَي تتمايل وتتمثّل وتتفلّب، يقال: كَفَأَ الإِناءَ فتكفّأ. راجع: لمسان العرب، ج ١، ص ١٤٠ (كفأ).

١٠ التهذيب، ج ٣، ص ١٧١، ح ٢٧٨؛ و الاستبصار، ج ١، ص ٤٥٥، ح ١٧٦٣، معلقاً عن الكليني. الفقيه، ج ١، ص ١٥٥، ح ١٧٦٣، معلقاً عن هارون بن حسزة الغنوي، مع اختلاف يسير و الوافي، ج ٧، ص ٥٥٧، ح ١٥١٧؛ الوسائل، ج ٥، ص ٥٠٤، ذيل ح ٢٧١٧.

٣. في (بث، بح، بخ): (تصلّي).

٤. في وبس، والوافي والوسائل: (لا يُصلَّى، وفي البحار: (لا تصلَّى».

٥. قال الشيخ في التهذيب: «فأمّا ما رواه سهل بن زياد ... فلا ينافي ما قدّمناه من الأخبار في جواز الجماعة في السفينة؛ لأنّ هذا الخبر محمول على ضرب من الكراهية، أو حال لا يمكن فيها القيام على الاجتماع ويمكن ذلك على الانفراد، والذي يبيّن ما قدّمناه من جواز الجماعة في السفينة ما رواه ...، ثمّ ذكر روايات الجواز، وانظر فيه أيضاً: الاستبصار، ذيل الحديث. وفي مرآة العقول، ج ١٥، ص ٣٩٦: «لعله محمول على عدم إمكان رعاية الجماعة، والمشهور جوازها في السفينة».

آ. الشهذيب، ج ٢، ص ٢٩٧، ح ٢٩١، و الاستبصار، ج ١، ص ٤٤١، ح ١٦٩٨، معلقاً عن سهل بن زياد
 الوافي، ج ٧، ص ٨٢٥، ح ٢٩٥٣؛ الوسائل، ج ٥، ص ١٦٥، ح ٢٢٢٣؛ و ج ٨، ص ٤٢٩، ذيل ح ١١٠٨٩؛ البحار، ج ٨٨، ص ٨٢.

دَخَلْتُ عَلَىٰ أَبِي جَعْفَرِ ﴿ وَ أَنَا شَابٌ ، فَوَصَفَ لِيَ التَّطَوُّعُ وَ الصَّوْمَ ، فَرَأَىٰ ثِقْلَ ذَٰلِكَ فِي وَجْهِي ، فَقَالَ لِي : ﴿ إِنَّ هٰذَا لَيْسَ كَالْفَرِيضَةِ مَنْ تَرَكَهَا هَلَكَ ، إِنَّمَا هُوَ التَّطَوُّعُ ' إِنْ شَغِلْتَ عَنْهُ أَوْ تَرَكْنَهُ ، قَضَيْتَهُ ؛ إِنَّهُمْ كَانُوا يَكُرَهُونَ أَنْ تُرْفَعَ ۖ أَعْمَالُهُمْ يَوْما تَامَا وَ يَوْما نَاقِط ، إِنَّ الله \_ عَزَّ وَ جَلَّ \_ يَقُولُ : ﴿ الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ ذَائِئُونَ ﴾ يَوْما تَامَا و يَوْما نَاقِط ، إِنَّ الله \_ عَزَّ وَ جَلَّ \_ يَقُولُ : ﴿ الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ ذَائِئُونَ ﴾ وَكَانُوا \* يَكْرَهُونَ أَنْ يُصَلُّوا \* حَتَّىٰ يَرُولَ النَّهَارُ ، إِنَّ أَبُوابَ السَّمَاءِ تُفْتَحُ إِذَا زَالَ النَّهَارُ » . \* النَّهُونَ أَنْ يُصَلُّوا \* حَتَّىٰ يَرُولَ النَّهَارُ ، إِنَّ أَبُوابَ السَّمَاءِ تُفْتَحُ إِذَا زَالَ

٣٤٣/٣ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ أَ، عَـنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ﴿ ، قَالَ: الْفَرِيضَةُ وَ النَّافِلَةُ إِحْدَىٰ وَ خَمْسُونَ رَكْعَةً ، مِنْهَا رَكْعَتَانِ بَعْدَ الْعَتَمَةِ ﴿ جَالِساً ، تُعَدَّانِ بِرَكْعَةٍ وَ هُوَ قَائِمٌ ، الْفَرِيضَةُ مِنْهَا سَبْعَ ' عَشْرَةَ

١. في (بخ): ﴿ إِلَيَّ ٢.

۲. في «بث» : «تطوّع».

٣. في وبخه: وأن يرفعه.

٤. المعارج (٧٠): ٢٣.

٥. في دى: دفكانوا.

٦. في الوسائل: + دشيئاً،

٧. الرافي، ج ٧، ص ٨٨، ح ٤٠٥٥؛ الوسائل، ج ٤، ص ٧٧، ح ٤٥٥٥.

٨ في دي: (عمر بن أذينة).

٩. «العتمة»: الثلث الأوّل من الليل بعد غيبوبة الشفق، وتسمّى صلاة العشاء عتمة تسمية بالوقت. راجع:
 النهاية، ج ٣، ص ١٨٠؛ لمان العرب، ج ١٢، ص ٣٨٧ (عتم).

١٠. هكذا في وظ، بخ، والوافي والوسائل: وفي سائر النسخ والمطبوع: «سبعة».

#### رَكْعَةً ١، وَ النَّافِلَةُ أَرْبَعٌ وَ ثَلَاثُونَ رَكْعَةً ٣.٣

٣ / ٥٥٥٣ / ٣. عَلِيُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنِ ابْسِ أُذَيْسَنَةَ، عَسنِ
 الفُضَيْل بْنِ يَسَارٍ وَ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ وَ بُكَيْرٍ، قَالُوا:

سَمِعْنَا أَبًا عَبْدِ اللّٰهِ ۗ يَقُولُ: «كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ۗ يُصَلِّي مِنَ التَّطَوَّعِ مِـثْلَيِ الْفَرِيضَةِ ۚ ، وَ يَصُومُ مِنَ التَّطَوَّعِ مِثْلَي الْفَرِيضَةِ ۗ . '

٥٥٥٤ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنِ ابْنِ مُسَكَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ٧، قَالَ:

- ٢. في الحبل المتين، ص 370: وما تضمّنه الحديث ... من كون النوافل اليوميّة أربعاً وثلاثين ممّا لا خلاف فيه بين الأصحاب، ونقل الشيخ ـ طاب ثراه ـ عليه الإجماع، وأمّا الأحاديث الموهمة كونها أقلّ من ذلك ... فلا دلالة فيها على ما ينافي ذلك، بل غاية ما يدلّ على تأكيد الإتيان بذلك الأقلّ». وراجع: الخلاف، ج ١، ص ٥٢٦، المسألة ٢٦٦.
- ٣. التهذيب، ج ٢، ص ٤، ح ٢، معلقاً عن الكليني؛ الاستبصار، ج ١، ص ٢١٨، ح ٢٧٧، بسنده عن الكليني. التكافي، كتاب الحجة، باب التفويض إلى رسول الشكل ... ضمن ح ٢٩٧، بسند آخر. عيون الأخبار، ج ٢، ص ١٦٣، ضمن الحديث الطويل ١، بسند آخر عن الرضائل، و في الأخيرين مع اختلاف يسير الوافي، ج ٧، ص ٥٧، ح ٥٠٥٠؛ الوسائل، ج ٤، ص ٢٦، ح ٤٤٥٥.
- ٤. في الوافي: ولعلّ في قوله على : مثلي الفريضة ، في الصلاة مسامحة ؛ لما يأتي في هذا الباب وباب أوقيات النوافل من الأخبار المستفيضة أنّ النبي على كان يصلّي بعد العشاء شيئاً حتّى ينتصف الليل ، وعلى هذا يكون تطوّعه ثلاثاً وثلاثين إلّا أن يؤوّل ذلك ، ويقال : العراد بالعشاء هي مع نافلتها».
- في الوافي: «وأمّا قوله: مثلي الفريضة، في الصوم فذلك لأنه على كان ينصوم شنعبان كلّه، ومن كلّ شنهر الثلاثة الأيام، فيصير المجموع شهرين».
- ٦. التهذيب، ج ٢، ص ٤، ح ٣، معلقاً عن الكليني؛ الاستبصار، ج ١، ص ٢١٨، ح ٧٧٣، بسنده عن الكليني
   الوافي، ج ٧، ص ٥٧، ح ٥٤٨١؛ الوسائل، ج ٤، ص ٤٦، ح ٤٤٤٦.
  - ٧. في الوسائل: «محمّد بن أبي حمزة». وفي حاشية «بث»: «سحمّد بن أبي عمر».

١. في الوسائل: - ﴿ رَكِعَةٍ ﴾ .

سَأَلَتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ عَنْ أَفْضَلِ مَا جَرَتْ بِهِ السُّنَّةُ مِنَ الصَّلَاةِ ؟ فَقَالَ: «تَمَامُ الْخَمْسِينَ ﴿».

وَ رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ."

٥٥٥٥ / ٥ . مُحَمَّدً ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ ، عَنْ حَنَانِ \*، قَالَ :

سَأَلَ عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ وَ أَنَا جَالِسٌ، فَقَالَ لَهُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، أَخْبِرْنِي ۚ عَنْ صَلَاةٍ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ؟

حه أمّا محمّد بن أبي حمزة فلم نجد رواية ابن مسكان عنه في موضع. وأمّا محمّد بن أبي عمر، فاحتمال كون المراد منه محمّد بن أبي عمر البرّاز أو محمّد بن أبي عمر الكوفي المذكورين في أصحاب أبي عبدالله على ، غير منفي . راجع: رجال الطوسي، ص ٢٩٩، الرقم ٤٣٨٧؛ وص ٣٦، الرقم ٤٦٥٣.

ثمّ إنَّ الخبر رواه الشيخ في التهذيب، ج ٢، ص ٥، ح ٦، بسنده عن ابن مسكان، عن ابن أبي عمير . لكن في بعض نسخ التهذيب: وأبي عمر» بدل «ابن أبي عميره.

 ا. في الوافي: ووذلك لما قلنا: إنّ النبي ﷺ كان يقتصر على ذلك ولا يأتي بالركعتين بعد العشاء اللتين تعدّان بركعة كما يظهر من الأخبار الآتية، والركعتان إنّما زيدتا على الخمسين تطوّعاً؛ ليتم بها بدل كلّ ركعة من الفريضة ركعتين من التطوّع، كما يأتي في علل ابن شاذان عن الرضاﷺ في أبواب التقصير إن شاء الله، فهى خارجة عن الروات،.

 تقدّم نظير العبارة في ذيل ح ٥٥٠٩، وقلنا إنّها حاشية جيء بها للإشارة إلى ما ورد في التهذيب، ثم زيدت في المتن سهواً، والظاهر أنّ هذه العبارة أيضاً إشارة إلى ما ورد في التهذيب، ج ٢، ص ٥٠ ح ٦.

٣. التهذيب، ج ٢، ص ٥، ح ٦، معلقاً عن الحسين بن سعيده الوافي، ج ٧، ص ٧٦، ح ٥٤٨٢؛ الوسائل، ج ٤،
 ص ٤٤، ذيل ح ٤٤٧٧.

في «ي» والوسائل والتهذيب والاستبصار: + «بن يحيي».

٥. في الاستبصار: وحنان بن سدير؟، لكنّه غير مذكور في بعض نسخه. وفي وى، بث، بس، جن، وحسان؟،
 وهو سهو ؛ فقد روى محمّد بن إسماعيل [بن بزيع]، عن حنان [بن سدير] في عددٍ من الأسناد. ولم نجد
 روايته عمّن يسمّى بحسّان في موضع. راجع: معجم رجال الحديث، ج ١٥، ص ٣٤٦٣٤، و ص ٣٥٧.

٦. في التهذيب والاستبصار: وأخبرني جعلت فداك.

فَقَالَ ': «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي ثَمَانِيَ ' رَكَعَاتٍ الزَّوَالَ وَ أَرْبَعاً الأُولَىٰ، وَ ثَمَانِيَ ' بَعْدَهَا وَ أَرْبَعاً الْعَصْرَ، وَ ثَلَاثاً الْمَغْرِبَ وَ أَرْبَعاً بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَ الْعِشَاءَ الآخِرَةَ أَرْبَعاً، وَ ثَمَانِيَ ۚ صَلَاةَ اللَّيْلِ، وَ ثَلَاثاً الْوَتْرَ وَ رَكْعَتَى الْفَجْرِ، وَ صَلَاةَ الْغَدَاةِ رَكْعَتَيْنِ،

قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، وَ إِنْ ۚ كُنْتُ أَقُوىٰ عَلَىٰ أَكْثَرَ مِنْ هٰذَا، يُعَذِّبُنِي ۚ اللَّهُ عَلَىٰ كَثْرُةِ الصَّلَاةِ؟

فَقَالَ: ﴿ لَا ، وَ لَكِنْ يُعَذِّبُ عَلَىٰ تَرُكِ السُّنَّةِ ٧ . ^

٥٥٥٦ . عَلِيٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنِ الْحَلَبِيّ،
 قال:

سَالَتُ أَبًا عَبْدِ اللّٰهِﷺ؛ هَلْ قَبْلَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَ بَعْدَهَا شَيْءٌ؟ قَالَ \*: وَلَا، غَيْرَ أَنِّي أَصْلِي بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، وَلَسْتُ أَحْسَبُهُمَا مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ ^١٠.١٠

\_\_\_\_

١. في التهذيب: + (له).

٢. في (بث، بح) والوافي: (ثمان).

٣. في (بح): (وثمان). وفي مرآة العقول: (وثمانياً).

في «بح» والوافي: «وثمان».
 في التهذيب: «أيعذّبني».

٥. في الوافي والتهذيب: «فإن».

٧. في الوافي: ويعني أنّ السنة في الصلاة ذلك، فمن زاد عليه وجعل الزيادة سنة فقد أبدع وترك سنة النبيّ ﷺ وبدّلها بسنته التي أبدعها، فيعلّبه الله على ذلك، لا على كثرة الصلاة من غير أن يجعلها بدعة مرسومة ويعتقدها سنة قائمة ؛ لما ورد أنّ الصلاة خير موضوع، فمن شاء استكثر ومن شاء استقلّه. ونقل ما يقرب منه العكرمة المجلسي عن والده في مرآة المقول، ج 10، ص ٣٩٨.

٨ التهذيب، ج ٢، ص ٤، ح ٤، معلّقاً عن الكليني؛ الاستبصار، ج ١، ص ٢١٨، ح ٧٧٤، بسنده عن الكليني. وراجع: الأمالي للطوسي، ص ٦٤٩، المجلس ٣٣، ح ١١، الوافي، ج ٧، ص ٧٦، ح ٤٥٨٣؛ الوساتل، ج ٤، ص ٤٤، ح ٤٤٨.

١٠ في الوافي: وفيه ردّ على العامّة؛ فإنّهم أبدعوا وتراً بعد العشاء الآخرة يحسبونه من صسلاة الليل إذا لم
 يستيقظوا آخر الليل، فإن استيقظوا أعادوها، فيصلون وترين في ليلة».

١١. التهذيب، ج ٢، ص ١٠، ح ١٩، معلَّقاً عن الكليني والوافعي، ج ٧، ص ٧٧، ح ٥٤٨٥؛ الوسائل، ج ٤، مه

٧ / ٥٥٥٧ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَيْفٍ ١، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيىٰ، عَنْ حَجَّاجِ الْخَشَّابِ، عَنْ أَبِي الْفَوَارِسِ، قَالَ:

نَهَانِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ﴿ أَنْ أَتَكَلَّمَ بَيْنَ الْأَرْبَعِ رَكَعَاتٍ الَّتِي بَعْدَ الْمَغْرِبِ. ٢

٨٥٥٥٨. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ سَهْلٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ، قَالَ:
قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ﷺ: إِنَّ أَصْحَابَنَا يَخْتَلِفُونَ فِي صَلَاةِ التَّطَوَّعِ: بَعْضُهُمْ يُصَلِّي
أَرْبَعا وَ أَرْبَعِينَ، وَ بَعْضُهُمْ يُصَلِّي خَمْسِينَ، فَأَخْبِرْنِي بِالَّذِي تَعْمَلُ بِهِ أَنْتَ كَيْفَ هُوَ
حَتَى أَعْمَلَ بِمِثْلِهِ ؟

فَقَالَ: أَصْلِي وَاحِدَةً وَ خَمْسِينَ ﴾ ثُمَّ قَالَ: أَمْسِكُ وَ عَقَدَ بِيَدِهِ: الزَّوَالَ ثَمَانِيَةً ، وَ أَرْبَعاً بَعْدَ الطَّهْرِ ، وَ أَرْبَعاً قَبْلَ الْعَصْرِ ، وَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ ، وَ رَكْعَتَيْنِ

جه ص ۹۳، ح ٤٥٩٨.

١. ورد الخبر في التهذيب، ج ٢، ص ١١٤، ح ٤٢٥، بسنده عن سلمة، عن الحسين بن يوسف. لكن لم نجد
للحسين بن يوسف ذكراً في كتب الرجال. والظاهر أنّ الحسين هذا، هو الحسين بن سيف بن عميرة.
 راجع : رجال النجاشي، ص ٥٦، الرقم ٣١٠؛ الفهرست للطوسي، ص ١٤١، الرقم ٢٠٧.

وممّا يدلّ على ذلك ما ورد في ثواب الأعمال، ص ٦٧ ، ح ١، من رواية سلمة بن الخطّاب عن الحسين بن سيف، عن أبيه سيف بن عميرة النخعي.

۲. التهذيب، ج ۲، ص ۱۱۵، ح ۲۵، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن سلمة، عن الحسين بن يوسف، عن محمّد بن يحيى الوافي، ج ۷، ص ۱۹۷، ح ۲۰۱۱ وسائل، ج ۲، ص ۴۸۸، ح ۸۵۱۰

۳. في (بث): دسهل بن زياد).

٤. في الوافي والوسائل والتهذيب: + (ركعة).

٥. في مدارك الأحكام، ج٣، ص ١٣: «المشهور بين الأصحاب أنّ نافلة الظهر ثمان ركعات قبلها، ونافلة العصر ثمان ركعات بعدها، منها العصر ثمان ركعات و ثمان ركعات بعدها، منها ركعان نافلة العصر، ومقتضاه أنّ الزائد ليس لها ... وبالجملة فليس في الروايات دلالة على التعيين بوجه، وإنّما المستفاد منها استحباب صلاة ثمان ركعات قبل الظهر و ثمان بعدها وأربع بعد المغرب من غير إضافة إلى فريضة، فينبغي الاقتصار في نيّتها على ملاحظة الامتثال بها خاصّة».

قَبْلَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ، وَ رَكْفَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ مِنْ قُعُودٍ تُعَدَّانِ بِرَكْعَةٍ مِنْ قِيَامٍ، وَ ثَمَانِيَ ۖ صَلَاةَ اللَّيْلِ، وَ الْوَتْرَ ثَلَاتًا وَ رَكْفَتَيِ الْفَجْرِ، وَ الْفَرَائِضَ سَبْعَ عَشْرَةً، فَذَٰلِكَ أَحَدٌ ۗ وَ خَمْسُونَ ۖ . \* وَخَمْسُونَ ۖ . \* أُحَدٌ ۗ وَ خَمْسُونَ ۖ . \* "

٥٥٥٩ / ٩. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ عَلِيُّ بْسنِ مَهْزِيَارَ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنِ التَّطَوَّعِ بِالنَّهَارِ، فَذَكَرَ أَنَّهُ يُصَلِّي ثَمَانَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَ ثَمَانٍ نَدَهَا.٧

٥٥٦٠ / ١٠ . عَنْهُ، عَنْ مُعَلِّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيَّ الْوَشَّاءِ، عَنْ أَبَانِ بْنِ
 عُثْمَانَ، عَنْ يَحْيَى بْن أَبِى الْعَلاءِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ١ قَالَ: ﴿قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ: صَلَاةً

١. هكذا في دي، بس، جت، والوافي والوسائل. وفي سائر النسخ والمطبوع: دعشاء،

۲. في دظ، ي، بث، بح، بخ، والوافي والوسائل: دوثمان،.

٣. في وبس ، جن، والوافي والوسائل والتهذيب: ﴿إحدى،

٤. في الوافي والتهذيب: + (ركعة).

٥. التهذيب، ج ٢، ص ٨، ح ١٤، معلقاً عن محمد بن الحسن الصفار، عن سهل بن زياد. عيون الأخبار، ج ٢، ص ٨٠٣، أبواب الشعانين و ما ص ١٢٣، ضمن الحديث الطويل ١، بسند آخر عن الرضائية الخصال، ص ١٠٣، أبواب الشعانين و ما فوقه، ضمن الحديث الطويل ٩، بسند آخر عن أبي عبدالشائية. فقه الرضائية، ص ٩٩؛ الفقيه، ج ١، ص ٨٧، ص ٢٠٠ ذيل ح ٢٠٣ و ذيل ح ٢٠٤، و في كلّ مصادر -إلّا التهذيب مع اختلاف الوافي، ج ٧، ص ٨٧، ح ٢٠٥٠؛ الوسائل، ج ١٤، ص ٤٧، ح ٤٤٥.

٦. في التهذيب: - «الأشعرى».

لا التهذيب، ج ٢، ص ٩، ح ١٨، معلقاً عن الكليني. و فيه، ص ٥، ضمن ح ٧، بسنده عن حماد بن عثمان ٠
 الوافي، ج ٧، ص ٧٧، ح ١٩٥٧، الوسائل، ج ٤، ص ٨٨، ح ٤٨٠٨.

#### الزَّوَالِ صَلَاةً الْأَوَّابِينَ ٢٠٠١

١١/٥٥٦١ . عَلِيُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسىٰ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ;
 عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ﴿ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : ﴿ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِداً وَ فَائِماً يَخْذَرُ الْآخِرَةَ وَ يَرْجُوا
 رَحْمَةَ رَبُهِ ﴾ ؟ قَالَ : ويَعْنِي صَلَاةَ اللَّيْل عُ .

قَالَ : قُلْتُ لَهُ : ﴿ وَأَطْزَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ﴾ °؟ قَالَ : ويَغْنِي تَطَوَّعْ ۖ بِالنَّهَارِ » . قَالَ : قُلْتُ لَهُ: ﴿ وَ إِذْبَارَ \* النُّجُومِ ﴾ ^ ؟ قَالَ : ورَكْعَتَانِ قَبْلَ الصَّبْحِ » .

قُلْتُ: ﴿وَ أَدْبَارَ السُّجُودِ﴾ ٢٩ قَالَ: ﴿ رَكْعَتَانِ ١٠ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، ١١

١. قال ابن الأثير: «الأوابين: جمع أواب، وهو الكثير الرجوع إلى الله تعالى بالتوبة. وقيل: هو المطبع.
 وقيل: هو المسبّح، وقال العكرمة المجلسي: «قوله ١٤٤ : صلاة الأوابين، أي التوابين الذين يرجعون إلى الله تعالى كثيراً». راجع: النهاية، ج ١، ص ٧٩ (أوب)؛ هوأة العقول، ج ١٥، ص ٤٠٠.

٢. الكافي، كتاب الروضة، ضمن ح ١٥٣٣٢؛ و المحاسن، ص ٣٥٦، كتاب السفر، ضمن ح ٤١، بسند آخر عن أبي جعفر ﴿ مع اختلاف. الأمالي للمفيد، ص ٦٠، المجلس ٧، ضمن ح ٥، بسند آخر عن رسول الله ﴿ مع اختلاف يسير. راجع: قوب الإسناد، ص ١١٥، ح ٤٠٣؛ و الكافي، كتاب الصلاة، باب التطوّع في وقت الفريضة ...، ح ١٨٨٨، الوافي، ج ٧، ص ١٩٧، ح ٥٧٦٠؛ الوسائل، ج ٤، ص ٩٤، ح ٤٦٠٠.

٣. الزمر (٣٩): ٩.

ق. في الفقيه، ج ١، ص ٤٧٣، ذيل ح ١٣٧٠: ومدح الله ـ تبارك و تعالى ـ أمير المؤمنين على في كتابه بقيام صلاة
 الليل فقال عزّوجل : ﴿أَمْنُ هُوَ قَننِتُ عَانآ ءَ اللَّيلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَخذُرُ ٱلْأَخِرَةَ وَيَرْجُواْ رَحْمةَ رَبِّهِ ﴾ و آناء
 اللّيل: ساعاته ».

٥. طه (۲۰): ۱۳۰.

٦. في دبح ، بس): دالتطوّع).

٧. «إدبار» مصدر مجعول ظرفاً نحو مقدم الحاجّ وخفوق النجم. راجع: المغودات للراغب، ص ٣٠٧ (دبر).

٨ الطور (٥٦): ٤٩. ٩. ق (٥٠): ٤٠.

١٠. في تفسير القمّي: وأربع ركعات،

١١. قرب الإسناد، ص١٢٩، ح ٥٥١، بسند أخر عن أبي عبدالله 数، مع اختلاف يسير. وفي تفسير القمي، ٠٠

250/4

فَإِذَا قُمْتَ، فَانْظُرْ فِي آفَاقِ السَّمَاءِ وَقُلِ^: اللَّهُمَّ إِنَّهُ ۚ لَا يُوَارِي عَنْكَ ' لَــيْلٌ سَــاجِ''، وَ لَا سَـمَاءٌ ذَاتُ أَبْـرَاجِ، وَ لَا أَرْضٌ ذَاتُ مِــهَادٍ''، وَ لَا ظُـلُمَاتُ

٢. في البحار ، ص ١٧٣ : «في الليل».

في البحار، ص ١٧٣: «في
 في التهذيب: + «ربّنا و».

٦. في الكافي ، ح ٢٣٢٨: - دوار حمني.

١. في دظ، والكافي، ح٢٣٢٨: + دبن عيسي،.

٣. في الكافي، ح ٣٣٢٨: «الديك».

في الكافي ، ح ٣٣٢٨: - «لاشريك لك».

٧. في وظ، بس، والكافي، ح ٣٣٢٨: وفإنه،

٨ في وظ، والبحار ، ص ١٧٨: وفقل،.

٩. في الكافي، ح ٢٣٢٨: - «إنّه».

١٠. في البحار، ص ١٨٧ والكافي، ح ٢٣٢٨: «منك».

١١. في البحار، ص ١٨٧ والكافي، ح ٢٣٣٨: وداج». وقوله: وليل ساج»، أي ساتر و مغطّي بظلامه وسكونه؛ من البخو بمعنى الستر. أو ساكن؛ من السجو بمعنى السكون والدوام. أو واكد؛ من سجى بمعنى ركد واستقر. قال الشيخ البهائي: ولايواري عنك ليل ساج، أي لايستر عنك، من المواراة وهي الستر، وساج بالسين المهملة وآخره جيم: اسم فاعل من سجى بمعنى ركد واستقر، والمراد ليل راكد ظلامه مستقر وقد بلغ غايته ونحوه قال العكامة الفيض. أنظر: لسان العرب، ج ١٤، ص ٢٧١؛ المصباح المنير، ص ٢٦٧ (سجا)؛ مفتاح الفلاح، ص ٢٢٧.

١٢. والمهادة ووالمهدة: الغراش، و جمع الأوّل: مُهَّدّ، و جمع الثاني: مُهُود. المِهاد أيضاً: جمع المَهْد مه

حه ج ۲ ، ص ۳۷۷ و ۳۳۳، بسند آخر عن الرضائلة ، مع اختلاف ، و في كلّها من قوله : «قال : قلت له : ﴿وَإِذْ بُنزَ اَلنَّجُومِ﴾ ، الوافي ، ج ٧، ص ٩٧ ، ح ٥٠٤٩ الوسائل ، ج ٤، ص ٧٧، ح ٤٥٤٥.

بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ، وَ لَا بَحْرٌ لُجِّيً ' تُذلِحُ ' بَيْنَ يَدَيِ الْمَذلِجِ مِنْ خَلْقِكَ،

تَعْلَمُ ' خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَ مَا تُخْفِي الصَّدُورُ، غَارَتِ النَّجُومُ ، وَنَامَتِ الْعَيُونُ،

وَ أَنْتَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ، لَا تَأْخَذُكَ سِنَةً وَ لَا نَوْمٌ، سُبْحَانَ ' رَبُ الْعَالَمِينَ، وَ إِلْهِ

حه بمعنى الموضع الذي يهيّأ للصبيّ. وقال الشيخ البهائي: «مهاد بكسر أوّله: جمع ممهود، أي ذات أمكنة مستوية ممهّدة»، ولا تساعده اللغة إلّا أن يكون بدل «ممهود» «مَهْد» أو تكون العبارة: جمعه مُهُد. أنظر: القاموس المحيط، ج ١، ص ٤٦٣؛ المصباح المثير، ص ٥٨٢ (مهد)؛ مفتاح الفلاح، ص ٢٢٩.

١. ولُجُيٍّ ، منسوب إلى لجّة البحر ، وهي حيث لايدرك قعر ، أو الماء الذي لايرى طرفاه . وقيل : لجّة الماء :
 معظمه ، ومنه بحر لجّيّ . وقيل : لجّة البحر : تردّد أمواجه . أنظر : المغردات للراغب ، ص ٧٣٦؛ لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٣٥٤ (لجج) .

٣. قال ابن الأثير: ويقال: أذلَجَ، بالتخفيف: إذا سار في أوّل الليل. واذلج، بالتشديد: إذا سار من آخره ... ومنهم من يجعل الإدلاج للّيل كلّه، وقال الشيخ البهائي: والإدلاج: السير بالليل، وربّما يختص بالسير في أوّله، وربّما يطلق الإدلاج على العبادة في الليل مجازاً؛ لأنّ العبادة سير إلى الله تعالى ... ومعنى تدلج بين يدي المدلج أنّ رحمتك و توفيقك وإعانتك لمن توجّه إليك وعبدك صادرة عنك قبل توجّهه وعبادته لك؛ إذ لو لا رحمتك و توفيقك وإيقاعك ذلك في قلبه لم يخطر ذلك بباله، فكأنّك سريت إليه قبل أن يسري هو إليك. وبعض المحدّثين فسر الإدلاج في هذا الحديث بالطاعات والعبادات في أيّام الشباب؛ فإنّ سواد الشعر يناسب الليل فالعبادة فيه كأنّها إدلاج، وكذا قال العكرمة الفيض ملخصاً. وقال المكرمة الفيض ملخصاً وقال العكرمة عن المحلمة المعرفة القائمة : أقول: في أكثر النسخ: يدلج، بالياء المنقّطة من تحت، وعلى هذا يحتمل أن يكون صفة للبحر؛ إذ السائر في البحر يظنّ أنّ البحر يتوجّه إليه ويتحرّك نحوه، ويمكن أيضاً أن يحون النفاتاً فيرجع إلى ما ذكره الشيخ الله. أنتهى. وأقول: الظاهر من كلام أهل اللغة أنّ الأنسب أن يقرأ: تذلج، بتشديد الداله. أنظر: الشهاية، ج ٢، ص ١٢٩؛ القاموس المحيط، ج ١، ص ١٩٥ (دلج)؛ مفتاح الفلاح، من ١٤٣٠ الوافي ، ج ٢، ص ١٩٥ ، ص ١٩٥ ، ص ١٩٥ ع ٤٠٤.

٣. في «بث، بخ»: (يعلم».

٤. يقال: غار الماء، أي ذهب في الأرض وسغل فيها، وغارت الشمس، أي غربت، قال الشيخ البهائي: «غارت النجوم، أي تسقّلت وأخذت في الهبوط والانخفاض بعد ماكانت في الصعود والارتفاع، واللام للعهد. ويجوز أن يكون بمعنى غابت، أنظر: الصحاح، ج ٢، ص ٧٧٤ (غور)؛ مفتاح الفلاح، ص ٣٣٠. ٥. في البحار، ص ١٨٧ والتهذيب: + «الله». وفي الكافي، ح ٣٣٢٨: + «رتبي».

الْمُرْسَلِينَ ١، وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

ثُمَّ اقْرَأُ الْخَمْسَ الْآيَاتِ مِنْ آخِرِ ۗ آلِ عِمْرَانَ: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ ﴾ -إلى قَوْلِهِ \_ ﴿إِنَّكَ لا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ ﴾. ٤

ثُمَّ اسْتَكُ ، وَ تَوَضَّا ، فَإِذَا وَضَعْتَ يَدَكَ فِي الْمَاءِ ، فَقُلْ: بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ ، اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ ، وَ اجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ . فَإِذَا فَرَغْتَ ، فَقُلِ : الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبُّ الْعَالَمِينَ.

فَإِذَا قَمْتَ إِلَىٰ صَلَاتِكَ، فَقُلْ ': 'بِسْمِ اللهِ، وَ بِاللهِ، وَ إِلَى اللهِ، وَ مِنَ اللهِ'، وَ مَا شَاءَ اللهُ، وَ لاَ حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ '، اللهُمَّ اجْعَلْنِي مِنْ زُوَّالِكَ '، وَ عُمَّارِ مَسَاجِدِكَ، وَ افْتَحْ لِى '' بَابَ'' تَوْبَتِكَ، وَ أَغْلِقْ عَنِّى بَابَ مَعْصِيَتِكَ وَكُلِّ مَعْصِيَةٍ،

١. في الوافي: «المسلمين».

٢. في الوافي والتهذيب: «آيات».

٣. في التهذيب: - «أخر».

٤. آل عمران (٣): ١٩٤\_١٩٠.

٥. «استك»: أمر من استاك، يقال: ساك فاه يسوكه: إذا دلكه بالسواك، فإذا لم تذكر الفم قلت: استاك. أنظر:
 النهاية، ج ٢، ص ٤٢٥ (سوك).

٦. في الوافي : + «بسم الله الرحمن الرحيم».

٧. في دجن، : + دو إلى الله، وفي الوافي : دمن الله و إلى الله، .

٨ في الوسائل، ح ٧٢٧٧ والبحار، ص ١٨٧: ولا، بدون الواو.

٩. في وبث: + والعلى العظيم».

١٠ هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل، ح ٧٢٧٧ والبحار، ص ١٨٧ والتهذيب. وفي
 المطبوع: «زوّار بيتك».

١١. في التهذيب: + ديا ربّ.

١٢. في حاشية دبث، : دأبواب، .

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي جَعَلَنِي مِمَّنْ يُنَاجِيهِ، اللّٰهُمَّ أُقْبِلْ عَلَيَّ بِوَجْهِكَ، جَلَّ ثَنَاؤُكَ' ا؛ ثُمَّ افْتَتِح الصَّلَاةَ بِالتَّكْبِيرِ، ٢

المَّدِينَ عَنْ مَادٍ عَلِيُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيُ : عَنْ أَبِي عَنْ مَادٍ ، عَنْ الْحَلَبِيُ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللِّلْهُ اللَّهُ اللِّلْهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللِمُلْمُ اللللِهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ

١. في مرآة العقول: دجل ثناؤك، أي هو أجلَ من أن أقدر عليه، أنت كما أثنيت على نفسك،

۲. الكافي، كتاب الدعاء، باب الدعاء عند النوم و الانتباه، ح ٢٣٢٨، إلى قوله: وو إله السرسلين و الحسد لله ربّ العسالمين ٤. وفسي الشهذيب، ج ٢، ص ١٢٢، ح ٢٥٤، معلّقاً عن الكليني. الفقيه، ج ١، ص ٤٨٤، ح ١٣٩٨، مرسلاً، إلى قوله: وإنّك تَرْتُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَهَ ؛ و فيه، ص ٤٨٦، ح ١٣٩٧، مرسلاً عن العسادق علاه، قطعة منه، وفي الأخيرين مع اختلاف يسير و الوافي، ج ٧، ص ٣٤٣، ح ٢٠٦٨؛ الوسائل، ج ٢، ص ٢١، ح ١٣٦١؛ و ج ٦، ص ٣٤١، ح ٢٠ ص ١٣٩، ح ١٣٩١؛ وفيه، ص ١٨٥، ح ٥، من قوله: ولأحمده و أعبده؛ وفيه، ص ١٨٨، ح ٥، من قوله: ولأداد وأذا قمت فانظر في آفاق السماء».

٣. في وبخه: - وكانه.

٤. الوَّضوء، بفتح الواو: الماء الذي يُتوضَّأ به. أنظر: النهاية، ج ٥، ص ١٩٥ (وضأً).

٥. في الوسائل: دفوضع).

٦. دمخمُّراً»، أي مغطّى، من التخمير بمعنى التغطية. أنظر: النهاية، ج ٢، ص ٧٧ (خمر).

٧. وفيرقده، أي ينام؛ من الرُقاد، وهو المستطاب من النوم. وقال الفيّومي: ورَقَدَ رَقْداً ورُقُوداً ورُقاداً: نام لبلاً
 كان أو نهاراً، وبعضهم يخصّه بنوم الليل. والأوّل أحقّ، أنظر: المعفودات للراغب، ص ٣٦٢؛ المصباح المغير، ص ٣٤٤ (رقد).

٨ في الواني: «المراد بوجه الصبح إمّا قرب طلوعه، فيراد به الصبح الثاني؛ أو ابتداء ظهوره، فيراد به الصبح الأوّل».

<sup>9.</sup> في الوسائل، ح ١٣٦٠: - وأربع ركعات - إلى -صلّى الركعتين،

ثُمَّ قَالَ ١: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسْوَةً حَسَنَةً ﴾ ٢٠.

قُلْتُ": مَتىٰ كَانَ ٤ يَقُومُ ؟ قَالَ: «بَعْدَ ثُلُثِ اللَّيْلِ».

- وَ قَالَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: «بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ». °
- وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرِىٰ: «يَكُونُ قِيَامُهُ وَ رُكُوعُهُ وَ سُجُودُهُ سَوَاءً، وَ يَسْتَاكَ فِي كُلُ

مَرَّةٍ قَامَ مِنْ نَوْمِهِ ، وَ يَقْرَأُ الآيَاتِ مِنْ آلِ عِمْرَانَ : ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَازاتِ وَ الْأَرْضِ﴾ \_ \$87.7 إلىٰ قَوْلِهِ \_ ﴿إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ﴾ ۚ ، ٢

١٥٥٦٤ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ، عَنِ ابْنِ فَضًالٍ، عَنِ ابْنِ مَنْ ذُرَارَةً :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ﴿ ، قَالَ : «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً : مِنْهَا الْوَثْرُ وَ رَكْعَتَا الْفَجْرِ فِي السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ». ^

١. في الوافي : «المستتر في وثم قال، يعود إلى الإمام، لا إلى النبي كما ظنّ،.

٢. الأحزاب (٢٣): ٢١.

٣. في دجن، دفقلت،

في الوافي: - «كان».

٥. الوافعي، ج ٧، ص ٣٤١، ح ٢٠٦٤؛ الومسائل، ج ٤، ص ٢٧٠، ح ١٦٣٣؛ و فيه، ج ٢٠، ص ٢٠، ح ١٣٦٠، قطعة منه؛ البحار، ج ٨٧، ص ٢٧٨، ذيل ح ٤٠.

٦. آل عمران (٣): ١٩٤\_١٩٠.

۷. الوافعي، ج ۷، ص ٣٤١، ح ٦٠٦٥؛ الوسائل، ج ٤، ص ٢٧١، ح ٥١٣٤؛ وفيه، ج ٢، ص ٢٠، ذيل ح ١٣٦٠. قطعة منه.

٨ التهذيب، ج ٢، ص ١١٧، ح ٤٤٤؛ و الاستبصار، ج ١، ص ٢٧٩، ح ١٠١١، بسند آخر عن أحدهما و التهذيب، ج ٢، ص ١٠١١، بسند آخر عن أحدهما و همكذا: وإنَّ رسول الفه عَلَمُ كان يصلّي بعد ما ينتصف الليل ثلاث عشرة ركعة ، راجع: الكافي، كتاب الصيام، باب ما يزاد من الصلاة في شهر رمضان، ح ٦٦١٨؛ والتهذيب، ج ٢، ص ١٨، ح ٢٢٢، الوافي، ج ٧، ص ٥٩، ح ٢٨٥، الوصاتل، ج ٤، ص ٩١، ح ٤٥٩٢.

٥٥٦٥ / ١٥ . عَنْهُ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيُّ بْنِ حَدِيدٍ، عَنْ عَلِيُّ بْنِ النُّعْمَانِ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ النَّصْرِيُّ ، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبًا عَبْدِ اللهِ ﴿ يَقُولُ: ﴿ صَلَاةُ النَّهَارِ سِتَّ عَشْرَةَ رَكْعَةً: ثَمَانٌ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، وَ ثَمَانٌ بَعْدَ الظَّهْرِ، وَ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الْمَغْرِبِ \_ يَا حَارِثُ، لَا تَدَعْهُنَّ فِي سَفَرٍ وَ لَا حَضَرٍ \_ وَ رَكْعَنَانِ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ، كَانَ أَبِي يُصَلِّيهِمَا وَ هُوَ قَاعِدٌ، وَ أَنَا أُصَلِّيهِمَا وَ أَنا قَائِمٌ، وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنَ اللَّيْلِ ۗ ﴾. "

٥٥٦٦ / ١٦ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ يُونُسَ، قَالَ: حَدُّنَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَعْدِ بن الْأَحْوَصِ ؟، قَالَ:

قُلْتُ لِلرِّضَا اللهِ: كَمِ الصَّلَاةُ مِنْ رَكْعَةٍ؟ فَقَالَ: ﴿إِحْدِيٰ وَ خَمْسُونَ رَكْعَةً ٩٠٠٠

١. في «بث، بح، بخ، بس»: «البصري».

٢. في دي: «في الليل».

٣. التهذيب، ج ٢، ص ٤، ح ٥، معلّقاً عن الكليني. و فيه، ص ٩، ح ١٦، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن النعمان، مع اختلاف يسير ١٠ الوافي، ج ٧، ص ٨٠، ح ٤٩٤٥؛ الوسائل، ج ٤، ص ٤٨، ح ٤٤٨١.

هكذا في حاشية «بس» والوسائل. وفي النسخ والمطبوع: «اسماعيل بن سعد الأحوص». وهو سهو، كما تقدّم في الكافي، ذيل ح ٥٣٦١، فلاحظ.

٥. هكذا في ابح، بس٤. وفي الظ،غ،ى،بث، بخ٤ والمطبوع: + المحمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن
عيسى مثله».

وتغاير أسلوب السند للأسلوب الحاكم على أسناد الكافي يحكم بزيادته وأنّه إشارة إلى ما ورد في التهذيب، ج ٢، ص ٣، ح ١، من نقل الخبر عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عبسى اليقطيني. فيكون حكمه حكم ما تقدّم في ذيل ح ٥٠٥٩، وفي ذيل ح ٥٥٥٤.

٦. التهذيب، ج٢، ص٣، ح١؛ و الاستبصار، ج١، ص٢١٨، ح٧١١، بسندهما عن محمّد بن عيسى الوافي، حه

١٧ / ٥٥٦٧ . مُحَمَّدُ بْنُ يَخْيَىٰ، عَنْ أَخْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَـنْ
 هِشَام بْنِ سَالِم:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ: ﴿إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِىَ أَشَدُّ وَطْئاً وَ أَقْوَمُ قِيلًا﴾ ' قَالَ: ويَعْنِي بِقَوْلِهِ ﴿ وَ أَقْوَمُ قِيلًا﴾ : ' قِيَامَ الرَّجُلِ عَنْ فِرَاشِهِ يُرِيدُ بِهِ ' اللّهُ، لَا يُرِيدُ بِهِ غَيْرَهُهُ. أَ

١٨/٥٥٨ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّالِ "، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم، قَالَ:

حه ج۷، ص ۸۱، ح ۹۵، الوسائل، ج٤، ص ۶۹، ح ٤٤٨٣.

٢. في وجن»: - وقال: يعنى بقوله و ﴿ أَقْوَمُ قِيلاً ﴾ .

وفي مرآة العقول: ﴿إِنْ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ﴾ أي النفس الناشئة أي التي تنشأ من مضجعها إلى العبادة ، أو العبادة الناشئة بالليل ، أو الطاعات التي تنشأ بالليل واحدة بعد واحدة . ﴿أَشَدُّ وَطُلُّ﴾ أي كلفة ، أي مشقة ، وقرئ : وطاء ، أي موافقة للقلب مع اللسان باعتبار فراغ القلب . ﴿وَأَقْوَمُ قِيلاً ﴾ أي أشدَ مقالاً وأثبت قراءة لحضور القلب وهدو الأصوات . قال الوالد العلاَمة عنه : كلامه علا : بمكن أن يكون تفسيراً للناشئة بالعبادة ، أو للمشقة في قوله تعالى: ﴿أَشَدُ وَطُلُّا﴾ أي المشقة باعتبار حضور القلب ، ﴿وَأَقْوَمُ قِيلاً ﴾ أي القول الذي في الليل أقوم هو الإخلاص هذا على نسخ الفقيه و التهذيب، حيث ليس فيها قوله : قال: يعني بقوله : ﴿وَأَقْوَمُ قِيلاً ﴾ وماهنا يؤيد الأخير » .

٣. في الوافي: + (وجه).

٤. التهذيب، ج ٢، ص ٣٣٦، ح ١٣٨٥، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. علل الشوائع، ص ٣٦٣، ح ٥، بسنده عن محمّد بن أبي عمير . الفقيه، ج ١، ص ٢٥٠٠، معلّقاً عن هشام بن سالم؛ التهذيب، ج ٢، ص ١٩١٩ ح ٢١٨، بسنده عن هشام بن سالم، و في الشلاثة الأخيرة مع اختلاف يسير والوافي، ج ٧، ص ٩٨، ح ٢٠٥٠؛ الوسائل، ج ٨، ص ١٤٧، ذيل ح ١٠٢٦٠.

 هكذا في وظ، بث، بح، بخ، بس، والوسائل. وفي وى، جن، والمطبوع: والخزّاز، والصواب ما أثبتناه كما تقدّم في الكافي، ذيل ح ٧٥. سَمِعْتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ يَقُولُ: ﴿إِنَّ الْعَبْدَ يُوقَظُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنَ اللَّيْلِ، فَإِنْ لَمْ يَقُمْ، أَتَاهُ الشَّيْطَانُ، فَبَالَ فِي أُذُنِهِ ٢٠.

قَالَ 'َ: وَ سَأَلَتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: ﴿كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ﴾؟ ۗ قَالَ: وكَانُوا أَقَلَّ اللَّيَالِي تَفُوتُهُمْ ۖ لَا يَقُومُونَ فِيهَاهِ. °

٤٤٧/٣ . ١٩/٥٥٦٩ . عَنْهُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَذَيْنَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ يَقُولُ: ﴿إِنَّ فِي اللَّيْلِ لَسَاعَةً مَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمَ يُصَلِّى وَ يَدْعُو اللَّهَ فِيهَا ۚ إِلَّا اسْتُجِيبَ ۗ لَهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ ۗ ٨.

١. في مرآة العقول: وقوله ( المنافق عنه المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق أيضاً ، وأولوه بوجوه فقيل: معناه أفسده ، تقول العرب: بال في كذا: إذا أفسد، قيل: استخفّ بإنسان: بال في أذنه وأصل ذلك أنّ النمر تتهاون في بعض البلاد بالأسد، فيفعل ذلك به ، أو هو كناية عن وسوسته و تزيينه النوم له وأخذه بأذنه ؛ لئلا يسمع نداء الملك في ثلث الليل: هل من داع ؟ وتحديثه به كالبول فيها ؛ لأنّه نجس خيث . وقيل: يسخر به و يستهزئ كناية عن استغراقه في النوم ، وللمزيد راجع: النهاية ، ج ١ ، ص ١٦٣ (بول) ؛ الحبل المتين ، ص ٤٨٦.

٣. الذاريات (٥١): ١٧.

٢. في البحار: + (محمّد بن مسلم).

٤. في دى، والوافي: «يفوتهم».

٥. التهذيب، ج ٢، ص ٢٣٦، ح ٢٣٦، معلقاً عن عليّ بن إبراهيم، من قوله: «وسألته عن قول الله عزوجلّ».
و فيه، ص ٣٣٤، ح ١٣٧٨، بسنده عن محمّد بن مسلم؛ المحاسن، ص ٨٦، كتاب ثواب الأعمال،
ح ٢٤، بسنده عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر و عن أبي عبالله على الله المقيه، ج ١، ص ٤٧٤، ح ١٣٨٢،
بسنده عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما هيه ؛ و في الشلائة الأخيرة إلى قوله: «فبال في أذنه» مع اختلاف يسير و زيادة في آخره الوافي، ج ٧، ص ٩٩، ح ٣٥٥٤؛ الوسائل، ج ٨، ص ١٦١، ح ١٠٣٠٠؟
البحار، ج ٨٣، ص ١١٥، ح ٣٣.

٦. في (بخ): - (فيها).

٧. في حاشية (بث، والوافي والتهذيب، ص ١١٧: (استجاب،

٨ في مرأة العقول: وفي كلّ ليلة، بدل من قوله: أو في الليل، أو خبر لمبتدأ محذوف، أي هي في كلّ ليلة.

قُلْتُ: أَصْلَحَكَ اللَّهُ، فَأَيُّ ' سَاعَةٍ ' هِيَ مِنَ اللَّيْلِ ؟

قَالَ: ﴿إِذَا مَضَىٰ نِصْفُ اللَّيْلِ فِي السُّدُسِ الْأُوَّلِ مِنَ النَّصْفِ الْبَاقِي َّهِ. \*

٧٠ / ٧٠ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحَسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ
 حَمَّادِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ مُعَاوِيَةً بْنِ وَهْبِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : إِنَّ رَجُلًا مِنْ مَوَالِيكَ مِنْ صُلَحَائِهِمْ شَكَا إِلَيَّ مَا يَلْقَىٰ مِنَ النَّوْمِ ، وَ قَالَ : إِنِّي أُرِيدُ الْقِيَامَ إِلَى الصَّلَاةِ بِاللَّيْلِ ، فَيَغْلِبُنِي النَّوْمُ حَتَّىٰ أُصْبِحَ ، وَ رَبَّمَا قَضَيْتُ صَلَاتِيَ الشَّهْرَ مُتَنَابِعاً وَ الشَّهْرَيْنِ ، أَصْبِرُ عَلَىٰ ثِقَلِهِ .

فَقَالَ: ﴿قُرَّةُ عَيْنِ لَهُ وَ اللَّهِ ﴾.

قَالَ: وَ لَمْ يُرَخُصْ لَهُ فِي الصَّلَاةِ فِي ۗ أُوَّلِ اللَّيْلِ، وَ قَالَ: «الْقَضَاءُ بِالنَّهَارِ أَفْضَلَ مِ

١. في «بس» وحاشية «بح» والوافي والتهذيب، ص ١١٧: «فأيَّة».

٢. في مرأة العقول: «المراد بالساعة نصف سدس الليل سواء كان طويلاً أو قصيراً، وهو أحد معني الساعة عند المنجمين؛ أعنى المستوية والمعوجة».

٣. في حاشية «بث»: «الثاني». وفي التهذيب، ص ١١٧: «إلى الشلث الباقي» بـدل «في السـدس الأوّل مـن النصف الباقي».

٤. التهذيب، ج ٢، ص ١١٧، ح ٤٤١، بسنده عن ابن أبي عمير. و فيه، ص ١١٨، ح ٤٤٤؛ و الأمالي للطوسي، ص ١٤٩، المجلس ٥، ح ٥٨، بسند آخر، مع اختلاف الوافي، ج ٧، ص ٣٣٣، ح ١٠١٥؛ الوسائل، ج ٧، ص ٧٠.ذيل ح ٨٧٥١.

<sup>0.</sup> في الفقيه: وفي الوتر؟ بدل وله في الصلاة في؟.

٦. في مرأة العقول، ج ١٥، ص ٤٠٠٤: «قوله الله : القضاء بالنهار أفضل، فيه رخصة ما و إن لم يرخص صريحاً،
 ويومئ آخر الخبر إلى أنَّ التقديم مجوّز لمن علم أنّه لايقضيها، و هذا وجه جمع بين الأخبار. قال في
 المدارك: عدم جواز تقديمها على انتصاف الليل إلا في السفر أو الخوف من غلبة النوم، مذهب أكثر

قُلْتُ: فَإِنَّ مِنْ نِسَائِنَا أَبْكَاراً الْجَارِيَةَ تُحِبُّ الْخَيْرَ وَ أَهْلَهُ '، وَ تَحْرِصُ عَلَى الصَّلَاةِ، فَيَغْلِبُهَا النَّوْمُ حَتَّىٰ رُبَّمَا قَضَتْ وَ رُبَّمَا ضَعُفَتْ عَنْ قَضَائِهِ ' وَ هِيَ تَقُوىٰ عَلَيْهِ أَوَّلَ اللَّيْلِ.

فَرَخَّصَ لَهُنَّ فِي الصَّلَاةِ" أَوَّلَ اللَّيْلِ إِذَا ضَعُفْنَ ، وَ ضَيَّعْنَ الْقَضَاءَ . ۚ •

١٧٥٥ / ٢١ . أَخْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، عَنْ صَفْوَانَ، عَنِ ابْنِ
 بُكَيْرٍ، قَالَ:

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ﴿ وَمَا كَانَ يُحْمَدُ الرَّجُلُ ۚ أَنْ يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، فَيُصَلِّيَ صَلَاتَهُ ضَرْبَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ يَنَامَ وَ يَذْهَبَ ٢٠٠٧

حه الأصحاب، و نقل عن زرارة بن أعين المنع من تقديمها على الانتصاف مطلقاً، واختار ابن إدريس على ما نقل عنه ، والعلاَمة في المختلف. والمعتمد الأول. وربّما ظهر من بعض الأخبار جواز تقديمهما على الانتصاف مطلقاً، وقد نصّ الأصحاب على أنّ قضاء النافلة من الغد أفضل من التقديم. وراجع: السرائر، ج ١، ص ٢٠٣؛ مختلف الشيعة، ج ٢، ص ٥١ مدارك الأحكام، ج ٣، ص ٧٨.

١. في (بخ): - (وأهله). ٢. في (ى): (قضائها).

۳. في «بث»: + «في».

التهذيب، ج ٢، ص ١١٩، ح ٤٤٤؛ و الاستبصار، ج ١، ص ٢٧٩، ح ١٠١٥، معلَقاً عن حماد بن عيسى.
 الفقيه، ج ١، ص ٤٤٧، ح ١٣٧٨، معلقاً عن معارية بن وهب، إلى قوله: «القضاء بالنهار أفضل» و في كلّ المصادر مع اختلاف يسير والوافي، ج ٧، ص ٣٢٩، ح٢٦٦؛ الوسائل، ج ٤، ص ٢٥٥، ذيل ح ٥٠٧٨.

٥. في دبث، والوافي: ديجهد الرجل،

وفي مرآة العقول، ج ١٥، ص ٤٠٩: «قوله ﷺ: ماكان يحمد، أي يستحبّ التفريق كما مرّ ، أو تـرك النـوم بعدهما. ويحتمل أن يكون استفهاماً إنكاريًا، وفي بعض النسخ : يجهد، أي لايشقّ عليه فيكون تجويزاًه. ويؤيّده ما رواه الشيخ عن ابن بكير ، عن زرارة عن أبي جعفر ﷺ قال: إنّما على أحدكم إذا انتصف للبل أن يقوم فيصلّي صلاته جملة واحدة ثلاث عشر ركعة ، ثمّ إنّ شاء جلس فدعاء وإن شاء ذهب حيث شاءه.

٦. في (بث): ﴿أُو يِذْهِبِ،

٧. الوافي، ج٧، ص ٣٢٠، ح ١٠ ٦٠؛ الوسائل، ج٤، ص ٢٧١، ح ١٦٥؛ البحار، ج ٨٣، ص ١٢٤، ح ٦٥.

٧٢ / ٥٥٧٧ علي بن إبر اهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن ابن مسكان، ٤٤٨/٣ عن الحسنة الصيفة المنه ا

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ﴿ ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: الرَّجُلُ يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الْوَتْرِ، ثُمَّ الْ يَقُومُ، فَيَنْسَى التَّشَهَّدَ حَتَّىٰ يَرْكَعَ، وَ يَذْكُرُ ۚ وَ هُوَ رَاكِعٌ ؟

قَالَ: ﴿ يَجْلِسُ مِنْ رُكُوعِهِ ، فَيَتَشَهَّدُ " ، ثُمَّ يَقُومُ ، فَيُتِمُّ ، .

قَالَ: قُلْتُ: أَ لَيْسَ قُلْتَ فِي الْفَرِيضَةِ: إِذَا ذَكَرَهُ ۖ بَعْدَ مَا رَكَعَ ۗ مَضَىٰ ٦، ثُمَّ سَجَدَ٧

سَجْدَتَيِ السَّهْوِ^ بَعْدَ مَا يَنْصَرِفُ، وَ يَتَشَهَّدُ ۚ فِيهِمَا ؟

قَالَ: ولَيْسَ النَّافِلَةُ مِثْلَ الْفَرِيضَةِهِ. ``

٣٣ / ٥٥٧٣ . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَشْعَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ عَلِيُ بْنِ
 مَهْ ذِيَارَ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ وَ حَمَّادِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ مُعَادِيَةَ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ:

سَأَلَّتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ عَنْ أَفْضَلِ سَاعَاتِ الْوَتْرِ ؟

١. في الوافي والتهذيب، ص ١٨٩: - وثم،

٢. في دبس، والوسائل والتهذيب: دفيذكر،.

٣. في الوسائل: (يتشهد). وفي التهذيب: (ويتشهد).

٤. في الوافي والتهذيب، ص ١٨٩: «ذكر».

٥. في الوافي والتهذيب، ص ١٨٩ : ديركع، وفي دبث: + دثم،

٦. في الواسائل: + وفي صلاته ع.

٧. في دجن، والتهذيب، ص ١٨٩: ديسجد،.

٨ في الرافي والتهذيب، ص ١٨٩ «سجدتين» بدل «سجدتي السهو».

٩. في وظ، ي، بخ، بس، والوافي والوسائل والتهذيب، ص ١٨٩: ويتشهّد، بدون الواو.

١٠ التهذيب، ج ٢، ص ١٩٨، ح ١٥١، معلَقاً عن عليّ بن إبراهيم. و فيه، ص ٢٣٦، ح ١٣٨٧، بسنده عن
عبدالله بن المغيرة ؛ وراجع : الكافي ، كتاب الصلاة، باب من شكّ في صلاته كلّها ولم يدر زاد أو نقص ...،
ح ١٩١٤، الوافي ، ج ٨، ص ٩٤٢، ح ٤٤٩؛ الوسائل ، ج ٦، ص ٤٠٤، ح ٨٢٩٢.

فَقَالَ: وَالْفَجْرُ أُوِّلُ ذَٰلِكَ ١٠.٢

٧٤ / ٧٤ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ
 إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي سَارَةَ، قَالَ:

أَخْ بَرَنِي أَبَانُ بْنُ تَغْلِبَ، قَالَ: قَلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّ

فَقَالَ: دَعَلَىٰ مِثْلِ مَغِيبِ الشَّمْسِ ۚ إِلَىٰ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ. ۚ `

٥٥٧٥ / ٢٥ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنِ ابْنِ أَذَيْنَةً ٢، عَنْ زُرَارَةَ، قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ﴿ ﴿ الرَّكْفَتَانِ اللَّتَانِ قَبْلَ الْغَدَاةِ أَيْنَ مَوْضِعُهُمَا ؟

 ١. في التهذيب، ص ٢٣٦: والفجر الأوّل، في مرآة العقول: وقوله ١٤٤: أوّل ذلك، أي أوّل الفجر، أو ابتداء الفضل أوّل الفجر، فعلى الأوّل وذلك، إشارة إلى الفجر وعلى الثاني إلى أفضل الساعات، ويحتمل أن يكون وأوّل ذلك، تفسيراً للفجر بالأوّل لرفع الالتباس، والله يعلم.

٢. التهذيب، ج ٢، ص ٣٣٦، ح ١٣٨٨، معلّقاً عن عليّ بن مهزيار. و فيه، ص ٣٣٩، ح ١٤٠١، بسند آخر عن الرضائة، مع اختلاف يسير الوافي، ج ٧، ص ١٣١٤ ح ١٩٨٧؛ الوسائل، ج ٤، ص ٢٧١، ح ١٣٦٠.

٣. في الوسائل، ح ١٣٧٥: «أحمد بن محمَّد» بدل «محمَّد بن الحسين».

٤. في وظ ، ي، والوسائل: وأي،

٥. في مرآة العقول: وقوله \$ : على مثل مغيب الشمس، أي كان \$ يوقع الوتر في زمان متصل بالفجر يكون
مقداره مقدار ما بين مغيب الشمس إلى ابتداء الغروب، أي ذهاب الحمرة المشرقية، فيؤيد المشهور في
وقت المغرب، أو إلى الفراغ من صلاة المغرب، وعلى التقديرين هو قريب ممّا بين الفجرين، فيؤيد
الخبر الأوّل إن جعلنا غايته الفجر الثاني. ويحتمل الأوّل».

٦. الوافي، ج٧، ص ٣١٤، ح ٥٩٨٩؛ الوسائل، ج ٤، ص ١٧٤، ح ٤٨٣١؛ و ص ٢٧١، ح ٥١٣٧.

٧. في التهذيب: وعمر بن أذينة). وفي الاستبصار: - وعن ابن أذينة)، وهو سقط واضح.

٨ في حاشية (بخ): (الأبي عبدالله).

فَقَالَ: وقَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الْغَدَاةِهِ. '

٧٦/٥٥٧٦ . عَلِيُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبَلَادِ ، قَالَ :

صَلَّيْتُ خَلَفَ الرِّضَا اللَّهِ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ صَلَاةَ اللَّيْلِ، فَلَمَّا فَرَغَ جَعَلَ مَكَانَ الشَّجْعَةِ ۖ سَجْدَةً . <sup>\*</sup>

٧٥٥٧ . وَعَنْهُ ، عَنْ مُحَمِّد بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنِ الْحَجَّالِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِيدِ

#### ٤. في مرجع الضمير احتمالات أربعة:

الأوّل: رجوعه إلى عليّ بن محمّد كما هو الظاهر البدوي من السند ـ وبذلك أخذ الشيخ الطوسي في الشهذيب، ج ٢، ص ١٧٤، ح ٤٧٣، وكذا الشيخ الحُرّ في الوسائل، ج ٤، ص ٢٥٧، ح ٢٥٠٨، و ج ٦، ص ١٣٠، ح ٧٥٣١.

لكن لم نجد رواية عليّ بن محمّد شيخ المصنّف عن محمّد بن الحسين، وهو ابن أبي الخطّاب، كما صرّح بذلك في الخصال، ص ٦٦، ح ٨١؛ ص ١١٧، ح ١٠١؛ و كمال الدين، ص ٢٢٢، ح ٨.

الثاني: رجوعه إلى سهل بن زياد؛ فقد روى سهل بن زياد عن محمّد بن الحسين المرادبه ابن أبي الخطّاب

١٠ التهذيب، ج ٢، ص ١٣٢، ح ٥٠٩، معلقاً عن الكليني؛ الاستبصار، ج ١، ص ٢٨٢، ح ١٠٢٧، بسنده عن الكليني. التهذيب، ج ٢، ص ٢٣٤، ح ١٣٨٩، معلقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي، ج ٧، ص ٢١٤، ح ٥٩٩٠؛ الوساتل، ج ٤، ص ٢٦٥، ح ١١٥٠.

٢. قال ابن الأثير: النيبجعة، بالكسر: من الاضطجاع، وهو النوم، كالجلسة من الجلوس، وبفتحها السرّة الواحدة، وقال العلامة المجلسي: ويدل على إجزاء السجدة مكان الضجعة، والمشهور بين الأصحاب المتحباب الاضطجاع على الجانب الأيمن مستقبل القبلة ووضع الخدّ الأيمن على اليد اليمني بعد ركعتي الفجر قبل طلوع الفجر الثاني، ويجوز التبديل بسجدة، أنظر: النهاية، ج ٣، ص ٧٤؛ مرأة العقول، ج ١٥٠ ص ٤١٤.

التهذيب، ج ۲، ص ۱۳۷، ح ۳۲، معلقاً عن الكليني. قوب الإسناد، ص ۳۰۹، ح ۱۰۲۷، بسنده عن إبراهيم بن أبي البلاد، مع اختلاف يسير و زيادة والوافي، ج ۹، ص ۱۵۹۹، ح ۱۸۹۶؛ الوسائل، ج ٦، ص ۱۶۹۲، ح ۸۵۱۷.

الْكِنْدِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرِ أَوْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ : إِنِّي أَقُومُ ۚ آخِرَ اللَّيْلِ، وَ أَخَافُ الصُّبْحَ ؟

قَالَ ٢: وَاقْرَأُ الْحَمْدَ ، وَ اعْجَلْ وَ اعْجَلْ ، ٥

حه في عدّة من الأسناد، منها ما ورد في الكافي، ح ٤٤٢ من رواية عليّ بن محمّد، عن سـهل بـن زيـاد، عـن محمّد بن الحسين. وبذلك اخذ في معجم رجال الحديث، ج ١٥، ص ٤٢٩.

فيكون السند على هذا الاحتمال معلَّقاً ،كما هو واضح.

الثالث: رجوع الضمير إلى عليّ بن إبراهيم؛ لما ورد في الكافي، ح ٨٩٤. من رواية عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن الحسين، عن ابن أبي نجران.

لكن هذا الاحتمال ضعيف جداً، فإنّا لم نجد رواية عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن الحسين في غير هذا الخبر، وهذا السند على فرض سلامته من التحريف، لايبرًر الإتيان بالضمير اتّكالاً على هذا الارتباط الوحدانيّ المتزلزل.

الرابع: رجوع الضمير إلى محمّد بن يحيى؛ فقد أكثر محمّد بن يحيى من الرواية عن محمّد بن الحسين. ولعلّ المصنّف أتى بالضمير الراجع إليه لوضوحه. وبهذا الاحتمال أخذ الشيخ الطوسي في الاستبصاد، ج ١، ص ٢٨٠، ص ١٠٩٨.

وممًا يرجّع هذا الاحتمال أنّا لم نجد رواية محمّد بن الحسين عن الحجّال في أسناد الكافي عن غير طريق محمّد بن يحيى، فلا حظ.

فتحصّل أنّ الضمير إمّا راجع إلى سهل بن زياد المذكور في السند السابق، أو إلى محمّد بن يحيى المذكور في سند الحديث ٢٤.

في الاستبصار: +وفي».
 ني الوسائل، ح ٧٥٣١، والاستبصار: وفقال».

- ٣. في مرآة العقول: «قوله عليه : اقرأ الحمد، أي فقط، واعجل واعجل مبالغة في تخفيف الركوع والسجود
   وترك المستحبّات».
- 3. في دظ، بغ» والبحار والتهذيب والاستبصار: «اعجل» بدون الواو. وفي الوافي: «واعجل». وقال في التهذيب، ذيل هذا الحديث: «هذا الخبر محمول على من يغلب على ظنّه أنّه يمكنه الفراغ من صلاة الليل قبل أن يطلع الفجر، «فأمّا مع الخوف من ذلك فالأولى أن يقدم الوتر، ثمّ يقضي الثماني ركعات بعد ذلك»، ثمّ ذكر الحديث الآتى هنا دليلاً عليه.
- ٥. التهذيب، ج ٢، ص ١٧٤، ح ٤٧٣؛ و الاستبصار، ج ١، ص ٢٨٠، ح ١٩ ١٠، معلقاً عن الكليني الواضي، حه

٢٨ / ٥٥٧٨ . الْحُسَنْ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ عَلِيَ بْنِ مَهْزِيَارَ، عَنْ
 فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ، عَنِ الْقَاسِم بْنِ بُرَيْدٍ \ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم:

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ﴿ مَالَ: سَالَتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقُومُ مِنْ ۗ آخِرِ اللَّيْلِ وَ هُوَ يَخْشَىٰ أَنْ يَفْجَأَهُ الصَّبْحُ: أَ يَبْدَأُ بِالْوَتْرِ، أَوْ يُصَلِّي الصَّلَاةَ عَلَىٰ وَجْهِهَا حَتَّىٰ يَكُونَ الْوَتْرُ آخِرَ ذٰك ؟

قَالَ: وَبَلْ يَبْدَأُ بِالْوَتْرِ ۗ، وَ قَالَ: وَأَنَا كُنْتُ فَاعِلًا ذَٰلِكَ». ٤

٢٩/٥٥٧٩ . أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَجِي وَلَادٍ حَفْصِ بْنِ سَالِم ° ، قَالَ :

# سَأَلْتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ عَنِ التَّسْلِيمِ فِي رَكْعَتَي الْوَتْرِ ؟

حه ج ۷، ص ۲۳۷، ح ۱۰۵۳؛ الوسائل، ج ٤، ص ۲۵۷، ح ۵۰۸۱؛ و ج ٦، ص ۱۳۰، ح ۲۵۲۱؛ البحار، ج ۸۳، ص ۱۲۳، ح ۲۱.

مكذا في دى، بث، بح، بخ، والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي وظ، بس، والمطبوع: والقاسم بن
 يزيده. والقاسم هذا، هو القاسم بن بريد بن معاوية، له كتاب يرويه فضالة بن أيوب. راجع: رجال
 النجاشي، ص ٣٦٣، الرقم ٨٥٧؛ معجم رجال الحديث، ج ١٤، ص ٣٤٨.٣٤٧.

٢. في دي: دفي، وفي التهذيب والاستبصار: - دمن،

٣. في مرآة العقول: «المراد بالوتر الثلاث ركعات، كما هو الأغلب في إطلاق الأخبار، وعملى المشهور
 محمول على ما إذا خاف عدم إدراك أربع ركعات قبل الفجر، ويحتمل الأعمّ على الأفضائية».

٤. التهذيب، ج ٢، ص ١٢٥، ح ٤٤٤٤ و الاستيصار، ج ١، ص ٢٨١، ح ١٠٢٠، معلقاً عن الكليني و السهذيب، ج ٧، ص ١٦٢، ح ١٠٤٥ الوسائل، ج ٤، ص ٢٥٧، ح ١٠٨٥ البحار، ج ٨٣، ص ١٢٣، ذيل ح ١١٠.

في الوسائل: + الحتاط». هذا، وقد ورد الخبر في المحاسن، ص ٢٣٥، ح ٧١، بسنده عن أبي ولأد جعفر بن سالم، لكن المذكور في البحار، ج ٧٨، ص ٢١٠، ذيل ح ٢٤، نقلاً من المحاسن: اأبي ولأد حفص بن سالم». وهو الصواب.

200/4

فَقَالَ: «نَعَمْ، وَ إِنْ كَانَتْ لَكَ حَاجَةً، فَاخْرُجْ وَ اقْضِهَا، ثُمَّ عُدْ ا وَ ازْكَعْ زَكْعَةً، ٢

٠٥٥٨ / ٣٠ . عَلِيٌّ بْنُ إِبْرَ اهِيمَ ،عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ ،عَنْ يُونُسَ ،عَن ابْن سِنَانِ ،قَالَ :

سَأَلْتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ عَنِ الْوَتْرِ: مَا يُقْرَأُ فِيهِنَّ جَمِيعاً ؟

قَالَ " بِوْقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ﴾،. قُلْتُ: فِي ثَلَاثِهِنَّ ۖ ؟ قَالَ ": «نَعَمْ». '

٥٥٨١ / ٣١. عَلِيٌّ ٢، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنِ الْحَلَبِيِّ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﷺ: أَنَّهُ سُئِلَ^ عَنِ الْقُنُوتِ ۚ فِي الْوَثْرِ: هَلْ فِيهِ شَيْءٌ مُوَقَّتَ يُتَّبَعُ وَ يُقَالُ؟

١. في مرآة العقول: وبدل على الفصل بين الشفع ومفردة الوتر بالتسليم، كما هو مذهب الأصحاب رداً على
 بعض المخالفين القائلين بكونهما صلاة واحدة كالمغرب، ويدل على جواز الفصل بأكثر من التسليم
 أيضاً».

المحاسن، ص ٢٣٥، كتاب العلل، ح ٧١، بسنده عن أبي ولأد جعفر بن سالم. و في التهذيب، ج ٢، ص ١٦٤٠ ح ١٩٢١، يسندهما عن أبي ولاد حفص بن سالم. راجع:
 التسهذيب، ج ٢، ص ١٢٧، ح ٤٨٦؛ و الاستبصار، ج ١، ص ٣٤٨، ح ١٣١٦ الوافي، ج ٧، ص ٩٣، ح ٥١٥٥؛ الوسائل، ج ٤، ص ٢٢، ح ٤١٥٥.

٣. في الوسائل: «فقال».

٤. في الوسائل والبحار : «ثلاثتهنَّ».

٥. في دبث: دفقال، .

٦. النهذيب، ج ٢، ص ١٢٦، ح ٤٨١؛ و ص ١٢٨، ح ٨٨٤، بسند آخر، مع اختلاف يسير و زيادة في آخره. و فيه، ص ١٢٧، ح ٨٨٤؛ و الاستبصار، ج ١، ص ٣٤٨، ح ١٣١٠، بسند آخر، مع اختلاف يسير. و واجع: النهذيب، ج ٢، ص ١٢٧، ح ٨٤٨، الوافي، ج ٨، ص ١٦٨، ح ١٣٨١؛ الوسائل، ج ٦، ص ١٣١، ح ٧٣٢٧! البحار، ج ٨٧، ص ٢٢٦، ح ٨٣.

٧. في الوسائل والتهذيب: + «بن إبراهيم».

٨ في وى ، بخ، والوسائل ، ح ٧٩٥٧ والتهذيب: - وأنَّه سئل، .

٩. في الوسائل، ح ٢٠٦٣٢: وفي القنوت، بدل وأنه شئل عن القنوت».

فَقَالَ: ولَا ﴿ أَثْنِ عَلَى اللَّهِ \_ عَزَّ وَ جَلَّ \_ وَ صَلِّ عَلَى ۗ النَّبِيِّ ﷺ ، وَ اسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ الْعَظِيمِ ۗ ، ثُمَّ قَالَ: وكُلُّ ذَنْبِ عَظِيمٌ ، أَ

٣٧ / ٥٥٨٧ . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلِّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبَانٍ ° ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْن أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِﷺ: «الْقُنُوتُ فِي الْوَتْرِ الاِسْتِغْفَارُ ، وَ فِي الْفَرِيضَةِ الدُّعَاءُ». ``

٣٣٠/٥٥٨٣. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَىٰ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِم:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ ، قَالَ: «اسْتَغْفِرِ اللَّهَ فِي الْوَتْرِ سَبْعِينَ مَرَّةً». ٧

١. في دظه: - دلاه .

۲. فی (ی): +(محمّد).

٣. في (ى، بح): + (قال).

 التهذيب، ج ٢، ص ١٣٠، ح ٥٠٢، معلقاً عن الكليني و الوافي، ج ٨، ص ٧٥٨، ح ٧٠٦٢؛ الوسائل، ج ٦، ص ٧٧٧، ح ٧٩٥٧؛ و ج ١٥، ص ٣٢٦، ح ٣٠٦٢٢.

الظاهر سقوط الواسطة بين معلّى بن محمّد و أبان؛ فقد تكرّرت في الأسناد رواية الحسين بن محمّد، عن
معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء - بعناوينه المختلفة -، عن أبان (بن عثمان). أنظر على سبيل
المثال ما تقدّم في الكافي، ح ٤٩٢٤ و ١٥١٧ و ١٥٤٠ و ٤٣٣٤ و ٥٥٣٣.

 ١٦. التهذيب، ج ٢، ص ١٣١، ح ٥٠٣، معلقاً عن الكليني. الكافي، كتاب الصلاة، باب القنوت في الفريضة و النافلة ... ح ١٠١٧، بسند آخر عن أبان، مع اختلاف يسير. الغقيه، ج ١، ص ١٤٩١، ح ١٤١١، معلقاً عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله الوافي، ج ٨، ص ٢٠٥٥، ح ٢٠٥٣؛ الوسائل، ج ٦، ص ٢٧٦، ذيل ح ٧٩٥٥.

٧. التسهذيب، ج ٢، ص ١٣٠، ح ٥٠٠، معلقاً عن صغوان. و في الفقيه، ج ١، ص ١٣٥، ح ١٤٠٦؛ و علل الشرائع، ص ١٣٤، ح ٢، ٢، ص ١٣٠، ح ١٤٩٨، بسند آخر. و الشرائع، ص ١٣٠، ح ١٣٠، ح ١٤٠٨، بسند آخر. و فيه : الشرائع، ص ١٣٠، ح ١٤٠٨، بسند آخر من دون الإسناد إلى المعصوم على وفيه: واستغفر رسول الشكل في و تره سبعين مرّة و وفي الأخيرين مع زيادة في أوّله. الفقيه، ج ١، ص ١٨٩، ذيل ح ١٤٠٤، و في كل المصادر مع اختلاف يسير و الوافي، ج ٨، ص ١٧٥، ح ١٤٠١؛ الوسائل، ج ٦، ص ١٨٠٠ ذيل ح ١٤٠٨.

٥٥٨٤ / ٣٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسىٰ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيًّ بْنِ النَّعْمَانِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ، قَالَ:

جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ' صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ' ، إِنِّي قَدْ " حُرِمْتُ الصَّلَاةَ بِاللَّيْلِ <sup>3</sup> .

فَقَالَ ° أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ﷺ : «أَنْتَ رَجُلٌ ٦ قَدْ قَيَّدَتْكَ ذُنُوبُكَ». ٧

٥٥٨٥ / ٣٥. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ عَلِيُّ بْنِ مَهْزِيَارَ، قَالَ:

قَرَأْتُ فِي كِتَابِ رَجُلِ إِلَىٰ أَبِي جَعْفَرٍ ﴿ إِلَّ : الرَّكْعَتَانِ اللَّتَانِ قَبْلَ صَلَاةٍ ١ الْفَجْرِ

١. في وبخ، والوافي والبحار والتهذيب والعلل: - وعلي بن أبي طالب،

٢. في الوسائل والبحار: - ديا أمير المؤمنين،

٣. في (بخ) : - (قد) .

٤. في الوافي والتهذيب والعلل: + «قال».

٥. في الوافي والتهذيب والتوحيد: + اله،

٦. في البحار: - «أمير المؤمنين الله أنت رجل».

٧. عـلل الشرائع، ص٣٦٧، ح ١، عن أبيه، عن محمّد بن يحيى العطّار؛ التهذيب، ج ٢، ص ١٢١، ح ٥٩٥، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن عمران بن موسى. التوحيد، ص ٩٦، ح ٣، بسند آخر، مع زيادة في أوّله والوافي، ج ٧، ص ١٠١، ح ٣٥٠٥؛ الوسائل، ج ٨، ص ١٦١، ح ١٠٣٠٠؛ البحار، ج ٨٣، ص ١٢٧، ح ٧٨.

٨ هكذا في دبث، بح، بخ، وحاشية دظ، ى، بس، جن، والوافي والوسائل والبحار والتهذيب والاستبصار.
 وفي دظ، ى، بس، جن، والمطبوع: دأبي عبدالله.

والصواب ما أثبتناه؛ فقد روى عليّ بن مهزيار ، عن أبي جعفر الثاني ﷺ وتوكّل له وعظم محلّه منه ، وروى في أسنادٍ عديدة مكاتبات نفسه ، أو مكاتبات الأصحاب إلى أبي جعفر ﷺ . أنظر على سبيل المثال : الكافي ، ح ٢٩٤٥ و ٣٣٩٢ و ٤٧٨٥ و ٤٨٨٥ و ٤٩٨٠ و ٢٩٥٧ و ٧٩٨٧.

۹. في دي: - دصلاةه.

مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ هِيَ، أَمْ مِنْ ' صَلَاةِ النَّهَارِ ؟ وَ فِي أَيِّ وَقْتٍ أُصَلِّيهَا ' ؟ فَكَتَبَ بِخَطِّهِ: «احْشُهَا ' فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ حَشْواً». '

# ٨٥\_ بَابُ تَقْدِيم النَّوَافِلِ وَ تَأْخِيرِهَا وَ قَضَاثِهَا وَ صَلَاةٍ الضُّحىٰ °

٥٥٨٦ / ١. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ عَلِي بْنِ مَهْزِيَارَ، عَنِ
 الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ بُرَيْدٍ "بْنِ ضَمْرَةَ اللَّيْثِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
 مُسْلِم، قَالَ:

َ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرِ ﴿ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَغِلُ عَنِ ۖ الرَّوَالِ: أَ يُعَجِّلُ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ، إِذًا عَلِمَ أَنَّهُ يَشْتَغِلُ^، فَيُعَجِّلُهَا ۚ فِي صَدْرِ النَّهَارِ كُلَّهَا». ``

۱. في دي: - دمن،

٢. في البحار والتهذيب والاستبصار: «أصليهما».

٣. في البحار: وأحشهما، وفي التهذيب والاستبصار: واحشوهما، وفي الوافي: واحش، على صيغة الأمر؟
 من حشا القطن في الشيء: جعله فيه،

٤. التهذيب، ج ٢، ص ١٣٢، ح ٥١٠، معلقاً عن الكليني؛ الاستبصار، ج ١، ص ٢٨٣، ح ١٠٢٨، بسنده عن الكليني و الوافي، ج ٢، ص ٢١٥، الوسائل، ج ٤، ص ٢٦٥، ح ٤١١٥؛ البحار، ج ٨٣، ص ١١٩، ح ٥٠.

٥. في (بح): (الأضحى).

٦. في وبح، بخ، وحاشية وبث، والوسائل والتهذيب والاستبصار: ويزيده.

٧. في الوافي: «عنده.

٨ في دبح): ديشغل،

 <sup>9.</sup> في دى، بح، وحاشية دبث، بس، : دفيجعلها، وفي مرآة العقول، ج ١٥، ص ٤١٥: والمشهور عدم جواز التقديم، وذهب الشيخ في التهذيب إلى جوازه مع العذر مستدلًا بهذه الرواية».

۱۰ التهذيب، ج ٢، ص ٢٦٨، ح ١٠٦٧؛ والاستبصار، ج ١، ص ٢٧٨، ح ١٠١١، معلَّقاً عن الحسين بن محمَّد • الوافي، ج ٧، ص ٣٢٧، ح ٢٠١٩؛ الوسائل، ج ٤، ص ٣٢١، ح ٥٠٠٥.

٧ / ٥٥٨٧ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ يُونْسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ،
 عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبِ، قَالَ:

لَمَّا كَانَ يَوْمُ فَثْحِ مَكَّةً، ضُرِبَتْ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ خَيْمَةً سَوْدَاءً مِنْ شَعْرٍ بِالْأَبْطَحِ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ أَمِنْ جَفْنَةٍ أَيُرىٰ فِيهَا أَثْرُ الْعَجِينِ، ثُمَّ تَحَرَّى الْقِبْلَةَ ضُحًى، فَرَكَعَ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ لَمْ يَرْكَعْهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَبْلَ ذَٰلِكَ وَ لَا بَعْدُ نُـ \* ضُحًى، فَرَكَعَ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ لَمْ يَرْكَعْهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَبْلَ ذَٰلِكَ وَ لَا بَعْدُ نُـ \*

٣ / ٥٥٨٨ علِي بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ،
 قَالَ:

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ ﷺ: «اقْضِ مَا فَاتَكَ مِنْ صَلَاةِ النَّهَارِ بِالنَّهَارِ، وَ مَا فَـاتَكَ مِـنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ باللَّيْلِ، ٢٠.

١. في الوافي: «ثمّ أفاض عليه الماء، أي تطهر».

٢. والجفنة : القَصْعة ، وهي وعاء ، وقيل : الجفنة : أعظم ما يكون من القصاع . أنظر : لسان العرب ، ج ١٣ ،
 ص ٩٨؛ القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٥٥٩ (جفن) .

٣. في وبنج»: + وإلى». وقال الجوهري: «التحرّي في الأشياء ونحوها: هو طلب ما هو أحرى بالاستعمال في غالب الظنّ». وقال ابن الأثير: «التحرّي: القصدُ والاجتهاد في الطلب والعزمُ على تخصيص الشيء بالفعل والقول». أنظر: الصحاح، ج ٦، ص ٢٣١١؛ النهاية، ج ١، ص ٣٧١ (حرا).

<sup>3.</sup> في مرآة العقول: «الغرض نفي مشروعية صلاة الضحى وأنّ النبيّ إنّما فعل ذلك بسبب خاص في وقت مخصوص، وجعلُها سنّة مقرّرة بدعة ، ولا خلاف عندنا في كونها بدعة محرّمة ، وروى مسلم في صحيحه مثل هذا الخبر \_وهو رواية أمّ هاني \_.... وأخبارهم في النفي والإثبات متعارضة ، وأجاب الآبي من علمائهم عن رواية أمّ هاني بأنّه يحتمل أن تكون هذه الصلاة شكراً لفتحه مكة ، أو قضاء لما شغل عنه من الرواتب للفتح ، ومع ذلك اتفقوا على بدعة عمر لكن اختلفوا في عددها والمشهور عندهم أربع ».

٥. الوافي ، ج ٧، ص ١١٦ ، ح ٥٥٨٠؛ الوسائل ، ج ٤، ص ٢٣٢ ، ح ٥٠٠٦؛ البحار ، ج ٢١، ص ١٣٥ ، ح ٢٥.

٦. في مدارك الأحكام، ج ٣، ص ١٠٩: وما اختاره المصنّف من استحباب تعجيل فنائتة النهار بالليل وفنائتة الليل بالنهار مذهب الأكثر ... وقال ابن الجنيد والمفيد في الأركان: يستحبّ قضاء صلاة النهار بالنهار و صلاة الليل بالليلة. وللمزيد راجع: مختلف الشيعة، ج ٣، ص ٢٧؛ ذكرى الشيعة، ج ٢، ص ٤٤١.

قُلْتُ: أَقْضِي وَتْرَيْنِ \ فِي لَيْلَةٍ ۗ ؟ فَقَالَ ۗ : ونَعَم ، اقْض وَتْراً أَبْداً، . ۚ

٥٥٨٩ / ٤ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُرَازِمٍ ، قَالَ : سَأَلَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَابِرٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ ، فَقَالَ : أَصْلَحَكَ اللَّهُ ، إِنَّ عَلَيَّ نَوَافِلَ كَثِيرَةً ، فَكَيْفَ أَصْنَعُ؟

فَقَالَ: «اقْضِهَا». فَقَالَ لَهُ: إِنَّهَا أَكْثَرُ مِنْ ذَٰلِكَ ؟ قَالَ: «اقْضِهَا». قُلْتُ: لَا أُحْصِيهَا؟ ٢/٣٥٤ قَالَ: «تَوَخَّا».

قَالَ مُرَازِمٌ: وَكُنْتُ مَرِضْتُ أَرْبَعَةَ أَشْهَرٍ لَمْ أَتَنَفَّلْ فِيهَا، قُلْتُ<sup>٧</sup>: أَصْلَحَكَ اللَّهُ وَ جُعِلْتُ فِدَاكَ^، مَرِضْتُ أَرْبَعَةَ أَشْهَر لَمْ أَصَلُ \* نَافِلَةً؟

۱. في اظا: (وتري).

٢. في ذكرى الشيعة، ج ٢، ص ٤٤٣: المتاكان الوتر يجعل الصلاة وترا تخيّل أنّ اجتماع وترين يخلّ بذلك. وفي الوافي: وويحتمل أن يكون التعجّب من وترين لما منعوا من تقديم الوتر في أول الليل، كما يفعله العامّة خوفاً من أن لايستيقظوا آخر الليل، فإذا استيقظوا أعادوا فيصير وترين في ليلة، وعندنا أنّ القضاء أفضل من ذلك.

٣. في وظ، ي، والوسائل، ح ٥١٥١: «قال».

٤. التهذيب، ج ٢، ص ١٦٢، ح ١٦٧، معلقاً عن الكليني. و فيه، ج ٣، ص ١٦٨، ح ٣٦، بسنده عن معاوية بن عمّار -الوافي، ج ٨، ص ١٠٣١، ح ٢٦٥٨؛ الوسائل، ج ٤، ص ٢٧٦، ح ١٥١٥؛ و ج ٨، ص ٢٧٣، ذيل ح ١٠٦٣٠.

٦٦. يقال: توخّيت الشيء أتوخّاه توخيّاً: إذا قصدت إليه وتعمّدت فعله و تحرّيت فيه . النهاية، ج ٥، ص ١٦٥ (وخا).

٧. في الوافي والتهذيب، ص ١٩٩: «فقلت». وفي التهذيب، ص ١٢: «فقلت له.

أ. في دبنج، والعلل: - دمرضت أربعة أشهر -إلى - جعلت فداك، و في دى، بح، جن، والوافي: دو جـ علت فداك إني، و في التهذيب: دأو جعلت فداك إني، كلاهما بدل وجعلت فداك.

٩. في دى، بح، جن، والوافي: + دفيها،.

فَقَالَ: «لَيْسَ عَلَيْكَ قَضَاءٌ؛ إِنَّ الْمَرِيضَ لَيْسَ كَالصَّحِيحِ، كُلُّ مَا غَلَبَ اللَّهُ ۚ عَلَيْهِ، فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِالْعَذْرِ فِيهِ». ٢

٥٥٩٠ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ
 أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ "، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ، قَالَ:

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ﷺ: مَأَفْضَلُ قَضَاءِ النَّوَافِلِ قَضَاءُ صَلَاةِ اللَّيْلِ بِاللَّيْلِ، وَ صَلَاةِ النَّهَارِ».

قُلْتُ: فَيَكُونُ \* وَتُرَانِ فِي لَيْلَةٍ ؟ قَالَ: ﴿لَا ﴾ .

قُلْتُ: وَ لِمَ تَأْمُرُنِي أَنْ أُوتِرَ وَتْرَيْنِ فِي لَيْلَةٍ؟ فَقَالَ ﴿: ﴿ أَحَدُهُمَا قَضَاءُۥ ٦

٥٩٩١ . كَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ،

١. في العلل: - «الله».

٢. التهذيب، ج ٢، ص ١٢، ح ٢٦، معلقاً عن الكليني. علل الشرائع، ص ٣٦، ح ٢، عن أبيه، عن عليّ بن إبراهيم؛ التهذيب، ج ٢، ص ١٦٩، ح ١٩٩، ح ١٩٩، معلقاً عن عليّ بن إبراهيم. و في الفقيه، ج ١، ص ١٣٥، ح ١٤٠٠؛ و ص ٤٩٨، ح ١٤٣٠، معلقاً عن مرازم بن حكيم الأزدي، من قوله: وقال مرازم: و كنت مرضت»، و في كلّ العصادر - إلّا التهذيب، ص ١٦ - مع اختلاف يسير الكافي، كتاب الصلاة باب صلات المغمى عليه ...، ح ١٩٥٤، بسند آخر، من قوله: وإنّ المريض ليس كالصحيح، مع اختلاف يسير الوافي، ج ٨، ص ١٩٢٤، ح ١٩٦٩؛ الوسائل، ج ٤، ص ٨٧، ح ٤٥٥٥، إلى قوله: وقال: توخّه؛ و فيه، ص ٨٠، ذيل ح ٣٥٥٥، من قوله: وقال: ليس عليك قضاء».

٣. في التهذيب، ح ٦٣٨: - (بن عثمان).

٤. في التهذيب، ح ٦٣٨: - وقضاءه.

٥. في الوافي والوسائل، ج ٤ والبحار والتهذيب، ح ٦٣٤: (ويكون.

٦. التهذيب، ج ٢، ص ١٦٣، ح ١٦٣، معلقاً عن الكليني. و فيه، ح ١٤٣، بسنده عن أبان، عن إسعاعيل الجديفي. و فيه أيضاً، ص ١٦٣، ح ١٦٥، بسند آخر، مع اختلاف يسير و الوافي، ج ٨، ص ١٠٣٢ ح ١٠٣٧؛ الوسائل، ج ٤، ص ٢٧٦، ح ١٠٥٧؛ وفيه، ج ٨، ص ١٦٥، ح ١٠٣١٩، من قوله: وولم تأمرني أن أو ترع البحار، ج ٨٣، ص ١٢٤، ح ٨٧.

#### قَالَ:

سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ عَنْ رَجُلٍ فَاتَتْهُ صَلَاةُ النَّهَارِ: مَتَىٰ يَقْضِيهَا ؟ قَالَ: مَتَىٰ مَا ۚ شَاءَ، إِنْ شَاءَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَ إِنْ شَاءَ بَعْدَ الْعِشَاءِ ۗ.. ُ

٧ / ٥٥٩٢ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيىٰ، عَنِ الْعَلاءِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم، قَالَ:

سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَفُوتُهُ \* صَلَاةً النَّهَارِ ٦٠

قَالَ: ويُصَلِّيهَا ٢، إِنْ شَاءَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَ إِنْ شَاءَ بَعْدَ الْعِشَاءِ ٩٠. ٢

٨/ ٥٥٩٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْقُمُّيِّ، عَنْ عَلِيَّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ رَفَعَهُ، قَالَ:

مَرَّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ بِرَجُلٍ يُصَلِّي الضُّحىٰ فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ، فَغَمَزَ جَنْبَهُ بِالدِّرَّةِ ١٠، وَ قَالَ ١١: «نَحَرْتَ صَلَاةَ الأَوَّابِينَ ١٢ نَحَرَكَ اللَّهُ، قَالَ: فَأَتْرُكُهَا؟

١. في الوافي: وعن أبي عبدالله كل ، أنَّه سئل، بدل دسئل أبو عبدالله كل،

٢. في الوسائل: - دماه.

٣. في مرآة العقول: وحمله المصنّف على النافلة، ويحتمل التعميم».

التهذيب، ج ٢، ص ١٦٣، ح ٦٣٩، معلّقاً عن الكليني والوافي ، ج ٨، ص ١٠٢٧، ح ٧٦٥٣؛ الوسائل، ج ٤،
 ص ٢٤١، ح ٥٠٣٦.

٥. في دبث، بح، بس، والوافي: ديفوته، ٦٠. في دبس، وحاشية دظ، بح، جن،: «الليل».

٧. في الوافي والتهذيب: ويقضيهاه. ٨ لم تر د هذه الرواية في وي٠٠.

التهذيب، ج ٢، ص ١٦٣، ح ١٤٠، معلقاً عن الكليني والوافي ، ج ٨، ص ١٠٢٨، ح ٢٥٥٤؛ الوسائل، ج ٤،
 ص ٢٤١، ح ٥٠٣٥.

١٠. «الدُّرَّة»: التي يضرب بها. الصحاح، ج٢، ص ٦٥٦ (درر).

۱۱. في دظه: دقال، بدون الواو.

١٢. في الوافي: ووذلك لأنه لمّا ابتُدع صلاة الضحى نقصت صلاة الأوّابين، وهيي صلاة الزوال، فكأنّها حم

قَالَ: فَقَالَ ١ : ﴿ أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهِيٰ ۞ عَبْداً إِذَا صَلَّيٰ ﴾ ٢٠٠٠.

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ؛ ﴿ وَكَفَىٰ بِإِنْكَارِ عَلِيٍّ ﷺ تَهْياً، ٤٠

٣/٥٥٩٤ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ حَرِيزٍ، عَنْ زُرَارَةَ وَ الْفُضَيْل:

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمَا: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِﷺ قَالَ: صَلَاةُ الضَّحىٰ بدْعَةً». °

١٠٠/٥٥٩٥ . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلِّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ ،
 عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْن خَالِدٍ ، قَالَ :

حه نحرت. وهذا تصديق لقول أميرالمؤمنين على: ما ابتدع أحد بدعة إلّا ترك بها سنّة، وفي مرأة العقول: وقوله على انحرت صلاة الأوّابين، أي ضيّعت نافلة الزوال، فقدّمتها على وقتها، فكأنّك نحرتها وقتلتها؛ فإنّ العامّة نقصوا نافلة الزوال وأبدعوا صلاة الضحى».

٣. قال في مرآة العقول: «قوله ١٤٤ : كفى بإنكار عليّ، أي لم يكن للسائل أن يسأل بعد هذا الإنكار البليغ منه ١٤٤ حتى يلزمه التفيّة فيجيب بما أجاب. وهذا الخبر مرويّ في طرق المخالفين وغيروه لفظاً وحرّ فوه معنى»، ثمّ ذكر ما قاله ابن الأثير في النهاية، ج ٥، ص ٧٧ (نحر)، وقال: «والتأويل الذي ذكره أوّ لأوهو كون «نحرهم الله» دعاء لهم لا عليهم مما تضحك منه الثكلي».

٤. الوافي ، ج ٧ ، ص ١١٥ ، ح ٥٧٧٩ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ١٠٢ ، ح ٤٦٢٦ ؛ البحار ، ج ٣٤ ، ص ١٨٠ ؛ و ج ٨٣ . ص ١٥٧ .

٥. التهذيب، ج ٣، ص ٦٩، ضمن ح ٢٢٦؛ و الاستبصار، ج ١، ص ٤٦٧، ضمن ح ١٨٠٧، بسندهما عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة و ابن مسلم و الفضيل عنهما هي الفقيه، ج ٢، ص ١١٣٧، ضمن ح ١٩٦٤، معلَقاً عن زرارة و محمّد بن مسلم و الفضيل، عن أبي جعفر الباقر و أبي عبدالله هي الوافي، ج ٧، ص ١١٥، ح ٤٦٥٥.

سَأَلَتُ أَبًا عَبْدِ اللهِ ﴿ عَنْ قَضَاءِ الْوَتْرِ بَعْدَ الظَّهْرِ ؟ فَقَالَ: «اقْضِهِ وَتْراً أَبْداً ' كَمَا فَاتَكَ».

قُلْتُ: وَتُرَانِ فِي لَيْلَةٍ ؟.

قَالَ: «نَعَمْ، أَ لَيْسَ إِنَّمَا أَحَدُهُمَا قَضَاءٌ ؟ه. ٢

٥٩٦ / ١١ . عَلِيٌّ "، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ أَ، عَنْ أَبِي جَرِيرِ الْقُمِّيُّ ":

 ١. في مرأة العقول: واعلم أنّ التأكيدات الواردة في تلك الأخبار الظاهر أنّها ردّ على العامّة ؛ فإنّهم يقضون بعد الزوال شفعاً، والأخبار التي وردت به في طرقنا محمولة على التقيّة».

۲. التهذيب، ج ۲، ص ١٦٤، ح ١٦٧؛ و الاستبصار، ج ١، ص ٢٩٢، ح ٢٠٧١، بسندهما عن أبان. الفقيه، ج ١، ص ١٩٤، ح ٢٠٣، معلقاً عن سليمان بن خالد. و في التهذيب، ج ٢، ص ١٦٤، ح ٢٠١؛ و الاستبصار، ج ١، ص ١٩٤، ح ٢٠٩، و الاستبصار، ج ١، ص ٢٩٩، ح ١٠٠٠، معلقاً عن سليمان بن خالد. و في الفقيه، ج ١، ص ١٠٩، - ١٠٥٠ و ١٤٣٥ و التسهذيب، ج ٢، ص ١٦٥، ح ١٥٠، و ص ١٦٦، ح ١٥٧؛ و الاستبصار، ج ١، ص ٣٩٦، ح ١٠٧٠ و من ٢٩١٠ و في كلّ المصادر - إلّا التهذيب، ح ١٩٦ و الاستبصار، ح ١٩٦٠ و الاستبصار، ح ١٩٦٠ و الاستبصار، ح ٢٩٠ و الاستبصار، ح ٢٩٠ و الاستبصار، ح ٢٩٠ و ١٠٧٢، خلل عنه الكتاب المنهذيب، ح ١٠٥٠ و ١٠٧٢، باب كيفيّة قضاء الوتر، ح ٢٩٢٠ إلى قوله: «اقضه و ترا أبدأً» مع اختلاف يسير «الوافي، ج ٨، ص ١٠٣٣، باب كيفيّة قضاء الوتر، ح ١٠٤٢؛ الوسائل، ج ٨، ص ١٠٣٣، ذيل ح ١٠٦٣.

٣. في (بث ، بخ ، جن) وحاشية (بح) : (عنه).

٤. في دبث، دعبدالله بن المغيرة، .

٥. في دبث، بح، بس، جن، وأبي حريز القمّي، وهو سهو.

وأبو جرير القمّي، هو زكريًا بن إدريس الأشعري. راجع: رجال النجاشي، ص ١٧٣، الرقم ٤٥٧.

ثمُ إِنَّ الخبر رواه الشيخ الصدوق في الفقيه، ج ١، ص ٥٠٠، ح ١٤٣٤، قال: ووروى عنه حريز أنّه قال: وكان أبي الخرب قبي التهذيب، ج ٢، وكان أبي الخربة وي النجد في التهذيب، ج ٢، ص ٢٧٤، ح ١٠٨٩، بسنده عن عبدالله بن المغيرة، عن حريز، عن عيسى بن عبدالله القمّي، عن أبي عبدالله 4٢٤، ح ١٠٨٩،

واختلفت الكتب ـ كما ترى ـ في الراوي عن أبي عبدالله ؛ لكنَّ الظاهر أنَّ الصواب ما ورد في الكافي، وأنَّ ما ورد في الفقيه والتهذيب محرّفان، غاية الأمر تختلف كيفيّة التحريف فيهما. عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ قَالَ: «كَانَ أَبُو جَعْفَرِ ﴿ يَقْضِي عِشْرِينَ وَتُرا فِي لَيْلَةٍ». \ عَنْ أَرِيهِ، عَنْ حَمَّادِ بْن عِيسى، عَنْ حَريز، عَنْ زُرَارَةَ:

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ﴿ ، قَالَ : ﴿ إِذَا اجْتَمَعَ عَلَيْكَ وَتْرَانِ ، أَوْ ثَلَاثَةً ۗ ، أَوْ أَكْثَرُ مِنْ ذَٰلِكَ ، فَاقْضِ ذَٰلِكَ كَمَا فَاتَكَ ۚ ، تَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ وَتُرْيْنِ بِصَلَاةٍ ۚ ؛ لِأَنَّ الْوَتْرُ الْآخِرَ ۗ لَا تُقَدِّمَنَّ شَيْعًا قَبْلَ أَوَّلِهِ ، الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ ۖ ، تَبْدَأُ إِذَا أَنْتَ قَضَيْتَ صَلَاةَ لَيْلَتِكَ ۖ ، ثُمَّ الْوَتْرَ ،

حه توضيح ذلك، أنَّ المظنون قويًا لفظة وحريز، في الفقيه محرّف من وأبي جرير، بعد تصحيفه بو أبي حريز، وكثرة تكرار حريز، في الأسناد، بضميمة التعجيل حين الاستنساخ قد أوجب سقط لفظة وأبي،

وأمّا ما ورد في التهذيب، فالظّاهر أنّ الأصل في العنوان هو وأبي جرير القمّي، لكن بعد طيّ مراحل من التحريف حرّف العنوان به «حريز عن القمّي» ثمّ فُسر «القمّي» بعيسى بن عبدالله سهواً، وهذا النحو من التحريف غير عزيز في الأسناد. ويؤيّد ذلك أنّا لم نجد رواية حريز عن عيسى بن عبدالله القمّي في موضع.

۱. الفقيه ، ج ۱، ص ۵۰۰ ، ح ۱۶۳۶ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير ؛ التهذيب ، ج ۲، ص ۲۷۶ ، ح ۱۰۸۹ ، بسند آخر ، الوافي ، ج ۸، ص ۱۰۳۲ ، ح ۷۶۳۰؛ الوسائل ، ج ۸، ص ۱۶۷ ، ذيل ح ۱۰۳۲۶؛ و ص ۲۷۱ ، ذيل ح ۱۰۶۳۰ .

۲. في دظه: دعلي،

٣. في الوافي : «وثلاثة».

فى حاشية «بح» : «فات» .

٥. في مرآة العقول: «قوله الله: بصلاة، أي الثمان ركعات، قبل أوّله، أي سابقه».

٦. في الوافي والتهذيب: - ولأنَّ الوتر الآخر،.

٧. في (بخ): - (فالأوَّل).

٨ في مرآة العقول، ج ١٥، ص ٤١٩: وقوله ١٤٤: صلاة ليلتك، وفي التهذيب: صلاة الليل لعل العراد منه النهي عن أن يفصل بين صلاة الليل، أي الثماني ركعات ووترها بصلاة أخرى بأن يؤخر الأوتار جميعاً. وقوله ١٤٤: تبدأ، على نسخة الليل مؤكّد أو نهي من تقديم الوتر على الثماني ركعات، وعلى نسخة ليلتك لعل العراد ما ذكر أيضاً، أو المعنى أنّك بعد ما فرغت من القضاء تبدأ بصلاة الحاضرة، ثمّ تأتي بوترها

قَالَ ': وَقَالَ أَبُو جَعْفَرِ اللّهِ: «لَا يَكُونُ ' وَتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ إِلَّا وَ أَحَدُهُمَا قَضَاءُ، وَقَالَ '': ﴿إِنْ أَوْتَرْتَ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ، وَقُمْتَ ۖ فِي آخِرِ اللَّيْلِ، فَوَتُرُكَ الْأَوَّلُ قَضَاءً، وَ مَا صَلَّيْتَ مِنْ صَلَاةٍ فِي لَيْلَتِكَ كُلِّهَا، فَلْيَكُنْ \* فَضَاءُ إِلَىٰ آخِرِ صَلَاتِكَ ؛ فَإِنَّهَا لِلَيْلَتِكَ، وَ لْيَكُنْ آ آخِرُ صَلَاتِكَ الْوَتْرَ الْ وَتُرَ لَيْلَتِكَ، ^

١٣/٥٥٩٨ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَلِيُّ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن سِنَانٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ رَجُلٌ عَلَيْهِ مِنْ صَلَاةِ النَّوَافِلِ مَا لَا يَدْرِي مَا هُوَ مِنْ كَثْرَتِهِ، كَيْفَ يَضْنَعُ ؟

قَالَ: افْلْيَصَلُ ٩ حَتَّىٰ لَا يَدْرِيَ كَمْ صَلَّىٰ مِنْ كَثْرَتِهِ، فَيَكُونَ قَدْ قَضَىٰ بِقَدْرِ عِلْمِهِ ١٠.

حه لكن يأبى عنه آخِر الخبر . وقال الفاضل التستري الله : إذا قضيت تبدأ بالقضاء في صلاة ليلتك، ثمّ اجعل وتر ليلتك آخر القضاء على ما سيجيء ، آخراً ، فيكون صلاة ليلتك منصوباً بنزع الخافض». ١. في وظه : −وقال».

٢. في دى، بخ، بس، جن، والوافي والتهذيب: - ديكون،

٣. في دجن: دفقال؛ .

٤. في دي: دقمت، بدون الواو.

٥. في (بح): (وليكن). وفي (بس): (فلتكن).

٦. في اجن، - وقضاء إلى أخر صلاتك؛ فإنَّها للبلتك، وليكن، وفي ابح): اولكن،

٧. في الوافي والتهذيب: - والوتر ٥.

٨ الشهذيب، ج ٢، ص ٢٧٤، ح ١٠٨٧، مسعلَقاً عسن عليّ، عن أبيه والوافعي، ج ٨، ص ١٠٣٦، ح ٧٦٧٤؛ الوسائل، ج ٨، ص ١٦٧، ح ١٠٣٣.

٩. في التهذيب، ص ١٩٨: وفيصلّي، وفي المحاسن: ويصلّي،

١٠. في التهذيب، ص ١٩٨: «ما عليه» بدل «علمه».

قُلْتُ: فَإِنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْقَضَاءِ مِنْ كَثْرَةٍ ۗ شُغُلِهِ.

فَقَالَ: ﴿إِنْ كَانَ شُغُلُهُ ۗ فِي ۚ طَلَبِ مَعِيشَةٍ لَا بُدَّ مِنْهَا ، أَوْ حَاجَةٍ لِأَخٍ ۗ مُؤْمِنٍ ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ؛ وَ إِنْ كَانَ شُغُلُهُ لِدُنْيَا ۚ تَشَاغَلَ بِهَا عَنِ الصَّلَاةِ ، فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ ، وَ إِلَّا لَقِيَ الشَّلَاةِ ، فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ ، وَ إِلَّا لَقِيَ اللَّهَ \* مُسْتَخِفًا مُتَهَاوِناً مُصَيِّعاً لِسُنَّةٍ ^ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

قُلْتُ: فَإِنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْقَضَاءِ، فَهَلْ يَصْلُحُ لَهُ ۚ أَنْ ١٠ يَتَصَدَّقَ ؟

فَسَكَتَ ١١ مَلِيّاً ١٦، ثُمَّ قَالَ: ‹نَعَمْ، فَلْيَتَصَدَّقْ ١٣ بِصَدَقَةٍ».

قُلْتُ: وَ مَا يَتَصَدَّقُ ١٤؟

فَقَالَ: بِبِقَدْرِ طَوْلِهِ 1°، وَ أَدْنَىٰ ٦٠ ذَٰلِكَ مُدٌّ ٧٠ لِكُلِّ مِسْكِينِ مَكَانَ كُلِّ صَلَاةٍ».

١. في دجن، = دفإنّه، وفي التهذيب، ص ١٩٨: + دترك و».

۲. في التهذيب، ص ۱۹۸: – «كثرة». ٣. في ديس»: – «شغله».

٤. في التهذيب، ص ١٩٨: «من». ٥. في التهذيب، ص ١١: وأخ».

ا. في التهذيب، ص ١١: اللدنياو».

٧. في الفقيه والمحاسن: + (وهو).

٨ في الفقيه: (الحرمة).

٩. في الفقيه : (يجزي) بدل (يصلح له) . وفي التهذيب، ص ١٩٨ : - (له) .

١٠. في الوافي: «بأن».

١١. في موآة العقول ، ج ١٥، ص ٤٢١: «لعل سكوته الله لعدم جرأة السائل على ترك الصلاة من غير عـذر.
 ويعلم أن هذا أمر يشكل العبادرة على تجويزه.

١٢. «المَلِيّ»: الطائفة من الزمان لا حدّ لها، يقال: مضى مليّ من النهار ومليّ من الدهر، أي طائفة منه. أنظر:
 النهاية، ج ٤، ص ٣٦٣ (ملو).

١٣. في التهذيب، ص ١٩٨: «ليتصدّق». ١٤٠ في وبث : + (به ع.

اه في التهذيب، ص ١٩٨: وقوته، و والطَّول ا: المنّ والفضل والقدرة والغناء والسعة. أنظر: لسان العرب،
 ١١، ص ٤١٤ (طول).

١٦. في وبث: + دمن.

١٧. في التهذيب، ص ١٩٨: + «فقال: مدّه.

قُلْتُ: وَكُمِ الصَّلَاةُ الَّتِي تَجِبُ ' عَلَيْهِ ' فِيهَا مُدُّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ "؟

فَقَالَ: «لِكُلِّ رَكْعَتَيْنِ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ، وَكُلِّ \* رَكْعَتَيْنِ مِنْ صَلَاةِ النَّهَارِ».

فَقُلْتُ: لَا يَقْدِرُ ، فَقَالَ: ممدُّ الكُلِّ أَرْبَع رَكَعَاتٍ ،

فَقُلْتُ: لَا يَقْدِرُ، فَقَالَ: مَمُدٌّ لِكُلِّ صَلَاةٍ ۚ اللَّيْلِ، وَ مُدَّ لِصَلَاةٍ ۗ النَّهَارِ؛ وَ الصَّلَاةُ أَفْضَلُ، وَ الصَّلَاةُ أَفْضَلُ ۗ . . ۚ •

١٤/٥٥٩٩ . عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَمْرِ وَبْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَا فِرِ \*١ ، عَنْ عُمَرَ بْن يَزِيدَ :

١. في وبح، بخ، جن، والوافي والفقيه والتهذيب، ص ١١ والمحاسن: (يجب،

ي ع. ٢٠٠٠ . وفي الفقيه والتهذيب، ص ١٩٨ : - دعليه». ٢. في دس»: وعليّه، وفي الفقيه والتهذيب، ص ١٩٨ : - دعليه».

٣. في وي: - ومكان كلُّ صلاة -إلى - مسكين، وفي التهذيب: ولكلُّ مسكين مدَّه بدل دمدٌ لكلُّ مسكين».

٤. في البحار: دولكل، ٥.

٥. في البحار: + وإذاً ٤.

 آ. في البحار والفقيه: وقال: فمد إذ الصلاة، بدل وفقال: مد لكل صلاة،. وفي التهذيب، ص ١٩٨: ولصلاة، بدل ولكل صلاة».

٧. في دى٤: الكلِّ صلاة٤.

 أفي «بخ، بس» والبحار والمحاسن: - «والصلاة أفضل». وفي الفقيه والتهذيب، ص ١٩٨: + «والصلاة أفضل».

٩. التهذيب، ج ٢، ص ١١، ح ٢٥، معلّقاً عن الكليني؛ فيه، ص ١٩٨، ح ٧٧٨، معلّقاً عن الكليني و بطريق آخر عن أبي عبدالله بن سنان؛ الفقيه، ح ٢، ص ١٦٥، ح عبدالله بن سنان؛ الفقيه، ج ٢، ص ٢٥٨، ح ٣٣٠ معلّقاً عن عبدالله بن سنان، و في الأخيرين مع اختلاف يسير الوافي، ج ٨، ص ٢٠٨، ح ٢٦٣٨؛ الوسائل، ج ٤، ص ٥٧، ذيل ح ٢٥٥؟ البحار، ج ٨٧، ص ٤٤، ذيل ح ٣٤٠.

١٠ الخبر رواه الشيخ الطوسي في التهذيب، ج ٢، ص ٢٦٧، ح ١٠٦٦؛ والاستبصار، ج ١، ص ٢٧٨، ح ١٠١٠،
 بسنده عن عمرو بن عثمان، عن محمّد بن عذافر، قال: قال: أبو عبدالله .

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِﷺ، قَالَ: قَالَ: «اعْلَمْ أَنَّ النَّافِلَةَ بِمَنْزِلَةِ الْهَدِيَّةِ، مَتىٰ مَا أُتِيَ بِهَا قُبِلَتْ ٢.٠١

١٥/٥٦٠٠ . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ عِدَّةٍ
 مِنْ أَصْحَابِنَا:

أَنَّ أَبًا الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ﴿ كَانَ ۗ إِذَا اهْتَمَّ ۚ تَرَكَ النَّافِلَةَ. •

١٦٠٥ / ١٦ . وَ عَنْهُ ٦، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ مَعْبَدٍ أَوْ غَيْرِهِ:

حه ومحمّد بن عذافر وإن عُدَّ من أصحاب أبي عبدالله الله الكن احتمال سقوط الواسطة في سندي التهذيب و الاستبصار قويّ جدّاً؛ فقد روى عمرو بن عثمان عن محمّد بن عذافر كتاب عمر بن يزيد بيّاع النسابري وتكرّر هذا الارتباط في عدّة من الأسناد. راجع: رجمال النجاشي، ص ٢٨٣، الرقم ٧٥١؛ معجم رجمال الحديث، ج ١٣، ص ٣٨٠ـ٣٨.

١. في التهذيب، ح ١٠٦٦ والاستبصار، ح ١٠١٠: + وفقدَم منها ما شئت وأخر منها ما شئت، وفي مرآة
 العقول: (يدلُ على جواز تقديم النوافل على أوقاتها و تأخيرها عنها، وحمل فى المشهور على العذر».

۲. التهذيب، ج ۲، ص ۲۲۷، ح ۲۰۱۱؛ و الاستبصار، ج ۱، ص ۲۷۸، ح ۱۰۱۰، بسندهما عن عمروبن عثمان، عن محمد بن عذافر، عن أبي عبدالله علاق، مع زيادة في آخره. و فيه، ذيل ح ۱۰۰۹؛ و التهذيب، ج ۲، ص ۲۲۷، ذيل ح ۱۰۰۵، بسند آخر، و في كل المصادر مع اختلاف يسير و الوافي، ج ۷، ص ۳۲۷، ح ۲۰۰۰؛ الوسائل، ج ٤، ص ۲۳۲، ح ۲۰۰۰.

٣. في الوافي: - ( كان).

٤. في مرآة العقول: فقوله 樂 : إذا اهتم، أي عرض له همّ وحزن، أو اهتمّ بشغل ضروريّه.

٥٠ التهذيب، ج ٢، ص ١١، ح ٢٤، بسنده عن معلّى بن محمّد البصري و الوافي ، ج ٧، ص ٩٢، ح ٥٥١٣؛ الوسائل ، ج ٤، ص ٨٦، ح ٥١٢٠ ع ٢٤.

 ٦. يروي المصنف عن عليّ بن معبد بواسطتين وهما في الأكثر عليّ بن إسراهيم، عن أبيه، ففي مرجع الضمر احتمالات ثلاثة:

الأوّل: رجوعه إلى معلّى بن محمّد المذكور في السند السابق، لمساعدة الطبقة، لكن لم نجد رواية معلّى عن عليّ بن معبد في موضع، وبهذا الاحتمال أخذ في الوسائل، ج ٤، ص ٦٩، ح ٤٥٣٥؛ ومعجم رجال عَنْ أَحَدِهِمَا هِ ، قَالَ: وقَالَ النَّبِيِّ ﷺ: إِنَّ لِلْقَلُوبِ إِقْبَالًا وَ إِذْبَاراً، فَإِذَا أَقْبَلَتْ فَتَنَفَّلُوا، وَ إِذَا أَذْبَرَتْ فَعَلَيْكُمْ بِالْفَرِيضَةِ، \

٥٦٠٢ / ١٧ . مُحَمُّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبِيب، قَالَ:

كَتَبْتُ إِلَىٰ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ۗ ﴿: يَكُونُ ۗ عَلَيَّ الصَّلَاةُ ۗ النَّافِلَةُ ، مَتَىٰ أَقْضِيهَا ؟ فَكَتَبَ ﴿: دأَيُّ ° سَاعَةٍ شِفْتَ مِنْ لَيْلِ أَوْ نَهَارٍ ، . ۚ

١٨ / ٥٦٠٣ . وَبِهٰذَا الْإِسْنَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ، عَنْ ٣/ ٥٥٥ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَلِي السَّوَادِ، قَالَ:

مه الحديث، ج ١٨، ص ٤٦٦.

الثاني: رجوع الضمير إلى سهل بن زياد؛ لما ورد في الكافي، ح ١٢٢٩٩ و ١٢٤٠٤؛ ـ وقد عُبُر في السند عن سهل بن زياد بالضمير ـ.

الثالث: رجوعه إلى إبراهيم بن هاشم والد عليّ العذكور في سند الحديث ١٣؛ فقد روى إبراهيم بن هاشم كتاب عليّ بن معبد و تكرّرت روايته عنه في الأسناد، لكنّه تقدّم في الكافي، ذيل ح ٣٣٨٩، عدم ثبوت هذا الأمر في أسناد الكافى.

١. نهج البلاغة، ص ٥٣٠، الحكمة ٣١٢، مع اختلاف يسير والوافي، ج٧، ص ٩٢، ح ٥٥١٤ الوسائل، ج٤،
 ص ٦٩، ح ٢٥٥.

٢. في التهذيب، ج٣: - والرضاء.

٣. في دبس، والوسائل والتهذيب: «تكون».

٤. في (بث): (صلاة).

 هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب، ج ٣. وفي المطبوع: وأيّة، وفي الوافي والتهذيب، ج ٢: وفي أيّ».

٦. التهذيب، ج ٣، ص ١٦٨، ح ٢٧٠، معلقاً عن الكليني. و فيه، ج ٢، ص ٢٧٢، ح ١٠٨٣، معلقاً عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين الوافي، ج ٧، ص ٣٥٥، ح ٢٠٨٧؛ الوسائل، ج ٤، ص ٢٤٠. ح ٥٠٣٣. سَأَلَ أَبُو كَهْمَسٍ ۚ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ۞ ، فَقَالَ: يُصَلِّي الرَّجُلُ نَوَافِلَهُ فِي مَوْضِعٍ ، أَوْ يُفَرِّقُهَا ؟

فَقَالَ ۖ : ﴿لَا ۗ ، بَلْ يُفَرِّقُهَا ۚ هَاهُنَا وَ هَاهُنَا ، فَإِنَّهَا تَشْهَدُ ۚ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، ``

٥٦٠٤ / ١٩. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الرَّيَّانِ، قَالَ:

كَتَبْتُ إِلَىٰ أَبِي جَعْفَرِ ﴿ : رَجُلٌ يَقْضِي شَيْنا مِنْ صَلَاتِهِ الْخَمْسِينَ ^ فِي الْمَسْجِدِ الْحَوْامِ ، أَوْ فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ : أَ تُحْسَبُ ١ لَهُ الرَّمُولِ ﷺ ، أَوْ فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ : أَ تُحْسَبُ ١ لَهُ الرَّكْفَةُ عَلَىٰ تَضَاعُفِ ١٠ مَا جَاءَ عَنْ آبَائِكَ ﴿ فِي هٰذِهِ الْمَسَاجِدِ حَتَىٰ يُجْزِفَهُ ١١ - إِذَا كَانَتْ عَلَيْهِ عَشَرَةُ آلَافِ رَكْعَةٍ - أَنْ يُصَلِّي مِائَةً رَكْعَةٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ ، وَكَيْفَ ١٣ يَكُونُ حَالَهُ ٢٠؟

۱. في دى ، بث ، بخ ، والوافي : «أبو كهمش» .

في الوافي والتهذيب والعلل: «قال».

٣. في (بخ): - (لا).

في الوافي والتهذيب والعلل: - «يفرّقها».

٥. في دبث ، بحه : دفإنّه يشهده .

٦. علل الشرائع، ص ٣٤٣، ح ١، بسنده عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن الحكم بن مسكين؟
 التهذيب، ج ٢، ص ٣٣٥، ح ١٣٨١، معلّقاً عن محمّد بن الحسين - الوافي، ج ٧، ص ١٣٧، ح ١٧٥٧؟
 الوسائل، ج ٥، ص ١٨٦١، ذيل ح ١٢٨٨.

٧. في الوسائل: «صلاة».

٨ في دي، جن، وحاشية دبث، والخمس،

٩. في وظ، ي، بث، بح، بخ، جن، وأيحسب،

١٠. في الوافي: (تضاعيف).

١١. في دجن، والوسائل: دحتّي تجزيه،

۱۲. في دي: «فكيف».

١٣. في دي، وحاشية دظ، والوسائل: + دفي ذلك،

فَوَقَّعَ ﷺ: ويُحْسَبُ لَهُ بِالضَّعْفِ، فَأَمَّا ۗ أَنْ يَكُونَ تَقْصِيراً مِنَ صَلَاتِهِ ۗ بِحَالِهَا ۗ، فَلَا يَفْعَلُ، هُوَ إِلَى الزِّيَادَةِ أَقْرَبُ مِنْهُ إِلَى النَّقْصَانِ ۗ. "

٢٠/٥٦٠٥ . أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَحْمَدُ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ اللهِ بْنِ
 الْفَضْل النَّوْفَلِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي حَمْزَةً ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبًا الْحَسَنِ ﴿ عَنِ الرَّجُلِ الْمُسْتَعْجِلِ: مَا الَّذِي يُجْزِئُهُ فِي النَّافِلَةِ ؟ قَالَ: اثَلَاثُ تَسْبِيحَاتٍ فِي الْقِرَاءَةِ ٢، وَ تَسْبِيحَةً فِي الرُّكُوعِ، وَ تَسْبِيحَةً فِي

۱. فی (بس): (تحسب).

٤. في «ى»: «وأمّا».

٣. هكذا في وظ، بح، بس، وحاشية وجن، والوسائل. وفي وى، بث، بخ، جن، وحاشية وبح، : وصلاة، وفي المطبوع والوافى: والصلاة،

3. في حاشية وبس»: ولحالها». وفي مرآة العقول: وقوله إلى التعالها، أي بفعلها في تلك المساجد. هو، أي المصلّي إلى الزيادة في العبادة بعد تشرّ فه بتلك المساجد أقرب منه إلى النقصان، أي ينبغي للمصلّي أن يزيد في عباداته بعد ورود تلك الأماكن الشريفة، لا أن ينقص منها. ويحتمل أن يكون الضمير راجعاً إلى تضاعف الثواب، أي الشارع إنّما ضاعف ثواب الأعمال في تلك المساجد؛ ليزيد الناس في العبادة، لا أن يقصروا عنها».

٥. في وظ، ى، جن، : وللنقصان، وفي الوافي : وأراد السائل أنّه قد جاء مضاعفة ثواب الصلاة بحسب شرف المكان، فإذا كان ثواب ركعة في موضع ثواب مائة في غيره مثلاً، فإذا قضى الرجل من فائتته ركعة في ذلك المكان، فإذا كان ثواب ركعة في موضع ثواب مائة في غيره مثلاً، فإذا قضى الرجل من فائتته ركعة في ذلك الموضع، فهل يحسب له عن قضاء مائة ركعة تكون عليه ؟ وإنّما قال: أو أقلَ أو أكثر؛ لتفاوت الشواب بحسب نفاوت شرف المواضع، فأجاب إلا أنّ المضاعفة حقّ ومحسوبة ولكنّها لا تحسب عن الفوائت ولا ترجب تقصيراً من الصلاة بأن تنقص منها وتضر بحالها بل هي إلى اقتضائها زيادة الصلاة فيها أقرب منها إلى اقتضائها النقصان؛ ازدياد الثواب موجب لازدياد الرغبة في الصلاة والإكثار منها لانقصائها والإقلال منها».

٦. الوافي، ج٧، ص ٦٢٧، ح ٦٧٥٨؛ الوسائل، ج٨، ص ٢٧٠، ح ١٠٦٢٦.

ب. في مرآة العقول: وظاهره جواز ترك الفاتحة في الثانية عند الاستعجال، وهو خلاف المشهور. ويمكن
 حمله على حال المناوشة والقتاله.

الشجُودِه. ١

### ٨٦ ـ بَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ

٥٦٠٦ / ١ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ عَنْ صَلَاةِ الْخَوْفِ؟

قَالَ: «يَقُومُ الْإِمَامُ، وَ تَجِيءً ۖ طَائِفَةً مِنْ أَصْحَابِهِ، فَيَقُومُونَ ۗ خَلْفَهُ، وَ طَائِفَةً وَنَ أَصْحَابِهِ، فَيَقُومُونَ حَلَفَهُ، وَ طَائِفَةً وَالْمَاءُ وَلَعَةً مِنْ أَصْحَابِهِ، فَيَقُومُونَ مَعَهُ، فَيَمْثُلُ قَائِماً ، وَكُمّةً بِإِزَاءِ الْعَدُوّ، فَيُصَلِّي بِهِمُ الْإِمَامُ رَكْعَةً ، ثُمَّ يَسَلِّمُ بَعْضُهُمْ عَلىٰ بَعْضٍ، ثُمَّ يَنْصَرِفُونَ، فَيَقُومُونَ وَ يُصَلِّونَ هُمُ الرَّكْعَةَ فَيَصَلَّونَ هُمُ الرَّكْعَةَ الثَّانِيَة، ثُمَّ يَجْلِسُ الْإِمَامُ، فَيَقُومُونَ ° هُمْ، فَيُصَلُّونَ رَكْعَةً أُخْرَىٰ، ثُمَّ يُسَلِّمُ عَلَيْهِمْ، فَيَصَلُّونَ رَكْعَةً أُخْرَىٰ، ثُمَّ يُسَلِّمُ عَلَيْهِمْ،

۱. الوافي ، ج ٨، ص ٧٦١ ، ح ٧٤٠ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ٤٢ ، ح ٧٢٩٣ ؛ و ص ٣٠٢ ، ح ٨٠٢٦ .

٢. في الوافي والتهذيب: (ويجيء).

٣. في الاستبصار : ﴿ ويقومون، .

وفيمثل قائماً»، أي يقوم منتصباً؛ من مثل - بالفتح والضم - بين يديه مُثولاً، أي انتصب قائماً. أنظر:
 القاموس المحيط، ج ٢، ص ١٣٩٤ (مثل).

و في مرآة العقول، ج 10، ص ٤٢٣: وفقوله على : قائماً ، إمّا على التجريد والتأكيد والإمام يسكت، أو يطوّل القراءة، أو يسبّح، وقد صرّح العكرمة بالثاني، وفي الذكرى خيّر بين الثاني وبين الثالث مع ترجيع الثاني، وصرّح بعض العامّة بالأولى، وهو الظاهر من هذا الخبر، وانظر أيضاً: متهى المعلب، ج ٦، ص ٤١٥ - ٤١٠ ؛ ذكرى الشبعة، ج ٤، ص ٣٤٧.

٥. في التهذيب: «ويقومون».

٦. في ابخ، والوسائل والتهذيب والاستبصار : ابتسليمة،

قَالَ: ﴿ وَ فِي الْمَغْرِبِ مِثْلُ ذَٰلِكَ يَقُومُ الْإِمَامُ ﴿ وَ تَجِيءُ ا طَائِفَةً ، فَيَقُومُونَ خَلْفَهُ ، ثُمَّ يُصَلِّي آبِهِمْ رَكْعَةً آ ، ثُمَّ يَقُومُ وَ يَقُومُونَ ، فَيَمثُلُ الْإِمَامُ قَائِماً ، وَ يُصَلُّونَ الرَّكَعْتَيْنِ ۚ ، فَيَتَشَهَّدُونَ ٩ ، وَ يُسَلِّمُ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ، ثُمَّ يَنْصَرِفُونَ ، فَيَقُومُونَ فِي الرَّخْوَونَ ، وَ يَقُومُونَ آخَلْفُ الْإِمَامِ ، فَيُصَلِّي بِهِمْ رَكْعَةً يَقْرَأُ فِيهَا ، ثُمَّ يَجْلِسُ ، فَيَصَلِّي بِهِمْ رَكْعَةً يَقْرَأُ فِيهَا ، ثُمَّ يَجْلِسُ ، فَيَتَشَهَّدُ ، ثُمَّ يَقُومُ و يَقُومُونَ مَعَهُ ، وَ يُصَلِّي بِهِمْ ^ رَكْعَةً أُخْرَىٰ ^ ، ثُمَّ يَجْلِسُ ، وَ يَقُومُونَ هُمْ \* ( ، فَيُتِمُّونَ الْأَرْىٰ ؟ رَكْعَةً أُخْرَىٰ ، ثُمَّ يُسَلِّمُ عَلَيْهِمْ ، آ . اللهُ عَلَيْهُمْ ، آ . اللهُ عَلَيْهِمْ ، آ لَا الْعَلْمُ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهِمْ ، آ لَا اللهُ عَلَيْهُمْ ، آ لَا اللهُ عَلَيْهُمْ ، آ لَا اللهُ اللهِ اللهُ الل

٧٠٥ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ عَلِيَّ بْنِ الشَّهِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ:
 الْحَكَم، عَنْ أَبَانٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: رصَلَّىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِأَصْحَابِهِ فِي غَزْوَةٍ ١٣ ذَاتِ

١. في دبح، بخ، والاستبصار: «ويجيء». وفي الوسائل: «فتجيء».

٢. في التهذيب: (فيصلّي) بدل (ثمّ يصلّي).

٣. في التهذيب: - (ركعة).

٤. في الوافي : «ركعتين» .

٥. في الوسائل والتهذيب والاستبصار: (ويتشهدون).

٦. في وظ، ى، بح، جن، والوسائل والتهذيب والاستبصار: وفيقومون، وفي الوافي والتهذيب: + وفي موقف أصحابهم.

٧. في التهذيب: (ويتشهّد و يقوم).

۸ في دظه: دلهمه.

٩. في (بخ): - (أخرى).

١٠. في الوسائل: - دهم».

١١. في التهذيب: «فيصلُّون».

التهذيب، ج ٣، ص ١٧١، ح ٢٧٩؛ و الاستبصار، ج ١، ص ٤٥٥، ح ١٧٦٦، معلّقاً عن الكليني و الوافي، ج ٨، ص ١٠٦٣، ح ١٤٧٤؛ الوسائل، ج ٨، ص ٤٦٦، ح ١١١٠١.

١٣. في الفقيه والتهذيب: دغزاة،

الرِّقَاعِ الصَّلَاةَ الْخَوْفِ ، فَفَرَقَ أَصْحَابَهُ فِرْقَتَيْنِ ، أَقَامَ "فِرْقَةُ بِإِزَاءِ الْعَدُو وَ فِرْقَةً خَلْفَهُ ، فَكَبَّرَ وَ كَكَبَّرُوا ، فَقَرَأُ وَ أَنْصَتُوا ، وَ رَكَعَ آ فَرَكَعُوا ، وَ سَجَدَ مُ فَسَجَدُوا ، ثُمَّ اسْتَنَمَ الْمَرُولُ اللَّهِ اللَّهِ قَائِماً الله عَلَيْ بَعْضٍ ، ثَمَّ سَلَمَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ، ثُمَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ قَامُوا اللهِ عَلَيْ بَعْضٍ ، ثَمَّ سَلَمَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ، ثَمَّ سَلَمَ بَعْضُهُمْ ، فَقَامُوا خَلْفَ رَسُولِ خَرَجُوا إلىٰ أَصْحَابِهُمْ ، فَقَامُوا خَلْفَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ الْمَعْمُ ، فَقَامُوا ، فَصَلَّوا اللهِ الْمُعَلِّي بَعْضَ ، ثُمَّ تَشَهَّدَ وَ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ ، فَقَامُوا ، فَصَلَّوا الْأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً ، ثُمَّ سَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِمْ ، فَقَامُوا ، فَصَلَّوا اللهِ اللهُ عَلَيْهِمْ ، فَقَامُوا ، فَصَلَّوا اللهُ عَلَيْهِمْ ، فَقَامُوا ، فَصَلَّوا اللهُ عَلَيْهِمْ مَ كَنْ اللهُ عَلَيْهِمْ ، فَقَامُوا ، فَصَلَّوا اللهُ عَلَيْهِمْ مَنْ اللهُ عَلَيْهِمْ ، فَقَامُوا ، فَصَلَّوا اللهُ عَلَيْهِمْ مَنْ اللهُ عَلَيْهِمْ ، فَقَامُوا ، فَصَلَّوا اللهُ عَلَيْقِهُ مَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِمْ ، فَقَامُوا ، فَصَلَّوا اللهُ عَلَيْهِمْ مَ عَلَيْهِمْ ، فَقَامُوا ، فَصَلَّوا اللهُ عَلَيْهِمْ مَنْ اللهُ عَلَيْهِمْ ، فَقَامُوا ، فَصَلَّوا اللهُ عَلَيْهِمْ مَا اللهُ عَلَيْهِمْ ، فَقَامُوا ، فَصَلَّوا اللهُ عَلَيْهِمْ مَا اللهُ عَلَيْهِمْ ، فَقَامُوا ، فَصَلَّوا عَلَيْهِمْ مَا اللهُ عَلَيْهِمْ ، فَقَامُوا ، فَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِمْ ، فَقَامُوا ، فَصَلَّقُوا عَلَيْهُمْ عِلْمُ الْمُوا اللهُ الْحَلَيْهِمْ ، فَقَامُوا ، فَصَلَّوا عَلَيْهُ مِا اللهُ عَلَيْهِمْ مَا اللهُ الْعَلَيْهِمْ اللهُ الْعَلَيْهِمْ مَا الْعَلَقَةُ مِا اللهُ الْعَلَيْهِمْ ، فَقَامُوا مَا اللهُ الْعَلَقُولُ الْعَلَوْلُ الْعَلَيْمِ الْمَامُ الْعَلَيْمَ الْعَلَقَامُوا الْعَلَقَامُ الْعَلَقَلُولُ الْعَلَيْعِلَى الْعَلَقَلَامُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَقَلَقُولُ الْعَلَيْعِ الْعَلَى الْعَلَالِ الْعَلَقَلَقُولُ الْعَلَقَلَقُولُ الْعَلَقَلَوْلَا الْعَلَيْلِ الْعَلَقَلَقُولُ الْعَلَقَلَقُولُ الْعَلَقَلَقُولُ الْعَلَقَلَقُولُ الْعَلَقُولُ الْعَلَقُولُ الْعَلَقُولُ الْعَلَ

١. في مرآة العقول: وغزوة ذات الرقاع غزوة معروفة ، كانت سنة خمس من الهجرة بأرض غطفان من نبجد. وصفر واختلف الأصحاب في سبب تسمية ذات الرقاع ، فقيل : لأنّ القتال كان في سفح جبل فيه جدد حمر وصفر وسود كالرقاع . وقيل : كانت الصحابة حفاة فلقوا على أرجلهم الجلود الخرق ؛ لئلا تحترق . وقيل : سبّت برقاع ؛ لأنّ الرقاع كانت في موضع الغزوة . وقيل : مرّ بذلك الموضع ثمانية حفاة فنقب أرجلهم وتساقطت أظفارهم . فكانوا يلقون عليه الخرق» .

٣. في دظ، والفقيه : دفأقام» .

٥. في حاشية (بث): (فكتروا).

٧. في الوافي والفقيه والتهذيب: ﴿وركعوا،

٩. في وبح، والوافي والفقيه: ﴿ وسجدوا، .

١١. في وظه: - وقائماً».

٢. في الفقيه: - دصلاة الخوف،

في (ى، بث، بح، بخه: (وكبّر).
 في (جن) والوافى والفقيه والتهذيب: (فركم).

٨ في الوافي والفقيه: «فسجد».

١٠. في الوافي والفقيه: «استمرٌّ).

۱۲. في «ظ»: «فصلّى». وفي الفقيه «فصلّوا».

١٣. في التهذيب: «وأقاموا».

١٤. في دى، والوافي: ﴿وصلُوا». وفي الفقيه: ﴿ثُمَّ قَضُوا».

٥ ١. في التهذيب: «وسلم» بدل «ثمّ سلم».

١٦. في مرآة العقول: «إنّه يدلّ على عدم لزوم انتظار الإمام للتسليم عليهم كما ذهب إليه جماعة من الأصحاب،
 وما دلّ عليه الخبر الأوّل محمول على الاستحباب.

التهذيب، ج ٣، ص ١٧٢، ح ٣٨، معلّقاً عن الكليني. الفقيه، ج ١، ص ٤٦٤، ح ١٣٣٤، معلّقاً عن عبد المدرسة المعربة المعرب

٣/٥٦٠٨. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَلِّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيَّ الْوَشَّاءِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبًا عَبْدِ اللهِ ﴿ يَقُولُ: ﴿إِنْ كُنْتَ فِي أَرْضِ مَخَافَةٍ، فَخَشِيتَ لِصَا أَوْ سَبُعاً، فَصَلِّ عَلَىٰ دَائِبَكَهِ. \

80٧/٣ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زُرْعَةً ٢، ٢٥٥٧ عَنْ سَمَاعَةً ، قَالَ:

سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَسِيرِ يَأْسِرُهُ الْمُشْرِكُونَ، فَتَحْضُرُهُ الصَّلَاةُ، فَيَمْنَعُهُ الَّذِي أَسَرَهُ هَا؟

قَالَ: ديُومِئُ إيمَاءُه."

٥٦١٥ / ٥ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدُ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ:
 سَأَلْتَهُ، قُلْتُ اللَّهُ وَلَيْ فِي طَرِيقِ مَكَّةً، فَنَنْزِلُ لِلصَّلَاةِ وَ فِي مَوَاضِعَ فِيهَا الْأَعْرَابُ،

التهذيب، ج ٣، ص ١٧٢، ح ٢٨١، بسنده عن حمّاد، عن أبي بصير. الفقيه، ج ١، ص ٤٦٥، ح ٢٤٢، معلقاً عن أبي بصير، مع اختلاف يسيره الوافي، ج ٨، ص ١٠٧٣، ح ١٧٧٨؛ الوسائل، ج ٨، ص ٤٤٢، ذيل ح ١١١١٠.

ل. في وظ، بخ، بس، جن، وحاشية وبح، وزرارة، وهو سهو واضح بملاحظة الطبقة وكثرة روايات زرعة [بن محمد] عن سماعة [بن مهران]. راجع: معجم رجال الحديث، ج ٧، ص ٤٧٤.

٣. التهذيب، ج ٣، ص ١٧٥، ح ٣٩١، معلقاً عن الكليني. و فيه، ص ٢٩٩، ح ١٩٥، معلقاً عن أحمد بن محمد بن خالد. الكافي، كتاب الصلاة، باب صلاة الشيخ الكبير و المريض، ح ٥٤٢٠، بسند آخر عن سماعة؛ الفقيه، ج ١، ص ٢٤٦، ح ٥٤٧، معلقاً عن سماعة بن مهران، و في الأخيرين مع اختلاف يسبر الوافي، ج ٨، ص ١٠٧١، ح ١٠٧١؛ الوسائل، ج ٨، ص ١١١٢٤.

٤. في الوسائل، ح ١١١٣٦ والتهذيب: «فقلت».

٥. في التهذيب: وفنترك الصلاة، بدل وفننزل للصلاة».

أً نُصَلِّي ۚ الْمَكْتُوبَةَ عَلَى الْأَرْضِ، فَنَقْرَأُ ۖ أُمَّ الْكِتَابِ وَحْدَهَا، أَمْ نُصَلِّي عَلَى الرَّاحِلَةِ، فَنَقْرَأُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَ السُّورَةَ ؟

فَقَالَ: ﴿إِذَا خِفْتَ، فَصَلِّ عَلَى الرَّاحِلَةِ الْمَكْتُوبَةَ وَ غَيْرَهَا، وَ إِذَا ۗ قَرَأْتَ الْحَمْدَ وَ سُورَةً أَحَبُّ إِلَيَّ، وَ لَا أَرِيْ بِالَّذِي فَعَلْتَ بَأْساً». <sup>4</sup>

٦/٥٦١١ . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمِّدٍ °، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانٍ ٦، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ :

سَأَلَتُ أَبًا عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ قَوْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَ جَلَّ: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَاناً﴾ ٢: كَيْفَ يُصَلِّى، وَ مَا يَقُولُ؟ ^ إِذَا \* خَافَ ١٠ مِنْ سَبْعِ أَوْ لِصِّ كَيْفَ يُصَلِّى ؟

قَالَ: دَيُكَبِّرُ وَ يُومِيٍّ إِيمَاءً بِرَأْسِهِ ١٣.«١

۱. في «بح» والوسائل، ح ٧٢٩٤: «أيصلّى».

٢. في «بح»: «فتقرأ». وفي الوسائل، ح ٧٢٩٤: «فيقرأ».

٣. في الوافي والتهذيب: «فإذا».

التهذيب، ج ٣، ص ٢٩٩، ح ٢٩١، معلقاً عن أحمد بن محمد الوافي، ج ٨، ص ٢٩٩، ح ٣٦٧؛
 الوسائل، ج ٦، ص ٤٣، ح ٤٣٧؛ و ج ٨، ص ٤٤٤، ح ١١١٣٠.

٥. السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد، محمّد بن يحيى.

٦. في التهذيب، ص ٢٩٩: «أبان بن عثمان».

٧. البقرة (٢): ٢٣٩.

٨ في «ى» والوافي والتهذيب، ص ٢٩٩: «تقول».

٩. في الوافي والوسائل والتهذيب، ص ٢٩٩: ﴿إِنَّ ٠

١٠. في مرأة العقول: وقوله: إذا خاف، في كلام السائل جملة مستأنفة. وكيف يصلّي، جزاء الشرطه.

١١. في وظ، ى، بنخ، بس، والوسسائل: - وبرأسه، وفي الوافي: وبرأسه إيماء، وفي التهذيب:
 - والعاء،

١٢. التهذيب، ج ٣، ص ٢٩٩، ح ٢٩٦، معلَّقاً عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان.

# ٨٧\_ بَابُ صَلَاةٍ الْمُطَارَدَةِ وَ الْمُوَاقَفَةِ وَ الْمُسَايَفَةِ ١

٥٦١٢ / ١ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمِ الْقُمُّيُّ "، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ ، قَالَ: ﴿إِذَا جَالَتِ الْخَيْلُ تَضْطَرِبُ ۗ السُّيُوفُ ۗ ، أَجْزَأَهُ ۗ ثَكْبِيرَتَانِ ؛ فَهٰذَا تَقْصِيرٌ آخَرُ ۗ ، . ٢

٣٢٥ / ٢. عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنِ ابْنِ أَذْيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ وَ فَضَيْلٍ وَ
 مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم:

عَنْ أَبِي جَعْفَرِ ﴿ ، قَالَ ^: وفِي صَلَاةِ الْخَوْفِ عِنْدَ الْمُطَارَدَةِ وَ الْمُنَاوَشَةِ ^ يُصَلِّي ٤٥٨/٣

حه و فيه، ص ۱۷۳، ح ۲۸۲، بسنده عن أبـان، من قـوله: «إذا خـاف مـن سـبع» الوافـي، ج ۸، ص ۱۰۷۲، ح ۲۷۷: الوسائل، ج ۸، ص ۶۲۹، ح ۱۱۱۰.

١. المطاردة في الحرب: حملة بعضهم على بعض. والمواقفة: المحاربة. والمسايفة: المجادلة بالسيوف.
 راجع: الصحاح، ج ٢، ص ٢٠٥؛ لسان العرب، ج ٩، ص ٣٦٠ (وقف)؛ مجمع البحوين، ج ٥، ص ٧٤
 (سيف). وفي ويخ و وحاشية وبح ٤: ووالمواقعة و بدل ووالمواقفة».

٢. في الوسائل: - وبن هاشم القمّي، .

٣. في وظه: ويضطرب، وفي وبحه: ووتضطرب،

٤. في حاشية (بح) والتهذيب: (بالسيوف).

٥. في حاشية وبحه: وأجزأت،

٦. في مرأة العقول، ج ١٥، ص ٤٢٦: وقوله ﷺ: وتقصير أخره، أي تقصير في الكيفيّة بعد التقصير في العدده.

٧. التهذيب، ج٣٠، ص ٣٠٠، ح ٩١٣، مسعلَقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ٨، ص ١٠٦٧، ح ٧٧٥٠؛ الوسائل ، ج ٨، ص ٤٤٥، ح ١١١٢٤.

٨ في الوافي: - «قال».

قال الجوهري: وقال ابن السكيت: يقال للرجل إذا تناول رجلاً؛ ليأخذ برأسه ولحيته: ناشه ينوشه نَوْشاً ...
 ومنه المناوشة في القتال، وذلك إذا تدانى الفريقانه. الصحاح، ج٣، ص١٠٢٣ (نوش).

كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ بِالْإِيمَاءِ حَيْثُ كَانَ وَجُهُهُ وَ إِنْ كَانَتِ الْمُسَايَفَةُ وَ الْمُعَانَقَةُ وَ تَلَاحُمُ الْقِتَالِ '؛ فَإِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ صَلَىٰ ' لَيْلَةً صِفِّينَ ' - وَ هِيَ لَيْلَةً الْهَرِيرِ \* - لَمْ تَكُنْ صَلَاتُهُمُ الظَّهْرُ وَ الْعَصْرُ وَ الْمَغْرِبُ وَ الْعِشَاءُ عِنْدَ وَقْتِ كُلِ الْصَلاةِ الْهَرِيرِ \* - لَمْ تَكُنْ صَلَاتُهُمُ الظَّهْرُ وَ الْعَصْرُ وَ الْمَغْرِبُ وَ الْعِشَاءُ عِنْدَ وَقْتِ كُلِ الشَّهْمَ ' مَلَا إِلَّا التَّكْبِيرَ وَ التَّهْلِيلَ وَ التَّسْبِيحَ وَ التَّحْمِيدَ ' وَ الدَّعَاءَ ، فَكَانَتْ أُ تِلْكَ صَلَاتَهُمْ ' مَلَمْ إِلَّا التَّكْبِيرَ وَ التَّهْلِيلَ وَ التَّسْبِيحَ وَ التَّحْمِيدَ ' وَ الدَّعَاءَ ، فَكَانَتْ أُ تِلْكَ صَلَاتَهُمْ ' ، لَمْ يَكُنْ مِنْ بِإِعَادَةِ الصَّلَاقِهِ . ' '

٥٦١٤ / ٣. عَنْهُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، قَالَ:

سَمِعْتُ بَعْضَ أَصْحَابِنَا يَذْكُرُ ١١ أَنَّ أَقَلَّ مَا يُجْزِئُ فِي حَدِّ الْمُسَايَفَةِ مِنَ التَّكْبِيرِ

١. في وبس»: وفتلاحم القتال». و وتلاحم القتال»، أي شدّته، مأخوذ من اشتباك الناس واختلاطهم فيه.
 وقيل: هو من اللحم؛ لكثرة لحوم القتلى فيه. ومنه المتلّخمة، وهي الحرب ذات القتل الشديد، وموضع القتال. أنظر: لمسان العرب، ج ١٢، ص ٥٣٧ (لحم).

٢. في دبع، والوافي والتهذيب: - دصلَّي، ٣٠. في دي، والوافي: «الصفَّين».

٤. «الهَرِيرة: صوت الكلب دون نياحه من قلة صبره على البرد. وقد يطلق على صوت غير الكلب. قال العكرة المجلسي في مرآة العقول: «وإنّما سمّيت الليلة بليلة الهرير لكثرة أصوات الناس فيها للقتال، وقيل: لاضطرار معاوية وفزعه عند شدّة الحرب واستيلاء أهل العراق كالكلب؛ فإنّ الهرير أنين الكلب عند شدّة البرد، أنظر: النهاية، ج ٥، ص ٢٥٥؛ القلموس المحيط، ج ١، ص ٢٨٧ (هرر).

٥. في دبح، والوافي والتهذيب: دلم يكن صلّى بهم، .

٦. في البحار : «كلِّ وقت» بدل «وقت كلَّ».

٧. في التهذيب: «والتمجيد».

٨ في دظ، والوافي: دوكانت،

٩. في البحار: (صلواتهم).

١٠ التهذيب، ج ٣، ص ١٧٣، ح ١٨٣، بسنده عن ابن أبي عمير. تفسير العياشي، ج ١، ص ٢٧٢، ضمن ح ١٥٠ عن زرارة و محمد بن مسلم، عن أبي جعفر الله و فيهما مع اختلاف يسير و الوافعي، ج ٨، ص ١٠٦٨، ح ٢٥٠٤ لو ١٥٠٨.

۱۱. في دى: ديذكرون.

### تَكْبِيرَتَان لِكُلِّ صَلَاةٍ إِلَّا الْمَغْرِبَ؛ فَإِنَّ لَهَا ثَلَاثاً.'

٥٦١٥ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ؟

وَ أَحْمَدُ بْنُ إِذْرِيسَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنْ حَرِيز ؟: عَنْ حَمَّادِ بْن عِيسىٰ ، عَنْ حَرِيز ؟:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ۗ فِي قَوْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَ جَلَّ: ﴿ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَنْ تَغْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَغْتِنَكُمُ اللَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ " قَالَ: ﴿ فِي الرَّكْعَتَيْنِ تَنْقُصُ \* مِنْهُمَا وَا حَدَةٌ \* مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُمَا وَاحْدَةٌ \* مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُمَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهُمَا اللَّهُ عَلَيْهُمَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهُمَا اللَّهُ عَلَيْهُمَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَي

ا. التهذيب، ج ٣، ص ١٧٤، ح ٣٨٧، بسنديه الآخرين عن عبدالله بن المغيرة، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله الله المغيرة، عن الصادق ٥٠ ، و فيهما مع عبدالله على المغيرة، عن الصادق ١٩٤٥ و فيهما مع اختلاف يسير - الوافي، ج ٨، ص ١١١٢٠ .

٢. في الوسائل: + دعن زرارة».

٣. النساء (٤): ١٠١.

٤. هكذا في وظ، بث، بخ، بس، جن، والوافي والتهذيب، وفي وبخ»: وينقض، وفي وى، والمطبوع والوسائل: وتنقص،

٥. في مدارك الأحكام، ج ٤، ص ١٦: وقال ابن بابويه في كتابه: سمعت محمّد بن الحسن يقول: رؤيت أنّه سئل الصادق ﷺ عن قول الله عزّوجل : ﴿وَإِذَا ضَرَبَتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جَنَاعٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلاَةِ إِنْ خِفْتُمُ أَن يَقْبَكُمُ اللَّهِينَ كَفُرُوَا ﴾ [النساء (٤) : ١٠١] فقال: هذا تقصيرثان، وهو أن يرد الرجل الركعتين إلى الركعة ، وروى ذلك الشيخ في الصحيح عن حريز ... ونقل عن ابن الجنيد أنّه قال بهذا المذهب وهو نادر، والرواية به وإن كانت صحيحة لكنّها معارضة بأشهر منها، ويمكن حملها على التقيّة أو على أنّ كلّ طائفة إنّما تصلي مع الإمام ركعة ، فكأنّ صلاتها ردّت إليهاه .

وفي مرأة العقول: فوأقول: يمكن أن يكون العراد ينقص من كلّ ركعتين ركعة فتصير الأربع اثنتين، وكذا في خبر ابن الوليد بأن يكون العراد أنّ هذا علّة ثانية للتقصير موكدة للأولى.

والرواية رواها الشيخ الصدوق في الفقيه، ج ١، ص ٤٦٤، ح ١٣٤٢، وفي هامشه: ويمكن حمله على أنَّ الخوف سبب ثان للتقصير فيكون للتقصير سببان: أحدهما: السفر، والشاني: الخوف، وقد يجتمعان

٥٦١٦ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ سَمَاعَةً، قَالَ:

سَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاةِ الْقِتَالِ؟

فَقَالَ: ﴿إِذَا الْتَقَوْا فَاقْتَتَلُوا ، فَإِنَّ الصَّلَاةَ حِينَثِدٍ التَّكْبِيرُ ۗ ، وَ إِنْ كَانُوا وُقُوفاً ۖ لَا يَقْدِرُونَ عَلَى الْجَمَاعَةِ ، فَالصَّلَاةُ إِيمَاءً ، . '

80٩/٣ . مُحَمَّدٌ ، عَنْ أَحْمَدَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ حَرِيزٍ، عَنْ زُرَارَةَ:

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ﷺ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ ٦: أَ رَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَكُنِ الْمُوَاقِفُ ٢ عَلَىٰ وُضُوءٍ،

حه ولا امتناع فيه ؛ لأنّ الأسباب الشرعية علامات، وظاهر المؤلّف الله تقصير على تقصير حتى يرجع إلى أنه حينتل يكل أنه حينتل يكن عن الرباعية بركعة، كما قال به بعضهم، وحمل ذلك على صلاة المأمومين فصلى كلّ فرقة ركعة مع الإمام ويكتفى بها و يسلّم بعضهم على بعض، وقوله 45 : وهو أن يردّ، معناه على الأول أنّ التقصير ردّ ركعتين إلى ركعة فيرد الركعات الأربع، وعلى الثاني أنّ التقصير على التقصير ردّ للركعتين المقصورتين إلى ركعة».

٦٠ التهذيب، ج٣، ص ٣٠٠، ح ٩١٤، معلّقاً عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد بن عيسى الوافي، ج٨،
 ص ١٠٦٦، ح ٧٤٤٨؛ الوسائل، ج٨، ص ٣٤٤، ح ١١٠٩٦.

١. في (بخ) وحاشية (بس) والوافي والفقيه والتهذيب: (فإنَّما).

٢. في الوافي والفقيه: «تكبير». وفي التهذيب: «بالتكبير».

٣. في مرآة العقول: وقوله عليه: وإن كان وقوفاً ، أي واقفين لم يشرعوا بعد في القتال ٥.

الفقيه، ج ١، ص ٢٥٤، ح ١٣٤٩، معلقاً عن سماعة بن مهران؛ التهذيب، ج ٣، ص ١٧٤، ح ٢٨٥، بسنده عن سماعة. فيه، ص ٢٠٠، ح ٢٩١٦، بسند آخر عن أبي عبدالله ه ، و في الأخيرين مع اختلاف يسبر الوافي، ج ٨، ص ٢٥٠، ح ٢٠٧١، الوسائل، ج ٨، ص ٤٤٤، ذيل ح ١١١٢١.

٥. في (بح) والوسائل: + (بن يحيي).

٦. في دى: - دله؛ .

٧. «المواقف» : المحارب وزناً ومعنى ، يقال : واقفه مواقفة ووقافاً ، أي وقت معه في حرب أو خصومة .
 أنظر : لسان العرب ، ج ٩، ص ٣٦٠ (وقف) .

كَيْفَ يَصْنَعُ وَ لَا يَقْدِرُ ا عَلَى النُّزُولِ ؟

قَــالَ: ﴿ لَــتَيَمَّمُ مِــنْ لِــنَدِهِ ۗ أَوْ سَرْجِهِ أَوْ مَعْرَفَةِ دَاتَبَتِه ۗ ۚ فَإِنَّ فِـيهَا غُبَاراً، وَ يُصَلِّي ۚ ، وَ يَجْعَلُ السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوعِ، وَ لَا يَدُورُ إِلَى الْقِبْلَةِ، وَ لَكِنْ أَيْنَمَا ذَارَتْ ذَاتِتُهُ غَيْرَ أَنَّهُ يَسْتَقْبُلُ ۗ الْقِبْلَةَ بأَوَّل تَكْبِيرَةٍ حِينَ ۚ يَتَوَجَّهُ ۗ ٨. ^

٥٦١٨ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنِ الْعَمْرَكِيُّ بْنِ عَلِيٌّ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ جَعْفَرٍ:

عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ ﴿ ، قَالَ: سَأَلَتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَلْقَى السَّبُعَ وَ قَدْ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، وَ لَا يَسْتَطِيعُ الْمَشْيَ مَخَافَةَ السَّبُعِ ﴿ ؛ فَإِنْ قَامَ يُصَلِّي، خَافَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ ` السَّبُعَ ' ، وَ السَّبُعُ أَمَامَهُ عَلَى ' الْقَبْلَةِ ، فَإِنْ تَوَجَّهَ إِلَى الْقِبْلَةِ ، خَافَ وَسُجُودِهِ ` السَّبُعَ ' ، وَ السَّبُعُ أَمَامَهُ عَلَى ' الْقَبْلَةِ ، فَإِنْ تَوَجَّهَ إِلَى الْقِبْلَةِ ، خَافَ

١. في دجن، دولا يقدرون،

٢. كل شعر أو صوف متلبد و متداخل بعضه على بعض فهو ليد وليدة وليدة. وليد السرح: ما تـحته. أنـظر:
 لسان العرب، ج ٣. ص ٣٨٧؛ القاموس المحيط، ج ١، ص ٤٥٧ (لبد).

٣. مَغْرَفة الدابة: الموضع الذي ينبت عليه عُرْفها، وعُرْف الدابة: الشعر النابت في محدَّب رقبتها. أنظر:
 المحاح، ج ٤، ص ١٤٤١؛ المصباح المنير، ص ١٥٠٥ (عرف).

٥. في (بح): (تستقبل).

٤. في (ى) : - (ويصلّي) .

٦. في حاشية (بث): (حيث).

٧. في (بث): (توجّه).

كم التهذيب، ج ٣، ص ١٧٦، ح ٣٨٣، بسنده عن حمّاد بن عيسى. الفقيه، ج ١، ص ٢٦٦، ح ١٣٤٥، معلّقاً عن زرارة، و فيهما مع اختلاف يسير و زيادة في أوّله. وفي التهذيب، ج ١، ص ١٩٠، ح ٤٥٧، و الاستبصار، ح ١٠٥٠، ح ١٥٥، بسند آخر عن زرارة، عن أحدهما ينه، مع اختلاف الوافي، ج ٨، ص ١٠٧٠، ح ٢٠٠٠؛ الوسائل، ج ٨، ص ١٤٤٠، فيل ح ١١١١٠.

٩. في الفقيه، ص ٤٦٤: والأسده.

٠١. في وظ، جن، وحاشية وبس، والتهذيب: ووفي سجوده،.

١١. في «بخ» والتهذيب و مسائل عليّ بن جعفر: - «السبع».

۱۲. في وظه: وإلى،

أَنْ يَثِبَ عَلَيْهِ الْأَسَدُ، كَيْفَ يَصْنَعُ؟

قَالَ: فَقَالَ: دِيسْتَقْبِلُ الْأَسَدَ وَ يُصَلِّي، وَ يُومِئُ بِرَأْسِهِ الْمِنَاءُ وَ هُوَ قَائِمُ وَ إِنْ كَانَ الْأَسَدُ عَلَىٰ غَيْرِ الْقِبْلَةِهِ. ٢

### ٨٨ ـ بَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ وَ الْخُطْبَةِ فِيهِمَا

٥٦١٩ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَذَيْنَةً ، عَنْ زُرَارَةَ، قَالَ:

قَالَ أَبُو جَعْفَرِ اللَّهِ: «لَيْسَ فِي يَوْمِ الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَىٰ أَذَانٌ وَ لَا إِقَامَةٌ ، أَذَانُهُمَا طُلُوعُ الشَّمْسِ، إِذَا طَلَعَتْ خَرَجُوا، وَ لَيْسَ قَبْلَهُمَا وَ لَا بَعْدَهُمَا صَلَاةً، وَ مَنْ لَمْ يُصَلِّ مَعْ إِمّامٍ فِي جَمَاعَةٍ ، فَلَا صَلَاةً لَهُ، وَ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ ». "

١. في الوافي: ﴿ رأسه ،

٢. مسائل عليّ بن جعفو، ص ١٧٣. و في التهذيب، ج ٣، ص ٣٠٠، ح ٩١٥، معلقاً عن محمد بن يحيى. الفقيه،
 ج ١، ص ٣٦٦، ح ١٣٣٦، معلقاً عن عليّ بن جعفر. و فيه، ص ٤٦٤، ح ١٣٣٧، بسند آخر عن أبي عبدالله ١٤٤، و في الأخيرين مع اختلاف يسير والوافي، ج ٨، ص ١٠٧٣، ح ٧٧٦٧؛ الوسائل، ج ٨، ص ٤٣٥، ح ١١٠٧٧، الوسائل، ج ٨،

٣١. فسي التهذيب: - وعن عمر بن أذينة، وهو سقط واضح. راجع: معجم رجال الحديث، ج١٢،
 ص ٣٦٧-٣٦٩ و ج ٢٢، ص ٣٥٧.

٤. في (بح): + (وإن كان).

٥. التهذيب، ج ٣، ص ١٢٩، ح ٢٧٦، معلقاً عن الكليني. ثواب الأعمال، ص ١٠٣، ح ٧، بسند آخر عن ابن أبي عمير. و فيه، ح ١؛ والتهذيب، ج ٣، ص ١٢٨، ح ٢٧٣؛ و الاستبصار، ج ١، ص ٤٤٤، ح ١٧١٤، بسند آخر عن ابن أبي عمير، من قوله: ومن لم يصل مع إمام، و في ثواب الأعمال، ص ١٠٣، ح ٤ و ٦، بسند آخر عن أبي عبدالله ٢٤، إلى قوله: وليه، ح ٥، بسند آخر عن أبي عبدالله ٢٤، إلى قوله: وليه، ح ٥، بسند آخر عن أبي عبدالله ٢٤، إلى قوله: وليه، ح ٥، بسند آخر عن أبي عبدالله ١٤٠٠ إلى قوله: وليه، ح ٥، بسند آخر عن أبي عبدالله ١٩٠٥.

٠٦٢٠ / ٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَلِّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْوَشَّاءِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ مَعْمَرِ بْن يَحْيىٰ:

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ١٠٤ مَ اَلَ: ولَا صَلَاةً ' يَوْمَ الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَىٰ إِلَّا مَعَ إِمَامٍ '٥. "

٣/٥٦٢١. عَلِيٌّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْن عِيسىٰ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ "مُعَادِيَةَ ، قَالَ: ٢٥٠/٣

حد بعدهما صلاقه. الفقيد، ج ١، ص ٥١١، ذيل ح ١٤٨٠، مع اختلاف يسير والوافي، ج ٩، ص ١٦٨٥، ح ٤٢٤، الوسائل، ج ٧، ص٤٢٣، ح ٩٧٥٢؛ وص ٤٧٣، ح ٩٨٩٩؛ البحار، ج ٨٣، ص ١١٥، ح ٢٩، و في الأخيرين إلى قوله: وإذا طلعت خرجواه.

في (بث، بح): «الإمام». وفي الفقيه: + «عادل».

وفي مدارك الأحكام، ج ٤، ص ٩٧: «وأمّا استحباب الصلاة على الانفراد مع تعذّر الجماعة فهو قول أكثر الأصحاب ... ونقل عن ظاهر الصدوق في المفتع و ابن أبي عقيل عدم مشروعيّة الانفراد فيها مطلقاً، واحتج لهما في المختلف بصحيحة محمّد مسلم عن أحدهما هي قال: سألته عن الصلاة يوم الفطر والأضحى، قال: «ليس صلاة إلا مع إمام». والجواب بالحمل على نفي الوجوب جمعاً بين الأددّة». جمعاً بين الأددّة» . وراجع: المفتع، ص ١٩٤؛ التهذيب، ح ٣، ص ١٣٥، ح ٩٩١؛ مختلف الشيعة، ح ٢، ص ١٩٥٠؟

- ٣. التهذيب، ج ٣، ص ١٢٨، ح ٢٧٥، معلقاً عن الكليني. ثواب الأعمال، ص ١٠٥، ح ٣، بسنده عن حماد بن عثمان، عن معمر بن يحيى و زرارة، عن أبي جعفر ﷺ. الفقيه، ج ١، ص ٢٠٥، ح ١٤٥٦، بسند آخر. و في التهذيب، ج ٣، ص ١٢٨، ح ٢٧٥، و الاستيصار، ج ١، ص ١٤٤٤، ح ١٧١٥، بسند آخر عن أحدهما ﷺ. ثواب الأعمال، ص ١٠٣، ح ٢٠٨، بسند آخر عن أبي عبدالله ﷺ، و في الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسير والوافي، ج ٩، ص ١٢٨، ح ١٢٨٦، ح ١٨٢٤، الوسائل، ج ٧، ص ٤٢٣، ح ٩٧٥.
- عكذا في وبخ، وحاشية وبس، والاستبصار. وفي وظ، ى، بث، بح، بس، جن، والمطبوع والتهذيب: +
   وبن محمد، وأمّا الوسائل فمضطرب؛ ففي ج ٧، ص ٤٣٠، ح ٤٧٧٧: وعليّ بن محمد، وفي ص ٤٣٤، ح ٢٧٨٧: وعليّ بن إبراهيم.

هذا، والعراد من عليّ الراوي عن محمّد بن عيسى، هو عليّ بن إبراهيم؛ لما ورد في كثيرٍ من الأسناد جدّاً من رواية عليّ [بن عبدالرحمن]. راجع: معجم من رواية عليّ [بن عبدالرحمن]. راجع: معجم رجال الحديث، ج ١٧، ص ٣٦٠-٣٨٦؛ و ٣٩٣- ٣٩٤. وأمّا رواية عليّ بن محمّد شيخ الكليني عن محمّد بن عيسى، فلم تثبت.

٥. في وظ، بح، والتهذيب: وبن، وهو سهو، فقد تكررَت في الأسناد رواية يونس [بن عبدالرحمن] مه

سَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ؟

فَقَالَ: ﴿ رَكْعَتَانِ لَيْسَ قَبْلَهُمَا وَ لَا بَعْدَهُمَا شَيْءٌ ، وَ لَيْسَ فِيهِمَا أَذَانٌ وَ لَا إِقَامَةً ، يُكَبِّرُ فِيهِمَا اثْنَتَيْ مَّ عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً يَبْدَأً ، فَيُكَبِّرُ وَ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ ، ثُمَّ يَقْرَأُ فَاتِحَة الْكِتَابِ ، ثُمَّ يَقْرَأُ ﴿ وَالشَّمْسِ وَضُحْيَهَ ﴾ ثُمَّ يُكَبِّرُ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ ، ثُمَّ يُكَبِّرُ وَ يَرْتَعُ ، الْكِتَابِ ، لَمَّ يَقُومُ ، فَيَقْرَأُ لَا فَاتِحَةَ الْكِتَابِ ، وَ يَسْجُدُ سُجْدَتَيْنِ ، ثُمَّ يَقُومُ ، فَيَقْرَأُ لَا فَاتِحَةَ الْكِتَابِ ، وَ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ ، ثُمَّ يَقُومُ ، فَيَقْرَأُ لَا فَاتِحَةَ الْكِتَابِ ، وَ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ ، وَ يَسَلِّمُ ، وَ يُسَلِّمُ ، وَ يُسَلِّمُ ، وَ يُسَلِّمُ . وَ يُسَلِي السَّالِ . وَ يَسْجُدُ سَنْ الْمُ الْ

قَالَ: وَكَذٰلِكَ صَنَعَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ، وَ الْخُطْبَةُ بَعْدَ الصَّلَاةِ، وَإِنَّمَا أَحْدَثَ الْخُطْبَةَ قَبْلَ الصَّلَاةِ عُثْمَانُ، وَ إِذَا خَطَبَ الْإِمَامُ، فَلْيَقْعُدُ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ قَلِيلًا، وَ يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يَلْبَسَ يَوْمَ الْعِيدَيْنِ بُرْداً ١١، وَ يَعْتَمَّ، شَاتِياً ١٢ كَانَ أَوْ فَائِظاً ١١، وَ يَخْرُجَ

حه عن معاوية بن عمّار أو معاوية بن وهب. راجع: معجم رجال الحديث، ج ٢٠، ص ٢١٦ـ٣١١؛ و ص ٣٣١.

١. في الوسائل: وتكبر، وكذا فيما بعد.

۲. في وظ، بخ»: واثني،

٣. في الوافي والتهذيب، ص ١٢٩: وفيركع،

٤. في الاستبصار ، ص ٤٤٨: افيكون قد ركع.

٥. في التهذيب، ص ١٢٩ والاستبصار، ص ٤٤٨: ويسجده.

٦. في دي: (يقرأ) بدل (يقوم فيقرأ). ٨ في حاشية (بث): (خمس).

٨ في مرآة العقول، ج ١٥، ص ٤٣٧: «قوله ١٥٤؛ أربع تكبيرات، ترك تكبير الركوع لظهور، وبه تكمل اثنتي عشرة تكبيرة».

٩. في الوافي: - وسجدتين، ٩٠. في التهذيب: - وويسلّم،

١١. في الوافي عن بعض النسخ: «رداء».

١٢. وشاتياً»، أي شديد البرد. أنظر: المصباح المنير، ص ٣٠٥ (شتا).

١٣. وقائِظاً»، أي شديد الحرّ. أنظر: الصحاح، ج٣، ص ١١٧٨ (قيظ).

إِلَى الْبَرُّ حَيْثُ يَنْظُرُ إِلَىٰ آفَاقِ السَّمَاءِ، وَ لَا يُصَلِّى عَلَىٰ حَصِيرٍ ، وَ لَا يَسْجُدَ عَلَيْهِ، وَ قَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْرُجُ إِلَى الْبَقِيعِ، فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ، '

٥٦٢٧ / ٤ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ الْمُفَضَّلِ بْن صَالِح ، عَنْ لَيْثٍ الْمُرادِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ ، قَالَ: وقِيلَ لِرَسُولِ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ يَـوْمَ أَضْحُى: لَـوْ صَلَّيْتَ فِي مَسْجِدِكَ. فَقَالَ: إِنِّي لَأُحِبُّ أَنْ أَبْرُزَ إِلَىٰ آفَاقِ السَّمَاءِ، ` `

٥٦٢٣ / ٥ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ عَلِيُّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ، قَالَ: ﴿ يُكَثِّرُ ، ثُمَّ يَقْرَأُ ، ثُمَّ يُكَثِّرُ خَمْساً ، وَ يَقْنُتُ بَيْنَ كُلُ تَكْبِيرَ تَيْنِ ، ثُمَّ يُكَبِّرُ السَّابِعَةَ وَ يَزْكَعُ ۖ بِهَا ، ثُمَّ يَسْجُدُ ، ثُمَّ يَقُومُ فِي الثَّانِيَةِ ، فَيَقْرَأُ ، ثُمَّ يُكَبِّرُ أَرْبَعاً ، فَيَقْنُتُ بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَ تَيْن ، ثُمَّ يُكَبِّرُ وَ يَرْكَعَ بِهَا » . '

ا. التهذيب، ج ٣، ص ١٦٩، ح ١٧٧، و الاستبصار، ج ١، ص ٤٤٤، ح ١٧٢٣، معلقاً عن الكليني، و في الأخير إلى قوله: وو كذلك صنع رسول الشقطة، و فيه، ص ٤٤٦، ح ١٧٢٢؛ والتهذيب، ج ٣، ص ١٦٨، ح ١٧٢، بسند آخر عن أبي عبدالله على إلى قوله: وليس فيهما أذان ولا إقامة، مع اختلاف يسير. راجع: النقيه، ج ١، ص ١٥١، ح ١٤٠٠؛ والاستبصار، ج ١، ص ٤٥٠، ح ١٧٤٢؛ و فقه الرضائلة، ص ١٣١، الوافي، ج ٩، ص ١٣٦، ح ١٣٠، الوسائل، ج ٧، ص ٤٣٤، ح ١٧٧٩، إلى قوله: وو كذلك صنع رسول الشقطة.

٢. الوافي، ج ٩، ص ١٢٩٧، ح ٨٢٧٧؛ الوسائل، ج ٧، ص ٤٥١، ح ٩٨٣٦.

٣. في التهذيب، ص ١٣٠: وثمّ يركع.

٤. التهذيب، ج ٣، ص ١٦٠، ح ٢٧٩؛ و الاستبصار، ج ١، ص ٤٤٨، ح ١٧٢٤، معلَقاً عن الكليني. و فيه، ص ٤٤٤، ح ١٧٢٧؛ والتهذيب، ج ٣، ص ١٩٢٠، ح ٢٨٧، بسند آخر عن العبد الصالح ١٩٤٤، مع زيادة في أولة. و فيه، ح ٢٨٨؛ و الاستبصار، ج ١، ص ٤٤٤، ح ١٧٣٨، بسند آخر عن أبي جعفر ١٤٤٤، مع زيادة، و في الأربعة الأخيرة مع اختلاف يسير. راجع: الفقيه، ج ١، ص ١٥١، ح ١٤٤٨؛ و التهذيب، ج ٣، ص ٢٨٤ ح ٢٧٨٠.

٥٦٢٤ / ٦. عَلِيٌّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنِ النَّوْفَلِيُّ، عَنِ السَّكُونِيُّ:

٣/ ٤٦١ عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ هِ ، قَالَ: «نَهِى رَسُولُ اللَّهِ عَلَي أَنْ يُخْرَجَ السَّلَاحُ فِي الْعِيدَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَدُوٍّ حَاضِرٌ \ . " الْعِيدَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَدُوٍّ حَاضِرٌ \ . "

٥٦٢٥ / ٧. مُحَمُّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الْفُضَيْلِ "بْنِ يَسَارِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ قَالَ: أَلِّيَ أَبِي بِالْخُمْرَةِ ۚ يَوْمَ الْفِطْرِ، فَأَمَرَ بِرَدْهَا، ثُمَّ قَالَ: هٰذَا يَوْمٌ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يُحِبُّ أَنْ يَنْظُرُ ۚ إِلَىٰ آفَاقِ السَّمَاءِ، وَ يَضَعَ وَجْهَهُ ۚ عَلَى الْأَرْضِ، . ٧

٥٦٢٦ / ٨. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمِّدٍ، عَنْ مُعَلِّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْوَشَّاءِ، عَنْ أَبَانِ بْنِ

١. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع: (حاضر [أ]).

التهذيب، ج ٣، ص ١٦٧، ح ٢٠٥ بسنده عن النوفلي . الجعفريات، ص ٣٨، بسند آخر عن جعفر بن محمد، عن آبائه 公 عن رسول الش議، مع اختلاف يسير و الوافي، ج ٩، ص ١٢٩٩، ح ١٢٩٨؛ الوسائل، ج٧، ص ١٢٩٨، ح ٩٨٠٩.

٣. هكذا في النسخ والوافي والوسائل. وفي المطبوع: «الفضل»، وهو سهو. راجع: معجم رجال الحديث،
 ج ٧، ص ٤٢٦ ٤٢٥ و ص ٤٢٩ ٤٢٨.

3. قال الجوهري: «الخمرة بالضمة: سجّادة تعمل من سَعَف النخل ـ أي جريده ـ وتُرْمل بالخيوطه، وقال ابن الأثير: وهي مقدار ما يضع الرجل عليه وجهه في سجوده من حصير أو نسيجة تُحوص ونحوه من النبات، ولا تكون خمرة إلّا في هذا المقدار. وسمّيت خمرة لأنّ خيوطها مستورة بسعفها». أنظر: الصحاح، ج ٢، ص ٦٤/ النهاية، ج ٢، ص ٧٧ (خمر).

٥. في الوافي: + دفيه،

٦. في الوافي والتهذيب: «جبهته».

٧. التهذيب، ج ٣، ص ٢٨٤، ح ٢٨٤، بسنده عن حداد بن عيسى، عن ربعي، عن الفضيل، عن أبي عن أبي عبدالله عن أبي عبدالله عن أبيه عليه مع اختلاف الوالمي،
 عبدالله على أبيه هده، ج ١، ص ٥٥٠، ح ١٤٦٨، بسند آخر عن أبي عبدالله، عن أبيه هده، مع اختلاف الوالمي،
 ج ٩، ص ١٢٩٧، ح ١٢٩٧، الوسائل، ج ٧، ص ٥٤٠٠ - ٩٨٣٤.

عُثْمَانَ، عَنْ سَلَمَةً:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ ، قَالَ: «اجْتَمَعَ عِيدَانِ عَلَىٰ عَهْدِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ، فَخَطَبَ النَّاسَ ﴿ ، ثُمَّ قَالَ ۖ : هٰذَا يَوْمُ اجْتَمَعَ فِيهِ عِيدَانِ ، فَمَنْ أَحَبُّ أَنْ يَجْمَعَ مَعَنَا فَلْيَقْعَلْ ؛ وَ مَنْ لَمْ يَفْعَلْ فَإِنَّ لَهُ رُخْصَةً ، يَعْنِي مَنْ كَانَ مُتَنَحُياً ۗ ، . '

٥٦٢٧ / ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْعَكَاءِ بْنِ رَذِينِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم ، قَالَ:

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ فَاتَتْهُ رَكْعَةً مَعَ الْإِمَامِ مِنَ الصَّلَاةِ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ؟

قَالَ: «يُتِمُّ الصَّلَاةَ، وَ يُكَبِّرُ ۗ ، ٧

٥٦٢٨ / ١٠ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيِيٰ رَفَعَهُ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ١ ، قَالَ: «السُّنَّةُ عَلَىٰ أَهْلِ الْأَمْصَارِ أَنْ يَبْرُزُوا مِنْ أَمْصَارِهِمْ

۱. في دبث، : دبالناس، .

٢. في دبث ، بخ، والوافي والوسائل والتهذيب: وفقال، .

 ٣. في البحار : - ويعني مَن كان متنحَياً . وفي موآة العقول: وقوله على: يعني من كان متنحياً ، من كلام الراوي أو الصادق على .

التهذيب، ج ٣، ص ١٣٧، ح ٣٠٦، معلقاً عن الكليني والوافي، ج ٨، ص ١١٦٣، ح ٧٩٤٤؛ الوسائل، ج ٧،
 ص ١٤٤٠ ح ٩٩٢٧؛ البحار، ج ٤٢، ص ١٨٨، ح ٧.

٥. في الوافي: + دعن أحدهما ١٠٠٠.

 آ. في الوافي: (ثمّ يكتره. وفي مرآة العقول: ويدل على عدم لزوم متابعة المأموم الإمام في التكبيرات المستحبة بعد الصلاة إذا كان مسبوقاً».

٧. التهذيب، ج ٣، ص ٢٨٧، ح ٢٨٥، معلقاً عن عليّ بن إبراهيم. و في الكافي، كتاب الحجّ، باب التكبير أيّام التشريق، ح ٢٩٦، و التهذيب، ج ٥، ص ٤٨٧، ح ٣٣٨، بسندهما عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما هي ١٤٦٥، ح ١٤٢٣٤ و إيادة في آخره والوافي، ج ١٤، ص ١٢٦، ح ١٤٢٣٤ الوسائل، ج ٧، ص ٢٦٦، ح ٩٨٩٠.

فِي الْعِيدَيْنِ إِلَّا أَهْلَ مَكَّةً؛ فَإِنَّهُمْ يُصَلُّونَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ؛ `

٥٦٢٩ / ١١. مُحَمَّد، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيَّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ أَبَانِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ " الْهَاشِعِيُّ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ اللّٰهِ ﴿ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ اللهُ اللهُ

#### ٨٩ ـ بَابُ صَلَاةِ الإسْتِسْقَاءِ

2777

٥٦٣٠ / ١. عَلِيٌّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ بُونُسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

١. التهذيب، ج ٣، ص ١٣٨، ح ٣٠٧، معلقاً عن الكليني. الفقيه، ج ١، ص ٥٠٨، ح ١٤٦٦، بسند آخر عن
 جعفر بن محمد، عن أبيه الله الوافي، ج ٩، ص ١٢٩٧، ح ١٢٩٧؛ الوسائل، ج ٧، ص ١٤٥١، ح ١٩٨٣.

٢. في وظ، بث، يح، يخ، بس، جن»: وعن». وهو سهو؛ فإنّ الحسن بن عليّ هذا، هو الحسن بن عليّ بن عبدالله ، والحسن بن عليّ الكوفي . واجع: معجم وجال الحديث، ج٥، ص ٤٦٠٤، الرقم عبدالله بن المغيرة، والحسن بن عليّ الكوفي . واجع: معجم وجال الحديث، ج٥، ص ٣٦٠٤، الرقم 197١ ، وص ٣٢٢.

٣. في التهذيب: «الفضيل»، لكن في بعض نسخه «الفضل». وهو الصواب. راجع: رجال الطوسي، ص ٢٩٢، 1. في «ظ، ي، بث، بخ، جن»: «يصلبان».

٦. في دبح، بس، والوسائل والفقيه: (تصلَّى).

0. في الوسائل: «في المدينة».

٧. في الوافي والوسائل: «الرسول».

٨ في الفقيه: «العيدين».

٩. في دبح ، بس، : دأن تخرج،

 ١٠ الفقيه، ج ١، ص ٥٠٩، ح ١٤٧١، معلقاً عن محمّد بن الفضل الهاشمي الوافي، ج ٩، ص ١٣٠٠، ح ٨٢٨٦؛ الوسائل، ج ٧، ص ٤٣٠، ح ٩٧٧١.

نشلِم؛

وَ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ عَلِي بْنِ مَهْزِ يَارَ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُوبَ، عَنْ أَحْمَد بْنِ سُلَيْمَانَ جَمِيعاً، عَنْ مُرَّةً مَوْلَىٰ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ \، قَالَ:

صَاحَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ إِلَىٰ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ فِي الاِسْتِسْقَاءِ، فَقَالَ لِيَ: انْطَلِقْ إِلَىٰ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِﷺ، فَسَلْهٌ ۖ": مَا رَأْيُكَ؛ فَإِنَّ هٰؤُلَاءِ قَدْ صَاحُوا إِلَيَّ؟

فَأْتَيْتُهُ، فَقُلْتُ لَهُ"، فَقَالَ لِي: ۥقُلْ لَهُ: فَلْيَخْرُجْ، قُلْتُ لَهُ ۚ: مَتىٰ يَخْرُجُ جُعِلْتُ فِدَاكَ؟ قَالَ: ‹يَوْمَ الِاثْنَيْن ۗۥ

قُلْتُ ٦ : كَيْفَ يَصْنَعُ؟

قَالَ: «يُخْرِجُ الْمِنْبَرَ، ثُمَّ يَخْرُجُ يَمْشِي كَمَا يَمْشِي لَا يَوْمَ الْعِيدَيْنِ وَ بَيْنَ يَدَيْهِ الْمُؤَذِّنُونَ فِي أَيْدِيهِمْ عَنْزُهُمْ ﴿ حَتَّىٰ إِذَا انْتَهِىٰ إِلَى الْمُصَلَّىٰ يُصَلِّي ۚ بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ الْمُصَلَّىٰ يُصَلِّي ۚ بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ

١. في التهذيب: «مرّة مولى خالد»، والمذكور في رجال الطوسي، ص ٣١٢، الرقم ٤٦٣٣ هو مرّة مولى خالد
 بن عبدالله القسرى.

ثمّ إنّ المراد من محمّد بن خالد المذكور في الخبر، هو محمّد بن خالد بـن عبدالله القسـري الذي ولي المدينة سنة ١٤١، فلا يحصل الاطمئنان بصحّة ما ورد في التهذيب و رجال الطوسي. راجع: تاريخ الطبري، ج٧، ص ١٥١ و ١٥ و ١٤٠ تاريخ مدينة دمشق، ج ٥٣، ص ٨١٥، الرقم ١٣٠٠.

٣. في التهذيب: + دما قال لي».

٢. في (بث، والوافي: (فاسأله).

٤. في الوسائل: - «له».

٦. في التهذيب: + وله،

٧. في الوافي ـ نقلاً عن نسخة ـ والتهذيب: «يخرج».

٨ «العَنْز»: جمع العَنْزة، وهي أطول من العصا وأقصر من الرمح، ولها زُجّ -أي حديدة -في أسفلها كزج الرمح، أنظر: الصحاح، ج٣، ص ١٨٨٧؛ المصباح المنير، ص ٤٣٦ (عنز).

٩. في الوافي والتهذيب: وصلَّى،

بِغَيْرِ ' أَذَانِ وَ لَا إِقَامَةٍ، ثُمَّ يَضْعَدُ الْمِنْبَرَ، فَيَقْلِبُ رِدَاءَهُ، فَيَجْعَلُ الَّذِي عَلى يَمِينِهِ عَلَىٰ يَسَارهِ، وَ الَّذِي عَلَىٰ يَسَارهِ عَلَىٰ يَمِينِهِ، ثُمَّ يَسْتَقْبُلُ الْقِبْلَةَ، فَيُكَبِّرُ اللَّهَ مِائَةَ تَكْبِيرَةٍ رَافِعاً بِهَا صَوْنَهُ ، ثُمَّ يَلْتَفِتُ إِلَى النَّاسِ عَنْ يَمِينِهِ ، فَيُسَبِّحُ اللَّهَ مِائَةَ تَسْبِيحَةٍ رَافِعاً بِهَا صَوْتَهُ ۗ ، ثُمَّ يَلْتَفِتُ إِلَى النَّاسِ عَنْ يَسَارِهِ ، فَيُهَلِّلُ اللَّهَ مِائَةَ تَهْلِيلَةٍ رَافِعاً بِهَا صَوْتَهُ، ثُمَّ يَسْتَقْبِلُ النَّاسَ، فَيَحْمَدُ اللَّهَ مِائَةَ تَحْمِيدَةٍ، ثُمَّ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فَيَدْعُوَّ، ثُمَّ يَدْعُونَ ؛ فَإِنِّي لَأَرْجُو اللَّهُ لَا يَخِيبُوا ٩.

قَالَ: فَفَعَلَ، فَلَمَّا رَجَعْنَا ، قَالُوا: هٰذَا مِنْ تَعْلِيم جَعْفَر.

وَ فِي رِوَايَةِ يُونُسَ: فَمَا رَجَعْنَا حَتَّىٰ أَهَمَّتْنَا أَنْفُسُنَا ٩.٨

٥٦٣١ / ٢ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ هِشَام بْنِ الْحَكَم: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاةِ الإسْتِسْقَاءِ ؟

فَقَالَ \*: مِثْلُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ: يَقْرَأُ ١٠ فِيهَا ١١ وَيُكَبِّرُ ١٢ فِيهَا ١٣ كَمَا يَقْرَأُ وَيُكَبِّرُ ١٤

277/4

٢. في وظ، بث، بخ، بس، - وثم يلتفت - إلى - صوته.

١. في التهذيب: ﴿بلا).

٤. في (بخ): (أرجو).

٣. في (بح ، بخ) : (ويدعو) .

٥. في دبث، بغه: ولا يخيّبوا عبالتضعيف. وفي الوسائل: ولا تخيبوا ع. والخيّبة: الحرمان والخسران، يقال: خاب الرجل خيبة ، إذا حرم و لم ينل ما يطلب. أنظر: لسان العرب، ج ١ ، ص ٣٦٨ (خيب).

٦. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع: + دجاء المطره.

٧. في التهذيب: وهمتنا أنفسناه. وفي الواني: وأهمَّننا أنفسنا، لعلَ المرادبه أنَّه ماكان لنا همَّ إلَّا هممّ أنفسنا أن تبتلُ ثيابنا بالمطر فيكون كناية عن سرعة الأمطار».

٨ التهذيب، ج٣، ص ١٤٨، ح ٣٢٢، معلَّقاً عن الكليني. و راجع: فقه الرضا الله ، ص ١٥٣ . الوافي، ج ٩، ص ١٣٤٩، - ١٣٥٦؛ الوسائل، ج ٨، ص ٥، - ٩٨٣٧.

١٠. في الوافي: (تقرأ).

في التهذيب والاستبصار: «قال».

١٢. في الوافي: ﴿ وتكبّر ٤ .

١١. في التهذيب: وفيهما).

١٤. في الوافي: وتقرأ و تكتره.

١٣. في التهذيب: «فيهما».

فِيهَا'، يَخْرُجُ الْإِمَامُ، وَ يَبْرُزُ اللَّي مَكَانٍ نَظِيفٍ، فِي سَكِينَةٍ وَ وَقَارٍ وَ خُشُوعٍ وَ مَسْكَنَةٍ "، وَ يَبْرُزُ مَعَهُ النَّاسُ، فَيَحْمَدُ اللّٰهَ وَ يُمَجِّدُهُ \* وَ يَخْنِي عَلَيْهِ، وَ يَجْتَهِدُ \* فِي الدُّعَاءِ، وَ يُكْثِرُ مِنَ التَّسْبِيحِ وَ التَّهْلِيلِ وَ التَّكْبِيرِ، وَ يُصَلِّي مِثْلَ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ الدُّعَاءِ، وَ يُكْثِرُ مِنَ التَّسْبِيحِ وَ التَّهْلِيلِ وَ التَّكْبِيرِ، وَ يُصَلِّي مِثْلَ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فِي دُعَاءٍ وَ مَسْأَلَةٍ وَ اجْتِهَادٍ، فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ قَلَبَ ثَوْبَهُ، وَ جَعَلَ الْجَانِبَ الدِّي عَلَى المَنْكِبِ الْأَيْمَنِ عَلَى " الأَيْسَرِ ، وَ الَّذِي عَلَى اللهُ يَسَرِ عَلَى الأَيْمَنِ ؛ فَإِنَّ اللّٰهِ وَ الْبَيْعَ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مَنِ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللل

٥٦٣٢ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيِيٰ رَفَعَهُ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ ، قَالَ: سَأَلَتُهُ عَنْ تَحْوِيلِ النَّبِيِّ ﷺ رِدَاءَهُ إِذَا اسْتَسْقَىٰ ؟ فَقَالَ: اعَلَامَةٌ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَصْحَابِهِ يُحَوَّلُ الْجَدْبُ ١٢ خِصْباً ١٠ . ١٠

١. في التهذيب: - (كما يقرأ ويكبّر فيها).

٢. في (ظ): وفبرز، وفي وي، بس، جن، والوافي والوسائل والتهذيب: وفيبرز،

٣. في الوافي والتهذيب: «ومسألة». ٤. في حاشية «جن»: «ويحمده».

٥. في (بخ): (ويجهد). ٦. في (ي: (ويجعل).

٧. في الوافي: + «المنكب».

٨ في حاشية (بث، والوسائل والتهذيب: + (المنكب،

٩. في «بث، وحاشية «جن»: «هكذا».

١٠. في وبث: (فعل). وفي (بخ): - (النبئ علله كذلك صنع).

 التهذيب، ج ٣، ص ١٤٩، ح ٣٣٣؛ و الاستبصار، ج ١، ص ١٥٥٠ ح ١٧٥٠، معلقاً عن الكليني، و تسام الرواية في الأخير: وسألته عن صلاة الاستسقاء، قال: مثل صلاة العيدين، والوافي، ج ٩، ص ١٣٥٠، ح ١٣٥٧؛ الوسائل، ج ٨، ص ٥، ح ١٩٨٨.

١٧. والجَذَّبَ»: هو المَحْل وزناً ومعنى، وهو انقطاع المطروبيس الأرض. المصباح المنير، ص ٩٢ (جدب). ١٣. والخِصْبَ»، وزان حِمَّل: النماء والبركة وكثرة المُشب ورفاهة العيش، وهو نقيض الجدب. أنظر: لسان العرب، ج ١، ص ٣٥٥؛ المصباح المنير، ص ١٧٠ (خصب).

١٤. التهذيب، ج٣، ص ١٥٠، ح ٣٢٤، بسنده عن محمّد بن يحيى الصيرفي، عن محمّد بن سفيان، عن حه

٥٦٣٣ / ٤. وَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ، قَالَ:

ديُكَبِّرُ اللهِ صَلَاةِ الإسْتِسْقَاءِ كَمَا يُكَبِّرُ أَفِي الْعِيدَيْنِ: فِي الْأُولَىٰ سَبْعاً، وَ فِي الثَّانِيَةِ خَمْساً، وَ يُصَلِّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ، وَ يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ، وَ يَسْتَسْقِى وَ هُوَ قَاعِدٌه. "

#### ٩٠ ـ بَابُ صَلَاةِ الْكُسُوفِ

٥٦٣٤ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ۗ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ °، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبًا الْحَسَنِ مُوسَىٰ ﴿ ، يَقُولُ : وإِنَّهُ لَمَّا قُبِضَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، جَرَتْ فِيهِ ۚ ثَلَاثُ سُنَنٍ ۚ ! أَمَّا وَاحِدَةً ، فَإِنَّهُ لَمَّا مَاتَ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ ، فَقَالَ النَّاسُ :

حه رجل، عن أبي عبدالله يلط. و في علل الشرائع، ص ٣٤٦، ضمن الحديث الطويل ١؛ و ص ٣٤٦، ح ٢؛ و معاني الأخبار، ص ٥٥٦، ضمن الحديث الطويل ١، بسند أخر. و في علل الشرائع، ص ٣٤٦، ح ١، بسند آخر عن جعفر بن محمد، عن أبيه للط الفقيه، ج ١، ص ٥٣٥، ح ١٥٠٣، مرسلاً، و في كل المصادر مع اختلاف يسير والوافي، ج ٩، ص ١٣٥١، ح ٨٣٨، الوسائل، ج ٨، ص ١٠٥، ذيل ح ٩٩٩٩.

١. في الوسائل: وتكتر، بدل وقال: يكتر، . ٢ . في الوسائل: وتكتر،

٣. قرب الإسناد، ص ١١٤، ح ٣٩٦؛ و الجعفويات، ص ٤٥، بسند آخر عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي علي علي علي علي الفراءة، و في الأخير مع زيادة في آخره. الفقيه، ج ١، ص ٥٣٥، ح ١٥٠٠، مرسلاً عن أبي جعفر عليه، و في كلها: «كان رسول الفظ يكتبر ...، مع اختلاف يسير الوافعي، ج ٩٠، ص ١٣٥١، ح ١٣٥١، الوسائل، ج ٨، ص ٢، ح ٩٩٠٠.

٤. في الكافي، ح ٤٦٠٥: وسعيده، وتقدَّم أنَّه لم يثبت رواية إبراهيم بن هاشم، عن عمرو بن سعيد.

٥. في التهذيب: «عليّ بن أبي عبدالله». والمذكور في أسناد عمرو بن عثمان، هو عليّ بن عبدالله [السجلي].
 راجم: معجم رجال الحديث، ج١٢، ص ٤٠٦.

٦. في التهذيب: - دفيه،

ي مراة العقول، ج ١٥، ص ٤٣٩: «قوله ﷺ: جرت فيه ثلاث سنن، أقول: الخبر مختصر وقد مرّ تمامه مه

انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ لِفَقْدِ ابْنِ رَسُولِ اللَّهِﷺ، فَصَعِدَ رَسُولُ اللَّهِﷺ الْمِنْبَرَ، فَحَمِدَ اللَّهِ، وَ أَثْنَىٰ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: يَا ۚ أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ الشَّمْسَ وَ الْفَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، تَجْرِيَانِ ۖ بِأَمْرِهِ، مُطِيعَانِ ۗ لَهُ، لَا تَنْكَسِفَانِ ۚ لِمَوْتِ أَحَدٍ ۗ وَ لَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا الْكَسَفَتَا أَوْ وَاحِدَةً لا مِنْهُمَا فَصَلُّوا ً مُمَّ نَزَلَ لا قَصْلَىٰ بالنَّاسِ صَلَاةَ الْكُسُوفِ، ` '

\_\_\_\_\_

٦. في الكافي ، ح ٤٦٠٥: «فإن».

٧. في دي: (واحد).

۸ في دظه: «فتصلوا».

٩. في الكافي، ح ٢٠٥٥: + دعن المنبره.

ه في باب غسل الأطفال، وإحدى السنن وجوب الصلاة للكسوف، والثانية عـدم وجـوب الصـلاة ولا رجحانها على الطفل قبل أن يصلّي، والثالثة عدم نزول الوالد في قبر الولدة.

۱. في دي، بث، بس، والتهذيب: - ديا،.

٢. في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والكافي، ح ٤٦٠٥ والتهذيب: «يجريان». وما أثبتناه مطابق للوافي والمطبوع.

٣.كذا، ومقتضى القياس مطيعتان.

في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والكافي، ح ٤٦٠٥ والتهذيب: ولا ينكسفان، وما أثبتناه مطابق للوافي والمطبوع.

في مرآة العقول: ولايقال: إنّه ينافي ما ورد أنهما انكسفتا عند شهادة الحسين 寒؛ لأنّا نقول: المراد أنهما لا
 تنكسفان لموت أحد، بل هما آيتان لغضب الله وقد انكسفتا لشناعة فعالهم وللغضب عليهم، وأمّا موت
 إبراهيم فماكان من فعل الأمّة ليستحقّوا بذلك الغضب».

١٠. الكافي، كتاب الجنائز، باب غسل الأطفال والصبيان و الصلاة عليهم، صدر ح ٤٦٠٥. و في النهذيب، ج ٣، ص ١٥٤، ح ٢٣٩، معلقاً عن الكليني. المحاسن، ص ٣١٣، كتاب العلل، صدر ح ٢١١، بسند آخر. الفقيه، ج ١، ص ١٥٤، ح ١٥٧، مرسلاً عن الصادق عن الصادق عن الصادق عن الصادق عن مرسول الشقية، و في الأخيرين من قوله: ويا أيّها الناس إنّ الشمس والقمر، و في الشلائة الأخيرة مع اختلاف يسير و الوافي، ج ٩، ص ١٣٦٥، ح ١٣٧٤؛ الوسائل، ج ٧، ص ١٨٥، ح ٩٩٣٣؛ البحار، ج ٢٢، ص ١٥٥، ذيل ح ٢١.

٥٦٣٥ / ٢ . عَلِيُّ ١ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَـمِيعاً، عَـنْ حَـمَّادِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَـمِيعاً، عَـنْ حَـمَّادِ اللهِ عَنْ عَلَا: ٤٦٤/٣ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ حَرِيزٍ، عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَا:

سَأَلْنَا أَبًا جَعْفَرِهِ عَنْ صَلَاةِ الْكُسُوفِ: كَمْ هِيَّ رَكْعَةً ٢٠ وَكَيْفَ نُصَلِّيهَا ؟

فَقَالَ: ﴿ عَشْرُ رَكَعَاتٍ، وَ أَرْبَعُ سَجَدَاتٍ، تَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ بِتَكْبِيرَةٍ، وَ تَرْكَعُ ' بِتَكْبِيرَةٍ، وَ تَرْكَعُ ' بِتَكْبِيرَةٍ، وَ تَوْفَعُ ' رَأْسَكَ ﴿ بِتَكْبِيرَةٍ إِلَّا فِي الْخَامِسَةِ الَّتِي تَسْجُدُ فِيهَا، وَ تَقُولُ ﴿ بَسَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، وَ تَقْنُتُ ۚ فِي كُلِّ رَكْفَتَيْنِ قَبْلَ الرَّكُوعِ، وَ تَعلِيلُ ' الْقُنُوتَ وَ الرُّكُوعِ ، وَ أَلسُّجُودِ ' أَنْ الرَّكُوعِ ، وَ قَبْلَ أَنْ يَنْجَلِي وَ الرَّكُوعَ فَيْلَ أَنْ يَنْجَلِي وَ الرَّكُوعَ ، وَ إِنْ الْمَنْ عَنْ أَنْ تَفْرَغَ مِنْ فَافْعُدْ، وَ اذْعُ اللّٰهَ ـ عَزَّ وَ جَلَّ ـ حَتَىٰ يَنْجَلِي، وَ إِنِ ' الْبَحَلَىٰ ' فَنْلَ أَنْ تَفْرُغَ مِنْ فَافْعُدْ، وَ اذْعُ اللّٰهَ ـ عَزَّ وَ جَلَّ ـ حَتَىٰ يَنْجَلِي، وَ إِنِ ' الْبَحَلَىٰ ' الْبَعْلَىٰ أَنْ تَفْرَغَ مِنْ

٣. في وبس، والوافي والتهذيب: + (هي، ٤٠٠٤ في (بخ): (يفتتح).

٧. في دى ، بث ، بخ ، وحاشية وظ ، بح ، جن ، والوسائل : ﴿ رأسه ، .

٨ في دى ، بخ): دويقول، . وفي التهذيب: دفتقول، .

۹. في (بث، بخ): (ويقنت).

١٠. في دبخ»: دو يطيل». وفي الوسائل: دفتطيل». وفي التهذيب: دوتطؤل».

١١. في دى،: - دو تطيل القنوت -إلى - والركوع،

١٢. في مرأة العقول: وقوله器: والركوع والسجود، الظاهر زيادة الركوع في أحدهما من النسّاخ، ويمكن أن
 يقدّر خبر في الآخر، أي والركوع والسجود سواء».

١٣. في وبح، والتهذيب: وفإذا،.

١٤. في وبح»: وفإذا». وفي الوسائل والتهذيب: وفإن».

١٥. في التهذيب: (تجلى).

في الوسائل والتهذيب: + دبن إبراهيم».

٢. في دبس): (كم هي من ركعة). وفي التهذيب: (كم ركعة هي).

٥. في دبث، بخ): دو يركع).

٦. في (بخ) والوسائل: (ويرفع).

صَلَاتِكَ، فَأَتِمَّ مَا بَقِيَ وَ تَجْهَرُ اللَّقِرَاءَةِه.

قَالَ: قُلْتُ: كَيْفَ الْقِرَاءَةُ فِيهَا؟

فَقَالَ: ﴿إِنْ قَرَأْتَ سُورَةً ۗ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ، فَاقْرَأُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ، وَ إِنْ ۗ نَقَصْتَ مِنَ السُّورَةِ ۚ شَيْئاً ، فَاقْرَأُ مِنْ حَيْثُ نَقَصْتَ ، وَ لَا تَقْرَأُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ».

قَالَ: وَكَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يَقْرَأُ فِيهَا ۚ بِالْكَهْفِ ۚ وَ الْحِجْرِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ إِمَاماً يَشُقُ عَلَىٰ مَنْ خَلْفَهُ، وَ إِنِ ۗ اسْتَطَغْتَ أَنْ تَكُونَ ^ صَلَاتُكَ بَارِزاً لَا يَجُنُّكَ ۗ بَيْتُ فَافْعَلْ، وَ صَلَاةً كُسُوفِ الشَّمْسِ أُطْوَلُ مِنْ صَلَاةٍ ۚ ' كُسُوفِ ' الْقَمَرِ، وَ هُمَا سَوَاءٌ فِي الْقِرَاءَةِ وَ الرَّكُوعِ وَ السَّجُودِهِ . ' '

٥٦٣٦ / ٣. حَمَّادُ ١٣، عَنْ حَرِيزٍ، عَنْ زُرَارَةً وَ مُحَمِّدِ بْنِ مُسْلِم، قَالًا:

۲. في وبح) : وبسورة) .

١. في التهذيب: «تجهر» بدون الواو.

٣. في الوسائل والتهذيب: «فإن».

٤. في الوسائل: «السور».

٥. في التهذيب: «فيها أن يقرأ».

٦. في دبث، بخ، والوافي: دالكهف،

٧. في التهذيب: دفإنه.

٨ في وظه: وأن يكون.

٩. في الوافي: ولا يخيبك، وولا يجنك، أي لايسترك، يقال: جَنَّة الليل وعليه جَناً وجنوناً، وأجنّه، أي ستره. أنظر: المعباح المنير، ص١١٢؛ القاموس المحيط، ج٢، ص١٥٦٠ (جنن).

١٠. في دبس: - دصلاة).

۱۱. في حاشية (بح): اخسوف).

۱۱. التهذيب، ج ٣، ص ١٥٦، ح ٣٣٥، معلَقاً عن الكليني. راجع: الفقيه، ج ١، ص ٥٤٩، ح ١٥٣٠؛ و التهذيب، ج ٣، ص ١٣٧٢، ح ١٩٤٠؛ الوسائل، ج ٣، ص ١٣٧٣، ح ١٤٠٠؛ الوسائل، ج ٧، ص ١٣٧٤، ح ١٤٠٠؛ الوسائل، ج ٧، ص ١٣٧٤، ح ١٩٤٦؛

١٣. السند معلِّق على سابقه ، فينسحب إليه الطريقان المتقدِّمان إلى حمَّاد بن عيسى.

قُلْنَا لِأَبِي جَعْفَرٍ ﴿ اللَّهِ الرِّيَاحُ وَ الظُّلُمُ الَّتِي تَكُونُ هَلْ يُصَلَّىٰ ۖ لَهَا ؟

فَقَالَ: ١ كُلُّ أَخَاوِيفِ السَّمَاءِ مِنْ ظُلْمَةٍ أَوْ رِيحٍ أَوْ فَزَعٍ ، فَصَلَّ لَهُ صَلَاةَ الْكُسُوفِ حَتَّىٰ يَسْكُنَ ﴾. °

٥٦٣٧ / ٤. مُحَمِّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرًاج:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ ، قَالَ: قَالَ ' : ﴿ وَقْتُ صَلَاةِ الْكُسُوفِ فِي السَّاعَةِ الَّتِي تَنْكَسِفُ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ عِنْدَ غُرُوبِهَا » . قَالَ : وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ : ﴿ هِيَ فَرِيضَةً ، ^

٥٦٣٨ / ٥. عَنْهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيىٰ، عَنِ الْعَكَاءِ بْنِ رَزِينِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم:

عَنْ أَحَدِهِمَا ﴿ مَا لَ عَنْ مَالَتُهُ عَنْ صَلَاةِ الْكُسُوفِ فِي وَقْتِ الْفَرِيضَةِ ؟ فَقَالَ: «ابْدَأُ بالْفَرِيضَةِ».

فَقِيلَ لَهُ: فِي وَقْتِ صَلَاةِ اللَّيْلِ؟ فَقَالَ: ‹صَلُّ صَلَاةَ الْكُسُوفِ قَبْلَ صَلَاةِ اللَّيْلِ، ^

١. في الوافي عن بعض النسخ: + ﴿ أُ رأيتٍ ﴾ .

٣ في (جن): (تصلَّى).

لقي الوافي: (نصلي).
 في دبح، والفقيه: (حتى تسكن).

<sup>0.</sup> التهذيب، ج ٣، ص ١٥٥، ح ٣٣٠، معلَقاً عن زرارة و محمّد بـن مـــلم. الفقيه، ج ١، ص ٥٤٨، ح ١٥٢٦، معلَقاً عن حمّاد- الوافي، ج ٩، ص ١٣٦٦، ح ٨٣٨، الوسائل، ج ٧، ص ٤٨٦، ذيل ح ٩٩٢٤.

٦. في الوافي والتهذيب، ج ٣، ص ٢٩٣: - وقال، .

۷. التهذيب، ج ٣، ص ٢٩٣، ح ٢٨٦، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وفيه، ص ١٥٥، ح ٢٣١، بسند آخر • الوافي، ج ٩، ص ١٣٦٧، ح ١٨٦٨؛ الوسائل، ج ٧، ص ١٤٨٨، ح ٩٩٣٠، إلى قوله: وو عند غروبها).

٨ الفقيه، ج ١، ص ٥٤٨ ، ح ١٥٢٧ ، معلقاً عن محمَّد بن مسلم و بريد بن معاوية ، عن أبي جعفر هه

٥٦٣٩ / ٦. عَنْهُ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ حَرِيزٍ، عَنْ زُرَارَةَ ٣/٥٦٥ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم ُ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ ، قَالَ: وإِذَا انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ كُلُّهَا، وَ احْتَرَقَتْ ۗ ، وَ لَمْ تَعْلَمْ، ثُمَّ عَلِمْتَ بَعْدَ ذٰلِكَ، فَعَلَيْكَ الْقَضَاءُ؛ وَ إِنْ لَمْ تَحْتَرِقْ ۗ كُلُّهَا، فَلَيْسَ عَلَيْكَ قَضَاءً، . \*
قَضَاءً، \*

٥٦٤٠ / ٧. وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَىٰ: وإِذَا عَلِمَ بِالْكُسُوفِ، وَ نَسِيَ أَنْ يُصَلِّيَ، فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ، وَ إِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ، فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ؛ هٰذَا إِذَا لَمْ يَحْتَرِقْ كُلُّهُه. °

٥٦٤١ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ عَلْ الْفَصْلِ الْوَاسِطِيِّ، قَالَ:

حه و أبي عبدالله عليه ، إلى قوله: «فقال: إبدأ بالفريضة»؛ التهذيب، ج٣، ص ١٥٥، ح ٣٣٢، بسنده عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله عليه . وفيه، ص ٢٩٣، ح ٨٨٨، بسند آخر عن أبي عبدالله عليه ، و في كلّها مع اختلاف و زيادة والوافي، ج ٩، ص ١٣٦٩، ح ٨٣٨٨؛ الوسائل، ج٧، ص ٤٩٠، ح ٩٣٤.

١. ورد الخبر في الاستبصار، ج ١، ص ٤٥٤، ح ١٧٥٩، بسنده عن حمّاد، عن زرارة و محمّد. لكن المذكور في بعض نسخه المعتبرة: ٩-مُـاد، عن حريز، عن زرارة و محمّله.

۲. في (بح): (واحرقت). ۳. في الوافي: (لم يحترق).

التهذيب، ج ٣، ص ١٥٧، ح ٢٣٩، بسنده عن حمّاد؛ الاستبصار، ج ١، ص ٤٥٤، ح ١٧٥٩، بسنده عن حمّاد، عن زرارة و محمّد، عن أبي عبدالشظ، و فيهما مع اختلاف يسير والوافي، ج ٩، ص ١٣٧٩، ح ٢٠٧٠؛ الوسائل، ج ٧، ص ٥٠٠، ح ٩٩٦١.

٥. الوافي، ج ٩، ص ١٣٧٩، ح ٨٤٠٨؛ الوسائل، ج٧، ص ٥٠٠، ح ٩٩٦٢.

٦. كذا في المطبوع وحاشية (جت، جش). وفي جميع النسخ: (الفضيل). والمذكور في كتب الرجال هو عليّ بن الفضل الواسطي. راجع: رجال البرقي، ص ٥٢؛ رجال الطوسي، ص ٣٦١، الرقم ٥٣٤٣.

كَتَبْتُ إِلَيْهِ ': إِذَا انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ أَوِ الْقَمَرُ ' وَ أَنَا رَاكِبٌ لَا أَقْدِرُ عَلَى النُّزُولِ"؟ قَالَ: فَكَتَبَ إِلَيَّ: ‹صَلِّ عَلىٰ مَرْكَبِكَ الَّذِي أَنْتَ عَلَيْهِ، ۚ

## ٩١ ـ بَابُ صَلَاةِ التَّسْبِيحِ \*

٥٦٤٢ / ١ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ، عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ، عَنْ أَبِي بَصِيرِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ﴿ ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ لِجَعْفَرٍ: يَا جَعْفَرُ ! أَ لَا أَمْنَحُكَ ؟ أَ لَا أُعْطِيكَ ؟ أَ لَا أَحْبُوكَ ۚ ؟ فَقَالَ لَهُ جَعْفَرٌ : بَلَىٰ يَا رَسُولَ اللّٰهِ ، قَالَ : فَظَنَّ النَّاسُ أَنَّهُ

١. في الوافي والفقيه والتهذيب: وإلى الرضا على بدل وإليه.

٢. في دى، والفقيه والتهذيب وقرب الإسناد: ﴿والقمرِ».

٣. في قرب الإسناد: - «لا أقدر على النزول».

٤. التهذيب، ج ٣، ص ٢٩١، ح ٨٧٨، بسنده عن محمّد بن عبد الحميد، عن عليّ بن الفضل الواسطي، عن الرضائية. قرب الإسناد، ص٣٦٦، ح ١١٣٧، عن الفضل الواسطي، مع اختلاف يسير؛ الفقيه، ج ١، ص ٥٤٨، ح ٨٦٨، ح ٨٦٨، معلّقاً عن عليّ بن الفضل الواسطي، عن الرضائية • الوافي، ج ٩، ص ١٣٧٠، ح ١٩٧١، الوسائل، ج ٧، ص ٢٥٠١، ذيل ح ٩٩٧١.

٥. قال العلامة في منتهى المعطلب، ج ٦، ص ١٤٥: وصلاة التسبيح وهي صلاة الحبوة مستحبّة شديدة الاستحباب، وهو مذهب علمائنا أجمع وبعض الجمهور، خلافاً لأحمد، ثمّ نقل رواية منهم وفيها نسبت هذه الصلاة إلى العبّاس ورواية منا، وقال: ولايقال: روايتكم منافية لرواية الجمهور؛ إذ قد نسبتم الصلاة إلى جعفر ه في تلك نسبت إلى العبّاس؛ لأنّا نقول: روايتنا أرجع؛ لأنّها منقولة عن أهل السبت ها كجعفر وموسى هي وهم أعرف، ونحن إنّماذكرنا تلك الرواية احتجاجاً على أحمد النافي لمشروعيتها، وقال العلامة المجلسي في مرآة العقول، ج ١٥، ص ٤٤٣: ووالأخبار بها من الجانبين مستفيضة، وبعض العامة لانحرافهم من أميرالمؤمنين وعشير ته هي نسبوها إلى العبّاس».

٦. المَنْحُ والحِباء: العطاء، يقال: مَنْحَة، يَمْنَحُة ويَسْنِحُة، وحباه يحبوه، أي أعطاه. أنظر: الصحاح، ج١٠ ص ٤٠٨ (منح)؛ وج ٦٠ ص ٢٣٠٨ (حبا).

يُعْطِيهِ ذَهَباً أَوْ فِضَّةً، فَتَشَرَّفَ النَّاسُ لِذَلِكَ ، فَقَالَ لَهُ: إِنِّي أَعْطِيكَ شَيْناً إِنْ أَنْتَ صَنَعْتَهُ فِي كُلِّ يَوْمِ، كَانَ خَيْراً لَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَ مَا فِيهَا، وَ إِنْ صَنَعْتَهُ بَيْنَ يَوْمَيْنِ، عَفِرْ لَكَ مَا بَيْنَهُمَا: عُفِرْ لَكَ مَا بَيْنَهُمَا: عُفِرْ لَكَ مَا بَيْنَهُمَا: غُفِرْ اللهِ مَا أَبْعَ رَكَعَاتٍ تَبْتَدِي فَتَقُرأً، وَ تَقُولُ إِذَا فَرَعْتَ: سُبْحَانَ اللهِ، وَ الْحَمْدُ لِلْهِ، وَ لا ٢٦٦/٣ عُمْرَ مَرَّاتٍ، فَإِذَا رَكَعْتَ قُلْتَهُ عَمْرَ مَرَّاتٍ، فَإِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ مِنَ الرُّكُوعِ قُلْتَهُ آعَمْرَ مَرَّاتٍ، فَإِذَا سَجَدْتَ قُلْتَهُ عَمْرَ مَرَّاتٍ، فَإِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ مِنَ الرَّكُوعِ قُلْتَهُ آعَمْرَ مَرَّاتٍ، فَإِذَا سَجَدْتَ قُلْتَهُ عَمْرَ مَرَّاتٍ، فَإِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ مِنَ السَّجُودِ فَقُلْ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ عَشْرَ مَرَّاتٍ، فَإِذَا كَعْمَ مَرَّاتٍ، فَإِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ مِنَ السَّجْدَةِ النَّانِيَةِ قُلْتَ عَشْرَ مَرَّاتٍ، فَإِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ مِنَ السَّجْدَةِ النَّانِيَةِ قُلْتَهُ عَشْرَ مَرَّاتٍ، فَإِذَا رَفَعْتَ رَأُسَكَ مِنَ السَّجْدَةِ النَّانِيَةِ قُلْتَ عَشْرَ مَرَّاتٍ، فَإِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ مِنَ السَّجْدَةِ النَّانِيَةِ قُلْتَ عَشْرَ مَرَّاتٍ، فَإِذَا رَفَعْتَ رَأُسَكَ مِنَ السَّجْدَةِ النَّانِيَةِ قُلْتَهُمْ مَرَّاتٍ، فَإِذَا كَعْمَ وَلَاكَ مَنْ السَّجْدَةِ النَّانِيَةِ قُلْتَ عَشْرَ مَرَّاتٍ، فَإِنْ شِغْتَ رَأْسَكَ مِنَ السَّجْدَةِ النَّانِيَةِ قُلْتَ عَلْلَالُهُ وَ مَنْ السَّعْدَةِ وَ تَنْ اللّهُ عَلَى رَكْعَةٍ مُنْ وَمَا عَنْ السَّعْونَ تَسْبِيحَةً وَ تَنْ اللَّهُ عَلَى رَكْعَةٍ مُنْ السَّعْرِيْقَ إِلَى اللّهُ اللهُ إِنْ شِنْتَ صَلِّينَةً إِلَى اللّهُ اللهُ وَالْ مَلْكُ مَلْكُ مَلْكُ مَلْ اللهُ اللهُ اللهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ وَالْتَهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الْمَ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ

١. في دبح، وحاشية دجن، دفتشوّق، وفي الوافي: دفتشوّف،

ونتشرّف لذلك، أي تطلّعوا إليه وتعرّضوا لها. قال العلامة المجلسي: وفي بعض النسخ وأكثر نسخ الحديث: فتشوّف، قال في القاموس: تشوّف إلى الخير: تطلع، ومن السطح: تطاول ونظرو أشرف. أنظر: النهاية، ج ٢، ص ٤٦٢ (شرف)؛ القاموس المحيط، ج ٢، ص ١٠٠١ (شوف).

٣ في دي، بح،: + وأنت، وفي دبخ، والوافي: وفإن، .

٤. في الوسائل: + «الله».

٥. في (بخ) وحاشية (بح): (قلت).

٦. في دبخ): - دقلته).

٧. في الوافي : ﴿وَإِذَا ۗ .

٨ الفقيه، ج ١، ص٥٥١، ح ١٥٣٣، بسند آخر عن أبي جعفر ﷺ؛ التهذيب، ج ٣، ص ١٨٦، ذيل ح ١، بسند آخر، و فيهما مع زيادة في آخره. فقه الرضائلة، ص ١٥٦، من قوله: «تصلّي أربع ركعات تبتدئ فـتقرأ و

وَ فِي رِوَايَةِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ:

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ﷺ: ويَقْرَأُ فِي الْأُولَىٰ ﴿إِذَا زُلْزِلَتْ﴾ وَ فِي الثَّانِيَةِ ﴿وَ الْعَادِيَاتِ﴾ وَ فِي ۖ الثَّالِثَةِ ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ﴾ وَ فِي الرَّابِعَةِ بِ﴿قُلْ مُوَ اللهُ أَحَدُ﴾،

قُلْتُ: فَمَا ثَوَابُهَا؟

قَالَ: «لَوْ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ رَمْلِ عَالِجٍ ۗ ذُنُوباً ۗ، غُفِرَ ۗ لَهُ، ثُمَّ نَظَرَ إِلَيَّ ، فَقَالَ: «إِنَّمَا ذَٰلِكَ لَكَ وَ لِأَصْحَابِكَ» . ` ذَٰلِكَ لَكَ وَ لِأَصْحَابِكَ» . `

٥٦٤٣ / ٢. وَرُوِيَ ٧ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عِمْرَانَ الْحَلَبِيِّ، عَنْ ذَرِيحٍ:

حه تقول، و في كلّ المصادر إلى قوله: وألف و مائتا تسبيحة و تهليلة و تكبيرة و تحميدة مع اختلاف يسير. و راجع: الفقية، ج ١، ص ٥٥٣، ح ١٥٣٤، الوافي، ج ٩، ص ١٣٨٥، ح ٢١٨١؛ الوسائل، ج ٨، ص ٤٩، ح ٢٠٠٨؛ البحار، ج ٨٨، ص ٤٢١، ح ٩، إلى قوله: وأو كلّ سنة غفرلك ما بينهماه.

١. هكذا في معظم النسخ والوافي والتهذيب، وفي وبخ»: ونقرأ، وفي المطبوع: وتقرأ،

۲. في (بث، بس): - (في).

٣. قال الجوهري: وعالج : موضع البادية به رمل، . وقال ابن الأثير : وهو ما تراكم من الرمل و دخل بعضه في بعض، راجع : الصحاح، ج ١، ص ٣٣٠؛ النهاية، ج ٣، ص ٢٨٧ (علج).

٤. في (بخ): - (ذنوباً).

هكذا في جميع النسخ والوافي. وفي المطبوع: + (الله).

٦. التهذيب، ج ٣، ص ١٨٧، ح ٢٧٤، معلقاً عن إبراهيم بن عبدالحميد. وفي الفقيه، ج ١، ص ٥٥٣، ح ١٥٣١؛ والواب الأعمال، ص ٦٣، ح ١، بسند آخر هكذا: «اقرأ فيها ﴿إِذَا وَالتهذيب، ج ٣، ص ١٨٦، ح ٤١؛ وثواب الأعمال، ص ٦٣، ح ١، بسند آخر هكذا: «اقرأ فيها ﴿إِذَا رَائِهُ أَمَدُ ﴾ مع اختلاف يسير. التهذيب، رَج ٣، ص ٦٦، ذيل الحديث الطويل ٢١٨، بسند آخر عن أبي عبدالله. الفقيه، ج ١، ص ٥٥٥، ذيل ح ١٥٣٤؛ فقه الرضائية، ص ٥٥٥، وفي الثلاثة الأخيرة إلى قوله: وو في الرابعة بـ ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَعَدُ ﴾ مع اختلاف يسير الواني، ج ٩، ص ١٥٥، ولا ١٨٤٠؛ الرسائل، ج ٨، ص ٥٥، ذيل ح ١٠٠٧.

٧. احتمال قراءته بصيغة المعلوم ليكون الضمير المستتر فيه راجعاً إلى لفظة (أبيه) المذكور في سند

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ ، قَالَ: «تُصَلِّيهَا ۚ بِاللَّيْلِ ۗ ، وَ تُصَلِّيهَا فِي السَّفَرِ بِاللَّيْلِ وَ النَّهَارِ، وَ إِنْ ۖ شِفْتَ فَاجْعَلْهَا مِنْ نَوَافِلِكَ» . <sup>4</sup>

٣٢ / ٥٦٤٤ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ، عَنْ أَبَانِ، قَالَ:
 سَمِعْتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ يَقُولُ: «مَنْ كَانَ مُسْتَعْجِلًا، يُصَلِّي صَلَاةً جَعْفَرٍ مُجَرَّدَةً،
 ثُمَّ يَقْضِي التَّسْبِيحَ وَ هُوَ ذَاهِبٌ فِي حَوَائِجِهِ». ٥

٥٦٤٥ / ٤ . أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمِّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى الرَّجُلِ "ﷺ ؛ مَا تَقُولُ فِي صَلَاةٍ ^ التَّسْيِيحِ فِي الْمَحْمِلِ ؟ فَكَتَبَ ﷺ : وإذَا كُنْتَ مُسَافِراً ، فَصَلُ ، . \*

حه الحديث ١، بعيد جداً؛ لعدم ثبوت رجوع الضمير إلى والد عليّ بن إبراهيم المعبّر عنه بلفظة وأبيه، في أسناد الكافي لاحظ ما قدّمناه في الكافي، ذيل ح ٣٣٨٩.

۱. في (بخ): (نصليها).

النهار». + «وتصليها بالنهار».

٣. في (بخ) والوافي : (فإن).

التهذيب، ج٣، ص ١٨٧، ح ٢٢٤، بسنده عن ابن أبي عمير، مع زيادة في آخره. الفقيه، ج١، ص ٥٥٤،
 ح ١٥٣٩، بسند آخر. فقه الرضائل، ص ١٥٥، و في كلّها مع اختلاف يسير ه الوافي، ج٩، ص ١٣٨٦،
 ح ١٩٤٨؛ الوسائل، ج٨، ص ٥٨، ح ١٠٠٨٥.

٥٠ التهذيب، ج ٣، ص ١٨٧، ح ٤٣٤، معلقاً عن الكليني. الفقيه، ج ١، ص ١٥٥٥، ح ١٥٤٠، بسند آخر، إلى قوله: دثم يقضي التسبيح، فقه الرضائة، ص ١٥٥، و في الأخيرين مع اختلاف يسير الوافي، ج ٩، ص ١٣٩٠، ح ١٣٩٠، ح ١٣٩٠، ح ١٣٩٠، ح ١٠٩٠٠.

٦. في (بح): + (الصالح).

٧. في الوافي والتهذيب: + وأسأله ع.

۸ فی دبث: - دصلات.

<sup>9.</sup> التهليب، ج ٣، ص ٣٠٩، ح ٩٥٥، معلَقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن عليّ بن سليمان . الواضي، ج ٩، ص ١٩٥١، ح ١٠٠٨، الوسائل، ج ٨، ص ٥٨، ح ١٠٠٨٦.

27473

٥٦٤٦ / ٥ . عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبِ رَفَعَهُ، قَالَ:

قَالَ: وتَقُولُ فِي آخِرِ رَكْعَةٍ ﴿ مِنْ صَلَاةٍ جَعْفَرِ اللّهِ: وَيَا مَنْ لَبِسَ الْعِزَّ وَ الْوَقَارَ، يَا مَنْ تَعَطَّفَ بِالْمَجْدِ ۗ وَ تَكْرَّمَ بِهِ ۗ ، يَا مَنْ لَا يَنْبَغِي التَّسْبِيحُ إِلّا لَهُ ، يَا مَنْ أَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمُهُ ، يَا ذَا النَّعْمَةِ وَ الطَّوْلِ، يَا ذَا الْمَنِّ وَ الْفَضْلِ، يَا ذَا الْقَدْرَةِ وَ الْكَرَمِ، كُلَّ شَيْءٍ عِلْمُهُ ، يَا ذَا النَّعْمَةِ وَ الطَّوْلِ، يَا ذَا الْمَنِّ وَ الْفَضْلِ، يَا ذَا الْقَدْرَةِ وَ الْكَرَمِ، أَشَالُكَ بِمَعَاقِدِ الْعِزِّ مِنْ عَرْشِكَ ، وَ بِمَنْتَهَى الرَّحْمَةِ مِنْ كِتَابِكَ ۗ ، وَ بِاسْمِكَ الأَعْظَمِ الأَعْظَمِ اللّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ ، وَ أَنْ تَفْعَلَ بِي كَذَا

The second secon

١. في الوافي: «سجدة». في مرآة العقول: «قوله 報: في آخر ركعة، أي في السجدة الأخيرة، كما يدل عليه غيره من الأخبار. والظاهر عدم اشتراط الصلاة به».

٢. وتعطف بالمجده، أي تردّى به؛ من العطاف، وهو الرداء. وستي عطافاً لوقوعه على عِطْفي الرجل، وهما ناحيتا عنقه، وقيل: هما جانباه من لدن رأسه إلى وركيه. والتعطف في حقّ الله تعالى مجاز يراد به الاتصاف، كأنّ المجد شمله شمول الرداء. أنظر: الصحاح، ج٤، ص ١٤٠٥؛ النهاية، ج٣، ص ٢٥٧ (عطف). وفي مرآة العقول: وويحتمل أن يكون من العطف بمعنى الشفقة».

٣. وتكرّم به ، أي تنزّه ، يقال : تكرّم عن الشيء ، أي تنزّه ، ومنه المستكرّم وهو البـليغ الكـرم ، أو المستنزّه عـمًا لا يليق بجنابه . والكرّم هو انتفاء النقائص والاتصاف بجميع المحامد. أنظر : الفروق اللغوية لأبي هـالال ، ص ٤٥٠؛ لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ٥١٣ (كرم) .

قال ابن الأثير: (في حديث الدعاء: أسألك بمعاقد العزّ من عرشك، أي بالخصال التي استحقّ بها العرش
 العزّ، أو بمواضع انعقادها منه، وحقيقة معناه: بعزّ عرشك، النهاية، ج ٣، ص ٧٧٠ (عقد).

٥. في الوسائل والفقيه: «ومنتهى».

٦. في الوافي: وقوله: من كتاب، ناظر إلى قوله سبحانه: ﴿قُل لِلَّهِ كَتَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ ﴾ [الأنعام (٦): ١٢]٩.
 وفي مرآة العقول: وأي أسألك بحق نهاية رحمتك التي أثبتَها في كتابك اللوح أو القرآن، ويحتمل أن يكون
 ومزّ، بيانيّة ٩.

٧. في وبعه: + وكلّهاه. وفي الوافي والفقيه: والتامّات». وفي مرآة العقول: وقوله ( و كلماتك التامّة، أي صفاتك الكامة من العلم والقدرة والإرادة وغيرها، أو إراداتك التامّات، أو مواعيدك، أو أنبيانك، أو أو صائك، أو أو صلائك، أو علمائك، أو القرآن».

وَ كَذَاهُ. ١

٧٦٤٧ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ لَ
ذَكَرَهُ عَمَّنْ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْمَدَائِنِيُّ، قَالَ:

قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللّهِ ﴿ اللّهِ أَعُلُمُكَ شَيْئاً تَقُولُهُ فِي صَلَاةٍ جَعْفَرٍ ﴿ اللّهِ فَقُلْتُ: بَلَىٰ، فَقَالَ: ﴿ وَاللّهِ مَنْ تَسْبِيحِكَ: فَقُلْ إِذَا فَرَغْتَ مِنْ تَسْبِيحِكَ: فَقَالَ: ﴿ إِذَا كُنْتَ فِي آخِرِ سَجْدَةٍ مِنَ الْأَرْبَعِ رَكَعَاتٍ، فَقُلْ إِذَا فَرَغْتَ مِنْ تَسْبِيحِكَ: سَبْحَانَ مَنْ لَبِسَ الْعِزَ وَ الْوَقَارَ، سَبْحَانَ مَنْ أَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمَهُ، سُبْحَانَ ذِي الْمَنِ لَا يَنْبَغِي التَّسْبِيحُ إِلّا لَهُ، سَبْحَانَ مَنْ أَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمَهُ، سُبْحَانَ ذِي الْمَنْ وَ النّهَمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِمَعَاقِدِ الْعِزِ مِنْ عَرْشِكَ، وَ النّهِ اللّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِمَعَاقِدِ الْعِزْ مِنْ عَرْشِكَ، وَ السُمِكَ الْأَعْظَمِ وَكَلِمَاتِكَ التَّامَّةِ الَّتِي تَمَّتْ صِدْقاً وَ مَدْلًا، صَلْ عَلَىٰ مَلَ عَلَىٰ مَحْمَدٍ وَ أَهْلِ بَيْتِهِ، وَ افْعَلْ بِي كَذَا وَكَذَاه. أَ

٥٦٤٨ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيَّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنِ الْحَكَم بْنِ مِسْكِينٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّادٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ مَنْ صَلَّىٰ صَلَاةَ جَعْفَرٍ، كَتَبَ اللَّهُ - عَزَّ وَ جَلَّ ' - لَهُ مِنَ

١٠ الفقيه، ج ١، ص ٥٥٤، ص ١٥٤١، معلقاً عن الحسن بن محبوب، وفيه: «تقول في آخر سجدة من صلاة جعفر بن أبي طالب على ٤٠٠٠ - الوافي، ج ٩، ص ١٣٩٢، ح ١٨٤٣؛ الوسائل، ج ٨، ص ٥٦، ح ١٠٠٧٩؛ البحار، ج ٩١، ص ٢٠٨.

٢. في الوسائل والبحار والتهذيب: «عبدالله بن القاسم». والرجل مجهول لم نعرفه.

٣. في حاشية (بس) والوسائل والتهذيب والوافي عن بعض النسخ: (والأمر).

٤. التهذيب، ج ٣، ص ١٧٨، ح ٤٢٥، معلّقاً عن الكليني والوافي، ج ٩، ص ١٣٩٣، ح ٨٤٣٣؛ الوسائل، ج ٨، ص ٥٥، ح ١٠٠٧٨.

٥. في التهذيب: «محمّد بن الحسين»، وهو سهو واضح؛ فقد أكثر محمّد بن الحسن ـ وهـ و من مشايخ
 الكليني ـ من الرواية عن سهل بن زياد. راجع: معجم رجال الحديث، ج ١٥، ص ٢٧٤ ـ ٢٧٥.

٦. في الوافي: دهل يكتب، بدل دكتب الله عزّ وجلّ.

الْأَجْرِ مِثْلَ مَا قَالَ رَسُولُ اللّٰهِﷺ لِجَعْفَرٍ ؟ قَالَ: وإي وَ اللّٰهِه. \

# 87A/٣ عَرْهَا مِنْ صَلَاةِ فَاطِمَةً \_سَلَامُ اللهِ عَلَيْهَا \_وَ غَيْرِهَا مِنْ صَلَاةِ التَّوْغِيبِ

٥٦٤٩ / ١. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ غَيْرُهُ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُنَنَّى الْحَنَّاطِ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبًا عَبْدِ اللهِ ﴿ يَقُولُ: «مَنْ صَلَّىٰ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ بِمِائَتَيْ مَرَّةٍ ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ ﴾ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ خَمْسُونَ ۗ مَرَّةً ، لَمْ يَنْفَتِلْ ۖ وَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ ذَنْبٌ إِلَّا غَفِرَ لَهُ ». °

٥٦٥٠ / ٢ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْبَرْقِيِّ ، عَنْ سَعْدَانَ ، عَنْ
 عَبْدِ اللهِ بْن سِنَانِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ ، قَالَ: ‹مَنْ صَلَّىٰ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ﴿ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدُ ﴾ خَمْسِينَ مَرَّةً ، لَمْ يَنْفَتِلْ ۗ وَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللهِ ذَنْتٍ ٧ . ^

١٠ التهذيب، ج ٣، ص ١٨٨، ح ٤٢٦، معلقاً عن الكليني. راجع: الفقيه، ج ١، ص ٥٥٤، ح ١٥٣٧، مرسلاً، مع
 اختلاف يسير الوافي، ج ٩، ص ١٣٨٩، ح ٨٤٢١ الوسائل، ج ٨، ص ٥٥٠ - ١٠٠٦١.

٢. في (بث، بس): - (باب). ٣. في (ظ) والوافي: (خمسين).

غي حاشية (بث): ولم يتنفل، و ولم ينفتل، أي لم ينصرف، قال الجوهري: وفتله عن وجهه فانفتل، أي صرفه فانصرف، وهو قلب لَقَت، راجع: الصحاح، ج ٥، ص ١٧٨٨ (فتل).

التهذيب، ج ٣، ص ٣١٠ و ٩٦١، و معلقاً عن سهل بن زياد. الأمالي للصدوق، ص ٩٨، المجلس ٢١، ح٣،
 بسنده عن عليّ بن الحكم و الوافي، ج ٩، ص ١٣٩٥، ح ١٤٣٤؛ الوسائل، ج ٨، ص ١١٣، ذيل ح ١٠٢١.
 ٢. في (جن» وحاشية وبث»: ولم يتنقل ٩.

٧. في الوافي: + ﴿إِلَّا غَفُر لَهُ ٩.

٨ التهذيب، ج٣، ص ١٨٨، ح ٤٢٧، معلَّقاً عن الكليني. ثواب الأعمال، ص ٦٢، ح ١، بسنده عن حه

٥٦٥١ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيِيٰ بِإِسْنَادِهِ رَفَعَهُ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ﴿ ، قَالَ: «مَنْ صَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ بِ﴿ قُلْ مُوَ اللَّهُ أَحَدُ ﴾ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ سِتْينَ مَرَّةً ، انْفَتَلَ ١ وَ لَيْسَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ ذَنْبٌ ٢ . ٢

٥٦٥٢ / ٤. عَلِي بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا:

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَاظِ ، قَالَ: «مَنْ صَلَّى الْمَغْرِبَ وَ بَعْدَهَا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَ لَمْ يَتَكَلَّمْ حَتَّىٰ يُصَلِّيَ عَشْرَ رَكَعَاتٍ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِالْحَمْدِ وَ ﴿قُلْ هُرَ اللّٰهُ أَحَدُ ﴾ ، كَانَتْ عِدْلَ ۚ عَشْرِ رِقَابٍ ۗ ﴾ . "

٥٦٥٣ / ٥ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْن كُرْدُوسٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ ، قَالَ: «مَنْ تَطَهَّرَ ، ثُمَّ أُوىٰ إِلَىٰ فِرَاشِهِ ، بَاتَ وَ فِرَاشُهُ ،

حه سعدان بن مسلم؛ الفقيه، ج ١، ص ٥٦٤، ح ١٥٥٦، معلّقاً عن عبدالله بن سنان، مع زيادة في أوّله، و فــي الأخيرين مع اختلاف يسير «الوافي، ج ٩، ص ١٣٩٥، ح ٨٤٤٥؛ الوسائل، ج ٨، ص ١١٥، ح ١٠٢٦.

ا. في حاشية (بث): (ينفتل).
 ك. في الوافى: + (إلّا غفر له).

٣. التهذيب، ج٣، ص ٣١٠، ح ٩٦٢، معلّقاً عن محمّد بن يحيى. الفقيه، ج١، ص ٥٦٤، ح ١٥٥٨، بسند آخر، مع اختلاف يسير، و فيه: ومن صلّى ركعتين خفيفتين بوقُلْ هُو اللَّهُ... € . راجع: الفقيه، ج١، ص ٤٨٥، ح ١٤٠٠؛ و الأمالي للصدوق، ص ٥٧٦، العجلس ٨٥، ح ٥؛ و التهذيب، ج٢، ص ١٢٤، ح ٢٣٨ • الوافي، ج٩، ص ١٣٩٧، ح ٨٩٤٨؛ الوسائل، ج٨، ص ١١٤، ذيل ح ١٠٢٠٤.

٤. في اظ، بخ، وحاشية ابث، والوافي: اتعدل،

٥. في الوافي: ورقبات، وفي مرآة العقول، ج ١٥، ص ٤٤٨: «يومي هذه الأخبار إلى جواز فعل النوافل غير
 المرتبة في وقت الفريضة، كما ذهب إليه بعض الأصحاب،

التهذيب، ج٣، ص ٣١٠، ح ٩٣١، معلّقاً عن الكليني والوافي، ج ٩، ص ١٣٩٨، ح ١٤٤٢؛ الوسائل، ج ٨،
 ص ١١٧١، ح ١٠٢١١.

كَمَسْجِدِهِ ' ، فَإِنْ قَامَ مِنَ اللَّيْلِ ، فَذَكَرَ اللَّهَ ، تَنَاثَرَتْ عَنْهُ خَطَايَاهُ ، فَإِنْ قَامَ مِنْ آخِرِ اللَّهَ اللَّيْلِ ، فَتَطَهَّرَ وَ صَلَّىٰ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ، لَمْ يَسْأُلِ اللَّهَ شَيْعًا إِلَّا أَعْطَاهُ : إِمَّا أَنْ لَيُعْطِيَهُ الَّذِي يَسْأُلُهُ بِمَيْنِهِ ، وَ إِمَّا أَنْ يَدَّخِرَ ۖ لَهُ مَا يُسْأَلُ اللَّهَ شَيْعًا إِلَّا أَعْطَاهُ : إِمَّا أَنْ لَيَعْطِيَهُ الَّذِي يَسْأَلُهُ بِمَيْنِهِ ، وَ إِمَّا أَنْ يَدَّخِرَ ۖ لَهُ مَا هُوَ خَيْرٌ لَهُ مِنْهُ هُ . \*

٥٦٥٤ / ٦. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ بِإِسْنَادِهِ:

عَنْ بَعْضِهِمْ ﴿ فِي قَوْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَ جَلَّ: ﴿إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِـَى أَشَدُّ وَطْئاً وَأَقْوَمُ ٤٦٩/٣ قِيلًا﴾ "، قَالَ: «هِيَ رَكْعَتَانِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، تَقْرَأً ۚ فِـي أُوَّلِ رَكْعَةٍ بِفَاتِحَةٍ الْكِئَابِ، وَ عَشْر ^ مِنْ أَوَّلِ الْبَقَرَةِ \*، وَ مِنْ ` قَوْلِهِ: ﴿ وَالْهُكُمُ إِلٰهُ وَاحِدُ لَا إِلٰهَ إِلاَّ مُنَ

٢. في دبخه : دأنَّهه .

١. في الوافي: «كمسجد».

٣. في وبث، بس»: «أن يذخر». وفي وبخ»: (يدّخر». وفي وجن»: (يُذخر، كلاهما بدون وأنه.

3. المحاسن، ص ٤٧، كتاب ثواب الأعمال، ح ١٤، بسنده عن محمد بن كردوس، مع اختلاف؛ ثواب الأعمال، ص ٢٥، كتاب ثواب الأعمال، ص ٢٥، ح ١٣٥٠؛ والتهذيب، الأعمال، ص ٢٥، ح ١٣٥٠؛ والتهذيب، ج ٢، ص ٢١٦، ح ١٣٥٠، مرسلاً، مع زيادة في آخره، و في الثلاثة الأخيرة إلى قوله: وو فراشه كمسجده الوافي، ج ٩، ص ١٣٩، ح ١٣٥٠، ح ١٨٤٨؛ الوسائل، ج ٨، ص ١٢٩، ح ١٠٢٢، و فيه، ج ١، ص ١٣٧، ح ١٠٠٠، إلى قوله: وو فراشه كمسجده.

٦. في (بح ، بخ): (يقرأ).

٥. المزَّمَل (٧٣) : ٦.

٧. في الوافي: «فاتحة».

٨ في وبح : + وآيات ، وفي وبخ ، والوافي : وعشراً ، .

٩. في (بح): + (و آية الكرسي).

١٠ وآية السُنْورة، هي الآية ٤٤ من سورة الأعراف (٧)، من قوله تعالى: ﴿إِنْ وَيَكُمُ اللَّهُ إلى قوله عزّوجل:
 ﴿وَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾. قال الشيخ البهائي: وهي ﴿إِنْ رَبُكُمُ اللَّهُ.. قَرِيبٌ مَينَ ٱلْمُصْينِينَ ﴾»، أي إلى الآية ٥٦ منها،
 وعليه فالمراد بالآية الجنس. وسمّيت سخرة لدلالتها على تسخير الله تعالى للأشياء وتذليله لها. راجع:
 مفتاح الفلاح، ص٥٥: شرح المازندراني، ج١٠، ص٥٠٩؛ مرآة العقول، ج١١، ص٥١٩.

١١. في الوسائل والتهذيب: «من» بدون الواو.

الرُّحْمَنُ الرُّحِيمُ ○ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَازَاتِ وَ الْأَرْضِ﴾ ﴿ إِلَىٰ قَوْلِهِ ﴿لَآيَـاتِ لِقَوْمٍ يَخْتِلُونَ﴾ ﴿ وَ فَي الرَّكْعَةِ الثَّائِيَةِ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ، وَ آيَـةَ الْكُرْسِيِّ، وَ آخِرَ الْبَقَرَةِ مِنْ قَوْلِهِ: ﴿لِلْهِ مَا فِي السَّمَازَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ﴾ ۚ إِلَىٰ أَنْ تَخْتِمَ ۗ السُّورَةَ، وَ خَمْسَ عَشْرَةَ آ مَرَّةً ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ﴾ ثُمَّ ادْعُ بَعْدَ هٰذَا ٧ بِمَا شِفْتَ».

قَالَ: ﴿ وَ مَنْ وَاظَبَ عَلَيْهِ ، كُتِبَ ^ لَهُ بِكُلِّ صَلَاةٍ سِتُّمِائَةِ أَلْفِ حَجَّةٍ » . ^

٥٦٥٥ / ٧. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ﴿ قَالَ: وَإِذَا كَانَ ` النّصْفُ مِنْ شَعْبَانَ، فَصَلِّ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ الْحَمْدَ \ وَ ﴿ قُلْ مُوَ اللّٰهُ أَحَدُ ﴾ مِائَةً مَرَّةٍ، فَإِذَا فَرَغْتَ فَقُلِ: اللّٰهُمَّ إِنِّي اللّٰهُمَّ إِنِّي كُلِّ رَكْعَةٍ الْحَمْدَ \ وَ مِنْكَ خَائِفٌ، وَ بِكَ مُسْتَجِيرٌ، رَبُ لاَ تُبَدِّلِ اسْمِي، رَبُ لاَ تُجْهِدْ بَلَائِي \ أَعُوذُ \ لاَ تُغَيِّرُ كَا جِسْمِي، رَبُ لاَ تُجْهِدْ بَلَائِي \ أَعُوذُ \ الْعَوْدُ اللّٰ بِعَفُوكَ مِنْ عِقَابِكَ، وَ أَعُودُ رَبِّ لاَ تُعْهِدْ بَلَائِي اللّٰهُ اللّٰهُ مَنْ عَقَابِكَ، وَ أَعُودُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الل

١. في حاشية وظا: + ﴿ وَ آخْتِلَافِ ٱلنَّيلَ ﴾ . وفي التهذيب: + ﴿ وَ آخْتِلَافِ ٱلنَّيلَ ٱلنَّهَارَ ﴾ .

۲. البقرة (۲): ۱۹۳ و ۱۹۳. ۳. في وظنى بع، بخه: وعشره.

۵. فی دی ، بخ ، جن) : دأن يختم) .

البقرة (۲): ۲۸٤.
 في دى، بح، بخ»: دعشر».

٧. في الوسائل: (بعدها).

۸ في وظ، ي، بث، والوافي والوسائل: «كتب الله».

9. التهذيب، ج ٣، ص ١٨٨، ح ٤٢٨، معلَقاً عن الكليني والوافي، ج ٩، ص ١٣٩٩، ح ١٤٤٣؛ الوسائل، ج ٨، م ص ١١٦٩، ح ٢٠ م ص ١١٨، ح ١٠٢١.

١٠. في حاشية (بث) والوافي والتهذيب: + وليلة).

۱۱. في وظ، ح، بس، والوافي والوسائل، ح ۱۰۱۸۲: + همرّة،

١٢. في وي: - وإليك، . ١٣. في وي، بخ، والتهذيب: - ورب،

١٤. في دبخ، والتهذيب: دولا تغير،.

١٥. في التهذيب: + دولا تشمت بي أعدائي،

١٦. في دي: دوأعوذه.

بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَ أَعُوذُ بِرَحْمَتِكَ مِنْ عَذَابِكَ، وَ أَعُوذُ بِكَ مِنْكَ جَلَّ ثَنَاؤُكَ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَىٰ نَفْسِكَ، وَ فَوْقَ مَا يَقُولُ الْقَائِلُونَ».

قَالَ: وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ صَلَىٰ فِيهِ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ صَلَىٰ فِيهِ أَيَّ وَقْتِ شَاءَ اثْنَتَىٰ ۖ عَشْرَةَ رَكْعَةً، يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِأَمْ ۗ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ صَلَىٰ فِيهِ أَيَّ وَقْتِ شَاءَ اثْنَتَىٰ ۗ عَشْرَةَ رَكْعَةً، يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِأَمْ الْقُرْآنِ ۗ وَسُورَةٍ مَا \* تَيَسَّرَ، فَإِذَا فَرَغَ وَ سَلّمَ جَلَسَ ۚ مَكَانَهُ، ثُمَّ قَرَأُ أَمُّ الْقُرْآنِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَإِذَا فَرَغَ ^ وَهُو فِي مَكَانِهِ، قَالَ: مَرَّاتٍ، وَالْمُعَوِّذَاتِ الثَّلَاثُ ۗ كُلُّ وَاحِدَةٍ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَإِذَا فَرَغَ ^ وَهُو فِي مَكَانِهِ، قَالَ: لَا إِللّٰهِ إِلَّا اللّٰهِ وَ اللّٰهُ أَكْبَرُ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ، وَسُبْحَانَ اللّٰهِ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ ۖ ' لَا إِللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ أَنْ مَرَاتٍ، ثُمَّ يَقُولُ ' ' : 'اللّٰهُ اللّٰهُ رَبِّي لاَ أَشْرِكُ ' لِهِ شَيْئا ُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ يَقُولُ ' ' : 'اللّٰهُ اللّٰهُ رَبِّي لاَ أَشْرِكُ ' لِهِ شَيْئا ُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ يَقُولُ ' ' : 'اللّٰهُ اللّٰهُ رَبِّي لاَ أَشْرِكُ ' لِهِ شَيْئا ُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ يَقُولُ ' ' اللّٰهُ اللّٰهُ رَبِّي لاَ أَشْرِكُ ' لَا يَدْعُو فِي جَائِحَةٍ ' أَلْ اللهُ يَحْوَلُ فِي كُلِّ حَاجَةٍ إِلّا أَنْ يَدْعُو فِي جَائِحَةٍ ' قَوْمٍ ' ، أَوْ فَطِيعَةٍ رَحِم، ' ' فَطِيعَةٍ رَحِم، ' ' فَطِيعَةٍ رَحِم، ' ' فَطَيعَةٍ رَحِم، ' ' فَالْمُعَلِقَةً وَمُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَا فَرَاتِ مُوْاتِ اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَا عُولُ فَي كُلُ حَاجَةٍ إِلَّا أَنْ يَدْعُو فِي جَائِحَةٍ ' قَوْمٍ ' ' فَا فَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الْمُولَى ' اللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللل

۲. في وظ، بخ»: واثني،

۱. فی (بث): (سبع).

في حاشية (بث): (الكتاب).

٣. في الوافي: ﴿ أُمَّ ﴾ .

٦. في (بح): (وجلس).

٥. في الوافي والتهذيب: «ممّا».

٧. في وبث: والثلاثة، وفي موآة العقول: وقوله على: والمعوّذات الثلاث، أي المعوّذتين و ﴿ قُلْ هُنَ اللهُ أَحَدُهُ ،
 ويحتمل ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا الْكَغِرُونَ ﴾ أيضاً وقد صرّح بالأوّل في المصباح في رواية الريّان بن الصلت عن الجواد على و راجع أيضاً: مصباح المتهجّد، ص ٨١٦.

٩. في حاشية وبث، : + والعليّ العظيم».

٨. في الوافي: + دمن صلاته.

١١. في التهذيب: وولا أشرك.

١٠. في دجن، دتقول،.

١٢. «الجائحة»: هي الأفة التي تُهلِك الثمار والأموال وتستأصلها، وكلّ مصيبة عظيمة وفتنة مبيرة جائحة؛ من الجؤح بمعنى الاستئصال. راجع: الصحاح، ج ١، ص ٢٦٠؛ النهاية، ج ١، ص ٣١١ (جوح).

۱۳. في دظ، ي، بث، جن» والوسائل، ح ۱۹۳: - «قوم».

١٤ التهذيب، ج ٣، ص ١٨٥، ح ١٩٤، معلقاً عن الكليني. المقنعة، ص ٢٢، إلى قوله: ﴿ و فوق ما يقول القائلون»؛ و فيه، ص ٢٢٧، من قوله: ﴿ يوم سبعة و عشرين من رجب» و في الأخيرين مرسلاً عن آل

#### ٩٣ \_ بَابُ صَلَاةِ الإسْتِخَارَةِ

٥٦٥٦ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ النَّفُر بْن سُويْدٍ، عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِئُ، عَنْ عَمْرِو بْن حُرَيْثٍ، قَالَ:

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّٰهِﷺ : دصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ، وَ اسْتَخِرِ اللّٰهَ ، فَوَ اللّٰهِ مَا اسْتَخَارَ اللّٰهَ مُسْلِمٌ إِلَّا خَارَ ' لَهُ ٱلْبَتَّةَ». ٢

٥٦٥٧ / ٢ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ، مَنْ جَابِرِ:

عَنْ أَبِي جَعْفَرِ ﴿ ، قَالَ : •كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ـ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمَا ـ إِذَا هَمَّ بِأَمْرِ حَجٍّ ، أَوْ عَمْرَةٍ ، أَوْ شِرَاءٍ ، أَوْ عِنْقٍ ، تَطَهَّرَ ، ثُمَّ صَلَىٰ رَكْعَتَي الاِسْتِخَارَةِ ، فَقَرَأُ الْمُعَوِّذَتَيْنِ وَ ﴿ مُلْ مُو اللّٰهُ فَقَرَأُ الْمُعَوِّذَتَيْنِ وَ ﴿ مُلْ مُو اللّٰهُ فَقَرَأٌ الْمُعَوِّذَتَيْنِ وَ ﴿ مُلْ مُو اللّٰهُ أَلْ مُو اللّٰهُ اللّٰهَمَ إِنْ كَانَ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا

حه الرسول عليمًا ، مع اختلاف يسير والوافي ، ج ٩ ، ص ١٤٠٠ ، ح ١٤٤٠؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ١٠٦ ، ح ١٠١٨ ، الم ١٠١٨ ، إلى قوله : هو فوق ما يقول القائلون ٤؛ فيه ، ص ١١٠ ، ح ١٠١٩ ، من قوله : هيوم سبعة وعشرين من رجب ٤ .

١. في الوافي والتهذيب: + والله، و وخار له، أي أعطاه ما هو خير لك، والاسم منه: الخِيرة. والاستخارة:
 طلب الخيرة في الشيء. راجع: الصحاح، ج ٢، ص ١٥٦؛ النهاية، ج ٢، ص ١٩ (خير).

التهذيب، ج ٣، ص ١٧٩، ح ٤٠٧، معلقاً عن الكليني. و في المحاسن، ص ٥٩٨، كتاب الصنافع، ح ١؛ و
 الكافي، كتاب الروضة، ح ١٥١٤٥، بسند آخر، من قوله: او استخر الله، مع اختلاف يسير و زيادة، الوافي،
 ج ٩، ص ١٤٠٩، ح ١٤٠٩؛ الوسائل، ج ٨، ص ١٣، ح ١٠٠٩٣.

٣. في الوافي: ﴿وقرأُهُ. وفي التهذيب: ﴿يقرأُهُ.

٤. في «بخ» والوافي والوسائل والتهذيب: «وسورة».

٥. في التهذيب: - وإذا فرغ وهو جالس في دُبر الركعتين، وفي المحاسن: - وشمّ صلّى ركعتي -إلى - مه

خَيْراً لِي فِي دِينِي وَ دُنْيَايَ وَ عَاجِلِ أَمْرِي وَ آجِلِهِ، فَصَلُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ'، وَ يَسْرهُ لِي فِي وَ يَسْرهُ لِي عَلَىٰ أَحْسَنِ الْوَجُوهِ وَ أَجْمَلِهَا؛ اللّٰهُمَّ وَ إِنْ كَانَ كَذَا وَكَذَا شَرَاً لِي فِي دِينِي وَ دُنْيَايَ ۖ وَ آخِرَتِي وَ عَاجِلِ أَمْرِي وَ آجِلِهِ، فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ اصْرِفْهُ عَنْي وَ دُنْيَايَ ۖ وَ آفِدٍ، وَ اعْزِمْ لِي عَلَىٰ رُشْدِي، وَ إِنْ كَرِهْتُ ۗ ذٰلِكَ أَوْ أَبَتْهُ نَفْسِيه. . وَ إِنْ كَرِهْتُ ۗ ذٰلِكَ أَوْ أَبَتْهُ نَفْسِيه. . وَ أَنْ كَرِهْتُ اللَّهُ أَوْ أَبَتْهُ

٥٦٥٨ / ٣. غَيْرُ وَاحِدٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَصْرِيُّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْهَاشِمِيُّ، عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ ، قَالَ: ﴿ ذَا أَرَدْتَ أَمْراً ، فَخُذْ سِتَّ رِقَاعٍ ، فَاكْتُبْ فِي ثَلَاثٍ مِنْ أَلَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ لِفُلَانِ بْنِ مِنْهَا: 'بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ، خِيَرَةً مِنْ اللهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ لِفُلَانِ بْنِ فُلَانَةً ، وَفَي لا ثَلَاثٍ مِنْهَا: 'بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ، خِيَرَةً مِنَ اللهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ مُ لِيفُلَان بْنِ فُلَاتَةً ؛ لَا تَفْعَلْ ' ، ثُمَّ ضَعْهَا تَحْتَ مُصَلِّكَ ، ثُمَّ صَلْ

م الركعتين.

١. في حاشية وظه: ووال محمد،

٢. في الوسائل: وأو دنياي.

٣. في مرآة العقول: «قوله علله : وإن كرهت، على التكلُّم أو الغيبة».

٥. في الوسائل: «البصيري».

٦. في دبح، وحاشية دي، والوافي والوسائل: «افعل».

۷. في (بح): – (في).

٨ في (بخ): + دمن الله).

٩. في وبس: ولاتفعله،

رَكْعَتَيْن '، فَإِذَا فَرَغْتَ فَاسْجُدْ سَجْدَةً، وَ قُلْ فِيهَا مِائَةً مَرَّةٍ: 'أَسْتَخِيرُ اللَّهَ بِرَحْمَتِهِ ٣/ ٤٧١ خِيَرَةً فِي عَافِيَةٍ ، ثُمَّ اسْتَوِ جَالِساً، وَ قُلِ: 'اللَّهُمَّ خِرْ لِي، وَ اخْتَرْ لِي ' فِي جَمِيعِ أُمُورى فِي يُسْرِ مِنْكَ وَ عَافِيَةٍ ۖ "، ثُمَّ اضْرِبْ بِيَدِكَ إِلَى الرَّقَاعِ، فَشَـوْشُهَا، وَ أُخْرِجْ وَاحِدَةً ٥، فَإِنْ خَرَجَ ثَلَاثٌ مُتَوَالِيَاتُ الْفَعْلُ، فَافْعَلُ ۚ الْأَمْرَ الَّذِي تُريدُهُ، وَ إِنْ خَرَجَ ثَلَاتٌ مُتَوَالِيَاتٌ ولَا تَفْعَلْ، فَلَا تَفْعَلْهُ، وَ إِنْ خَرَجَتْ وَاحِدَةٌ وَافْعَلْ، وَ الْأُخْرِىٰ ٢ وَلَا تَفْعَلْ، فَأَخْرِجْ مِنَ الرِّقَاعِ إلىٰ خَمْس، فَانْظُرْ أَكْثَرَهَا، فَاعْمَلْ بهِ، وَ دَعِ السَّادِسَةُ؛ لَا تَحْتَاجُ ^ إِلَيْهَا، . \*

٥٦٥٩ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيِيٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ، قَالَ:

سَأَلَ الْحَسَنُ بْنُ الْجَهْمِ أَبَا الْحَسَنِ " إِلَيْنِ أَسْبَاطٍ ، فَقَالَ " : مَا تَرِيٰ لَهُ؟ - وَابْنُ أَسْبَاطٍ حَاضِرٌ وَنَحْنُ جَمِيعاً " - يَرْكَبُ " الْبَرَّ أُوِ الْبَحْرَ " إِلَىٰ مِصْرَ " ؟ فَأَخْبَرَهُ " ا

٢. في التهذيب: - (واختر لي).

١. في التهذيب: - وثمّ صلّ ركعتين،

٤. في (بخ): (فاخرج).

٣. في دبح): (في عافية) بدل (وعافية).

٥. في اظ، بح، بس، والوافي والوسائل: + اواحدة،

٧. في (بث، بح): (والأخرة).

٦. في التهذيب: + دذلك، .

٨ في (ى، بخ، جن): (الايحتاج).

٩. التهذيب، ج٣، ص ١٨١، ح ٤١٢، معلَّقاً عن الكليني. المقنعة، ص ٢١٩، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم على ، مع اختلاف يسير والوافي ، ج ٩ ، ص ١٤١٠ ، ح ١٨٤٥ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٦٨ ، ح ١٠١٠ .

> ١٠. في التهذيب، ص ٣١١: + والرضاء. ١١ . في التهذيب: + وله،

> > ١٢. في الوسائل، ح ١٥٢٤٦: - دوابن أسباط حاضر ونحن جميعاً».

١٣. في دبث، بح، بخ، جن، والوسائل، ح ١٠٠٩٦ والتهذيب، ص ٣١١: ونركب،

١٤. في الوسائل، ح ١٠٠٩٦ والتهذيب، ص ١٨٠: «البحر والبرّ».

١٥. في دجن، دمصره.

١٦. في وظ، بث، بخ، والوافي والوسائل، ح ١٠٠٩٦ والتهذيب: ووأخبره،

بِخَيْرٍ ١ طَرِيقِ ٢ الْبَرِّ .٣

فَقَالَ: «الْبَرُّ ، وَ اثْتِ الْمَسْجِدَ فِي غَيْرِ وَقْتِ صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ ، فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ، وَ اسْتَخِرِ اللَّهَ مِاثَةَ مَرَّةٍ ، ثُمَّ انْظُرْ أَيُّ شَيْءٍ يَقَعُ فِي قَلْبِكَ ، فَاعْمَلْ بِهِ ، .

وَ قَالَ لَهُ \ الْحَسَنُ: الْبَرُّ أُحَبُّ إِلَيَّ لَهُ ، قَالَ: ﴿ وَ إِلَيَّ ٩٠٠ وَ

٥٦٦٠ / ٥ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ \*، عَنِ ابْنِ أَسْبَاطٍ ؛

وَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ ١٠، عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ الْبَجَلِيِّ، عَنْ عَلِيَّ بْنِ

١. في وي، بث، والوافي والتهذيب، ص ١٨٠: (بخبر).

۲. في (بث): ﴿بطريق،

٣. في الوسائل، ح ١٥٢٤٦: - وفأخبره بخير طريق البرّ٤. وفي مرآة العقول: وقوله \$ : بخير طريق البرّ، أي من الخوف والفساد، كما يدلّ عليه الخبر الآني.

٤. في دبس، : + دطريق، وفي الوافي والتهذيب: - دالبر،

٥. في الوافي والتهذيب، ص ١٨٠: وفأت، . وفي التهذيب، ص ٣١١: واثت، بدون الواو.

٦. في التهذيب: «فريضة».

٧. في دظ، ي، بث، بخ، جن، والوسائل، ح ١٠٠٩٦: - دله.

۸ النهذيب، ج ۳، ص ۱۸۰، ح ۶۰۹، معلّقاً عن الكليني. و فيه، ص ٣١١، ح ٩٦٤، معلّقاً عن أحمد بن محمّد «الوافي، ج ۹، ص ١٤١٣، ح ١٤٨٥؛ الوسائل، ج ٨، ص ٢٤، ح ١٠٠٩، وج ١١، ص ٤٤٤، ح ١٥٢٤١.

٩. في الوسائل، ح ١٥٢٤٧: - «عن أبيه». وهو سهو.

١٠. ابن أسباط في مشايخ إبراهيم بن هاشم، هو عليّ بن أسباط؛ فيكون في السند تحويل لاشتماله على الطريقين المنتهيين إلى عليّ بن أسباط. لكن وقوع محمّد بن أحمد في صدر السند الثاني أوجب إبهاماً في كيفية تفكيك السند؛ فإنّه إن كان المراد من محمّد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن الصلت من مشايخ المصنف، فهو لا يروي إلّا عن عبدالله بن الصلت. وإن كان المراد منه، هو محمّد بن أحمد بن يحيى الذي يروي عنه المصنف بالنوسط، فهذا يواجه إشكالين: الأول: عدم ثبوت رواية محمّد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن القاسم. والثاني: عدم رواية عليّ بن إبراهيم أو والده عن محمّد بن أحمد. حتّى يكون السند الثانى معلّقاً على السند الأول.

أَسْبَاطٍ، قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الرُّضَا ۗ ﴿ : جُعِلْتُ فِدَاكَ، مَا تَرَىٰ: آخُذُ بَرَاً أَوْ بَحْراً؛ فَإِنَّ طَرِيقَنَا مَخُوفٌ، شَدِيدُ الْخَطَر؟

فَقَالَ: «اخْرُجْ بَرَاْ، وَ لَا عَلَيْكَ أَنْ تَأْتِيَ مَسْجِدَ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَ تُصَلِّيَ رَكْمَتَيْنِ فِي غَيْرِ وَقْتِ فَرِيضَةٍ، ثُمَّ لَتَسْتَخِيرٌ اللَّهَ مِائَةً مَرَّةٍ وَ مَرَّةً، ثُمَّ النَّطُرُ فَإِنْ عَزَمَ اللَّهُ لَكَ عَلَى الْبَحْرِ، فَقُلِ الَّذِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ: ﴿وَ قَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْزَاهُ اللَّهُ عَلَى جَانِيكَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ: ﴿وَ قَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْزَاهُ لَلَهُ عَلَى جَانِيكَ الْأَيْمَنِ، وَ مُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ فَإِنِ اضْطَرَبَ بِكَ الْبَحْرُ، فَاتَّكِ عَلَى جَانِيكَ الْأَيْمَنِ، وَقَوْر بِوَقَارِ اللَّهِ، وَ اهْدَأُ لَا بِإِذْنِ اللَّهِ، وَ لَا حَوْلَ وَلا عَوْلَ اللّهِ، وَ اهْدَأُ لا بِإِذْنِ اللّهِ، وَ لا حَوْلَ وَ لا قَوْمَ إِلاّ بِاللّهِ لا اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

حه والظاهر أنَّ محمّد بن أحمد في ما نحن فيه محرّف من «محمّد عن أحمد»، والمراد منهما محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد، واختصر في العنوانين اعتماداً على تقدّم ذكر هما في السند السابق.

ويؤيد ذلك ما ورد في معاني الأخبار، ص ٢٦٨، ح ١ من رواية أحمد بن محمّد، عن موسى بن القاسم، عن على بن أسباط.

١. في وظ، ي، بخ، جن، وقرب الإسناد، ص ٣٧٧: - والرضا،.

٢. في وظنى ، بح، بس، والوسائل ، ح ١٠٠٩٧ : وثمّ تستخيرا . وفي وبث: وثمّ تستخرا . وفي وبخا والوافي :
 وثمّ لتستخرا . وفي حاشية وبث : وفتستخرا .

٣. في (بح): - (ثمّ).

٤. في قرب الإسناد، ص ٣٧٢: - وومرة ثمّ تنظر،

٥. هو د (١١) : ٤١.

٦. في وظ، وقرب الإسناد ، ص ٣٧٧: وفقل».

٧. في (ظ، ى، بث، بس): (واهد، وقوله: (واهدأه؛ أي اسكن، من الهد، وهو السكون عن الحركات.
 راجع: النهاية، ج ٥، ص ٢٤٩ (هدأ).

٨ في وظ ، جن، والوافي عن بعض النسخ: + والعليّ العظيم، .

**EYY/T** 

قُلْنَا أَصْلَحَكَ اللَّهُ، مَا السَّكِينَةُ؟

قَالَ ': ورِيحٌ تَخْرُجُ مِنَ الْجَنَّةِ، لَهَا صُورَةٌ كَصُورَةِ الْإِنْسَانِ، وَ رَائِحَةً طَيِّبَةً، وَ هِيَ النِّينِ نَزَلَتْ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، فَأَقْبَلَتْ تَدُورُ حَوْلَ أَرْكَانِ الْبَيْتِ ۚ وَ هُوَ يَضَعُ الْأَسَاطِينَ، قِيلَ نَزَلَتْ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، فَأَقْبَلَتْ تَدُورُ حَوْلَ أَرْكَانِ الْبَيْتِ ۗ وَ هُوَ يَضَعُ الْأَسَاطِينَ، قِيلَ لَهُ: هِيَ مِنَ الَّتِي قَالَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ: ﴿فِيهِ سَكِينَا مِنْ رَبَّكُمْ وَبَقِيّةٌ مِثَا تَرَكَ اللهُ مُرْدِينَ أَنْ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ: ﴿فِيهِ سَكِينَا مُنْ رَبَّكُمْ وَبَقِيّةٌ مِثَا تَرَكَ اللهُ مُنْ وَلَهُ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ: ﴿فِيهِ سَكِينَا مُنْ رَبَّكُمْ وَبَقِيّةٌ مِثَا تَرَكَ اللهُ مُنْ وَاللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْنَا عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ الللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُو

قَالَ: «تِلْكَ السَّكِينَةُ فِي التَّابُوتِ، وَكَانَتْ فِيهِ ۖ طَشْتٌ ۗ تُغْسَلُ ۗ فِيهَا قُلُوبُ الْأَبْيَاءِ، وَكَانَ التَّابُوتُ يَدُورُ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ مَعَ الْأَنْبِيَاءِ».

ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا ، فَقَالَ : دَمَا تَابُوتَكُمْ ؟ قُلْنَا : السَّلَاحُ ، قَالَ : دَصَدَقْتُمْ ، هُوَ تَابُوتُكُمْ . وَ إِنْ خَرَجْتَ بَرّاً ، فَقُلِ الَّذِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ : ﴿سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَ مَا كُتُالَهُ مُقْرِنِينَ ۞ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ﴾ فَإِنَّهُ ^ لَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يَقُولُهَا ۚ عِنْدَ رُكُوبِهِ ، فَيَقَعَ مِنْ بَعِيرٍ أَوْ ذَابَّةٍ ، فَيُصِيبَهُ شَيْءً بِإِذْنِ اللَّهِ ».

ثُمَّ قَالَ: ﴿فَإِذَا خَرَجْتَ مِنْ مَنْزِلِكَ، فَقُلْ: 'بِسْمِ اللهِ، آمَنْتُ بِاللهِ، تَوَكَّلْتُ عَلَى

١. هكذا في وظ، ى، بث، بح، بخ، بس، والوافي وقرب الإسناد، ص ٣٧٢. وفي سائر النسخ والمطبوع: وقال،

۲. في حاشية وظه: والكعبة،

٣. البقرة (٢): ٢٤٨. وفي وبغ، وقرب الإسناد، ص ٣٧٢: + ﴿ تَحْدِلُهُ ٱلْعَلَامَكُهُ ﴾.

٤. في وبث، : وفي قرب الإسناد، ص ٢٧٢: «فيها».

٥. في وظ، بس، والوافي وقرب الإسناد، ص ٢٧٢: وطست، وفي وي: + وفيه،

٦. في دي، بث، بخ، جن، والوافي: «يغسل».

٧. الزخرف (٤٣): ١٣ ـ ١٤.

٨ في الوافي: دوانّه.

٩. في وظه وقرب الإسناد، ص ٣٧٢: ويقول،.

اللهِ، لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ ۖ ؛ فَإِنَّ الْمَلَاثِكَةَ تَضْرِبُ وُجُوهَ الشَّيَاطِينِ وَ يَقُولُونَ ٰ : قَدْ سَمَّى اللَّهَ ، وَ آمَنَ بِاللهِ ، وَ تَوَكَّلَ عَلَى اللهِ ، وَ قَالَ : لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ ، `

٦/٥٦٦١ . مُحَمِّدُ بْنُ يَحْيىٰ ، عَنْ أَحْمَدُ بْنِ مُحَمِّدٍ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ حَدِيدٍ ، عَنْ مُرَازِمٍ ، قَالَ:

قَالَ لِي ۗ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ١ ﴿ وَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ شَيْئاً، فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ لْيَحْمَدِ عُ

١. في «بث» وقرب الإسناد، ص ٣٧٣: «و تقول».

٢. تفسير القتي، ص ٢٨٢، عن أبيه، عن على بن أسباط، عن الرضائل، مع اختلاف. الكافي، كتاب الحج، باب حج إبراهيم وإسماعيل ... ، ح ٦٧٣٣ ، عن على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن على بن أسباط ، عن الرضا على، و بسند آخر أيضاً عن الرضا على، من قوله: «ما السكينة؟» إلى قوله: «و هو يضع الأساطين، مع اختلاف يسير . و فيه ، كتاب المعيشة ، باب ركوب البحر للتجارة ، ح ٩١٦٧ ، عن على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علىّ بن أسباط، عن الرضائة، مع اختلاف. و في قرب الإسناد، ص ٣٧٢، ح ١٣٢٧ و ١٣٢٨؛ و المحاسن، ص ٣٥٠، كتاب السفر، ح ٣٣، بسندهما عن على بن أسباط، مع اختلاف يسير. الفقيه، ج ٢، ص ٢٧٢، ح ٢٤١٦، معلَّقاً عن عليّ بن أسباط، مع اختلاف يسير، و في الأخيرين من قوله: «فإذا خرجت من منزلك فقل: بسم الله ه. و في الغقيه ، ج ٢ ، ص ٢٤٦ ، ح ٢٣١٨؛ و عيون الأخبار ، ج ١ ، ص ٣١٢ ، ح ٨٠؛ ومعاني الأخبار، ص ٢٨٥، ح ٣، بسند آخر. تفسير العياشي، ج ٢، ص ٨٤، ح ٣٩، عن الحسن بن عليّ بن فضَّال، عن أبي الحسن، الله و في الأربعة الأخيرة من قوله: «ما السكينة؟) إلى قوله: «و هو يضع الأساطين، مع اختلاف. و في تفسير القمّي، ج ١، ص ٨٦، بسند آخر، تمام الرواية هكذا: «السكينة ريح من الجنّة لها وجه كوجه الإنسان، تفسير العياشي، ج ١، ص ١٣٣، ح ٤٤٢، عن العبّاس بـن هـلال، عـن الرضا الله ، من قوله: هما السكينة؟، إلى قوله: هقال: صدقتم هو تابوتكم، مع اختلاف يسير. الفقيه، ج ١، ص ٤٥٩، ح ١٣٢٩، مرسلاً عن أبي جعفر 學، من قوله: وفإن عزم الله لك على البحر، إلى قوله: وو اهدأ بإذن الله و لا حول و لا قوّة إلاّ بالله، مع اختلاف يسير ه الوافي، ج ٩، ص ١٤١٣، ح ٨٤٥٠؛ الوسائل، ج ٨، ص ٦٤، ح ١٠٠٩٧، إلى قوله: ﴿ بِسِمْ ٱللَّهِ مَجْرِنهَا وَمُرْسَنهَاۤ إِنَّ رَبِّي لَفَقُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ ؛ فيه، ج ١١، ص ٤٥٤، ح ١٥٢٤٧ ، إلى قوله: وفقال: اخرج برّاً.

٣. في دى، بث، والتهذيب: - دلي،

٤. في التهذيب: (وليحمد).

الله، وَ لَيُثْنِ عَلَيْهِ، وَ لَيُصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَ أَهْلِ بَيْتِهِ ، وَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هٰذَا اللَّهُمُّ خِيْراً لِي فِي دِينِي وَ دُنْيَايَ، فَيَسَّرْهُ لِي وَ افْدِرْهُ ، وَ إِنْ كَانَ عَيْرَ ذَلِكَ، فَاصْرفُهُ عَنْيه.

فَسَأَلْتُهُ °: أَيَّ شَيْءٍ أَقْرَأُ فِيهِمَا ٢؟

فَقَالَ: الْقُرَأُ فِيهِمَا ۗ مَا شِئْتَ وَ إِنْ شِئْتَ قَرَأْتَ فِيهِمَا ۗ ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ وَ ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾. ٩

٥٦٦٢ / ٧. عَلِيَّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ ' مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَـنْ عَمْرِو بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّادٍ:

عَـنْ أَبِـي عَـبْدِ اللَّـهِ ﴿ قَـالَ: قُلْتُ لَهُ: رُبَّمَا أَرَدْتُ الْأَمْرَ يَفْرُقُ ١١ مِـنِّي

١. في (بس) والوافي: (ويصلّي). وفي التهذيب: (ثمّ يصلّي).

٥. في التهذيب: + دعن).

٤. في التهذيب: + دعلى، .

۷. فی دی: دفیهای

٦. في (ى): (فيها).

9. التهذيب، ج ٣، ص ١٨٠، ح ٤١٠، معلَقاً عن الكليني. الفقيه، ج ١، ص ٥٦٢، ح ١٥٥١، معلَقاً عن مرازم، مع اختلاف يسير • الوافي، ج ٩، ص ١٤١١، ح ١٨٤٠؛ الوسائل، ج ٨، ص ٦٦، ذيل ح ١٠٠٩.

٢. في وبح، والوافي: ووعلى أهل بيته، وفي حاشية وظ، والتهذيب: ووآله، كلاهما بدل ووأهل بيته، وفي الفقيه: «النبئ، بدل ومحمد وأهل بيته».

٣. في الفقيه: «وقدّره لي، وفي التهذيب: «وقدّره»: و«واقدره»: اقض به ؛ من القَدّر، وهو عبارة عـما قـضاه
 الله وحكم به من الأمور، وهو مصدر قدر يقدر قدّراً وقد تسكّن داله، أو قدّره من التقدير . راجع: النهاية،
 ج ٤، ص ٢٢ (قدر)؛ الوافي، ج ٩، ص ١٤١١.

<sup>•</sup> ١. في التهذيب: وو» بدل وعن»، وهو سهو . وعدم ثبوت رواية عليّ بن محمّد، عن محمّد بن عيسى، وقد تكرّرت رواية سهل بن زياد عن محمّد بن عيسى . راجع : معجم رجال الحديث، ج ٨، ص ٥٢٨ ـ ٥٢٩ .

۱ ۱. في الوافي: «تفرق». وفي التهذيب: «فيفرق».

فَرِيقَانِ ' : أَحَدُهُمَا يَأْمُرُنِي ، وَ الْآخَرُ يَنْهَانِي ؟

٤٧٣/٣

٣٦٦٥ / ٨. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ، عَنْهُمْ عِيْهِ:

أَنَّهُ قَالَ لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ وَ قَدْ سَأَلَهُ ` عَنِ الْأَمْرِ يَـمْضِي فِيهِ وَ لَا يَجِدُ أَحَداً يُشَاوِرُهُ، فَكَيْفَ ١ يَصْنَعُ؟

١. في مرآة العقول: وقوله على: يفرق منّي فريقان، أي يحصل بسبب ما أوردت فريقان ممّن أستثيره، أو المراد بالفريقين الرأيان، أي يختلف رأيي، فمرّه أرجّح الفعل والأخرى الترك».

٢. في التهذيب: - دقال،

۳. في «بخ»: – «الله».

٤. في دجن، والمحاسن: - دومرّة،

٥. في وظه: + وإلى،

آ. في دى، بغه وحاشية دظه الوافي وأجزمه. وفي المحاسن: وأعزمه. والحَزْم: ضبط الرجل أمره وأخذه بالثقة. راجم: الصحاح، ج ٥، ص ١٨٩٨ (حزم).

٧. في التهذيب: دالخير ٥ .

۸ في دي،بث،بح،بخ،جن، دوليكن،

التهذيب، ج ٣، ص ١٨١، ح ١٤١، معلقاً عن الكليني. المحاسن، ص ٥٩٩، كتاب المنافع، ح ٧، عن محمد بن عبسى، عن خلف بن حمّاد، مع اختلاف يسير ، الوافي، ج ٩، ص ١٤١٢، ح ١٨٤٥٠ الوسائل، ج ٨، ص ٢٥٠ ح ١٠٥٨؛ الوسائل، ج ٨، ص ٢٥، ح ١٠٥٨.

١٠. في وظ، ي، بح، بخ، جن، والوسائل: - ووقد سأله،.

١١. في الوافي: دكيف،

قَالَ: ﴿شَاوِرْ رَبُّكُ ﴾.

قَالَ: فَقَالَ لَهُ: كَيْفَ؟

قَالَ لَهُ ا: «انْوِ الْحَاجَةَ فِي نَفْسِكَ ، ثُمَّ اكْتُبُ الْقُعَتَيْنِ : فِي وَاحِدَةٍ : «لَا وَ فِي وَاحِدَةٍ : «لَا وَ فِي وَاحِدَةٍ : «لَا وَ الْحَدَةٍ : «لَا عَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ ، إِنِّي أُشَاوِرُكَ فِي أَمْرِي هٰذَا ، وَ أَنْتَ خَيْرُ مُسْتَشَارٍ وَمُشِيرٍ ، فَأَشِرْ عَلَيَّ بِمَا فِيهِ صَلَاحٌ وَ حُسْنُ عَاقِبَةٍ "، ثُمَّ أَدْخِلْ يَدَكَ ، فَإِنْ كَانَ فِيهَا «لَا لا تَفْعَلْ لا اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ

## ٩٤ \_ بَابُ ١٠ الصَّلَاةِ فِي طَلَبِ الرِّزْقِ

١ / ٥٦٦٤ . مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَغْوَانَ بْنِ يَحْيىٰ ، عَن

في «ي، بث، بخ، بس، جن» والوافي والوسائل والتهذيب: - «له».

٢. في التهذيب: (واكتب).

٣. والبُنْدُق، : الذي يُرمى به ، الواحدة : بُنْدقة ، والجمع : البنادق . الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٤٥٢ (بندق) .

٤. في الوافي: وطريق هذه المشاورة لاينحصر في الرقعة والبندقة والطين، بل يشمل كل ما يمكن استفادة ذلك منه، مثل ما مضى في حديث الرقاع - وهي الثالث هاهنا - ومثل ما يأتي في باب القرعة وغير ذلك، وإنّما ذكر البندقة تعليماً وإرشاداً للسائل».

٥. في التهذيب: «ما».

٦. في (بح): (عافية).

٧. في الوافي: «فلا تفعل».

<sup>.</sup> ٨ هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب. وفي دبس؛ والمطبوع والوسائل: «شاور).

<sup>9.</sup> التهذيب، ج ٣، ص ١٨٢، ح ٤١٣، معلّقاً عن الكليني والوافي، ج ٩، ص ١٤١٢، ح ١٤٥٨؛ الوسائل، ج ٨٠ ص 7٩، ح ١٠١٠٧.

۱۰. في دبس: - دباب،

ابْنِ مُسْكَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ الْحَلَبِيِّ، قَالَ:

شَكَا رَجُلٌ إِلَىٰ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ الْفَاقَةَ وَ الْحُرْفَةَ ۚ فِي التِّجَارَةِ بَعْدَ يَسَارٍ قَدْ كَانَ فِيهِ، مَا يَتَوَجَّهُ ۚ فِي حَاجَةٍ إِلَّا ضَاقَتْ عَلَيْهِ الْمَعِيشَةُ.

فَأَمَرَهُ ۗ أَبُو عَبْدِ اللّٰهِ ۗ أَنْ يَأْتِيَ مَقَامَ رَسُولِ اللّٰهِ ۗ بَيْنَ الْقَبْرِ وَ الْمِنْبَرِ ، فَيُصَلِّي رَكُفَتَيْنِ ، وَ يَقُولَ مِائَةَ مَرَّةٍ : «اللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِقُوَّتِكَ وَ قُدْرَتِكَ ، وَ بِعِزَّتِكَ وَ مَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ أَنْ تُيَسِّرَ لِي مِنَ التِّجَارَةِ أَوْسَعَهَا ۖ رِزْقاً ، وَ أَعَمَّهَا فَضْلًا ، وَ خَيْرَهَا ° عَاقِبَةً ».

قَالَ الرَّجُلُ: فَفَعَلْتُ ۚ مَا أُمَرَنِي بِهِ ۗ ، فَمَا تَوَجَّهْتُ بَعْدَ ذَٰلِكَ فِي وَجْهِ إِلَّا رَزَقَنِيَ للهُ ^

٥٦٦٥ / ٢ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي دَاوُدَ، عَنْ أَبِي حَمْزَةً:

عَنْ أَبِي جَعْفَرِ ١٤ ، قَالَ: وجَاءَ رَجُلٌ \* إِلَى النَّبِيِّ ١٤ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي

١. «الحُرْفة» ـ بضم الحاء وكسرها ـ: الحرمان، والاسم من قولك: رجل مُحارَف، أي منقوص الحظ لاينمو
 له مال، يقال: حُرف في ماله حُرْفة، أي ذهب شيء منه. راجع: الصحاح، ج٤، ص١٣٤٢؛ القاموس المحيط، ج٢، ص١٠٦٧؛

٢. في مرأة العقول، ج ١٥، ص ٤٥٥: «أقول: قوله على : ما يتوجّه، بيان للحرفة، وما نافية،.

۳. في (جن»: «فأمر».

في حاشية وظ ، بث ، بس، والوافي عن بعض النسخ والوسائل وأسبغها».

٥. في (بخ): (وأخيرها).

٦. في دي: دفعلت،

٧. في دى، : + دعليه السلام، . وفي الوافي : + دأبو عبدالله 趣。

۸ التهذيب، ج ٣، ص ٣١١، ح ٩٦٥، معلّقاً عن محمّد بن إسماعيل، مع اختلاف يسير «الوافي، ج ٩، ص ١٤٢١، ح ١٤٢٨، ح ١٤٢٩

٩. في (بح): (رجل جاء).

ذُو عِيَالٍ، وَ عَلَيَّ دَيْنٌ وَ قَدِ اشْتَدَّتْ ' حَالِي '، فَعَلَّمْنِي دُعَاءُ إِذَا دَعَوْتُ بِهِ ' رَزَقَنِيَ اللَّهُ عَا أَقْضِى بِهِ دَيْنِي، وَ أَسْتَعِينُ بِهِ عَلَىٰ عِيَالِى.

فَقَالَ \* : يَا عَبْدَ اللّهِ! تَوْضًا ، وَ أَسْبِغْ وُصُوءَكَ \* ، ثُمَّ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ تُبِمُّ الرُكُوعَ وَ السَّجُودَ فِيهِمَا \* ، ثُمَّ قُلْ : يَا مَاجِدُ، يَا وَاحِدُ، يَا كَرِيم \* ، أَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِمُحَمَّدٍ نَبِيْكَ نَبِيْ الرَّحْمَةِ ، يَا مُحَمَّدُ يَا رَسُولَ اللّهِ ، إِنِّي أَتَوَجَّهُ بِكَ إِلَى اللّهِ رَبُّكُ \* وَ رَبُ كُلِّ شَيْءٍ ٤٧٤/٣ أَنْ تُصَلِّي \* ا عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَ عَلَىٰ \* ا أَهْلِ بَيْتِهِ ، وَ أَسْأَلُكَ نَفْحَةً \* ا مِنْ نَفَحَاتِكَ ، وَ فَتْحا يَسِيراً ، وَ رَزْقاً وَاسِعاً \* اللّهِ بِهِ شَعْثِي \* ، وَ أَقْضِي بِهِ دَيْنِي ، وَ أَسْتَعِينُ بِهِ عَلَىٰ

۱. في الوافي: «اشتدّ». ٢. في «بث»: «حالتي».

٣. في (بح) والوافي والوسائل والتهذيب: (دعوت الله به). وفي (بس) وحاشية (ظ): + (الله).

٤. في الكافي، ح ٣٣٦٧: وأدعو الله عزّ وجلّ به ليرزقني، بدل وإذا دعوت به رزقني الله.

٥. في الكافي، ح ٢٣٦٧: + درسول الله عليه.

٦. إسباغ الوضوء: إتمامه، أو هو إبلاغه مواضعه وتوفية كلّ عضو حقه. وقال العلامة المجلسي: وإسباغ الوضوء: الإتيان بالمستحبّات والأدعية، راجع: الصحاح، ج٤، ص ١٣٣١؛ القاموس المحيط، ج٢، ص ١٠٤٦؛ القاموس المحيط، ج٢، ص ١٠٤٦؛

٧. في دي: (فيها). وفي الكافي، ح ٣٣٦٧: - (فيهما).

۹. في الكافي، ح ٣٣٦٧: (وربّي).

۸ فی الکافی ، ح ۳۳۳۷: + «یا دائم».

١٠ في مرآة العقول: «قوله ٤٠ يا محمّد، إلى قوله: كلّ شيء معترضة، وقوله ١٠٤ : أن تصلّي، متعلّق بمقدّر، أي
وأسألك أن تصلّي، أو بدل اشتمال لمحمّد، أي يقدّر فيه اللام، أي لأن تصلّي ويكون متعلّقاً بأنوجه».

۱۱. في الكافي، ح ٣٣٦٧: - دعلي.

١٢. في الكافي، ح ٢٣٦٧: + وكريمة، و والنفحة، المرّة من النَفْع، وهو من الرياح هبوبها في البرد، ومن الطيب فوجه ورائحته. وقبل: له نفحة طيّبة، أي هبوب من الخير. والنفحة أيضاً: العطيّة. راجع: لمسان العرب، ج ٢، ص ٢٦٢؛ المصباح الميز، ص ٦١٧ (نفح).

۱۳. في دي: - دواسعاً».

٤٤. اللَّمَ: الجمع، والشّغَتُ والشّغَث: انتشار الأمر وخَلَلَهُ، أي أجمع به ما تغرّق من أموري وأصلحه واجع:
 النهاية، ج ٢، ص ٤٧٨ (شعث) ؛ وج ٤، ص ٢٧٧ (لمم).

عِيَالِي، . ١

٣/٥٦٦٦ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ، عَنْ صَبَّاحٍ الْحَذَّاءِ، عَن ابْنِ الطِيُّارِ ٢، قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّٰهِﷺ: إِنَّهُ كَانَ فِي يَدِي شَيْءٌ تَفَرَّقَ ۖ، وَ ضِقْتُ ضَيْقاً شَدِيداً. فَقَالَ لِي: ﴿ أَ لَكَ حَانُوتٌ ۖ فِي السُّوق؟﴾.

قُلْتُ: نَعَمْ، وَ قَدْ تَرَكْتُهُ.

فَقَالَ °: ﴿إِذَا رَجَعْتَ إِلَى الْكُوفَةِ، فَاقْعُدْ فِي حَانُوتِكَ، وَ اكْنُسُهُ، فَإِذَا ۗ أَرَدْتَ أَنْ تَخْرُجَ إِلَىٰ سُوقِكَ، فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ، أَوْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ قُلْ فِي دُبُرِ صَلَاتِكَ: تَوَجَّهْتُ بِلَا حَوْلٍ مِنِّي وَ لَا فَوْقِ، وَ لَكِنْ بِحَوْلِكَ لا وَقُوتِكَ، أَبْرَأُ ۗ إِلَيْكَ مِنَ الْحَوْلِ وَ الْقُوَّةِ إِلَّا بِكَ مَا أَنْ الْمَالِكَ مِنْ الْحَوْلِ وَ الْقُوَّةِ إِلَّا بِكَ مَا أَنْ الْمَالِكَ مِنْ لَنْ الْمَالِكَ مِنْ الْمُؤْلِ وَ اللَّهُمَّ فَارْزُقْنِي مِنْ فَضْلِكَ الْوَاسِعِ رِزْقاً كَثِيراً أَنْ

الكافي، كتاب الدعاء، باب الدعاء للرزق، ح ١٣٦٧، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن أبي داود. التهذيب، ج ٣، ص ١٣١١، ح ١٩٦٩، معلقاً عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن أبي حمزة، عن أبي جعفر علاقاً ال: جاء رجل إلى الرضاع فقال له: يابن رسول الله ...، مع اختلاف يسير الوافي، ج ٩، ص ١٤٣٠، ح ١٤٣٨، الوسائل، ج ٨، ص ١٢٤٠ ح ١٠٢٨.

٢. في التهذيب: وأبى الطيّار، لكن في بعض نسخه: وابن الطيّار،.

٣. في وظ ، بس، : وفتفرّق، وفي وي: وففرق.

٤. «الحانوت»: دكان البائع. راجع: مجمع البحرين، ج ٢، ص ١٩٨ (حنت).

٥. في (بث: + دلي).

٦. في وظه والتهذيب: ووإذا، وفي وبث، وفإن،

٧. في الوافي والتهذيب: + ديارب،

٨ في (بح) والتهذيب: (وأبرأ).

٩. في دبخه: - د كثيراً».

طَيِّباً، وَ أَنَا خَافِضٌ ا فِي عَافِيَتِكَ ؛ فَإِنَّهُ لَا يَمْلِكُهَا أَحَدٌ ا غَيْرُكَ،

قَالَ: فَفَعَلْتُ ذَٰلِكَ، وَكُنْتُ أَخْرُجُ إِلَىٰ دُكَّانِي ۗ حَتَىٰ خِفْتُ أَنْ يَأْخُذَنِي الْجَابِي ۗ بِأَجْرَةِ ۗ دُكَّانِي وَ مَا عِنْدِي شَيْءً.

قَالَ: فَجَاءَ ۚ جَالِبٌ ۗ بِمَتَاعٍ ، فَقَالَ لِي: تُكْرِينِي نِصْفَ بَيْتِكَ؟ فَأَكْرَيْتُهُ نِصْفَ بَيْتِي بكِرَى^ الْبَيْتِ كُلِّهِ.

قَالَ: وَ عَرَضَ \* مَتَاعَهُ، فَأُعْطِيَ بِهِ شَيْئاً لَمْ يَبِعْهُ، فَقُلْتُ لَهُ: هَلْ لَكَ إِلَيَّ خَيْرٌ ` '، تَبِيعُنِي عِدْلًا مِنْ مَتَاعِكَ هٰذَا، أَبِيعُهُ وَ آخَذُ فَضْلَهُ، وَ أَذْفَعُ إِلَيْكَ ثَمَنَهُ ؟ قَالَ:

إ. في الوافي: وخائض. و والخافض، من الخَفْض، وهو سعة العيش ولينه وراحته. راجع: لسان العرب،
 ج ٧، ص ١٤٥؛ المصباح العنير، ص ١٧٥ (خفض).

٢. في (بث): - وأحده.

٣. في وظه: - وإلى دكاني،

غي دى»: «الجاني». وفي دبح»: «الجاني». و «الجابي»: جامع الخراج والمال؛ من الجباية، وهو استخراج
الأموال من مظانها. وقال العكامة المجلسي: «قوله الله أن يأخذني الجابي، أي جامع غلات الدكاكين».
 راجع: النهاية، ج ١، ص ٢٣٨؛ المصباح المنير، ص ٩١ (جبا).

٥. في دبث: +دأخذ،

٦. في دجن، : دفقال : جاء، .

٧. والجالب، التاجر الذي يجلب المتاع من بلد إلى بلد طلباً للربح ؛ من الجَلْب، وهو سوق الشيء من موضع إلى آخر . راجع : لسان العوب، ج ١ ، ص ٣٦٨ (جلب) .

٨ في (بح، بخ) والوافي : (بكراء).

٩. في التهذيب: + (لي).

١٠ في مرآة العقول: «قوله ﷺ: إلى خير، يحتمل أن يكون معترضة، أي مصيرك إلى خير، دعاء له . ويحتمل أن
 يكون المراد تبيعني إلى خير، أي تؤخّر الثمن إلى حصول المال. ويمكن أن يقرأ: إليّ مشلّد الياء، أي هل
 لك أن توصل إليّ خيراً ؟ أو هل لك أن تصير أو تميل إلى خير أو سبيل إلى خير، فقوله: تبيعني بتقدير أن
 بدل اشتمال للخير. وفي النسخ: إلى حين، بالنون فيؤيّد الثاني».

وَ كَيْفَ لِي بِذٰلِكَ؟ قَالَ: قُلْتُ \: وَ لَكَ اللَّهُ عَلَىَّ بِذٰلِكَ، قَالَ: فَخُذْ عِذْلًا مِنْهَا، فَأَخَذْتُهُ وَ رَقَمْتُهُ، وَ جَاءً للهِ بَرْدُ شَدِيدٌ، فَبِعْتُ الْمَتَاعَ مِنْ يَوْمِي، وَ دَفَعْتُ إِلَيْهِ الشَّمَنَ، وَ أَخَذْتُ الْفَصْلَ، فَمَا زلْتُ ۗ آخُذُ ۚ عِدْلًا عِدْلًا، فَأَبِيعُهُ وَ آخُذُ فَصْلَهُ، وَ أَرُدُّ عَلَيْهِ ° رَأْسَ الْمَالِ حَتَّىٰ رَكِبْتُ الدَّوَابَّ، وَ اشْتَرَيْتُ الرَّقِيقَ، وَ بَنَيْتُ ۗ الدُّورَ. ٧

٥٦٦٧ / ٤. عَلِيُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمِّدٍ، عَنْ عَلِيُّ بْنِ الْحَكَم، عَنِ ابْنِ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيح، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: EV0/4

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِﷺ: مِنَا وَلِيدُ^! أَيْنَ حَانُوتُكَ مِنَ الْمَسْجِدِ^؟؛ فَقُلْتُ: عَلَىٰ بَابِهِ، فَقَالَ: ﴿إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَأْتِيَ حَانُوتَكَ ، فَابْدَأُ بِالْمَسْجِدِ ' ، فَصَلَّ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ ، أَوْ أَرْبَعاً ، ثُمَّ قُلْ: غَدَوْتُ بِحَوْلِ اللَّهِ وَ قُوَّتِهِ، وَ غَدَوْتُ بِلَا حَوْلِ مِنِّي وَ لَا قُوَّةٍ، بَلْ بِحَوْلِكَ وَ قُوَّتِكَ يَا رَبِّ، اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ، ٱلتَّمِسُ مِنْ فَضْلِكَ كَمَا أَمَرْتَنِي، فَيَسُّرْ لِي ذٰلِكَ، وَ أَنا خَافِضٌ ١١ فِي عَافِيَتِكَ، ١٢.

٣. في دبخه: دفما زالته.

١. في الوافي والتهذيب: + وله، ۲. في (جن): (فجاء).

٤ في اى ، بح ، جن، وأخذت،

٥. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب. وفي المطبوع: + «من».

٦. في ديء: - دبنيت،

٧. التهذيب، ج ٣، ص ٣١٢، ح ٩٦٧، معلّقاً عن أحمد بن محمّد، مع اختلاف يسير . الكافي، كتاب المعيشة، باب النوادر، ح ٩٣٦١، بسنده عن أبي عمارة الطيّار، عن أبي عبدالله 銀، مع اختلاف الوافي، ج ٩، ص ۱٤٣١، ح ٨٤٨٧؛ الوسائل، ج ٨، ص ١٢٢، ح ١٠٢٠.

٨ في الوسائل: - ديا وليده.

٩. في مرأة العقول: «قوله على: من المسجد، أي مسجد الكوفة».

١٠. في وبخ»: وفي المسجد».

١١. في دبخ، والوافي: دخائض،

١٢. الوافي ، ج ٩ ، ص ١٤٢٣ ، ح ٨٤٨٨؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ١٢٣ ، ح ١٠٢٢.

٥٦٨ / ٥. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنِ الْبَرْقِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَطَّارِ، عَنْ رَجُلِ مِنْ أَصْحَابِنَا:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ ، قَالَ: قَالَ لِي: «يَا فَلَانُ! أَ مَا تَغْدُو فِي الْحَاجَةِ؟ أَ مَا تَمُرُ بِالْمَسْجِدِ الْأَعْظَمِ عِنْدَكُمْ بِالْكُوفَةِ؟ ، قُلْتُ: بَلَىٰ .

قَالَ: الْفَصَلِّ فِيهِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، قُلْ فِيهِنَّ ا: غَدَوْتُ بِحَوْلِ اللّٰهِ وَ قُوَّتِهِ، غَدَوْتُ بِغَيْرِ حَوْلٍ مِنْي وَ لَا قُوَّةٍ، وَ لَكِنْ لَ بِحَوْلِكَ يَا رَبُّ وَ قُوَّتِكَ، أَسْأَلُكَ بَرَكَةً هٰذَا الْيَوْمِ وَ بَرَكَةً أَهْلِهِ، وَ أَسْأَلُكَ أَنْ تَرْزُقَنِي مِنْ فَضْلِكَ حَلَالًا طَيْباً تَسُوقُهُ إِلَيَّ بِحَوْلِكَ وَ قُوَتِكَ، وَ أَنَا الْخَضْ عُنِي عَافِيَتِكَ، وَ أَنَا الْخَضْ عُنِي عَافِيَتِكَ، وَ الْمَا الْمَالِكَ خَلَالًا طَيْباً تَسُوقُهُ إِلَيَّ بِحَوْلِكَ وَ قُوْتِكَ، وَ أَنَا الْمَافِقُ الْمَالِكَ فَي عَافِيَتِكَ، وَ اللّٰهِ اللّٰهِ فَي عَافِيَتِكَ، وَ اللّٰهُ اللّٰهِ فَي عَافِيَتِكَ اللّٰهِ وَاللّٰهِ فَيْ عَلْمُ لَا لَهُ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ فَيْ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ

٥٦٦٩ / ٦. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ٢، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَحْمَدَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ ٢ عُرْوَةَ ابْنِ أُخْتِ شُعَيْبِ الْعَقَرْقُوفِيُّ، عَنْ خَالِهِ شُعَيْبٍ، قَالَ:

١. في مرآة العقول: وقوله ١٤٤ : قل فيهنّ ، أي في القنوت ، أو في السنجود أو بعدهنّ متصلاً بهنّ ، كالأخبار
 الأخر . وهو بعيده .

۲. في «ى»: «لكن» بدون الواو.

٣. في دبخ، : دوإنّي،

٤. في «بخ» والوافي: «خائض».

٥. قرب الإسناد، ص ٣، ح ٧، بسند آخر، مع اختلاف الوافي، ج ٩، ص ١٤٣٢، ح ١٤٨٩؛ الوسائل، ج ٨،
 ص ١٢٢٥ - ٢٢٣ .

٦. في دى، بث ، بح ، بخ ، بس ، جن ؛ - دبن عبدالله ٤ .

٧. هكذا في وبس، والوسائل. وفي وظ،غ،ي،بث،بح،بخ،جن، والمطبوع والتهذيب: وبن،

والظاهر أنّ الصواب ما أثبتناه وأنّ العراد من الحسن، هو الحسن بن عليّ بن فضّال؛ فإنّ الخبر رواه الشيخ الطوسي في التهذيب، ج ٢، ص ٢٢٧، ح ٩٣٩، بسنده عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن عروة ابن أخت شعيب العقرقوفي، عن خاله شعيب.

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عِنْ مَنْ جَاعَ فَلْيَتَوَضَّا ، وَ لْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ يَقُولُ ' : 'يَا رَبُ ، إِنِّي جَائِعٌ ، فَأَطْعِمْنِي ' ؛ فَإِنَّهُ يُطْعَمُ مِنْ سَاعَتِهِ ، '

٥٦٧٠ / ٧. عَلِيٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ قَالَ: ﴿إِذَا غَدَوْتَ فِي حَاجَتِكَ بَعْدَ أَنْ تَجِبَ الصَّلَاةُ ۗ ، فَصَلِّ رَكْفَتَيْنِ ، فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ ۖ التَّشَهُّدِ ، قُلْتَ: اللَّهُمَّ إِنِّي غَدَوْتُ أَلْتَمِسُ مِنْ فَضْلِكَ كَمَا أَمْرَتَنِي ۚ ، فَارْزَقْنِي رِزْقاً حَلَالًا طَيُباً ، وَ أَعْطِنِي فِيمَا رَزَقْتَنِي ۚ الْعَافِيَةَ ، تُعِيدُهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ تُصَلِّى رَكْفَتَيْنِ أُخْرَاوَيْنِ ، فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ التَّشَهُدِ ۖ ، قُلْتَ: بِحَوْلِ اللَّهِ ٢٧٦/٣

حه وقد وردت في الكافي ، ح ١٢٩ ؛ فضائل الأشهر الثلاثة ، ص ٤٩ ، ح ٢٥ ؛ والأمالي للصدوق ، ص ٣٧ ، المجلس ٩ ، ح ٥ ، رواية عروة ابن أخي شعيب العقرقوفي ، عن شعيب . والظاهر اتّحاد العنوانين ووقوع التحريف في أحدهما .

١. في التهذيب: «ويتم ركوعهما وسجودهما ويقول» بدل «ثم يقول».

التهذيب، ج ٣، ص ٣١٢، ح ٩٦٨، معلقاً عن الكليني. و فيه، ج ٢، ص ٢٢٧، ح ٩٣٩، بسنده عن عروة ابن أخت شعيب العقرقوفي، مع اختلاف يسير الوافي، ج ٩، ص ١٤٣٣، ح ٩، ١٨٤٩؛ الوسائل، ج ٨، ص ١٢٦، ح ١٠٢٧٠.

٣. في الوافي: وبعد أن تجب الصلاة، أي بعد أن فرغت من الفريضة، وفي مرآة العقول: وقوله الله: بعد أن تجب الصلاة، أي تثبت وترفع كراهتها بأن ترفع الشمس قليلاً، ويدلُ على أن النافلة ذات السبب أيضاً مكروهة فيها، ويمكن حمله على الأتقاء».

٤. في (ى): (عن).

٥. في مرآة العقول: وقوله器: كما أمرتني، أي بقولك: ﴿ وَاسْأَلُوا اللّهُ مِنْ فَصْلِهِ ﴾ [النساء (٤): ٣٢] و ﴿ البّتَقُوا مِنْ فَضْل اللهِ وَ النساء (٤): ٣٢] و ﴿ البّتَقُوا
 مِنْ فَضْل اللهِ وَالجمعة (١٢): ١٠٠.

٦. في الوسائل: درزقتنيه،

ل. في مرآة العقول : «قوله: من التشهد، إمّا مبنيّ على عدم جزئيّة السلام، أو المراد بالتشهد ما يشمل السلام، أو يقرأ الدعاء بينهما، فيكون مفسّراً لقوله: فيهنّ في الخبر السابق فنفطّن».

وَ قُوَّتِهِ غَدَوْتُ بِغَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَ لَا قُوَّةٍ، وَ لَكِنْ بِحَوْلِكَ يَا رَبُ وَ قُوَّتِكَ، وَ أَبْرَأَ إِلَيْكَ مِنَ الْحَوْلِ وَ الْقُوَّةِ؛ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بَرَكَةً هٰذَا الْيَوْمِ وَ بَرَكَةً أَهْلِهِ، وَ أَسْأَلُكَ أَنْ تَرُوَّقَنِي مِنْ فَضْلِكَ رِزْقاً وَاسِعاً طَيِّباً حَلَالًا ' تَسُوقُهُ إِلَيَّ بِحَوْلِكَ وَ قُوَّتِكَ، وَ أَنَا خَافِضٌ ۖ فِي عَافِيَتِكَ؛ تَقُولُهَا ' ثَلَاناً، ' عَلَامُ اللهُ عَلَامًا مَلَاناً، ' عَلَامُ اللهُ عَلَامًا اللهُ ال

## ٩٥ ـ بَابُ ° صَلَاةِ الْحَوَائِج

١٧٥٧١ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ٦ ، عَنْ زِيَادٍ الْقَنْدِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ٦ ، عَنْ زِيَادٍ الْقَنْدِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ٢ ، عَنْ ذِيَادٍ الْقَنْدِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ٢ . عَلْ الْقَصِيرِ ، قَالَ :

دَخَلْتُ عَلَىٰ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ، فَقُلْتُ<sup>٧</sup>: جُعِلْتُ فِدَاكَ ، إِنِّي اخْتَرَعْتُ دُعَاءً.

قَالَ^: دَدَعْنِي مِنِ اخْتِرَاعِكَ، إِذَا نَزَلَ بِكَ أَمْرٌ، فَافْزَعْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِﷺ، وَ صَلَّ

١. في دبخ، : دحلالاً طيباً».

٢. في دبخ، والوافي: دخائض،

٣. في الوسائل: ﴿ وتقولها ﴾ .

قرب الإسناد، ص ٣، ح ٦، بسند آخر عن أبي عبدالله، عن أبيه عليه، إلى قوله: «تعيدها ثلاث مزات» مع اختلاف الوالي، ج ٩، ص ١٠٢٢، ح ١٠٢٢١.

٥. في دبث، بس، : - دباب، .

٦. هكذا في «بخ، بس» والوسائل والبحار والتهذيب. وفي «بث»: «أحمد بن محمّد أبي عبدالله». وفي «ظ،
 ى، بح، جن» والمطبوع: «أحمد بن محمّد بن أبي عبدالله». وهو سهو واضح.

ثمّ إنّا نجد رواية أحمد بن أبي عبدالله \_وهو أحمد بن محمّد بن خالد البرقي \_عن زياد القندي \_وهو زياد بن مروان \_ في غير هذا السند. والمتكرّر في أسناد المحاسن رواية البرقي عنه بالتوسّط. فلا يبعد وقوع خلل في السند من سقط أو إرسال.

٧. في التهذيب: + وله،

٨ في الوسائل، ح ١٠٢٣٤ و الفقيه والتهذيب: «فقال».

رَكْعَتَيْنِ تُهْدِيهِمَا إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ،

قُلْتُ: كَيْفَ أَصْنَعُ ؟

قَالَ: وَتَغْتَسِلُ، وَ تُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، تَسْتَغْتِحُ بِهِمَا افْتِتَاحَ الْفَرِيضَةِ، وَ تَشَهَّدُ تَشَهُد الْفَرِيضَةِ، فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ التَّشَهُّدِ وَ سَلَّمْتَ، قُلْتَ: اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ، وَ مِنْكَ السَّلَامُ، وَ إِلَيْكَ يَرْجِعُ السَّلَامُ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ، وَ بَلِّغُ رُوحَ السَّلَامُ، وَ أَرْوَاحَ الْأَيْتَةِ الصَّادِقِينَ "سَلَامِي، وَ ارْدُدْ عَلَيَّ مِنْهُمُ السَّلَامَ، وَ أَرْوَاحَ الْأَيْتَةِ الصَّادِقِينَ "سَلَامِي، وَ ارْدُدْ عَلَيَّ مِنْهُمُ السَّلَامَ، وَ السَّلَامَ، وَ أَرْوَاحَ الْأَيْتَةِ الصَّادِقِينَ "سَلَامِي، وَ ارْدُدْ عَلَيَّ مِنْهُمُ السَّلَامَ، وَ السَّلَامَ، وَ أَرْوَاحَ اللَّهُمَّ إِلَى هَاتَيْنِ الرَّكْفَتَيْنِ هَدِيَّةً مِنِّي إلىٰ وَ السَّلَامُ عَلَيْهِمْ وَ رَحْمَةُ اللهِ وَ بَرَكَاتُهُ اللَّهُمَّ إِنَّ هَاتَيْنِ الرَّكْفَتَيْنِ هَدِيَّةً مِنِّي إلىٰ رَسُولِكَ يَا وَلِي رَسُولِكَ يَا وَلِي رَسُولِكَ يَا وَلِي رَسُولِكَ يَا وَلِي الْمُؤْمِنِينَ.

ثُمَّ تَخِرُ ' سَاجِداً ، وَ تَقُولُ: يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ ، يَا حَيُّ ^ لَا يَمُوتُ ، يَا حَيُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ ، يَا ذَا الْجَلَالِ وَ الْإِكْرَامِ ، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ، أَرْبَعِينَ مَرَّةً .

ثُمَّ ضَعْ خَدَّكَ الْأَيْمَنَ ١٠، فَتَقُولُهَا أَرْبَعِينَ مَرَّةً، ثُمَّ ضَعْ خَدَّكَ الْأَيْسَرَ ١٠، فَتَقُولُهَا

١. في (بخ): (تفتتح).

٢. في البحار: (فيهما استفتاح) بدل (بهما افتتاح).

٣. في (بث) : (وتتشهد) .

٤. في وظ، ي، بث، بخ، بس، جن، - ويرجع،

٥. في الوسائل، ح ٢٣٤ : «الصالحين».

٦. في (بخ): دعليها).

٧. يقال: خرّ يخرّ بالضمّ والكسر: إذا سقط من عِلْدٍ. راجع: النهاية، ج ٢، ص ٢١ (خرر).

٨ في الوافي عن بعض النسخ: ﴿ يِا حِيّاً ﴾.

٩. في البحار : «الأيسر».

١٠. في البحار : والأيمن).

أَرْبَعِينَ مَرَّةً، ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ، وَ تَمُدُّ يَدَكَ، وَ تَقُولُ ا أَرْبَعِينَ مَرَّةً، ثُمَّ تَرَدُّ يَدَكَ إلى رَقَبَتِكَ، وَ تَلُوذُ بِسَبَّابَتِكَ ، وَ تَقُولُ ذٰلِكَ أَرْبَعِينَ مَرَّةً، ثُمَّ خُذْ لِحْيَتَكَ بِيَدِكَ ا الْـيُسْرَىٰ، وَ ابْكِ أَوْ تَـبَاكِ ، وَ قَـلْ: يَـا مُحَمَّدُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ، أَشْكُو إِلَى اللهِ فِي ٤٧٧/٣ وَ إِلَيْكَ حَاجَتِي، وَ إِلَىٰ اللهِ فِي

ثُمَّ تَسْجُدُ، وَ تَقُولُ^: يَا أَللَٰهُ يَا أَللَٰهُ ـ حَتَّىٰ يَنْقَطِعَ نَفَسَكَ ـ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ، وَ افْعَلْ بِي كَذَا وَكَذَاهِ.

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ ﴿ وَفَأَنَا ۚ الضَّامِنُ عَلَى اللهِ - عَزَّ وَ جَلَّ - أَنْ لَا يَبْرَحَ ` حَتَّىٰ تَقْضَىٰ ١ حَاجَتُهُ ١٣. مِ ١٣. وَاللَّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَبْدَ عَلَى اللهِ ع

١. في دبث ، بح ، بخ ، بس ، جن ، والوافي والوسائل ، ح ٢٣٤ ، ١ والبحار : (فتقول).

٢. في «جن»: - «يدك».

٣. قال في مرآة العقول: «قوله على : تلوذ بسبّابتك، أي تستغيث بتحريكهما».

٤. في البحار: «بيد».

٥. في حاشية «بث، جن»: «أو تباكي».

٦. في البحار والفقيه: ﴿وأَشْكُو إِلَى ٩.

٧. في (بح): + (نهاية).

٨ في دبخ): دثم تقول).

في الفقيه والتهذيب: «أنا».

١٠ في وى : ولا يبرح ، بدون وأن ، وفي وبخ ، والبحار : وأن لا تبرح ، وفي التهذيب : وأن لا تبرح من مكانك ، وقوله : وأن لا يبرح ، أي لا يزول عن مكانه ، يقال : برح الرجل يبرح من باب تعب بَراحاً ، إذا زال عن موضعه . راجع : المصباح المنير ، ص ٤٢ (برح) .

١١. في (بح): (حتى يقضى).

١٢. في دبخ، وحاشية دبث، والبحار: «حاجتك،

١٣. التهذيب، ج ١، ص ١١٦، ح ٣٠٤، بسنده عن الكليني. الفقيه، ج ١، ص ٥٩٩، ح ١٥٤٨، معلَّقاً عن حه

٢ / ٥٦٧٢ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ:

عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ إِلَىٰ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ۗ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَحْزُنُهُ ' الأَمْرُ، أَوْ يُرِيدُ الْحَاجَةَ، قَالَ: «يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ يَقْرَأُ ۖ فِي إِحْدَاهُمَا ﴿قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدُ ﴾ أَلَفَ مَرَّةٍ، وَ فِي الْأُخْرِىٰ مَرَّةً، ثُمَّ يَسْأَلُ حَاجَتَهُ». '

٣/٥٦٧٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيَّ بْنِ دُوَيْلٍ °، عَنْ مُقَاتِلِ بْن مُقَاتِل، قَالَ:

قُلْتُ لِلرِّضَا ﴿: جُعِلْتُ فِدَاكَ ۚ ، عَلَمْنِي دُعَاءً لِقَضَاءِ الْحَوَائِج ۗ .

فَقَالَ^: ﴿إِذَا كَانَتْ ۚ لَكَ حَاجَةً إِلَى اللّٰهِ ۦعَزَّ وَ جَلَّ ۦ مُهِمَّةً ، فَاغْتَسِلْ ، وَ الْبَسْ أَنْظَفَ ثِيَابِكَ ، وَ شَمَّ شَيْئاً مِنَ الطِّيبِ ، ثُمَّ ابْرُزْ تَحْتَ السَّمَاءِ ، فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ تَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ ، فَتَقْرَأُ فَاتِحَةً الْكِتَابِ ۚ ﴿ وَ ﴿ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدُ ﴾ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً ، ثُمَّ تَرْكَعُ ، فَتَقْرَأُ

حه زيساد القسندي والوافعي، ج ٩، ص ١٤١٩، ح ٨٤٦٥؛ الوسائل، ج ٨، ص ١٣٠، ح ١٠٢٣٤؛ و فيه، ج ٣،

ص ٣٣٣، ح ٣٧٩، إلى قوله: وقال: تغتسل و تصلّي ركعتينه؛ البحار، ج ١٠٢، ص ٢٢٩، ح ٣.

١. في الوافي: ويحزنه، بالمجرّد والمزيدين: يجعله حزيناً، وبالباء الموحّدة: ينوبه ويشتدّ عليه».

۲. في (ی): «ويريد».

٣. في الوافي : ﴿ويقرأُ ﴾ .

الفقيه، ج ١، ص ٥٦٢، ح ١٥٤٩، بسنده عن إبراهيم بن هاشم، عن محمد بن سنان، يرفعه إلى أبي
 عبدالله على ، مع اختلاف يسير الوافي، ج ٩، ص ١٤٢٠، ح ٢٤٦٦ الوسائل، ج ٨، ص ١٠٣١، ح ١٠٣٥.

٥. في ابث، والتهذيب، ج ١ : وذويل، لكن في بعض نسخه: ودويل،

٦. في الوسائل، ج ٣٨٠٠: - وجعلت فداك.

٧. في الفقيه والتهذيب، ج ١: + دقال،

٨ في دى، بث، بح، بخ، جن، ومرأة العقول: + دقل، وفي (بس): دقال: فقل،

٩. في دى، جن، دإذاكان،

١٠. في وظع: والحمد، بدل وفاتحة الكتاب،

خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً، ثُمَّ تَيَمُّهَا عَلَىٰ مِثَالِ صَلَاةِ التَّسْبِيحِ غَيْرَ أَنَّ الْقِرَاءَة خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً، ثُمَّ تَسْجُد، فَتَقُولُ لَ فِي عَشْرَةَ مَرَّةً، ثُمَّ تَسْجُد، فَتَقُولُ لَ فِي سُجُودِكَ: اللَّهُمَّ إِنَّ كُلِّ مَعْبُودٍ مِنْ لَدُنْ عَرْشِكَ إِلَىٰ قَرَارٍ أَرْضِكَ، فَهُوَ بَاطِلُ سِوَاكَ؛ فَإِنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ الْحَقَّ الْمُبِينُ، اقْضِ لِي حَاجَةً كَذَا وَكَذَا، السَّاعَةَ السَّاعَةَ، وَ تُلِحَّ فِيمَا أَرْدْتَ. "

٥٦٧٤ / ٤ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي عَلِي الْخَرُّانِ " ، قَالَ :

حَضَرْتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِﷺ، فَأَتَاهُ ۗ رَجُلَّ، فَقَالَ لَهُ ۗ. جُعِلْتُ فِذَاكَ، أَخِي بِهِ بَلِيَّةً أَسْتَحْيِي أَنْ أَذْكُرَهَا.

فَقَالَ لَهُ: «اسْتُرْ ذَٰلِكَ، وَ قُلْ لَهُ: يَصُومُ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ وَ الْخَمِيسِ وَ الْجُمُعَةِ، وَ يَخْرُجُ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، وَ يَلْبَسُ ثَوْبَيْنِ - إِمَّا جَدِيدَيْنِ وَ إِمَّا غَسِيلَيْنِ - حَيْثُ

١. في التهذيب، ج ٣: - دثم تتمها.

٢. في وظه والتهذيب، ج ٣ والمقنعة : ﴿ وتقول، ٠

٣. في وظ، ي، بث، جن، - وأنت،

٤. في (بخ): (حاجتي).

٥. التهذيب، ج ١، ص ١١٧، ح ٢٠٥، بسنده عن الكليني، إلى قوله: «فاغتسل و البس أنظف ثيابك»؛ و فيه، ح ٣، ص ١٨٤، ح ١٧٤، معلقاً عن الكليني. المقنعة، ص ٢٢٤، مرسلاً عن مقاتل، عن أبي عبدالله ١٤٠٥ اختلاف يسير. و راجع: الفقيه، ج ١، ص ٥٥٦، ح ١٥٤٣، الواساتل، اختلاف يسير. و راجع: الفقيه، ج ١، ص ٥٥٦، ح ١٥٢٣، الواساتل، ج ٣، ص ١٣٢٠، ح ١٠٣٣، الى ١٠٢١.

٦. في دظ، والوسائل: «الخرّاز».

٧. في دبخ، والوسائل: دوأتاه.

٨ في (جن): - (له).

٩. في الوسائل: - ديوم،

لا يَرَاهُ أَحَدٌ، فَيُصَلِّي، وَ يَكْشِفُ عَنْ رُكْبَتَيْهِ، وَ يَتَمَطِّىٰ لِبِرَاحَتَيْهِ الْأَرْضَ وَ جَنْبَيْهِ "، وَ يَقْرَأُ فِي صَلَاتِهِ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ عَشْرَ مَرَّاتٍ وَ ﴿ قُلْ مُوَ اللهُ أَحَدُ ﴾ عَشْرَ مَرَّاتٍ، فَإِذَا رَكَعَ ٤٧٨/٣ وَ يَقْرَأُ فِي صَلَاتِهِ فَايِّدَا رَكَعَ ٤٧٨/٣ وَيَا خَمْسَ عَشْرَهُ مَرَّاتٍ، فَإِذَا رَكَعَ ٤٧٨/٣ وَيَا خَمْسَ عَشْرَةً مَرَّةً وَقُلْ اللهُ أَحَدُ ﴾ فَإِذَا سَجَدَ قَرَأُهَا عَشْراً ، فَإِذَا رَفَعَ رَأُسَهُ قَبْلَ أَنْ يَسْجُدَ، قَرَأُهَا عِشْرِينَ مَرَّةً ، يُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ عَلَىٰ مِثْلِ هَذَا، فَإِذَا فَرَغَ مِنَ التَّشَهُدِ، قَالَ: يَا مَعْرُوفاً بِالْمَعْرُوفِ ، يَا أَوْلَ الْأَوْلِينَ ، يَا آخِرَ الْآخِرِينَ ، يَا ذَا الْقُوّةِ الْمَتِينَ "، يَا رَازِقَ الْمَسَاكِينِ ، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ، إِنِّي اشْتَرَيْتُ نَفْسِي مِنْكَ بِثُلُثِ مَا الْتَلِيتَ بِهِ ؛ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ » . \*
أَمْلِكَ ، فَاصْرَفْ عَنْي \* شَرَّ مَا انْتُلِيتُ بِهِ ؛ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ » . \*

٥٦٧٥ / ٥ . وَبِهٰذَا الْإِسْنَادِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِح، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبًا عَبْدِ اللّٰهِ عِلَّولُ: ‹مَنْ تَوَضَّأَ، فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ وَ صَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ،
فَأْتُمَّ ۚ رُكُوعَهُمَا وَ سُجُودَهُمَا، ثُمَّ جَلَسَ، فَأَثْنَىٰ عَلَى اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ، وَ صَلَّىٰ عَلَىٰ
رَسُولِ اللهِ ﴿ عَلَىٰ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَنَّ سَأَلَ ^ اللهَ حَاجَتَهُ، فَقَدْ طَلَبَ الْخَيْرَ فِي ^ مَظَانَّهِ، وَ مَنْ طَلَبَ

١. في مرأة العقول: التمطّي: التمدّد والباء للتعدية، والتمطّي أيضاً: تمديد الجسد، والتبختر ومدّ اليدين في
 المشى. راجع: لسان العرب، ج ١٥، ص ٢٨٤ (مطا).

٢. في دي، والوافي: دوجبينيه، وفي دبس، جن، والوسائل: دوجبينه،

٣. قوله علا : ديا ذَا الْقُوْةِ الْمَتِينَ اشارة إلى قوله تعالى وإنْ الله هُوَ الْوُرُاقُ دُن الْقُوْةِ الْمَتِينَ اللذاريات (٥١):
٥٨] و ﴿ الْمَتِينَ ﴾ مرفوع صفة للفظة ﴿ اللهُرُاقُ ﴾ على القراءة المشهور ، وقراءته بالجرّ صفة للفظة ﴿ الْقُوْقِ ﴾
شاذة، فكذلك هنا. راجع: مجمع البيان، ج ٩، ص ٢٤١؛ شرح المازندراني، ج ١٠، ص ٢٣١؛ مرآة العقول، ج ٢٠، ص ٣٩١.

٥. الوافي، ج ٩، ص ١٤٢١، ح ٨٤٤٩؛ الوسائل، ج ٨، ص ١٣٥، ح ١٠٢٤٤.

٦. في وظء: دوأتمًه.

٧. في دبخ»: دعلى النبي. ٨ في دظ،: دوسأل،

٩. في (بث، بح) وحاشية وظ) والوافي عن بعض النسخ: (من).

الْخَيْرَ فِي ١ مَظَانَّهِ ، لَمْ يَخِبْ٢.٣

٩٧٧٥ / ٦. مُحَمُّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ أَبِي إِسْمَاعِيلَ السَّرَاجِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ وَضَّاحٍ وَ عَلِيُّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْأُوقِةِ، قَالَ:
عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْأُرْقَطِ وَ أُمُّهُ أُمُّ سَلَمَةَ أُخْتُ أَبِي عَبْدِ اللهِ عِلْى، قَالَ:

مَرِضْتُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ° مَرَضاً شَدِيداً حَتَى ثَقُلْتُ ٦، وَ اجْتَمَعَتْ بَنُو هَاشِمٍ لَيْلًا لِلْجَنَازَةِ وَ هُمْ يَرَوْنَ أَنِّي مَيِّتٌ، فَجَزِعَتْ أُمْي عَلَيٍّ ٧.

فَقَالَ لَهَا أَبُو عَبْدِ اللهِ ﴿ خَالِي: ﴿ وَاصْعَدِي إِلَىٰ فَوْقِ الْبَيْتِ، فَابْرُزِي إِلَى السَّمَاءِ، وَ صَلِّي رَكْعَتَيْنِ، فَإِذَا سَلَّمْتِ، فَقُولِي: اللهُمَّ إِنَّكَ وَهَبْتَهُ لِي وَ لَمْ يَكُ شَيْئاً، اللهُمَّ وَ إِنِّي ^ أَسْتَوْهِبُكَهُ ^ مُبْتَدِئاً فَأَعِرْنِيهِ ».

١. في دبث، بح، والوافي عن بعض النسخ دمن،

٢. ولم يخب، من الخَيْبَة، وهو الحرمان والخسران، يقال: خاب الرجل خيبة، إذا لم ينل ما يطلب. راجع:
 لسان العرب، ج ١، ص ٣٦٧ (خيب).

٣. المحاسن، ص ٥٥، كتاب ثواب الأعمال، ح ٧٧، عن الحسن بن محبوب، عن الحسين بن صالح بن حيّ، مع اختياد الواضي، ج ٩، ص ٣١٣، ح ٩٦٩، معلقاً عن أحمد بن محمّد الواضي، ج ٩، ص ١٤٢٨، ح ١٤٢٨، ص ١٥٢٨، ص ١٤٢٨، ص ١٤٢٨،

ورد الخبر في التهذيب، ج ٣، ص ٣١٣، ح ٩٧٠، بسنده عن محمّد بن إسماعيل، عن عبدالله بـن عـثمان، عن أبي إسماعيل السرّاج، لكن (عن) في سند التهذيب زائدة، كما تقدّم في الكافي، ح ٣٨٣٦، فلاحظ.

<sup>0.</sup> في الوسائل: - «في شهر رمضان».

٦. في التهذيب: «تلفت».

٧. في الوسائل: (عليّ أمّي).

٨ في «بح» والوافي والوسائل: «إنّي» بدون الواو.

<sup>9.</sup> فـي دى: دامستوهبته، وفـي دبسح: دامستوهبك، و في دجن: دامستوهبتك بـه، وفي التهذيب: دامتوهبتكه،

قَالَ: فَفَعَلَتْ، فَأَفَقْتُ، وَ قَعَدْتُ، وَ دَعَوْا بِسَحُورٍ ' لَهُمْ هَرِيسَةٍ ' ، فَتَسَحَّرُوا ' بِهَا، وَ تَسَحَّرْتُ مَعَهُمْ. '

٧٦٧٥ / ٧. وَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ السَّرَاجِ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ، عَنْ شُرَحْبِيلَ النَّرَاجِ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ، عَنْ شُرَحْبِيلَ الْكِنْدِيِّ:

عَنْ أَبِي جَعْفَرِ ﴿ ، قَالَ : ﴿ وَا أَرَدْتَ أَمْراً تَسْأَلُهُ رَبَّكَ ، فَتَوَضَّا ، وَ أَحْسِنِ الْوَضُوءَ ، ثُمَّ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ ، وَ عَظِّمِ اللَّهَ ، وَ صَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ، وَ قُلْ بَعْدَ التَّسْلِيمِ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَشْلِكُ بِأَنِّكَ بِأَنِّكَ مَلِكَ ، وَ الْلَّكَ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ \* مُقْتَدِرٌ ، وَ بِأَنَّكُ \* مَا تَشَاءُ مِنْ أَمْرٍ يَكُونُ ؛ اللَّهُمَّ إِنِّي أَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ ﷺ يَا مُحَمَّدُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ ، يَكُن إِنَّ اللَّهِ مَا اللهِ مَنْكَ وَ رَبِّي لِيُنْجِحَ \* لِي \* طَلِبَتِي ؛ اللَّهُمَّ بِنَبِيِّكَ أَنْجِحْ لِي \* اللهُ مَا تَشَاءُ مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

١. «السحور» بالفتح: اسم ما يَتَسَحَّرُ به ويُوْ كُلُ من الطعام والشراب، وبالضمّ المصدر والفعل نفسه. راجع:
 الصحاح، ج ٢، ص ١٧٩؛ النهاية، ج ٢، ص ١٣٤٧ (سحر).

٢. «الهَريسَةُ»: فعيلة بمعنى مفعولة؛ من الهَرْس وهو دق الشيء وكسره. وقيل: الهريس: الحبّ المدقوق بالمِهْراس قبل أن يُطبّخ، فإذا طُبخ فهو هريسة. راجع: لسان العرب، ج ٦، ص ٢٤٧؛ المصباح المنير، ص ٦٣٧ (هرس).

٣. في وظ، ي، جن): ووتسخروا).

٤. التهذيب، ج ٣، ص ٣١٣، ح ٩٧٠، معلقاً عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن عبدالله بن عشمان، عسر أبي إسسماعيل السرّاج الوافي، ج ٩، ص ١٤٢٢، ح ١٤٢١؛ الوسائل، ج ٨، ص ١٣٧٠ ح ١٣٤٧؛ البحاد، ج ٧٤، ص ١٣٤٨.

٥. في الوافي: «شرجيل».

٦. في دظ، والوافي والتهذيب: - دقدير،.

٧. في الوسائل: ووأنَّك، وفي التهذيب: ووأنَّك على ٥.

٨ النَّجْح والنَّجاح: الظفر بالحوائج. راجع: الصحاح، ج ١، ص ٤٠٩ (نجع).

٩. في وظ، بث، بخ، والوافي والوسائل والتهذيب: + وبك،

١٠. في (بخ): - دلي).

طَلِبَتِي بِمُحَمَّدٍ ١، ثُمَّ سَلْ حَاجَتَكَ ٥٠٠٠

٨٧٥ / ٨. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ؟

٤٧٩/٣ وَ<sup>٣</sup> أَبُو دَاوُدَ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبِ، عَنْ زُرَارَةَ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ قَالَ فِي الْأَمْرِ يَطْلُبُهُ الطَّالِبُ مِنْ رَبِّهِ.

قَالَ: «تَصَدَّقْ فِي يَوْمِكَ عَلَىٰ سِتِّينَ مِسْكِيناً، عَلَىٰ كُلِّ مِسْكِينٍ صَاعٌ بِصَاعٍ النَّيِيِّ عَلَيْ وَإِذَا كَانَ اللَّيْلُ، اغْتَسَلْتَ فِي النُّلُثِ الْبَاقِي، وَلَبِسْتَ أَذْنَىٰ مَا يَلْبَسُ مَنْ تَعُولُ مِنَ الثِّيَابِ إِزَاراً، ثُمَّ تُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، فَإِذَا وَضَعْتَ جَبْهَتَكَ فِي الأَحْيرَةِ للسَّجُودِ، هَلَّلْتَ اللَّهَ وَ عَظَمْتَهُ وَ قَدَّسْتَهُ وَضَعْتَ جَبْهَتَكَ فِي الرَّكْعَةِ الأُجِيرَةِ للسَّجُودِ، هَلَّلْتَ اللَّهَ وَ عَظَمْتَهُ وَ قَدَّسْتَهُ وَ مَجْدَتَهُ، وَ ذَكَرْتَ ذُنُوبَكَ، فَأَقْرَرْتَ بِمَا تَعْرِفُ مِنْهَا مُسَمَّى، ثُمَّ رَفَعْتَ رَأْسَكَ، ثُمَّ إِذَا وَضَعْتَ رَأْسَكَ لِلسَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ، اسْتَخَرْتَ اللَّهَ مِائَةً مَرَّةٍ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَجِيرُكَ ، ثُمَّ وَضَعْتَ رَأْسَكَ لِلسَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ، اسْتَخَرْتَ اللَّهَ مِائَةً مَرَّةٍ: "اللَّهُمَّ إِنِي أَسْتَجِيرُكَ ، ثُمَّ وَضَعْتَ رَأْسَكَ لِلسَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ، اسْتَخَرْتَ اللَّهَ مِائَةً مَرَّةٍ: "اللَّهُمَّ إِنِي أَسْتَجِيرُكَ ، ثُمَّ وَضَعْتَ رَأْسَكَ لِلسَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ، اسْتَخَرْتَ اللَّهُ مِائَةً مَرَّةٍ: "اللَّهُمَّ إِنِي أَسْتَجِيرُكَ ، ثُمَّ وَعَنْ اللَّهُ بِمَا شِغْتَ، وَ تَسْأَلُهُ إِيَّاهُ، وَكُلَّمَا سَجَدْتَ فَأَفْضِ بِرُكْبَتَيْكَ إِلَى الْأَرْضِ، ثُمَّ وَاللَّهُ بِمَا شِغْتَ، وَ تَسْأَلُهُ إِيَّاهُ، وَكُلَّمَ اسَجَدْتَ فَأَفْضِ بِرُكْبَتَيْكَ إِلَى الْأَرْضِ، ثُمَّ تَعْمُ الْإِزَارَ حَتَىٰ تَكْشِفَهُمَا مُ وَاجْعَلَ الْإِزَارَ مِنْ خَلْفِكَ بَيْنَ ٱلْيَتَابَكُ وَ وَالْكُونَ الْهُورَارَ عَتَىٰ تَنْ الْبَدَارَةُ وَنَامَ الْمَدْتَ فَالْمَالَوْرَ مَنْ فَالْمَالُونَ مِنْ فَلَيْكُونَ الْمَالِقُونَ مَا لَالْهُ الْمَالَالَةُ الْمَالَةُ الْمُلْعِنَ اللَّهُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمُؤْنَ مَلْهُ الْمَالِيْ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْنَانِ اللَّهُ الْمَالَةُ الْمَالَ سَجَدْتُ فَالْمُ الْمَالَةُ الْمُعْتَى اللَّهُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمُعْلِقُ الْمَالَعُلُولُكُ وَاللَّهُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمُعْتَلُولَةُ الْمَالَةُ الْمُؤْنِ الْمَالِيْ الْمَلْكُونُ اللَّهُ الْمَالَةُ الْمَلْمُ الْمُعْتَلُولُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمُعْم

۱. في دبح، : + دكذا، .

۲. التهذيب، ج ٣، ص ٣١٣، ح ٩٧١، معلقاً عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل ، عن عبدالله بن عثمان، عن أبي إسماعيل السرّاج - الوافي، ج ٩، ص ١٤٢٣، ح ١٤٢٧، الوسائل، ج ٨، ص ١٣٢٠ - ١٠٢٣٠.

٣. في السند تحويل بعطف وأبو داود؛ على دعدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد،

في الوافي: «صاعاً».
 في الوافي: «ما تلبس».

<sup>.</sup> ٦. في «بخ»: «يعول». وقوله: «من تعول»، أي من تكفله . راجع: المصباح المنير، ص ٤٣٨ (عول).

٧. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع: «الأخير».

٨ في دي، بح، والوسائل: دحتى تكشفها،.

<sup>9.</sup> في «ظ، بث، بح، بخ، بس، والوافي والوسائل والتهذيب، ج ٣: وأليك،

سَاقَيْكَ، ٩

٥٦٧٩ / ٩. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمِّدٍ، عَنْ مُعَلِّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْوَشَّاءِ، عَنْ أَبَانٍ، عَنِ الْحَادِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ﴿ ، قَالَ: ﴿إِذَا كَانَتْ لَكَ حَاجَةً ، فَتَوَضَّأُ ، وَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ ا اخْمَدِ اللّهَ ، وَ أَثْنِ عَلَيْهِ ، وَ اذْكُرْ مِنْ آلَائِهِ ۖ ، ثُمَّ اذْعُ ، تُجَبْ ۖ ، . '

٠ ٨٠ / ١٠ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ، عَن الْحَادِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ وَالَ : ﴿ إِذَا أَرَدْتَ حَاجَةً فَصَلِّ رَكْفَتَيْنِ ، وَ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَ وَلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَ اللهِ عَنْهِ عَنْهُ مُحَمَّدٍ وَ اللهِ تَعْطَهُ ، ° وَ اللهُ تَعْطَهُ ، °

٥٦٨١ . مُحَمُّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ جَمِيل، قَالَ:

كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، فَدَخَلَتْ عَلَيْهِ امْرَأَةً، وَ ذَكَرَتْ ۚ أَنَّهَا تَرَكَتِ ابْـنَهَا

ا. التهذيب، ج ١، ص ١١٧، ح ٣٠٦، بسنده عن الحسين بن سعيد؛ و فيه، ج ٣، ص ٣١٤، ح ٩٧٢، معلّقاً عن الحسين بن سعيد. الفقيه، ج ١، ص ٥٥٥، ح ١٥٤٢، بسند آخر عن موسى بن جعفر ١٩٤٤، مع زيادة، و في كلّ المصادر مع اختلاف يسير و الوافي، ج ٩، ص ١٤٢٣، ح ١٩٤٣؛ الوسائل، ج ٨، ص ١٨٢، ح ١٠٣٠.

٩كذا في وظ، ى، بح، والوافي، ويحتمل من وبخ، بس، وفي وبث، جن، والمطبوع: «الآية». وفي
 وجن، + والآية».

٣. في الوسائل: (بما تحبّ) بدل (تجب).

٤. الوافي، ج ٩، ص ١٤٢٥، ح ١٨٤٧١؛ الوسائل، ج ٨، ص ١٣٢، ح ١٠٢٣٨.

الكافي، كتاب الدعاء، باب الثناء قبل الدعاء، ح ٣٦٤٥، بسنده عن الحارث بن المغيرة. و فيه، كتاب الصلاة، باب التعقيب بعد الصلاة و الدعاء، ذيل ح ٧١١٧، بسند آخر، و فيهما مع اختلاف، الوافي، ج ٩، ص ١٤٢٥، ح ١٠٢٣٠.

٦. في وبخ، والوسائل والبصائر : «فذكرت، .

وَ قَدْ قَالَتْ بِالْمِلْحَفَةِ ' عَلَىٰ وَجْهِهِ مَيْتاً.

فَقَالَ لَهَا: الْعَلَّهُ لَمْ يَمُتْ، فَقُومِي، فَاذْهَبِي إِلَىٰ بَيْتِكِ، فَاغْتَسِلِي، وَ صَلِّي رَكْعَتَيْنِ، وَ الْهَيْنِ، وَ الْهَيْنِ، وَ الْهَيْنِ، وَ الْهَيْنِ، وَالْهَيْنِ، وَالْهَيْنُ، جَدَّدْ هِبَتَهُ لِي مَنْ وَهَبَهُ لِي وَ لَمْ يَكُ شَيْنًا، جَدَّدْ هِبَتَهُ لِي مَنْ وَهَبَهُ لِي وَ لَمْ يَكُ شَيْنًا، جَدَّدْ هِبَتَهُ لِي مَنْ وَهَبَهُ لِي وَ لَمْ يَكُ شَيْنًا، جَدَّدْ هِبَتَهُ لِي مَنْ وَهَبَهُ لِي وَلَمْ يَكُ شَيْنًا، جَدِّدْ هِبَتَهُ لِي مُ عَرْكِيهِ، وَ لاَ تُخْبِرِي بِذْلِكِ أَحَداًه.

قَالَتْ: فَفَعَلْتُ، فَحَرَّكْتُهُ، فَإِذَا هُوَ قَدْ بَكىٰ. ٢

#### ٩٦ ـ بَابُ "صَلَاةِ مَنْ خَافَ مَكْرُوهاً

٤٨٠/٣

٥٦٨٢ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ شَعَيْبِ الْعَقْرْقُوفِيِّ، عَنْ أَبِي بَصِيرِ: شُعَيْبِ الْعَقْرْقُوفِيِّ، عَنْ أَبِي بَصِيرِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ ، قَالَ: «كَانَ عَلِيٌّ ﴿ إِذَا هَالَهُ \* شَيْءٌ ، فَرَعَ إِلَى الصَّلَاةِ ، ثُمَّ تَلَا هٰذِهِ الْآيَةَ : ﴿ وَاسْتَعِيدُوا بِالصَّبْدِ وَ الصَّلَاةِ ﴾ ". ٧

٥٦٨٥ / ٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَلِّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْوَشَّاءِ، عَنْ أَبَانٍ، عَنْ

١. قال ابن الأثير: «العرب تجعل القول عبارة عن جميع الأفعال وتطلقه على غير الكلام واللسان، فتقول:
 قال بيده، أي أخذ، وقال برجله، أي مشى ... وقال بالماء على يده، أي قلب، وقال بثوبه، أي رفعه، كلّ ذلك على المجاز والاتساع». وقال الفيض: «قالت بالملحفة، أي ألقتها؛ فإنّ في معنى القول توسّعاً يطلق على معان كثيرة تعرف بالقرائن». راجع: النهاية، ج ٤، ص ١٢٤ (قول).

بصائر الدرجات، ص ۲۷۲، ح ۱، عن أحمد بن محمد، مع اختلاف يسير و الوافي، ج ٩، ص ١٤٢٥،
 ح ٨٠٤٨: الوسائل، ج ٨، ص ١٣٢، ح ٨٠١٠: البحار، ج ٤٧، ص ٨٠، ح ١٣.

٣. في «بث ، بس» : – «باب» .

٤. في (بث): «يخاف).

٥. في دى ، بخ، وحاشية «بس، : «أهاله».

٦. البقرة (٢): ٤٥.

٧. الوافي ، ج ٩ ، ص ١٤٣٥ ، ح ١٩٤٨؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ١٩٣٨ ، ح ١٠٢٤٩ .

حَرِيزٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ قَالَ: التَّخِذْ مَسْجِداً فِي بَيْتِكَ، فَإِذَا خِفْتَ شَيْعاً، فَالْبَسْ ثَوْبَيْنِ غَلِيظَيْنِ مِنْ أَغْلَظِ ثِيَابِكَ، وَ صَلِّ فِيهِمَا، ثُمَّ اجْثُ عَلَىٰ رُكْبَتَيْكَ ۖ ، فَاصْرُخْ إِلَى اللهِ، وَ سَلْهُ الْجَنَّةَ، وَ تَعَوَّذْ بِاللهِ مِنْ شَرِّ الَّذِي تَخَافُهُ، وَ إِيَّاكَ أَنْ يَسْمَعَ اللهُ مِنْكَ كَلِمَةً بَغْي ۗ ، وَ إِنْ أَعْجَبَتْكَ نَفْسَكَ وَ عَشِيرَتَكَ». '

#### ٩٧ \_ بَابُ ° صَلَاةٍ مَنْ أَرَادَ سَفَراً

١٠٤ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ، عَنِ السَّكُونِيِّ:

١. في دى، بث، والوسائل والبحار والتهذيب، ج٣: وفصلٌ،

٢. واجث على ركبتيك، أي اجلس على ركبتيك. راجع: القاموس المحيط، ج ٢، ص ١٦٦٦ (جثا).

٣. في مرآة العقول، ج ١٥، ص ٤٦٥: «قوله \$: كلمة بغي، أي لا تدع على عدق، إن أعجبتك، فاعله الضمير الراجع إلى كلمة البغى، ونفسك بدل من الكاف.

٤. التهذيب، ج٣، ص ٣١٤، ح ٩٧٣، معلقاً عن الحسين بن محمد. المعاسن، ص ١٦٢، كتاب العرافق، ح ١٣، بسند آخر، مع اختلاف. و في الكافي، كتاب الإيمان والكفر، باب البغي، ح ٢٦٣٩، بسند آخر، هكذا: «انظر أن لا تكلمن بكلمة بغي أبداً و إن أعجبتك نفسك و عشيرتك، «الوافي، ج ٩، ص ١٤٣٥، ح ١٤٣٥؛ الوسائل، ج ٤، ص ٤٥٥، ح ٥٧٠٠؛ و ج ٨، ص ١٣٨، ص ١٧٦، و في الأخيرين إلى قوله: «من أغلظ ثيابك وصل فيهما».

<sup>7.</sup> في الوافي والكافي، ح ٦٩٨٩ والتهذيب، ج ٥: + دعن أبائه هيكا.

٧. في الوافي والكافي، ح ٦٩٨٩ والفقيه والتهذيب، ج ٥ والمحاسن: ورجل،

٨ في التهذيب، ج ٥ والجعفريّات: (خليفة». ٩ في وي: (يركعها).

٠١٠ في الوافي: «الخروج إلى سفرو». وفي الكافي، ح ٦٩٨٩: «الخروج إلى سفر». وفي الفقيه والتهذيب، مه

أُسْتَوْدِعُكَ نَـفْسِي وَ أَهْلِي وَ مَـالِي وَ دِيـنِي ﴿ وَ دُنْـيَايَ وَ آخِـرَتِي وَ أَمَـانَتِي ۗ وَ خُوَاتِيم ۗ عَمَلِي ۗ إِلَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ مَا سَأَلَ. أُ

## ٩٨ ـ بَابُ ° صَلَاةِ الشُّكْرِ

٤٨١/٣

٥٦٨٥ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَجْمَد أَنِي إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَجْمَد أَنِي إِسْمَاعِيلَ السُّرَّاجِ، عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ قَالَ: قَالَ ۚ فِي صَلَاةِ الشَّكْرِ: ﴿ إِذَا أَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْكَ بِنِعْمَةٍ ، فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ: تَقْرَأُ فِي الْأُولَىٰ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ ﴿ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحْدٌ ﴾ ، وَ تَقْرَأُ فِي الثَّانِيَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ ﴿ قُلْ هُوَ اللّٰهُ الْكَافِرُونَ ﴾ وَ تَقُولُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَىٰ فِي رُكُوعِكَ بِفَاتِحَةِ الْكُولَىٰ فِي رُكُوعِكَ وَ سَجُودِكَ: الْحَمْدُ لِلّٰهِ \* شُكْراً شُكْراً وَ حَمْداً ، وَ تَقُولُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ فِي وَ سُجُودِكَ: الْحَمْدُ لِلْهِ \* شُكْراً شُكْراً وَ حَمْداً ، وَ تَقُولُ ^ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ فِي

حه ج ٥ والمحاسن: «الخروج إلى سفره و»كلُّها بدل «سفراً».

١. في الوافي والكافي، ح ٦٩٨٩ والفقيه والتهذيب، ج ٥ والمحاسن: «وذرّيتي،

٢. في التهذيب، ج ٥ والجعفريّات: - ﴿ وَأَمَانَتِي ۗ .

٣. في الوافي والكافي، ح ٦٩٨٩ والفقيه والتهذيب، ج ٥ والمحاسن والجعفريّات: ووخاتمة ٩.

<sup>3.</sup> الكافي، كتاب الحبة، باب القول عند الخروج من بيته و فضل الصدقة، ح 7٩٨٩. وفي التهذيب، ج ٥، ص ٤٩، ح ٢١، معلقاً عن الكليني. المحاسن، ص ٣٤٩، كتاب السفر، ح ٢٩، عن النوفلي بإسناده عن رسول الشﷺ. التهذيب، ج ٣، ص ٣٠٩، ح ٩٠٩، بسنده عن السكوني. الجعفريات، ص ٥٣، بسند آخر عن جعفر بن محمد عن آباته الله عن رسول الشﷺ. الفقيه، ج ٢، ص ٢٧١، ح ٢٤١٣، مرسلاً عن رسول الشﷺ مع اختلاف يسير و الوافي، ج ١٢، ص ٣٦١، ح ١٢١٠١؛ الوسائل، ج ٨، ص ١٢٧، ذيل ح ٢٧٩٠؛ و ج ١٢٠، ص ٢٧٩، ح ٢٠١٠؛

٥. في (بث: - دباب).

٦. في الوافي: - «قال». وفي التهذيب: + «لي».

٧. في دى: - «الحمداله؛ . ٨ في دى: - دتقول؛ .

رُكُوعِكَ وَ سُجُودِكَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي ' اسْتَجَابَ دُعَائِي، وَ أَعْطَانِي مَسْأَلْتِي، ٢

# ٩٩ \_ بَابُ ٢ صَلَاةٍ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ بِأَهْلِهِ وَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ

٥٦٦ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ
 جَمِيلِ بْنِ صَالِح، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ، قَالَ:

سَمِعْتُ رَجُلًا وَ هَوْ يَقُولُ لِأَبِي جَعْفَرِ ﴿ : جُعِلْتُ فِدَاكَ، إِنِّي رَجُلَّ قَدْ أَسْنَنْتُ، وَ قَدْ تَزَوَّجْتُ امْزَأَةً بِكْراً صَغِيرَةً وَ لَمْ أَدْخُلْ بِهَا، وَ أَنَا أَخَافُ إِذَا أَدْخُلُ بِهَا عَلَىٰ فِرَاشِي ۚ أَنْ تَكْرَهَنِي لِخِضَابِي وَكِبَرى.

فَقَالَ أَبُو جَعْفَرِ اللهِ: ﴿إِذَا دَخَلْتَ \* فَمَرْهُمْ \* قَبْلَ أَنْ تَصِلَ إِلَيْكَ أَنْ تَكُونَ مُتَوَضِّئَةً ، ثُمَّ أَنْتَ لَا تَصِلُ إِلَيْكَ أَنْ تَكُونَ مُتَوَضِّئَةً ، ثُمَّ أَنْتَ لَا تَصِلُ إِلَيْهَا حَتَىٰ لا تَتَوَضَّأَ، وَ تُصَلِّي ^ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ مَجْدِ الله أَ ، وَ صَلِّ عَلَىٰ مُعَمَّدٍ وَ آل مُحَمَّدٍ وَ الله الله الله الله عَنْ مَعْهَا ١١ أَنْ يُؤْمِنُوا عَلَىٰ دُعَائِكَ ١٦ ،

۱. في دى»: - «الذي».

٢. التهذيب، ج ٣، ص ١٨٤، ح ١٨٤، معلّقاً عن الكليني والوافي، ج ٩، ص ١٤٣٥، ح ١٤٣٥؛ الوسائل، ج ٨،
 ص ١٤٢٠ - ١٠٢٥٨.

في الوافي: «إذا أدخلت على فراشي». وفي الوسائل والتهذيب: «أنّها إذا دخلت عليّ تراني فرأتني». وفي
 الكافي، ح ١٠١٤٣: «أنّها إذا دخلت على ترانى» كلّها بدل «إذا أدخل بها على فراشى».

٥. في الوافي والتهذيب: وإذا أدخلت عليك إن شاء الله».

آ. في الكافي، ح١٠١٤٢: وفمرهاه.
 ٧. في وى: -وأن تكون متوضَّئة، ثمَّ أنت لا تصل إليها حتى».

٨ في حاشية وبس، والوافي والكافي، ح ١٠١٤٢: دوصل،.

٩. في الوافي والتهذيب: «ثمّ مرهم يأمروها أن تصلّي أيضاً ركعتين، ثمّ تحمد الله عبدل دثمّ مجَد الله ٥.

١٠. في الكافي، ح ١٠١٤٢: - والله ١٠

١١. في الوافي: «معك».

۱۲. في ديخ»: دبدعائك».

وَ قُلِ: اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي إِلْفَهَا وَ وُدَّهَا وَ رِضَاهَا، وَ رَضِّنِي ' بِهَا، ثُمَّ اجْمَعْ ' بَيْنَنَا بِأَحْسَنِ اجْتِمَاعِ، وَ أُسُرِّ الْتِلَافِ؛ فَإِنَّكَ تُحِبُّ الْحَلَالَ، وَ تَكْرُهُ الْحَرَامَ،

ثُمَّ قَالَ: وَوَ اعْلَمْ أَنَّ الْإِلْفَ مِنَ اللَّهِ، وَ الْفِرْكَ ۚ مِنَ الشَّيْطَانِ، لِيُكَرِّهُ ۗ مَا أَحَلَّ للَّهُهِ. ٦

٧ / ٥٦٨٧ . وَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيىٰ، عَنْ جَدُّو
 ٤٨٢/٣ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ، قَالَ:

قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ۖ ﴿ ﴿ وَا تَزَوَّجَ أَحَدُكُمْ ۥ كَيْفَ يَصْنَعُ؟٩٠.

قُلْتُ: لَا أُدْرِي.

قَالَ: ﴿إِذَا هَمَّ بِذَٰلِكَ، فَلْيُصَلِّ رَكْعَنَيْنِ، وَ يَحْمَدُ^ اللَّهَ، ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ

١. في الوافي والكافي، ح ١٠١٤٢ والتهذيب: ﴿ وأرضني ١٠

٢. في الوافي والكافي، ح ١٠١٤٢ والتهذيب: «واجمع».

٣. في الوافي والكافي، ح ١٠١٤٢: ﴿وآنس، وفي التهذيب: ﴿وأَنفُس،

٤. قال الجوهري: «الفيرك، بالكسر: البغض ... تقول منه: فَرِكت المرأة زوجها بالكسر تفرّكه فَرْكاً، أي أبغضته، ولم يسمع هذا الحروف في غير الزوجين، وقال صاحب القاموس: «الفرك، بالكسر ويُفْتح: البغضة عامّة ... أو خاص ببغضة الزوجين. راجع: الصحاح ، ج ٤، ص ١٦٠٣؛ القاموس المحيط، ج ٢، ص ١٢٥٨ (فرك).

ه. في دى: «فيكره».

٦. الكافي، كتاب النكاح، باب القول عند دخول الرجل بأهله، ح ١٠١٤٢، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى و عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن ابن محبوب، التهذيب، ج ٧، ص ٤٠٩، ح ١٦٣٦، معلقاً عن الحسن بن محبوب، مع اختلاف يسير و الوافي، ج ٢٢، ص ٧٠٩، ح ٢٢٠٠٠.

٧. في الكافي، ح ١٠١٤٤ : «أبوجعفر».

٨ في دجن، دو تحمده. وفي الكافي، ح ١٠١٤٤: دوليحمد.

أَنْ أَتْزَوَّجَ، فَقَدِّرْ لِي مِنَ النِّسَاءِ أَعَفَّهُنَّ فَرْجاً، وَ أَحْفَظَهُنَّ لِي فِي نَفْسِهَا ۚ وَ فِي ۖ مَالِي، وَ أَوْسَعَهُنَّ رِزْقاً، وَ أَعْظَمَهُنَّ بَرَكَةً، وَ قَدِّرْ لِي وَلَداً طَيِّباً تَجْعَلُهُ خَلَفاً صَالِحاً فِي حَيَاتِي وَ بَعْدَ مَمَاتِي ۗ ، . ''

٣/٥٦٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَخْيَىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مَحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم:

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَى مَنْ أَرَادَ أَنْ يُحْبَلَ آلَهُ، فَلْيُصَلِّ رَكْعَنَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ يُطِيلُ فِيهِمَا الرُّكُوعَ وَ السَّجُودَ، ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِمَا سَأَلُكَ بِهِ آكَرِيًّا إِذْ وَلِيلًا إِذْ وَرَبُ لاَ تَذَرْنِي فَرْداً وَ أَنْتَ خَيْرُ الْوَارِئِينَ ﴾ أَ: اللَّهُمَّ هَبْ لِي ١٠ ذُرِّيَّةً طَيْبَةً، إِنَّكَ سَمِيعُ الدَّعَاءِ ١٠ اللَّهُمَّ فِي أَمَانَتِكَ ١٢ أَخَذْتُهَا، فَإِنْ قَضَيْتَ فِي سَمِيعُ الدَّعَاءِ ١١ اللَّهُمَّ فَإِنْ قَضَيْتَ فِي

١. في مرآة العقول، ج ١٥، ص ٤٦٧: (قوله ﷺ: في نفسها، أي بأن لاتزني، ولاتري نفسها غير محارمها،
 ولاتخرج من بيتها بغير إذنه.

ني الوافي والكافي، ح ١٠١٤٤ والفقيه: - «في».

٣. في الوافي والكافي، ح ١٠١٤٤ والفقيه والتهذيب: «موتي».

٤. الكافي، كتاب النكاح، باب القول عند دخول الرجل بأهله، ح ١٠١٤٤، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى و عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن القاسم بن يحيى، مع زيادة في آخره. و في الفقيه، ج ٣، ص ١٦٢٤، ح ١٦٢٧، بسند آخر عن أبي بصير، مع اختلاف يسير، و في الأخير مع زيادة في آخره. فقه الرضائية، ص ٢٣٤، مع اختلاف يسير الوافي، ح ٢١، ص ٢٣٤، مع اختلاف يسير الوافي، ج ٢١، ص ٢٣٤،

٥. في الوافي والوسائل، ح ٢٧٣٢٩ والكافي، ح ١٠٤٤٠: وأبي عبدالله.

٦. في (ظ): (أن تحبل). ٧. في (ظ): - (به).

٨ في الوسائل، ح ٢٧٣٢٩ والكافي، ح ١٠٤٤٠: «يا، بدل وإذ قال».

٩. الأنبياء (٢١) : ٨٩. ١٠٤٤ - ١٠٤٤ : + قمن لدنك،

١١. اقتباس من الآية ٣٨، من سورة آل عمران (٣).

١٢. في مرآة العقول: وقوله ﷺ : وفي أمانتك، أي أمانك وحفظك، أي جعلتني أميناً عليها، وقال في حه

رَحِمِهَا وَلَداً، فَاجْعَلْهُ غُلَاماً ، وَ لَا تَجْعَلْ لِلشَّيْطَانِ فِيهِ نَصِيباً وَ لَا شِرْكا ٢٠.٣

## • • ١ \_ بَابُ النَّوَادِرِ

٩٦٨٥ / ١. عَلِيُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنِ ابْنِ أَذْيْنَةَ ؟: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ النَّاصِبَةُ ؟ فَقُلْتُ: جُعِلْتُ فِذَاكَ، فِيمَا ذَا ؟ فَقَالَ: وفِي أَذَانِهِمْ وَ رُكُوعِهِمْ وَ سُجُودِهِمْ . فَقُلْتُ: إِنَّهُمْ يَقُولُونَ: إِنَّ أَبْيَ بْنَ كَعْبِ رَآهُ فِي النَّوْمِ "، فَقَالَ: وكَذَبُوا ؛ فَإِنَّ دِينَ اللهِ \_ عَزَّ وَ جَلَّ \_ أُعَزَّ مِنْ أَنْ يُرىٰ فِي النَّوْمِ "، فَقَالَ: وكَذَبُوا ؛ فَإِنَّ دِينَ اللهِ \_ عَزَّ وَ جَلَّ \_ أُعَزَّ مِنْ أَنْ يُرىٰ فِي النَّوْمِ ".

قَالَ: فَقَالَ لَهُ سَدِيرٌ الصَّيْرَفِيُّ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، فَأَحْدِثْ لَنَا مِنْ ذَٰلِكَ ذِكْراً. فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِﷺ: ﴿إِنَّ اللَّهَ ۦ عَزَّ وَ جَلَّ ۦ لَمَّا عَرَجَ بِنَبِيِّهِ ۖ إِلَىٰ سَمَاوَاتِهِ ٧

مه مجمع البحار فيه : فإنَّكم أخذتمو هنَّ بأمانة الله ، أي بعهده ، وهو ما عهد إليهم من الرفق والشفقة».

١. في الوافي والكافي، ح ١٠٤٤٠: + دمباركاً زكيّاً». وفي الوسائل: + دمباركاً».

٢. في دجن، : «شركاء». وفي الوافي والوسائل، ح ٢٧٣٢٩ والكافي، ح ١٠٤٤٠: «شركاً ولا نصيباً».

٣. الكافي، كتاب العقيقة، باب الدعاء في طلب الولد، ح ١٠٤٤٠. وفي التهذيب، ج ٣، ص ٣١٥، ح ٩٧٤، معلقاً عن أحمد بن محمّد. وراجع: الكافي، كتاب النكاح، باب القول عند دخول الرجل بأهمله، ح ١٠١٤٣ ، الوافــــي، ج ٣٣، ص ١٣٠٤، ح ١٠٢٦١؛ الوســائل، ج ٨، ص ١١٤٤، ح ١٠٢٦١؛ و ج ٢١، ص ٣٧٠، ح ٢٧٣٢٩.

٥. قال العكرمة في منتهى المطلب، ج ٤، ص ٤٢٥: والأذان عند أهل البيت 總 وحي على لسان جبر نيل 舉 علّمه رسول الش على علي المطلب، ج ٤، ص ٤٢٥: والأذان عند أهل البيت 總 أوروا الته و والذي نقله أهل البيت 總 أصح ؛ لأنهم أعرف بما في الشريعة وأنسب بحال النبي ﷺ ؛ إذ من المستبعد أن يكون مستند النبي ﷺ في مثل هذا إلى منام عبدالله بن زيده. ونحوه في المعتبر، ج ٢، ص ١٢٥.

٦. نی دی: «نبیّه».

٧. في دى: (سماوات). وفي دجن): + (ذات).

السَّبْعِ، أمَّا أُولَاهُنَّ فَبَارَكَ عَلَيْهِ، وَ التَّانِيَةَ عَلَّمَهُ فَرْضَهُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ المَحْمِلًا مِنْ نُورٍ فِيهِ أَرْبَعُونَ نَوْعاً مِنْ أَنْوَاعِ النُّورِ كَانَتْ مُحْدِقَةً "بِعَرْشِ اللّهِ، تَغْشَىٰ الْبَصَارَ النَّاظِرِينَ، أَمَّا وَاحِدٌ مِنْهَا فَأَضْفَرُ، فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ اصْفَرَّتِ الصَّفْرَةُ، وَ وَاحِدٌ مِنْهَا أَحْمَرُ، فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ اجْمَرُهُ وَ وَاحِدٌ مِنْهَا أَبْيَضُ، فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ ابْيَضَّ الْبَيَاضُ، وَلِكَ اجْمَلُ ذَلِكَ ابْيَضَّ الْبَيَاضُ، وَ الْبَاقِي عَلَىٰ سَائِرِ عَدَدِ الْخَلْقِ مِنَ النَّورِ " وَ الأَلْوَانِ "، فِي ذَلِكَ الْمَحْمِلِ حَلَقً وَ سَلَاسِلُ مِنْ فِضَّةٍ.

ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ، فَنَفَرَتِ^ الْمَلَائِكَةُ إِلَىٰ أَطْرَافِ السَّمَاءِ، وَ خَرَّتْ ' سُجَّداً، وَ قَالَتْ: سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ، مَا أَشْبَهَ هٰذَا النُّورَ بِنُورِ رَبِّنَا! فَقَالَ جَبْرَيْيلُ ﷺ: اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ اللهِ النَّبِيِّ ﷺ اللهُ أَكْبَرُ ' ، ثُمَّ فَيْحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَ اجْتَمَعَتِ الْمَلَائِكَةُ، فَسَلَّمَتْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ

١. في دبخه: - دالله.

٢. في الوافي: «قوله: فأنزل الله محملاً ، بيان وتفصيل لما أجمله بقوله: أمّا أولاهنَّ».

٣. الحَدْق والإحداق بالشيء: الإحاطة والإطافة به . راجم: الصحاح، ج ٤، ص ١٤٥٦ (حدق).

٤. في ابث ، بخه: (يغشي).

٥. في «بس، جن، والوافي: «عدد سائر».

٦. في حاشية (بس، جن): (الأمور).

٧. في وظ ، ي ، بخ ، بس ، جن، وحاشية (بث، والوافي : وفالألوان، .

۸ في (ی): + (به). وفي (بح): (فنظرت).

٩. يقال: خرّ يخرّ بالضمّ والكسر، إذا سقط من علوٍ . راجع: النهاية، ج ٢، ص ٢١ (خور). وقال فـي الوافـي :
 «نفور الملائكة وخرورهم كناية عن غلبة نوره على أنوارهم».

١٠. في مرآة العقول، ج ١٥، ص ٤٧٠: وتثنية التكبير يمكن أن يكون اختصاراً من الراوي، أو يكون الزيادة بوحي آخر كما ورد في تعليم جبرئيل أميرالمؤمنين ه، أو يكون من النبئ الكونة الركعات بالتفويض، أو يكون التكبيران الأولان خارجين عن الأذان كما يؤمي إليه ما رواه الفضل بن شاذان من العلل عن الرضاهة و به يجمع بين الأخبار. والأظهر أنّ الغرض في هذا الخبر بيان الإقامة وأطلق عليه الأذان مجازاً».

أَفْوَاجاً، وَ قَالَتْ: يَا مُحَمَّدُ، كَيْفَ أَخُوكَ ؟ إِذَا نَزَلْتَ فَأَقْرِنْهُ السَّلَامَ، قَالَ النَّبِيَّ الْ فَتَعْرِفُونَهُ ؟ قَالُوا: وَ كَيْفَ لَا نَعْرِفُهُ وَ قَدْ أُخِذَ مِيثَاقُكَ وَ مِيثَاقُهُ مِنَّا ۗ وَ مِيثَاقُ شِيعَتِهِ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ عَلَيْنَا، وَ إِنَّا لَنَتَصَفَّحُ \* وَجُوهَ شِيعَتِهِ فِي \* كُلِّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ خَمْساً \_ يَعْنُونَ فِي كُلِّ وَقْتِ ۗ صَلَاةٍ ﴿ حَمْساً \_ يَعْنُونَ فِي كُلِّ وَقْتِ ۗ صَلَاةٍ ﴿ حَمْساً \_ يَعْنُونَ فِي كُلِّ وَقْتِ ۗ صَلَاةٍ ﴿ وَ إِنَّا لَنَصَلِّي عَلَيْكَ وَ عَلَيْهِ ^؟!

ثُمَّ زَادَنِي ۚ رَبِّي أَرْبَعِينَ نَوْعاً مِنْ أَنْوَاعِ النَّورِ لَا يُشْبِهُ ` النَّورَ ' الأَوَّلَ، وَ زَادَنِي حَلَقاً وَ سَلَاسِلَ، وَ عَرَجَ بِي ' إِلَى السَّمَاءِ النَّانِيَةِ، فَلَمَّا قَرِبْتُ مِنْ بَابِ السَّمَاءِ النَّانِيَةِ، فَلَمَّا قَرِبْتُ مِنْ بَابِ السَّمَاءِ النَّانِيَةِ، نَقَرَتِ الْمَلَائِكَةُ إِلَىٰ أَطْرَافِ السَّمَاءِ، وَ خَرَّتْ سُجَّداً، وَ قَالَتْ: سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ، رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَ الرُّوح، مَا أَشْبَهَ هٰذَا النُّورَ بِنُور رَبِّنَا! فَقَالَ " جَبْرَئِيلُ اللَّهِ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ الْمُلَائِكَةِ وَ الرُّوح، مَا أَشْبَهَ هٰذَا النُّورَ بِنُور رَبِّنَا! فَقَالَ " كَبْرَئِيلُ اللَّهِ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ

١. في الوافي: (كيف أخوك؟ يعنون به أميرالمؤمنين ﷺ).

٢. في دبخ»: دأتعرفونه،

۳. في وبس: - ومنّاه.

٤. في «ى»: ولنصفّح». وفي اللغة: تصفّحت الشيء، أي نظرت في صفحاته، وتصفّح الأمر وصفحه، أي نظر فيه. وقال فيه. وتسفّحت وجوه القوم: إذا تأمّلت وجوههم تنظر إلى جالاهم وصورهم وتشمرّف أسرهم. وقال العكرمة الفيض: وتصفّح الوجوه: ملاحظتها وتفقّدها». واجع: لمسان العرب، ج ٢، ص ١٥٥ (صفح).

٥. في (خ): – (في) .

٦. في حاشية (بث): (وقت كلُّ).

٧ في الوافي: «يعنون في كلِّ وقت صلاة، من كلام أبي عبدالله ﷺ .

٨ هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع: + ([قال]).

 <sup>9.</sup> في الوافي: «ثم زادني، أي قال: ثم زادني، وهو نوع من الالتفات في الكلام، ويحتمل سقوطه من قلم النشاخ».

١٠. في الوافي: ﴿لا تشبه؛ .

۱۱. في دظ، بث، بح، : «نور».

۱۲. في (بث): (به).

١٣. في الوافي: ﴿وقال، .

إِلَّا اللّٰهُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ ، فَاجْتَمَعَتِ الْمَلَاثِكَةُ ، وَ قَالَتْ ا : يَا جَبْرَئِيلُ ، مَنْ هٰذَا مَعَكَ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ النَّبِيُّ الله هٰذَا مَعَكَ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ النَّبِيُّ الله فَخَرَجُوا إِلَيْ شِبْهَ الْمَعَانِيقِ ، فَسَلَّمُوا عَلَيَّ ، وَ قَالُوا : أَفْرِى أُخَاكَ السَّلَامَ ، قُلْتُ : أَ تَعْرِفُونَهُ ؟ قَالُوا: وَكِيْفَ لَا نَعْرِفُهُ وَ قَدْ أُخِذَ مِيثَاقُكَ وَ مِيثَاقُهُ وَ مِيثَاقَ شِيعَتِهِ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ عَلَيْنَا ، وَ إِنَّا لَنَتَصَفَّحُ وُجُوهَ شِيعَتِهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ خَمْساً ؟! يَعْتُونَ فِي كُلِّ الْقِيَامَةِ عَلَيْنَا ، وَ إِنَّا لَنَتَصَفَّحُ وُجُوهَ شِيعَتِهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ خَمْساً ؟! يَعْتُونَ فِي كُلِّ وَقِي صَلَاةٍ .

قَالَ: «ثُمَّ زَاذَنِي رَبِّي أَرْبَعِينَ نَوْعاً مِنْ أَنْوَاعِ النَّورِ لَا تُشْبِهُ الْأَثُوارَ الْأُولَىٰ ، ثُمَّ عَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ التَّالِفَةِ، فَنَفَرَتِ الْمَلَائِكَةُ، وَ خَرَّتْ سُجَّداً، وَ قَالَتْ: سُبُّوحٌ ٤٨٤/٣ قُـدُوسٌ، رَبُّ الْـمَلَائِكَةِ وَ الرُّوحِ، مَـا هٰـذَا النُّـورُ الَّذِي يُشْبِهُ نُـورَ رَبِّنَا؟ فَقَالَ

١. في الوافي: «فقالت،

٢. في وبخه: وفقال، .

٣. في الوافي: «قالوا: وقد بعث؟ إن قيل: إذا لم يعلموا تبعثه ﷺ فكيف يتصفّحون وجوه شيعة أخيه في كلّ وقت الصلاة؟ قلنا: إنّ علمهم به و أخيه وشيعته وأحوالهم إنّما هو في عالم فوق عالم الحسّ وهو العالم الذي أخذ عليهم في الميثاق، والعلم فيه لا يتغيّر، وهذا لا ينافي جهلهم ببعثه في عالم الحسّ الذي يتغيّر العلم فيه فليتدبّر».

وذكر في مرآة العقول وجوهاً أخر ، منها قوله : هيمكن أن يكون سؤالهم عن البعثة لزيادة الاطمينان كما في سؤال إبراهيم ؛ إذ تصفّح وجوه شيعة أخيه في وقت كلّ صلاة موقوف على العلم بالبعثة ».

٤. «المَعانِينَ»: جمع اليفناق، وهو الفرس الجيّد العَثَق. والعَثَق: ضرب من سير الداتِه والإبل، وهو سير مُسْبَطِرٌ، أي منسط سريع، والمعنى: فخرجوا إليّ مسرعين، فالتشبيه في الإسراع. واجع: لسان العرب، ج١٠، ص ٢٠١٠ (عنق).

٥. في دى،بث،بخ،بس): ولايشبه).

٦. في الوافي: والأوّل،.

۷. في (بث: (نور).

جَبْرَيْيلُ ﷺ: أَشْهَدُ أَنَّ مَحَمَّداً رَسُولُ اللهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ، فَاجْتَمَعَتِ الْمَلَاثِكَةُ، وَ قَالَتْ ٰ : مَرْحَباً بِالْأَوِّلِ، وَ مَرْحَباً بِالْآخِرِ ٰ ، وَ مَرْحَباً بِالْحَاشِرِ ، وَ مَرْحَباً بِالنَّاشِرِ ، مُحَمَّدٌ خَيْرُ النَّبِيِّينَ ، وَ عَلِيٌّ خَيْرُ الْوَصِيِّينَ .

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ثُمَّ سَلَمُوا عَلَيَّ، وَ سَأَلُونِي عَنْ أَخِي، قُلْتُ \*: هُوَ فِي الأَرْضِ، أَ فَتَعْرِفُونَهُ ؟ قَالُوا: وَكَيْفَ لَا نَعْرِفُهُ وَ قَدْ نَحُجُّ الْبَيْتَ الْمَعْمُورَ ' كُلَّ سَنَةٍ وَ عَلَيْهِ رَقِّ ' أَبْيَضُ فِيهِ اللهُ مُحَمَّدٍ وَ السُمُ عَلِيُّ وَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ وَ الْأَيْمَةِ مُعِيَّةٍ وَ شِيعَتِهِمْ إلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَ إِنَّا لَنْبَارِكُ عَلَيْهِمْ ' كُلَّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ خَمْساً - يَعْنُونَ فِي وَقْتِ كُلُ ' اصَلَاةٍ عَمْساً - يَعْنُونَ فِي وَقْتِ كُلُ ' اصَلَاةٍ - وَ يَمْسَحُونَ رُؤُوسَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ.

قَالَ: ثُمَّ زَادَنِي رَبِّي أَرْبَعِينَ نَوْعاً مِنْ أَنْوَاعِ النَّورِ لَا تُشْبِهُ'' تِلْكَ الْأَتْوَارَ''

١. في دى: + «الملائكة».

٢. في الوافي : «مرحباً بالأوّل ومرحباً بالآخر ، سمّي بهما ؛ لأنّه ﷺ أوّل الأنبياء خلقاً وآخرهم بعثاً».

٣. في (بح): - (ومرحباً بالحاشر).

٤. في الوافي: «الحاشر والناشر، من الحشر والنشر بمعنى الجمع والتغريق، سمّى بهما لأنّه على صاحب القيامة وإليه الحشر والنشر». وفي مرأة المقول: «مرحباً بالحاشر، أي بمن يتصل زمان أمّته بالحشر، ومرحباً بالناشر، أي بمن ينشر قبل الخلق وإليه الجمع والحساب».

٥. في دبث، بخ، والوافي: «فقلت،

٦. في دظ، بح، بس، جن، + دفي،

٧. والرّقَّ، بالفتح والكسر: جلد رقيق يكتب فيه، والصحيفة البيضاء. راجع: الصحاح، ج٤، ص ١٤٨٣؛
 القاموس المحيط، ج٢، ص ١١٧٨ (رقق).

٨ في وظ، ي، جن: - والأثمّة).

۹. في (جن): + (في).

١٠. في الوافي: ﴿ كُلُّ وقت،

۱۱. في دي، بث، بح، بخ، بس، جن: ولايشبه،

١٢. في دي، بث: والأنواع.

الأولىٰ ، ثُمَّ عَرَجَ بِي حَتَىٰ انْتَهَيْتُ إِلَى السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ، فَلَمْ تَقُلِ الْمَلَاثِكَةُ شَيْئاً، وَ سَمِعْتُ دَوِياً كَانَّةُ فِي الصَّدُورِ، فَاجْتَمَعْتِ الْمَلَاثِكَةُ، فَفُتِحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَ خَرَجَتْ إِلَيَّ شِبْهَ الْمَعَانِيقِ، فَقَالَ جَبْرَئِيلُ ﴿: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيًّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيًّ عَلَى الصَّلَاةِ، مَعْرُونَانِ مَعْرُونَانِ مَعْرُونَانِ مَعْرُونَانِ ، فَقَالَ جَبْرَئِيلُ ﴿! قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ ، فَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ ، فَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ ، فَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ ، فَعَالَتِ الْمَلَاثِكُ أَنْ الْمَلَاثِ الْمَلَاثِ الْمَلَاثِ الْمَلَاثُ ، فَقَالَ قِلْتُهُ الْمُلَاثِ الصَّلَاةُ ، فَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ ، فَقَالَتِ الْمَلَاثِ الْمَلَاثِ الْمَلَاثُ ، فَقَالَتِ الْمَلَاثِ الْمَلَاثُ ، فَقَالَتِ الْمَلَاثُ ، فَقَالَتِ الْمَلَاثُ ، فَقَالَتِ الْمَلَاتُ الْمَلْبُهُ ، فَقَالَتِ الْمَلَاثُ ، فَقَالَتِ الْمَلَاثُ ، فَقَالَتِ الْمَلَاثُ ، فَقَالَتِ الْمَلَاثُ ، فَقَالَتِ الْمَلَاثُونُ الْمَالِيْكُ الْمَالِيْكُ الْمَالِيْكُ الْمَالِيْكُ الْمَالِيْلُ الْمَالِقُونَ الْمَالِيْلُ الْمَالِيْلِ الْمَلْلِيْلُ الْمِيَالُ الْمَلْرُونُ الْمَالِيْلِ الْمَلْلِيْلُ الْمَالِيْلُولُ الْمَالِيْلُ الْمَالِيْلُ الْمَالِيْلِ الْمَالِيْلُ الْمَالِيْلُ الْمَالِيْلُ الْمَالِيْلُ الْمَالِيْلُ الْمِيالُ الْمَالِيلُولُ الْمَالِيلُولُ الْمَالِيلُولُ الْمَالِيلُولُ الْمَالِيلُولُ الْمَالِيلُولُ الْمَالِيلُولُ الْمَالِيلُولُ الْمَالُولُ الْمَالِيلُولُ الْمَالِيلُولُ السَّمِالُ السَّمَالُ السَالَالُولُ السَالَالَ السَالَالُ السَالَالَ السَالَالُولُ السَالَالَ السَالَالَ السَالَالِيلُولُ السَالَالُولُ السَالَالَّ السَالَالُولُولُ الْمَالِيلُولُ الْمَالِيلُولُ السَالَالُولُولُ السَالَالَ السَلَّالَ السَ

ثُمَّ اجْتَمَعَتِ الْمَلَائِكَةُ ، وَ قَالَتْ ۚ : كَيْفَ تَرَكْتَ أَخَاكَ ؟! فَقُلْتُ لَهُمْ: وَ تَعْرِفُونَهُ ؟ قَالُوا: نَعْرِفُهُ وَ شِيعَتَهُ وَ هُمْ نُورْ ، حَوْلَ عَرْشِ اللهِ ، وَ إِنَّ فِي الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ لَرَقاً مِنْ نُور ، فِيهِ اشمُ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيٍّ ^ وَ الْحَسَنِ وَ الْجُسَيْنِ وَ الْأَئِمَّةِ

١. في الوافي: «الأول».

١٤ والدّويّ، صوت ليس بالعالي، كصوت النحل والطائر والريح. راجع: الصحاح، ج٦، ص٣٤٣؛ النهاية، ج٢، ص١٤٣ (دوا).

 <sup>&</sup>quot;. في الوافي: «صوتان مقرونان؛ يعنى بهما الكلمتين، والمراد أنّ كلا من الصلاة والفلاح مقرون بالآخر
 لا يفتر قان، يعرفهما كلّ بصيره. وقال في مرأة العقول: «كونهما مقرونين لأنّ الصلاة مستلزمة لفلاح
 وسبب له»، ثمّ ذكر احتمالين آخرين.

٤. في الوافي: العلَ حيّ على خير العمل من مزيدات رسول الشه كالزيادة على الركعتين في الفرائض، ولهذا الم يذكره، ولهذا الم يذكره، أو أنّ أبا عبدالله الله المتهاره بمخالفة عمر في مثله يومنذ فلم يذكره، ولهذا لم يذكره، وفي مرأة العقول: «ترك حيّ على خير العمل الظاهر أنّه من الإمام أو من الرواة تقيّة، ويحتمل أن يكون قرّر بعد ذلك ما مرّ، ويؤيده عدم ذكر بقيّة فصول الأذان».

<sup>0.</sup> في (ى): - وصوتان مقرونان -إلى - فقالت الملائكة،

٦. في الوافي: ﴿وقالوا».

٧. في اظه: (أ و تعرفونه). وفي (جن): (وأتعرفونه).

٨ في وبخ): وواسم علي،

وَ شِيعَتِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، لَا يَزِيدُ فِيهِمْ رَجُلٌ، وَ لَا يَنْقُصُ مِنْهُمْ رَجُلٌ، وَ إِنّهُ لَمُعَمَّدًا وَ لِنَا عَنْ اللّهُ عَلَيْنَا كُلّ يَوْمِ جُمُعَةٍ، ثُمَّ قِيلَ لِي: ارْفَعْ رَأْسَكَ يَا مُحَمَّدُا فَرَفَعْتُ رَأْسِي، فَإِذَا أُطْبَاقُ السَّمَاءِ قَدْ خُرقَتْ، وَ الْحُجُبُ قَدْ رُفِعَتْ.

ثُمَّ قَالَ " لِي: طَأْطِئْ رَأْسَكَ انْظُرْ مَا تَرَىٰ، فَطَأْطَأْتُ رَأْسِي، فَنَظَرْتُ إِلَىٰ بَيْتٍ مِثْلِ بَيْتِكُمْ هٰذَا، وَ حَرَمٍ مِثْلِ حَرَمٍ هٰذَا الْبَيْتِ، لَوْ الْقَيْتُ شَيْئاً مِنْ يَدِي لَمْ يَقَعْ إِلَّا عَلَيْهِ، فَقِيلَ لِي: يَا مُحَمَّدُا إِنَّ هٰذَا الْحَرَمُ وَ أَنْتَ الْحَرَامُ "، وَ لِكُلِّ مِثْلٍ مِثَالٌ، ثُمَّ أَوْحَى الله إِلَيَّ: يَا مُحَمَّدُا اذْنُ مِنْ صَادٍ، فَاغْسِلْ مَسَاجِدَكَ وَ طَهْرُهَا، وَ صَلِّ لِرَبُكَ، فَدَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مِنْ صَادٍ وَ هُوَ مَا يُسِيلُ مِنْ سَاقِ الْعَرْشِ الْأَيْمَنِ، فَتَلَقَّىٰ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الْمُعْنِ، فَتَلَقّىٰ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْكَ وَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْكَ وَ اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

۱. في (بس) وحاشية (بث): + (في).

٢. في حاشية (بث): وأطناب - أبواب، . وفي حاشية (بس): وأطناب،

٣. في (ظ، بخ) والوافي: (ثمّ قيل).

٤. طَأَطَأَة الرأس: خفضه . راجع: لسان العرب، ج ١، ص ١١٣؛ القاموس المحيط، ج ١، ص ١١١ (طأطأ).

٥. وأنت الحرام، أي المحترم المكرّم، قال العكرمة المجلسي: وولعلّه إشارة إلى أنّ حرمة البيت إنّها هي
لحرمتك، كما ورد في غيره.

٦. في (جن): (باليمني).

٧. في دبس؛ - دالله؛ .

٨ في دظه: - دإليهه.

٩. دفي الوسائل: دبيديك،

١٠. في دبح، والوافي: «يدك،

يَطَأُهُ أَحَدٌ غَيْرُكَ؛ فَهٰذَا عِلَّهُ الْأَذَانِ وَ الْوُضُوءِ.

ثُمَّ أَوْحَى اللَّهُ - عَزَّ وَ جَلَّ - إِلَيْهِ: يَا مُحَمَّدُا اسْتَقْبِلِ الْحَجَرَ الْأَسُودَ، وَكَبُرْنِي عَلَىٰ عَدَدِ حُجُبِي، فَمِنْ أَجْلِ ذٰلِكَ صَارَ التَّكْبِيرُ سَبْعاً؛ لِأَنَّ الْحُجُبَ سَبْعٌ، فَافْتَتِخ عِنْدَ انْقِطاعِ الْحُجُب، فَمِنْ أَجْلِ ذٰلِكَ صَارَ الإَفْتِتَاحُ سُنَّةً، وَ الْحُجُبُ مُنَطَابِقَةً بَيْدَ انْقِطاعِ الْحُجُب، فَمِنْ أَجْلِ ذٰلِكَ صَارَ اللهُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ ﷺ، فَمِنْ أَجْلِ ذٰلِكَ بَيْنَهُنَّ لا بِحَارُ النَّور، وَ ذٰلِكَ النُّورُ الَّذِي أَنْزَلَهُ لَاللهُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ ﷺ، فَمِنْ أَجْلِ ذٰلِكَ صَارَ الاَّفْتِتَاحُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَصَارَ التَّكْبِيرُ سَبْعاً، وَ الاِفْتِتَاحُ ثَلَاثُ مَرَّاتٍ، فَصَارَ التَّكْبِيرُ سَبْعاً، وَ الاِفْتِتَاحُ ثَلَاثُ مَرَّاتٍ، فَصَارَ التَّكْبِيرُ سَبْعاً،

فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ التَّكْبِيرِ وَ الإَفْتِتَاحِ، أَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ: سَمِّ بِاسْمِي، فَمِنْ أَجْلِ ذٰلِكَ جُعِلَ ﴿ بِسْمِ اللَّهِ عَنَ فَلَمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنَ اللَّهُ عَنَ فَلَمْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَنَ فَلَمْ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَنْ أَجْلِ ذٰلِكَ جُعِلَ فِي الْحَمْدِ ﴿ وَلَا الشَّالِينَ ﴾ قال النَّبِيَّ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبُ ﴿ وَلَا الشَّالِينَ ﴾ قال النَّبِيَّ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبُ المُّالَمِينَ شُكُراً ، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ: قَطَعْتَ ذِكْرِي ، فَسَمِّ بِاسْمِي ، فَمِنْ أَجْلِ ذٰلِكَ الْعَلْمِينَ شُكُراً اللَّهُ إِلَيْهِ: قَطَعْتَ ذِكْرِي ، فَسَمِّ بِاسْمِي ، فَمِنْ أَجْلِ ذٰلِكَ

۱. في (بث): (فيهنّ).

۲. في دبخ، دأنزل،

٣. فى دېخ؛ - داليه؛ .

٤. في دى: - «إليه».

٥. في دي، بحه: + دلله».

٦. الفاتحة (١): ١\_٧.

٧. في مرآة العقول: وقوله: شكراً، ثانياً يحتمل أن يكون كلام الإمام ١٨، أي قال النبيّ ١٨٤ على وجه الشكر: الحمد لله ربّ العالمين، والظاهر أنه من تتمة التحميد. ويؤيد الأول أنه ورد تحميد المأموم في المقام بدون هذه التتمة، ويؤيد الثاني أنه ١٨ أضمر شكراً عند قوله: الحمد لله ربّ العالمين، أو لأم.

جُعِلَ ﴿ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ﴾ فِي أُوَّلِ السُّورَةِ ١.

ثُمَّ أَوْحَى اللَّهُ ـ عَزَّ وَ جَلَّ ـ إِلَيْهِ : اقْرَأُ يَا مُحَمَّدُ نِسْبَةً رَبِّكَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَىٰ : ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ ۞ اللَّهُ أَحَدُ ۞ اللَّهُ أَحَدُ ۞ اللَّهُ أَحْدُ ۞ لَلْهَ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدُ ۞ لَلْهُ إِلَيْهِ : ﴿ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ۞ وَلَمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : " الْوَاحِدُ الْأَحَدُ الصَّمَدُ ، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ : ﴿ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ۞ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدُ ﴾ .

ثُمَّ أَمْسَكَ عَنْهُ الْوَحْيَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِﷺ: كَذَٰلِكَ اللَّهُ ۚ كَذَٰلِكَ اللَّهُ ۚ رَبُّنَا، فَلَمَّا قَالَ ذَٰلِكَ، أَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ: ازكَعْ لِرَبِّكَ يَا مُحَمَّدُ، فَرَكَعَ، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ ـ وَ هُوَ رَاكِعٌ ـ: قُلْ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ، فَفَعَلَ ذَٰلِكَ ۖ ثَلَاثاً.

ثُمَّ أَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ: أَنِ ارْفَعْ رَأْسَكَ يَا مُحَمَّدُ، فَفَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَقَامَ مُنْتَصِباً، فَأَوْحَى اللَّهُ \_ عَزَّ وَ جَلَّ \_ إِلَيْهِ \': أَنِ اسْجُدْ لِرَبُّكَ يَا مُحَمَّدُ، فَخَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَاجِداً، فَأَوْحَى اللَّهُ \_ عَزَّ وَ جَلَّ \_ إِلَيْهِ ^: قُلْ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَىٰ، فَفَعَلَ ﷺ سَاجِداً، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ: اسْتَوِ جَالِساً يَا مُحَمَّدُ، فَفَعَلَ، فَلَمَّا رَفْعَ رَأْسَهُ مِنْ ذَٰكِ ثَلَاثاً، ثُمَّ أَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ: اسْتَوِ جَالِساً يَا مُحَمَّدُ، فَفَعَلَ، فَلَمَّا رَفْعَ رَأْسَهُ مِنْ شَعْودِهِ ﴿ وَ اسْتَوىٰ جَالِساً، نَظَرَ إِلَىٰ عَظَمَتِهِ ﴿ ا، تَجَلَّتْ لَهُ، فَخَرَّ سَاجِداً مِنْ تِلْقَاءِ

١. في دى، بث، بح، بخ، بس، جن، والوافي: - دفي أوّل السورة،.

٣. في وظ، ي، بخ، بس، جن»: + والله».

۲. التوحيد (۱۱۲): ۱-2.

٤. في الوافي: - «الواحد الأحد - إلى - كذلك الله»، ونقل هذه العبارة ذيل البيان عن بعض النسخ بدون «كذلك
 رئنا».

٦. في دجن، - دذلك.

٥. في دظ، بس، : - دالله، .

٧. في دى ، بخ» : - داليه» .

٨ في دجن: - دإليه،.

٩. في دبث: دالسجوده.

١٠. في (بث، بخ) والوافي: (عظمة).

نَفْسِهِ، لَا لِأَمْرٍ أُمِرَ بِهِ، فَسَبَّحَ أَيْضاً ثَلَاثاً، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ: انْتَصِبْ ۚ قَائِماً، فَفَعَلَ، فَلَمْ يَرَ مَا كَانَ رَأَىٰ ۚ مِنَ الْعَظَمَةِ، فَمِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ صَارَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَةً وَ سَجْدَتَيْنِ.

ثُمَّ أَوْحَى اللَّهُ ـ عَزَّ وَ جَلَّ ـ إِلَيْهِ: اقْرَأُ بِالْحَمْدِ لِلَّهِ، فَقَرَأُهَا مِثْلَ مَا قَرَأُ أَوَّلًا، ثُمَّ أَوْحَى اللَّهُ ـ عَزَّ وَ جَلَّ ـ إِلَيْهِ: اقْرَأُ ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ ۗ ۖ فَإِنَّهَا نِسْبَتُكُ ۗ وَ نِسْبَةً أَهْلِ بَيْتِكَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَ فَعَلَ ۗ فِي الرَّكُوعِ مِثْلَ ۖ مَا فَعَلَ فِي الْمَرَّةِ الْأُولَىٰ.

ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَةً وَاحِدَةً، فَلَمَّا رَفَعَ لا رَأْسَهُ، تَجَلَّتْ لَهُ الْعَظَمَةُ، فَخَرَّ سَاجِداً مِنْ يَلْقَاءِ نَفْسِهِ، لاَ لِأَمْرٍ أُمِرَ بِهِ، فَسَبَّحَ أَيْضاً، ثُمَّ أَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ: ارْفَعْ رَأْسَكَ يَا مُحَمَّدُ الْجَلِسْ، فَجَلَسَ، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ: يَا مُحَمَّدُ الْجَلِسْ، فَجَلَسَ، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ: يَا مُحَمَّدُ إِذَا مُ مَا أَنْعَمْتُ عَلَيْكَ فَسَمِّ بِاسْمِي، فَأَلُهِمَ أَنْ قَالَ: بِسْمِ اللهِ، وَ بِاللهِ، وَ لا إِلله إِلَّا اللهُ، وَ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ كُلُّهَا لِلهِ، ثُمَّ أَوْحَى الله الله الله الله عَلَىٰ أَمْل بَيْتِى وَ قَدْ فَعَلَ ". مَلْ عَلَىٰ نَفْسِكَ وَ عَلَىٰ أَمْل بَيْتِى وَ قَدْ فَعَلَ ".

١. في وبحه: وأن انتصبه. ٢. في حاشية وبحه: (يري).

٣. في «بث» والوافى: + ﴿فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ﴾.

٤. في مرآة العقول: «قوله تعالى: فإنها نسبتك، أي مبيّنة شرفك وكرامتك وكرامة أهل بيتك، أو مشتملة على نسبتك ونسبتهم إلى الناس وجهة احتياج الناس إليك وإليهم؛ فإنّ نزول الملائكة والروح بجميع الأمور التي يحتاج الناس إليها إذا كان إليك وإليهم؛

٥. في دظه: دفقعل،

٦. في دى، بث، بخ، والوافي: - «مثل،

٧. في (بخ): (بلغ).

٨ في وظه : وأدُّه.

٩. في دبس»: - «الله».

۱۰. في دي: - ديا محمّده.

۱۱. في دبخه: - دوقد فعل.

ثُمَّ الْتَفَتَ فَإِذَا بِصُفُوفٍ مِنَ الْمَلَاِكَةِ وَ الْمُرْسَلِينَ وَ النَّبِيِّينَ، فَقِيلَ: يَا مُحَمَّدُ، سَلِّمْ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللهِ وَ بَرَكَاتُهُ، فَأَوْحَى اللهَ إلَيْهِ: أَنَّ السَّلَامَ وَ التَّحِيَةُ وَ الرَّحْمَةُ وَ الْبَرَكَاتِ أَنْتَ وَ ذُرِيَّتُكَ، ثُمَّ أَوْحَى الله إلَيْهِ: أَنْ لَا السَّلَامَ وَ التَّحِيَّةُ وَ الرَّحْمَةُ وَ الْبَرَكَاتِ أَنْتَ وَ ذُرِيَّتُكَ، ثُمَّ أَوْحَى الله إلَيْهِ: أَنْ لَا يَلْتَفِتَ لَيْسَاراً، وَ أَوَّلُ آ آيَةٍ سَمِعَهَا بَعْدَ ﴿قُلْ مُرَاللهُ أَحَدُ ﴾ وَ ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ ۗ آيَةً أَصْحَابِ لَلْتَكْرِيرُ وَ أَوْلًا لَا اللهَ عَلَى السَّلَامُ وَاحِدَةً تُجَاهَ الْقِبْلَةِ ، وَ مِنْ أَجْلِ ذُلِكَ كَانَ السَّلَامُ وَاحِدَةً تُجَاهَ الْقِبْلَةِ ، وَ مِنْ أَجْلِ ذُلِكَ كَانَ السَّلَامُ وَاحِدَةً تُجَاهَ الْقِبْلَةِ ، وَ مِنْ أَجْلِ ذُلِكَ كَانَ السَّلَامُ وَاحِدَةً تُجَاهَ الْقِبْلَةِ ، وَ مِنْ أَجْلِ ذُلِكَ كَانَ السَّلَامُ وَاحِدَةً تُجَاهَ الْقِبْلَةِ ، وَ مِنْ أَجْلِ ذُلِكَ كَانَ السَّلَامُ وَاحِدَةً تُجَاهَ الْقِبْلَةِ ، وَ مِنْ أَجْلِ ذُلِكَ كَانَ السَّلَامُ وَاحِدَةً تُجَاهَ الْقِبْلَةِ ، وَ مِنْ أَجْلِ ذُلِكَ كَانَ التَكْبُولُ وَلَا مُنَالِلْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى السَّهُ اللهُ الْحَدِيدُ وَ السَّعِينِ وَ أَلْهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِلْ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

وَ قَوْلُهُ \*: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ لِأَنَّ النَّبِيَّ اللهِ سَمِعَ ضَجَّةَ الْمَلَاثِكَةِ بِالتَّسْبِيحِ وَ التَّحْمِيدِ وَ التَّهْلِيلِ، فَمِنْ أَجْلِ ذٰلِكَ قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، وَ مِنْ أَجْلِ ذٰلِك صَارَتِ الرَّكْعَتَانِ الْأَوْلَتَانِ ^كُلِّمَا أَحْدَثَ فِيهِمَا \* حَدَثاً، كَانَ عَلَى صَاحِبِهِمَا إِعَادَتُهُمَا،

۱. في وظ، بخ، بس، : وأنا».

۲. في دى،: دأن لا تلتفت،.

٣. في «بح» : «فأوّل».

٤. في الوافي : دلعلَه أريد بآيتي أصحاب اليمين وأصحاب الشمال الآيتان اللتان في سورة الواقعة (٥٦).

٥. في وجن»: واتّجاه القبلة». وقال في الوافي: وفمن أجل ذلك كان السلام واحدة تجاه القبلة؛ يعنى من أجل أنه رأى الملائكة والنبيّين والمرسلين تجاه القبلة، وأسلم عليهم مرّة صار السلام مرّة تجاه القبلة، وإنّما وراّمه في تجاه القبلة؛ لأنّهم المقرّبون ليسوا من أصحاب اليمين ولا من أصحاب الشمال»، وقيل غير ذلك. فراجع: مراة العقول، ج ١٥، ص ٤٧٦.

آ. في الوافي: ولعل المراد به أنّ من أجل أنه على لله المتوى جالساً من السجود ونظر إلى عظمة تجلّت له فخر ساجداً شكراً لله على ما هدي إليه من رؤية عظمة الله الموجبة للتكبير والسجود، صار تكبير السجود شكراً، كما أشير إليه بقوله سبحانه: ﴿ وَلِتَكْبُرُوا اللّهُ عَلَىٰ مَا هَدَنكُمْ - أي تعظّموه - وَلَعَلُكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [القرة (٢): ١٨٥]: أي على ما هدى...

٧. في دبث ، بح): دوقول، . وفي دبخ): دأو قوله، .

٨ هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي. وفي (بح) والمطبوع: «الأوليان».

٩. في دجن: دفيها».

فَهٰذَا الْفَرْضُ الْأَوَّلُ فِي <sup>'</sup> صَلَاةِ الزَّوَالِ ، يَعْنِي صَلَاةَ الظُّهْرِه. <sup>'</sup>

٠٢٥ / ٢ . عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ عَلِيُّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ ٤٨٧/٣ مُحَمَّدٍ الْمُسْلِئَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْعَامِرِيُّ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرِ ﴿ قَالَ: وَلَمَّا عُرِجَ بِرَسُولِ ۗ اللَّهِ ﴿ نَزَلَ بِالصَّلَاةِ عَشْرَ رَكَعَاتٍ مُكْراً

رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، فَلَمَّا وُلِدَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ، زَادَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ سَبْعَ رَكَعَاتٍ شُكْراً

لِلّٰهِ، فَأَجَازَ اللَّهُ لَهُ ذَٰلِكَ، وَ تَرَكَ الْفَجْرَ لَمْ يَزِدْ فِيهَا لِضِيقِ وَقْتِهَا؛ لِأَنَّهُ تَحْضُرُهَا 
مَلَاكِكُهُ اللَّيْلِ وَ مَلَاكِكُهُ النَّهَارِ، فَلَمَّا أَمْرَهُ اللَّهُ بِالتَّقْصِيرِ فِي السَّفَرِ، وَضَعَ ۚ عَنْ أُمَّتِهِ

سِتَّ رَكَعَاتٍ، وَ تَرَكَ الْمَغْرِبَ لَمْ يَنْقُصْ مِنْهَا شَيْعًا، وَ إِنَّمَا يَجِبُ السَّهُو فِيمَا زَادَ 
رَسُولُ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ إِللَّهُ عَتَيْنِ الْأَوْلَتَيْنِ ﴾، اسْتَقْبَلُ

رَسُولُ اللَّهِ ﴾، فَمَنْ شَكَ فِي أَصْلِ الْفَرْضِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوْلَتَيْنِ ﴾، اسْتَقْبَلُ

مَلَاتَهُهُ. ^

١. في دظ، بث، بخ، وحاشية دبح، والوافي: دوهي، بدل دفي،.

٢. علل الشرائع، ص ٣١٦، ح ١، بطريقين آخرين عن عمر بن أذينة؛ المحاسن، ص ٣٦٣، كتاب العلل، ح ٦٤، بسند آخر، من قوله: وثمّ أوحى الله إليّ يا محمّد ادن علمتحاً، مع اختلاف والوافي، ج ٧، ص ٥٧، ح ٣٤٠؛ الوسائل، ج ١، ص ٣٩، ح ٣٤، من قوله: وثمّ أوحى الله إليّ يا محمّد ادن الى قوله: ولم يطأه أحد غيرك .

۳. في (بخ): درسول).

٤. في دبث، بخ، والوسائل، ح ٤٥٧٠: ديحضر هاه.

٥. في (بث): (الملائكة ملائكة).

٦. في دبث: + دالله.

ل. في مرآة العقول: «ظاهره -أي الحديث - عدم بطلان الصلاة في المغرب بالشك في الأخيرة فيها، لكنه معارض بمفهوم الأخبار الكثيرة وعمل الأصحاب».

٨ الوافسي، ج٧، ص ٦٤، ح ٥٤٧٣؛ الوسائل، ج٤، ص ٥٠، ح ٤٤٨٦؛ وج٨، ص ١٨٩، ح ١٠٣٨٠؛ وفيه،

٣/٥٦٩١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ، عَنْ عَائِد الْأَحْمَسِيِّ، قَالَ:

دَخَلْتُ عَلَىٰ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ۗ وَ أَنَا ۚ أَرِيدُ أَنْ أَسْأَلُهُ عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ، فَقُلْتُ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللّٰهِ.

فَقَالَ: ﴿ وَ عَلَيْكَ السَّلَامُ، إِي وَ اللهِ، إِنَّا لَوُلْدُهُ ۗ ، وَ مَا نَحْنُ بِذَوِي ۗ قَرَابَتِهِ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَهَا، ثُمَّ قَالَ مِنْ غَيْرٍ أَنْ أَسْأَلَهُ: ﴿إِذَا لَقِيتَ اللَّهَ بِالصَّلَوَاتِ ۖ الْخَمْسِ الْمَفْرُوضَاتِ ۚ ، لَمْ يَسْأَلُكَ عَمَّا سِوىٰ ذٰلِكَ، . ۚ

٥٦٩٢ / ٤ . مُحَمَّدُ بْنُ يَخْيىٰ، عَنْ أَخْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَخْمَد بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَخِيلَ السَّرَّاج، عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ، قَالَ:

ذَكَرْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا، فَأَحْسَنْتُ عَلَيْهِ الثَّنَاءَ.

فَقَالَ لِي: (كَيْفَ صَلَاتُهُ ؟، .٧

حه ج ٤، ص ٨٢، ح ٤٥٧٠، إلى قوله: «وترك المغرب لم ينقص منها شيئاً»؛ البحار، ج ٤٣، ص ٢٥٨، ح ٤١، إلى قوله: «فأجاز الله له ذلك».

۱. في دي: ﴿وَإِنَّمَا ٤.

٢. في ديء: «لولده. وفي مرآة العقول: «يدلُ على أنَّ ولد البنت ولد حقيقة».

٣. في (بس): (بذي).

٤. في وظ ، ي، بث ، بس ، جن» : وبالصلاة» .

٥. في وظ، بح»: والمفترضات،

<sup>7.</sup> الفقيه، ج ١، ص ٢٠٥، ح ٢١٥؛ و ص ٥٦٨، ح ٢٥١، معلّقاً عن عائذ الأحمسي، مع اختلاف. الأمالي للطوسي، ص ٢٢٨، المجلس ٨، ح ٥١، بسنده عن ابن أبي عمير، عن عائذ الأحمسي، مع اختلاف يسير و زيادة الوافي، ج ٧، ص ٢٧، ح ٥٠٤٠؛ الوسائل، ج ٤، ص ١٢، ح ٢٨٦٤؛ و ص ٦٩، ح ٤٥٣٤.

٧. الوافي، ج٧، ص ٥٤، ح ٥٤٦٧؛ الوسائل، ج٤، ص ٣٢، ح ٣٤٦٦.

٥٦٩٣ / ٥ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ، عَنِ السَّيَّارِيُّ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ أَبِي قُرَّةَ رَفَعَهُ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ وَالَ: سُئِلَ عَنِ الْخَمْسِينَ وَ الْوَاحِدِ ۚ رَكْعَةً ؟

فَقَالَ: ﴿إِنَّ سَاعَاتِ النَّهَارِ اثْنَتَا عَشْرَةَ سَاعَةً ، وَ سَاعَاتِ اللَّيْلِ اثْنَتَا عَشْرَةَ سَاعَةً ، وَ مِنْ ۖ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَىٰ طُلُوعِ الشَّمْسِ سَاعَةً ۖ ، وَ مِنْ غُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غُرُوبِ الشَّفَق غَسَقِّ، وَ لِكُلُّ ۚ سَاعَةٍ رَكْعَتَان ۚ ، وَ لِلْغَسَق ۚ رَكْعَةً » . ٧

١. في وظ، ي، والوافي والوسائل: «والواحدة». وفي «بس»: وعن الواحدة والخمسين».

٢. في وجن، : (من، بدون الواو . ٣ . في الوافي : + وغير ساعات الليل والنهاره .

في وظ، بث، بح، بخ، بس، والوسائل: وفلكل،

٥. في مرآة العقول، ج ١٥ ، ص ٤٨١: وهذا الاصطلاح لليل والنهار غير الاصطلاح الشرعيّ والعرفيّ معاً، ولعلّه من مصطلحات أهل الكتاب، ذكر موافقاً لما تقرّر عندهم كما ورد في جواب أهل الكتاب كثيراً عدم كون ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس داخلاً في الليل ولا في النهار. والمراد بغروب الشفق إمّا ذهاب الحمرة المشرقيّة، فيكون أوّل صلاة المغرب على الحمرة المشرقيّة، فيكون أوّل صلاة المغرب على المشهور أوّل الليل، وهو أظهر معنى. وقد حقّقنا اصطلاحات الليل والنهار وساعاتهما في كتابنا الكبيرة. وفي هامش الوافي، عن السلطان: وقوله: فلكلّ ساعة ركعتان، ولا يخفى أنّ هذا خلاف المشهور من كون مجموع ساعات دورة أربع وعشرين، وأمره سهل؛ فإنّ التقسيم بالساعات أمر اصطلاحيّ، فهذا مبنيّ على قسم كلّ من اليوم والليلة اثني عشرة ساعة سوى الساعة الفاصلة، وأيضاً هذا في وقت اعتدال الليل أو بالنسبة إلى خطّ الاستواء».

وأورد عليه المحقق الشعراني بقوله: «ولا أدري لأيّ علّة خصّه بالاعتدال والاستواء مع أنّ تقسيم كلّ من الليل واليوم إلى اثني عشرة ساعة معوجّة، سواء كان الليل قصيراً أو طويلاً مشهور بين المنجّمين وعليه مبنى الاسطر لاب، نعم بين الطلوعين عندهم من الليل وعند أهل الشرع من النهار وعند بعض أهل الحديث خارج منهما».

٦٠ والغَسَـقُ: أوّل ظلمة الليل، أو شدة ظلمته. راجع: الصحاح، ج ٤، ص ١٥٣٧؛ المغردات للراغب،
 ص ١٠٦ (غسق).

٧. الخسصال، ص ٤٨٨، أبواب الإثني عشر، ح ٦٦؛ وعلل الشرائع، ص ٣٢٧، ح ١، بسند أخر عن ٥٠

3950 / ٦. عَلِي بْنُ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ، قَالَ:

\* قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ : لِمَ صَارَ الرَّجُلُ يَنْحَرِفُ فِي الصَّلَاةِ إِلَى الْيَسَارِ ؟

فَقَالَ: «لِأَنَّ لِلْكَعْبَةِ ' سِتَّةَ حُدُودٍ ' ، أَرْبَعَةً مِنْهَا عَنْ " يَسَارِكَ ، وَ اثْنَانِ مِنْهَا عَلَىٰ ' يَمِينِكَ ، فَمِنْ أَجْلِ ذٰلِكَ وَقَعَ التَّحْرِيفُ إِلَى " الْيَسَارِ ، . '

٥٦٩٥ / ٧ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّوْ فَلِيُّ، عَنِ السَّكُونِيُّ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ۗ قَالَ: ‹مَنْ تَنَقَّلَ مَا بَيْنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ خَـمْسَمِائَةِ رَكْعَةٍ ، فَلَهُ عِنْدَ اللهِ مَا شَاءَ إِلَّا أَنْ يَتَمَنَّىٰ مُحَرَّماً ، '

حه أبي الحسن الماضي على الفقيه، ج ١، ص ٢٠١، ذيل ح ٢٠٤، و في كلّها مع اختلاف يسير. و في تفسير العياشي، ج ٢، ص ٢٠١، ح ١٤٤، عن أبي هاشم الخادم، عن أبي الحسن الماضي على و تمام الرواية فيه هكذا: وما بين غروب الشمس إلى سقوط القرص غسق». و راجع: الخصال، ص ٤٨٨، أبواب الإثنى عشر، ح ٢٥ الوافي، ج ٧، ص ٨٧، ح ٢٥٠٥؛ الوسائل، ج ٤، ص ٤٨، ح ٤٤٨٢.

١. في دي، وحاشية دجن، (الكعبة).

٢. في الوافي: وأريد بالحدود العلامات التي نصبت ؛ لتعرف مساحة الحرم،

٣. في الوافي والوسائل والتهذيب: «على».

٤. في دى، بث، وحاشية (ظ): (عن).

٥. في الوافي والوسائل والتهذيب: «على».

٦. التهذيب، ج ٢، ص ٤٤، ح ١٤١، معلقاً عن الكليني. راجع: الفقيه، ج ١، ص ٢٧٢، ح ١٤٥؛ و علل الشواتع، ص ٢١٨، ح ١؛ و التهذيب، ج ٢، ص ٤٤، ح ١١٤٠ الوافي، ج ٧، ص ١٥٤٠ ح ١٥٥٤؛ الوسائل، ج ٤، ص ٢٠٥، ح ٢٧٥.

٧. المحاسن، ص ٥٩، كتاب ثواب الأعمال، ح ٩٩، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه عن النبيّ على النبيّ على النبيّ على أن النبيّ على أنها الأعمال، ص ٦٨، ح ١، بسنده عن السكوني، عن أبي عبدالله، عن أبيه على عن النبيّ على وفيهما إلى قوله: وفله عند الله ما شاء». الجعفريّات، ص ٣٥، بسند آخر عن جعفر بن محمّد، عن أبائه على عن رسول الشيء ، و في كلّ المصادر مع اختلاف يسير ه الوافي، ج ٧، ص ١٩٨، ح ١٩٧٣؛ الوسائل، ج ٧، ص ١٩٨، ح ٩٧٣، ولم ٢٨٠. عن رسول ١٩٨، ح ٩٧٣، ولم ٢٩٨، ص ٣٦٣، ولم ٢٨٠.

٨٠ عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ، عَنْ عَبْدِ
 اللَّهِ بْن سِنَانِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ۞ ، قَالَ : وإِنَّ الْعَبْدَ يَقُومُ ، فَيَقْضِي ۚ النَّافِلَةَ ، فَيُعَجِّبُ ۗ الرَّبُ مَلَاكِكَتَهُ ۗ مِنْهُ ، فَيَقُولُ ۖ : يَا ۗ مَلَاكِكَتِي ، عَبْدِي يَقْضِى مَا لَمْ أَفْتَرِضْ ۗ عَلَيْهِ ، ٧

٩ / ٥٦٩٧ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ ، قَالَ : ﴿ وَشَرَفُ الْمُؤْمِنِ صَلَاتُهُ بِاللَّيْلِ ، وَ عِزُّ الْمُؤْمِنِ كَفَّهُ عَنْ أَعْرَاضِ النَّاسِ ، ^ .

١. في وظ ، ي ، بخ ، بس ، جن ، وحاشية وبح ، والوسائل ومرآة العقول : وفيصلَّى ، .

۲. ف*ي (جن)* : (ليعجب) .

٣. في الوافي: دو ملائكته،

٤. في الوافي: دو يقول، .

٥. في الوافي : - ديا، .

٦. في حاشية (بث): (أفرض). وفي الوافي والتهذيب: (أفترضه).

لا التهذيب، ج ٢، ص ١٦٤، ح ١٤٦، بسنده عن ابن سنان، عن أبي عبدالله الله المحاسن، ص ٥٦، كتاب ثواب الأعمال، ح ٢٨، بسند آخر. الفقيه، ج ١، ص ٤٤٨، ح ١٤٢٨، مرسلاً عن رسول الله على مع زيادة في آخره، و في الأخيرين مع اختلاف يسير الوافي، ج ٨، ص ١٠٢٥، ح ٢٦٤٢؛ الوسائل، ج ٤، ص ٧٧، ح ٤٥٣٤.

A شواب الأعمال، ص ٦٦، ح ١؛ و التهذيب، ج ٢، ص ١٦٠، ح ٤٥١، بسنده عا عن سعدان بن مسلم؛

الخصال، ص ٦، باب الواحد، ح ١٨، بسنده عبدالله بن سنان. و في الزهد، ص ١٥٠، ذيل ح ٢٦٨، بسنده
عن ابن سنان، عن أبي عبدالله عن النبي ﷺ محكياً عن جبرئيل 恭. الكافي، كتاب الإيمان والكفر، باب
الاستغناء عن الناس، ح ١٩٦٧، بسند آخر عن عبدالله بن سنان. و في الخصال، ص ٧، باب الواحد، ذيل
ح ٢٠؛ و معاني الأخبار، ص ١٧٨، ذيل ح ٢، بسند آخر عن النبي ﷺ، محكياً عن جبرئيل ٤٠. فقه

٥٦٩٨ / ٠ ١ . أَبُو عَلِيُّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبُّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيىٰ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ ، قَالَ: «الصَّلَاةُ وُكُلّ بِهَا مَلَكَ لَيْسَ لَهُ عَمَلٌ غَيْرُهَا، فَإِذَا فُرِغَ مِنْهَا قَبَضَهَا، ثُمَّ صَعِدَ بِهَا، فَإِنْ كَانَتْ مِمَّا تُقْبَلُ ﴿ ، قُبِلَتْ ؛ وَ إِنْ كَانَتْ مِمَّا لَا تُقْبَلُ ۗ ، قِيلَ لَهُ ۗ : رُدَّهَا عَلَىٰ عَبْدِي ، فَيَنْزِلُ بِهَا حَتَّىٰ يَضْرِبَ بِهَا وَجْهَهُ ، ثُمَّ يَقُولُ: أَفَّ لَكَ مَا يَزَالُ ۖ لَكَ عَمَلٌ يَعْنِينِي ﴾ . ``

٥٦٩٩ / ١١ . مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ الْأَشْعَرِيُّ، عَن الْقَدَّاح:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ قَالَ: ﴿جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﴾ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ،

مه الرضائة، ص ٣٦٧، و في الأربعة الأخيرة: وو عزّه استغناؤه عن الناس، بدل وو عزّ المؤمن كفّه عن أعراض الناس، و في الغقيه، ج ١، ص ٤٧١، ذيل ح ١٣٦٠؛ وج ٤، ص ٣٩٩، ذيل ح ٥٨٥٠، مرسلاً عن النبيّ على محكياً عن جبر ثيل 4، و في كلّ المصادر مع اختلاف يسير والوافي، ج ٧، ص ١٠٤، ح ٥٥٥٠؛ الوسائل، ج ٨، ص ١٠٤٥، ح ١٠٤٦.

١. في دبس، والوافي والمحاسن: (يقبل).

٢. في دي، بح، بس، والوافي والمحاسن: ولايقبل، وفي (بث، جن، بالتاء والياء معاً.

٣. في وبخ، والمحاسن: - وله،

٤. في دبح»: وإنّ مازال، بدل دأفٌ لك ما يزال، .

٥. في حاشية وجن، والوافي والمحاسن: ويعييني، وقال في الوافي: ويعييني، إمّا بالياءين من الإعياء بمعنى الإتعاب، أو بالنون أوّلاً من التعنية بمعنى الإيقاع في العناء، وفي مرآة المقول: ويعنيني، بالنونين من العناء بمعنى التعب».

<sup>7.</sup> المحاسن ، ص ۸۲، كتاب عقاب الأعمال، ح ۱۱؛ وثواب الأعمال، ص ۲۷۳، ح ۲، بسندهما عن صفوان بن يحيى ، عن هارون بن خارجة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله 路 ، مع اختلاف يسير • الوافي ، ج ۷، ص ٥٥، ح 80، ع ۸ ۱۵؛ الوسائل ، ج ٤، ص ٢٦، ذيل ح ٤٤٤١.

أُوْصِنِي، فَقَالَ: لَا تَدَعِ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّداً؛ فَإِنَّ مَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّداً، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ مِلَّةً الإِسْلَام،.\

١٧٠٠ مَحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ عَلِيٌ "بْنِ أَسْبَاطٍ، عَنْ مُحَمِّدِ بْنِ عَلِي بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ:

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ۗ ۗ ﴿ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ : ﴿ رَهْبَانِيَّةُ ۚ ابْتَدَعُرهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ ۗ رِضْوَانِ اللَّهِ﴾ ۚ قَالَ : •صَلَاةُ اللَّيْلِ» . ٧

۱۳/۵۷۰۱ . عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ بَعْضِ ٤٨٩/٣ الطَّالِبِيِّينَ يُلَقِّبُ بِرَأْسِ الْمَلَرِيُّ <sup>٨</sup>، قَالَ :

سَمِعْتُ الرَّضَاﷺ يَقُولُ: وأَفْضَلُ مَوْضِع ۚ الْقَدَمَيْنِ لِلصَّلَاةِ النَّعْلَانِ». ` '

السحاسن، ص ۸۰، كستاب عـقاب الأعـمال، ح ۸؛ و ثواب الأعـمال، ص ۲۷٤، ح ۱، بسند آخر عن أبي جعفر 母 عن النبي 議 مع اختلاف وزيادة . الوافي، ج ٧، ص ٥٥، ح ٥٤٧٠؛ الوسائل، ج ٤، ص ٤٤، ح ٢٤٠٠ ح ٢٦٦٤.

٢. في وبح، بخ، جن، - وعليّه. ٣ . في الوافي: + والأوّله.

٤. في وظ ، بس، والوافي: ﴿ وَرَهْبَانِيَّةً ﴾ .

٥. في مرآة العقول: «قوله: ﴿إِلَّا لِبَيْفاءَ ﴾ قال البيضاوي: استثناء متقطع، أي لكنّهم ابتدعوها ابتغاء رضوان الله،
 انتهى. وقيل: المعنى: ماكتبناها عليهم في وقت من الأوقات إلا وقت ابتغاء رضوان الله. والابتغاء: صلاة الليل.
 الليل. وراجع: تفسير البيضاوي، ج ٥، ص ٣٥٠ ذيل الآية.

٦. الحديد (٥٧): ٢٧.

٧. عيون الأخبار، ج ١، ص ٢٨٢، ح ٢٩؛ و علل الشرائع، ص ٢٦٦، ح ٣، بسندهما عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أبي الخطأب. التهذيب، ج ٢، ص ٢١٠، ح ٤٥١، معلقاً عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطأب. الفقيه، ج ١، ص ٤٧٢، ح ١٣٦١، مرسلاً عن أبي الحسن الأول ٢٤٠ - الوافي، ج ٧، ص ١٠٢٨ ديل ح ١٠٢٧٠.

٨ في الوسائل: «المذري». ٩. في «بس»: «مواضع».

١٠ الوافعي، ج٧، ص ٤٣٠، ح ٦٢٧١؛ الوسائل، ج ٤، ص ٤٢٦، ح ٥٦١٠.

1 / 00 / 10 . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَمَيْرٍ، عَنْ جَابِرٍ ' : عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ﷺ لِجَبْرَثِيلَ ﷺ : يَا جَبْرَثِيلُ، أَيُّ الْبِعَاعِ أَحَبُ إِلَى اللهِ أَوْلَهُمْ دُخُولًا، الْبِقَاعِ أَحَبُ أَهْلِهَا إِلَى اللهِ أَوْلَهُمْ دُخُولًا، وَ آخِرُهُمْ خُرُوجاً مِنْهَا . ' 
وَ آخِرُهُمْ خُرُوجاً مِنْهَا . '

٥٧٠٣ / ١٥ . عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِي بَصِيرِ:

١. روى الشيخ الطوسي الخبر في أماليه، ص ١٤٥، المجلس ٥، ح ٥٠، بسنده عن الحسن بن محبوب، عن سيف بن عميرة، عن جابر الجعفي، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ الباقر 48.

فعليه ، المراد من جابر في ما نحن فيه هو الجعفي . وجابر هذا توقّي إمّا سنة ١٢٨ كما في رجال النجاشي ، ص ١٢٨ ، الرقم ٢٣٣ ، أو سنة ١٣٢ كما في رجال الطوسي ، ص ١٢٩ ، الرقم ١٣١٦ . وأمّا ابن أبي عمير ، فقد تو فّى سنة ٢٢٧ .

فعليه، رواية ابن أبي عمير عن جابر لا تخلو من خلل ِ راجع: رجال النجاشي، ص ٣٣٦، الرقم ٨٨٧.

٢. الأمالي للطوسي، ص ١٤٥، المجلس ٥، ح ٥٠، بسنله عن جابر الجعفي، عن الباقر، عن آبائه 總 عن رسول الله 緣، مع زيادة في آخره. معاني الأخبار، ص ١٦٨، ذيل ح ١، بسند آخر. الفقيه، ج ٢، ص ١٩٩٠ ح ١٣٥١، مرسلاً عن أمير المؤمنين 舉 عن النبي 緣. و فيه، ص ٣٤٠، ذيل ح ٧٢٥، و في كل المصادر مع اختلاف يسير ه الوافي، ج ٧، ص ٥١١، ح ٢٥٤٢؛ الوسائل، ج ٥، ص ٢٩٤، ح ٢٥٨٦.

٣. في الوافي : - «فيه».

٤. في «ي»: – (للشمس».

٥. في مرآة العقول: ويدل على ظهور الشمس عند الزوال، كما هو المجرّب غالباً. وقيل: الزجر هو العلم
بالمغيب، كما أنّ العرب كانوا يسمّون الكاهن والعائف زاجراً! أي الإمام يعلم في يوم الغيم وقت الزوال
بالإلهام فيصلّى، فيظهر للناس بصلاته دخول الوقت، فيكون حجّة على كلّ من حضر القرية التي فيها

### فَيُحْتَجُّ اللَّهِ عَلَىٰ أَهْلِ كُلِّ قَرْيَةٍ مَن اهْتَمَّ بِصَلَاتِهِ ، وَ مَنْ ضَيَّعَهَاه . ٢

## ١٠١ \_ بَابُ مَسَاجِدِ الْكُوفَةِ

٥٧٠٤ / ١ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُنْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، أَوْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم:

عَنْ أَبِي جَعْفَرِ ﴿ ، قَالَ : ﴿ إِنَّ بِالْكُوفَةِ مَسَاجِدَ مَلْعُونَةً ، وَ مَسَاجِدَ مُبَارَكَةً ؛ فَأَمَّا الْمُبَارَكَةُ ، فَمَسْجِدُ غَنِيِّ " ، وَ اللهِ إِنَّ قِبْلَتَهُ لَقَاسِطَةً " ، وَ إِنَّ طِينَتَهُ لَطَيْبَةً ، وَ لَقَدْ وَضَعَهُ رَجُلِّ مُؤْمِنٌ ، وَ لَا تَذْهَبُ الدُّنْيَا حَتَىٰ تَفَجَّرَ \* مِنْهُ " عَيْنَانِ ، وَ تَكُونَ \* عِنْدَهُ جَنَّتَانِ ، وَ أَهْلَهُ مَلْعُونُونَ \* وَ هُوَ مَسْلُوبٌ مِنْهُمْ \* ؛ وَ مَسْجِدُ بَنِي ظَفَرٍ " ، وَ هُوَ جَنَّتَانِ ، وَ أَهْلَهُ مَلْعُونُونَ \* وَ هُوَ مَسْلُوبٌ مِنْهُمْ \* ؛ وَ مَسْجِدُ بَنِي ظَفَرٍ " ، وَ هُوَ

حه الإمام. ولاينخفى ما فيه». وفي اللغة: الزُّجُر: النهي والمنع والانتهار، والزُّجْر أيضاً: العِيافة، وهو ضرب من التكهّن. راجع: الصحاح، ج ٢، ص ٢٦٨؛ لمسان العرب، ج ٤، ص ٣١٨(زجر).

١. في اظ، بث، بح، بخ، جن، افتحتج، وفي اي، وفيستمل،

٢. الوافي، ج٧، ص ٤٨، ح ٥٤٤٩؛ الوسائل، ج ٤، ص ١٠٩، ح ٤٦٤١؛ و ص ٢٤٦، ح ٥٠٥٠.

٣. دغنيٍّ ، على فعيل: حيّ من غطفان. راجع: الصحاح، ج٦، ص ٢٤٥٠؛ تـاج العروس، ج ١٠، ص ٢٧٢ (غنا).

٤. في مرأة العقول، ج ١٥، ص ٤٨٥: ولقاسطة، أي عادلة مستقيمة، ويظهر منه أنَّ فعي قبلة سائر المساجد خللاً، كما هو الظاهر في هذا الزمان في الموجود منهاه.

٥. في دي، بث، بح، جن، ديفجر، وفي الوافي: دتنفجر، .

٦. في (بث) وحاشية (جن) والوسائل: (عنده).

٧. في «ظ، بث، بخ» والخصال: «ويكون».

٨ في دي: «الملعونون».

٩. في (بخ): (عنهم).

١٠ ابنو ظَفَر، محرّكة : بطنان: بطن في الأنصار، وبطن في بني سليم. راجع: لمان العرب، ج ٤، ص ٥٢٠؛
 القاموس المحيط، ج ٢، ص ٥٠٧ (ظفر).

٤٩٠/٣ مَسْجِدُ السَّهْلَةِ؛ وَ مَسْجِدٌ بِالْخَمْرَاءِ ؛ وَ مَسْجِدُ جُعْفِيٌ ۗ وَ لَيْسَ ۗ هُوَ الْيَوْمَ مَسْجِدُهُمْ، قَالَ: «دَرَسَ. فَأَمَّا ۖ الْمَسَاجِدُ الْمَلْعُونَةُ، فَمَسْجِدُ ثَقِيفٍ ، وَ مَسْجِدُ الْأَشْعَبُ ۚ ، وَ مَسْجِدُ جَرِيرٍ ٧، وَ مَسْجِدُ سِمَاكٍ ٨، وَ مَسْجِدٌ بِالْخَمْرَاءِ ٩ بُنِيَ عَلَىٰ قَبْرِ

. وسي (بت) والوسائل: (بالحمراء). وفي (بح) والتهديب: الحمراء). وفي (بتح): (بالحمراء) وفوله المناجعرا) وفوله المناجعرا أو أنالة: بالخفرى، وعلى أي حال هي قرية بالبادية بين الكوفة وواسط قرب الكوفة، وقالوا: بينها وبين الكوفة سبعة عشرة فرسخاً، بها قبر الشهيد أبي الحسن إبراهيم بن عبدالله المحض بن الحسن المثنى بن الحسن السبط الشهيد بن علي بن أبي طالب ين المناجعة عضرة في سنة ١٤٥ وبايعه وجوه الناس وتلقب بأميرالمؤمنين ففلق لذلك أبوجعفر المنصور، فأرسل إليه عيسى بن موسى لقتاله، فاستشهد السيد إبراهيم و حمل رأسه إلى مصر، وكان ذلك لخمس بقين من ذي القعدة سنة ١٤٥ وهو ابن شمان وأربعين. راجع: معجم البلدان، ج ١، ص ٢٦٦ (باخمرا). وراجع أيضاً: المحاح، ج ٢، ص ٢٠ الله العرب، ج ٤، ص ٢٥٩ القالموس المحيط، ج ١، ص ٤٥٤ تاج العووس، ج ٣٠ مص ٢٥٩ الحر).

٢. في وى، جن: وجعفرة. ووجُغفيُّ: أبو قبيلة من اليمن، وهو جُعفيٌ بن سعد العشيرة بن مَذْ حِج، والنسبة
 إليه أيضاً: جُعفيٌ . وقبل : جُعَفٌ : حيّ من يمن، وجُعفيُّ : من هَمُدان . راجع : لسان العوب، ج ٩، ص ٧٧؛
 القاموس المحيط، ج ٢، ص ١٠٦٣ (جعف).

۳. في (بح): - (ليس).

في الوافي والوسائل والتهذيب والخصال: «وأمّا».

٥. «ثقيف»، كأمير: أبو قبيلة من هوازِن، واسمه قَيئي بن مُثبه بن بكر بن هوازن، والنسب إليه: ثقفي على غير
قياس. وقيل: ثقيف: حيّ من قيس. راجع: لسان العرب، ج ٩، ص ٢٠؛ القاموس المحيط، ج ٢، ص ١٠٦١

٦. في الوافي: والأشعث: هو أشعث بن قيس الكنديّ من أصحاب رسول الف雞 وأمير المؤمنين 學، ارتد بعد النبى ﷺ في ردّة أهل ياسر ، ثمّ صار ملعوناً خارجيّاً ».

ل. في الوافي: وجرير، بالجيم: ابن عبدالله البجلي، سكن الكوفة وقدم الشام بسرسالة أمير المؤمنين # إلى
 معاوية ولصق به: قيل: طوله ستة أذرعه.

٨ في الوافي: «سماك، ككتاب: ابن مخرمة بالمعجمة والراء».

٩. في دى، بح، بس، جن، دبالحمراء، وفي دبث، دبالجمراه، وفي الوسائل والتهذيب: «الحمراء». هـ

# فِرْعَوْنٍ مِنَ الْفَرَاعِنَةِ، ١٠

٥٧٠٥ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامِ ٢، عَنْ سَالِم:

عَـنْ أَبِي جَـعْفَرِ ﴿ ، قَالَ: وجُـدُدَتْ ۗ أَرْبَعَهُ مَسَاجِدَ بِالْكُوفَةِ فَرَحاً لِقَتْلِ \* الْحُسَيْنِ ﴿ : مَسْجِدُ جَرِيرٍ ، وَ مَسْجِدُ سِمَاكٍ \* ، وَ مَسْجِدُ شَيْنِ ﴿ : مَسْجِدُ شَيْنِ ﴿ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عِلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَا عَا عَلَا عَالَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّ عَلَّ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّلَّ عَلَّا عَلَّا عَلَّ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا ع

حه وقال في الوافي: «مسجد بالخمراء، ثانياً استثناف لإفادة». وفي مرأة العقول: «قوله على : بني على قبر، لعله بالحمراء مسجدان».

١. الخصال، ص ٢٠٠٠ باب الخصية، ح ٧٥، بسنده عن أبي إسحاق إبراهيمبن هاشم، عن عمرو بن عثمان، عن محمد بن عثمان، عن محمد بن عذافر، عن أبي جمدة الثمالي، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر ﷺ ؛ الشهذيب، ج ٣، ص ٢٤٢، ح ١٨٥، بسنده عن إبراهيمبن هاشم، عن عمرو بن عثمان، عن محمد بن عذافر، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر ﷺ . و في الغارات، ج ٢، ص ٢٢٢؛ و الأمالي للطوسي، ص ١٦٨، المجلس ٦، ح ٣٥، بسند آخر عن أميرالمؤمنين ﷺ ، مع زيادة، و في كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي، ج ١٤٠ ص ١٤٤٠، ح ١٤٤٨.

٢. ورد الخبر في التهذيب، ج ٣، ص ٢٥٠، ح ٢٧٧ وسنده هكذا: ومحمد بن يحيى، عن الحسن بن عليّ بن عبدالله، عن سليمان بن هشام، عن سالم، ... كنّ المذكور في حاشية الكتاب نقلاً من جميع النسخ، وعبيس، بدل وسليمان والمذكور في البحار، ج ٤٥، ص ١٨٩، ح ٣٥ ـ نقلاً من التهذيب أيضاً، هو عبيس. وهو الصواب؛ فقد تكرّرت رواية الحسن بن عليّ بن عبدالله والحسن بن عليّ الكوفي ـ والمراد منهما واحد ـ عن عبيس بن هشام. راجع: معجم رجال الحديث، ج ١١، ص ٤٢٥ ـ ٤٢٥.

٣. في الوافي: وجدَّدت، يعني بعد ما خربت.

٤. في (جن): (بقتل). ٥. في دي: - (مسجد سماك).

أ. في هي، بث، بح، جن، وشيئه. وفي الوافي: وشبث، بالباء الموحدة قبل المثلثة محرّكة بـ لا لام: تابعي رجع إلى الخوارج.

٧. التهذيب، ج ٣، ص ٢٥٠، ح ٢٨٧، معلقاً عن محمد بن يحيى، مع اختلاف يسير و الوافي ، ج ١٤،
 ص ١٤٤٩، ح ١٤٤٥؛ الوسائل ، ج ٥، ص ٢٥٠، ح ٦٤٦٣.

٣/ ٥٧٠٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيىٰ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ ، قَالَ : ﴿ إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ـ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ ـ نَهِىٰ بِالْكُوفَةِ عَنِ الصَّلَاةِ فِي خَمْسَةِ مَسَاجِدَ : مُسْجِدِ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ ، وَ مَسْجِدِ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيِّ ، وَ مَسْجِدِ شَبَثِ ۖ بْنِ رِبْعِيٍّ ، وَ مَسْجِدِ اللّٰهِ الْبَجَلِيِّ ، وَ مَسْجِدِ شَبَثِ ۖ بْنِ رِبْعِيٍّ ، وَ مَسْجِدِ اللّٰهِ الْبَجَلِيِّ ، وَ مَسْجِدِ شَبَثِ ۖ بْنِ رِبْعِيٍّ ، وَ مَسْجِدِ اللّٰهِ الْبَجَلِيِّ ، وَ مَسْجِدِ اللّٰهِ الْبَجَلِيِّ ، وَ مَسْجِدِ اللّٰهِ الْبَجَلِيِّ ، وَ مَسْجِدِ اللّٰهِ الْبَعْلِيْ ، وَ مَسْجِدِ اللّٰهِ الْبَعْلِيْ ، وَ مَسْجِدِ اللّٰهِ الْبَعْلِيْ ، وَ مَسْجِدِ اللّٰهِ اللّٰهِ الْبَعْلِيْ ، وَ مَسْجِدِ اللّٰهِ الْمُعْتِيْ الصَّلَالِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللللّٰهِ اللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ

وَ فِي رِوَايَةِ أَبِي بَصِيرٍ: ‹مَسْجِدِ بَنِي السِّيدِ '، وَ مَسْجِدِ بَنِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
 دَارِمٍ، وَ مَسْجِدِ غَنِيٍّ '، وَ مَسْجِدِ سِمَالٍ، وَ مَسْجِدِ ثَقِيفٍ، وَ مَسْجِدِ الْأَشْعَثِ». '

# ١٠٢ ـ بَابُ فَضْلِ الْمَسْجِدِ الْأَعْظَمِ بِالْكُوفَةِ وَ فَضْلِ الصَّلَاةِ فِيهِ وَ الْمَوَاضِعِ الْمَحْبُوبَةِ فِيهِ

٥٧٠٧ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ

١. في وظ، ي، بح، بخ، والوسائل: ومحرمة،

۲. في دي، بث، بح، بخ، جن، دشيث،

٣. في (بث): (الثيم).

<sup>3.</sup> الخصال، ص ٣٠١، باب الخمسة، ح ٧٦، بسنده عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن صغوان بن يحيى، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله، عن أمير المؤمنين ، مع زيادة في آخره. و في التهذيب، ج ٦٠ ص ٣٩، ذيل ح ٨٧؛ و المزاد، ص ٨٨، مرسلاً عن أمير المؤمنين ، مع اختلاف يسير الوافي، ج ١٤، ص ١٤٥٠، ح ١٤٥٠.

٥. في دبس: دالسنده .

٦. في الوسائل: - دومسجد غني،

٧. الوافي، ج ١٤، ص ١٤٥٠، ح ١٤٥٠؛ الوسائل، ج ٥، ص ٢٥١، ح ٦٤٦٦.

عُثْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْن عَبْدِ اللهِ الْخَزَّادِ '، عَنْ هَارُونَ بْن خَارِجَةَ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ اللّهِ اللهِ الل

٧. في (جن): (الصلاة).

١. في الوسائل: «الخرّاز».

٢. في «بخ» بالتاء والياء معاً. وفي الوافي والتهذيب، ج ٣: وأ فتصلَّى».

٣. في دى، بث: دالصلاة).

٤. في الوافي عن بعض النسخ والتهذيب، ج ٣: دحاضراًه.

٥. في الوافي: «لوجدت». ٦. في «ظ،ى، بث، بح، جن»: «ألّا يفو تني».

٨ في حاشية وبث: وجامع كوفان، بدل ومسجد كوفان، و وكوفان، اسم الكوفة قديماً لسان العرب، ج ٩،
 ص ١٣١ (كوف).
 ٩. في وبث، بح، والوافي والوسائل والتهذيب والمزار: وأتدرى.

١٠ في الوسائل: «الساعة يا رسول الله».

١١. في الوسائل: - «فيه». ١١. في المزار: «ميسرته».

١٣. في مرآة العقول: ويمكن أن يكون المراد بميمنته الغريّ وبمؤخّره مشهد الحسين عله.

١٤. في الوافي: - ووإنّ وسطه إلى رياض الجنّة. ٥٠. في وبحه: وصلاته.

١٦. في «بخ» والوافي والوسائل والتهذيب والمزار : «بألف».

النَّافِلَةَ فِيهِ لَتَعْدِلُ خَمْسَمِائَةٍ ' صَلَاةٍ ، وَ إِنَّ الْجُلُوسَ فِيهِ بِغَيْرِ تِلَاوَةٍ وَ لَا ذِكْرٍ لَمِبَادَةً ، وَ لَوْ حَبُواً ﴾ . وَ لَوْ حَبُواً ﴾ .

قَالَ سَهْلٌ: وَ رَوىٰ لِي غَيْرُ "عَمْرٍو: أَنَّ الصَّلَاةَ فِيهِ لَتَعْدِلُ بِحَجَّةٍ، وَ أَنَّ النَّافِلَةَ فِيهِ لَتَعْدِلُ بِعُمْرَةٍه. "
 النَّافِلَةَ فِيهِ \* لَتَعْدِلُ بِعُمْرَةٍه. "

٢/٥٧٠٨ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي يُوسُفَ يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ
 الله مِنْ وُلْدِ أَبِي فَاطِمَةً - عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ زَيْدٍ - مَوْلَىٰ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيَّ " -:

١. في الوافي والوسائل والتهذيب والمزار: (بخمسمائة).

٢. في الوافي: «الحُبَرَ، بالمهملة والموحدة كسمو: المشي على البدين والبطن، وكسّهو: مشي الصبيّ على
استه، وما ذكره مطابق لما في القاموس المحيط، ج ٢، ص ١٦٧٠ (حبر)، وفي النهاية، ج ١، ص ٣٣٦
(حبا): «الحبّو: أن يمشى على يديه وركبته أو إسته».

٣. في دى، بح، بخ، جن، وحاشية دبث، والوسائل: دعن،

٤. في (ظ، جن): - (فيه).

٥. التهذيب، ج ٣، ص ٢٥٠، ح ٢٨٠، معلّقاً عن سهل بن زياد. كامل الزيارات، ص ٢٨، الباب ٤، بسنده عن عمر و بن عثمان، عمّن حدّثه، عن هارون بن خارجة، و فيهما إلى قوله: فولوحبواً ه مع اختلاف يسير. الممحاسن، ص ٥٦، كتاب ثواب الأعمال، ح ٨٦، بسنده عن عمرو بن عثمان الكندي، عن محمّد بن زياد، عن هارون بن خارجة، إلى قوله: فالنافلة فيه لتعدل خمسمائة صلاة عمع اختلاف يسير. و في الغارات، ص ٢٨٥؛ و الأمالي للطوسي، ص ٢٨٥، المجلس ٢١، ح ٤؛ و الأمالي للطوسي، ص ٢٨٥، المجلس ١٥، ح ٤؛ و الأمالي للطوسي، ص ٢٨٥، المجلس ١٥ معبد ح ١٤، بسند آخر عن هارون بن خارجة مع اختلاف المؤلو، ص ٨، ح ٣، مرسلاً، من قوله: هما من عبد صالح و لا نبيّ ؛ التهذيب، ج ٦، ص ٣٦، ح ٢٢، مرسلاً، وفي الأخيرين إلى قوله: فولوحبواً همع اختلاف يسير، الوافي، ج ١٤، ص ٢٥، ح ٢٨، مرسلاً، وفي الأخيرين إلى قوله: فولوحبواً همع اختلاف يسير، الوافي، ج ١٤، ص ٢٥، ح ١٤٤٠.

٦. ورد الخبر في التهذيب، ج ٣، ص ٢٥١، ح ٦٨٩ عن احمد بن محمد بنفس السند إلا أنّ فيه زيادة وعن عبدالله بهر عبدالله بهر عبدالله بهر عبدالله بهر عبدالله بهر عبدالله بن يحيى الكاهلي، قبل وعن أبي عبدالله بهر عبدالله بن يحيى الكاهلي، إلى وعبدالله بن يحيى الكاهلي، لكن الخبر ورد في كامل الزيارات، ص ٣٣، ح ١٨ بسند، عن احمد بن محمد بن عبس،

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ﴿ قَالَ: ١ جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ أَمِيرِ الْمَوْمِنِينَ ـ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ ـ وَهُوَ فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَمِيرَ الْمَوْمِنِينَ ، وَ رَحْمَةُ اللّهِ وَ بَرَكَاتُهُ ، فَرَدَّ عَلَيْهِ الْمُسْجِدَ الْأَقْصَىٰ ، فَأَرَدْتُ الْمُسْجِدَ الْأَقْصَىٰ ، فَأَرَدْتُ الْنَ وَ بَرَكَاتُهُ ، فَرَدَّ عَلَيْكَ وَ أُودُعَكَ ، فَقَالَ : الْفَصْلَ جُعِلْتُ أَسِلَمْ عَلَيْكَ وَ أُودُعَكَ ، فَقَالَ لَهُ: وَ أَيَّ شَيْءٍ أُرَدْتَ بِذَلِكَ ؟ فَقَالَ : الْفَصْلَ جُعِلْتُ فِذَاكَ ، قَالَ : الْفَصْلَ جُعِلْتُ فِذَاكَ ، قَالَ : الْفَصْلَ جُعِلْتُ فِذَاكَ ، قَالَ : فَيعْ رَاحِلَتَكَ ، وَكُلُ زَادَكَ ، وَ صَلِّ فِي هٰذَا الْمَسْجِدِ ، فَإِنَّ الصَّلَاةَ الْمَسْجِدِ ، فَإِنَّ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ فِيهِ حَجَّةً الْمَبْرُورَة ، وَ النَّافِلَةَ عَمْرَةً مَبْرُورَة ، وَ الْبَرَكَةَ مِنْهُ عَلَى اثْنَيْ عَشَرَ مِنْ لَبَنِ ، وَكُلُ رَادَكَ ، وَ فِي وَسَطِهِ عَيْنَ مِنْ دُهْنِ ، وَ عَيْنٌ مِنْ لَبَنِ ، ٤٩٢/٣ مِيلًا، يَعِينُهُ مِنْ مَاءٍ شَرَابِ لِلْمُؤْمِنِينَ ، وَ عَيْنٌ مِنْ مَاءٍ طُهْرِ لِلْمُؤْمِنِينَ ، مِنْهُ سَارَتْ وَ عَيْنٌ مِنْ لَبَنِ ، وَعَيْنٌ مِنْ مَاء شَرَابِ لِلْمُؤْمِنِينَ ، وَ عَيْنٌ مِنْ مَاء مُورِ لِلْمُؤْمِنِينَ ، وَعَيْنٌ مِنْ مَاء عَنْ مِنْ الْمَنْهِ لِلْمُؤْمِنِينَ ، وَعَنْ مِنْ لَبَنِ مَاء عَيْنٌ مِنْ مَاء شَرَابِ لِلْمُؤْمِنِينَ ، وَعَيْنٌ مِنْ مَاء عُنْ مِنْ مَاء شَرَابِ لِلْمُؤْمِنِينَ ، وَعَيْنُ مِنْ مَاء عُنْهِ لِي لِمُؤْمِنِينَ ، وَعَيْنُ مِنْ مَاء عُنْ مَنْ مَاء شَرَابِ لِلْمُؤْمِنِينَ ، وَعَيْنُ مِنْ مَاء مُنْ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ ، وَالْمَالِمُولِهُ عَلَى الْعَلْمُؤْمِنِينَ ، وَالْمَالِمُ اللْمُؤْمِنِينَ ، وَالْمَالُولُولُ اللّهِ الْمُؤْمِنِينَ ، وَالْمُؤْمِنِينَ مَاء مُلْولُولُ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ ، وَالْمَلْمُؤْمِنِينَ ، وَلَا مُؤْمِنَةً اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ ، وَالْمُؤْمِنِينَ مَاء مُورِهُ اللْهُ الْمُؤْمِنِينَ مَاء مُلْولُولُ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ مَاء مُولِهُ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ مَاء مُولِهُ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ الْمَوْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهِ اللْمُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

حه قال : حدّ ثني أبو يوسف يعقوب بن عبدالله من ولد أبي فاطمة ، عن إسماعيل بن زيد مولى عبدالله بن يحيى الكاهلي ، عن أبي عبدالله على .

١. في وبخ، وكامل الزيارات: + والسلام،

۲. في (بث) : ﴿وأردت، .

٣. في (جن): (بحجّة).

٤. هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب وكامل الزيارات. وفي «بح» والمطبوع:
 دفيه».

٥. قال ابن الأثير: «أصل المكر: النجداع ... ومنه حديث علي على الله على مسجد الكوفة: جانبه الأيسر مكر، قبل: كانت السوق إلى جانبه الأيسر، وفيها يقع المكر والنجداع»، وقال العلامة الفيض بعد نقل ما ذكر: «أقول: الاعتماد في معنى المكر هنا على ما يأتي في الخبر الآتي وهو الثالث هنا \_أكثر». وقال العلامة المجلسي: «لعلة كان في ميسرته بيوت الخلفاء الجائرين وغيرهم من الظالمين، وقيل المراد به البصرة، ولا يخفى بعده، راجع: النهاية، ج ٤، ص ٣٤٩ (مكر).

١٠. في مرأة العقول، ج ١٥، ص ٤٨٧: وقوله 課: في وسطه عين، أي مكنون وينظهر في زمن القائم 器، أو العراد سيكون، ويحتمل أن يكون أجساماً لطيفة تنتفع بها المؤمنون في أجسادهم المثالية ولاينظهر لحسناه.

٧. في وبح، وكامل الزيارات: وطهوره. وفي حاشية وبس، : + وفله، وفي حاشية وجن، والوسائل: وطاهراًه.

سَفِينَةً نُوحٍ، وَ كَانَ فِيهِ نَسْرٌ وَ يَغُوثُ وَ يَعُوقُ '، وَ صَلَّىٰ ' فِيهِ سَبْعُونَ نَبِيّاً وَ سَبْعُونَ ' وَصِيّاً أَنَا أَحَدُهُمْ - وَ قَالَ بِيَدِهِ فِي صَدْرِهِ أَ - مَا دَعَا فِيهِ مَكْرُوبٌ بِمَسْأَلَةٍ فِي حَاجَةٍ مِنَ الْحَوَائِجِ إِلّا أَجَابَهُ اللّٰهُ، وَ فَرَّجَ عَنْهُ كُرْبَتَهُ، "

٥٧٠٩ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيًّ بْنِ أَبِي
 حَمْزَةَ، عَنْ أَبِي بَصِيرِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ﴿ ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: وَبَعْمَ الْمَسْجِدُ مَسْجِدُ الْكُوفَةِ ، صَلّىٰ فِيهِ أَلْفُ نَبِيٍّ وَ أَلْفُ وَصِيٍّ ، وَ مِنْهُ فَارَ التَّنُّورُ ، وَ فِيهِ نُجِرَتِ السَّفِينَةُ ، مَيْمَنَتُهُ

١. في الوافي: ونسر ويغوث ويعوق: أسماء للأصنام التي كان يعبدها قوم نوح ١٤٠ ، وفي مرآة العقول: وقول على أن هذه الأصنام كانت في زمن نوح ١٠٠ ، كما ذكره المفترون وذكروا أنه لما كان زمن الطوفان طمّها الطوفان، فلم تزل مدفونة حتى أخرجها الشيطان لمشركي العرب. والغرض من ذكر ذلك بيان قدم المسجد؛ إذ لا يصير كونها فيه علّة لشرفه ، وللمزيد راجع: التبيان، ج ١٠ ، ص ١١٤ ، مجمع البيان، ج ١٠ ، ص ١٣٧ .

ني التهذيب: «صلّى» بدون الواو.

٣. في مرأة العقول: «خمسون» في كلا الموضعين؛ حيث قال فيه: «لعلّ التخصيص بالخمسين ذكر لأعاظمهم، أو لمن صلّى فيه ظاهراً بحيث اطلع عليه الناس». وفي هامش المطبوع: «لعلّ المراد من ذكر هذا المسجد كان معظماً في زمن الكفر أيضاً، وقوله إلى أخره، لعلّ تخصيص السبعين من الأنبياء والسبعين من الأوصياء في هذا الخبر والألف من الأنبياء والأوصياء في الخبر الآتي بلافاصلة باعتبار أنهم من الأفضلين والأشهرين بين الأنبياء والأوصياء، فلا منافاة بينهما و بين الخبر الأوال الدال على أنه لأنبئ إلا وقد صلى إلى آخره، والله أعلم بالثواب».

٤. في التهذيب: وعلى صدره، وفي الوافي: وقال بيده في صدره؛ يعني أشار بها إلى نفسهه.

۵. التهذیب، ج ۳، ص ۲۵۱، ح ۲۸۹، معلقاً عن أحمد بن محمد؛ کامل الزیبارات، ص ۳۳، الباب ۸، ح ۱۸، بسند آخر
 بسنده عن أحمد بن محمد بن عیسی، عن أبی یوسف، مع اختلاف یسیر . الغارات، ص ۲۸۰، بسند آخر
 عن أمیرالمؤمنین ۲۵، مع اختلاف. و راجع: کامل الزیبارات، ص ۳۱، الباب ۸، ح ۱۲ و الوافعی، ج ۱۵، ص ۲۵، ۱۲۲
 ص ۱۶۵۲، ح ۱۶۵۹؛ الوسائل، ج ۵، ص ۲۲۱، ح ۱۶۹۵.

رِضْوَانُ اللهِ، وَ وَسَطُهُ ۚ رَوْضَةً مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ، وَ مَيْسَرَتُهُ مَكْرٌ ـ فَقَلْتُ لِأَبِي بَصِيرٍ: مَا يَعْنِي بِقَوْلِهِ: ‹مَكْرُهُ؟ قَالَ: يَعْنِي مَنَازِلَ السُّلْطَانِ ۖ ـ وَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ يَقُومُ عَلَىٰ بَابِ الْمَسْجِدِ، ثُمَّ يَرْمِي بِسَهْمِهِ، فَيَقَعُ فِي مَوْضِعِ التَّمَّارِينَ، فَيَقُولُ: ذَاكَ ۖ مِنَ الْمَسْجِدِ وَكَانَ يَقُولُ: قَدْ نُقِصَ مِنْ أَسَاسِ الْمَسْجِدِ ۚ مِثْلُ مَا نُقِصَ فِي تَرْبِيعِهِ، \*

١٩٣/٥ على بن مُحمد عن سَهْلِ بن زِيَادٍ، عَنْ عَلِي بن أَسْبَاطٍ، عَنْ عَلِي بن ١٩٣/٣ مَنْ عَلِي بن ١٩٣/٣ مَنْ عَنْ عَلِي بن ١٩٣/٣ مَنْ بَعْضِ وُلْدِ مِيثَم، قَالَ:

كَانَ أُمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ يُصَلِّي إِلَى الْأَسْطُوانَةِ السَّابِعَةِ مِمَّا يَلِي أَبْوَابَ كِنْدَةَ، وَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ السَّابِعَةِ مِقْدَارً ' مَمَرٌ عَنْزٍ . '

٥٧١١ / ٥. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنِ ابْنِ أَسْبَاطٍ ٨، قَالَ: وَ حَدَّثَنِي

١. في الوافي : «وسطه» بدون الواو .

٢. في حاشية وجن، وثواب الأعمال: «الشيطان». وفي الفقيه: «الشياطين». وفي الوافي: «ولا تنافي بين ما في
 الفقيه و الكافي في معنى المكر؛ لأنّ منازل سلاطين الجور هي منازل الشياطين».

٣. في الوسائل: «ذلك».

٤. في ابخ، والوافي: امسجد الكوفة، وقال في الوافي: العلّ المراد بنقص أساس المسجد نقص عددها،

٥٠ ثواب الأعمال، ص ٥٠، ح ١، بسنده عن محمّد بن أحمد، عن أبي عبدالله الرازي، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة. الفقيه، ج ١، ص ٢٦١، ح ٣٦٦، معلّقاً عن أبي بصير، و فيهما مع اختلاف يسير. راجع:
 الكافي، كتاب الحبّخ، باب النوادر، ح ٢٥٠١، و التهذيب، ج ٥، ص ٢٥٥، ح ١٥٧٦ - الوافي، ج ١٤، ص ١٤٤٦، ح ١٤٤١، الوسائل، ج ٥٠ ص ٢٥١، ح ٢٦٤؛ البحار، ج ١٠٠٠، ص ٣٧٧، ح ٥٥.

٦. في دبث، : - «مقدار». وفي «جن»: «قدر مقدار». وفي مرآة العقول: «قوله ﷺ : وبينه و بين السابعة، أي كان يصلّي قريباً منها، لم يكن بينه إلا مقدار السجود».

٧. الأمالي للطوسي، ص ٥١، المجلس ٢، صدر ح ٣٦، بسند آخر، و تمام الرواية فيه: ٩كان أميرالمؤمنين
 عليّ بن أبي طالب عند الأسطوانة السابعة من باب الفيل ١٤ الوافي، ج ١٤، ص ١٤٤٦،
 ح ١٤٤٩ ؛ الوسائل، ج ٥، ص ٢٦٣، ح ٢٩٨ ؛ البحار، ج ١٠٠، ص ٤٠١، ح ٥٤.

٨ في دى، بخ، وحاشية وظ، والوسائل: + دعن عليّ بن أسباط،

غَيْرُهُ ١:

أَنَّهُ كَانَ يَنْزِلُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ سِتُّونَ أَلْفَ مَلَكٍ يُصَلُّونَ عِنْدَ السَّابِعَةِ، ثُمَّ لَا يَعُودُ مِنْهُمْ مَلَكَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. ٢

٥٧١٢ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ
 عَلِيٍّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ السَّمْطِ، قَالَ:

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِذَا دَخَلْتَ مِنَ الْبَابِ الثَّانِي فِي مَيْمَنَةِ الْمَسْجِدِ، فَعُدَّ خَمْسَ أَسَاطِينَ، ثِنْتَيْنِ مِنْهَا فِي الظِّلَالِ، وَ ثَلَاثَةً ۖ فِي الصَّحْنِ، فَعِنْدَ الثَّالِثَةِ مُصَلَّىٰ إِبْرَاهِيمَ ۗ وَ فَي الضَّائِينَ مِنْهَا فِي الظَّلَالِ، وَ ثَلَاثَةً ۖ فِي الصَّحْنِ، فَعِنْدَ الثَّالِثَةِ مُصَلَّىٰ إِبْرَاهِيمَ ۗ وَ فِي الْخَامِسَةُ مِنَ الْحَائِطِ».

قَالَ: فَلَمَّا كَانَ أَيَّامُ أَبِي الْعَبَّاسِ ، دَخَلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ﴿ مِنْ بَابِ الْفِيلِ فَتَيَاسَرَ حِينَ دَخَلَ مِنَ الْبَابِ، فَصَلَىٰ عِنْدَ الْأُسْطُوَانَةِ الرَّابِعَةِ وَ هِيَ بِحِذَاءِ ۗ الْخَامِسَةِ ۗ ، فَقَلْتُ: أَ فَتِلْكَ أَسْطُوَانَةُ إِبْرَاهِيمَ ﴿ ؟ فَقَالَ لِي: «نَعَمْ». ٧

٥٧١٣ / ٧ . عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلٍ ^ ، عَنِ ابْنِ أَسْبَاطٍ رَفَعَهُ :

١. الظاهر رجوع الضمير إلى على بن شجرة المذكور في السند السابق.

٢. الوافسي، ج ١٤، ص ١٤٤٦، ح ١٤٤٩٠؛ الوسائل، ج ٥، ص ٢٦٣، ح ١٤٩٩؛ البحار، ج ١٠٠، ص ٤٠١، ص
 ح ٥٥.

٤. في مرأة العقول: وأبو العبّاس هو السفّاح أوّل الخلفاء العبّاسيّين،

٥. في البحار: دبإزاءه.

٦. في مرآة العقول: وقوله \$ : وهي بحذاء الخامسة ، لعلّه كان وقع في زمن أبي العبّاس تـغيير في البناء ،
 فصارت الرابعة في مكان الخامسة ».

۷. التهذیب، ج ۳، ص ۲۵۱، ح ۲۹۰، معلّقاً عن أحمد بن محمّد، مع اختلاف یسیر ۰ الوافي ، ج ۱۵، ص ۱۶٤۵ ، ح ۱۶۶۹: الرسائل ، ج ٥، ص ۲۲۳، ح ۲۵۰۰: البحار ، ج ۱۰۰، ص ۶۰۱، ح ۵۰.

٨ في وبث، : + وبن زياد، . وفي البحار : - وعن سهل، وهو سهو .

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ وَالْ وَالْأَسْطُوانَةُ السَّابِعَةُ مِمَّا يَلِي أَبْوَابَ كِنْدَةَ فِي الصَّحْنِ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ ﴿ وَ الْخَامِسَةُ مَقَامُ جَبْرَيْيلَ ﴿ ). \

٨٠ ٥٧١٤ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بِسُمَاعِيلَ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ السَّرَّاج، قَالَ:

قَالَ ' مُعَاوِيَةُ بْنُ وَهْبٍ وَ أَخَذَ بِيَدِي، وَ قَالَ ": قَالَ لِي أَبُو حَمْزَةَ وَ أَخَذَ بِيَدِي ، وَقَالَ ". قَالَ لِي أَبُو حَمْزَةَ وَ أَخَذَ بِيَدِي، فَأَرَانِي الْأَسْطُوَانَةَ السَّابِعَةَ، فَقَالَ : قَالَ ': وَ قَالَ الْمُوْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ، قَالَ : وَ كَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ، قَالَ : وَ كَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ، قَالَ : وَ كَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِي عَلَيْ عِلْكُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَى عَلَى عَلَ

٤. في (بح): - (قال: قال معاوية -إلى - وأخذ بيدي).

ا. التهذيب، ج ٦، ص ٣٣، ح ٦٥؛ و المزار، ص ١٠، ح ٢، مرسلاً . الوافي، ج ١٤، ص ١٤٤٥، ح ١٤٤٩١؛
 الوسائل، ج ٥، ص ٣٦٤، ح ٢٠١١؛ البحار، ج ٢٠٠، ص ٢٠٥، ح ٦٥.

٢. في البحار والتهذيب: + دلي،

٣. في البحار والتهذيب: «قال» بدون الواو .

ه. في دى: دوقال».

<sup>. . .</sup> 

٦. في اظ، ي، بح، بخ، بس، جن، والبحار والتهذيب والمزار: وقال، بدون الواو.

٧. في (بح): - (لي).

٨ في التهذيب: + والأسطوانة).

في البحار والتهذيب: «وإذا».

۱۰. في دظه: دفيهه.

<sup>11.</sup> التهذيب، ج ٦، ص ٣٣، ح ٦٤، معلقاً عن الكليني. العزار، ص ١٠، ح ١، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، مع احتلاف يسير و الوافي، ج ١٤، ص ١٤٤٦، ح ١٤٤٧؛ الوسائل، ج ٥، ص ٢٦٣، ح ١٤٩٧؛ البحار، ج ١٠٠، ص ٢٠٥، ح ٦٤٤.

٥٧١٥ / ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ السَّنْدِيِّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ:

عَنْ أَبِي جَعْفَمٍ ﴿ قَالَ: «مَسْجِدٌ كُوفَانَ رَوْضَةً مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ، صَلَىٰ فِيهِ عَصَا مُوسَى ۗ ٤٩٤/٣ أَلَفُ نَبِيٍّ وَ سَبْعُونَ نَبِيًّا، وَ مَيْمَنَتُهُ رَحْمَةً، وَ مَيْسَرَتُهُ مَكُرٌ ۗ ، فِيهِ عَصَا مُوسَى ۗ وَشَجَرَةُ يَقْطِينٍ ۗ وَ خَاتَمُ سُلَيْمَانَ، وَ مِنْهُ ۖ فَارَ التَّنُّورُ، وَ نُجِرَتِ ۗ السَّفِينَةُ، وَ هِي صَرَّةٌ ۗ إَبَالَ، وَ مَجْمَعُ الْأُنْبِيَاءِهِ ﴾ .^

١. في ابخ ١: - اصلَي١.

٢. في البحار: «مكرمة».

٣. في الوافي: وفيه عصا موسى، لعلّ العراد أنّ هذه الأشياء إنّ ما نبتت ووجدت فيه ع. وفي مرأة العقول: وقر له الله الله وقر له الله الله الله العراد أنّها كانت فيه في الزمن السابق مدفونة ، ثمّ إلى أتمتنا على الله ينافي ما ورد في الأخبار أنّ جميع آثار الأنبياء عندهم على ويحتمل أن يكون مودعة هناك وهي تحت أيديهم وكلّما أرادوا أخذوها ، وكذا الخاتم ع.

٤. «اليقطين»: كل شجر لايقوم على ساق نحو الدّبّاء والقرّع والبطّيخ والحنظل. وقيل غير ذلك. وقال العكامة المجلمية والمجلسية : وينسطة على منتها؛ والله يعلم، واجمع: المجلسية والله يعلم، واجمع: السان العرب، ج ١٣، ص ٣٤، وص ٣٤٥ (قطن).

٥. في دبح، : دوفيه، وفي دبخ، : دمنه، بدون الواو .

٦. في الوافي عن بعض النسخ والتهذيب: ٩جرت،

٨ التهذيب، ج ٣، ص ٢٥٢، ح ١٩٦، معلقاً عن علي بن إبراهيم. نفسير العياشي، ج ٢، ص ١٤٧، ح ٣٣، عن أبي عبيدة الحذّاء، عن أبي جعفر ١٤٤، من قوله: «و منه فيار التنوّر» مع اختلاف يسير و الوافي، ج ١٤٠ ص ١٤٤٤، ح ١٤٤، عن ١٤٤٤، الوسائل، ج ٥، ص ٢٥١، ح ١٤٤؛ البحار، ج ١٠٠، ص ٢٨٩، ح ١٣٠.

### ١٠٣ ـ بَابُ مَسْجِدِ السَّهْلَةِ

٥٧١٦ / ١. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي دَاوُدَ، عَنْ عَبدِ اللهِ بْن أَبَانِ، قَالَ:

ذَخَلْنَا عَلَىٰ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ﴿ فَسَأَلْنَا: ﴿ فَيكُمْ أَحَدٌ عِنْدَهُ عِلْمُ عَمِّي زَيْدِ بْنِ عَلِيْ ؟ وَقَالَ ' رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أَنَا عِنْدِي عِلْمٌ ' مِنْ عِلْمٍ عَمِّكَ، كُنَّا عِنْدَهُ ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي مَا وَيَةَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَنْصَارِيِّ إِذْ قَالَ: انْطَلِقُوا بِنَا نُصَلِّي فِي مَسْجِدِ السَّهْلَةِ، فَقَالَ أَبُو مَعْدِ اللهِ ﴿ مَا اللهِ ﴿ عَنْ الذَّهَابِ، فَقَالَ: أَمُو عَبْدِ اللهِ ﴿ عَنِ الذَّهَابِ، فَقَالَ: أَمْ اللهِ عَنْ الذَّهَابِ، فَقَالَ: أَمَّا وَاللهِ، لَوْ أَعَاذَ اللهِ مِنْ النَّهِ إِلَى النَّهِ عَلَى النَّهُ فِيهِ ، وَ مِنْهُ ١ سَارَ إِبْرَاهِيمٌ ﴿ إِلَى الْيَمَنِ بِالْعَمَالِقَةِ ١ ، وَ مِنْهُ سَارَ الْذِي ـ الْمَالِقَةِ ١ مَوْمِنْ عَلَى الْمَمَالِقَةِ ١ مَوْمِنْ عَلَى النَّهُ الْمَالِقَةِ ١ مَا عَلِمْتَ ١ اللهِ الْمَالِقَةِ ١ مَوْمِنْ عَلَى النَّهُ اللهِ مَالَوْمَالِقَةً ١ مَوْمِنْ عَلَى الْمَمَالِقَةِ ١ مَا عَلَى اللهِ مَالَوْمَالِقَةً ١ مَوْمِنْ عَلَى اللّهِ مَالَوْمَالِقَةً ١ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ إِلَى الْمَمَالِقَةِ ١ مُؤْمِنْ النّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ الْقَوْمِ الْعَمَالِقَةِ ١ اللهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُ الْمُؤْمِنِهُ إِلَى الْعَمَالِقَةَ اللهُ الْمُؤْمِنِي الْعَمَالِقَةَ اللهُ الْمُؤْمِنِهُ إِلَى الْمَسْعِدِ السَّهُ الْمُؤْمِنِهُ الْمُؤْمِنِهُ اللهُ الْمُؤْمِنِهُ إِلَى الْمُؤْمِنِهُ اللهُ الْمُؤْمِنِهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الْمُعْلِيْ الْمُؤْمِنِهُ اللهُ اللّهُ الْمُؤْمِنِهُ الْمُؤْمِنِهُ اللّهُ الْمُؤْمِنِهُ الْمُؤْمِنِهُ اللّهُ الْمُؤْمِنِهُ اللّهُ الْمُؤْمِنِهُ الْمُؤْمِنِهُ الْمُؤْمِنِهُ الللّهِ اللهِ اللّهُ الْمُؤْمِنِهُ اللّهُ الْمُؤْمِنِهُ اللّهُ الْمُؤْمِنِهُ اللّهُ الْمُلْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِنِهُ اللّهُ الْمُؤْمِنِهُ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْ

۱. في دبث، بس: - دباب،

٢. في الوسائل: + اله،

٣. في الوسائل: - (علم).

٤. في دبس، وفجاءه، وفي البحار، ج ١٠٠: دجاء،

٥. في (بث): (وشغله).

٦. في (بح): «ولو».

ل. في الوسائل: «استعاذ». وفي البحار، ج ٤٦: (عاذ». وفي مرآة العقول: «الإعاذة أولاً بمعنى الاستعاذة، كما
 تقول: أعوذ بالله، وأعاذه: أجاره».

٨ في وبح، : «ما علمت، بدون همزة الاستفهام.

٩. في (جن): - (موضع).

١٠. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والبحار. وفي المطبوع: «والذي».

۱۱. في دي: دوعنه،

١٢. قال الجوهري: العَماليق والعَماليق: قوم من عِمْلِيق بن الأوِّذُ بن إرَّم بن سام بن نوح ، وهم أمم تفرّ قوا

ذَاوُدُ إِلَىٰ جَالُوتَ، وَ إِنَّ فِيهِ لَصَخْرَةً خَضْرَاءً، فِيهَا مِثَالُ كُلِّ نَبِيٍّ، وَ مِنْ تَحْتِ تِلْكَ الصَّخْرَةِ أُخِذَتْ لَا طِينَةُ كُلِّ نَبِيٍّ "، وَ إِنَّهُ لَمُنَاخُ " الرَّاكِبِ، قِيلَ: وَ مَنِ الرَّاكِبُ؟ قَالَ: وَالْخَضِرُ الرَّاكِبُ؟ الرَّاكِبُ؟ الرَّاكِبُ؟ الرَّاكِبُ؟ الرَّاكِبُ؟ وَالْخَضِرُ الرَّاكِبُ؟ الرَّاكِبُ؟ وَالْخَضِرُ اللهِ اللهِ

\$90/٣ . ٢ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْحَسَنِ " بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عُنْمَانَ، عَنْ

حه في البلاد، وقال ابن الأثير: «العمالقة: الجبابرة الذين كانوا بالشام من بقيّة قوم عاد، الواحد: عِمْلِيق وعِمْلاق، راجع: الصحا، ج ٤، ص ١٩٥٣؛ النهاية، ج ٣، ص ٢٠١ (عملق).

۱. في دبح): دأخذه.

٢. في وبث ، بس ، جن ، - وومن تحت تلك -إلى -كلّ نبيّ ،

٣. والمُناخ ٤ : مَثِرَك الإبل ، أي محل إقامته . راجع : لسان العرب ، ج ٣ ، ص ٦٥ (نوخ) .

٤. في البحار ، ج ١١ ، ص ٥٧ : «من» بدون الواو .

التهذيب، ج ٦، ص ٣٧، ضمن ح ٧٧؛ وكامل الزيارات، ص ٢٩، ضمن ح ١٠؛ والمرار، ص ١٦، ضمن
 ح ١، بسند آخر. الغقيه، ج ١، ص ٣٣٢، ح ١٩٧، مرسلاً، مع زيادة في أوّله، و في كلّ المصادر من قوله:
 وأما علمت أنّه موضع بيت إدريس، مع اختلاف يسير و الوافعي، ج ١٤، ص ١٤٥١، ح ١٤٥١؛ الوسائل،
 ج ٥، ص ٣٦٦، ح ٢٥٦٠؛ البحار، ج ١١، ص ٥٧، ح ٨٥؛ و ج ٤٦، ص ٢٠٧، ح ١٨، و ج ١٠٠، ص ٣٤٥،
 ح ٤؛ وفيه، ج ١١، ص ٨٤٢، ح ١٢، قطعة منه.

٦. في وظ، ى، بث، بع، بغ، بس، جن، والوسائل: والحسين، و ما ورد في المطبوع المؤيّد بما قرّره العلاّمة الخبير السيّد موسى الشبيري - دام ظلّه - هو الصواب. والمراد من عليّ بن الحسن بن عليّ، هو عليّ بن الحسن بن عليّ ، هو عليّ بن الحسن بن عليّ بن فضّال، وقد وردت رواية محمّد بن يحيى عنه بعنوان عليّ بن الحسن التيملي وعليّ بن الحسن التيملي وعليّ بن الحسن التيملي وعليّ بن الحسن التيمي . راجع: معجم رجال الحديث، ج ١٨٨، ص ٢٧٤.

ويؤيّد ذلك أنّ الخبر وواه الشيخ الطوسي في التهذيب، ج ٢، ص ٢٥٢، ح ٦٩٢، وسنده هكذا: ومحمّد بن يحيى، عن عليّ بن الحسن بن فضًال، عن الحسين بن سيف (يوسف ـخ ل)، عن عثمان، عن صالح بن أبى الأسوده.

ثمَّ إنَّ الخبر رواه الشيخ الطوسي في الغيبة، ص ٤٧١، عن الفضل بن شاذان، عن عثمان بن عيسى، عن صالح بن أبي الأسود. وقـد وردت فـي التهذيب، ج ١، ص ٢٩٥، ح ١٢٢٨؛ و ج ٨، ص ١٠١، ح ٣٤٢،

صَالِح بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ، قَالَ:

قَالَ ' أَبُو عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْدِ لَكُرَ مَسْجِدَ السَّهْلَةِ ـ فَقَالَ: «أَمَا إِنَّهُ ' مَنْزِلُ ' صَاحِبِنَا إِذَا قَامَ ' بأَهْلِهِ». °

٥٧١٨ / ٣. عَنْهُ ٦، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُنْمَانَ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ بَكْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ سَعِيدٍ ١ الْخَزَّادِ ^:

مه رواية عليّ بن الحسن عن عثمان بن عيسى، وعليّ بن الحسن في صدر أسناد التهذيب لايراد به إلّا ابن فضّال. والظاهر أنّ المراد من وعثمان» في سندنا هذا، هو عثمان بن عيسى، لكنّه لا يعلم بالجزم زيادة وعن الحسين بن سيف (يوسف خ ل)، في سند التهذيب، أو سقوطه من جميع نسخ الكافي؟. ثمّ ورد الخبر في البحار، وفيه: وعليّ بن محمّد بن الحسين، بدل وعليّ بن الحسن».

١. في الوافي: + (لي).

۲. في حاشية (بث): + (من).

٣. في (جن): + (صلَّى).

٤. في «بح» : «أقام» .

التهذيب، ج ٣، ص ٢٥٢، ح ٢٩٢، معلقاً عن محمّد بن يحيى، عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن الحسين بن سيف، عن عامان. الغيبة للطوسي، ص ٢٧١، بسنده عن عثمان بن عيسى، عن صالح بن أبي الأسود. الارشاد، ج ٢، ص ٣٨، مرسلاً، و في الشلائة الإرشاد، ج ٢، ص ٣٨، ح ٢، مرسلاً، و في الشلائة الأخيرة مع اختلاف يسير و الواقي، ج ١٤، ص ١٤٥٠، ح ١٤٥٠؛ الوسائل، ج ٥، ص ٢٦٧، ح ٢٥٠٧ البحار، ج ١٤٠٠، ص ٢٦٠، ح ١٥.

٦. روى عليّ بن الحسن بن فضال كتاب عمرو بن عثمان الجامع في الحلال والحرام، ووردت روايته عنه في عددٍ من الأسناد. فالظاهر رجوع الضمير إلى عليّ بن الحسن بن عليّ المذكور في السند السابق، وما ورد في البحار، ج ٤٦، ص ٢٠٧، ح ٨٥؛ و ج ٩٧، ص ٤٣٩، ح ١٦ من رجوع الضمير إلى محمّد بن يحيى، لا يخلو من بُعلٍ. راجع: رجال النجاشي، ص ٢٨٧، الرقم ٢٧٦؛ معجم رجال الحديث، ج ١، ص ٥٤٩، و ص ٥٦٣.

۷. فی (بخ): (سعل).

۸ فی دبس»: دالخراز».

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ﴿ اللّهِ ﴿ وَاللّهَ وَالْ : وَبِالْكُوفَةِ مَسْجِدٌ يَقَالُ لَهُ ﴿ مَسْجِدُ السَّهْلَةِ ، لَوْ أَنَّ عَمِّي زَيْداً أَتَاهُ فَصَلّىٰ فِيهِ وَ اسْتَجَارَ اللّهَ ، لأَجَارَهُ عِشْرِينَ سَنَةً ، فِيهِ مَنَاحُ الرَّاكِبِ \* ، وَ بَيْتُ إِدْرِيسَ النَّبِيِ ﴿ ، وَ مَا أَتَاهُ مَكْرُوبٌ قَطُّ ، فَصَلّىٰ فِيهِ بَيْنَ الْعِشَاءَيْنِ وَ دَعَا اللّهُ ، إِلّا فَرَجَ اللّهُ كُرْبَتَهُ ، \* وَ مَا أَتَاهُ مَكْرُوبٌ قَطُّ ، فَصَلّىٰ فِيهِ بَيْنَ الْعِشَاءَيْنِ

٧٠١٩ / ٤ . وَ رُوِيَ: وَأَنَّ مَسْجِدَ السَّهْلَةِ حَدَّهُ إِلَى الرَّوْحَاءِ  $^{7}$  .

هٰذَا آخِرُ كِتَابِ الصَّلَاةِ مِنْ كِتَابِ الْكَافِي لِلشَّيْخِ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيِّ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ، وَيَتْلُوهُ كِتَابُ الزُّكَاةِ^.

١. في «بخ» : – «له» .

۲. في دبح، : دوصلي،

٣. في (بح): (فيها). وفي البحار، ج ١٠٠: (وفيه).

٤. في التهذيب: + وقيل: ومن الراكب؟ قال: الخضر 學٠.

0. التهذيب، ج ٣، ص ٢٥٢، ح ٦٩٣، معلّقاً عن محمّد بن يحيى، عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن عمرو بن عثمان. وفي التهذيب، ج ٢، ص ٢٨، ح ٧٧؛ و العزاد، ص ١٤، ح ٣؛ و ص ٨٨، مرساد، من قوله: «و ما أثاه مكروب قطّ فصلّى فيه؛ مع اختلاف يسير • الوافي، ج ١٤، ص ١٤٥٠، ح ١٤٥٠؛ الوسائل، ج ٥، ص ٢٦٧، ح ٢٥٠٨؛ البحار، ج ١٠٠، ص ٤٣٩، ح ٢١؛ و فيه، ج ٢٦، ص ٢٠٠، ح ٨٥، إلى قوله: «لأجاره عشرين سنة».

٦. والرُّؤوحاء ٤: موضع بين مكة والمدينة على ثلاثين أو أربعين ميلاً من المدينة ، وقرية من رحبة الشام،
 وقرية من نهر عيسى . راجع: المصباح المنير ، ص ٢٤٥؛ القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٢٣٦ (روح) . وفي
 مرآة العقول: والروحاء الآن غير معروف ، والغرض أنه أوسع مما هو الآن .

٧. الوافي ، ج ١٤، ص ١٤٥٣ ، ح ١٤٥١٤؛ الوسائل ، ج ٥، ص ٢٦٧ ، ح ٦٥٠٩ .

٨ في أكثر النسخ بدل «هذا آخر كتاب -إلى - ويتلوه كتاب الزكاة، عبارات مختلفة.

#### فهرس الموضوعات

|   | عدد<br>الأحاديث | رقم<br>المفحة |                                                                |
|---|-----------------|---------------|----------------------------------------------------------------|
|   |                 | ٥             | ١٢_كتاب الصلاة                                                 |
| • | 18              | ٧             | ١ ـ باب فضل الصلاة                                             |
| • | 17              | 10            | ٢ ـ باب من حافظ على صلاته أو ضيّعها                            |
| • | ٩               | 40            | ٣ ـ باب فرض الصلاة                                             |
| • | ٩               | 77            | ٤ ـ باب المواقيت أوّلها و آخرها و أفضلها                       |
| • | ٨               | 77            | ٥ ـ باب وقت الظهر و العصر                                      |
| ۲ | וו              | ٤٥            | ٦ ـ باب وقت المغرب و العشاء الآخرة                             |
| • | ٦               | 70            | ٧ ـ باب وقت الفجر                                              |
| 1 | 14              | 71            | ٨ ـ باب وقت الصلاة في يوم الغيم و الريح و من صلَّى لغير القبلة |
| • | ٦               | ٦٨            | ٩ ـ باب الجمع بين الصلاتين                                     |
| • | ٣               | ٧١            | ١٠ ـ باب الصلاة التي تصلَّى في كلَّ وقت                        |
| • | ٨               | ٧٣            | ١١ ـ باب التطوُّع في وقت الفريضة و الساعات التي لا يصلَّى فيها |
| • | 11              | ۸٠            | ١٢ ـ باب من نام عن الصلاة أو سها عنها                          |
| • | ٣               | 98            | ۱۳ ـ باب بناء مسجد النبي 🎎                                     |

| • | ٥  | 9.8 | ١٤ ـ باب ما يستتر به المصلّي ممّن يمرُّ بين يديه                |
|---|----|-----|-----------------------------------------------------------------|
| • | Y  | 1.1 | ١٥ ـ باب المرأة تصلّي بحيال الرجل و الرجل يصلّي و المرأة بحياله |
|   | 1  | 1.7 | ١٦ ـ باب الخشوع في الصلاة وكراهية العبث                         |
|   | ٥  | 118 | ١٧ ـ باب البكاء و الدعاء في الصلاة                              |
|   | ٣0 | 117 | ١٨ ـ باب بدء الأذان و الإقامة و فضَّلهما و ثوابهما              |
|   | ٤  | 170 | ١٩ ـ باب القول عند دخول المسجد و الخروج منه                     |
| • | ٨  | 177 | ٢٠ ـ باب افتتاح الصلاة و الحدّ في التكبير و ما يقال عند ذلك     |
| ١ | 44 | 187 | ٢١ ـ باب قراءة القرآن                                           |
|   | ٦  | 17. | ۲۲ ـ باب عزائم السجود                                           |
|   | ۲  | 175 | ٢٣ ـ باب القراءة في الركعتين الأخيرتين و التسبيح فيهما          |
|   | ٩  | 178 | ۲۶ ـ باب الركوع و ما يقال فيه من التسبيح و الدعاء فيه و         |
|   | 70 | ۱۷۰ | ٢٥ ـ باب السجود و التسبيح و الدعاء فيه في الفرائض و             |
|   | ٦  | 198 | ٢٦ ـ باب أدني ما يجزئ من التسبيح في الركوع و السجود و أكثره     |
|   | ١٤ | 190 | ۲۷ ـ باب ما يسجد عليه و ما يكره                                 |
|   | ١. | ۲٠٤ | ٢٨ ـ باب وضع الجبهة على الأرض                                   |
|   | ٩  | 7.9 | ٢٩ ـ باب القيام و القعود في الصلاة                              |
| ٠ | 11 | *14 | ٣٠ ـ باب التشهُّد في الركعتين الأولتين و الرابعة والتسليم       |
| • | ١٥ | 777 | ٣١ ـ باب القنوت في الفريضة و النافلة و متى هو و ما يجزي فيه     |
| • | 44 | *** | ٣٢ ـ باب التعقيب بعد الصلاة و الدعاء                            |
| • | ۲  | 780 | ٣٣ ـ باب من أحدث قبل التسليم                                    |
| • | ٣  | 787 | ٣٤ ـ باب السهو في افتتاح الصلاة                                 |
| • | ٣  | 437 | -<br>٣٥ ـ باب السهو في القراءة                                  |
| • | ٣  | 789 | -<br>٣٦ ـ باب السهو في الركوع                                   |
| • | ٤  | 701 | -<br>٣٧ ـ باب السهو في السجود                                   |
|   |    |     | -                                                               |

فهرس الموضوعات عملا

| • | ٤  | 707  | ٣٨ ـ باب السهو في الركعتين الأوّلتين                             |
|---|----|------|------------------------------------------------------------------|
| • | ٤  | 707  | ٣٩ ـ باب السهو في الفجر و المغرب و الجمعة                        |
| • | ٩  | 401  | ٤٠ ـ باب السهو في الثلاث و الأربع                                |
| • | ٦  | ררז  | ٤١ ـ باب من سها في الأربع و الخمس و لم يدر زاد                   |
| ١ | ٩  | 779  | ٤٢ ـ باب من تكلّم في صلاته أو انصرف قبل أن يتمّها أو             |
| ١ | ٩  | 777  | -<br>٤٣ ـ باب من شك في صلاته كلّها و لم يدر زاد أو نقص، و من كثر |
|   | ٥  | 79.  | -<br>٤٤ ـ باب ما يقبل من صلاة الساهي                             |
| ١ | ۱۲ | 198  | 80 ـ باب ما يقطع الصلاة من الضحك و الحدث و الإشارة و             |
|   | ٣  | ۲٠١  | ٤٦ ـ باب التسليم على المصلّي و العطاس في الصلاة                  |
| • | ٦  | 3.7  | -<br>٤٧ ـ باب المصلّى يعرض له شيءً من الهوامّ فيقتله             |
|   | ١٦ | ٣.٧  | د. اب بناء المساجد و ما يؤخذ منها و الحدث فيها من النوم و غيره   |
|   | ٩  | ۳۱۷  | ٤٩ ـ باب فضل الصلاة في الجماعة                                   |
|   | Y  | ***  | ۰۰ ـ باب الصلاة خلف من لا يقتدى به                               |
|   | ٦  | ۳۲۸  | ٥١ ـ باب من تكره الصلاة خلفه و العبد يؤمُّ القوم و من أحقّ       |
|   | ٣  | 771  | ٥٢ ـ باب الرجل يؤمُّ النساء و المرأة تؤمّ النساء                 |
|   | ٦  | ***  | ٥٣ ـ باب الصلاة خلف من يقتدى به و القراءة خلفه و ضمانه الصلاة    |
|   | ٤  | 777  | ٥٤ ـ باب الرجل يصلّي بالقوم و هو على غير طهر أو لغير القبلة      |
|   | ٨  | ۳۳۸  | ٥٥ ـ باب الرجل يصلّي وحده ثمّ يعيد في الجماعة أو يصلّي           |
| ١ | ١٤ | ٣٤٢  | ٥٦ ـ باب الرجل يدرك مع الإمام بعض صلاته و يحدث الإمام فيقدّمه    |
|   | ١. | ٣٥٢  | ٥٧ ـ باب الرجل يخطو إلى الصفّ أو يقوم خلف الصفّ وحده أو          |
| ٣ | 44 | ٣٦.  | ٥٨ ـ باب الصلاة في الكعبة و فوقها و في البيع و الكنائس و         |
|   | 17 | 77.1 | ٥٩ ـ باب الصلاة في ثوبٍ واحدٍ و المرأة في كم تصلّي و             |
| ١ | 77 | ۳۹۲  | ٦٠ ـ باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه و ما لا تكره                |
|   | ١٦ | £1A  | ٦١ ـ باب الرجل يصلي في التّوب و هو غير طاهرٍ عالماً أو جاهلًا    |
|   |    |      | •                                                                |

| • | ٥  | 844 | ٦٢ ـ باب الرّجل يصلي و هو متلثّمٌ ، أو مختضبٌ ، أو       |
|---|----|-----|----------------------------------------------------------|
| • | ٣  | 277 | ٦٣ ـ باب صلاة الصبيان و متى يؤخذون بها                   |
| ١ | ۱۳ | 373 | ٦٤ ـ باب صلاة الشيخ الكبير و المريض                      |
|   | ٧  | ٤٣٩ | ٦٥ ـ باب صلاة المغمى عليه و المريض الذي تفوته الصلاة     |
|   | ١٤ | 733 | ٦٦ ـ باب فضل يوم الجمعة و ليلته                          |
| ١ | ١. | 203 | ٦٧ ـ باب التزيُّن يوم الجمعة                             |
|   | ٧  | ٤٥٩ | ٦٨ ـ باب وجوب الجمعة و على كم تجب                        |
|   | ٤  | ٤٦٢ | ٦٩ ـ باب وقت صلاة الجمعة و وقت صلاة العصر يوم الجمعة     |
|   | ٩  | 670 | ٧٠ ـ باب تهيئة الإمام للجمعة و خطبته و الإنصات           |
| ۲ | ٧  | ٤Y٥ | ٧١ ـ باب القراءة يوم الجمعة و ليلتها في الصلوات          |
| ٠ | ٣  | ٤٧٩ | ٧٢ ـ باب القنوت في صلاة الجمعة و الدعاء فيه              |
|   | ١  | ٤٨٠ | ٧٣ ـ باب من فاتته الجمعة مع الإمام                       |
|   | ٣  | 143 | ٧٤ ـ باب التطوُّع يوم الجمعة                             |
| ١ | ١. | 848 | ٧٥ ـ باب نوادر الجمعة                                    |
|   |    |     | أيواب السفر                                              |
| ١ | ٥  | 193 | <br>٧٦ ـ باب وقت الصلاة في السفر و الجمع بين الصلاتين    |
|   | ٥  | 898 | ٧٧ ـ باب حدّ المسير الذي تقصر فيه الصلاة                 |
| ١ | ٨  | ٤٩٩ | ٠٠٠ - ٠٠                                                 |
|   | ۲  | ٥٠٤ | ۲۹ ـ باب المسافر يقدم البلدة كم يقضر الصلاة              |
| ١ | ۱۲ | ٥٠٦ | ۸۰ ـ باب صلاة الملاحين و المكارين و أصحاب الصيد و        |
|   | ۲  | 710 | ٨١ ـ باب المسافر يدخل في صلاة المقيم                     |
|   | 17 | ٥١٧ | ٨٢ ـ باب التطوَّع في السفر                               |
|   | ٥  | ٥٢٣ | ٨٠ ـ باب الصلاة في السفينة<br>٨٣ ـ باب الصلاة في السفينة |
|   |    |     | •                                                        |
| ٣ | ۳٥ | 070 | ٨٤ ـ باب صلاة النوافل                                    |

| ٨٥ ـ باب تقديم النوافل و تأخيرها و قضائها و صلاة الضحى  | 001 | ۲. | • |
|---------------------------------------------------------|-----|----|---|
| ٨٦ ـ باب صلاة الخوف                                     | ۲۲٥ | ٦  |   |
| ٨٧ ـ باب صلاة المطاردة و المواقفة و المسايفة            | ٥٧١ | Y  | • |
| ٨٨ ـ باب صلاة العيدين و الخطبة فيهما                    | ۲۷٥ | 11 |   |
| ٨٩ ـ باب صلاة الاستسقاء                                 | 740 | ٤  | ١ |
| ٩٠ ـ باب صلاة الكسوف                                    | ۲۸٥ | ٨  | • |
| ٩١ ـ باب صلاة التسبيح                                   | 780 | ٧  | ١ |
| ٩٢ ـ باب صلاة فاطمة: وغيرها من صلاة الترغيب             | APO | γ  | • |
| ٩٣ ـ باب صلاة الاستخارة                                 | 7.5 | ٨  | • |
| ٩٤ ـ باب الصلاة في طلب الرزق                            | 715 | γ  |   |
| ٩٥ ـ باب صلاة الحوائج                                   | ٦٢٠ | 11 |   |
| ٩٦ ـ باب صلاة من خاف مكروهاً                            | ٦٣٠ | ۲  |   |
| ٩٧ ـ باب صلاة من أراد سفراً                             | 771 | ١  |   |
| ٩٨ ـ باب صلاة الشكر                                     | ٦٣٢ | ١  |   |
| ٩٩ ـ باب صلاة من أراد أن يدخل بأهله و من أراد أن يتزوّج | ٦٣٣ | ٣  |   |
| ۱۰۰ ـ باب النوادر                                       | ٦٣٦ | ١٥ |   |
| ١٠١ ـ باب مساجد الكوفة                                  | 700 | ٣  | ١ |
| ١٠٢ ـ باب فضل المسجد الأعظم بالكوفة و فضل الصلاة فيه و  | ٨٥٢ | ٩  | ١ |
| ۱۰۳ ـ باب مسجد السهلة                                   | 777 | ٤  | • |
|                                                         |     |    |   |

حدد أحاديث الكتاب: ٩٣٤ حدد الأحاديث الضمنيّة في الكتاب: ٢٧

جمع كلِّ الأحاديث في الكتاب: ٩٦١